

من أمَا لِي الفقيه الحدّث الأسْمان الكبير إمار العَضَر الشَّ بَعْ عَمَدُ الوَرِائِكَ سُنَرِي فِي أَمَا الدَيورَبُدُ فِي المَعَوفِ وَاحْدُمُ عَلَى الْمُ جَمِعُ هُذَهِ الْمُعَلِقِ وَجَمِرٌ مُعَا

بيغ نشرة مع عاشية البدرالت ري إلى فيض البساري

ڝؘٵڂٮۘڹاڶڡؘٚڞيؙڶڎٵڵٲۺ۬؆ڎػؘۮؠۮۘۯڝٙٵڵٳڵٮڽۘۯؾٞۿۣؽ ڡڽاڵٮٵنُڎةاكددشِشابجاحعةا لإشكامية بدَابهُ بِلْ

الحجزج الخاميس

يحتوي على الكتب التالية:

المغازي. تفسير القرآن. فضائل القرآن. النكاح. الطلاق النفقات. الأطعمة. العقيقة. النبائح والصيد. الأضاحي

تنبيه

أدرجنا نص «صحيح البخاري» كاملاً وميزناه بحرف أكبر من حرف الشرح. كما ميزنا ألفاظ الصحيح ضمن الشرح بوضعها بين قوسين ولوثاها بالأحمر. ووضعنا في الحواشي «البدر الساري إلى فيض الباري» للأستاذ محمد بدر عالم الميرتهي

> منشورات مح رقبلي بينون دارالكنب العلمية بينوت

الكتاب: فيض الباري على صحيح البخاري FAYDUL – BÄRI ALA ŞAHĪH AL-BUḤĀRI

المؤلف: محمد أنور الكشميري

المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي الناشر: دار الكتب العلميسة ـ بيروت

عدد الصفحات: 3765

سنة الطباعة: 2005 م

بلد الطباعة: لبنان

الطبعة: الأولى



متنشورات محت وتعليث بينوث



جميع الحقوق محفوظة Copyright

All rights reserved
Tous droits réservés

جميع حقـــوق المكنيـــة الادبيـــــة والفنيــــــة محفوظــــة للسندار الكتــــب العلميــــة بـــروت ــ لبـــنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاصلاً أو مجنزاً أو تسجيله على أشــرطة كاســيت أو إدخــاله على الكمبيوتــر أو برمجتــه على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشــر خطيــا.

#### Exclusive rights by ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmivah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signé par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciares.

الطبعة الأولى ٢٠٠٥ م. ١٤٢٦ هـ



Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

الإدارة : رمـل الظريف: شـــارع البحتري، بنايـــة ملكـارت Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg., Ist Floor هاتف وفــاكس: ۲۳۱۲۳ - ۲۳۱۲۹ (۱۹۱۱)

فسرع عرمون، القبسة، مبسنى دار الكتب العلميسسة Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.

ص.ب: ۹٤۲٤ – ۱۱ بيروت - لبنان رياض الصلح - بيروت ۲۲۹۰ هاتف:۱۲ / ۲۱/ ۸۰۶۸۱۰ ه ۲۱۱ فــاکس:۸۰۲۸۳ ه ۲۲۱-

http://www.al-ilmiyah.com e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun-ilmiyah.com

#### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّهُ إِلَيْمُنِ ٱلرِّحَدِ لِهِ

## ٦٤ ـ كِتَابُ المَغَازِي<sup>(١)</sup>

#### ١ ـ بابُ غَزْوَةِ العُشَيرَةِ، أَوِ العُسَيرَةِ

وقالَ ابْنُ إِسْحاقَ: أَوَّلُ مَا غَزَا النَّبِيُّ ﷺ الأَبْوَاءَ، ثُمَّ بُوَاطَ، ثُمَّ العُشَيرَةَ.

٣٩٤٩ حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقِيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ عِلَىٰ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قالَ: تِسْعَ عَشْرَةً، قُلتُ: فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ؟ قالَ: العُسَيرَةُ أُو قِيلَ: كَمْ غَزَوْتَ أَنتَ مَعَهُ؟ قالَ: العُسَيرَةُ أَو العُشيرُ، فَلْتُ: فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ؟ قالَ: العُسَيرَةُ أُو العُشيرُ، فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةً، فَقَالَ: العُشَيرُ. [الحديث ٣٩٤٩ ـ طرفاه في: ٤٤٠٤، ٤٤٠١].

واعلم أن الغزوةَ: ما شهدها النبيُّ ﷺ بنفسه المباركة، وإلاَّ فهي سَرِيَّةٌ. ولا يَلْزَمُ فيها وقوعُ الحرب، بل يكفي الخروج لإِرادتها. ثم المرادُ<sup>(٢)</sup> بالمغازي لههنا أعمُّ من أن

واعلم أن الشيخ تكلّم في «المغازي» بما يُناسِبُ شأن الدرس، وذكر أشباء تمشيةً للمقام فقط. ولم يُرِد الفصلَ فيما دار بينهم من الاختلاف في وجوهها وسنينها، فإن هذا أمرٌ قد فَرَغَ عنه أربابُها. وإنما عرَّج ههنا إلى بعض المباحث الحديثية، وكان عنده علمٌ من تلك الأشياء ما لو بسطها ودَخَلَ فيها، ما أتمَّها في سنين. وقد سَمِعْتُ منه مرَّةً قطعةً تاريخيةً حين جاءه بعضُ العلماء، وسَأَلَ عن بعض تلك الشؤون، فجعل يَسُرُدُ عليه ارتجالاً جملةً ما قبل فيه ويُقَالُ حتى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وقُمْنَا إلى صلاة المغرب. وقد كان شَرَعَ فيها بعد صلاة العصر، فلم يَسْتِتمَّها في تلك المدَّة. وهكذا سَمِعْتُ منه قطعاتٍ من التاريخ القديم والحديث، ما يتحيَّرُ منه الإنسانُ. أمَّا شؤون السَّير، والمغازي، فتلك كانت فتَّهُ.

ولقد سَبَرت أبناءَ الزمان أن همّهم في ضبط الألفاظ، وبيان السنين أكثرُ من همّهم باقتناص أغراض الشارع، والخوض في لُجَجِ الأحاديث، والوصول إلى مراده. نعم! إنما يهتمُ بها من كان أراد أن يفتح باباً من العمل، وإنما كُنتُ أريد أن أُلخُصَ لك بعضَ أشياء من الشروح، لتَعْلَمَ أنه ليس مما يَفْتَخِرُ به الإِنسانُ، وأيُ افتخارٍ في نقل كلمات القوم. غير أني عَرَفْتُ أنه لا يَلِيقُ بهذا المختصر، ويَطُولُ به الكتاب فوق ما كنت أخررُه، مع أنه أمرٌ قد كلمات القوم. غير أني عَرَفْتُ أنه لا يَلِيقُ بهذا المختصر، ويَطُولُ به الكتاب فوق ما كنت أخررُه، مع أنه أمرٌ قد في أحاديث فيغ عنه. وقد ذَكرَ بعضه أصحابُ الحواشي أيضاً، ففيه كفايةٌ، فاعلمه. ثم إني سَلَكتُ مسلك الإِجمال في أحاديث من غير هذا الباب أيضاً، لأني قد تكلمت عليها مرَّةً فيما مرَّ، فَسَيْمْتُ من التكرار على أن الإِنسانَ إذا بَلغَ المنزل، أو كاد أن يَبْلُغَ تَعِبَ.

 <sup>(</sup>٢) هكذا ذكره الحافظ في «الفتح» ثم اعلم أنهم اختلفوا في عدد الغزوات والسَّرَايَا، وكذا في عدد الغزوات التي قاتل فيها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بنفسه اختلافاً شديداً، وتعرَّض إليه الحافظُ، مع بيان وجه الجمع بينها، فراجعه.

يكونَ النبيُ عَلَى شَهِدَهَا بنفسه الكريمة، أو كانت بجيشٍ من قِبَلِهِ فقط. وسواء كان إلى بلادهم، أو إلى الأماكن التي حلُّوها حتى دَخَلَ فيها، مثل: أحد، والخَنْدَق. ورُوِيَ عن أبي حنيفة: أن ما اشتمل على أربعمائة نفرٍ، فهو سَرِيَّةٌ، فإن زاد فهو جيشٌ. واخْتُلِفَ في عدد المغازي على أنحاء، ولا تَنَاقُضَ فيه. فإن مفهومَ العدد غيرُ مُعْتَبَرِ. نعم لا بُدَّ للتعرُّض إلى خصوص العدد من داعيةٍ. ثم اعلم أن محمد بن إسحاق من أئمة المغازي، وله سيرةٌ شهيرةٌ، إلا أنها عزيزةٌ لا تُوجَدْ، وسيرةٌ لتلميذه ابن هِشَام، وهذه تُوجَدُ.

### ٢ ـ بابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يُقْتَلُ بِبَدْرٍ

٣٩٥٠ - حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا شُرَيحُ بْنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ قالَ: حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ مَيمُونٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ: حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاَّذٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ صَديقاً لأُمَيَّة بْنِ خَلَفٍ، وكَانَ أُمِّيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ، ۚ وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَى أُمِّيَّةً، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ المَدِينَة انْطَلَقَ سَعْدٌ مُعْتَمِراً، فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً بِمَكَّةً، فَقَالَ لأُمَيَّةَ: انْظُرْ لِي سَاعَةَ خَلوَةٍ لَعَلِي أَن أَطُوفَ بِالبَيتِ، فَخَرَجَ بِهِ قَرِيباً مِنْ نِصُفِ النَّهَارِ، فَلَقِيَهُمَا أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: هذا سَعْدٌ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: أَلِاَ جَهْلٍ فَقَالَ: هذا سَعْدٌ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: أَلِاَ أَرَاكُ ۗ يَطُوفُ بِمَكَّةَ آمِناً وَقَدْ آوَيْتُمُ الصُّبَاةَ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ! أَمَا ۗ وَاللَّهِ لَوْلِا أَنَّكَ مَعَ ِ أَبِي صَفْوَانَ مَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ ۚ سَالِماً. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيهِ: أَمِّا وَاللَّهِ لَئِنْ مَنَعْتَني هذا لأَمْنَعَنَّكَ ما هُوَ أَشَدُّ عَلَيكَ مِنْهُ، طَرِيقَكَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَه أُمَيَّةُ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلَى أَبِي الحَكَم، سَيِّدِ أَهْلِ الْوَادِي، فَقَالَ سَعْدُ: دَعْنَا عَنْكَ يَا أُمَيَّةُ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُمْ قَاتِلُوكَ \* قَالَ: بِمَكَّةً ؟ دَعْنَا عَنْكَ يَا أُمَيَّةُ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُمْ قَاتِلُوكَ \* قَالَ: بِمَكَّةً ؟ قالَ: لاَ أَدْرِي، فَفَزِعَ لِذلِكَ أُمَيَّةُ فَزَعاً شَدِيداً، فَلَمَّا رَجَعَ أُمَّيَّةُ إِلَى إَهْلِهِ قالَ: يَا أُمَّ صِفْوَانَ، أَلَمْ تَرَي مَا قَالَ لِي سَعْدٌ؟ قَالَتْ: وَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّداً أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: بِمَكَّةَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي، فَقَالَ أُمَيَّةُ: وَاللَّهِ لاَ أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ يُّوْمَ بَدْرِ اسْتَنْفَرَ أَبُو جَهْلِ النَّاسَ قَالَ: أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ، فِكَرِهَ أُمَيَّةُ أَنْ يَخْرُجَ، فَأَتَاهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: يَا أَبَا صَفْوَانَ ۖ، إِنَّكَ مَتَى يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَٰخَلَّفتَ، وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ اِلْوَادِي، تَخَلَّفُوا مَعَكَ، فَلَمْ يَزَلَ بِهِ أَبُو جَهْلِ حَتَّى قالَ: أَمَّا إِذ غَلَبْتَنِي، فَوَاللَّهِ لأَشْتَرِيَنَّ أَجْوَدَ بَعِيرٍ بِمَكَّةً، ثُمَّ قَالَ أُمَيَّةُ: يَا أُمُّ صَفْوَانَ جَهِّزِيني، فَقَالَتُ لَهُ: يَا أَبَا صَفْوَانَ، وَقَدْ نَسِيتٍ ما قِالَ لَكَ أَخُوكَ اليَثْرِبِيُّ؟ قَالَ: لاَ، ما أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ مَعَهُمْ إِلاَّ قَرِيباً، فَلَمَّا خَرَجَ أُمَيَّةُ أَخَذَ لاَ يَنْزِلُ مَنْزِلاً ۚ إِلَّا ۚ عَقَلَ بَعِيرَهُ، فَلَمْ يَزَل بِذلِكَ، حَتَّى قَٰتَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ببَدْر . [طرفه في: ٣٦٣٢]. واعلم أن النبيّ على كان أَخْبَرَهُمْ (١) من قبلُ بأسماء من يُقْتَلُ فيها من الكفار، وحيث يُصْرَعُ، فوقع كما كان أَخْبَرَ به، حتّى لم يَتَجَاوَزُوا عنه قيدَ شبرٍ. وكذلك أخبارُ الأنبياء تَحْكِي عن الواقع، ولا يتحمّل فيها الخلاف بنحو شعر وشُعَيْرَة. نعم قد يجيء فيها الخبط من قبل الرواة. ومن ظَنَّ أن الثقاتِ براءٌ من الأغلاط، فلم يَسلُكُ سبيلَ السداد. وإنما المعصومُ من عَصَمَهُ اللَّهُ، والجاهلُ لا يفرِّق بين أغلاط الرواة وبين أخبار الأنبياء عليهم السلام، فيحمل خبطهم وأغلاطهم على رقاب الرُّسُل عليهم الصلاة والسلام. ما أضلُّه، وأجهلُه. وهذا الذي يَقْتَحِمُه لعين القاديان، وذلك لأنه لمَّا يَرَى أكثر أخباره تتخلَف عن الواقع، وتُخَالِفُهُ، ولا يستطيع أن يركِّبَ له عُذْراً، جعل يَهْزَأُ بأخبار رسل الصدق، ويتبع أغلاطهم. وأنَّى هي، فطاح سعيه، وعاد عملُه رقماً على الماء: ﴿وَمَا صَيْدُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الْعَانِ الْعَلَلُ الْعَانِ الْعَلْقُ الْعَانِ الْعَانِ الْعَلْمُ الْعَانِ الْعَانِ الْعَانِ الْعَانِ الْعَانِ الْعَانِ الْعَانِ الْعَانِ الْعَانِ الْعَلْعُ الْعَانِ الْعَانِ الْعَانِ الْعَانِ الْعَانِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَانِ الْعَانِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَانِ الْعَانِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَانِ الْعَانِ الْعَانِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَانِ الْعَلْمُ الْعَانِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَل

• ٣٩٥٠ قوله: (وقَدْ أَوَيْتُم الصَّبَاةَ). والصابىءُ لم يُسْتَعْمَلْ في القرآن إلاَّ مهموزاً، وفي الحديث بالنحوين: مَهْمُوزاً، وناقصاً. وخَفِي على كثير من المفسِّرين عقائدهم، حتى زَعَمَ ابن تَيْمِيَة: أن هؤلاء أيضاً كانوا على دين سماويٍّ في زمان، وليس كذلك. وإنما كان هؤلاء يتعبَّدون بالنجوم من النماردة، يَسْكُنُون العراق، ويتكلَّمُون بالكلدانية. ولم يُدْرِكُ حقيقةً مذهبهم غير الرجلين فيما أعلم: الأول أبو بكر الجصَّاص (٢) في أحكامه»، والثاني ابن النديم في كتاب «الفهرست».

قوله: (أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ). كان أبو سفيان والد أمير معاوية يجيء بركب من الشام إلى المدينة، فَبَلَغَ خبرُه إلى النبيِّ عَلَيْ، فأراد أن يُغِيرَ عليهم بعدَّةٍ من أصحابه. ولمَّا لم يَكُنْ من إرادته الغزو، لم يتأهّب لهم، ولم يهتمَّ بشأنهم، وخَرَجَ إليهم كما هو، غير مهتمِّ. فلمَّا بَلَغَ أبا سفيان خبرُه، عَدَلَ عن الطريق، وأخذ ساحل البحر، فنجى. وأنجى. ثم بلغت هذه القصة أهل مكة، فتأهّب أبو جهلٍ للحرب بألف نفر منهم، وخَرَجَ على أصحاب النبيِّ عَلَيْ، فاجتمعت الفئتان في بدرٍ من غير مُوَاعدةٍ، ثم كان من أمرهما ما كان.

قوله: (أَخَذَ لا يَنْزِلُ مَنْزِلاً إلاَّ عَقَلَ بَعِيرَهُ)، وأُمَيَّةُ، وإن كان كافراً لا يُؤْمِنُ بأخباره ﷺ لا يكون إلاَّ حقّاً، فلمَّا سَمِعَ أنه قد بأخباره ﷺ لا يكون إلاَّ حقّاً، فلمَّا سَمِعَ أنه قد أُخْبَرَ بِقَتْلِهِ، أخذ أمره من قبل، فاحْتَالَ لنفسه، بأن كان يَعْقِلُ بعيرَه قريباً منه لِيَفِرَّ عند

<sup>(</sup>١) أخرج مسلمُ من حديث أنس، عن عمر، قال: «إن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَيُرِينَا مصارعَ أهل بدرٍ، يقول: هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله تعالى، ومصرع فلان، فوالذي بَعَثَهُ بالحقُّ ما أخطأوا تلك الحدود». اهـ.

<sup>(</sup>٢) قلتُ: وذكرنا نصَّ كتابيهما في أوَّل الكتاب، فراجعه.

الخطر. لكن أين كان يغنيه التدبير عن التقدير، فأتاه من حيث لم يَحْتَسِب. فلمَّا رأى انهزامَ الكفار، وأمرَهم مُدْبِراً، رَكِبَ على بعيره، وأَصْحَبَ ابنه، وجعل يَهْرُب. فلمَّا رآه بلالُ، نادى الأنصار: إن هذا أُمَيَّة، إن نجا اليوم، فلا حياة لي، أي حياة طيِّبة، فلا أزال أتململ لتخلُّصه اليومَ من أيدي المسلمين.

وكان أُمَيَّةُ قد آذى بلالاً شديداً، فلمَّا سَمِعَ الأنصارُ تَعَاقَبُوه، فرمى أُمَيَّةُ ابنه لِيُشْغَلُوا في قتله حتَّى يَفِرَّ منهم، فلم يَلْبَثْ الصحابةُ حتَّى قتلوه، ثم تَعَاقَبُوهُ حتَّى أحاطوا بأُمَيَّةَ. فلمَّا رأى أنه قد أُحِيطَ به، رمى نفسَه من البعير. وكان عبد الرحمٰن بن عَوْف صديقه، فأراد أن يُنْقِذَهُ، فتجلَّله لئلا يَقْتُلُوه، فَأَبُوْا إلاَّ أن يَقْتُلُوه، فَطَعَنُوه من تحت عبد الرحمٰن (1) وقتلوه. فرحل إلى دار البوار، وصدق اللَّهُ تعالى رسولَه سيدَ الأبرار.

فائدة : ليس معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ يَسَّرُنَا ٱلْقُرَّءَانَ ﴾ . . . إلخ [القمر: ١٧]، أن كنهه يَحْصُلُ لكلِّ من جلَّ وقلَّ، بل معنى يسَّره، أنه يَغْتَرِفُ منه كلُّ غليلٍ، ويَشْتَفِي منه كلُّ عليلٍ، ويَشْتَفِي منه كلُّ عليلٍ، فيهتدي منه كلُّ أحدٍ إلى ما يَرْضَى به ربُّهُ. وإلى ما يَسْخَطُ عُنه، ولا يَحْتَاجُ في ذلك إلى كبير تنقيرٍ وتفكيرٍ . أمَّا معانيه الغامضة ، ومزاياه الرائقة ، ومراميه الناعمة ، فقد انْقَصَمَتْ ظهورُ الفحول عن إدراكها ، وعَجَزَتِ الأفكار عن التطواف حول حَرِيمها .

#### ٣ ـ بابُ قِصَّةِ غَزْوَةِ بَدْر

وَقَالَ وَحْشِيٌّ: قَتَلَ حَمْزَةُ طُعَيمَةَ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الخِيَارِ يَوْمَ بَدْرٍ.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُونُ الْكُونُ الْآية .

٣٩٥١ ـ حدّثني يَحْيى بْنُ بُكيرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ قالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ قالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَمْ أَتَخَلَّف عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلاَّ في غَزْوَةٍ تَبُوكَ، غَيرَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَمْ أَتَخَلَّف عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلاَّ في غَزْوَةٍ تَبُوكَ، غَيرَ

<sup>(</sup>١) روى الحاكمُ في «المستدرك» أن رِفَاعة بن رافع طَعَنَهُ بالسيف. ويُقَالُ: قتله بلال. وفي قاتله أقوالٌ أُخر، ذكرها الحافظُ. وأمًا ابنُه عليٌ بن أُميَّة، فقتله عمَّارُ.

أَنِّي تَخَلَّفتُ عَنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيشِ، حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَينَهُمْ وَبَينَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيرِ مِيعَادٍ. [طرفه ني: ٢٧٥٧].

قوله: (﴿ وَأَنتُمْ أَذِلَةً ﴾)، أي قليلون، لا عندكم كثيرَ سلاح، ولا مراكب. وكانت عِدَّتُهم ثلاث مائة، وبضعة عشر، على عِدَّة أصحاب طالوت عليه السلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين خَرَجَ لإِنقاذ لوط عليه السلام من أيدي الكفار، وكانوا ذَهَبُوا به. وتلك تكونُ عِدَّة أصحابُ المهدي عليه السلام، وهو عددُ الرُّسُلِ. فاللَّهُ يدري ما السَّرُ في هذا العدد. ثم إن في الآية إشكالاً، فإنه تعالى وَعَدَ في آيةٍ بإِمداد الألف، وبثلاثة آلاف في آيةٍ أخرى، وفي أخرى بخمسة آلاف.

قلتُ: كان عِدَّةُ الكفار نحو ألف، فَأَرْجَفُوا أن كُرْزاً جاء بألفين، فَفَرْعَ الناسُ منه، فَتَبَّهم (١) الله تعالى، وقال: ﴿أَلَى يَكَفِيكُمُ أَن يُمِدَكُمُ رَبُّكُم بِثَلَاتَةِ ءَالَفِ مِن ٱلْمَلَتَهِكَةِ ﴾ . . الخ بالاستفهام، على نحو ما يجري في المخاطبات. وراجع الفرق بين صريح الخبر، والإنشاء في صورة الخبر من شرح الشرح. فليس فيه وعدٌ، ولا إخبارٌ بإنزالهم. ولمَّا لم يَجِيءُ كُرْز، لم يُحْتَجُ إلى إنزال ذلك العدد. ثم قال تعالى: ﴿بَنَ اللهُ إِن تَصْبِرُوا ﴾ . . إلخ، فَوَعَدَهُمْ بإنزال خمسة آلاف، وعلَّقه بشرط الصبر والتقوى، كيلا ينبَّعُهم بما هو فاعلٌ.

فالألفُ كانوا موعودين مطلقاً، وخمسةُ آلاف بشرط الصبر والتقوى، وثلاثة آلاف بشرط مجيء كُرْز. أو كان الأصلُ الإمدادَ بخمسة آلاف، وإنَّما أخبرهم بها تدريجاً، ليَفْرَحُوا به، وهو أيضاً سننُ بيانٍ، أي إلقاء المراد حصةً حصةً، كقوله على: «أَلاَ تُحبُّون أَن تكونوا ثُلْثَ أهل الجنة، ثم قال: نصف أهل الجنة»، الحديث. تدرَّج فيه من قليل إلى كثيرٍ لهذا. وهو المرادُ عندي من نسخ الخمسين إلى الخمس في الصلوات، على ما مرَّ تقريره.

أمَّا إنهم كم نَزَلُوا، فاللَّهُ تعالَى أعلمُ به، فَيُمْكِنُ أن يكونوا خمسة آلاف، تفضُّلاً منه. وإنما وعدهم بالألف بلا شرط، لأنه كان ذلك عدد الكفار. والمصنِّفُ جَمَعَ تلك الآيات في ترجمةِ الباب إشارةً إلى أن كلَّها نزلت في بدر. وقد تصدَّى المفسِّرون إلى وجه التوفيق بين وعد إمداد الألف، وثلاثة آلاف، وخمسة اللف، فَذَكرُوا وجوهاً. فَحَمَلَهُ بعضُهم على الغزواتِ المتعدِّدةِ، وجَعلَهَا المصنَّفُ كلَّها في بدرٍ، وقد عَلِمْتَ ما عندي.

قوله: (﴿مُسَوِّمِينَ﴾): "وردى بهنى هوى"، وذلك لإِلقاء الرُّعْب في قلوب الذين كَفَرُوا، فإنَّ للزيِّ الحسنِ تأثيراً في إلقاء المهابة على العدو. ولذا كانوا في القديم إذا

<sup>(</sup>١) كذا رواه ابن أبي حاتم بسندٍ صحيحٍ، كما في «الفتح».

خَرَجُوا للحرب لَبِسُوا قُمُصَ الحرير، ولأنها أنفعُ وأحصنُ. ثم إن اللَّه تعالى، وإن كان يعْلَمُ حالَ كُرْز أنه يجيء أو لا، وأن الملائكة تَنْزِلُ فيه ألفاً، أو خمسة آلاف، لكن تلك من سُنَّة الله: أنه قد يُخْفِي أمراً، ولا يُظْهِرُهُ على رسله أيضاً لمصالح يَعْلَمُهَا. فَأَظْهَرَهُ بحيث يَذْهَبُ ذهنُ السامع كلَّ مذهب، ولا يَقْطَعُ عن نفسه التردُّد. وهو معنى «لعل» في القرآن كما اختاره سيبويه، لا كما اختاره السيوطي: أنه في القرآن لليقين. بل لأنَّ اللَّه تعالى لمَّا أراد أن لا يُخْبِرنا على حقيقة الأمر، استعمل في كلامه ما يُسْتَعْمَلُ له في كلامنا، لأن القرآن لم يَنْفَكَ في موضع عن محاورات الناس، فكلُهم حسب عرفهم. فليس موضعه: أن الله سبحانه لا يَعْلَمُهُ \_ والعياذ بالله \_ ولكنَّ اللَّه سبحانه يريد أن لا يُنْكَشِفَ علينا الأمرُ على جليته، فيؤدِّيه بنحو يبقى فيه الإبهام.

قوله: (ولِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ)، واللام فيه بدل كي تتقدَّمُه الواو، وتكون الجملةُ بعدها معطوفةً على جملةٍ مقدَّرةٍ. وقد توجَّه إليها الزمخشريُّ في «الكشاف»، وذَكرَ له الشاه عبد القادر فائدةً على طريق الضابطة في «فوائده» (١).

قوله: (وقال وَحْشِيٌّ: قَتَلَ حَمْزَةُ)... إلخ، ستجيء قصته في البخاريِّ.

#### ٤ ـ بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا بُنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ وَمَا النَّصَرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ وَمَا النَّصَرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَيُدَقِّعِ عَنكُمْ وَمُن السَّمَا وَ مَا اللّهُ وَيَهُ اللّهُ عَلَيْ وَيُوعِي مَنْكُم اللّهِ عَنكُمْ وَمُن اللّهَ عَلَيْ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ عَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ عَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ عَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ عَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ عَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

٣٩٥٢ ـ حدّثنا أَبُو نُعيم: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُخَارِق، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ مِنَ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ مَشْهَداً، لأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ مِنَ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ مَشْهَداً، لأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ، أَتَى النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ يَدْعُو عَلَى المُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لاَ نَقُولُ كما قالَ قَوْمُ مُوسى: ﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ﴾، وَلكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمالِكَ، وَبَينَ يَدَيكَ مُوسى: ﴿وَذَهُ مِنْ السَمِينَ عَلَيْكَ مَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمالِكَ، وَبَينَ يَدَيكَ وَخَلفَكَ، فَرَأْيتُ النَّبِيِّ عَيْثَ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ. يَعْنِي: قَوْلَهُ. [الحديث ٢٩٥٢ ـ طرفه في: وَخَلفَكَ، فَرَأْيتُ النَّبِيِّ عَيْثِ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ. يَعْنِي: قَوْلَهُ. [الحديث ٢٩٥٢ ـ طرفه في:

<sup>(</sup>١) قلتُ: وهو تحتُ قوله تعالى: ﴿ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوتِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٥] في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

كتاب المغازى

٣٩٥٣ ـ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قالَ: قالَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ يَوْمُ بَدْرٍ: «اللَّهُمَّ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ». فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: حَسْبُكَ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿سَيْهُزَمُ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ». فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيدِهِ، فَقَالَ: حَسْبُكَ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿سَيْهُزَمُ اللَّهُمَّ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ﴿ فَهُ القَمرِ: ١٤٥٥. [طرفه ني: ٢٩١٥].

وفيه وعدٌ بالألف. وما ألطفُ كلامَ الزمخشريِّ. حيث قال: إن قوله: ﴿مُرَّدِفِينَ﴾ يُشْعِرُ بكون الآخرين خلفهم أيضاً، فَيُمْكِنُ أن يكونَ الألف أمامهم، وألفان رِدْفَهُمْ.

قوله: (﴿إِذْ يُعَيِّقِيكُمُ ٱلنَّعَاسُ﴾)... إلخ، وكذلك النُّعَاسُ يُلْقَى عند الكيفيات الباطنية، كما كان يَطْرَأُ على النبيِّ عند نزول الوحي. ويُرْوَى أن عيسى عليه السلام أيضاً رُفِعَ في تلك الحالة (١٠).

قوله: (﴿وَيُذْهِبَ عَنكُمُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ﴾): أي وَسَاوِسَه.

٣٩٥٣ - قوله: (فَأَخَذَ أَبُو بَكُرٍ بِيَدِهِ. فَقَالَ: حَسْبُكَ) . . . إلخ. وذلك (٢) لأنَّ أبا بكرٍ لم يكن زعيمَ هذا الأمر، فلم يَذُقُ من همّه ما كان يَذُوقُه ﷺ، ولم يَفْزَعْ كفزعه، وجعل يُسلِّيه. وإنَّما كان النبيُ ﷺ صاحبَ الواقعة، فجعل يُلِحُ على ربِّه حتَّى بُشِّرَ بالنصر. وإنَّما خَشِيَ النبيُ ﷺ مع وعد النصر، لأن المتكلِّمَ قد تكون في كلامه شروطٌ وقيودٌ، ولا يُدْرِكُهَا المُخَاطَبُ. ومن طريق الخاشع أنه لا يتشجَّعُ نظراً إلى تلك القيود.

ألا ترى إلى أصحاب بدر كيف بُشِّرُوا بالجنة، ثم هل رأيت أحداً منهم جَلَسَ مُطْمَئِناً اعتماداً على البشارة. وهل نَسِيتَ ما جرى بين أبي موسى، وعمر من الكلام. فإن عمر رَضِي بأن تكونَ أعمالُه بعد النبيِّ عَلَيْ كَفَافاً، يَخْرُجُ عنها رأساً برأس. فالمؤمنُ لا يَنْقَطِعُ عنه الخوفُ بحالِ، وأمَّا الأنبياءُ عليهم السلام، فحالُهم أعلى وأرفعُ، وقد مرَّ تقريره ونظائره. ومن هذا الباب: كثرة ترداده على واضطرابه عند رؤية السحاب، مع كونه آمناً من العذاب.

فائدةٌ مهمةٌ: واعلم أن النبيَّ عَلَيْ سمَّاه ربه أحمد، ولذا وقعت البشارة بذلك

<sup>(</sup>١) قلتُ: وكما أُلْقِي على الصحابة عند اختلافهم في غسل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فكلَّمهم مكلِّم: أن غسُّلُوه في قميصه. رواه البيهقيُّ في «دلائل النبوة». وأخرجه في «المشكاة» في الفصل الثاني من باب الكرامات.

<sup>(</sup>٢) قال الخطّابيُّ: لا يَجُوز أن يتوهم أحدٌ أن أبا بكرٍ كان أَوْنَقُ بربّه من النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في تلك الحال، بل الحاملُ للنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك شفقته على أصحابه، وتقوية قلوبهم، لأنَّه كان أوَّلَ مشهدٍ شَهِدَهُ، فبالغ في التوجُّه، والمدعاء، والابتهال، لِتَسْكُنَ نفوسهم عند ذلك، لأنَّهم كانوا يَعْلَمُون أن وسيلتهم مستجابةٌ. فلمَّا قال له أبو بكرٍ ما قال كَفَّ عن ذلك، وعَلِمَ أنه اسْتُجِيبَ له، لِمَا وَجَدَ أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة. فلهذا عقَّب بقوله: ﴿سَيْهَرُمُ لَلْمَتُمُ القمر: ٤٥]. اهـ ملخَّصاً. كذا في «الفتح». قلتُ: وما ذكره الشيخُ ألطفَ منه.

الاسم، وإليه أُشِيرَ في قوله تعالى: ﴿وَبُبُثِرًا رَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اَسَّهُ اَخَذَ الصف: ٦]، فأضاف لفظ ﴿اسْمُهُ ﴾ ولم يَقُلْ: ومبشِّراً برسولٍ يأتي من بعدي أحمد، لِيَدُلَّ على أنه وإن اشتهر بين الناس بمحمدٍ، ولكن اسمه عند الله تعالى: أحمد. على نحو اسم يحيى عليه السلام، حيث سمَّاه به ربَّه، وكان يُدْعَى قبله: يوحنا، وكعيسى عليه الصلاة والسلام، حيث كان اسمُه بينهم: يَسُوع، أو أيشوع، فغيَّره إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. فالمشهورُ عندهم من أسماء هذه الأنبياء عليهم السلام كان: يوحنا، ومحمد، وأيشوع، وهدى الله سبحانه إلى أسمائهم، وعلَّمنا أنها: يحيى، وأحمد، وعيسى أيضاً، وأحمد وفارقليط بمعنى. ومن لهنا تبيَّن السِّرُ في وجه البشارة باسم أحمد دون محمد عَلَيْهِ.

#### ٥ \_ بابٌ

٣٩٥٤ ـ حدّثني إِبْرَاهِيم بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ أَخْبَرَهُمْ قالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الكَوِيمِ: أَنَّهُ سَمِع مِقْسَماً مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الكَوِيمِ: ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٩٥] عَنْ بَدْرٍ، وَالحَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ. [الحديث ٣٩٥٤ ـ طرفه في: ٤٥٩٥].

#### ٦ ـ بابُ عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرِ

٣٩٥٥ ـ حدّثنا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قالَ: اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ. [الحديث ٣٩٥٥ ـ طرفه في: ٣٩٥٦].

٣٩٥٦ ـ حدّثني مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفاً عَلَى سِتِّينَ، وَالأَنْصَارُ نَيِّفاً وَأَرْبَعِينَ وَمائتَين. [طرف ني: ٣٩٥٥].

٣٩٥٧ ـ حدّثنا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: حَدَّثَني أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً: أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ، بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلاَثَمِائةٍ. قَالَ البَرَاءُ: لاَ وَاللَّهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ. [الحديث ٣٩٥٧ ـ طرفاه في: ٣٩٥٨، ٣٩٥٩].

٣٩٥٨ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجاءٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ البَرَاءِ قالَ: كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَتَحَدَّثُ: أَنَّ عِدَّةَ أَصْحَابِ بَدْرٍ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ، وَلَمْ يُجَاوِزْ مَعَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلاَثْمِائَةٍ. [طرفه في: ٣٩٥٧].

٣٩٥٩ ـ حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ. ح.

وَحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرٍ ثَلاَثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ، بِعِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ، وَما جاوَزَ مَعَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ.

## ٧ - بابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى كُفَّارِ قُرَيشٍ: شيبَةَ وَعُتْبَةَ وَالوَلِيدِ وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَام، وَهَلاَكِهِمْ

٣٩٦٠ - حدّثني عَمْرُو بْنُ خالِد: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: اسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ الكَعْبَةَ، فَدَعا عَلَى مَيمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: اسْتَقْبَلَ النَّبِيُ ﷺ الكَعْبَةَ، فَدَعا عَلَى نَفْرِ مِنْ قُرَيشٍ: عَلَى شَيبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ فَيْ مَنْ عَيْرَتْهُمُ الشَّمْسُ، وَكَانَ يَوْماً حارّاً. [طرفه في: هِشَام، فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ، لَقَدْ رَأَيتُهُمْ صَرْعى، قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ، وَكَانَ يَوْماً حارّاً. [طرفه في: 151

#### ٨ - بابُ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ

٣٩٦١ ـ حدّثنا ابْنُ نُمَيرِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ: أَخْبَرَنَا قَيسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَل أَعْمَدُ مِنْ رَجُلِ قَتَلتُمُوهُ.

ُ ٣٩٦٢ ـ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونسَ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا سُلَيمانُ التَّيمِيُّ: أَنَّ أَنَساً حَدَّثَهُمْ قالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ. ح.

٣٩٦٣ ـ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيمانَ التَّيمِيِّ، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ: «مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ»، فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَه قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ: أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قالَ: وَهَل فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ؟ أَوْ قَالَ: قَتَلتُمُوهُ.

حدّثني ابْنُ المُثنَّى: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا سُلَيمانُ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكِ: نَحْوَهُ. [طرفه في: ٣٩٦٢].

٣٩٦٤ ـ حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: كَتَبْتُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ المَاجِشُونِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: في بَدْرٍ ـ يَعْنِي ـ حَدِيثَ ابْنَي عَفْرَاءَ. [طرفه في: ٣١٤١].

٣٩٦٥ ـ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزِ، عَنْ قَيس بْنِ عُبَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّه قالَ: أَنَا أَوْلُ مَنْ يَجْتُو بَينَ يَدَي الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَقالَ قَيسُ بْنُ عُبَادٍ: وَفِيهِمْ أَوْلُ مَنْ يَجْتُو بَينَ يَدَي الرَّحْمُنُ فِي رَبِّمَ ﴾ [الحج: ١٥]. قالَ: هُمُ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: وَمُؤَدُّ وَعَلِيٍّ وَعُبِيدَةُ بْنُ الحَارِثِ وَشَيبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً. [الحديث حَمْزَةُ وَعَلِيٍّ وَعُبِيدَةُ بْنُ الحَارِثِ وَشَيبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةً بْنُ رَبِيعَةَ وَالوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً. [الحديث حَمْزَة وَعُلِيٍّ وَعُبِيدَةً

٣٩٦٦ ـ حدّثنا قَبِيصَةُ: حَدَّثنَا سُفيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: نَزَلَتْ: ﴿هَذَانِ خُصْمَانِ ٱخْصَمُوا فِي رَبِّمَ ﴾ [الحج: ١٩]، في سِتَّةٍ مِنْ قُريشٍ: عَلِيٍّ وَحَمْزَةَ وَعُبَيدَةَ بْنِ الحَارِثِ، وَشَيبَةَ بْنِ رَبِيعَةً وَعُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَعُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً . [الحديث ٣٩٦٦ ـ أطرافه في: ٣٩٦٨، ٣٩٦٩، ٤٧٤٣].

٣٩٦٧ ـ حدِّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ـ كَانَ يَنْزِلُ في بَنِي ضُبَيعَةَ، وَهُوَ مَوْلِّي لِبَنِي سَدُوسَ ـ حَدَّثَنَا سُلَيمانُ التَّيمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ، عَنْ قَيسِ بْنِ عُبَادٍ قالَ: قالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِينَا نَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمَ ﴾. [طرفه في: ٣٩٦٥].

٣٩٦٨ ـ حدّثنا يَحْيى بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنْ أَبِي مَاشِم، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيسِ بْنِ عُبَادٍ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقْسِمُ: لَنزَلَتْ هؤلاَءِ اللَّهُ عَنْهُ يُقْسِمُ: لَنزَلَتْ هؤلاَءِ اللَّهُ عَنْهُ يُقْسِمُ: ١٩٦٦]. الآياتُ، فِي هؤلاَءِ الرَّهْطِ السُّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ، نَحْوَهُ. [طرفه في: ٣٩٦٦].

٣٩٦٩ ـ حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ الدَّورِقيُّ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو هَاشِم، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيسِ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ قَسَماً: إِنَّ هذهِ الآيَةَ: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ أَخْصَمُوا فِي رَبِّمَ ﴾ [الحَّج: ١٩] نَزَلَتْ في الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ؛ حَمْزَةَ وَعَلِيٍّ وَعُبَيدَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَعُثْبَةً وَشَيبَةً ابْنَي رَبِيعَةً وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً. [طرفه في: ٣٩٦٦].

٣٩٧٠ ـ حدّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُوليُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: سَأَلَ رَجُلٌ البَرَاءَ ـ وَأَنَا أَسْمعُ ـ قالَ: وَبَارَزَ وَظَاهَرَ.

٣٩٧١ ـ حدِّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: حَدَّثَني يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قالَ: كاتَبْتُ أُمِيّةً بْنَ خَلَفٍ، فَلَمَّا كانَ يَوْمُ بَدْرٍ، فَذَكَرَ قَتْلَهُ وَقَتْلَ ابْنِهِ، فَقَالَ بِلاَّلُ: لاَ نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةً . [طرفه في: ٢٣٠١].

٣٩٧٢ ـ حدِّثنا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمانَ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَرَأَ ﴿ وَالنَّجْرِ ﴾ [النجم: ١]، فَسَجَدَ بِهَا، وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ، غَيرَ أَنَّ شَيخًا أَخَذَ كَفَّا مِنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، فَقَالَ: يَكْفِينِي هذا، قالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِراً. [طرفه في: ١٠٦٧].

٣٩٧٣ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَام، عَنْ عُرْوَةَ قالَ: كَانَ في الزُّبَيرِ ثَلاَثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيفِ، إِحْدَاهُنَّ في عاتِقِهِ، قالَ: فِيشَام، عَنْ عُرْوَةَ قالَ: كَانَ في الزُّبَيرِ ثَلاَثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيفِ، إِحْدَاهُنَّ في عاتِقِهِ، قالَ إِنْ كُنْتُ لأَدْخِلُ أَصَابِعِي فِيهَا. قالَ: ضُرِبَ ثِنْتَينِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَوَاحِدَةً يَوْمَ اليَرْمُوكِ. قالَ عُرْوَةُ: وَقَالَ لِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، حِينَ قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيرِ: يَا عُرْوَةُ، هَل تَعْرِفُ سَيفَ الزُّبَيرِ؟ قُلتُ: نَعَمْ، قالَ: فَمَا فِيهِ؟ قُلتُ: فِيهِ فَلَّةٌ فُلَّهَا يَوْمَ بَدْرٍ، قالَ: صَدَقْتَ، بِهِنَّ فَلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ. ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عُرْوَةً. قالَ هِشَامٌ: فَأَقَمْنَاهُ بَينَنَا ثَلاَثَةَ آلاَفٍ، وَأَخَذَهُ بَعْضُنَا، وَلَوَدِذْتُ أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُ. [طرفه في: ٣٧٢١].

٣٩٧٤ ـ حدّثنا فَرْوَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ قالَ: كانَ سَيفُ الزُّبَيرِ مُحَلَّى بِفِضَّةٍ. يَفِضَّةٍ، قالَ هِشَامٌ: وَكانَ سَيفُ عُرْوَةَ مُحَلَّى بِفِضَّةٍ.

٣٩٧٥ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالُ: إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَبْتُمْ، فَقَالُوا! لِلزُّبَيرِ يَوْمَ اليَرْمُوكِ: أَلاَ تَشَدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَبْتُمْ، فَقَالُوا: لاَ نَفْعَلُ، فَحَمَلَ عَلَيهِمْ حَتَّى شَقَّ صُفُوفَهُمْ، فَجَاوَزَهُمْ وَما مَعَهُ أَحَدُ ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلاً، فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ، فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَينِ عَلَى عاتِقِهِ، بَينَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ عُرُوةُ: كُنْتُ أَدْخِلُ أَصَابِعِي في تِلكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ. قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيرِ يَوْمَئِذٍ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ وَكَلَ بِهِ رَجُلاً. [طرفه في: ٣٧٢١].

٣٩٧٦ - حدّثني عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ، عَنْ أَبِي طَلَحَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ عَلَيْ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيش، فَقُذِفُوا في طَوِيٍّ مِنْ أَطُواءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمِ أَقَامَ بِالعَرْصَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ اليَوْمَ الثَّالِثَ أَمَر مُخْبِثِ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالعَرْصَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ اليَوْمَ الثَّالِثَ أَمَر بَرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيهَا رَحْلُهَا، ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقالُوا: ما نُرَى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ مِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيهَا رَحْلُهَا، ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقالُوا: ما نُرَى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ مَا حَتِي فَلَانُ ابْنَ فُلانُ ابْنَ فُلاَنُ ابْنَ فُلاَنٍ، أَيْسُرُكُمْ أَطَعْتُمُ اللّهَ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا رَبُنَا فَلاَنِ، وَيَا فُلاَنُ اللّهِ مَا وَعَدَنَا رَبُنَا عَلَا مُمُ أَلَعْتُمُ اللّهَ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا، فَهَل وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا؟». قالَ: فقالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، ما أَنتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَشَعْ لِمَا فَهَلُ مُؤْمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، ما أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ».

قالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمُ اللَّهُ، حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ، تَوْبِيخاً وَتَصْغِيراً ونَقِمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَماً. [طرفه ني: ٣٠٦٥].

٣٩٧٧ ـ حدِّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿ اَلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفُّرًا﴾ [إبراهيم: ٢٨]، قالَ: هُمْ وَاللَّهِ كُفَّارُ قُريشٍ، قالَ عَمْرُو: هُمْ قُريشٌ، وَمحَمَّدٌ ﷺ نِعْمَةُ اللَّهِ، ﴿ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ [إبراهيم: ٢٨]، قالَ: النَّارَ يَوْمَ بَدْرٍ. [الحديث ٣٩٧٧ ـ طرفه في: ٤٧٠٠].

٣٩٧٨، ٣٩٧٨ ـ حدّثني عُبَيدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكاءِ أَهْلِهِ». فَقَالَتْ: إِنَّمَا قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئتِهِ وَذَنْبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيهِ الآنَ». [طرفه في: ١٢٨٨].

قالَتْ: وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قامَ عَلَى القَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرِ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ ما قالَ: «إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ ما أَقُولُ». إِنَّمَا قالَ: «إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مِنَ النَّمُ وَنَ مَا كُنْتُ أَقُولُ ». إِنَّمَا قالَ: «إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مِنْ النَّمُ وَقُولُ لَهُمْ حَقُّ». ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْقَ ﴾ [النمل: ٨٥]، ﴿وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعِ مَنَ النَّارِ. [طرفه في: ١٣٧١]. مَن فِي ٱلْفَبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢]. تَقُولُ: حِينَ تَبَوَّؤُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ. [طرفه في: ١٣٧١].

٣٩٨٠، ٣٩٨٠ عنْ عُنْ مَنْ ابْنِ عُمْرَ وَقَفَ النَّبِيُّ عَنْ عَنْ الْمَنْ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ فَهَلَ وَجَدَّمُ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ فَهَلَ وَجَدَّمُ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ فَهَالَ: ﴿ فَهَالَ: ﴿ فَهَالَ: ﴿ فَهَالَ: ﴿ فَهَالَتْ: إِنَّمُا حَقَّا لَكُ: ﴿ إِنَّهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الحَقُّ ». ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ إِنَّكَ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْمَوْقَ ﴾ [النمل: ٨٠] حَتَّى قَرَأَتِ الآيَةَ. [طرفاه في: ١٣٧١، ١٣٧٠].

٣٩٦١ - قوله: (وبِهِ رَمَقُ). ويُعْلَمُ من مقالته تلك أن حَوَاسَهُ كانت حاضرةً، وعقلُه صحيحاً، إلا أنه لم يَكُنْ شَاهَدَ عالمَ الغيب بَعْدُ. والعلماءُ قد أَطْلَقُوا القولَ بعدم عبرة الإيمان عند النزع، مع أن الحواسَ قد تبقى سالمةً في حال النزع، وخروج الروح عن بعض الأعضاء أيضاً. ولا يَنْكَشِفُ العالم الروحاني، فينبغي أن يُعْتَبَرَ في المسألة بانكشاف عالم الغيب وعدمه، لا بالنزع فقط. فإن آمَنَ وقد انكشف له عالم الغيب، لا يكونَ مناطُ العِبْرَةِ هو ذلك، دون النزع فقط.

٣٩٦٨ ـ قوله: (هؤُلاَءِ الآياتُ في هؤُلاَءِ الرَّهْطِ). واعلم أن هؤلاء يَجِيءُ لغير ذوي العقول أيضاً، وكذلك أولئك.

٣٩٧٣ - قوله: (فِيهِ فَلَّةٌ فُلَّهَا) بصيغة المجهول. والضميرُ فيه يَرْجِعُ إلى مصدره، كما في ضُرِبَ، أي أوقع الضرب.

٣٩٧٦ ـ قوله: (طَوِيِّ): "بي من كا كنوان. "

قوله: (بئر) "جِسبر من هو [ركى] كرها. "

قوله: (ما أَنْتُمْ بأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ). وقد مرَّت مسألةُ سماع الأموات. وأمَّا قولُه تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُ بِمُسْمِعِ مَن فِي الْقَبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢]، فلقائل أن يقولَ: إنه محمولٌ على نفي سماع يترتَّبُ عليه الإِجابة. أو على نفيه بحسب عالمنا، فإن السماعَ إن كان، فهو في عالم آخر. وأمَّا في عالمنا فهو كالمعدوم، أو أنه على حدِّ قوله: ﴿مُثُمُ مُمَّى ﴾ [البقرة: ١٨]، مع وجود السمع، والنطق، والبصر، كما أَجَابَ به السيوطي في نظم:

وآية النفي معناها سماع هدى لا يَقْبَلُونَ، ولا يَصْغُونَ للأَدَبِ واعلم أَن التَّفْتَازَانيَّ نقل الإِجماع على على علم الأموات، وإنَّما الخلافُ في سماعهم. وكذا نَقَلَ أن لا خلافَ في نفي سائر الصفات غير السماع، فالإياب، والذهاب، ونحوهما منفيٌّ عنهم رأساً. ونَقَلَ ابنُ حَجَرٍ في «فَتاواه»: أن الأموات يتحرَّكُون من مكانٍ إلى مكانٍ أيضاً، وَأَنْكَرَ الاتفاقَ فيه. قلتُ: كلامُ التفتازاني في حقِّ الأجساد دون الأرواح، وإثباتُ ابن حَجَر في حقِّ الأرواح، فَصَحَّ الأمران.

قوله: (قال قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمُ اللَّهُ تعالى حَتَّى أَسْمَعَهُمْ)، ويُؤَيِّدُ هذا الراوي ما عند ابن كثير: «إذا مرَّ أحدُكم بقبر رجلٍ يعرفه، يَرُدُّ اللَّهُ تعالى عليه روحَهُ»... إلخ. فَدَلَّ على رَدِّ الروح عليه، فلا يَسْمَعُ في كلِّ وقتٍ.

### ٩ ـ بابُ فَصْلِ مَنْ شَهِدَ بَدْراً

٣٩٨٢ ـ حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحاقَ، عَنْ حُمَيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أُصِيبَ حَارِئَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلاَمٌ، عَنْ حُمَيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أُصِيبَ حَارِئَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلاَمٌ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِئَةَ مِنِّي، فَإِنْ يَكُنْ فَجَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَتْ: وَيَحَكِ، أَوَهَبِلتِ؟ فِي الجَنَّةِ الفِرْدُوسِ». قَقَالَ: «وَيحَكِ، أَوَهَبِلتِ؟ أَوَجَنَّهُ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الفِرْدُوْسِ». [طرفه في: ٢٨٠٩].

٣٩٨٣ ـ حدّثني إِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عبدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ حُصَينَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيّ حُصَينَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَبَا مَرْثَدِ وَالزُّبَيرَ، وَكُلُنَا فَارِسٌ، قَالَ: «انْطَلِقُوا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَبَا مَرْثَدِ وَالزُّبَيرَ، وَكُلُنَا فَارِسٌ، قَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ المُشْرِكِينَ، مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِب بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى المُشْرِكِينَ». فَأَدْرَكُنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرِ لَهَا حَيثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقُلْنَا: الكِتَابَ؟ إِلَى المُشْرِكِينَ . فَأَدْرَكُنَاهَا قَالتَمَسْنَا فَلَمْ نَرَ كِتَابًا، فَقُلْنَا: مَا كُذَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: مَا كُذَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: مَا كُذَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: مَا كُذَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: مَا كُذَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ ، فَلَمْ المُشْرِكِينَ الْكِتَابُ أَوْ لَنُجَرِّذَنَاهَا فَالتَمَسْنَا فَلَمْ زَا لِكِتَابًا، فَقُلْنَا: مَا كُذَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُشْرِكِينَ الْكِتَابُ أَوْ لَنُجُرِّذِنَاهَا فَالتَمَسْنَا فَلَمْ رَأْتِ الجِدَّ أَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا، وَهِيَ مُحْتَجِزَةً

بِكِسَاء، فَأَخْرَجَتْهُ، فَانْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِي فَلأَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ : «مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟». قَالَ حَاطِبٌ: وَاللَّهِ مَا بِي أَنْ لاَ أَكُونَ مُؤْمِناً بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْ ، أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لَي عِنْدَ القَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاَّ لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ : «صَدَقَ، وَلاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ : «صَدَقَ، وَلاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. فَقَالَ النَّبِي عَنْ أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ عَمْرُ : إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِي فَلاَ ضُربْ عُنُقَهُ. فَقَالَ : «فَقَالَ : هُلَا بَعْرَهُ بَعْرَبُ عَنْهُ مَوْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِي فَلاَ ضُربْ عُنُقَهُ. فَقَالَ : «فَقَالَ : الْمَا بَدْرِ؟» فَقَالَ : الْمَولُهُ أَعْلَمُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . الطَرَفَهُ فَي دَاكَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِنْ عَمْرَ ، وَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . الطَولَهُ فَي اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَى اللَّهُ وَاللَهُ الْعُلْمُ الْمَالَةُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ الْمَالَةَ اللَّهُ وَاللَهُ الْمُولُولُهُ الْمُؤْمِنِي الْمُلْهُ الْمُعَلِي الْمُلْعُلُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤُ

وفي الجمل عن الدَّوَّاني: أن وظيفةَ أسمائهم تجلو كل كَرْبٍ، وتُنْجِي من كلِّ ضيقٍ وبلاءٍ، واستمرَّ به العمل أيضاً.

٣٩٨٢ ـ قوله: (أَوَهَبِلْتِ) يعني: "كياتيرى عقل مارى كئى هي".

٣٩٨٣ قوله: (اعْمَلُوا ما شِئْتُم). وهو نحو مقالته لعثمان: «ما على عثمان لو لم يعْمَلْ بعد اليوم» والعمومُ في مثله غيرُ مقصود، والمرادُ منه فضائلُ الأمور ورغائبُها، دون الواجبات وفرائضها. وراجع له «المسوى»، و«المصفى» للشاه وليّ الله. ثم إن الله تعالى يوفِّقُهم بأنهم لا يُسْرِفُونَ على أنفسهم، فلم يَبْقَ التخيير إذن، إلاَّ في اللفظ تشريفاً، وتكريماً لهم لا غير. فليميَّز بين الكلام الذي يَخْرُجُ على سنن المحاورات، والذي يُقْصَدُ به بيان المسألة، فليس فيه رفعُ التكليف، بل فيه مجردُ التشريف.

#### ۱۰ \_ بابً

٣٩٨٤ حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّبِيرِ بْنِ المُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيدٍ، عَنْ أَبِي أُسَيدٍ، وَالزُّبَيرِ بْنِ المُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيدٍ، عَنْ أَبِي أُسَيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ: «إِذَا أَكْتُبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ، وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُم». [طرفه ني: ٢٩٠٠].

٣٩٨٥ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِمْنِ ابْنُ الغَسِيلِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيدٍ وَالمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيدٍ، عَنْ أَبِي أُسَيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ: «إِذَا أَكْثَبُوكُمْ - يَعْنِي كَثَرُوكُمْ - فَارْمُوهُمْ، وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ». [طرفه في: ٢٩٠٠].

٣٩٨٦ حدّثني عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحاقَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّهِ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

جُبَيرٍ، فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَىٰ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً، سَبْعِينَ أَسِيراً وَسَبْعِينَ قَتِيلاً، قَالَ أَبُو سُفيانَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ، وَالحَرْبِ سِجَالٌ. [طرفه في: ٣٠٣٩].

٣٩٨٧ ـ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ـ أُرَاهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «وَإِذَا الخَيرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الخَيرِ بَعْدُ وَتُوَابُ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ». [طرفه في: ٣٦٢٢].

٣٩٨٨ حدّثني يَعْقُوبُ بنُ إبراهيمَ: حدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ: إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، إِذِ التَّفَّتُ فَإِذَا عَنْ يَهِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَتَيَانِ حَدِيثَا السِّنِّ، فَكَأَنِّي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا، إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرًا مِنْ صَاحِبِهِ: يَا عَمِّ أَرِنِي أَبَا جَهْلٍ، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ أَخِي، وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: عَاهَدْتُ اللَّهَ إِنْ رَأَيتُهُ أَنْ أَقْتُلُهُ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ، فَقَالَ لِي الآخَرُ سِرّاً مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: فَمَا سَرَّنِي أَنِّي بَينَ أَقْتُلُهُ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ، فَقَالَ لِي الآخَرُ سِرّاً مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: فَمَا سَرَّنِي أَنِّي بَينَ رَجُلِينِ مَكَانَهُمَا، فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيهِ، فَشَدًّا عَلَيهِ مِثْلَ الصَّقْرَينِ حَتَّى ضَرَبَاهُ، وَهُمَا ابْنَا عَلَيهِ مِثْلَ الطَّقُورِينِ حَتَّى ضَرَبَاهُ، وَهُمَا ابْنَا عَلَيهِ مِثْلَ الصَّقْرِينِ حَتَّى ضَرَبَاهُ، وَهُمَا ابْنَا عَمْرَاءَ. [طرفه في: ٣١٤١].

٣٩٨٩ - حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي أُسِيدِ بْنِ جَارِيةَ النَّقَفِيُ - حَلِيفُ بَنِي رُهْرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيرَةَ - عَنْ أَبِي هُرَيرَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَ قَيْرَة عَيناً، وأَمَرَ عَلَيهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ الأَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالهَدْأَةِ بَينَ عَمْرَ بْنِ الخَطّابِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالهَدْأَةِ بَينَ عَمْرَ بْنِ الخَطّابِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالهَدْأَةِ بَينَ مَشْفَانَ وَمَكَّة، ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيلِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ، فَنَفُووا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِاتَةٍ رَجُلٍ فَقَالُوا : تَمْرُ يَثُوبَ، فَاقْتُلُوا اللَّهُمُ التَّمْرَ فِي مَنْزِلِ نَزَلُوهُ، فَقَالُوا : تَمْرُ يَثُوبَ، فَاتَبُعُوا آثَارَهُمْ، فَلَمَّا حَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَوُوا إِلَى مَوْضِعِ فَأَحَاطَ بِهِمِ القَوْمُ، فَلَا أَنْ فَلاَ أَنْزِلُ فِي ذِمَّةٍ كَافِرٍ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَا فَعَلُوا اللَّهُمُ أَنْ الْمَعْدُ وَالمِينَاقُ: أَنْ لاَ نَقْبُلُ مِنْكُمْ أَخْبِرْ عَنَا فَعَلُوا اللَّهُمُ أَخْبِرْ عَنَا الْعَيْدُ وَالْمِينَاقُ وَ مَكْمُ الْعَلْمُ وَلَكُمْ الْعَهُ وَالْمَوْمُ الْعَلْمُ وَلَيْ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِينَاقِ، مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيّهِمْ فَرَبُولُوهُمْ بِهَا . نَيْفُولُ عَلْمَ الْعَلْمُ وَلَيْ خُبِيبُ وَزَيْدُ بْنِ اللَّهُمْ وَالْمُوسَى بِيلَاكُ عَلَى الْعَلْمُ مُ الْسَلَامُ وَهِي غَافِلَةٌ حَتَّى اَتُولُونَ مُنْ اللَّهُمْ وَقَتَلَ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعْرُوهُ مَ عَلْوَلَهُ حَبَيبٌ وَكَانَ خُبِيبُ وَلَاكُولُ عَلْمُ الْمُولِي عَلْمُ وَلَعْ مُنْفَعُوا الْفَلْكُ وَلَا مُولِمُ الْمُولِي وَلَمُ اللَّهُ الْمُولِي عَلْمُ وَلَعُلُولُ وَلَمُ الْمُولِي وَلَالَمُ الْمُولِي عَلْمُ الْمُولُولُ وَلَمُ الْمُولِي وَلَمُ وَلَكُولُ الْمُولِي عَلَى الْمُولِي الْمُولِي عَلْمُ الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُولِي الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِي الللَّهُ الْمُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

مَا كُنْتُ لأَفعَلَ ذلِكَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا رَأَيتُ أَسِيراً قَطُّ خَيراً مِنْ خُبَيب، وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْماً يَأْكُلُ قِطْفاً مِنْ عِنَب فِي يَدِهِ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقُ بِالحَدِيدِ، وَمَا بِمَكَّةً مِنْ ثَمَرَةٍ، وَكَانَتْ يَوْماً يَأْكُلُ قِطْفاً مِنْ عِنَب فِي يَدِهِ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقُ بِالحَدِيدِ، وَمَا بِمَكَّةُ مِنْ ثَمَرَةٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ خُبَيبًا، فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الحَرَمِ، لِيَقْتُلُوهُ فِي الحِلِّ، قَالَ لَهُمْ خُبَيبٌ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَينِ، فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَينِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْلا أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا خُبَيبٌ: مَعْ فَرَكُ وَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَينِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْلا أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا يَعِ جَزَعٌ لَزِدْتُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْمِهِمْ عَلَدَاً وَاقْتُلَهُمْ بَدَداً وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَداً، ثُمَّ أَنْشَأ فَهُ لُ:

فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ جَنْبِ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَلَاستُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَنَّعِ وَذَلِبِ لَا لِلَّهِ وَإِنْ يَسْلُ لَي يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَنَّع

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الحَارِثِ فَقَتَلَهُ، وَكَانَ خُبَيبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِم قَتِلَ صَبْراً الصَّلاَةَ، وَأَخْبَرَ - يَعْني النَّبِيَ ﷺ - أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيش إِلَى عَاصِم بْنِ ثَابِتٍ - حِينَ حُدَّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ - أَنْ يُؤْتَوْا بِشَيءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً عَظِيماً مِنْ عُظَمَاتِهِمْ، فَبَعَثَ اللَّهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الذَّبْرِ فَحَمَّتُهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيئاً.

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: ذَكَرُوا مَرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ العَمْرِيَّ، وَهِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ الوَاقِفِيَّ، رَجُلَينِ صَالِحَينِ، قَدْ شَهِدَا بَدْراً. [طرفه ني: ٣٠٤٥].

ُ ٣٩٩٠ ـ حدّثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ: حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ يَحْيى، عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ لَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيلٍ، وَكَانَ بَدْرِيّاً، مَرِضَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَرَكِبَ إِلَيهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ، وَاقْتَرَبَتِ الجُمُعَةُ، وَتَرَكَ الجُمُعَةَ.

٣٩٩١ - وَقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثِنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً : أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ : يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيعَةً بِنْتِ الحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَنْ مَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سُبَيعَةً حِينَ اسْتَفَتْهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ: أَنَّ سُبَيعَة بِنْتَ الحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهُو مِنْ بَنِي عَامِر بْنِ لُؤَيّ، وَكَانَ بِنْتَ الحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهُو مِنْ بَنِي عَامِر بْنِ لُؤَيّ، وَكَانَ بِنْتَ الحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهُا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهُو مِنْ بَنِي عَامِر بْنِ لُؤَيّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً، فَتُوفُقِي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بِعُرَدُ اللّهِ عَلَى عَلْمَ اللّهِ السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكِ مِرْدُ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ مِنْ اللّهِ عَلْمَ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ وَلِلّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرًّ عَلَيكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُو وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي وَلِكَ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُو وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيعَةُ: فَلَمَا قَالَ لِي وَلِكَ عَلْكُ عَلَى اللّهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِي وَلَكَ عَلَى اللّهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِي وَلَكَ عَلْكَ عَلْكَ عَلْهُ وَهُو إِللّهُ عَلْمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِي وَلَكَ عَلَى الللّهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِي بِالتَّرَقِي بِالتَّرَقِي بِالتَّرَقِي بِالتَرْقُ عَلَى اللّهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِي وَلَكَ مَنْ فَلَالُ لَو عَلْكَ مَا أَنْ وَلَى اللّهُ عَلْمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِي وَلَلْكَ مُولَى اللّهُ عَنْ فَلِكَ مَا أَنْ الْمَالِي اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ فَلْكُولُكَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ فَلْكُ اللّهُ اللّ

تَابَعَهُ أَصْبَغُ، عَنِ ٱبْنِ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ. وَقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثَنِي يُونُس، عَنِ ابْنِ

شِهَابِ أَوْسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ، مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ: أَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ إِيَاسِ بْنِ البُكيرِ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْراً، أَخْبَرَهُ. [الحديث ٣٩٩١ ـ طرفه في: ٥٣١٩].

٣٩٨٧ ـ قوله: (بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ). الظرفُ مبنيٌّ على الضم، ويومُ بدرٍ بدلٌ منه. والمعنى: أن الخيرَ الذي أتاناً اللَّهُ يومَ بدرٍ، لأنهم غَلَبُوا في تلك الحرب. وإن كان بالإضافة، فالمرادُ ببدرِ البدرُ الصغرى التي كانت بعد أُحُدٍ. أو يُرَادُ من البعدية بعديةٌ متراخيةٌ، حتى من الأُحُدِ أيضاً. وإلا يَرِدُ عليه: أن بَعْدَ بدرٍ أُحُدَ. وقد انْهَزَمَ المسلمون فيها، فأين الخير فيها.

٣٩٨٩ ـ قوله: (فَلَمْ يَقْدِرُوا أَن يَقْطَعُوا منه شَيْئاً). وهذا من عجائب قدرته تعالى: حيث تَرَكَهُ أُوَّلاً يقتله الأعداء، ثم حَمَى جِسْمَهُ. فلم يستطيعوا أَن يَقْرَبُوا منه أيضاً. ونحوه ما وَقَعَ لزكريا عليه السلام: لَمَّا فرَّ من قومه انشقَّت له الشجرة، فاختفى فيها، فلمَّا طَلَبَهُ القومُ، ورأوا قطعةً من ثيابه بارزةً من الشجرة، قطعوها بالمِنْشَار، حتَّى بَلَغَ رأسَه كاد أَن يتأوَّه، فَنَادَاهُ ربَّه أَن اصبر، فإن تأوَّهت أَهْلَكَ الناسَ أجمعين. فحماه أوَّلاً، وأظلّه في ظلّه، ثم لم يَتْرُكْهُ حتى يَبُثَّ شكواه أيضاً. ونحوه ما وقع في قتل الحُسَيْن، ويث لم يَمْنَعْهُمْ حين قتلوه، فلمَّا فعلوه انتقم له، وقتل منهم أُلُوفاً، بل آلاف ألفٍ. فالله سبحانه يَفْعَلُ ما يشاء، ويَحْكُمُ ما يُريد.

٣٩٩٠ ـ قوله: (وتَرَكَ الجُمُعَةَ) وكان يومئذٍ بذي الحُلَيْفَةِ ـ موضع بستةِ أميالٍ من المدينة ـ فَدَلَّ على أن لا جُمُعَةَ في القرى عند ابن عمر (١١).

#### ١١ ـ بابُ شُهُودِ المَلائِكَةِ بَدْراً

٣٩٩٢ ـ حدّثني إِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

<sup>(</sup>۱) يقولُ العبدُ الضعيفُ: ومن أهم ما رَأَيْتُ في تقرير الفاضل مولانا عبد القدير: أن المسلمينَ في أول أمرهم لم يكُونُوا متساهلين في أمور دينهم، بل كانوا يهتمُون بها، ويقدمونها على كل شُغْل سواها. فكانوا يَحْضُرُون الجمعات مع أمرائهم في الأمصار، وكذلك مَنْ كان حول المدينة يَحْضُرُونها إدراكاً لفضل جمعة مسجد النبيً صلًى الله عليه وسلَّم، فلم يتبيَّن أمرُ إقامة الجُمُعَاتِ في القرى على جليتها. فإذا شَاعَ الإسلامُ إلى الأطراف، وتوسَّعت حلقته، وفَترَتِ الهِمَمُ، ظَهرَ التساؤلُ عن إقامتها في القرى. فاختلفوا في الجواب حسب اجتهادهم، فمنهم من جوَّزها في القرى أيضاً، ومنهم من قَصَرَها على الأمصار. ولم نَجِدْ منهم أحداً مَنْ كان يَظُنُ أن أمرَها وأمرَ سائر الصلوات، سواء كان منهم من لا يجوزها إلا في الأمصار، أو يجوِّزها في القرى أيضاً. فمن سوَّى أمرَها، وأمرَ سائر الصلوات، فقد خَرج عن آراء الأثمة والأمة. هذا ما فَهمْتُهُ من مذكرته، وقد مرَّ ما عندي فيه.

فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قَالَ: «مِنْ أَفضَلِ المُسْلِمِينَ» أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، قَالَ: وَكَذَٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ المَلاَئِكَةِ. [الحديث ٣٩٩٢ ـ طرفه في: ٣٩٩٤].

٣٩٩٣ ـ حدّثنا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع، وَكَانَ رِفَاعَةُ مِنْ أَهْلِ العَقَبَةِ، فَكَانَ يَقُولُ لاِبْنِهِ: مَا يَسُرُّنِي أَفْلِ العَقَبَةِ، فَكَانَ يَقُولُ لاِبْنِهِ: مَا يَسُرُّنِي أَنِّي شَهِدْتُ بَدْراً بِالعَقَبَةِ، قَالَ: سَأَلَ جِبْرِيلُ النَّبِيَ ﷺ، بِهذا.

٣٩٩٤ حدّثنا إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ: أَخْبَرَنَا يَحْيى: سَوِعَ مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ: أَنَّ مَلَكاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ. وَعَنْ يَحْيى: أَنَّ يَزِيدَ بْنَ الهَادِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّثَهُ مُعَاذٌ هذا الحَدِيثَ، فَقَالَ يَزِيدُ: فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّ السَّائِلَ هُوَ جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلاَمُ. [طرفه في: ٣٩٩٢].

٣٩٩٥ - حدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: «هذا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيهِ أَذَاةُ الْحَرْبِ». [الحديث ٣٩٩٥ ـ طرفه في: ٤٠٤١].

#### ۱۲ \_ بابّ

٣٩٩٦ ـ حدّثني خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَاتَ أَبُو زَيدٍ، وَلَمْ يَتُرُكُ عَقِباً، وَكَانَ بَدْرِيّاً. [طرفه في: ٣٨١٠].

٣٩٩٧ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدِ بْن مَالِكٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيهِ أَهْلُهُ لَحْماً مِنْ لُحُومِ الأَصْحَى، فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ، فَانْطَلَقَ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيهِ أَهْلُهُ لَحْماً مِنْ لُحُومِ الأَصْحَى، فَقَالَ: إِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ، نَقْضٌ إِلَى أَخِيهِ لأُمِّهِ \_ وَكَانَ بَدْرِيّاً \_ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ، نَقْضٌ لِلْمَ أَخِيهِ لأُمّهِ \_ وَكَانَ بَدْرِيّاً \_ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ، نَقْضٌ لِمَا كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ أَكُلِ لُحُومِ الأَصْحَى بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. [الحديث ٣٩٩٧ ـ طرفه في: لِمَا كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ أَكُلِ لُحُومِ الأَصْحَى بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.

٣٩٩٨ ـ حدّ ثني عُبَيدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ الزُّبَيرُ: لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرِ عُبَيدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، وَهُوَ مُدَجَّجٌ، لاَ يُرَى مِنْهُ إِلاَّ عَينَاهُ، وَهُوَ يُكْنِى أَبُو ذَاتِ الكَرِشِ، فَحَمَلتُ عَلَيهِ بِالعَنزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَينِهِ فَمَاتَ. قَالَ هِشَامٌ: فَأَخْبِرْتُ أَنَا أَبُو ذَاتِ الكَرِشِ، فَحَمَلتُ عَلَيهِ بِالعَنزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَينِهِ فَمَاتَ. قَالَ هِشَامٌ: فَأَخْبِرْتُ أَنَ الزُّبَيرَ قَالَ: لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيهِ، ثُمَّ تَمَطَأْتُ، فَكَانَ الجَهْدُ أَنْ نَزَعْتُهَا وَقَدِ انْتَنَى طَرَفَاهَا. قَالَ عُرْوَةُ: فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَخْدَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهًا، فَلَمَّا قُبِضَ أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكُرٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُا عُثْمَانُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ بَكُرٍ سَأَلَهَا إِيَّاهُ عُمْرُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهًا، فَلَمَّا قُبِضَ عَمَرُ أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا أَنُو بَكُرٍ سَأَلَهَا إِيَّاهُ عُمْرُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهًا، فَلَمَّا قُبِضَ عَمَرُ أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا إِيَّاهُ عُمْرُ، فَأَعْطَاهُ أَيْهُ وَقُو مَلُولًا فَيْضَ عَمَرُ أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا أَيْهُ عَلَاهُ وَلَاهُ إِيَّاهُ عَمْرُهُ وَلَيْهِ إِلَيْهُ إِيَّاهُ إِيَّاهًا، فَلَمَّا فَيْضَ وَلَاهُ إِيَّاهُ أَلُولُ وَلَوْلَاهُ إِيَّاهُ إِيَّاهُ إِيَّاهُا مُ فَلَعْطَاهُ وَيُونَ فَعَلَاهُ وَيَعْمَاهُ وَيَعْمَلُهُ وَالْمَاهُ إِنَّاهُ الْتُ فَا عَلَى الْمَالَاهُ إِيَّاهُ الْعَلَاهُ إِلَى الْهَا مُعْمَلُهُ الْمُنْ فَعَلَاهُ وَلَاهُ اللَّذَاءُ وَلَاهُ الْعَلَاهُ وَلَوْلَاهُ الْقَاهُ وَلَوْهُ وَالْمَاهُ وَلِيَاهُ الْمُولُ اللَّهِ الْعَلَاهُ وَالْهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُلْهُ الْمُؤْمُ وَالْمَاهُ الْمُلْلُهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْعُلَاهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعْمَالُهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيّ، فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيرِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ.

٣٩٩٩ ـ حدّثنا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ مُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (بَايِعُونِي». [طرفه في: ١٨].

خُرُونَةُ بْنُ الزُّبِيرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَبَا حُلَيفَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَبَا حُلَيفَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، تَبَنَّى سَالِماً، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً، وَهُوَ مَوْلَى لِإِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيداً، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الجَاهِلِيَّةِ، دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَآلِهِمَ ﴾ [الأحزاب: ٥]، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ النَّبِي ﷺ. . . فَذَكَرَ الحَدِيثَ . [الحديث ٢٠٠٠ ـ طرفه في: ٢٠٨٥].

١٠٠١ - حدّثنا عَلِيِّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيُّ، غَدَاةً بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيٍّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْفٍ: «لاَ تَقُولِي هَكَذَا، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ». [الحديث ٤٠٠١ - طرفه في: ١٤٥٥].

٢٠٠٢ ـ حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح.

وحدّثنا إِسْماعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَاللَّهِ عَنْهُ، صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ قَالَ: أَخْبَرنِي أَبُو طَلَحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ: أَنَّهُ قَالَ: «لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيتاً فِيهِ كَلَبٌ وَلاَ صُورَةٌ». يُرِيدُ التَّمَاثِيلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِيهَا الأَرْوَاحُ. [طرفه في: ٣٢٢٥].

٤٠٠٣ ـ حدّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ. ح.

وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَينِ: أَنَّ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ المَعْنَم يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ أَعْطَانِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيهِ مِنَ الخُمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَعْطَانِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيهِ مِنَ الخُمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَنْ يَوْتَحِلَ أَبْتَنِي بِفَاطِمَةَ عَلَيهِا السَّلامُ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاعًا في بَنِي قَينُقَاعَ أَنْ يَوْتَحِلَ أَبْتَنِي بِفَاطِمَة عَلَيهِا السَّلامُ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاعًا في بَنِي قَينُقَاعَ أَنْ يَوْتَحِلَ مَعِي، فَنَاتِعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةٍ عُرْسِي، فَبَينَا مَعِي، فَنَاتِع فِي وَلِيمَةٍ عُرْسِي، فَبَينَا أَبْعَ لِشَارِفَي مِنَ الأَقْتَابِ وَالغَرَائِرِ وَالحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةٍ رَجُلٍ أَنْ أَبْعَمَهُ لِشَارِفَيَّ مِنَ الأَقْتَابِ وَالغَرَائِرِ وَالحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةٍ رَجُلٍ وَالحَبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةٍ رَجُلٍ أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مِنَ الأَقْتَابِ وَالغَرَائِرِ وَالحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةٍ رَجُلٍ

مِنَ الأَنْصَارِ، حَتَّى جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُهُ، فَإِذَا أَنَا بِشَارِفَيَّ قَدْ أُجِبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ حَوَاصِرُهُما، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكُ عَينَيَّ حِينَ رَأَيتُ المَنْظَرَ، قُلتُ: مَنْ فَعَلَ هذا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَهُوَ فِي هذا البَيتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عِنْدَهُ قَينَةٌ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا: (أَلاَ يَا حَمْزَ لِلشُّرُفُ النِّوَاءِ)، فَوَثَبَ حَمْزَةُ إِلَى عِنْدَهُ قَينَةٌ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا: (أَلاَ يَا حَمْزَ لِلشُّرُفُ النِّوَاءِ)، فَوَثَبَ حَمْزَةُ إِلَى السَّيفِ، فَاللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ، مَا رَأَيتُ كَاليَوْم، عَذَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقِتَيَّ، فَقَالَ: مَنْ الْكَ؟». قُلْتُ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ، مَا رَأَيتُ كَاليَوْم، عَذَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَقَالَ: أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُو ذَي لُهُ بَيتِ مَعَهُ شَرْبٌ، فَدَعَا النَّبِي عَلَى الْفَيْقِ اللَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ وَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ فَي مَا النَّبِي عَلَى اللَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّعْمَ وَلَا أَنْ وَزَيدُ النَّفِلَ وَلَي النَّبِي عَلَى النَّبِي عَقِبِهِ الْقَهْقَرَى، ثُمَّ قَلَ النَّبِي عَقِبِهِ الْقَهْقَرَى، فَنَكُم وَمُونَ النَّبِي عَقِبَهِ الْقَهْقَرَى، فَنَكُم وَمُولَ النَّبِي عَقِبَهِ الْقَهْقَرَى، وَمَلَ أَنْتُمْ إِلاَ عَبِيدٌ لاَبِي فَعَرَفَ النَّبِي عَقِبَهِ الْقَهْقَرَى، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ الطَوْهُ فَى النَّبِي عَقِبَهِ القَهْقَرَى، وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعهُ . اطرفه في: ١٩٤٥.

٤٠٠٤ ـ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيينَةَ قَالَ: أَنْفَذَهُ لَنَا ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ: سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ مَعْقِلٍ: أَنَّ عَلِيّاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْراً.

2006 - حدّثنا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ، حِينَ اللَّهِ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنُ الحَطَّابِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

[الحديث ٤٠٠٥ \_ أطرافه في: ٥١٢٢، ٥١٢٩، ٥١٤٥].

٢٠٠٦ ـ حدّثنا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ: سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ البَدْرِيَّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ». [طرفه في: ٥٥].

٧٠٠٧ ـ حدّثنا أَبُو اليَمانِ قال: أَخْبَرَنَا شُعيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّهْرِيِّ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيرِ، يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيزِ في إِمارَتِهِ: أَخَّرَ المغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ العَصْرَ ـ وَهُوَ أَمِيرُ الكُوفَةِ ـ فَدَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو الأَنْصَارِيُّ، جَدُّ زَيدِ بْنِ حَسَنٍ، شَهِدَ بَدْراً، الكُوفَةِ ـ فَدَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو الأَنْصَارِيُّ، جَدُّ زَيدِ بْنِ حَسَنٍ، شَهِدَ بَدْراً، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْتَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ عليه السلام فَصَلَى، فَصَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ قالَ: «هَكَذَا أُمِرْتَ». كَذلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. [طرفه في: ٢٥١].

٨٠٠٨ ـ حدّ ثنا مُوسى: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنَ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ البَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا في لَيلَةٍ كَفَتَاهُ». قالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالبَيتِ، فَسَأَلتُهُ فَحَدَّثَنِيهِ. [الحديث ٢٠٠٨ ـ أطرافه في: ٥٠٠٨، فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُو يَطُوفُ بِالبَيتِ، فَسَأَلتُهُ فَحَدَّثَنِيهِ. [الحديث ٥٠٠٨ ـ أطرافه في: ٥٠٠٨،

٤٠٠٩ ـ حدّثنا يَحْيَى بْنُ بُكير: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيل، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مالِكٍ ـ وَكانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ـ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَّه أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. [طرفه في: ٤٢٤].

٤٠١٠ - حدّثنا أَحْمَدُ، هُوَ ابْنُ صَالِح: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ: قالَ ابْنُ شِهَابِ: ثُمَّ سَأَلتُ الحُصَينَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِم، وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، فَصَدَّقَهُ. [طرفه في: ٤٢٤].

٤٠١١ ـ حدّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِيّ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْراً مَعَ النَّبِيِّ عَلَى: أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى البَحْرَينِ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً، وَهُوَ خَالُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

٤٠١٢، ٣٠١٤ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محَمَّدِ ابْنِ أَسْماءَ: حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ، عَنْ مالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ قالَ: أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّ عَمْدِ: أَنَّ عَمْدِ: أَنَّ مَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ. قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ قالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَافِعاً أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ. [طرفه في: ٢٣٣٩].

٤٠١٤ ـ حدّثنا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَينِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اللَّيثِيَّ قالَ: رَأْيتُ رِفاعَةَ بْنَ رَافِعِ الأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً.

٤٠١٥ ـ حدّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ، وَهُوَ حَلِيفٌ

لِبَنِي عامِر بْنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً مَعَ النَّبِيِّ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ مَعَ النَّبِيِ الْمَحْرَينِ وَأَمَّرَ الْمَحْرَينِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ البَحْرَينِ وَأَمَّرَ عَلَيهِمُ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَينِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ عَلَيهِمُ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَينِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيدَة، فَوَافَوْا صَلاَة الفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنَى رَآهُمْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَظُنْكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيدَةَ قَدِمَ بِشَيءٍ؟ ﴾ قالُوا: أَجَل يَا اللَّهِ ﴿ عِينَ رَآهُمْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا ما يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ ما الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيكُمْ، وَلَكِنِي وَسُلِكُمْ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيكُمْ، وَلَكِنِي الْمُشَلِعُ عَلَيكُمْ اللَّانِيَا، كما بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كما تَنَافَسُوهَا وَأَمُّلُوا مِي اللَّهِ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كما تَنَافَسُوهَا، وَتُهُلِكَكُمْ كما أَهْلَكَتْهُمْ ﴾. [طرف في: ١٥٥].

٤٠١٦ ـ حدّثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ، عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقْتُلُ الحَيَّاتِ كُلَّهَا. حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةٌ البَدْرِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ البُيُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا. [طرفه في: ٣٢٩٧].

٢٠١٧ عنْ مُوسى بْنِ عَدْ مُوسى بْنِ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيحٍ، عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةَ. قالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكٍ: أَنَّ رِجالاً مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذُنُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الأَنْصَارِ اسْتَأْذُنُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا بُنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، قالَ: «وَاللَّهِ لاَ تَذَرُونَ مِنْهُ وِرْهَماً».

2 • 19 عن عَلَاءِ بَنِ عَدِيّ، عَنِ المِقْدُّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ. ح. وحَدَّثَني إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيّ، عَنِ المِقْدُّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ. ح. وحَدَّثَني إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، ثُمَّ الجُنْدَعِيُّ: أَنَّ عُبِيدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الخِيَارِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ المِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو اللَّهِ عَلَاءُ بْنُ عَمْرِو اللَّهِ عَلَى وَكَانَ حَلِيفاً لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَعْدَادَ بْنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَكَانَ حَلِيفاً لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُحْرَةِ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لَلّهِ، آقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ وَلَا لَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الل

٤٠٢٠ ـ حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا سُلَيمانُ التَّيمِيُّ: حَدَّثَنَا الْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا سُلَيمانُ التَّيمِيُّ: حَدَّثَنَا الْنُ عُلَيْةَ: حَدَّثَنَا سُلَيمانُ التَّيمِيُّ: حَدَّثَنَا الْنُ عُلْمِ عَنْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَامُ عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

قَالَ ابْنُ عُلَيَّةً: قَالَ سُلَيمانُ: هَكَذَا قَالَهَا أَنسٌ، قَالَ: أَنْتَ أَبَا جَهْلِ؟ قَالَ: وَهَل

فَوْقَ رَجُلِ قَتَلتُمُوهُ؟ قالَ سُلَيمانُ: أَوْ قالَ: قَتَلَهُ قَوْمُهُ. قالَ: وَقالَ أَبُو مِجْلزٍ: قَالَ أَبُو جَهْلِ: فَلَوْ غَيرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي. [طرفه في: ٣٩٦٢].

٤٠٢١ ـ حدّثنا مُوسى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُ ﷺ قُلتُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ النَّلِقُ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَقِينَا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَالَحِانِ شَهِدَا بَدُراً. لأبي بَكْر: انْطَلِقْ بِنَا الزُّبِيرِ، فَقَالَ: هُمَا عُوَيمُ بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ. [طرفه في: ٢٤٦٢].

قيس: كَانَ عَطَاءُ البَدْرَيِّين خَمْسَةً آلافٍ خَمْسَةً آلافٍ، وَقالَ عُمَرُ: لأَفْضَلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ.

٣٠٢٣، ٤٠٢٤، ٤٠٢٩ ـ حدّثني إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ جُبَير بْنِ مُطعِم، عَنْ أَبِيهِ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقْرَأُ في المَعْرِبِ بِالطُّورِ، وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا وَقَرَ الإِيمَانُ في قَلبِي. [طرفه في: ٧٦٥].

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ محمَّدِ بْنِ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ في أُسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيِّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِيً في هؤلاًءِ النَّتْنَى، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ».

وَقَالَ اللَّيثُ، عَنْ يَحْيى بْنِ سعيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّب: وَقَعَتِ الفِتْنَةُ الأولَى - يَعْنِي مَقْتَلَ عُثْمانَ - فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرِ أَحَداً، ثُمَّ وَقَعَتِ الفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ - يَعْنِي الحَرَّةَ - يَعْنِي الحَرَّةَ - فَلَمْ تُرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ. [طرفه فَلَمْ تُرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ. [طرفه في: ٣١٣٩].

2010 - حدّثنا الحجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ: حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيرِيُّ: حَدَّثنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبِيرِ، وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ، وَعَلَقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ، وَعُبَيدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَديثِ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، كُلِّ حَدَّثني طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ، قَالَتْ: فَأَقْبَلتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحِ في مِرْطِهَا، وَقَالَتْ: بَعْسَ ما قُلتِ، تَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْراً! فَذَكَرَ حَدِيثَ الإِفكِ. [طرفه في: ٢٥٩٣].

٤٠٢٦ ـ حدِّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيحِ بْنِ سُلَيمَانَ، عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةَ، عَن ابْنِ شِهَابِ قالَ: هذهِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُلقِيهِمْ: "هَل وَجَدْتُمْ ما وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقّاً؟».

قالَ مُوسى: قالَ نَافِعٌ: قالَ عَبْدُ اللَّهِ: قالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُنَادِي نَاساً أَمْوَاتاً؟ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ما أَنتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا قُلتُ مِنْهُمْ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنْ قُريشٍ، مِمَّنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، أَحَدُ وَثَمَانُونَ رَجُلاً، وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ يَقُولُ: قَالَ الزُّبَيرُ: قُسِمَتْ سُهْمَانُهُمْ، فَكَانُوا مِائَةً، واللَّهُ أَعْلَمُ. [طرفه في: ١٣٧٠].

٤٠٢٧ ـ حدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزَّبَيرِ قالَ: ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِلمُهَاجِرِينَ بِمِائَةِ سَهْمٍ.

الكليَّ للنبيِّ ﷺ: لا تَقُولي هَكَذَا). فالعجبُ على من يُثْبِتُون العلمَ الكليَّ للنبيِّ ﷺ. فهداهم اللَّهُ إلى سواء الكليَّ للنبيِّ ﷺ. فهداهم اللَّهُ إلى سواء الصراط. وما قَدَرُوا اللَّهَ حقَّ قَدْرِهِ، وما دُرُوا الرسولَ، ولا شيئاً من أمره.

٤٠٠٤ ـ قوله: (فَقَالَ: إنه شَهِدَ بَدْراً). واعلم أن عليّاً كان يزيدُ أوَّلاً في عدد التكبيرات على البدريين، فضلاً لهم. ثم استقرَّ الأمرُ على الأربع في عهد عمر، وعُدَّ ذلك من إجماعيات عمر، وهي كثيرةٌ. وقد استدللت له بمرفوع عند الطحاويِّ في كتاب «الزيادات»، وإسنادُه قويٌّ: "صلَّى بنا رسولُ الله ﷺ يومَ عيدٍ، فَكبَّر أربعاً أربعاً، ثم أَقْبَلَ علينا بوجهه حين انْصَرَف، فقال: لا تَنْسُوْا، كتكبير الجنائز، فأشار بأصابعه، وقبَضَ إبهامه». ولم يطّلِعْ عليه العينيُّ، ولا الزيلعيُّ، ولا ابن الهُمَامِ، وذلك لوقوعه في بابٍ أجنبيِّ. وهذا يُفِيدُنا في تكبيرات العيدين أيضاً، فاحفظه.

٤٠٠٨ ـ قوله: (مَنْ قَرَأَهُمَا في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ (١). واعلم أنه ما مِنْ مسلم إلا وعليه حقٌ أن يَقْرَأ شيئاً من القرآن كلَّ ليلةٍ، سواء كان حافظاً للقرآن أو لا، فمن قرأ هاتين الآيتين كَفَتَاهُ عن ذلك الحقِّ. ولمن قرأهما في وِتْرِهِ فضلٌ عظيمٌ، كما في «مسند أبي حنيفة»، عن أبي مسعود.

201۷ ـ قوله: (نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّان البُيُوتِ). وعند الترمذي: «أنها حيَّةٌ، كأنها قضيبُ فضةٍ، لا تَلْتَوِي في مشيتها». وإنما نهى عن قَتْلِهَا، لأنها تكون جِنِّيًا، إلاَّ أن في الحديث الإطلاق. ثم الفصل: أن قتلها يَجُوزُ بدون التحريج أيضاً، ولا إثْمَ. نعم إن وَقَعَ منه ضررٌ. فذلك أمرٌ آخر، كما وقع للشاه أهلُ الله رحمه الله تعالى، وحكايتُهُ معروفةٌ.

<sup>(</sup>۱) قلتُ: وفي «المشكاة» عن الدارميُ: «فإنها ـ خاتمة سورة البقرة ـ من خزائن رحمة الله تعالى، من تحت عرشه أعطاها هذه الأمة، لم تَثُرُكُ من خير الدنيا والآخرة إلاَّ اشتملت عليه». اهـ. وحينئذ لا بأسَ أن يكونَ معناه: كَفَتَاهُ عن كلِّ شيء. ثم اطَّلعت على روايةٍ عند الدارميُّ، عن الحسن مرسلاً: «أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: من قَرَاً في ليلةٍ مائة آيةٍ، لم يُحَاجّه القرآنُ تلك الليلة. ومن قرأ في ليلةٍ مائتي آيةٍ، كُتِبَ له قنوت ليلة. ومن قرأ في ليلةٍ مائتي آيةٍ، كُتِبَ له قنوت ليلة. ومن قرأ في ليلةٍ خمس مائة آيةٍ إلى الألف، أَصْبَحَ وله قنطارٌ من الأجر». . . إلخ. كذا في «المشكاة». فهذه الرواية توجّه ما ذكر الشيخ، لدلالتها على أن للقرآن حقًا على أصحابه، حتى أنه ليحاجّهم عنه. والله تعالى أعلم.

٤٠٢٠ - قوله: (أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ). وهذا نظيرُ قول أبي حنيفة: ولو ضُرِبَ بأبا قُبَيْس. وهذه لغةٌ في الأسماء الستة المكبرة مطردة. وجَهِلَ من طَعَنَ فيه على أبي حنيفة، ولم يوفَّقْ لحفظ مثله في البخاريِّ، كما وقع لأبي العلاء النحويِّ.

٤٠٢٢ - قوله: (كَانَ عَطَاءُ البَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ آلافٍ)، وهو غَلَطٌ، والصواب: «خمسة آلاف، خمسة آلاف». مكرَّراً.

٤٠٢٦ - قوله: (فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنْ قُرَيْشٍ، مِمَّنْ ضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، أَحَدُّ وَثَمَانُونَ رَجُلاً)، وهذا العدد لمن شَهِدُوا مطلقاً. وأمَّا العددُ الذي مضى فيما سلف من البخاريّ: «أنهم كانوا نيِّفاً على ستين»، فللمهاجرين. وفيه: أن غَزْوَةَ بدرٍ ما كانت إلاَّ بعد الهجرة، فلا يكون فيها من قريشٍ إلاَّ مهاجرٌ. فقيل: إن العددَ المذكورَ كان لمن قاتلُوا، وهذا لِمَنْ كان معهم من الغلمان، وغيرهم. فافهم.

قوله: (النَّظَّارَةِ): "تماشائي. "

# ١٣ - بابُ تَسْمِيَةِ مَنْ سُمِّيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، في الجَامِعِ الَّذِي وَضَعَهُ أَهْلِ بَدْرٍ، في الجَامِعِ الَّذِي وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَى حُرُوف المُعْجَم

النّبِيُّ مُحمدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الهَاشِمِيُّ فَيْ الْمِ الهَرْشِيِّ . أبو بَكْرِ الصّدِّيقُ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عليٌّ، ثُمَّ إِيَاسُ بْنُ البُكيرِ. بِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ القُرَشِيِّ. حَمْزَةُ بْنُ عَبْدَ الْمُطّلِبِ الْهَاشِمِيُّ. حاطِبُ بْنُ أَبِي بَلتَعَةَ حَلِيفٌ لِقُريشٍ. أَبُو حُذَيفَةَ بْنُ عُبْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ. حارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ، كَانَ في القُرَشِيُّ. حارِثَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ، قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ حارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ، كَانَ في النَّظَارَةِ. خُبَيبُ بْنُ عَدِي الأَنْصَارِيُّ. خُنيسُ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ. رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ الأَنْصَارِيُّ. الزُّبَيرُ بْنُ العَوَّامِ القُرَشِيُّ. وَلَا بُنُ مَلْوَلِ الْقُرَشِيُّ. سَعِيدُ بْنُ وَلِي الْمُنْفِرِ بْنِ نَفَيلِ القُرَشِيُّ. سَعْدُ بْنُ مَالِكِ الزُّهْرِيُّ. عَمْرُو بْنِ نَفَيلِ القُرَشِيُّ. سَعْدُ بْنُ مَالِكِ الزُّهْرِيُّ. عَمْرُو بْنِ نَفَيلِ القُرَشِيُّ. سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ. عَبْدُ اللَّهُ بِنُ عَمْرِو بْنِ نَفَيلِ القُرَشِيُّ. سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ. عَبْدُ اللَّهُ بِنُ عَمْرِو الأَنْصَارِيُّ. عُبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ. عُبْدُ اللَّوسُونِيُّ مَعْدُودٍ الْهُذَلِيُّ . عُبْدُ اللَّهُ بِنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ . عُبْدُ اللَّهُ بِنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ . عُبْدُ الْكَامِ الْوَلَالِيُّ وَالْمَارِيُّ . عُبْدُ اللَّهُ بِنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ . عُبْدُ الْوَلَالِيُّ الْعَلَالِيُّ مُ مُنُ مُوفٍ الزُّهُونِ الْوَلَالْمُ بْنُ مَالِكِ الْوَلَالْمُ بْنُ مَالِكِ الْقَرَشِيُّ . عُبَادَةُ الأَنْصَارِيُّ . عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْمُنْ مِنْ عَوْفٍ الزُّهُ مِنِ الْوَيَ عَلَيْهُ بْنُ عَمْرُو الْأَنْصَارِيُّ . عَامِر بْنِ لُوَي . عُقْبَةُ بْنُ عَمْرُو الأَنْصَارِيُّ . عامِمُ بْنُ رَابِتِ الأَنْصَارِيُّ . عَوْمِ الْمُولِي الْمَالِكِ الللْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الأَنْصَارِيُّ. قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونِ. قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ الأَنْصَارِيُّ. مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ. مُعَوِّذُ بْنُ عَفْرَاءَ وَأَخُوهُ. مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيدِ الأَنْصَارِيُّ. مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ. مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنْ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنْافٍ. مِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو الكنْدِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ. هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الأَنْصَارِيُّ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

## ١٤ - بابٌ حَدِيثُ بَنِي النَّضِيرِ، وَمَخْرَجُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إليهِمْ في دِيَةِ الرَّجُلَينِ، وَمَا أَرَادُوا مِنَ الغَدْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

قالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ عُرْوَةَ بن الزبير: كانَتْ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَبْلَ أُحُدِ.

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي ٓ أُخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِئَبِ مِن دِيَرِهِم لِأَوَّلِ اَلْحَنْمِ ﴾ [الحشر: ٢] ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا. وَجَعَلَهُ ابْنُ إِسْحاقَ بَعْدَ بِئْر مَعُونَةَ وَأُحُدٍ.

٤٠٢٨ حدّثنا إِسْحاقُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيج، عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: حارَبَتِ النَّضِيرُ وَقُريَظَةُ، فَقَتَلَ رِجَالَهمْ، وَقَريَظَةُ، فَقَتَلَ رِجَالَهمْ، وَقَسَمَ فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُريَظَةً وَمَنَّ عَليهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْ قُريظَةُ، فَقَتَلَ رِجَالَهمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَينَ المُسْلِمِينَ، إِلاَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ عَلَيْ فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَمْوَالَهُمْ بَينَ المُسْلِمِينَ، إِلاَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِ عَلَيْهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَينَ المُسْلِمِينَ، إِلاَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِ عَلَيْهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَينَ المُسْلِمِينَ، إِلاَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِي عَلَيْهِ فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى يَهُودَ المَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَينُقَاعَ وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِ المَدِينَةِ .

٤٠٢٩ ـ حدّثني الحَسنُ بْنُ مُدْرِكِ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ حَمَّادِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قالَ: قُلتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: سُورَةُ الحَشْرِ، قالَ: قُل سُورَةُ النَّضِيرِ. النَّضِيرِ.

تَابَعَهُ هُشَيمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ. [الحديث ٤٠٢٩ ـ أطرافه في: ٤٦٤٥، ٢٨٨٢، ٤٨٨٣].

• ٣٠ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخَلاَتِ، حَتَّى افتَتَحَ قُريظَةَ وَالنَّضِيرَ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيهِمْ. [طرفه في: ٢٦٣٠].

٤٠٣١ \_ حدّثنا آدَمُ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ \_ وَهِيَ البُويرةُ \_ فَنَزَلَتْ: ﴿مَا فَطَعْتُم مِن لِينَةٍ إَنَّ رَسُولِهَا فَإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [الحشر: ٥]. [طرفه في: ٢٣٢٦].

٤٠٣٢ ـ حدَّثني إِسْحاقُ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ: أَخْبَرَنَا جُوَيرِيَةُ بْنُ أَسْماءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ

ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، قالَ: وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ قالَ: فَأَجَابَهُ أَبُو سُفيَانَ بْنُ الحَارِثِ:

أَذَامَ اللَّهُ ذلِكَ مِنْ صَنِيعٍ سَتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُزْهِ

[طرفه في: ٢٣٢٦].

حَرِيتٌ بِالبُويرةِ مستَطِيرُ

وَحَرَّقَ في نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضِينَا تَضِيرُ

٤٠٣٣ ـ حدَّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي مالِكُ بْنُ أُوْسِ بْنِ الحدَثَانِ النَّصْرِيُّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعاهُ، إِذْ جاءَهُ حاجِبُهُ يَرْفأ فَقَالَ لَهُ: هَل لَكَ فِي عُثَمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَأَدْخِلهُمْ، فَلَبِثَ قَلِيلاً، ثُمَّ جاءً فَقَالَ: هَلِ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيّ يَسْتَأْذِنَانِ؟ قالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا دَخَلاَ قَالَ عَبَّاسٌ: يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ اقْضِ بَينِي وَبَينً هذا، وَهُما يَخْتَصِمانِ في الَّذِي أَفاءَ اللّه عَلَى رَسُولِهِ عِينَ مَالِ بَنِي النَّضِيرِ، فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، فَقَالَ ٱلرَّهْطُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اقْضِ بَينَهُمَا، وَأُرِحْ أَحَدَهُما مِنَ الآخَرِ، فَقَالَ عُمَرُ: ٱتَّئِدُوا أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَل تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لاَ نُورَثُ ما تَرَكْنَا صَّدَقَةٌ " يُرِيدُ بِذلِكَ نَفسَهُ؟ قالُوا: قَدْ قالَ ذلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَبَّاسِ وَعَلِيّ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ، هَل تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالاً: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هذا الْأَمْرِ، إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ كانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ في هذا الفِّيءِ بِشَيءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحُداً غَيرَهُ، فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَمَا أَنَّاهَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَيْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿قَدِيرٌ ﴾ [الحشر: ٦]. فَكَانَتْ هذهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ وَاللَّهِ مَا احْتَازُّهَا دُونَكُمْ، وَلاَ اسْتَأْثَرَهَا عَلَيكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ هذا المَالُ مِنْهَا، فَكَانَ رَسُولُ إِللَّهِ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هذا المَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ ما بِقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مالِ اللَّهِ، فَعَمِلَ ذلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي حَيَاتُهُ، ثُمَّ تُؤُفِّي النَّبِيُّ عَلِيْ ، فَقَالَ أَبُو ۚ بَكْرٍ: فَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَبَضَهُ أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيه بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَنْتُمْ جَٰحِينَئِذٍ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسٍ وَقَالَ: تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تَقُولاَنِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهُ سَنتَينِ مِنْ إِمارَتِي أَعْمَلُ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهِ صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمانِي كِلاَكُمَا، وَكَلِمتُكُمَا بَكْرٍ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهِ صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمانِي كِلاَكُمَا، وَكَلِمتُكُمَا وَاحِدَةٌ، وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، فَجِئْتَنِي - يَعْنِي عَبَّاساً - فَقُلتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «لا نُورَثُ، ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ». فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيكُمَا قُلتُ إِنْ شِئْتُما دَفَعْتُهُ إِلَيكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ: لَتَعْمَلاَنٌ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ، وَمَا عَمِلَ فِيهِ مُنْ وَلِيتُ، وَإِلاَّ فَلاَ تُكَلِّمَانِي، فَقُلتُما ادْفَعْهُ إِلَينَا بِذلِكَ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيكُمَا، عَمِلتُ فِيهِ مُنْ وَلِيتُ، وَإِلاَّ فَلاَ تُكلِّمَانِي، فَقُلتُما ادْفَعْهُ إِلَينَا بِذلِكَ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيكُمَا، أَفْتِي فِيهِ أَفَتَاتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيرَ ذلِكَ؟ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، لا أَقْضِي فِيهِ إِقْضَاءً غَيرِ ذلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ. [طرفه في: بِقَضَاءٍ غَيرِ ذلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ. [طرفه في: بِقَضَاءً غَيرِ ذلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ. [طرفه في: إلَى إلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْعَلِيْ أَلَى الْمُفْعِلُهُ اللَّهُ الْمُعْمَاءِ عَيْلِ وَلِكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْعِلُهُ إِلَيْ الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِ السَّاعَةُ وَاللَّهُ الْمُفْعِلُولُ الْمُؤْمِ السَّوْلِ اللَّهُ الْمُؤْمِ السَّاعَةُ الْفَعْ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُفْعِلُهُ الْمُؤْمِ السَّاعَةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِ السَّاعَةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

٤٠٣٤ ـ قال: فَحَدَّثُ هذا الحَدِيثُ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيرِ، فَقَالَ: صَدَقَ مالِكُ بْنُ أَوْسِ، أَنَا سَمِعْتُ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ تَقُولُ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْ عُثْمانَ إِلَى أَبِي بَكْرِ، يَسْأَلْنَهُ ثُمْنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: إِلَى أَبِي بَكْرِ، يَسْأَلْنَهُ ثُمْنَهُنَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: اللَّهَ اللَّهَ، اللَّمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى كَانَ يَقُولُ: «لاَ نُورَثُ، ما تَرَكُنَا صَدَقَةٌ - يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ - إِنَّمَا يَأْكُلُ اللَّ مُحَمَّدٍ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيهَا، ثُمَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيهَا عَلِي عَبَّاساً فَعَلَبُهُ عَلَيهَا، ثُمَّ عَلَي بَي إِلَى ما أَخْبَرَتْهُنَّ، قالَ: فَكَانَتُ هذهِ الصَّدَقَةُ بِيدِ عَلِي مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاساً فَعَلَبُهُ عَلَيهَا، ثُمَّ عَلَي بِيدِ حَسَنِ بْنِ عَلِي مَا المَالِي عَلَى عَلَي بْنِ حُسَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِي مَا الْمَالِي عَلَي عَلَى اللّهِ عَلَيهَا، ثُمَّ بِيدِ حُسَنِ بْنِ عَلِي مَنَعَهَا عَلِي عَبَّاساً فَعَلَبُهُ عَلَيهَا، ثُمَّ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيهُا الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيهُا عَلَى اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيهُا عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ال

٤٠٣٥ ، ٤٠٣٥ ـ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فاطِمَةَ عَلَيهَا السَّلاَمُ وَالعَبَّاسَ، أَتَيَا أَبَا بَكْرِ يَلتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا، أَرْضَهُ مِنْ فَدَكِ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيبَرَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لاَ نُورَثُ، ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ في هذا المَالِ». وَاللَّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحُبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي.

واعلم أن بني نَضِير، وبني قُرَيْظَة قبيلتان عظيمتان، وتحتهما بطونٌ، مثل بني قَيْنُقَاع، ويهود بني حارثة، وغيرهم. كان بينهم وبين النبيِّ عَلَيْ عهدٌ، فَغَدَرُوا فيه، فَأَجْلاَهُمْ إلى أريحاء، وتَيْمَاء، ووادي القُرَى.

قوله: (هُوَ الذي أَخْرَجَ الذين كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأُوَّلِ الحَشْرِ) . . . النج وهذا اللفظُ مشيرٌ إلى أن لهم إجلاءً ثانياً أيضاً ، كما أَجْلاَهُم عمر في زمنه من خَيْبَرَ ، فَخَرَجُوا من جزيرة العرب إلى الشام، وقيل: إن ثاني الحشر يكون عند إبَّان الساعة إلى الشام ـ أرض الحساب ـ وذلك يَعُمُّ الناسَ كافةً . واعلم أن بيتَ الله كالديوان الخاص، وأَرْضُ الشام كالديوان العام، فالحسابُ يكون في أرض الشام.

٤٠٢٨ ـ قوله: (فَقَتَلَ رِجالَهُمْ، وقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وأَوْلاَدَهُمْ). اتَّفَقَ لي مرَّةً أن أُسْقُفاً

من النَّصَارى سأل مسلماً: أن نبيكم لو كان صادقاً، فَلِمَ قتل ست مائة نفس من اليهود؟ وأنا أَنْظُرُ ما يُجِيبُ، فرأيت المسلم عاجزاً عن الجواب، فَبَادَرْتُ إليه، وقلت له: وهل تُخبِرُني أنه كم مرَّة عفا عنهم مع غدرهم، فما جزاءُ الغدر في شريعتكم؟ فسكت ثم قلتُ له: أخْرِج البابَ التاسع، أو السادسَ عشرَ من يوحنا، فَجَعَلَ يقرأ حتى إذا بَلغَ على فارقليط، قلتُ له: وهل كان روحُ القُدُسِ فارقليط، قلتُ له: وهل كان روحُ القُدُسِ يُفَارِقُهُ تارةً أو يلازمه كلَّ حينٍ، فما يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: أن فارقليط لا يجيء ما لم أَذْهَبْ عنكم، فَبُهِتَ. ثم قلتُ: أنا أعلمُ بكتابكم منكم، فجعل يَسْتَفْسِرُني عن أشياءَ، وأنا أُجِيبُه. فلما دَنَا المنزل وانصرفت إليه، قام لي وأَكْرَمَنِي.

2.٣٣ عنه الكلام في عُثْمَان)... إلخ، وقد سَمِعْتُ منًا مِرَاراً أن الكلام في فَدَكِ لم يَكُنْ إلا في التمليك، والتملُّك. وإنما أراد من توليته أن لا يَصِيرَ الوقف مِلْكاً. وقد جرَّبنا أيضاً أن الوقف بعد السِّبْطين يَنْقَلِبُ مِلْكاً للناس، فَأَحَبُ أن يتولَّى هو بنفسه، ويَحْكُمَ فيه بحكم الله. وفي فِقْهِ الحنفية: أن الأوْلَى بتولية الوقف ذُرِّيةُ الواقف، ما لَمْ تَظْهَرْ منهم خيانةٌ.

قوله: (فَاسْتَبَّ عَلِيُّ وعَبَّاسٌ): ولا غروَ في السِّبَاب بينهما، فإنه من طباع الناس منذ خُلِقَ الزمان: أن أحدَهما إذا خاصم صاحبه يَرْفَعُ الكلام، ويَخْفِضُ فيه، وتَحْدُثُ فيه شِدَّةٌ وغلظةٌ. وليس من الطريق الصحيح أن يُقْطَعَ النظرُ عن الخارج، فقد وَقَعَ بين الصحابة أيضاً ما يَقَعَ بيننا، فإنهم كانوا بشراً. نعم لم يكن نزاعُهم وسِبَابُهم لطمع، أو هويّ، بل كان ابتغاءً لوجه الله تعالى، وتتبُّعاً لرضاه، بخلافه فينا، وهذا هو الفرق.

وقد شَغَبَ الشيعة - خذلهم الله - في أمر فَدَكِ، وطَعَنُوا في أبي بكر، ولم يَهْتَدُوا أن أبا بكر إن كان أبي على فاطمة أن يَرُدَّ إليها ميراثها من أبيها، لذلك لم يَكُنْ برأيه، بل كان عنده فيه حديث قَبْلَهُ كلُّهم، فأيُّ ذنب أَذْنَبُهُ؟ ثم اتَّبعه في ذلك عمر في خلافته. ثم ما أجابه عليٌّ حين أنشده بالله: أعمل بالتقية عند ذلك أيضاً، أو حَالَ الجريضُ دون القريض - والعياذ بالله - أم كان وَافَقَهُ. ثم ماذا عَمِلَ فيه إذا اسْتُخْلِفَ هو بنفسه؟ فماذا بعد الحقِّ إلاَّ الضلال؟!.

وأمَّا عدم كلام فاطمة إيَّاه حتَّى ماتت، فالمرادُ منه كلامها في أمر فَدَكِ، أو أنه لم يتَّفِقْ له ذلك. فلو سلَّمنا مَوْجِدَتَهَا عليه، فلَهُ العذرُ أيضاً، كما عَلِمْتَ، على أنه لم يُهَاجِرْهَا. فإن هَاجَرَتْهُ، فقد هَاجَرَتْهُ هي، فلا طَعْنَ على أبي بكرٍ بحالٍ.

٤٠٣٤ ـ قوله: (أَفَاءَ اللَّهُ)، أي صَرَفَهُ اللَّهُ إليكم. وما أَوْجَفْتُم أنتم عليه رِكَابَكُم،

ولا خيلكم، فالفيءُ يكون إلى الرسول يتصرَّفُ فيه بما أَرَاه الله، لا أنه يكون مِلْكاً له. وراجع للفَدَكِ «التحفة» للشاه عبد العزيز، و«الصواقع» لعالم من كابل.

واعلم أنه قد صَعَبَ على الفرق بين الفيء والغنيمة، فإن الفيء عندهم: ما يَحْصُلُ بدون إيجافِ الخيل والرِّكَاب، وهم يَعُدُّون أموالَ بني النَّضِير فيئًا، مع ثبوت المُحَاصَرةِ فيها. فإن قلت: إنهم نَزَلُوا إلى الصَّلْح، فذلك مُشْكِلٌ، إذ قد يُضْطَرُّ إلى الصلح في الحروب أيضاً. ولعلَّ الوجه: أن الصُلْحَ بعد الحرب لا يُعَدُّ صلحاً، بل حرباً، لأنهم جَنَحُوا إلى السلم بعد تنكيل المسلمين فيهم، فَيُعْتَبَرُ المال المأخوذ منهم غنيمةً. وإذا لم يَقَعْ قتالُ وحربٌ، فَصُلْحُهم يُحْمَلُ على أن اللَّه سبحانه هو الذي قَذَفَ في قلوبهم الرَّعْبَ، إذ لا بُدَّ له من سبب ظاهريِّ، فَصُلْحُهم بدون تقدُّم إلى المحاربة أمارةٌ على أن اللَّه تعالى قَذَفَ الرُّعْبَ في قلوبهم، بخلاف الصُّلْح بعد الحرب. وإذن صَحَّ أن ما أخِذَ منهم يُعَدُّ فيئًا، لكونه لم نُوجِفْ عليه خيلاً، ولا ركاباً، وإنما هو مالٌ أفاء اللَّهُ سبحانه على رسوله.

### ١٥ - باب قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ

١٩٠٥ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: قالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ وَنَهُمَا يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْدُ: (هَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذى اللَّهَ وَرَسُولُهُ". فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُحِبُّ أَنْ أَقُعُلُهُ؟ قالَ: اللَّهَ وَرَسُولُهُ". قالَ: فَأَذَاهُ مَحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: إِنَّ هذا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلْنَا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَانَا، وَإِنِّي قَدْ أَتَيتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ، قالَ: وَأَيضاً وَاللَّهِ الرَّجُلَ قَدْ سَأَلْنَا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَانَا، وَإِنِّي قَدْ أَتَيتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ، قالَ: وَأَيضاً وَاللَّهِ الرَّجُلَ قَدْ سَأَلْنَا صَدَقَةً وَإِنَّهُ قَلْ نَحِبُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيَّ شَيءٍ يَصِيرُ شَأَنُهُ، وقَدْ أَرَدُنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقاً أَوْ وَسْقَينٍ وَقَدْ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيَّ شَيءٍ يَصِيرُ شَأَنُهُ، وقَدْ أَرَدُنَا عَمْرُو غَيرَ مَرَّةٍ، فَلَى ايَّ شَيءٍ يَصِيرُ شَأَنُهُ، وقَدْ فَقَلَ اللَّهُ وَسُقَينٍ وَسُقا أَوْ وسُقَينٍ وَسُقا أَوْ وسُقَينٍ عَلْ وَسُقَينٍ عَلَى اللَّهُ وَسُقَينٍ اللَّهُ وَمُعَلَى اللَّهُ وَسُقَينٍ عَمْ الْمَعْ وَسُقا أَوْ وسُقَينٍ إِنَّ الْكَرِيمِ وَلَا اللَّهُ الْمَعْ وَقَالَ: يَعْمَ الْمُعَلِى السَّلَاحَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْ مُ وَلَوْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْمُ وَالْ عَلَى اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

سَمَّى بَعْضَهُمْ - قالَ عَمْرُو: جاءَ مَعَهُ بِرَجُلَينِ، وَقالَ غَيرُ عَمْرُو: أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ وَالحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ. قالَ عَمْرُو: جاءَ مَعَهُ بِرَجُلَينِ، فَقَالَ: إِذَا ما جاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ، فَإِذَا رَأَيتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ. وَقالَ مَرَّةً: ثُمَّ أَشِمُّكُمْ فَنَزَلَ إِلَيهِمْ مُتَوَشِّحاً وَهُو يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، فَقَالَ: ما رَأَيتُ كاليَوْم رِيحاً، أي أَشِمُّكُمْ فَنَزَلَ إِلَيهِمْ مُتَوَشِّحاً وَهُو يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، فَقَالَ: ما رَأَيتُ كاليَوْم رِيحاً، أي أَطْيَب، وَقالَ غَيرُ عَمْرو: قالَ: عِنْدِي أَعْظَرُ نِسَاءِ العَرَبِ وَأَكْمَلُ العَرَبِ. قَالَ عَمْرُو: فَقَالَ: أَتَأُذَنُ لِي؟ فَقَالَ: أَتَأُذَنُ لِي؟ فَقَالَ: أَتَأُذَنُ لِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَشَمَّهُ ثُمَّ أَتُوا النَّبِيَ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ. [طرفه في ٢٥١٠].

٤٠٣٧ ـ قوله: (فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ) قال ابن جنيِّ: القول من حديث البحر، فحدِّث عنه ما شِئْتَ ولا حرج. وهو حنفيٌّ، قرَّر حديثَ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، على نظر الحنفية. ثم وَجَدْتُ في مذكرته أيضاً أنه حنفيٌّ.

## ١٦ - بابُ قَتْلِ أَبِي رَافِعٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الحُقَيقِ

وَيُقَالُ: سَلاَّمُ بْنُ أَبِي الحُقَيقِ، كَانَ بِخَيبَرَ، وَيُقَالُ: في حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ الحِجَازِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ بَعْدَ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ.

١٠٣٨ حدثني إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إَسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطاً إِلَى أَبِي رَافِعٍ، فَدَخَلَ عَلَيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيتَهُ لَيلاً وَهُوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ. [طرفه في: 1٣٠٢].

2. عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُوسى: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بِنِ عازِبِ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى أَبِي رَافِعِ اليَهُودِيِّ رِجالاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَمَّرَ عَلَيهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَتِيكِ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ وَيُعِينُ عَلَيهِ، وَكَانَ في حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ الحِجَازِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ، فَقَالُ عَبْدُ اللَّهِ لأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ، وَمُتَلَطِّفٌ للبَوَّابِ، لَعَلِي أَنْ أَدْخُلَ، فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ البَابِ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَقَدْ لَلْبَوَابِ، لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ، فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ البَابِ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَقَدْ لَلْبَوّابِ، لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ، فَإِنِّي الْمَقْرِي عَلْمَ اللَّهِ، إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَذْخُلَ فَادْخُل، فَإِنِّي أُرِيدُ وَكُلَ النَّاسُ أَغْلَقَ البَابَ، ثُمَّ عَلَقَ الأَعْالِيقَ عَلَى وَكُنْ أَيْ وَافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ، وَلَا أَنْ اللَّهِ يَعْفِي عَلَى الأَقَالِيدِ فَأَخُذْتُهَا، فَفَتَحْتُ البَابَ، وَكَانَ أَبُو رَافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ، وَكَانَ فَي عَلَالِيَّ لَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيهِ، فَجَعَلَتُ كُلُمَا فَتَحْتُ بَابًا

أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلِ، قُلتُ: إِنِ القَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَى أَقْتُلَهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيهِ، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتُ مُظْلِم وَسْطَ عِيَالِهِ، لاَ أَدْرِي أَينَ هُوَ مِنَ البَيتِ، فَقُلتُ: يَا أَبَا رَافِع، قَالَ: مَنْ هذا؟ فَأَهْوَيتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَصْرِبُهُ صَرْبَةً بِالسَّيفِ وَأَنَا دَهِشٌ، فَمَا أَغْنَتُ شَيئاً، وَصَاحَ، فَخَرَجْتُ مِنَ البَيتِ، فَأَمْكُثُ غَيرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلتُ إِلَيهِ، فَقُلتُ: ما هذا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِع؟ فَقَالَ: لأُمِّكَ الوَيلُ، إِنَّ رَجُلاً فِي البَيتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيفِ، قالَ: فَأَصْرِبُهُ ضَرْبَةً أَثْخَنْهُ وَلَمْ أَقْتُلهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظُبَةَ السَّيفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ في ظَهْرِهِ، فَأَصْرِبُهُ ضَرْبَةً أَنْحُونَ بَابًا بَابًا ، حَتَّى انْتَهَيثُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ، فَوضَعَتُ وَعَرُفتُ أَنِّي قَلْتُهُ، فَجَعَلتُ أَقْتُلهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظُبَةَ السَّيفِ في بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ في ظَهْرِهِ، وَعَلَى أَنَّ أَرَى أَنِي قَدِ انْتَهَيتُ إِلَى الأَرْضِ، فَوَقَعْتُ في لَيلَةٍ مُقْمَورَةٍ، فَانْكَسَرَتْ سَاقِي وَعَمْرَةٍ، وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيتُ إِلَى الأَرْضِ، فَوَقَعْتُ في لَيلَةٍ مُقْمَرَةٍ، فَانْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصِبْتُهَا بِعِمَامَةٍ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى السَّورِ، فَقُلتُ ! لاَ أَخْرُجُ اللَّيلَةَ حَتَّى أَعْلَمُ الْخَورُجُ اللَّيلَةَ عَلَى اللَّهُ أَبُا رَافِع ، فَانْتَهَيتُ إِلَى أَرَافِع ، فَانْتَهَيتُ إِلَى الْحَجَازِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَمَا لَي : «ابْسُطْ رِجْلَكَ». فَبَسَطتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتِكِهَا النَّيْ عَلَى اللَّهُ فَيَل اللَّهُ أَبًا رَافِع ، فَانْتَهَيتُ إِلَى النَّيْ عَلَى اللَّهُ فَالَى اللَّهُ أَبًا لَمْ أَنَهُ اللَهُ الْمُ الْمُنْكِهَا لَمْ أَنْهَا لَمْ أَنْهُ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ الْمُؤْدِ فَيَل اللَّهُ وَالَى اللَّهُ الْمَالِقُونَ الْمَعْمَ الْمُؤْدُ الْمُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُلْكُ وَامُ النَّاعِي هَا لَمْ النَّاعِي فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَنْهُ اللّهُ الْمُؤْدُ وَلَى اللّهُ الْمَلْكُ اللّهُ الْمُؤْدُ الْعَلْ الْمُؤْدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ

عُدُهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ البُرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَلْكِهِ إِلَى أَبِي رَافِعِ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَتِيكِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتَيْهَ فِي نَاسٍ مَعَهُمْ، فَانَطَلْقُوا حَتَّى اَنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظُرَ، قَالَ: وَنَوَا مِنَ الجَصْنِ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكِ: امْكَنُوا أَنْتُمْ حَتَّى أَنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظُرَ، قَالَ: وَمَاراً لَهُمْ، قَالَ: فَحَرَجُوا بِقَبَس يَطْلُبُونَهُ، قَالَ: فَحَشِيتُ أَنْ أَدْخُلَ الجَصْنِ، فَفَقَدُوا حِمَاراً لَهُمْ، قَالَ: فَحَرَجُوا بِقَبَس يَطْلُبُونَهُ، قَالَ: فَحَشِيتُ أَنْ أَعْرَفَ، قَالَ: فَعَطَيتُ رَأُسِي وَرِجْلي كَأَنِّي أَقْضِي حَاجَةً، ثُمَّ نَادَى صَاحِبُ فَخَشِيتُ أَنْ أَعْرَفَ، قَالَ: فَعَطَيتُ رَأُسِي وَرِجْلي كَأَنِّي أَقْضِي حَاجَةً، ثُمَّ نَادَى صَاحِبُ البَابِ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَيْكُ وَيْكُلُ قَبْلُ أَنْ أَغْلِقَهُ، فَلَاتُ عَلَى مَهْلِ عَلَى اللَّهُ مُ مَرْجُتُ مَا فَيَعَلَّمُ مِنْ اللَّيلِ مُنَ اللَيلِ مُنَ اللَيلِ مُنْ أَلْكِيلِ مُ الْعَلْمُ مُ الْطَلْقُتُ عَلَى مَهْلِ، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى أَبُولِ بَيُوتِهِمْ، فَغَلَقْتُهَا عَلَى مَهْلِ، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى أَبُولِهِ بَيُوتِهِمْ، فَغَلَقْتُهَا عَلَى مَهْلِ ، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى أَلْولِ بَيُوتِهِمْ، فَغَلَقْتُهَا عَلَى مَهْلِ ، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى أَلْولِ بَيُوتِهِمْ، فَغَلْقُهُمَا الْعَلْمُ مُ عَنِي وَاللَّهُ مُعْتَعْتُ عِلَى السَّيْفِ وَاللَا الْبَيْتُ مُظُلِمٌ وَمُحْتُ الْمَعْ وَلَا الْمَعْمُ وَمُعْتُ اللَّهُ وَاللَا فَعَمَدْتُ الْمُعْلِمُ وَعَلَى الرَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَا عَلَى اللَّهُ وَاللَا عَلَى اللَّهُ وَلَا مَاللَا عُلَى اللَّهُ وَلَا الْمَعْوَى اللَّهُ وَلَى الْمَعْمُ السَّيْفَ عَلَا عَلَى طَلْعُ وَاللَا الْمَعْمُ السَّيْفَ فَي اللَّهُ الْمُ السَلَقِ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَأَصْمُ السَّيفَ في بَطْئِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ

أَنْكَفِىءُ عَلَيهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ العَظْمِ، ثُمَّ خَرَجْتُ دَهِشاً حَتَّى أَتَيتُ السُّلَمَ، أُرِيدُ أَنْ أَنْزِلَ فَأَسْقُطُ مِنْهُ، فَانْخَلَعَتْ رِجْلِي فَعَصَبْتُهَا، ثُمَّ أَتَيتُ أَصْحَابِي أَحْجُلُ، فَقُلتُ لهم: أَنْظِلِقُوا فَبَشِّرُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنِّي لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ، فَلَمَّا كَانَ في وَجْهِ الصَّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَةُ، فَقَالَ: أَنْعِي أَبَا رَافِعٍ، قالَ: فَقُمْتُ أَمْشِي ما بِي قَلَبَةٌ، فَأَدْرَكْتُ أَصْحَابِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَ عَلَيْهُ فَبَشَّرْتُهُ. [طرفه في: ٣٠٢٢].

٤٠٣٩ ـ قوله: (ثُمَّ عَلَّقَ الأَغَالِيقَ على وَدِّ) "كهونئى".
 قوله: (وكَانَ في عَلاَلِيَّ لَهُ)، جمعُ عُليَّة.

#### ١٧ ـ بابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٢١].

٤٠٤١ ـ حدِّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ النَّبِيُّ يَقِيْ يَوْمَ أُحُدٍ: «هذا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيهِ أَذَاةُ الحَرْبِ». [طرفه في: ٣٩٩٥].

٤٠٤٢ ـ حدِّننا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَيوةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرِ قالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَتْلَى أَحُدِ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ، كالمُودِّع لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ المِنْبَرَ فَقَالَ: «إِنِّي بَينَ أَيدِيكُمْ فَرَطْ، وَأَنَا عَلَيكُمْ شَهِيدٌ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَيهِ فَقَالَ: «إِنِّي بَينَ أَيدِيكُمْ فَرَطْ، وَأَنَا عَلَيكُمْ شَهِيدٌ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَيهِ مِنْ مَقَامِي هذا، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلكِنِّي أَخْشَى عَلَيكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَشْرِكُوا، وَلكِنِّي أَخْشَى عَلَيكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنْافَسُوهَا». قال: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظُوْتُهَا إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. [طرفه في: ١٣٤٤].

٢٠٤٥ - حدّ ثنا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِينَا المُشْرِكِينَ يَوْمَئِذِ، وَأَجْلَسَ النَّبِيُ عَلَيْ جَيشًا مِنَ الرَّماةِ، وَأَلْ عَلَيهِمْ عَبْدَ اللَّهِ، وَقَالَ: ﴿لاَ تَبْرَحُوا، إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيهِمْ فَلاَ تَبْرَحُوا، وَإِنْ رَأَيتُمُونَا ظَهَرُوا عَلَينَا فَلاَ تَبْرَحُوا، فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الجَبَل، رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ، فَلا تَعْينُونَا». فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الجَبَل، رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: عَهدَ إِلَى النَّبِيُ عَلَى أَنْ لاَ تَبْرَحُوا، فَأَبُوا، فَلَمَّا أَبُوا صُرِفَ وُجُوهُهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ هَوُلاَءِ قُتِلاً، وَلَمُ اللَّهِ الْبَيْ وَيُحَلِقُهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ هَوُلاَءِ قُتِلُوا، فَلَمَّا أَبُو سُفيانَ الْعَرْمُ». فَقَالَ: إِنَّ هَوُلاَءِ قُتِلُوا، فَلَا الْقَوْمِ ابْنُ الخَطَّابِ؟ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلاَءِ قُتِلُوا، فَلَا الْعَرْمُ ابْنُ الخَطَّابِ؟ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلاَءِ قُتِلُوا، فَلَا الْعَرْمُ ابْنُ الخَطَّابِ؟ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلاَءِ قُتِلُوا، فَلَى الْعَرْمُ ابْنُ الخَطَّابِ؟ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلاَءِ قُتِلُوا، فَلَا الْعَرْبُ سِعَبُونَ الْمَالِمُ الْمُؤْلِى الْعَرْمُ بَوْدُوا: اللَّهُ مَوْلُوا: اللَّهُ مَوْلُوا وَلَا مَوْلُى لَكُمْ، قَقَالَ الْبَيْعُ عَلَى الْمُؤْنِي وَلَا عَنْ الْعَرْمُ بِيَوْمُ بَدْرٍ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ، وَتَجِدُونَ مُثْلَةً، لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤُنِي. [طرفه في: ١٤٠٤].

٤٠٤٤ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جابِرٍ قالَ: اصْطَبَحَ الخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ نَاسٌ ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ. [طرفه ني: ٢٨١٥].

2.٤٠٤٥ حدّثنا عَبْدَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ المبارَكِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ أُتِيَ بِطَعَام، وَكَانَ صَائِماً، فَقَالَ: إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ أُتِي بِطَعَام، وَكَانَ صَائِماً، فَقَالَ: فَتَلِلَ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيرٍ وَهُو خَيرٌ مِنِي، كُفِّنَ في بُرْدَةٍ: إِنْ غُطِّي رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِنْ غُطِّي رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُو خَيرٌ مِنِي، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا ما بُعْطِينَا، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ بُسِطَ، أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا ما أَعْطِينَا، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ بُعِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ. [طرفه في: ١٢٧٤].

اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدِ: أَرَأَيتَ إِنْ قُتِلتُ، فَأَينَ أَنَا؟ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدِ: أَرَأَيتَ إِنْ قُتِلتُ، فَأَينَ أَنَا؟ قَالَ: «في الجَنَّةِ». فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ في يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

٤٠٤٧ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ خَبَّابٍ بِنِ الأَرتِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَجَبَ خَبَّابٍ بِنِ الأَرتِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، وَمِنَّا مَنْ مَضى، أَوْ ذَهَبَ، لَمْ يَأْكُل مِنْ أَجْرِهِ شَيئاً، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، لَمْ يَتْرُكُ إِلاَّ نَمِرَةً، كُنَّا إِذَا غَطَّينَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاًهُ، وَإِذَا غُطِّينَا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ غُطِّي بِهَا رِجْلاَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ

الإِذْخِرَ» أَوْ قالَ: «أَلقُوا عَلَى رِجْلِهِ منَ الإِذْخِرِ». وَمِنَّا مَنْ قَدْ أَينَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا. [طرفه في: ١٢٧٦].

٤٠٤٨ ـ أَخْبَرَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلَحَةَ: حَدَّثَنَا حُمَيدٌ، عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ عَمَّهُ غابَ عَنْ بَدْرٍ، فَقَالَ: غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، لَئِنْ أَشْهَدَنِي اللَّهُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أُجِدُّ، فَلَقِيَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَهُزِمَ النَّاسُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ لَيَرَينَ اللَّهُ مَا أُجِدُّ، فَلَقِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَهُزِمَ النَّاسُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيكَ مِمَّا جاءَ بِهِ المُشْرِكُونَ، فَتَقَدَّمَ أَعْتَذِرُ إِلَيكَ مِمَّا جاءَ بِهِ المُشْرِكُونَ، فَتَقَدَّمَ بِسَيفِهِ فَلَقِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، فَقَالَ: أَينَ يَا سَعْدُ، إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ، فَمَضى فَقُتِلَ، فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتُهُ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ، أَوْ بِبَنَانِهِ، وَبِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ: مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ. [طرفه في: ٢٨٠٥].

2.٤٩ حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي خارِجَةُ بْنُ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ سَمِعَ زَيدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَحْنَا المُصْحَف، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا، فالتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيَةٍ فَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ ﴾ [الأحزاب: ٢٣]. فَأَلْحَقْنَاهَا في سُورَتِهَا في المُصْحَفِ. [طرفه في: ٢٨٠٧].

٠٥٠ عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ: يَحَدِّثُ عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَى أُحُدٍ، رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ فِرْقَتَينِ: فِرْقَةً تَقُولُ: نُقَاتِلُهُمْ، وَفِرْقَةً تَقُولُ: نُقَاتِلُهُمْ، وَفِرْقَةً تَقُولُ: لَا نُقَاتِلُهُمْ، فَنَزَلَتْ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرَكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأَ ﴾ [النساء: تَقُولُ: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَقَ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَ

وكان لا بُدَّ من وقوعها، لأن الصحابةَ كانوا رَضَوْا في بدرٍ بالمفاداة، وأن يُقْتَلَ منهم سبعون من قابل.

قوله: (﴿ولِيَعْلَمَ اللَّهُ الذينَ آمَنُوا﴾)، وفسَّره السيوطي بقوله: وليميِّز اللَّهُ، وكذا الإِمام الراغب. وهذا لا يزيد عندي على أمرٍ عقليٍّ. ومرَّ عليه الزمخشريُّ، وصاحب «المدارك»، وقد أجادا. وفصَّله مولانا شيخُ الهند في «فوائده».

قلتُ: والذي تبيَّن لنا من صنيع القرآن أنه نَزَلَ بمحاوراتهم، ولم يتنجَّ في موضع عمَّا يحاورونه فيما بينهم. فالمرادُ منه رؤيةُ الشيءِ في الخارج بعد خروجه من عالم الغيب فالله تعالى، وإن كان يعلم الذين آمنوا مِمَّن ليسوا كذلك قبله أيضاً، لكنَّه أَرَادَ أن يرى في الخارج أيضاً ما قد عَلِمَهُ في عالم الغيب، على حدِّ قولك لصاحبك: إني لا

أَثِقُ بك حتى أَرَى منك الأمر كذا. فالله سبحانه يَعْلَمُ الأشياءَ على تفاصيلها التي سَتَقَعُ عليها، ولكنّه أَرَادَ أن يَرَاهَا في الخارج أيضاً، كما عَلِمَهُ. فهذا بالحقيقة إبرازُ شيءٍ من عالم الغيب إلى ساحة الوجود.

قوله: ﴿ فِينَ بَعْدِ مَا أَرَىكُمْ مَّا تُحِبُّونَ ﴾ ) أي مال الغنيمة، والنَّصْرِ.

٤٠٤٣ \_ قوله: (أفي القَوْم مُحمَّدٌ؟ قال: لا تُجيبُوهُ. فقال: أفي القَوْمِ ابنُ أَبي قُحَافَةً). . . إلخ. وفيه: أن الكفارَ أيضاً كانوا يَعْرِفُون أن الفضلَ بينهم بهذا الترتيب.

قوله: (أَعْلُ هُبَلْ)، وهو اسمُ صنم أتى به عمرو بن لُحَي. وقيل: إنه كان عندهم صنمٌ اتَّخُذُوه على اسم هابيل المقتول، كعامر، وعمر. ومعنى الكلمة: أي هُبَل صِرْ عالياً.

2.٤٩ \_ قوله: (فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتِ الأَنْصَارِيِّ)، أي وجدناها مكتوبةً عنده فقط، وإلاَّ فالقرآنُ كلَّه متواترٌ. وكان عثمانُ أمرهم أن يَأْتُوا بها مكتوبةً. فلذا تتبَّعُوها مكتوبةً، فوجدوها عند خُزَيْمَة. ووجدوا آيةً أخرى أيضاً عند أبي خُزَيْمة، فالواقعتان صحيحتان.

# ١٨ - باب ﴿إِذْ هَمَّت طَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمُّا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَيْهُمُا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَيْهُمُا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَيْهُمُ اللَّهِ عَمِرانَ : ١٢٢]

٤٠٥١ \_ حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثنا ابْنُ عُيينَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: نَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ فِينَا: ﴿إِذْ هَمَّت طَابَفَتَانِ مِنصُمُّ أَن تَفْشَلَا﴾، بَنِي سُلَمَةَ وَبَنِي حَارِثَةَ، وَما أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِل، وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿وَٱللَّهُ وَلِيُهُمَّا ﴾. [الحديث ٤٠٥١ ـ طرفه في: هواًلله عَلَيْهُمَا ].

٤٠٥٢ ـ حدّثنا قُتيبَةُ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، هُوَ ابنُ دينارِ عَنْ جابِرِ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَل نَكَحْتَ يَا جابِرُ؟» قُلتُ: نَعَمْ. قالَ: «ماذَا أَبِكْراً أَمْ ثَيباً؟». قُلتُ: لاَ بَل ثَيباً، قَالَ: «فَهَلاَ جارِيَةً تُلاَعِبُكَ؟» قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، كُنَّ لِي تِسْعَ أَخُواتٍ، فكرهتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيهِنَّ جارِيةً خَرْقاءَ مِثْلُهُنَّ، وَلكِنِ امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيهِنَّ، قالَ: «أَصَبْتَ». [طرفه في: ١٤٤٣].

٢٠٥٣ ـ حدّثني أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيجٍ: أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى: حَدَّثَنَا شَيبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَني جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ عَلَيهِ دَيناً، وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ، فَلَمَّا حَضَرَ جَذَاذُ النَّخْلِ قَالَ: أَتَيتُ رَسُولَ اللَّه عَيْدٍ فَقُلتُ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالدِي قَدِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دَيناً كَثِيراً، وَإِنِّي أُحِبُ أَنْ

يَرَاكَ الغُرَماءُ، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَبَيدِرْ كُلَّ تَمْرِ عَلَى نَاحِيَةٍ». فَفَعَلَتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ، فَلَمَّا نَظُرُوا إِلَيهِ كَأَنَّهُمْ أُغْرُوا بِي تِلكَ السَّاعةَ، فَلَمَّا رَأَى ما يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيدَراً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيهِ، ثُمَّ قالَ: «ادْعُ لَكَ أَصْحَابَكَ». فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَى اللَّهُ عَنْ وَالدِي وَلاَ أَرْجِعَ إِلَى أَخُواتِي بِتَمْرَةٍ، وَأَنَا أَرْضَى أَنْ يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمانَةَ وَالِدِي وَلاَ أَرْجِعَ إِلَى أَخُواتِي بِتَمْرَةٍ، فَسَلَّمَ اللَّهُ البَيدرِ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ النَّبِيُّ عَلَيْهَا لَمْ تَمْرَةً وَاحِدةً. [طرفه في: ٢١٢٧].

٤٠٥٤ - حدِّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَمَعَهُ رَجُلاَنِ يُقَاتِلاَنِ عَنْهُ، عَلَيهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، كَأْشَدِّ القِتَالِ، ما رَأَيتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ. [الحديث ٤٠٥٤].

٤٠٥٥ - حدّثني عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحمّد: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: حَدَّثنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِم بْنُ السَّعْدِيُّ قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: سَمِلُ لِي النَّبِيُ ﷺ كِنَانَتَهُ يَوْم أُحُدٍ، فَقَالَ: «ارْمِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي». [طرفه في: ٢٧٢٥].

٤٠٥٦ ـ حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثنَا يَحيى، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ النَّبِيُ عَنْ الْمَسَيَّبِ قالَ: سَمِعْتُ سَعْداً يَقُولُ: جَمَعَ لِي النَّبِيُ عَنْ أَبُوَيهِ يَوْمَ أُحُدٍ. [طرفه في: ٣٧٢٥].

٤٠٥٧ - حدّثنا قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ يَحْيى، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قالَ: قالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَيهِ كِلَيهِمَا، يُرِيدُ حِينَ قالَ: «فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي» وَهُوَ يُقَاتِلُ. [طرفه ني: ٣٧٢].

٤٠٥٨ - حدِّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ما سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَجْمَعُ أَبُويهِ لاَّحَدٍ غَيرَ سَعْدٍ. [طرفه في: ٢٩٠٥].

٤٠٥٩ - حدّثنا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ،
 عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قالَ: ما سَمِعْت النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيهِ لأَحَدٍ إِلاَّ لِسَعْدِ بْنِ مالِكِ،
 فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ: «يَا سَعْدُ ارْم، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي». [طرفه في: ٢٩٠٥].

٠٠٠، ١٠٠، حدّ ثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ، عَنْ مُعْتَمِر، عَنْ أَبِيهِ قالَ: زَعَمَ أَبُو عُثْمانَ: أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، في بَعْضِ تِلكَ الأَيَّامِ الَّتِي يُقَاتِلُ فِيهِنَّ، غَيرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ. عَنْ حَدِيثِهِمَا. [طرفه في: ٣٧٢٢].

٢٠٦٢ - حلَّتْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا حاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحمَّدِ بْنَ

يُوسُفَ قالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قالَ: صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلَحَةَ بْنَ عُبَيدِ اللَّهِ وَالمِقْدَادَ وَسَعْداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ أَنِّي سَمِعْتُ طَلَحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْم أُحُدٍ. [طرفه ني: ٢٨٢٤].

٢٠٦٣ ـ حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيسٍ قالَ: رَأَيتُ يَدَ طَلحَةَ شَلاَّءَ، وَقَى بِهَا النَّبِي ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ. [طرفه في: ٣٧٢٤].

2.7٤ حدّثنا أَبُو مَعْمَو: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأَبُو طَلَحَةَ بَينَ يَدَي النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلَحَةَ رَجُلاً رَامِياً شَدِيدَ النَّرْعِ، كَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَينِ أَوْ مُجَوِّبٌ عَلَيهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلَحَة رَجُلاً رَامِياً شَدِيدَ النَّرْعِ، كَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَينِ أَوْ ثَلَانًا، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ، فَيَقُولُ: «انْثُرْهَا لأَبِي طَلَحَة». قال: وَيُشْرِفُ النَّبِيُ عَلَيْ يَنْظُرُ إِلَى القَوْم، فَيَقُولُ أَبُو طَلَحَة: بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي، لاَ تُشْرِف، يُصِيبُكَ سَهْمٌ النَّبِيُ عَلَيْ يَنْظُرُ إِلَى القَوْم، فَيَقُولُ أَبُو طَلَحَة: بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي، لاَ تُشْرِف، يُصِيبُكَ سَهُمٌ مِنْ سِهَام القَوْم، نَحْرِي دُولَ نَحْرِك. وَلَقَدْ رَأَيتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكُر وَأُمَّ سُلَيم، وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا، تَنْقُزَانِ القِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا، تُفرِغانِهِ في أَفْوَاهِ القَوْم، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيفُ مِنْ يَدَي أَبِي طَلَحَة، إِمَّا مَرَّيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا. [طرفه في: ٢٨٨٠].

2. ١٦٥ حدثني عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ المُشْرِكُونَ، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ لَعْنةُ اللَّهِ عَلَيهِ: أَي عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَبَصُرَ كُذَيفَةُ فَإِذَا هُوَ بَأَيِيهِ اليَمانِ، فَقَالَ: أَي عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي، قالَ: قالَتْ: فَوَاللَّهِ ما حُدَيفَةُ اللَّهِ عَلَى حُدَيفَةً اللَّهِ مَا زَالَتْ في حُدَيفَة بَيعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ. قالَ عُرْوَةُ: فَوَاللَّهِ ما زَالَتْ في حُدَيفَة بَيرٍ، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجلَّ.

بَصُرْتُ: عَلِمْتُ، مِنَ البَصِيرَةِ في الأَمْرِ، وَأَبْصَرْتُ مِنْ بَصَرِ العَينِ، وَيُقَالُ: بَصُرْتُ وَأَبْصَرْتُ وَاحِدٌ. [طرفه في: ٣٢٩٠].

٤٠٥٢ ـ قوله: (هَلْ نَكَحْتَ يا جَابِرُ)... إلخ، وكان عمره إذ ذاك نحو خمسة عشر. وإنما كان نَكَحَ ثيبًا لحكمة ذكرها في الحديث.

٤٠٥٤ ـ قوله: (مَعَهُ رَجُلاَن يُقَاتِلاَن) وقد وَقَعَ نحو تلك المشاهدة لبعض المقرَّبين، وآحادٍ من الناس، لِيَعْلَمُوا أن الله يَنْصُرُ رسلَه بالغيب، ولا يَبْقَى الأمرُ غيباً محضاً. ولو يراهم الناسُ كلهم كِفَاحاً، لم يُنَاسِبْ ذلك عالم التكليف.

٤٠٦١ ، ٤٠٦١ ـ قوله: (لم يَبْقَ مَعَ النبيِّ ﷺ في بَعْضِ تِلْكَ الأَيَّامِ التي يُقَاتِلُ فِيهِنَّ غَيْرُ طَلْحَةَ ، وسَعْدٍ). قلتُ: الفِرَارُ اسمٌ لترك المعركة. أمَّا إذا كان الانتشارُ في المعركة، والتقشُّع، والفِرَارُ من ناحيةٍ إلى أخرى، فلا يسمَّى ذلك فِرَاراً. ولعلَّ ما وَقَعَ منهم هو هذا دون الفِرَارِ عن المعركة.

٤٠٦٤ ـ قوله: (تُنْقِزَانِ القِرَبَ): "جهلكاتي تهين مشكون كو: دور نى كى وجه سى. " وقد عزا بعضُهم إلى البخاريّ ترجمته: تخيطان، وليس بصواب. لأن النقز ليس بمعنى الخياطة. وكذا ما سيفسِّره به الراوي غَلَظٌ. ثم إن الحجابَ لم يَكُنْ نَزَلَ بعدُ. على أن الرؤيةَ في قوله له: «أَرَى خَدَمَ ساقهما»، ليست قَصْدِيّةً.

٤٠٦٥ ـ قوله: (يُقَالُ: بَصُرْتُ وأَبْصَرْتُ، وَاحِدٌ) فَبَصُرَ مع كونه من كَرُمَ متعدً، ففيه شذوذٌ.

### ١٩ - بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمْ ٱلشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوأً وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَمَانَ : ١٥٥٥.

٢٠٦٦ حدّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ حَجَّ الْبَيتَ، فَرَأَى قَوْماً جُلُوساً، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلاَءِ القُعُودُ؟ قَالُوا: هَؤُلاَءِ قُرِيشٌ. قَالَ مَنِ الشَّيخُ؟ قَالُوا: هَؤُلاَءِ قُرَيشٌ. قَالَ مَنِ الشَّيخُ؟ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيءٍ أَتُحَدِّثُنِي؟ قَالَ: أَنْشُدُكَ بِحُرْمَةِ هَذَا البَيتِ، أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمانَ بْنَ عَفَّانَ فَرَيوْمَ أُحُدِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتَعْلَمُهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَبَّرَ، قَالَ: فَكَبَرَ، قَالَ: فَتَعْلَمُهُ أَنَّهُ تَخْلُفَ عَنْ بَيعةِ الرِّضُوانِ فَلَمْ يَشْهَدُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَبَرَ، قَالَ الْبُنِ عُمَرَ: تَعَالَ لأُخْبِرَكَ ولأَبْيِّنَ لَكَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ: أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَنْ بَيعةِ الرِّضُوانِ، فَإِنَّهُ لَوْ عَفَالَ لَهُ النَّبِي عَنْهُ: أَمَّا تَعْيَبُهُ عَنْ بَيعةِ الرِّضُوانِ، فَإِنَّهُ لَوْ النَّهُ عَنْ بَيعةِ الرِّضُوانِ، فَإِنَّهُ لَوْ النَّهُ لَوْ اللَّهُ عَنْ بَيعةِ الرِّضُوانِ، فَإِنَّهُ لَوْ اللَّهُ عَنْ بَيعْتِ الرِّضُوانِ، فَإِنَّهُ لَوْ اللَّهُ عَنْ بَيعةِ الرِّضُوانِ، فَإِنَّهُ لَوْ عَقَالَ النَّبِي عَقَى اللَّهُ عَنْ عَيْمُ عَثْمَانَ، وَكَانَ بَيعَةُ الرِّضُوانِ بَعْدَا لَا لَنَ بَعْتُ عُثْمَانَ اللَّهُ عَنْ مَانَ اللَّهُ عَنْ مَانَ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ مَانَهُ اللَّهُ عَنْ عَثْمَانَ اللَّهُ عَنْ مَانَ اللَّهُ عَلْمَانَ الْعَنْ مَلْكَ عَمْمانَ اللَّهُ عَلْمَانَ الْمَعْمُ عَلْمَانَ اللَّهُ الْمُلْمَانَ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمَانَ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُ عَلْمَانَ اللَّهُ الْمُعْمَانَ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ الْمَالَةُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٠٦٦ ـ قوله: (جَاءَ رَجُلٌ). . . إلخ، ولعلَّه كان مصريًّا، لأن أول من بغى على عثمان أهل مصر .

٤٠٦٦ ـ قوله: (أنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، فَلَمْ يَشْهَدْهَا). ومما يتحيَّرُ منه الناظرُ من إيثار الصحابة، واتِّباع الحقِّ، وعدم التجاوز عنه: أن ابنَ عمر مع كونه ابناً للخليفة، لَمَّا سُئِلَ عن عثمان لم يتكلَّم فيه إلاَّ بخيرٍ، وذَبَّ عنه بما كفي وشفى. ولو كان لأحدٍ مثله اليوم لَحَسَدَ عليه، ولنال من عِرْضِهِ أضعاف ذلك. فهذا يَدُلَّكَ على كونهم أعدلَ أفرادِ البشرِ.

قوله: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ)... إلخ، واخْتُلِفَ في شأن نزوله، ولعلَّه نَزَل بعد الوقائع الثلاث التي نُقِلَتْ فيها، فَنُسِبَ إليها لتقاربها.

#### ۲۰ \_ بات

﴿ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَـٰلُورُنَ عَلَىٰٓ أَكِدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَىٰكُمْ فَأَنْبَكُمْ فَأَنْبَكُمْ فَأَنْبُكُمْ وَلَا مَا أَصَنَبَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ آل عمران: ١٥٣].

تُصْعِدُونَ: تَذْهَبُونَ، أَصْعَدَ وَصَعِدَ فَوْقَ البَيتِ.

2.7٧ ـ حدّثني عَمْرُو بْنُ خالِدٍ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحاقَ قالَ: سَمِعْتُ البَّرَاءَ بْنَ عازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيرٍ، وَأَقْبُلُوا مُنْهُزِمِينَ. فَذَاكَ: إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ. [طرفه في: ٣٠٣٩].

#### ۲۱ \_ بات

﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْتُكُمْ مِنَ بَعْدِ الْغَيِّ أَمَنَةً نُّعَاسَا يَغْشَى طَآبِفَةً يَّنكُمُ وَطَآبِفَةُ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ اَلْجَهِلِيَّةً يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلُ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُمُ لِللّهُ يَغُونُ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَّا قُل لَوْ كُنُمُ فِي يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا قُل لَوْ كُنُمُ فِي اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمُحَصَ مَا فِي اللّهُ عَلَيْهُ إِذَاتِ الصَّدُورِ فَي لَكُ لَا عمران: ١٥٤].

ُ ٤٠٦٨ \_ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس، عَنْ أَبِي طَلَحَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ: كُنْت فِيمِّنْ تَغَشَّاهُ النُّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ، حَتَّى سَقَّطَ سَيفِي مِنْ يَدِي مِرَاراً، يَسْقُطُ وَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ فَآخُذُهُ. [الحديث ٤٠٦٨ ـ طرفه في سَقَّطَ سَيفِي مِنْ يَدِي مِرَاراً، يَسْقُطُ وَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ فَآخُذُهُ. [الحديث ٤٠٦٨ ـ طرفه في

# ٢٢ - بابٌ ﴿ لِيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ إِنَّا عَمِرانَ ١٢٨]

قالَ حُمَيدٌ وَثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: شُجَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: «كَيفَ يُفلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ». فَنَزَلَتْ: ﴿يَسُ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ﴾.

٤٠٦٩ \_ حدِّثنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَني سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكُوعِ مِنَ الرَّكُوعِ مِنَ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الل

لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَلَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ﴾. [الحديث ٤٠٦٩ ـ أطرافه في: ٤٠٧٠، ٤٥٥٩، ٧٣٤٦].

اللّهِ عَلَى حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفيَانَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: كانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُميّةَ، وَسُهَيل بْنِ عمْرو، وَالحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ. فَنَزَلَتْ: ﴿ لَلّهُ مَا لَكُ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ . [طرفه في: ٤٠٦٩].

## ٢٣ ـ بابُ ذِكْرِ أُمِّ سَلِيطٍ

2. عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَالَ ثَعْلَمَ بِنُ بُكَيرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرُوطاً بَينَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءٍ مَنْ نِسَاءٍ مَنْ غِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ المؤمِنِينَ، أَعْطِ هذا أَهْلِ المَدِينَةِ، فَبَقِي مِنْهَا مِرْظُ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ المؤمِنِينَ، أَعْطِ هذا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَمَرُ: فَإِنَّهَا كَانَتُ تَرْفِرُ لَنَا اللَّهِ عَلَى عَمَرُ: فَإِنَّهَا كَانَتُ تَرْفِرُ لَنَا اللَّهِ عَلَى عُمَرُ: فَإِنَّهَا كَانَتُ تَرْفِرُ لَنَا القِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ. [طرفه في: ٢٨٨١].

٤٠٧١ - قوله: (إنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رضي الله عنه قَسَمَ مُرُوطاً بين نساءٍ أَهْلِ المَدِينَةِ، إلى قوله: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَعْطِ هذا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ التي عِنْدَكَ، يُريدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ الملاعنةُ يُنْكِرُونَهُ.

#### ٢٤ - بابُ قَتْلِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ، عَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ، عَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الخِيَارِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ، قَالَ لِي عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عَديٍّ هَل لَكَ فِي وَحْشِيّ، نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةً؟ قَلْمُ اللَّهِ بَنْ عَمْرِهِ، قَلْلُ كَمْنَ وَحْشِيٌ يَسْكُنُ حِمْصَ، فَسَأَلنَا عَنْهُ، فَقِيلَ لَنَا: هُو ذَاكَ في ظِلْ قَصْرِهِ، قَلْتُ نَعَمْ، وَكَانَ وَحْشِيٌ يَسْكُنُ حِمْصَ، فَسَأَلنَا عَنْهُ، فَقِيلَ لَنَا: هُو ذَاكَ في ظِلْ قَصْرِهِ، كَأَنَّهُ حَمِيتٌ، قَالَ: فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيهِ بِيَسِيرٍ، فَسَلَّمْنَا، فَرَذَّ السَّلاَمَ، قالَ: وَعُبَيدُ اللَّهِ كَأَنَّهُ حَمِيتٌ، قَالَ: فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيهِ وَرِجْلِيهِ. فَقَالَ عُبَيدُ اللَّهِ: يَا وَحْشِيُّ أَتَعْرِفْنِي؟ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ، مَا يَرَى وَحْشِيٌّ إِلاَّ عَيْنَيهِ وَرِجْلِيهِ. فَقَالَ عُبَيدُ اللَّهِ: يَا وَحْشِيُّ أَتَعْرِفْنِي؟ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ، مَا يَرَى وَحْشِيٌّ إِلاَّ عَينَيهِ وَرِجْلِيهِ. فَقَالَ عُبَيدُ اللَّهِ: يَا وَحْشِيُ أَتَعْرِفْنِي؟ وَمُعْتُ أَنْ عُنَولَتُهُ إِلَيهِ ثُمَّ قَالَ: فَكَمَلَتُ مُولَاكً إِلاَّ عَينَيهِ وَرِجْلِيهِ بِنَ الْمَعْمِ عُلَى الْمُعَمِ عَلَى الْعَيمَةُ بْنَ عَلِيمَ هُ بْنَ عَلِي عُنْ وَجْهِهِ إِبْكُلُهُ مَنْ فَلَكَ أَنْ مُولَاكً عُمْنَ وَلَكَ عَمْزَةَ وَقَلَلَ طَعَيمَةً بْنَ عَلِي مُولَا يَ خُبِيرُ بْنُ مُطْعِمٍ: إِنْ قَتَلَتَ حَمْزَةَ قَتَلَ طَعَيمَةً بْنَ عَلِي مُولَاكً عَلَى الْحِيمِ فَقَالَ لِي مَوْلاَيَ جُبِيرُ بْنُ مُظُعِمٍ: إِنْ قَتَلَتَ حَمْزَةَ بَعَمِّي فَأَنْتُ حُرِّهُ الْ قَلَى فَلَكَ مُنْ الْكَي فَقَالَ لِي مَوْلاَيَ عُبِيرُ بْنُ مُنْ مُلْعَمْ الْ فَقَلَتَ عَمْزَةً بَعَمِّي فَأَنْتُ حُرِّهُ الْمَعْمِ إِلْ فَلَكَانُ فَلَكُ أَنْ فَلَا الْمَعْمِ إِنْ فَلَكَانَتُهُ وَلَكُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمِ إِنْ فَرَا الْعَيمَةُ بْنُ عَلِي الْمُعَمِي إِلَا عُنِي الْمُعْمِ إِلَي الْمُقْلَلُ عَلَى الْمُعْمِ الْ

خَرَجَ النَّاسُ عامَ عَينَينِ - وَعَينَينِ جَبَلٌ بِحِيَالِ أُحُدٍ، بَينَهُ وَبَينَهُ وَادٍ - خَرَجْتُ مَع النَّاسِ إِلَى الْبَتَالِ، فَلَمَّا أَنِ اصْطَفُّوا لِلقِتَالِ، خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ: هَل مِنْ مُبَارِزٍ؟ قالَ: فَخَرَجَ إِلَيهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ: يَا سِبَاعُ، يَا ابْنَ أُمُ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ البُظُورِ، أَتُحَادُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﷺ؟ قالَ: وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَحْرَةٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنْي رَمَيتُهُ بِحَرْبَتِي، فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَينِ وَرِكِيهِ، قالَ: فَكَانَ ذَاكَ العَهْدَ بِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ، فَأَقْمتُ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَا فِيهَا اللَّهِ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَه

قالَ: قالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الفَصْلِ: فَأَخْبَرَنِي سُلَيمانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: فَقَالَتْ جارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيتٍ: وَاأْمِيرَ المُؤْمِنِينَ، قَتَلَهُ الْعَبْدُ الأَسْوَدُ.

٤٠٧٢ ـ قوله: (وَعُبَيْدُ اللَّهِ مُعْتَجِرٌ)... إلخ، الاعتجارُ: "دهاتا باند هنا"،
 (فأضَعُهَا في ثُنَّتِهِ): "زير ناف جكه. "

#### قصة الحرب مع مُسَيْلِمة

واعلم أن حزب (١) مُسَيْلِمة كانوا أربعين ألفاً يُحَارِبُون من وراء جدار، وجماعة الصحابة كانت حوله، فلم يَنْجَحُوا، فقال أبو دُجَانة: لا يَنْكَشِفُ الأمرُ حتَّى تُعَلِّقُوني على قَصَب، ثم تُلْقُوني وراء الجدار، ففعلوا. فَبَارَزَ أربعين ألفاً وحده. حتى اسْتُشْهِدَ. وكَسَرَ خالدُّ الجدارَ في تلك المدَّة، ودَخَل فيه عسكرُ المسلمين، وكانوا ستة آلاف، ثم فَتَحَ اللَّهُ لهم.

واعلم أن النبي عَلَيْ لم يَقْتُلُ أحداً من الكفَّار بيده الكريمة، غير أُبَيِّ بن خَلَف، فإنه كان يقول: إنِّي أُطْعِمُ فرسي كل يوم صاعاً من زبيب، أُعِدُّه لقتالك ـ قاتله الله ـ فلمَّا وقعت غزوةُ أُحُدٍ، وأُذِيعَ موت رسول الله عَلَيْ، جاء يُنَادِيه باسمه. فأراد الصحابةُ أن

<sup>(</sup>١) ذكر العينيُّ تلك القصة، ولم يَذْكُرُ قصة تسوُّر الجدار، فليراجع «عمدة القاري».

يُجِيبُوه، فمنعهم، وقال: إنه دعاني، ثم أشار إليه برُمْح فَخَدَشَهُ، فتدهده الرجل، وجعل يَصِيحُ من ألمه، ومات بعد ثلاث، كأنه حَممٌ. وذلك لأن أشدَّ النَّاسَ عذاباً مَنْ قتل نبيّاً، أو قتلهُ نبيُّ. أمَّا الأوَّلُ فظاهرٌ. وأمَّا الثاني، فلأن النبيَّ كلُّه رحمةً، فمن قُتِلَ من يده، فقد خَرَجَ عن الرحمة رأساً، فَكرِهَ النبيُّ عَلَيْ أَن يَذُوقَ أحدٌ أشدَّ العذاب من أجله. نعم، كان يَقُومُ في المعركة بمكانٍ لم يَكُنْ يستطيع أن يقومَ فيه معه إلاَّ أشجعهم.

## ٢٥ ـ بابُ ما أَصَابَ النَّبِيَّ عَلِي اللَّهِ مِنَ الجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدٍ

٣٠٧٣ ـ حدّثنا إِسْحاقُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّام: سَمِع أَبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْم فَعَلُوا بِنَبِيّهِ - يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ - اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في سَبِيل اللَّهِ».

٤٠٧٤ ـ حدّ ثني مَخْلَدُ بْنُ مَالِكِ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدِ الأُمَوِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيج، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِحْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُ ﷺ في سَبِيل اللَّهِ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ.
 [الحدیث ٤٠٧٤ ـ طرفه في: ٤٧٧].

#### ۲۲ ـ باب

2.٧٥ ـ حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حازِمِ: أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَعْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهَا جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَبِمَا دُووِيَ، قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيهَا السَّلاَمُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى تَعْسِلُهُ، وَعَلِي يَسْكُبُ المَاءَ بِالمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ السَّلاَمُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَعْسِلُهُ وَعَلِي يَسْكُبُ المَاءَ بِالمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ السَّلاَمُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَأُسِهِ . اطرفه في: ١٤٤٣. الدَّمُ ، وَكُسِرَتِ البَيضَةُ عَلَى رَأْسِهِ . اطرفه في: ١٤٤٣.

٤٠٧٦ ـ حدّثني عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيج، عَنْ عَمْرِو بْنِ
 دِينَارٍ، عَنْ عِكرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَّلَهُ نَبِيٍّ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [طرفه في: ٤٠٧٤].

## ٢٧ ـ بابُ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [آل عمران: ١٧٢]

٤٠٧٧ ـ حدّثنا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: ﴿الّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِلّهِ وَالرّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوَا اللّهُ عَنْهُمُ : الزُّبَيرُ وَأَبُو بَكْرٍ، لَمَّا أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

قَالَ: «مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ؟». فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً، قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّبَيرُ.

# ٢٨ - بابُ مَنْ قُتِلَ مِنَ المُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، مِنْهُمْ: حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَالْيَمَانُ، وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍ

٤٠٧٨ - حدّثني عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ما نَعْلَمُ حَيَّا مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، أَكْثَرَ شَهِيداً، أَعَزَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الأَنْصَارِ.

قالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدِ سَبْعُونَ، وَيَوْمَ بِعْرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ، وَيَوْمَ اليَمامَةِ سَبْعُونَ، قالَ: وَكَانَ بِعْرُ مَعُونَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَيَوْمُ اليَمامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، يَوْمَ مُسَيلِمَةَ الكذَّابِ.

٤٠٧٩ ـ حدّ ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ كَعْبِ بْنِ مالِكِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَانَ يَجْمَعُ بَينَ الرَّجُلَينِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ في ثُوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلقُرْآنِ؟» فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هؤلاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ». وَأَمَرَ بِدَمائِهِمْ، وَلَمْ يُعَسَّلُوا. [طرفه في: ١٣٤٣].

٤٠٨٠ - وقالَ أَبُو الوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ قالَ: سَمِعْتُ جابِراً قالَ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلتُ أَبْكي، وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَى يَنْهَوْنِي وَالنَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ، فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَى يَنْهَوْنِي وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ لَمْ يَنْهَ، وقالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «لاَ تَبْكِيهِ - أَوْ: ما تَبْكِيهِ - ما زَالَتِ المَلاَئِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ». [طرفه في: ١٢٤٤].

﴿ ٤٠٨١ - حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أُرَى - عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قالَ: (رَأَيتُ في رُؤْيَايَ أَنِي هَزَرْتُ سَيفاً فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ ما أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدِ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أُحْسَنَ ما كَانَ، فَإِذَا هُوَ ما جاء بِهِ اللَّهُ مِنَ الفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيتُ فِيهَا بَقَراً، وَاللَّهُ خَيرٌ، فَإِذَا هُمُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدِ». [طرفه في: وَاجْتِمَاعِ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيتُ فِيهَا بَقَراً، وَاللَّهُ خَيرٌ، فَإِذَا هُمُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ». [طرفه في: وَاجْتِمَاعِ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيتُ فِيهَا بَقَراً، وَاللَّهُ خَيرٌ، فَإِذَا هُمُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ».

٤٠٨٢ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ خَبَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضى، أَوْ ذَهَبَ، لَمْ يَأْكُل مِنْ أَجْرِهِ شَيئًا، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ يَتُرُكُ إِلاَّ نَمِرَةً، كُنَّا إِذَا غَطَّينَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا عُطِّي بِهَا رِجْلاَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيهِ غُطِّي بِهَا رِجْلاَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيهِ غُطِّي بِهَا رِجْلاَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيهِ

الإِذْخِرَ». أَوْ قَالَ: «أَلقُوا عَلَى رِجْلَيهِ مِنَ الإِذْخِرِ». وَمِنَّا مَنْ أَينَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا. [طرفه في: ١٢٧٦].

2.۷۹ \_ قوله: (لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِم، ولَمْ يُغَسَّلُوا)، والكلامُ في مسألة الصلاة على الشهيد، والمذاهبُ فيها قد مرَّت من قبل مفصَّلاً، وثَبت صلاته على على الشهيد، عند أبي داود. وثَبَتَتِ الصلاة على عثمان، وكذلك صُلِّيَ على عليَّ، والحسن.

#### ٢٩ - بابٌ أُحُدُّ يُحِبُّنَا ونُحِبُّهُ

قَالَهُ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ: عَنْ أَبِي حُمَيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةً: اللهِ عَنْ قُرَّةً بْنِ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةً: سَمِعْتُ أَنَساً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عِيْ قَالَ: «هذا جَبَلٌ يُحِبُنَا وَنُحِبُّهُ». [طرفه في: ٣٧١].

٤٠٨٤ \_ حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ، عَنْ عَمْرِو مَوْلَى المُطَّلِبِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ، فَقَالَ: «هذا جَبَلٌ يُحِبُنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَينَ لاَبَتَيهَا». [طرفه في: ٣٧١].

2000 عَنْ عُقْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَمْرُو بْنُ خالِدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيرِ، عَنْ عُقْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ يَوْماً، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى المَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المِنْبَرِ فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيكُمْ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أَعْطِيثُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ ما أَخافُ عَلَيكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا». [طرفه في: ١٣٤٤].

## ٣٠ - بابُ غَزْوَةِ الرَّجِيعِ، وَرِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَبِئْرِ مَعُونَةَ

وَحَدِيثِ عَضَلِ وَالقَارَةِ وَعَاصِم بْنِ ثَابِتٍ وَخُبَيبٍ وَأَصْحَابِهِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ: أَنَّهَا بَعْدَ أُحُدٍ.

٤٠٨٦ ـ حدَّ ثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفيَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: بَعَثَ النَّبِيُ عَنِيْ سَرِيَّةً عَينًا، وَأَمَّرَ عَلَيهِمْ عاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ، وَهُوَ جَدُّ عاصِمِ بْنِ عُمَر بْنِ الخَطَّابِ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بَينَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ، ذكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيل، يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو لِحْيَانَ، فَنَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَام، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى أَتَوْا مَنْزِلاً نَرَلُوهُ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْرِ تَرُودُهُ مِنَ المَّدِينَةِ، فَقَالُواً: هذا تَمْرُ يَثْرِب، فَتَبِعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ، فَلَمَا انْتَهى تَرَوَّدُوهُ مِنَ المَّدِينَةِ، فَقَالُواً: هذا تَمْرُ يَثْرِب، فَتَبِعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ، فَلَمَا انْتَهى عاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَأُوا إِلَى فَذْفَذٍ، وَجَاءَ القَوْمُ فَأَحَاطُوا بِهِمْ، فَقَالُوا: لَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ عاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَأُوا إِلَى فَذْفَذٍ، وَجَاءَ القَوْمُ فَأَحَاطُوا بِهِمْ، فَقَالُوا: لَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ إِنْ نَوْلَتُمْ إِلَينَا أَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلاً، فَقَالَ عاصِمٌ: أَمَّا أَنَا فَلاَ أَنْ لِلْ فَلاَ أَنْ لِهُ عَلَى مَا لَهُ كَالِهُ وَالْمَوْمُ فَلَا أَنَا فَلاَ أَنْ لِلْ فَلاَ أَنْ لِلْ فَي ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ

أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ، فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى قَتَلُوا عاصِماً في سَبْعَةِ نَفَرٍ بِالنَّبْلِ، وَبَقِيَ خُبِيبٌ وَزَيدٌ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَأَعْطُوهُمُ العَهْدَ وَالمِيثَاقَ، فَلَمّا أَعْطُوهُمُ العَهْدَ وَالمِيثَاقَ نَزُلُوا إلَيهِمْ، فَلَمّا الْمَثَمْكُنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا أَوْتَارَ قِسِيّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ النَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا: هذا التَّاكُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفعَل فَقَتَلُوهُ، وَانْظَلَقُوا بِخُبَيبٍ وَزَيدٍ حَتَّى بَاعُوهُما بِمَكَّة، فَاشْتَرَى خُبَيباً بَنُو الحَارِثِ بْنِ عامِرِ بْنِ نَوْفَلِ وَلَاظُلَقُوا بِخُبَيبٌ هُو قَتَلَ الحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ - فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيراً، حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلُهُ النَّعَلِيبُ هُو قَتَلَ الحَارِثِ المَّعَدِّ بِهَا فَأَعارَتُهُ، قالَتْ: فَعَفَلتُ عَنْ صَبِي لِي، وَكَانَ خُبِيبٌ هُو قَتَلَ الحَارِثِ المَّعَدِّ بِهَا فَأَعارَتُهُ، قالَتْ: فَعَفَلتُ عَنْ صَبِي لِي، وَكَانَ أَوْنَ عَلَى فَخِذِهِ، فَلَمَّا رَأَيتُهُ فَزِعْتُ فَرْعَةٌ عَرَفَ ذَاكَ مِنْ عَنِي وَفِي يَلِهِ المَوسَى، فَقَالَ: أَتَّكُومُ عَلَى فَخِذِهِ، فَلَمَّا رَأَيتُهُ فَزِعْتُ فَرْعَةٌ عَرَفَ ذَاكَ مِنْ عَنِي وَفِي يَلِهِ المَوسَى، فَقَالَ: أَتَاهُ فَوْضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، فَلَمَّا رَأَيتُهُ فَزِعْتُ فَرْعَةٌ عَرَفَ ذَاكَ مِنْ عَلَى المَوسَى، فَقَالَ: وَعُونَ وَالْ مِنْ خُبِيبٍ، لَقَدْ رَأَيتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ، وَمَا بِمَكَة يَوْمَئِذٍ مَنَ المَوْتِ لَوْدُ فِي الصَدِيدِ، وَمَا كَانَ إِلاَ رَزْقٌ رَزْقَهُ اللَّهُمْ فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ تَرَوْا أَنَّ مَا بِي كَعُمْ الْمَوْتِ لَوْدُ أَلُهُ مَا لَكَ المَوْتِ لَوْدُ أَنْ الْمَوْتِ لَوْدُ أَلُوا الْمَوْتِ لَوْدُتُ الْمَوْتِ لَوْدُ مُنُولَ أَقُلُ مَنْ سَنَّ الرَّكُعَتَينِ عِنْدَ القَتْلِ هُو، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ قالَ: اللَّهُمُ قالَ: اللَّهُمُ قالَ: اللَّهُمُ قَالَ: اللَّهُ قَالَ: اللَّهُمُ عَدَدًا، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمُ قَالَ: اللَّهُمُ قَالَ: اللَّهُمُ قَالَ: اللَّهُمُ قَالَ: اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ فَالَ: اللَّهُمُ عَدَدًا الْقَتْلِ فَو الْتُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ فَالَ الْمُؤْمُ فَالَ الْمُولُ الْمُؤْمُ فَالَ الْمُؤْمُ فَيَالَ الْمُؤْمُ فَالَ الْمُؤْمُ فَلَا ا

ما أُبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ شِقٌ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلْهِ وَإِنْ يَشَا يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلُو مُمَزَّعِ

ثُمَّ قَامَ إِلَيهِ عُقْبَةُ بْنُ الحَارِثِ فَقَتَلَهُ، وَبَعَثَتْ قُرَيشٌ إِلَى عاصِم لِيُؤْتَوْا بِشَيءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ، وَكَانَ عاصِمٌ قَتَلَ عَظِيماً مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ النَّابُرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيءٍ. [طرفه في: ٣٠٤٥].

ُ ٤٠٨٧ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَمْرٍو: سَمِعَ جابِراً يَقُولُ: الَّذِي قَتَلَ خُبَيباً هُوَ أَبُو سَرْوَعَةً.

٤٠٨٨ - حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ سَبْعِينَ رَجُلاً صالحاً لِحَاجَةٍ، يُقَالُ لَهُمُ القُرَّاءُ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيم، رِعْلٌ وَذَكْوَانُ، عِنْدَ بِعْرِ يُقَالُ لَهَا بِعْرُ مَعُونَةَ، فَقَالَ القَوْمُ: وَاللَّهِ مَا يَتَالُ مِنْ بَنِي سُلَيم، رِعْلٌ وَذَكْوَانُ، عِنْدَ بِعْرِ يُقَالُ لَهَا بِعْرُ مَعُونَةَ، فَقَالَ القَوْمُ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ في حاجَةٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَتَلُوهُمْ، فَدَعَا النَّبِيُ ﷺ عَلَيهِمْ شَهْراً في صَلاَةِ الغَدَاةِ، وَذَلِكَ بَدْءُ القُنوتِ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ.

قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ: وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنساً عَنِ القُنُوتِ: أَبَعْدَ الرُّكُوعِ، أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ القِرَاءَةِ؟ قَالَ: لاَ، بَل عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ القِرَاءَةِ. [طرفه في: ١٠٠١].

٤٠٨٩ ـ حدّثنا مُسْلِمٌ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ قالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوع، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ. [طرفه في: ١٠٠١].

2.4. حدّثني عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رِعْلاً وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً وَبَنِي لَحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَدُوِّ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ، كُنَّا نُسَمِّيهِم القُرَّاءَ في زَمانِهِمْ، كَانُوا يَبِعْر مَعُونَةَ قَتُلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ كَانُوا يَبِعْر مَعُونَةَ قَتُلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ النَّبِيَ ﷺ فَقَنَتَ شَهْراً يَدْعُو في الصَّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، عَلَى رِعْل وَذَكُوانَ النَّبِي ﷺ فَقَنَتَ شَهْراً يَدْعُو في الصَّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، عَلَى رِعْل وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ، قَلْ أَنَسٌ: فَقَرَأُنَا فِيهِمْ قُرْآنًا، ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رُفِعَ: بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا وَيُعَلِي الْعَيْمِ عَنَّا وَأَرْضَانَا.

وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْراً في صَلاَةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ.

زَادَ خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيعِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ: أَنَّ أُولئِكَ السَّبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةً. قُرْآناً: كِتَاباً. نَحْوَهُ. [طرفه في: ١٠٠١].

2.41 حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلَحَةَ قَالَ: حَدَّثَني أَنسٌ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَى بَعَثَ خَالَهُ، أَخُ لأَمُّ سُلَيم، في سَبْعِينَ رَاكِباً، وَكَانَ رَئِيسَ المُشْرِكِينَ عامِرُ بْنُ الطَّفَيلِ، خَيَّرَ بَينَ ثَلاَثِ خِصَالٍ، فَقَالَ: يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ المَدَرِ، أَوْ أَكُونُ خَلِيفَتَكَ، أَوْ أَغْزُوكَ بِأَهْلِ غَطَفَانَ بِأَلفٍ وَأَلفٍ؟ فَطُعِنَ عامِرٌ في بَيتِ أَمْ لُلْ الْمَدَرِ، أَوْ أَكُونُ خَلِيفَتَكَ، أَوْ أَغْزُوكَ بِأَهْلِ غَطَفَانَ بِأَلفٍ وَأَلفٍ؟ فَطُعِنَ عامِرٌ في بَيتِ أَمِّ فَلاَنٍ، فَقَالَ: غُدَّةٌ كَغُدَّةِ البَكْرِ، في بَيتِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلاَنٍ، التُتُونِي فَرَسِي، فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ، فانْطَلَقَ حَرَامٌ أَخُو أُمِّ سُلَيم، وَهُو رَجُلٌ أَغْرَجُ، ورَجُلٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ، قالَ: كُونَا قَرِيباً حَتَّى آتِيهُمْ فَإِنْ آمَنُونِي كُنَّتُمْ قَرِيباً، وَإِنْ قَتَلُونِي أَتَيتُمْ وَرَجُلٌ مِنْ أَعْرَجُ، وَرَجُلٌ مِنْ الْمَنْونِي أَللَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَعْرَجُ، وَأَوْمَأُوا إِلَى وَرَجُلٌ مَنْ وَعُلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٠٩٢ ـ حدِّثني حِبَّانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قالَ: حَدَّثني ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَس : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ يَقُولُ: لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلحَانَ، وَكَانَ خَالَهُ، يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ، قالَ بِالدَّمِ هَكَذَا، فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ قالَ: فُرْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ. [طرفه في: ١٠٠١].

2.4 حدّننا عُبَيدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدّننا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتِ: اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ عَنَى أَبُو بَكُر في الخُرُوجِ حِينَ اسْتَدَّ عَلَيهِ الأَذَى، فَقَالَ لَهُ: «أَقِمْ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَظْمَعُ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ: «إِنِّي لأَرْجُو ذَلِكَ». قالَتْ: فَانَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَاتَ يَوْم ظُهْراً، فَنَادَاهُ فَقَالَ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ». فَقَالَ أَبُو بَكُر، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَاتَ يَوْم ظُهْراً، فَنَادَاهُ فَقَالَ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ». فَقَالَ أَبُو بَكُر، فَأَتَاهُ مَسُولُ النَّبِيُ عَنْ ذَاتَ يَوْم ظُهْراً، فَنَادَاهُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْدِي نَاقَتَانِ، فَقَالَ أَبُو بَكُر، فَأَتَاهُ مَسُولُ النَّبِيُ عَنْ إِحْدَاهُما ـ وَهِي الخُرُوجِ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّحْبَةَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ إِحْدَاهُما ـ وَهِي رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي نَاقَتَانِ، قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِلخُرُوجِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ إِحْدَاهُما ـ وَهِي رَسُولَ اللَّهِ بْنِ الطَّفَيلِ بْنِ سَحْبَرَةَ أَخُو عائِشَةَ لأُمَّهَا، وَكَانَ فِيهِ، فَكَانَ عَامِرُ بْنُ فَهَيرَةَ يَوْم بَعْوْر ـ فَتَوَارِيَا فِيهِ، فَكَانَ عَامِرُ بْنُ فَهَيرَةَ فَكَانَ عَامِرُ بْنُ فَهَيرَةً فَكَانَ عَامِرُ بْنُ فَهَيرَةً فَكَانَ عَامِرُ بْنُ فَهَيرَةً وَكُلِ عَامُ لَكُ مِنْ الطَّفَيلِ بْنِ سَحْبَرَةً أَخُو عائِشَةً لأُمَّهَا، وَكَانَتُ لأَبِي بَكْر مِنْحَةٌ، فَكَانَ عَامِرُ بْنُ فَهُيرَةً يَوْمَ بِعْودَ عَلَيهِمْ وَيَعْمُ الْمَدِينَةَ، فَقُتِلَ عامِرُ بْنُ فَهُيرَةً يَوْمَ بِعْمِ مَعُهُمَا يُعْمَا يُعْمَا يُعْمَا يُعْمَا عَلَى عامِرُ بْنُ فَهُيرَةً يَوْمَ بِعْرِ مَعُومَا لَيْهِ مَا المَدِينَةَ ، فَقُتِلَ عامِرُ بْنُ فَهُيرَةً يَوْمَ بِعْرِ مَعُونَةً .

وَعَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: قَالَ لِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: فَأَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: لَمَّا قُتِلَ الَّذِينَ بِيثِرِ مَعُونَةَ، وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَمْرِيُّ، قَالَ لَهُ عامِرُ بْنُ الطَّفَيلِ: مَنْ هذا؟ فَأَشَارَ إِلَى قَتِيلِ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ: هذا عامِرُ بْنُ فُهيرَةَ، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ما قُتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ، حَتَّى إِنِي لأَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ بَينَهُ وَبَينَ الأَرْضِ، ثُمَّ وُضِعَ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَى خَبْرُهُمْ فَنَعاهُمْ، فَقَالَ: (إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا، وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ، فَقَالُوا: رَبَّنَا أَخْبِرْ عَنَا إِخُوانَنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا، فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ». وأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ عُرُوةُ بْنُ إِسْمَاءَ بْنِ الصَّلَتِ فَسُمِّي عُرُوةُ بِهِ، وَمُنْذِرُ بْنُ عَمْرِو سُمِّي بِهِ مُنْذِراً. [طرفه في: ١٤٧٦].

٤٠٩٤ ـ حدِّثنا محمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا سُلَيمَانُ التَّيمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَنَتَ النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْراً، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُولُ: "عُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ". [طرفه في: ١٠٠١].

2.90 حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكَيرٍ: حَدَّثَنَا مالِكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلَحَة، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: دَعَا النَّبِيُّ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - بِبِئْرِ مَعُونَةَ ثَلاَثِينَ صَبَاحاً، حِينَ يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَلَحْيَانَ: «وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَى مِعُونَةَ ثَلاَثِينَ قَتِلُوا - أَصْحَابِ بِئْرِ مَعُونَةً - قُرْآناً قَرَأْنَاهُ وَلَى نُسِخَ بَعْدُ: بَلِّعُوا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ. [طرفه في: ١٠٠١].

2091 ـ حدِّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عاصِمٌ الأَحْوَلُ قَالَ: سَأَلتُ أَنسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عَنِ القُنُوتِ في الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقُلتُ: كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلُهُ، قُلتُ: فَإِنَّ فُلاَناً أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلتَ بَعْدَهُ، قالَ: كَذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْراً: أَنَّهُ كَانَ بَعَثَ نَاساً يُقَالُ لَهُمُ القُرَّاءُ،

وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً، إِلَى نَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَبَينَهُمْ وَبَينَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ قِبَلَهُمْ، فَظَهَرَ هؤُلاَءِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَظَهَرَ هؤُلاَءِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْراً يَدْعُو عَلَيهِمْ. [طرفه في: ١٠٠١].

٨٨٨ .. قوله: (فَدَعَا النبيُّ عليهم شَهْراً في صَلاَةِ الغَدَاةِ). واعلم أن في القنوت تعارُضاً في روايتي أنس، أهي قبل الركوع، أو بعده؟ والجواب: أن في روايته اختصاراً، والمفصَّلة ما عنده: عن عاصم الأَحْوَل، قال: «سَأَلْتُ أنسَ بن مالكِ عن القنوت في الصلاة، قال: نعم، فقال: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله، فَقُلْتُ: إن فلاناً أَخْبَرَني عنك أنك قُلْتَ: بعد الركوع، قال: كَذَب، إنما قَنَتَ رسولُ الله على بعد الركوع شهراً، إنه بَعَثَ ناساً يُقَالُ لهم: القُرَّاء»... إلخ. فَظَهرَ أن جوابَهُ بكون القنوت بعد الركوع يتعلَّقُ بالنازلة. وإذا شُئِلَ عن قنوت الوتر، أجابه بكونها قبله، فاخْتُصِرَ في السؤال من قِبَلِ الرواة، وأَوْهَمَ تَعَارُضاً.

\* ٤٠٩٠ - قوله: (فَقَرَأْنَا فِيهِمْ قُرْآناً، ثُمَّ إِن ذلك رُفِعَ). قال شيخي: إِن الآياتِ المنسوخة التلاوة أراها نازلة في البلاغة حِذَاء المُحْكَمَاتِ. قلتُ: فتتبعتها، فوجدتها كذلك، وهكذا في «التفسير العزيزي».

قوله: (قُوْآنَاً: كِتَاباً). والفرق بينهما أن القرآن من صفاته تعالى، بمعنى أنه تعالى قرأ به، والكتاب هو كلامُه الذي لم يتكلَّم به، كما أنَّا قد نَقْرَأُ ونَكْتُبُ شيئاً، ثم لا نقرأه. فالتوراةُ والإِنجيلُ كتابان، والفرقان هو القرآن .

١٩٠٤ - قوله: (أَوْ أَكُونُ خَلِيفَتَكَ)، ظنَّ الشقيُّ أن النبيَّ عَلَيْهِ ملك، كسائر الملوك، ولم يَدْرِ أنه رسول الله إلى من وُجِدَ في الأرض كافةً. وذلك أمرٌ لا يتأتى فيه الشركة، ولا الاستخلاف، وإنما هو الله، يَصْطَفِي لرسالاته من شاء من عباده.

٤٠٩٢ - قوله: (فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ)، وقد مرَّ أنه من باب إبقاء الحالة المحبوبة. فليس فيه أن الطهارة لا تُنقَضُ بخروج الدم، وقد ذَكَرْنَاهُ مفصَّلاً في «الطهارة».

٤٠٩٦ - قوله: (إنَّما قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْراً)، وهذا يَدُلُّ على أن الأكثرَ في القنوت أنها قبل الركوع. فَيُفِيدُنا في بيان الجنس، وإن لم يُعَيِّنُها الراوي: أنها نازلةٌ، أو راتبةٌ.

قوله: (بينهم وبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ قِبَلَهُم)، أي الذين يَقْصُدُونهم كانوا بعيدين، وكانت تَقَعُ بلادُ الكفار دونهم، ولكن كانَ لهؤلاء عهدٌ بالنبيِّ ﷺ. وحاصلُه: أن الطريق

<sup>(</sup>١) قلتُ: هكذا حقَّقه مولانا محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى.

كان مأموناً. فالظرفُ لههنا للمكان، وهذا صريحٌ في أن الغَدْرَ كان من المعاهدين، بخلاف ما سَبَقَ في الصحيح.

## ٣١ ـ باب غَزْوَةِ الخَنْدَقِ، وَهيَ الأَحْزَابُ

قالَ مُوسى بْنُ عُقْبَةَ: كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَع.

2.9٧ ـ حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ: عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَخْسَ عَشْرَةَ سنة، فَأَجازَهُ. أَرْبَعَ عَشْرَةَ سنة، فَلَمْ يُجِزْهُ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سنة، فَأَجازَهُ. [طرفه في: ٢٦٦٤].

٤٠٩٨ ـ حدّثني قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَبِي حازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في الخَنْدَقِ، وَهُمْ يَحْفِرُونَ، وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"اللَّهُمَّ لاَ عَيشَ إِلاَّ عَيشُ الآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ" [طرفه في: ٣٧٩٧].

وَ عَنْ عَمْرُو: عَدْ اللَّهِ بْنُ مُحمَّدِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحاقَ، عَنْ حُمَيدٍ: سَمِعْتُ أَنساً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الخَنْدَقِ، فَإِذَا المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ في غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأًى ما بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالجُوع، قال:

«اللَّهُمَّ إِنَّ العَيشَ عَيَشُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ للأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهُ» فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الجِهَادِ ما بَقِينَا ابَدَا [طرفه في: ٢٨٣٤]

٤١٠٠ - حدّثنا أَبو مَعْمَر: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الخَنْدَقَ حَوْلَ المَدِينَةِ، وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الإِسْلاَمِ مَا بَقِينَا أَبَدَا قَالَ: يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ، وَهُوَ يُجِيبُهُمْ:

«اللَّهُمْ إِنَّهُ لاَ خَيرَ إِلاَّ خَيرُ الآخِرَهْ فَبَارِكْ في الأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ» قالَ: يُؤْتَوْنَ بِمِلءِ كَفِّي مِنَ الشَّعِيرِ، فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ، تُوضَعُ بَينَ يَدَي القَوْمُ، وَالقَوْمُ جِيَاعٌ، وَهِيَ بَشِعَةٌ في الحَلقِ، وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ. [طرفه في: ٢٨٣٤].

جابراً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّا يَوْمَ الخَنْدَقِ نَحْوَرُهُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَاؤُوا النَّبِيَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّا يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَقَالَ: ﴿أَنَا نَازِلٌ». ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجُر، فَقَالُوا: هذه كُدْيَةٌ عَرَضَتْ في الخَنْدَقِ، فَقَالَ: ﴿أَنَا نَازِلٌ». ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجُر، وَلِيْنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقاً، فَأَخَذَ النَّبِيُ عَلَى الْمِيوَلَ فَضَرَبَ، فَعَادَ كَثِيباً أَهْيَل، أَوْ أَهْيَمُ، فَقُلتُ: يَّا رَسُولَ اللَّهِ، النَّذَنْ لِي إِلَى البَيتِ، فَقُلتُ لاِمْرَأَتِي: رَأَيتُ بِالنَّبِيِّ عَلَى شَيئاً مَا كَانَ في ذلِكَ صَبْرٌ، فَعِنْدَكِ شَيءٌ؟ قالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ، فَلَبَيتِ عَنْ شَيئاً وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلَنَا اللَّحْمَ في البُرْمَةِ، ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَ عَلَى وَالْعَجِينُ قَدِ انْكَسَر، وَالْبُرْمَةُ بَينَ الأَنْ فِي قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ، فَقُلتُ: ﴿عُعَيْمٌ لِي، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلاً وَالبُرْمَةُ بَينَ الأَنْ فِي قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ، فَقُلتُ: ﴿عَيْمٌ لِي، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلاً وَالبُرْمَةُ بَينَ الأَنْفِي قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ، فَقُلتُ: ﴿عَيْمٌ لِي فَقُلْ الْمَهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَلَانَ وَيَحَكِ جَاءَ النَبِي عَلَى اللَّمْ اللَهُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالَ: ﴿ وَيَحْكِ جَاءَ النَبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْرُونَ وَالأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالَ: ﴿ وَيَحْكِ جَاءَ النَبِي عَلَى اللَّهُمَا وَالْعُلُوا وَلاَ تَضَاعَطُوا ﴾. فَجَعَل يَكُسِرُ الخُبْزَ، وَيَحْكِ جَاءَ النَّيْقُ وَلَا أَنْ تَنْعُمُ وَاللَّهُ وَلَا النَّاسَ عَلَى النَّالَ اللَّهُ مَنْ وَيَعْرَفُ حَتَى شَبِعُوا، وَبَقِي بَقِيَةٌ، قالَ: ﴿ كُلِي هذا وَأَهْدِي، فَإِنَّ النَّاسَ مَكَامِهُ وَلَ النَّاسَ وَالْمَامِونَ وَالأَنْوَلُ وَلَا النَّاسَ وَالْمَامِ وَالْمَامِولُ وَالْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَونَ النَّالَ النَّاسَ اللَكَ؟ وَلُولُ وَلَا النَّهُ وَالْمَالَ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا النَّاسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّنُ اللَو

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيتُ بِالنَّبِيِّ عَلَى حَمَصاً شَدِيداً، فَانْكَفَاتُ إِلَى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ: هَل عِنْدَكِ شَيِّ الْخَنْدَقُ رَأَيتُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَمَصاً شَدِيداً، فَأَخْرَجَتْ إِلَى قَرَائِي فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهِيمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَقَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا في بُرْمَتِهَا، ثُمَّ بُهِيمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَقَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا في بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَيتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

٤١٠٣ ـ حدَّثني عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ﴿إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُلُ وَيَلَعَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ ﴾ [الأحزاب: ١٠] قالَتْ: كانَ ذَاكَ يَوْمَ الخَنْدَقِ.

٤١٠٤ - حدّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كانَ النَّبِيُ ﷺ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، حَتَّى أَغْمَرَ بَطْنَهُ، أَوِ اغْبَرَّ بَطْنُهُ، يَقُولُ:

"وَاللَّهِ لَوْلاَ اللَّهُ ما اهْتَدَينَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّينَا فَا أَنْ زِلَنْ سَكِينَةً عَلَينَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقينَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَينَا الْأَلَى قَدْ بَغَوْا عَلَينَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَينَا أَبَينَا أَبَينَا الطرفه في: ٢٨٣٦].

٤١٠٥ ـ حدِّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ قالَ: حَدَّثَني الحَكَمُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عادٌ بِالدَّبُورِ». [طرفه في: ١٠٣٥].

١٠٦٦ حدِّثني أَحْمَدُ بْنُ عُثْمانَ: حَدَّثَنَا شُرَيحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قالَ: حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ قالَ: حَدَّثَني أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ قالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ يُحَدِّثُ، قالَ: لَمَّا كانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ، وَخَنْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، رَأَيتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الخَنْدَقِ، حَتَّى وَارَى عَنِي الغُبَارُ الأَحْزَابِ، وَخَنْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ لَتُوابِ الْخَنْدَقِ، وَعُو يَنْقُلُ مِنَ التُّرَابِ الْخَنْدَةِ، وَهُو يَنْقُلُ مِنَ التُّرَابِ عَلَيْهَ اللَّرَابِ الْخَنْدَةِ، وَهُو يَنْقُلُ مِنَ التُّرَابِ عَلَيْهُ مَنْ التُّرَابِ يَقُولُ:

"اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَينَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَينَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَينَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَينَا وَأَنْبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَينَا إِن الأَلْكَى قَدْ بَغَوْا عَلَينَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْ نَه أَبَينَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْ نَه أَبَينَا» قالَ: ثمَّ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِآخِرِهَا. [طرفه في: ٢٨٣٦].

٢١٠٧ - حدّثني عَبْدَةُ بْنُ عَبْد اللّهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: أَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمُ الخَنْدَقِ.

١٠٨ - حدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَسْوَاتُهَا تَنْطِفُ، قُلتُ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تُرَينَ، فَلَمْ قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى حَفْصَةً وَنَسْوَاتُهَا تَنْطِفُ، قُلتُ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تُرينَ، فَلَمْ يُجْعَل لِي مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ. فَقَالَتْ: اللَّحَقْ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ في احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةً. فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ: مَنْ

كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ في هذا الأَمْرِ، فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ، فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ. قالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ: فَهَلاَّ أَجَبْتَهُ؟ قالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَلَلتُ حُبْوَتِي، وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ: أَحَقُّ بِهِ الْأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الإِسْلاَم، فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَينَ الجَمْعِ، وَتَسْفِكُ الدَّمَ، وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيرُ ذلِكَ، فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ في الجِنانِ. قالَ حَبِيبٌ: حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ. قالَ مَحْمُودٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَنَوْسَاتُهَا.

عَنْ شَلَيمانَ بْنِ الْمُعَيْمِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيمانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْ مُلَاحْزَابِ: «نَغْزُوهُمْ وَلاَ يَغْزُونَنَا». [الحديث ٢١٠٩ ـ طرفه في:

١١٠٠ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ: سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْقُولُ، حِينَ أَجْلَى الأَحْزَابُ عَنْهُ: «الآنَ نَغْزُوهُمْ وَلاَ يَغْزُونَنَا، نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيهِمْ». [طرفه في: ١٠٥].

٤١١١ .. حدِّثْ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَلِي كَ عَلْ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الخَنْدَقِ: «مَلاَّ اللَّهُ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً، كما شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الوُسْطَى حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ». [طرفه في: ٢٩٣١].

جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنْ عُمَرَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ ما غَرَبَتِ الشَّمْسُ، جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ما كِدْتُ أَنْ أُصَلِّي، حَتَّى كادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَعْرُبَ. قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: «وَاللَّهِ ما صَلَّيتُهَا». فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بُطْحَانَ، الشَّمْسُ أَنْ تَعْرُبَ. قَالَ: النَّبِيُ عَلَى العَصْرَ بَعْدَما غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثم صَلَّى بَعْدَهَا المَعْرِبَ. [طرفه في: ٩٦].

١١١٣ . حَنَّمْ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي يَوْمَ الأَحْزَابِ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَوْمِ؟» فَقَالَ الزُّبَيرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ: «مَن يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَوْمِ؟» فَقَالَ الزُّبَيرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ: «مَن يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَوْمِ؟» فَقَالَ الزُّبَيرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ: «مَن يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَوْمِ؟» فَقَالَ الزُّبَيرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا، وَإِن حَوَارِيَّ الزُّبَيرُ». [طرفه في: القَوْمِ؟»

٤١١٤ \_ حَدِّثِنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلاَّ شَيءَ بَعْدَهُ».

٤١١٥ \_ حدِّثنا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا الفَزَارِيُّ وَعَبْدَةُ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ قالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمَا يَقُولُ: دَعا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الحِسَابِ، اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلزِلهُمْ». [طرفه في: ٢٩٣٣].

كَلَّمُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ کَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَوْوِ أَوِ سَالِم وَنَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ کَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الغَوْوِ أَوِ الحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلاَتُ مِرَارٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلاَتَ مِرَارٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المَلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ تَاثِبُونَ، عابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا عَبْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». [طرفه في: ١٧٩٧].

قوله: (قَالَ مُوسَى بن عُقْبَةَ: كَانَتْ في شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ). قلتُ: موسى بن عُقْبَةَ تابعيِّ صغيرٌ، متقدِّمٌ عن محمد بن إسحاق. وفي «مغازي محمد بن إسحاق»: «أنها سنةُ خمسٍ».

٤٠٩٧ ـ قوله: (وهُوَ ابْنُ خمسَ عَشْرَةً)... إلخ، وهو الفاصلُ في البلوغ عند صاحبيه، وعن أبي حنيفة أقوالُ إلى تسعة عشر. وقد تحقَّق لديَّ أن البلوغ في الخارج قد يجاوز بعد خمسة عشر أيضاً.

قوله: (بشعة) "بدمزا \_ كسيلا).

٤١٠٠ ـ قوله: (بإهالَةٍ سَنِخَةٍ): "بدبو دار حربى. " ذكر الطحاويُّ في «مشكل الآثار»: أن الشيءَ الذَّائِبَ لا يَصِيرُ حراماً بالاحتراق كالسَّمْن، والجامدَ يَصِيرُ حراماً كاللحم المُحْتَرِقِ بالنار، وهكذا الخبز.

ا \* ١٠١ ـ قوله: (فَضَرَبَ، فَعَادَ كَثِيباً أَهْيَلَ): "تيله ريتلا"، وفي بعض الأحاديث: «أنه لمَّا ضَرَبَ الضربةَ الأولَى قال: إنِّي بُشِّرْتُ بخزائن الشام، ثم ضَرَبَ ضربةً أخرى، وقال: بُشِّرْتُ بخزائن فارس، ثم ضَرَبَ ضربةً، وقال: إنِّي بُشِّرْتُ بخزائن اليمن (١).

قوله: (والعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ) "خمير توت كياتها يعني درست هو كياتها. "

قوله: (ويُخَمِّرُ البُرْمَةَ والتَّتُورَ)، ولعلَّ في التخمير سِرَّا في تحصيل البركة لم يُظْهِرْهُ. ولعلَّ هذا هو أصلُ ما اشْتُهِرَ بين الطلبة: أن عَدَّ أوراقِ الكتاب من الآخر يَمْحَقُ البركة.

٤١٠٢ ـ قوله: (فَفَرَغَتْ إلى فَرَاغي)، أي فَرَغْتُ من ذبح بهيمةٍ، وفَرَغَتْ هي من طَحْنِ الشَّعِيرِ.

قوله: (إن جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُوراً) والسَّوْر بالحبشية: دعوةُ الطعام. ولمَّا لم يَكُنْ بين

<sup>(</sup>١) وهَكَذَا نقله الحافظُ عن النَّسائي، وأحمد بإسنادٍ حسنٍ.

العرب، والحبشة إلاَّ نهرٌ، دَخَلَ بعضُ لغات الحبشة في لسان العرب، وبعضُ لغات العرب، في الحبشة.

٤١٠٤ قوله: (وإذًا أَرَادُوا فِتْنَةً، أَبَيْنَا)، أي إذا أَرَادُوا أن نَرْجِعَ على أعقابنا نأباه.
 قوله: (وَرَفَعَ بِهِ صَوْتَهُ: أَبَيْنَا أَبَيْنَا)، وهذا كرفع الصوت بالتأمين في الآخر.

٥٠١٠ - قوله: (الصَّبَا)، "بروا".

قوله: (الدَّبُورِ): "بهجوا".

تارةً، وبالكثرة أخرى. فاعتبره الراوي قليلاً في «الشمائل»، وهمهنا كثيراً، ولا تَخَالُفَ تارةً، وبالكثرة أخرى. فاعتبره الراوي قليلاً في «الشمائل»، وهمهنا كثيراً، ولا تَخَالُفَ بينهما، فإنه لا حِجْرَ في الاختلاف بين الأمور الإضافية.

٤١٠٨ - قوله: (ونَسْوَاتُهَا تَنْظُفُ)، أي ذُوائبها، ولْيُحْفَظْ هذا اللفظ، فإن في «مسلم»: «أن أمَّهات المؤمنين كُنَّ قد قَصَّرْنَ أشعارَهُنَّ بعد وفاة النبيِّ عَلَيْ، حتى جَعَلْنَهَا كالوَفْرة»، وذلك لا يَجُوز عندنا. وهذا اللفظُ يَدُلُّ على أنَّهُنَّ كانت لَهُنَّ ذوائب(١).

قوله: (فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ)، وفيه تَسَامُحٌ، لأنهم اجتمعوا لذلك، فأين تفرَّقُوا عنه؟.

فائدة: واعلم أن المَقْبِلي، وإبراهيم الوزير كانا زيديَّين، وكانا يُفَسِّقَان بعضَ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا مجموعهم. وقد طَعَنَ المَقْبِلي على البخاريِّ أيضاً.

قوله: (فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ، ومِنْ أَبِيهِ). واعلم أن قرابةَ الخلفاء بالنبيِّ على على عكس ترتيب الخلافة، فعليٌ كان أقربَهم على عكس أبي بكر، ومعاويةُ أقربُ بالنبيِّ عَلَيْهُ من عمر.

١١١١ - قوله: (حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ)، وفي الرواية التي تَلِيها: «حتَّى كادت الشَّمْسُ أن تَغْرِبَ»، وعند مسلم: «حتَّى اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ». وقد مرَّ في «الصلاة»: أن فيه دليلاً للحنفية.

2117 ـ قوله: (ما كِدْتُ أَنْ أُصَلِّي)، وفي مثله خلافٌ للنحاة، ومفادُه عندي: أن عمرَ صلاَّها، ولكن بالعُسْرِ. إلاَّ أن قولَ النبيِّ ﷺ: «أنا والله ما صَلَّيْتُهَا» يقتضي أن عمرَ أيضًا لم يُصَلِّها، لأن فيه عطف التلقين، وذلك يُوجِبُ الاشتراكُ في الفعل، وعدمه.

٤١١٣ ـ قوله: (مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَوْمِ)، وكان الزمانُ زمانَ الشتاء. فَأَجَابَ الزُّبَيْرُ

<sup>(</sup>١) قلتُ: وقد ذَكَرْتُ في موضعٍ من هذا التعليق، عن الشيخ: أن ما عند مسلم لعلَّه حال تقصيرهنَّ في الحجُّ، فتوهَّم منه الإطلاق.

كلَّ مرَّةٍ: أنا، فلمَّا جاءهم، رأى أبا سفيان يَصْطَلي بطنَه من النار من البرد. قال الزُّبَيْر: لو شِئْتُ لَرَمَيْتُ بطنَه بسهم، إلاَّ أن النبيَّ ﷺ كان نهاني أن أَفْعَلَ أمراً بغير إذنه، فلم أفعل.

# ٣٢ ـ بابُ مَرْجَعِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الأَحْزَابِ، وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قَلْمُ قُرَجِهِ إِلَى بَنِي قُريطَةً وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ

٤١١٧ - حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُ ﷺ مِنَ الخَنْدَقِ، وَوَضَعَ السَّلاَحَ وَاغْتَسَلَ، وَاغْتَسَلَ، وَاغْتَسَلَ، فَاخُرُجْ إِلَيهِمْ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلاَحَ؟ وَاللَّهِ مَا وَضَعْنَاهُ، فَاخْرُجْ إِلَيهِمْ، قَالَ: هَا هُنَا، وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيظَةً، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ إِلَيهِمْ. الطوفه في: قالَ: هَا هُنَا، وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيظَةً، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ إِلَيهِمْ. الطوفه في: 133.

٤١١٨ ـ حدّثنا مُوسى: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِم، عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلاَلِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الغُبَارِ سَاطِعاً في زُقَاقِ بَنِي غَنْمٍ، مَوْكِبَ جِبْرِيلَ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَنِي قُرَيظَةَ.

2119 ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمَّدِ بْنِ أَسْماءَ: حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ بْنُ أَسْماءَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ: «لاَ يُصَلِّينَ أَحَدُ العَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُريَظَةَ». فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرَ في الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى إِلاَّ في بَنِي قُريَظَةً». فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرَ في الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَا فَيْ فَيْ الْمَاءِ وَاحداً وَاحداً مِنْهُمْ. [طرفه في: 181].

مَعْتُ أَبِي، عَنْ أَنِس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ النَّخُلاَتِ، حَتَّى سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ النَّخُلاَتِ، حَتَّى افْتَتَحَ قُريَظَةَ وَالنَّضِيرَ، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَ فَا فَأَسُأَلَهُ الذِينَ كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِيُ اللَّهُ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيمَنَ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيمَنَ، فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ في عُنْقِي بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِيُ اللَّهُ إِلاَّ هُوَ لاَ يُعْطِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا، أَوْ كَمَا قَالَتْ، وَالنَّبِيُ اللَّهِ يَقُولُ: كَلاَّ وَاللَّهِ، حَتَّى أَعْطَاهَا \_ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ \_ عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ، أَوْ كَمَا قَالَ \_ عَشْرَةً أَمْثَالِهِ، أَوْ

٤١٢١ - حَدِّثني مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الخُدَّرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: نَزَلَ أَهْلُ قُريَظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ المَسْجِدِ قالَ لِلأَنْصَارِ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ، أَوْ خَيرِكُمْ». فَقَالَ: «هؤُلاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ». فَقَالَ:

تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَتَسْبِي ذَرَارِيَّهُمْ، قالَ: «قَضَيتَ بِحُكْمِ اللَّهِ» وَرُبَّمَا قالَ: «بِحُكْمِ المَلِكِ». [طرفه في: ٣٠٤٣].

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الخَنْدَقِ، رَمَّاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيش، يُقَالُ لَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الخَنْدَقِ، رَمَّاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيش، يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ، رَمَاهُ في الأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُ عَلَيْهِ خَيمَةً في الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيب، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلاَحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيهِ قَرِيب، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْخُبَّارِ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْ السِّلاَحَ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ السَّلاَمُ وَهُو يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الغُبَّارِ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلاَحَ، وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إلَيهِ مَا وَضَعْتُهُ، اللَّهِ عَلَى فَنْزَلُوا عَلَى إلَيهِ مَا وَضَعْتُهُ، فَاللَّهُ مُ وَلُولُ اللَّهِ عَلَى فَنَزَلُوا عَلَى السَّلاَمُ وَهُو يَنْفُضُ رَأُسَهُ مِنَ الغُبَيْءَ فَالَا: فَإِنِي قُريظَةَ، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَنَزَلُوا عَلَى النِّهِ عَلَى فَالَالَةُ مِنْ الْعُنْدُ اللهُ قَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى وَلُولًا عَلَى النَّهُ وَالذَرِّيَّةُ، وَأَنْ تُسْبَى النِّيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ وَالذَرِّيَّةُ، وَأَنْ تُشْمَ أَمُوالُهُمْ.

قالَ هِشَامٌ: فَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عائِشَةَ: أَنَّ سَعْداً قالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيسَ أَحُدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجاهِدَهُمْ فِيكَ، مِنْ قَوْمِ كَذَّبُوا رَسُولَكَ عَلَى وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الحَرْبَ بَينَنَا وَبَينَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِي مِنْ حَرْبِ قُرَيشٍ شَيءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ، حَتَّى أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الحَرْبَ فَافجُرْهَا وَاجْعَلَ مَوْتَتِي فِيهَا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَجَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الحَرْبَ فَافجُرْهَا وَاجْعَلَ مَوْتَتِي فِيهَا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَي غِفَار، إلاّ الدَّمُ يَسِيلُ إلَيهِمْ، فَقَالُوا: يَا لَبَّتِهِ، فَلَمْ اللهَ مُ يَسِيلُ إلَيهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الخَيمَةِ، مَا هذا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَماً، فَمَاتَ مِنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. [طرفه في: ٣٤٤].

٤١٢٣ ـ حدّثنا الحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ: أَنهُ سَمِعَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ لِحَسَّانَ: «اهْجُهُمْ \_ أَوْ هَاجِهِمْ \_ وَجِبْريلُ مَعَكَ».
 [طرفه في: ٣١٣].

٤١٢٤ \_ وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَالِبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ قُريَظَةَ لَحَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ: «اهْجُ المشْرِكِينَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ». [طرفه في: ٣٢١٣].

وإنما خَرَجَ النبيُّ عَلَيْ بعد الأحزاب إلى بني قُرَيْظَة، لأنهم غَدَرُوا، وأعانوا الأحزاب.

211۸ ـ قوله: (كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى الغُبَار سَاطِعاً في زُقاقِ بني غَنْم، مَوْكِب جَبريل) واختلفوا في أن رؤية جبرئيل عليه السلام، هل تَجُوزُ لغير النبيِّ ﷺ أو لا؟ فمنهم من جوَّزها، ومنهم من أَنْكَرَهَا. والظاهرُ من هذا اللفظ: أنه لمَّا رأى الغبارَ ساطعاً، ولم يَرَ راكباً ظنَّ أنه جبرئيل عليه السلام، ولم يَرَهُ، وذلك إذا كان في صورته. أمَّا إذا تمثَّل في

صورة رجل، فقد رآه آخرون أيضاً، كما مرَّ في «الإِيمان» «هذا جبرئيل جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُم دينكم». والله تعالى أعلم.

قوله: (مَوْكِب): "سوارى شاهانه. "

2119 قوله: (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا نُصَلِّي حتَّى نَأْتِيَها)، وقد مرَّ الكلامُ في اختلاف مَدَارِكِهِم فيه. ثم اعلم أنه نُسِبَ إلى الإمام الأعظم: أن الحقَّ واحدٌ ودائرٌ، ونُسِبَ إلى صاحِبَيْهِ أنه متعدِّدٌ ظاهراً، وباطناً. وذَهَبَ جماعةٌ من الأصوليين إلى أن الحكمَ في كلِّ مسألةٍ من الله تعالى، والمجتهدُ مأمورٌ بابتغائه، وذلك أقربُ إلى الإمام. وذَهَبَ جماعةٌ إلى أن لا حكم من الله تعالى في الموضع المُجْتَهَدِ فيه، ولكن المجتهد يَحْكُمُ بالأشبه، وهذا أقربُ إلى صَاحِبَيْهِ. وذهب جماعةٌ ثالثةٌ إلى أن المُجْتَهِدَ مختارٌ فيه، حَكم فيه بما شاءَ.

2177 ـ قوله: (وفي المَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بني غِفَارٍ)... إلخ، وقد مرَّ: أن المرادَ من المسجد لههنا المكانُ المُعَدُّ للصلاة، على ما عُرِفَ من عادته في الأسفار: أنه كان إذا نَزَلَ منزلاً، أَعَدَّ مكاناً للصلاة، فيصلِّي فيه. والرواةُ يعبِّرون به عن المسجد، وما لهم وأنظارُ الفقهاء، وإنَّما هم بصدد نقل الواقع، فإذا رَأَوْهُم يصلُّون فيه عبَّروا عنه بالمسجد، سواء كان مسجداً في الفقه، أو لا. وحينئذٍ لا يَلْزَمُ كونها واقعةً في المسجد النبويِّ (١).

### ٣٣ ـ بابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقاعِ

وَهِيَ غَرْوَةُ مُحَارِبِ خَصَفَةً مِنْ بَنِي تَعْلَبَةً مِنْ غَطَفَانَ، فَنَزَلَ نَخْلاً، وَهِيَ بَعْدَ خَيبَرَ، لأَنَّ أَبًا مُوسِى جاءَ بَعْدَ خَيبَرَ.

٤١٢٥ \_ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ العَطَّارُ، عَنْ يَحْيِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ في الخَوْفِ في غَزْوَةِ السَّابِعَةِ، غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ.

وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ ـ يَعْني صَلاةَ الخَوْفِ ـ بِذِي قَرَدٍ. [الحديث ٤١٢٥ ـ أطرافه في: ٤١٢٦، ٤١٢٧، ٤١٣٠، ٤١٣٧].

٤١٢٦ ـ وَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةً: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُوسى: أَنَّ جابِراً

<sup>(</sup>١) قلتُ: ومن حمله على المسجد النبويُ، فلعلَّه ظنَّ أن خيمتَهُ لمَّا كانت مضروبةً في المسجد النبويِّ في غزوة الخَنْدَقِ، تَبَادَرَ ذهنه في أيام بني قُريْظَة أيضاً إليه، مع أن الرواة لم يُعَيَّنُوا مكانه في تلك الأيام، فإن بني قُريْظَة على نحو ستة أميالٍ من المدينة. فالظاهرُ منه هو المسجدُ المُعَدُّ للصلاة، دون المسجد النبويُّ. والله تعالى أعلم.

حَدَّثَهُمْ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِهِمْ يَوْمَ مُحَارِبٍ وَتَعْلَبَةَ. [طرفه في: ٤١٢٥].

٤١٢٧ ـ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ: سَمِعْتُ جَابِراً: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلِ، فَلَقِي جَمْعاً مِنْ غَطَفَانَ، فَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ، وَأَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَصَلَّى اَلنَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَي الخَوْفِ.

وَقَالَ يَزِيدُ، عَنْ سَلَمَةً: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ القَرَدِ. [طرفه في: ٤١٢٥].

١٢٨ عنْ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ في غَزْوَةٍ بَرْدَةَ، عَنْ أبِي بُودَةَ، عَنْ أبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ في غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَر، بَينَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، فَكُنَّا وَنَقِبَتْ قَدَمايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، فَكُنَّا نَكُنُ عَلَى أَرْجُلِنَا الخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقاع، لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا. وَحَدَّثَ أَبُو مُوسى بِهذَا الحديثِ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ، قالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ.

٤١٢٩ ـ حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مالِكِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومانَ، عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقاعِ صَلَى صَلاَةَ الخَوْفِ: أَن طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وُطَائِفَةً وُجاهَ العَدُوِّ، فَصَلَى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قائماً، وَأَتمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وُجاهَ العَدُوِّ، وَجاءَتِ الطَّائِفَة الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِم الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جالِساً، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

٤١٣٠ ـ وَقَالَ مُعَاذُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَنْ خُلِ، فَذَكَرَ صَلاَةَ الخَوْفِ. قَالَ مَالِكُ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في صَلاَةِ الخَوْفِ. تَابَعَهُ اللَّيثُ، عَنْ هِشَام، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُحمَّدٍ حَدَّثَهُ: صَلَّى النَّبِيُ ﷺ في غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَادٍ. [طَرفه في: ١٢٥].

١٣١٤ ـ حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدِ القَطَّانُ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ حَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قالَ: الأَنْصَارِيِّ، عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ حَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قالَ: يَقُومُ الإِمامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوّ، وُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَينِ في مَكانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُ هؤلاء إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ، فَيَجِيءُ أُولئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَهُ ثِنْتَانِ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَين.

. . . ـ حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ مِثْلَهُ.

. . . ـ حَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ اللَّهِ قالَ: حَدَّثني أَبْنُ أَبِي حازِمٍ، عَنْ يَحْيى: سَمِعَ

القَاسِمَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ: حَدَّثَهُ، قَوْلَهُ.

١٣٢ ـ حدّثنا أَبُو اليَمانِ قالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَينَا العَدُوَّ، فَصَافَفنَا لَهُمْ. [طرفه في: ٩٤٢].

١٣٣ \_ حدّثنا مُسَدَّد: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَين، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ العَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَقَامُوا في مَقَامُ أَصْحَابِهِمْ، فَجَاءَ أُولئِكَ، فَصَلَّى الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ العَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَقَامُوا في مَقَامُ أَصْحَابِهِمْ، فَجَاءَ أُولئِكَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً مُمْ، وَقَامَ هؤلاء فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ. وَقَامَ هؤلاء فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ. [طرفه في: ٩٤٢].

١٣٤ \_ حَدَّثَنَا أَبُو اليَمانِ: حَدَّثَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الرِّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سِنَانٌ وَأَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ جَابِراً أَخْبَرَ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبَلَ نَجْدٍ. [طرفه في: ٢٩١٠].

عَتِيقِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانِ الدُّوَّلِيِّ، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانِ الدُّوَّلِيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ غَزًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمُ القَائِلَةُ في وَادٍ كَثِيرِ العِضَاءِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ في العِضَاءِ يَشْطَلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيفَهُ. قالَ جابِرٌ: فَنِمْنَا يَوْمَةً، ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يَدْعُونَا فَجِعْنَاهُ، فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٍّ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدِهِ صَلتاً، فَقَالَ لِي: مَنْ اللَّهِ عَيْدِ: "إِنَّ هذا اخْتَرَطَ سَيفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيقَظْتُ وَهُو في يَدِهِ صَلتاً، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُ مِنْ عَبْدِهِ صَلتاً، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُ مِنْ عَبْدِهِ صَلتاً، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُ مِنْ عَنْ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالُهُ اللَّهُ الْمَالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَ

قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِذَاتِ الرِّقاعِ، فَإِذَا أَتَينَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ عَلَى مَخَاءً وَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِذَاتِ الرِّقاعِ، فَإِذَا أَتَينَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ عَلَى فَجَاءً رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَسَيفُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ له: تَخَافُنِي؟ فَقَالَ: «لاً». قالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قالَ: «اللَّه». فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَى وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَينِ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَى فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَينِ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ أَرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَينِ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَى أَرْبَعْ، وَلِلقَوْمِ رَكْعَتَينِ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَى أَرْبَعْ، وَلِلقَوْمِ رَكْعَتَينِ.

وَقَالَ مُسَدَّدٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ: اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الحَارِثِ، وَقَاتَلَ فِيهَا مُحَارِبَ خَصَفَةَ.

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيرِ، عَنْ جابِرٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِنَخْلٍ، فَصَلَّى الخَوْف.

وَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: صَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَّ غَزْوَةَ نَجْدٍ صَلاَةَ الخوْفِ، وَإِنَّمَا جاءَ أَبُو هُرَيرَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ أَيَّامَ خَيبَرَ. [الحديث: ٤١٣٦ ـ طرفه في: ٢٩١٠]. [الحديث: ٤١٣٧ ـ طرفه في: ٤١٢٥].

وعند البخاري، ومسلم عن أبي موسى: «أنها سُمِّيَت ذات الرِّقاع، لأنهم فَقَدُوا النِّعال، فَلَفُّوا أرجلهم بالرِّقاع». قلتُ: وذلك وإن كان صادقاً، لكن الأصوب: أن ذاتَ الرِّقاع جَبَلٌ، كما يُعْلَمُ من «معجم البلدان» للحموي، حيث يقول شاعرهم:

#### 

والرقعة لونٌ خلاف لون الأصل، وكان الجبلُ في لونه سوادٌ وبَيَاضٌ، فَسُمِّي بذات الرِّقاع. والاعتمادُ في ذلك الباب على قول الشاعر أجدرُ وأحرى. ويُمْكِنُ أن يكونَ الأمران جميعاً، فلا تَعَارُضَ. وعند القفول منها وَقَعَتْ قصة شراء النبيِّ عَلَيْ من جابر بعيره، واشتهرت بليلة البعير. وقد عَلِمْتَ أنه لم يُرِدْ فيها الشراءَ حقيقةً، ولكنه أراد أن يُعِينَهُ على نوائبه، واختار صورةَ الشِّرَاء فقط. وفيها قصة صحابيِّ كان في المرابطة مصليًا، فرماه رجلٌ، فمضى في صلاته، ولم يَنْقُضْها، وفيها نَزَلَتْ صلاة الخوف: السنة الرابعة، وابتداء الخامسة.

واعلم أنه اخْتُلِفَ في تلك الغزوةِ أنها كانت قبل خَيْبَرَ، أو بعدها، وجَنَحَ البخاريُّ الى كونها بعدها، وخَالَفَ فيه علماءَ السِّير كافةً، فإنها قبلها عندهم. ثم العَجَبُ أنه قدَّمها على خَيْبَرَ وضعاً، مع جنوحه إلى كونها بعدها.

قال الحافظُ (۱): لا أدري هل تعمَّد ذلك تسليماً لأصحاب المغازي، أو هو من تصرُّفات الرواة عنه. والمختارُ عندي: أن سفرَه على ذات الرِّقاع وقع مرتين: مرَّةً قبل خَيْبَرَ في السنة الخامسة، ومرَّةً أخرى بعدها، في السابعة، كذا اختاره الحاكمُ في «الإكليل».

ويُؤيِّدُهُ ما عند مسلم، عن جابر: «غَزَوْنَا مع رسول الله على قوماً من جُهَيْنَة، فقاتلونا قتالاً شديداً»... إلخ، وجُهَيْنَةُ هم الذين قَاتلُوا في غزوة ذات الرِّقاع، فَدَلَّ على ثبوت القتال. وفي البخاريِّ: «أنه لم يَكُنْ فيه قتالٌ»، فلا بُدَّ من القول بتعدُّد السفر. واختارُ الحافظُ وحدتها، كما في «الفتح»، و«تلخيص الحبير». والمحقَّقُ عندي ما ذَكَرْتُ، وما خالفته إلاَّ بعد وضوح الحال عندي، ثم الاستخارات من ربي عزَّ وجلَّ.

<sup>(</sup>١) قال الحافظُ: لا أدري هل تعمَّد ذلك تسليماً لأصحاب المغازي، أنها كانت قبلها، كما سيأتي. أو أن ذلك من الرواة عنه، أو إشارةً إلى احتمال أن تكونَ ذات الرُّقاع اسماً لغزوتين مختلفتين، كما أشار إليه البيهقيُّ... إلخ.

قوله: (وَهِيَ غَزْوَةُ مُحَارِبِ<sup>(۱)</sup> خَصَفَةً من بَنِي ثَعْلَبَةً)، أي مُحَارِب بن خَصَفَة (<sup>۲)</sup>، وخَصَفَة ليس من بني ثَعْلَبَة، بل هو ابنُ قَيْسِ، ففيه سهوٌ. والصواب مُحَارِبُ خَصَفَة، وبني ثَعْلَبة بالعطف، وراجع الهامش. والصوابُ في إضافة العَلَم إلى العَلمِ الجوازُ إذا كانت فيه فائدة، وإن أَنْكَرَها النحاةُ.

قوله: (فَنَزَلَ نَخْلاً). والنَّخْلُ<sup>(٣)</sup> موضعٌ قريبٌ من ذات الرِّقَاع. وأمَّا النَّخْلَةُ التي صلَّى فيها النبيُّ على الصبح، واستمع بها نفرٌ من الجِنِّ، فهي عند الطائف على ثلاثة مراحل من المدينة.

قوله: (وهِيَ بَعد خَيْبَرَ، لأَنَّ أَبَا مُوسَى جَاءَ بَعْدَ خَيْبَرَ) استدلَّ منه البخاريُّ على دعواه بأمور: الأول: أن أبا موسى قد شَهِدَ ذات الرِّقاع، مع أنه لم يجيء إلاَّ بعد خَيْبَرَ، فَلَزِمَ أن تكونَ ذات الرِّقاع بعد خَيْبَرَ. والثاني: بما رُوِي عن جابر: «أنه صلَّى صلاة الخوف، مع النبيِّ عَيَيْ في الغزوة السابعة»، وهي ذات الرِّقاع. ولما كانت السادسة هي خَيْبَرُ، لَزِمَ منه كون ذات الرِّقاع بعدها.

ومحصًّل ما نقله عن جابر، وابن عباس أمور: أنه صلَّى صلاة الخوف في ذات الرِّقاع، وأنه صلاَّها في ذات القَرَدِ، وأنه صلاًها يوم مُحَارِبِ، وثَعْلَبَة، وأنه خرج إلى النَّحْلِ، فَدَلَّ على كون تلك المواضع متقاربة. والمعنى: أنه خَرَجَ من النَّحْل إلى ذات الرِّقاع، كما ذَكَرَهُ جابر آخراً، فصلَّى بهم صلاة الخوف في ذات القَرَدِ. وسيجيءُ أن ذات القَرَد قبل خَيْبَرَ بثلاثٍ، وخَيْبَرَ في السابعة، فَثَبَتَ كون ذات الرِّقاع أيضاً في السابعة.

٤١٢٥ ـ قوله: (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ القطَّانُ، عن يَحْيَى بنِ أبي كَثِيرٍ)... إلخ، وعِمْرَانُ القطَّانُ هذا هو عِمْرَانُ بن دَاوَر، وهو عِمْرَانُ العَطَّارُ. وروى أحمد في «مسنده» عن عِمْرَان العَطَّارِ هذا حديثاً في الوتر، يَدُلُّ على فصله ﷺ بين تسع الوتر بالست، والثلاث، فلم أَزَلْ أَفتِّش مَنْ هو، حتَّى رأيت في البخاريِّ: القطَّان في الصُلْب، والعطَّار في الهامش، فاستبنت أن القطَّانَ هو العطَّارُ، إلاَّ أنه مشهورٌ بالقطَّانِ. ومن همنا ظَهَرَ شَرحُ

<sup>(</sup>١) قال الحافظُ: جمهورُ أهل المغازي على أن غزوةَ ذات الرِّقاع هي غزوةُ مُحَارِب، كما جَزَمَ به ابن إسحاق. وعند الواقديُّ: أنهما اثنتان، وتَبِعَهُ القطبُ الحلبي في «شرح السيرة»، والله أعلم بالصواب.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ: وإنما أُضِيفَت مُحَارِب إلى خَصَفَة لقصد التمييز عن غيرهم من المُحَارِبين، كأنه قال: مُحَارِبُ
 الذين يُسْبُون إلى خَصَفَة، لا الذين يُسْبُون إلى فِهْر، ولا غيرهم.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ: هو مكان من المدينة على يومين، وهو بواد يُقالُ له: شَرْح، وبذلك الوادي طوائف من قَيْس من بني فَزَارَة، وأَنْمَار، وأَشْجَع، ذكره أبو عُبَيْدة البِكري. اهـ. «فتح الباري». وقال علي : إنه موضعٌ من نَجْدِ من أراضي غَطَفَان. وغَفَلَ من قال: إن المراد نَخْلُ بالمدينة. اهـ.

حديث مسلم: «أن أبا سَلَمَةَ سأل عائشةَ عن صلاة رسول الله ﷺ، غير أن في حديثهما: تسع ركعاتٍ قائماً، يُوتِرُ منهنَّ اهـ. أنه على نظر الحنفية ستٌ، وثلاثٌ، وراجع له هامش رسالتي «كشف الستر» من الآخر.

قوله: (في غَزْوَةِ السَّابِعَةِ)، تكلَّموا في معناه: أن السابعة هي الغزوةُ، ففيه إضافةُ الشيء إلى نفسه. أو المرادُ: الغزوةُ التي في السنة الرابعة. فمال الحافظُ (١) إلى الأوَّل، وعلى الثاني، ففيه دليلٌ للبخاريِّ صراحةً، بخلاف الأوَّل، فإنه لا يَلْزَمُ من كونها سابعةً أن تكونَ بعد خَيْبَرَ أيضاً، فإن كان فباللَّزُوم.

قوله: (وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: صَلَّى النبيُّ ﷺ الْخَوْفَ بِذِي قَرَدٍ) وذُو قَرَدٍ اسمُ ماءٍ، وهو وإن كان غير ذات الرِّقاع، إلاَّ أن غرضَ المصنِّف أنها كلَّها مواضعُ متقاربةٌ، فكلُّها في سفر ذات الرِّقاع. ولما كان ذاتُ قَرَدٍ قُبَيْل خَيْبَرَ بثلاثِ، كما صرَّح به البخاريُّ في ترجمته، وهو عند مسلم أيضاً، وغزوةُ خَيْبَرَ في السابعة، لَزِمَ أن تكونَ غزوة ذات الرِّقاع أيضاً في السابعة، وهو المطلوبُ.

2177 \_ قوله: (عَنْ أبي مُوسَى أَنَّ جَابِراً حَدَّنَهُمْ: صلَّى النبيُ ﷺ). . . إلخ ، وليس أبو موسى هذا هو الأشعريُّ ، بل هو راو آخرُ . ولمَّا كان في ذهنه أن السَّفَرَ لم يكن إلى هذا السَّمْتِ إلاَّ واحداً ، وقد جاء التصريحُ عن أبي موسى: أن هذه الواقعة كانت بعد خَيْبَرَ ، رَكِبَ في ذهنه أن الواقعة في كلِّها هي واقعة ذات الرِّقاع ، وتلك كلُّها أجزاؤها ، وقطعاتها . وللقائل أن لا يسلِّم اتحاد السفر ، بل يقول : إنه سافر إلى تلك المواضع أيضاً مستقلاً ، فلا يكون فيه حُجَّةٌ للمصنف أصلاً .

<sup>(</sup>١) قال الحافظُ: غزوة السابعة، هي من إضافة الشيء إلى نفسه على رأي، أو فيه حذفٌ، تقديره: غزوة السفرة السابعة. وقال الكرَّمَانيُّ، وغيره: السنة السابعة، أي من الهجرة. قلتُ: وفي هذا التقدير نظرٌ، إذ لو كان مراداً، لكان هذا نصًا في أن غزوة ذات الرِّقاع تأخَّرت بعد خَيْبَرَ، ولم يحتج المصنَّفُ إلى تكلَّفِ الاستدلال لذلك بقصة أبى موسى، وغير ذلك، ممًّا ذَكرَهُ في الباب.

نعم في التنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات النبيّ صلّى الله عليه وسلّم تأييدٌ لِمَا ذَهَبَ إليه البخاريُ، من أنها كانت بعد خَيْبَرَ. فإنه إن كان المرادُ الغزوات التي خَرَجَ النبيُ صلّى الله عليه وسلّم فيها بنفسه مطلقاً، وإن لم يُقاتِلْ، فإنَّ السابعة منها تَقَعُ قبل أُحُدِ، ولم يَذْهَبُ أحدُ إلى أن ذاتَ الرُقاعِ قبل أُحُدِ، إلا ما تقدَّم من تردُّد موسى بن عُقْبَة، وفيه نظرٌ، لأنهم متَّفِقُون على أن صلاة الخوف متأخَّرة عن غزوة الخَندَق، فتعين أن تكونَ ذات الرُقاع بعد بني قُريْظَة، فتعين أن المراد: الغزوات التي وَقَعَ فيها القتال، والأولى: منها بدرٌ، والثانية: أحدٌ، والثالثة: الخَندَقُ، والرابعة: قُريْظَة، والخامسة: المُريْسِيع، والسادسة: خَيْبَرُ، فَيَلْزَمُ من هذا أن تكونَ ذات الرُقاع بعد خَيْبَر، للتنصيص على أنها السابعة.

فالمرادُ تاريخ الواقعة، لا عدد المغازي، وهذه العبارةُ أقربُ إلى إرادة السُّنة من العبارة التي وقعت عند أحمد، بلفظ: «وكانت صلاة الخوف في السابعة»، فإنه يصحُّ أن يكونَ التقدير في الغزوة السابعة. اهـ.

٤١٢٧ ـ قوله: (فَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ) وقد مرَّ عن مسلم: فقاتلونا قتالاً شديداً، فلا جوابَ إلاَّ بالتزام تعدُّد الواقعة. فَيُقَال بثبوت القتال في سفرٍ، وبنفيه في سفر (١).

قلتُ: قد انكشف عندنا حقيقةُ الأمر، وإذن لا نتَّبع الألفاظ، ونقول: إنه بالحقيقة تسليمُ القوم، ونُسِبَ إلى إمامه لكونهم في إمامته، لا أنه تسليمٌ نفسه. أو يُقَالُ: إنه لمَّا انتظر عَنِي تسليم القوم، عبَّر الراوي انتظارَه للتسليم بالتسليم. وبعبارةٍ أخرى: إن التَّسْلِيم بعد الركعتين، وإن لم يَقَعْ من النبيِّ عَنِي حقيقةً، ولكنه لمَّا وقع من القوم خلال في صلاته عبَّر الراوي عن تسليمه. فصفةُ الصلاة فيها على رواية سَهْل بن أبي حَثْمَة، إلاَّ أن الرواة قد يَقْضُرُون في التعبير، نظراً إلى وضوح المراد عندهم. والله تعالى أعلم بالصواب.

ومَنْ يَحْمِلُ الوقائعَ على الألفاظ، ولا يجعلها تابعةٌ للوقائع، يَهِيمُ مدَّة عمره، ولا يهتدي إلى سواء الصِّرَاط، ولكن من لم يَذُقْ لم يَدْرِ.

٣٤ - بابُ غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِق مِنْ خُزَاعَةَ، وَهِي غَزْوَةُ المُريسِيعِ
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذلِكَ سَنَةَ سِتَّ. وَقَالَ مُوسى بْنُ عُقْبَةَ: سَنَةَ أَرْبَع. وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ حَدِيثُ الإِفكِ فِي غَزْوَةِ المُرَيسِيع.

١٣٨ - حدّ ثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيرِيزٍ أَنَّهُ قالَ: دَخَلَتُ الْمَسْجِدَ، الرَّحْمٰنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيرِيزٍ أَنَّهُ قالَ: دَخَلَتُ الْمَسْجِدَ، فَرَأَيتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيهِ، فَسَأَلتُهُ عَنِ الْعَزْلِ، قالَ أَبُو سَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَيْ الْعَرْبِ، فَاشْتَهَينَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَتْ عَلَينَا الْعَزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، فَقَالَ: «مَا عَلَيكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، ما مِنْ نَسَمَةٍ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلُهُ! فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَا عَلَيكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، ما مِنْ نَسَمَةٍ

<sup>(</sup>١) قلت: ورأيت في تقرير الفاضل مولانا عبد القدير في الاعتذار عنه أنه يجوز أن يكون قتال في بعض المواضع، دون بعض. قلت: وذلك يليق بنظر البخارى.

كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ». [طرفه في: ٢٢٢٩].

١٣٩ حدّ ثنا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ نَجْدٍ، فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ القَائِلَةُ، وَهُوَ في وَادٍ كَثِيرِ العِضَاءِ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ بِهَا وَعَلَّقُ سَيفَهُ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ في الشَّجَرِ يَسْتَظِلُونَ، وَبَينَا نَحْنُ كَذلِكَ إِذْ دَعانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجِئْنَا، فَإِذَا أَعْرَابِيٍّ النَّاسُ في الشَّجَرِ يَسْتَظِلُونَ، وَبَينَا نَحْنُ كَذلِكَ إِذْ دَعانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجِئْنَا، فَإِذَا أَعْرَابِيٍّ قَاعِدٌ بَينَ يَدَيهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هذا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاخْتَرَطَ سَيفِي، فَاسْتَيقَظْتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى رَأُسِي، مُخْتَرِطٌ سَيفي صَلتاً، قالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلتُ: اللَّهُ، فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ، فَهُو هذا». قالَ: وَلَمْ يَعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

والمُصْطَلِقُ اسمُ قبيلةٍ من خُزَاعَةً، وكان لهم تسلُّطٌ على مكة قبل قريش، ثُمَّ لمَّا تسلَّط عليها قريش تَقَشَّعُوا حوالي مكة.

قوله: (والمُرَيْسِيع): بِئْرٌ.

قوله: (وقَالَ مُوسَى بن عُقْبَةَ: سَنَةَ أَرْبَعٍ). قال الحافظ: كأنه سهوٌ من قلم البخاريِّ. والذي ذكره: أنها كانت سَنَةَ خمسِ.

١٣٨ عليْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا)، فيه بيانٌ لكون العَزْل لغواً، وليس فيه تحريمٌ.

٤١٣٩ ـ قوله: (فَشَامَهُ)، أي جَعَلَهُ في غِمْدِهِ. وفي لفظ: «أنه سَقَطَ من يده»، فهذا من اختلاف الرُّواة في الألفاظ، وقلَّما النُّفِتَ إليه، إلاَّ إذا كان مَدَاراً للمسألة.

### ٣٥ ـ باب غَزْوَةِ أَنْمَارٍ

٤١٤٠ حدّثنا آدَمُ: حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ: حَدَّثنَا عُثْمانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ قالَ: رَأَيتُ النَّبِيُّ ﷺ في غَزْوَةِ أَنْمَارٍ، يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، مُتَوَجِّها قِبَلَ المَشْرِقِ، مُتَطَوِّعاً. [طرفه في: ٤٠٠].

والأَنْمَارُ (١): موضعٌ عند ذات الرِّقاع. والصوابُ أن موضعَه قبل غزوة بني المُصْطَلِق، فلا معنى المُصْطَلِق، فلا معنى المُصْطَلِق، فلا معنى لإِدخال غزوة بني أَنْمَارٍ بينهما. هكذا ذَكَرَهُ الحافظُ.

<sup>(</sup>١) قلت: وفي الهامش: وهي قبيلة من بجيلة.

#### ٣٦ ـ بابُ حَدِيثِ الإفكِ

وَالْإِفْكُ، بِمَنْزِلَةِ النِّجْسِ وَالنَّجَسِ، يُقَالُ: إِفْكُهُمْ وَأَفْكُهُمْ وَأَفْكُهُمْ، فَمَنْ قالَ: أَفَكُهُمْ، يَقُولُ: صَرَفَهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ وِكَذَبَهُمْ، كَمَا قَالَ ﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ أُفِكَ ﴾ يُصْرَفُ عَنْهُ مَنْ صُرِفَ.

٤١٤١ ـ حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: حَدَّثَني عُرْوَةُ بَنُ الزُّبَيرِ، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَعَلقَمَةً بْنُ وَقَّاصِ، وَعُبَيدً اللَّهِ بْنُ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَّا، حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الإِفكِ ما قالُوا، وَكُلُّهُمْ حَدَّثَني طَائِفَةٌ مِنْ حَدِيثِهَا، وَبَغْضُهُم كَانَ أَوْعى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضِ، وَأَثْبَتَ لَهُ اقْتِصاصاً، وَقَدّْ وَعَيتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الحديثَ الذِي حَدَّثَني عَنْ عائِشَةٌ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضاً، وَإِنْ كانَ بَعْضُهُمٌّ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْض. قَالُوا: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَينَ ازْوَاجِهِ، فَأَيُّهُنَّ خَرَّجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ، قالَتْ عائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَينَنَا فِي غَرْْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَما أُنْزِلَ الحِجَابُ، فَكُنْتُ أُحْمَلُ فَي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ، دَنَوْنَا مِنَّ الْمَدِينَةِ قافِلِينَ، آذَنَ لَيلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيتُ حَتَّى جاوَزْتُ الجَيش، فَلَمَّا قَضَيتُ شَأْنِيَ، أَقْبَلتُ إِلَى رَحْلِي، فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْع ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، قَالَتْ: وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ اللِّينَ كَانُوا يُرَحِّلُونِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيهِ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذ ذَاكَ خِفَافاً لَمْ يَهْبُلنَ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا يَأْكُلنَ العُلقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ القَّوْمُ خِفَّةَ الهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعْثُوا الجَيشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيسَ بِهَا فَبَعَثُوا الجَيشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلِا مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ ، فَبَيَّنَا أَنَا جَالِسَةٌ في مَنْزِلِي غَلَبَتْنِيّ عَينِيّ فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفُوانُ بْنُ المُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الجَيشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِم فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الحِجَابِ، فَآسْتَيقَظْتُ بِآسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَوَاللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ، وَلاَ سَمِعْتُ مَنْهُ كَلِمَةً غَيرَ اسْتِرْجَاعِةِ، وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَأْجِلْتَهُ، فَوَطِّىءَ عَلَى يَدِهَا، فَقُمْتُ إِلَيهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاجِلَةَ حَتَّى أَتَينَا الجَيشَ مُوغِرِينَ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَهُمْ نُزُولٌ، قالَتْ: فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الجَيشَ مُوغِرِينَ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَهُمْ نُزُولٌ، قالَ عُرْوَةُ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ كِبْرَ الإِفكِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ ابْنُ سَلُولَ. قالَ عُرْوَةُ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ، فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ. وَقَالَ عُرْوَةُ أَيضاً: لَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الإِفكِ أَيضاً إِلاَّ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ، وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْش، في نَاسِ آخَرِينَ، لاَ عِلمَ لِي بِهِمْ، غَيرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ، كما قالَ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنَّ كُبْرَ ذَلِكَ يُقَالُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُولَ.

قَالَ عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبُّ عِنْدَهَا حَسَّانُ، وَتَقُولُ: إِنَّهُ الَّذِي قَالَ:

فَاإِنَّ أَبِي وَوَالِدُهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقاءُ قالَتْ عائِشَةُ: فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَاشْتَكَيتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْراً، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ في قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ، لَا أَشْعُرُ بِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فَي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: «كَيفٌ تِيكُمْ؟» ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذلِكَ يَرِيبُنِي وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرِ، اللهِ رَبِيْهِ فَيْسَلَمْ، ثَمْ يُعُونُ. "كَيْفُ لِيَكُمْ، " ثَمْ يُنْصُرُف، فَدَرِّك يُرْيِبِنِي وَرَّ الْمَعُو حَتَّى خَرَجْتُ حِين نَقَهْتُ، فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ، وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا، وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لِيلاً إِلَى لَيلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الكَّنُفَ قَرِيباً مِنْ بُيُوتِنَا، قالَتْ: وَأَمْرُنَا أَمْرُ هَنْتَاهُ وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قَالَتْ: وَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفكِ، قَالَتْ إَ: فَازْدَدْتُ مُرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «كَيفَ تِيكُمْ؟» فَقُلْتُ لَهُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبُويَّ؟ قَالَتْ: وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيقِنَ الخَبرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، قَالَتْ: وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيقِنَ الخَبرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، قَالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ لأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ، مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ، هَوِّنِي عَلَيكِ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ آمْرِأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا ، لَهَا ضَرَائِرُ ، إِلاَّ كَثَّرْنَ عَلَيهَا . قالَتْ: فَقُلتُ سُبْحَانَ اللَّهِ، أَوَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهُذَا؟ قالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلكَ اللَّيلَةَ تَحَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَإِلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْم، ثُمَّ أُصْبَحْتُ أَبْكِي، قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي ظَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زِيدٍ، حِينَ اسْتَلَبَثَ الوَحْيُ، يَسْأَلُهُمَا وَيَسْتَشِيرُهُما في فِرَاقٍ أَهْلِهِ، قَالَتْ: ً فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ في نَفسِهِ، فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلُكَ، وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيراً. وَأَمَّا عَلِيٍّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيكَ، أَهُلُكَ، وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيراً. وَأَمَّا عَلِيٍّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ، وَسَلِّ الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. قالَتْ: فَدَّعا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «أَي بَرِيرَةُ، هَل رَأَيتِ مِنْ شَيءٍ يَرِيبُكَ؟» قالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحَقَّ، ما رَأَيتُ عَلَيهَا أَمْراً قَطُّ أَغْمِصُهُ، غَيرَ أَنَّهَا جارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينٍ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، قالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَيِّ، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ في أَهْلِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيراً، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُّلاً مَا عَلِّمْتُ عَلَيهِ إِلاَّ خَيراً، وَما يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي». قالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الأَشْهَل فَقَالَ: أَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْذِرُكَ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَّانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ، أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ. ۚ قَالَتْ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الخَزْرَجِ، وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ، وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، قَالَتْ: وَكَانَ قَبْلَ ذلِكَ رَجُلاً صَالِحاً، وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدِ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لاَ تَقْتُلُهُ، وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، وَلَوْ كانَ مِنْ رَهْطِكَ ما أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلُ، فَقَامَ أُسَيدُ بْنُ حُضَيرٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَّنَقْتُلَنَّهُ ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ، قالَتْ: فَثَارَ الحَيَّانِ الأَوْسُ وَالخَزْرَجُ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ، قَالَتَ: فَلَمْ يَزَل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ، حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ، قَالَتْ: فَبَكَيتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، قَالَتْ: وَسَكَتَ، قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبُوَايَ عِنْدِي، وَقَدْ بَكَيتُ لَيلَتينِ وَيَوْماً، لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنُوْم، حَتَّى إِنِّي لْأَظُنُّ أَنَّ البُّكاءَ فالِقُ كَبِدِي، فَبَينَا أَبَوَايَ جالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، فَاسْتَأْذَنَّتْ عَلَيَّ أَمْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا، ۚ فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، قالَتْ: فَبَينَا نَحْنُ عَلَى ذلِكَ دَخَلّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَينَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، قالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلِ ما قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْراً لاَ يُوحى إِلَيهِ في شَأْنِي بِشَيءٍ، قالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قِالَ: «أَمَّا بَعْدُ، يَا عائِشَةُ، إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيْبَرِّئُكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيهِ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيهِ». قَالَتْ: فَلَمَّا قَضي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتِّي مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لأبِي: أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ عَنِّي فِيما قالَ، فَقَالَ أَبِي: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فيما قالَ، قَالَتُ أُمِّي: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلَتُ ، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لاَ أَقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ كَثِيراً: إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هذا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ في أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَلَئِنْ قُلتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ، لاَ تُصَدِّقُونِي، وَلَئِنِ اعْتَرَفتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ، لَتُصَدِّقُنِّي، فَوَاللَّهِ لاَ أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاّ أَبَا يُوسُفَ حِيَّنَ قَالَ: ﴿فَصَبْرُ جَيِلٌ وَاللَّهُ النَّسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوشف: ١٨]. ثُمَّ تَحَوَّلتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَئِذٍ بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِيٰ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ ما كُنْتُ

أَظُنُّ أَنَّ اللَّهُ تعالَى مُنزِلٌ في شَأْنِي وَحْياً يُتُلَى، لَشَأْنِي في نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّم اللَّهُ فِي النَّهِمِ وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ فِي النَّهِمِ النَّيْتِ، حَتَّى أَنْزِلَ عَلَيهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَامٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ، وَلاَ حَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ البَيتِ، حَتَّى أَنْزِلَ عَلَيهِ، فَأَخَذَهُ ما كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ العَرَقِ مِنْلُ الجُمَانِ، وَهُو في فَاخَذَهُ ما كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ النَّهِ إلَّذِي أُنْزِلَ عَلَيهِ، قَالَتْ: فَسُرِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَهُو وَهُو مَنَّاتُ وَلَلَّهِ اللَّذِي أَنْزِلَ عَلَيهِ، قَالَتْ: فَسُرِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَهُو وَمُو مَنَّ عَلَيْمَ وَعَلَى إِنَّهُ اللَّهِ الْأَوْلَ اللَّهُ فَقَلْ بَرَّاكِ». قَالَتْ: وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيهِ، فَإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنَكُو اللَّهُ فَقَلْ بَرَّأَكِي اللَّهُ عَلَى مَسْطَحِ بُنِ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَى مِسْطَحِ بُنِ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَى مِسْطَحِ بُنِ الصَّدِيقُ وَكُونَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بُنِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى مَسْطَحِ شَيْلًا أَبُوا بَكُو الصَّدِيقُ وَكُونَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بُنِ قَالَ لَكِ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي وَاللَهِ لاَ أَنْوَلُ الْفَضْلِ مِنكُو الصَّدِيقُ وَكُونَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ اللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَى مَسْطَحِ اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَى مَسْطَحِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَى مَسْطَحِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَلْكَ وَكُنْ اللَّهُ عَلَى مَسْطَعِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الل

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَهذا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هؤلاءِ الرَّهْطِ.

ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ، قَالَتْ: ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذلِكَ في سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ، قَالَتْ: ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذلِكَ في سَبِيلِ اللَّهِ. [طرفه في: ٢٥٩٣].

المَا الله عَنْ يُوسُفَ مِنْ مُحَمَّدِ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ مِنْ حِفْظِهِ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ مِنْ حِفْظِهِ قَال: قَالَ لِي الوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ: أَبَلَغَكَ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ فِيمَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ؟ قُلتُ: لاَ ، وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي رَجلاَنِ مِنْ قَوْمِكِ ، أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الحَارِثِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهُمَا: كَانَ عَلِيٍّ مُسَلِّماً فِي شَأْنِهَا ، فَرَاجَعُوهُ فَلَمْ يَرْجعْ . وقَالَ: مُسَلِّماً بلا شَكِّ فيه وعليه، وكان في أَصْلِ العَتِيقِ كذلك.

الله الله الله عن عَنْ أَسِماعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ حُصَينٍ، عَنْ أَبِي وَائِلِ اللهُ وَائِلِ اللهُ عَنْ أَمُّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ وَاللهُ عَدَّثَني مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ قالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ رُومانَ، وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا، قالَتْ: بَينَا أَنَا قاعِدَةٌ أَنَا وَعائِشَةٌ، إِذْ وَلَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَتْ: فَعَلَ اللَّهُ بِفُلانٍ وَفَعَلَ بِفلانٍ، فَقَالَتْ أُمُّ رُومانَ: وَمَا ذَاكَ؟ قالَتِ: ابْنِي فِيمَنْ حَدَّثَ الحَدِيثَ، قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ قالَتْ: ابْنِي فِيمَنْ حَدَّثَ الحَدِيثَ، قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ قالَتْ: نَعَمْ، فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيهَا، فَمَا أَفَاقَتْ إِلاَّ وَعَلَيهَا حُمَّى بِنَافِض، قالَتْ: وَأَبُو بَكُرٍ؟ قالَتْ: نَعَمْ، فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيهَا، فَمَا أَفَاقَتْ إِلاَّ وَعَلَيهَا حُمَّى بِنَافِض، قَالَتْ: وَأَبُو بَكُرٍ؟ قالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَطَرَحْتُ عَلَيهَا فَعَظَيتُهَا، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهُا فَقَالَ: «مَا شَأَنُ هٰذِهِ؟» قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَتُهَا الحُمَّى بِنَافِض، قالَ: «فَعَدَتْ عَائِشَةُ عَلَيْهُا فَعُطَيتُهَا فَعَطَيتُهَا فَعَلَيْكُ فَي حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ». قالَتْ: نَعَمْ، فَقَعَدَتْ عائِشَةُ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَئِنْ حَلُفتُ لاَ تُصَدِّقُونَنِي، وَلَئِنْ قُلْتُ لاَ تَعْذِرُونَنِي، مَثْلِي وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوبَ وَبَنِيه، ﴿ وَاللَّهُ لَئِنْ حَلُقُ لَكُ مَا تَصِفُونَ ﴾ [بوسُف: ١٨]. قالَتْ: وَانْصَرَفَ وَلَمْ يَقُل شَيئًا، فَأَنْزَلَ وَبَنِه، وَاللَّهُ عُذْرَهًا، قالَتْ: بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِ أَحِدٍ وَلاَ بِحَمْدِكَ. [طرفه في: ١٣٨٨].

**١١٤٤ ـ حدّثني** يَحْيى: حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَتْ تَقْرَأً: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ إِٱلْسِنَتِكُرُ ﴾ [النور: ١٥] وَتَقُولُ: الوَلقُ الكَذِبُ.

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيكَةً: وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيرِهَا بِذَلِكَ، لأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا. [الحديث ٤١٤٤ ـ طرفه في: ٢٥٥٦].

٤١٤٥ ـ حدّثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسانَ عِنْدَ عائِشَةَ، فَقَالَتْ: لاَ تَسُبَّهُ، فَإِنَّهُ كانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ. وَقالَتْ عائِشَةُ: اسْتَأْذَنَ النَّبِيَ عَلِيهِ في هِجَاءِ المُشْرِكِينَ، قالَ: «كَيفَ بِنَسَبِي؟». قالَ: لأَسُلَنَكَ عائِشَهُ كما تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدِ: سَمِعْتُ هِشَاماً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَبَبْتُ حَسَّانَ، وَكَانَ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلَيهَا. [طرفه في: ٣٥٣١].

١٤٦٦ ـ حدّثني بِشْرُ بْنُ خالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ أَبِي الضُّحى، عَنْ مَسْرُوقِ قالَ: دَخَلنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْراً، يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ، وَقالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُرَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الغَوَافِلِ
فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ. قَالَ مَسْرُوقٌ: فَقُلتُ لَهَا لِمَ تَأْذَنِي لَهُ أَنْ
يَدْخُلَ عَلَيكِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِى تَوَلِّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِمٌ ﴾ [النور: ١١]
فَقَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ العَمى؟ قَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ - أَوْ يُهَاجِي - عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ عَلَيْهِ. [الحديث ٤١٤٦ ـ طرفاه في: ٤٧٥٥، ٤٧٥٥].

٤١٤١ - قوله: (فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا)، وإنما كان ذلك لتطييب خاطرهُنَّ، وإلاَّ فالقَسَمُ غيرُ واجبٍ عند الخروج إلى السَّفَرِ.

قوله: (بَعْدَما أُنْزِلَ الحِجَابُ). ويُخَالِفُهُ بعض الألفاظ. ولكنَّك عَرَفْتَ منِّي أنِّي لا أقتحمُ في مثل هذه المواضع، وعلى الشَّارِحِين أن يتوجَّهُوا إليه.

قوله: (حِينَ فَرَغْنَا)، وفي بعض الرِّوايات: «حين خَرَجْنَا إلى البِرَازِ، فَرَجَعْتُ، ولم أَقْض حاجتي». فهذا مُعَارِضٌ لذاك.

قوله: (تَعِسَ مِسْطَحٌ) وهو ابنُ خالةٍ لأبي بكرٍ، وتَعِسَ: أي كُبَّ بوجهه. وإنما دَعَتْ على مِسْطَحِ عند كبوتها، لأن من طريق الإنسان أنه إذا أهمَّه أمرٌ يتذكَّره في كلِّ شأنه، وينتقل إليه لكونه بمرأى عينيه. فلمَّا كان مِسْطَحُ أخذ نصيبه من الإِفْكِ، وكان ساءها ذلك، تذكَّرت عند كبوتها، لأن العثورَ لمَّا حَصَلَ الشغلها بهذا الهمِّ، فكأنه حَصَلَ من جهة مِسْطَح، فَدَعَتْ عليه.

قوله: (فَقَالَ لِسَعْدِ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لا تَقْتُلُهُ). وذِكْرُ سعدِ هٰهنا وَهْمٌ، لأنه قُتِلَ في غزوة الخَنْدَق، وكانت قبل قصة الإِفْكِ. وإنما ثَارَ الحيَّان: الأُوْسُ، والخَزْرَجُ، لأن الخزرجيَّ زَعَمَ أن سعداً الأوسيَّ إنما أشار بقتل الخزرجيِّ زعماً منه أنه ليس له حام، فأخذته الحميَّة، فقال: لَعَمْرِ الله لا تقتله، فعند ذلك ثار الحيَّان. ولم يَكُنْ نظرهم إلى خصوص معاملة النبيِّ على ما هي فلا إشكالَ فيمن جادل عن أخيه الخزرجيِّ، فإن الظاهرَ أن لا تتشتَّ كلماتهم فيمن خَاضَ في أهل النبيُّ على ، ونال من عِرْضِهِ. ولكن الخزرجيَّ لم يَنظُرْ إلى خصوص معاملة النبيِّ على ولكنه نَظَرَ إلى أن الأوسيَّ يرى أنه ضعيفٌ لا حامي له، فلَحِقَ به، وبأهل قبيلته، هوانٌ وذلُّ، فأخذته الحميَّة، فقال ما قال.

وأمَّا قوله: «كَذَبْتَ»، فهو نظراً إلى أن قوله: «إن كان من الأوْسِ نقتله»، لم يَكُنْ عن جذر قلبِ منه، بل لأنه زَعَمَ أن القائلَ ليس من قبيلته، بل من الخَزْرَجِ، فلو كان من الأَوْسِ لم يَقُلْ ما قال، ولِذَا قال لِه: كَذَبْتَ.

أَدْرُفَ على نفسه، فاقْتَرَفَ معصيةً، لا يجب عليه أن يَذْهَبَ بِها إلى القاضي، وإن رآه أَسْرَفَ على نفسه، فاقْتَرَفَ معصيةً، لا يجب عليه أن يَذْهَبَ بها إلى القاضي، وإن رآه الشهداء على ذلك الحال، وظنُوا أنه وَقَعَ فيها اتفاقاً، ولم يتعمَّدها، ولا تعوَّدها يُسْتَحَبُّ لهم الستر أيضاً، فقولُه لها محمولٌ على الديانة. ثم إن معاملة هؤلاء الذين خَاضُوا في قصة الإفكِ إنما طَالَتْ، لأنه لم يَكُنْ نَزَلَ فيها حكمٌ بَعْدُ، فلمَّا نزل الوحيُ حُدَّ القاذفون حدَّهم، وانقطع الحديث.

فائدة: والحكمةُ الإِلْهِيَّةُ في إجراء تلك القصة في بيت النبوة، بيانُ صبرِ النبيِّ، وثباتهِ على أحكام الشرع، وعدم مجاوزته عن الحدود: «فإنَّ سَعْداً لمَّا سأل النبيُّ عَن رجل يرى على امرأته رجلاً، ولم يَجِدْ عليهِ بيِّنةً: كيف يفعل؟ قال له: إنه يأتي بالبيِّنة، أو يُحَدُّ حدَّ القذف، فقال له سعدٌ: ولكنيِّ واللَّهِ أَضْرِبُهُ بالسيف، غير مُصْفِح، فقال النبيُّ عَنِي: انظروا إلى غَيْرةِ سعدٍ، وأنا أَغْيَرُ منه، والله أَغْيَرُ منيي، ثم نَزَل اللِّعَان، فكشف الله سبحانه أنه لم يَقُلُهُ لسعدٍ فقط، بل لما ابْتُلِيَ به ترقب الوحيَ بنفسه أيضاً، ولم يَعْجَلْ في أمره، ولا احتال لِدَرْئِهِ.

ثُمَّ إنِّي أجد أنه ما من نبيٍّ إلاَّ وقد ابْتُلِيَ من جهة النساء قبله أيضاً، وذلك لأنهم أشدُّ الناس بلاءً، وأشده ما يأتي على المرء من قبل عشيرته، وأهل بيته. فآدمُ لاَمهُ ربُّه من أجل حواء عليهما الصلاة والسلام. وأمَّا نوح عليه الصلاة والسلام، فلم تَكُنْ زوجتُهُ مؤمنةً. وأمَّا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاضطر إلى الخروج من أجل الخصومة بين سارة وهاجر عليهما السلام. وكذلك ما وَقَعَ لموسى عليه الصلاة والسلام في الخُطْبَة، حيث قذفته امرأةٌ، وكان قارون قد أَمرَهَا به. وقد ابْتُلِي عيسى عليه الصلاة والسلام من جهة أمِّه حيث اتَّهمُوها ممَّا يَعْلَمُ اللَّهُ أنها كانت بريئةً منه. ونحوه وقع للوط عليه الصلاة والسلام أيضابَ امرأته ما أصَابَ قومه.

فتلك سُنَّةٌ قد أتت على من قبله من الرُّسل أيضاً، لِيَرَى اللَّهُ سبحانه بها صبرَ أنبيائه، واستقامتَهم على الحقِّ، وثباتَهم على الدين، عليهم الصلاة والتسليم، وسيجيءُ بعضُ الكلام عن قريبٍ.

ثم اعلم أنه يُعْلَمُ من البخاريِّ: أن حسَّانَ كان مِمَّن خَاضَ في حديث الإِفْكِ، ولكن يُعْلَمُ من أبياته أنه لم يَفِهْ به أصلاً، حيث يَمْدَحُهَا، ويُبَرِِّيءُ نفسه عمَّا رُمِيَ بهِ، فيقول: كما سيجيءُ:

حَصَانٌ رَزَانٌ، مَا تُرَنُّ بِرِيبَةٍ وتُصْبِحُ غَرْثَى مِن لُحُومِ الغَوَافِلِ قُوله: (حَصَانٌ): "عفت والى هى".

قوله: (رَزَانٌ): "وقار والى هي بهاري بهر كم هي".

قوله: (غَرْثَى)، أي جائعة، لأنها لا تُغْتَابُ النساءَ الغافلات. وفي قصيدته:

فإنْ كُنْتُ قد قُلْتُ الذي قد زَعَمْتُمْ، فلا رفعت صوتي إلتي أنامل وحَمَلَ الحافظُ: أن هذا التشبيبُ في بنته: قلتُ: كلاً، بل هو في عائشة، كما يَدُلُّ

عليه سائر أبياته. ثُمَّ إن الذي تولَّى كِبْرَهُ هو عبد الله بن أبيّ، رأس المنافقين، على ما اختاره المفسِّرون. ويُعْلَمُ من البخاريِّ أنه حَسَّان، كما يجيء من قول عائشة فيه: «وأيُّ عذابٍ أشدُّ من العَمَى؟» فهو عندي من باب تلقِّي المُخَاطَب بما لا يترقَّبُ، وإلاَّ فالآيةُ نَزَلَتُ في عبد الله بن أبي بالاتفاق، كما قالته هي رضي الله تعالى عنها: «أنه عبد الله». وإنما غَضِبَتْ عائشةُ على علىّ، وحسَّان لأجل التسليم لا غير.

والعبرةُ عندي بأخذ قول حسَّان نفسه، ولا عِبْرَةَ بما يُذَاعُ بين الناس، ويُشَاع، فإن حالَ الخبط في الأخبار معلومٌ. وبالجملة نسبة القذف إليه عندي خلافُ التحقيق، وكذا من جعله مِصْدَاقاً لقوله: ﴿وَأَلَّذِى تُوَلِّى كِبْرَمُ ﴾ [النور: ١١] باطلٌ عندي. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

٤١٤١ ـ قوله: (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ)، وراجع لبلاغته «شرح الأشموني للألفية».

قوله: (وَهِيَ التي كانت تُسَامِينِي)، تعني به أن زَيْنَبُ هي التي كانت تساويها منزلةً عند رسول الله ﷺ، فلو كانت امْتَنَعَتْ عن براءتي لحقَّ لها، على سنَنِ الضَّرَائر، ولكنَّها لو رعِها ذَبَّتْ عنِّي، ولم تَقُلُ فيَّ إلاَّ خيراً.

قوله: (مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ)، يعني ما جَامَعْتُ امرأةً، وإن نَكَحَ بعد ذلك، كما يَدُلُّ عليه ما عند أبي داود، عن أبي سعيد، قال: «جاءت امرأةٌ إلى رسول الله عَلَيْ، ونحن عنده، فقالت: زوجي صَفْوان بن المُعَطَّلِ، يَضْرِبُني إذا صلَّيت، ويُفَطِّرُني إذا صُمْتُ»... إلخ.

١٤٢ ـ قوله: (عن الزُّهْرِيِّ قال: قال لي الوَلِيدُ بن عَبْدِ المَلِكِ: أَبَلَغَكَ أَن عَلِيّاً كَانَ فِيمَنْ قَذَفَ عَائِشَةً؟). . . إلخ، كان لعبد الملك أربع بنين: سليمان، وهشام، والوليد، ويزيد؛ والأوَّلان صالحان، والآخران خبيثان، وكانوا كلُّهم خلفاء.

قوله: (كَانَ عَلِيُّ مُسَلِّماً): "دهيلى"، والأحسنُ \_ كما في الهامش \_ مُسِئاً بدله، ومعناه: "كجه همدردى كرنى والى نه تهى". وكان الوليدُ بصدد تحقيق أمر عليّ في عائشةَ، فسأل الزهريُّ عنه. وإنما لم يُجِبْهُ الزهريُّ بما يستحقُّه، وأَلاَنَ في الكلام، لأن الوليدَ كان حاكماً، ولو كان غيره لشدَّد له في الكلام.

قوله: (حديثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا الصمدة عن هشام) إلخ، والصمدة غلط، والصواب عبدة، فاعلمه.

قوله: (ينافيم) "لات مارنا" أي يدافع.

#### ٣٧ ـ بابُ غَزْوَةِ الحُدَيبيَةِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ الآية [الفتح: ١٨].

١١٤٧ ـ حدّثنا خالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بْنُ بِلاَلٍ قالَ: حَدَّثَني صَالِحُ بْنُ كَيسَانَ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيدِ بْنِ خالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَمَ الحُديبِيةِ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيلَةٍ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيناً بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ ماذَا قالَ رَبُّكُمْ؟». قُلنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: «قَالَ: مُطِرْنَا بِرحْمَةِ اللَّهِ وَبِرِزْقِ «قالَ اللَّهُ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي، فَأَمَّا مَنْ قالَ: مُطِرْنَا بِرحْمَةِ اللَّهِ وَبِرِزْقِ اللَّهِ وَبِوزْقِ اللَّهِ وَبِوزُقِ اللَّهِ وَبِوزُقِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَبُورُنَا بِنَجْمِ كَذَا، فَهُو مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِلِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قالَ: مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا، فَهُو مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ كَافِرٌ بِي». [المَوفِقُ عَلَى اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِولَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَلَا لَوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَا لَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُو

٤١٤٨ ـ حدّثنا هُدْبَةُ بْنُ خالِد: حدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَساً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ قالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ في ذِي القَعْدَةِ، إلاَّ الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ في ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ في ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ في ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجَعْرَانَةِ، حَيثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَينٍ في ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. [طرفه في: ١٧٧٨].

٤١٤٩ \_ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ قالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَامَ الحُدَيبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ. [طرفه في: ١٨٢١].

• ١٥٠ ـ حدّثنا عُبَيدُ اللّهِ بْنُ مُوسى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحاً، وَنَحْنُ نَعُدُّ الفَتْحَ بَيعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الحُدَيبِيةِ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَالحُدَيبِيةُ بِئُرٌ، الفَتْحَ بَيعَةَ الرِّضُوانِ يَوْمَ الحُدَيبِيةِ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَشْرَةَ مِائَةً، وَالحُدَيبِيةُ بِئُرٌ، فَنَزَحْنَاها فَلَمْ نَتُرُكُ فِيهَا قَطْرَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَتَاها، فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِها، ثُمَّ دَعَا الْبَانَا فَلَا مَعَ النَّبِي عَلَيْ فَاتَاها، فَتَرَكْنَاها غَيرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ إِنَها أَصْدَرَتْنَا ما شِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابِنَا. [طرفه في: ٣٥٧٧].

2101 حدّثني فَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ أَبُو عَلِيّ الْحَرَّانِيُّ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحاقَ قالَ: أَنْبَأَنَا البَرَاءُ بْنُ عازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْمٍ، يَوْمَ الحُدَيبِيَةِ أَلفاً وأَرْبَعَمِائَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَنَزَلُوا عَلَى بِنْرِ فَنَزَحُوها، فَأَتُوا رَسُولِ اللَّهِ عَيْمٍ، فَأَتَى البِئْرَ وَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ قالَ: «التُتُونِي بِدَلوِ مِنْ مَائِهَا». فَأَتِي بِهِ، فَبَصَقَ فَدَعا، ثُمَّ قالَ: «دَعُوهَا سَاعَةً». فأرْوَوْا أَنْفُسَهُمْ وَرِكابَهُمْ حَتَّى ارْتَحَلُوا. [طرفه في: ٣٥٧٧].

عَنْ عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيبِيَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيبِيَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيبِيَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَ: «مَا لَكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيَسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَا فِي رَكُوتِكَ، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُ عَنْهُ فِي الرَّكُوةِ فَجَعَلَ المَاءُ يَفُورُ مِنْ بَينِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ العُيُونِ، قَالَ: فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأُنَا، قُلْتُ الجَابِرِ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً. [طرفه في: لَجَابِرِ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً. [طرفه في: لَجَابِرِ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً. [طرفه في: المِهَاقِ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَاءُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ ال

210٣ ـ حدّثنا الصَّلتُ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع، عَنْ سَعِيد، عَنْ قَتَادَةَ: قُلتُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: بَلَغَنِي أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ: كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَلَكُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: بَلَغَنِي أَنَّ جابِرٌ: كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً، الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَّ عَلَيْ يَوْمَ الحُديبِيةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ قَتَادَةَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. [طرفه في: ٣٥٧٦].

٤١٥٤ ـ حدِّثنا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: قالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهُ ﷺ يَوْمَ الحُدَيبِيَةِ: «أَنْتُمْ خَيرُ أَهْلِ الأَرْضِ». وَكُنَّا أَلْفاً وَأَرْبَعَمِائَةٍ، وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ اليَوْمَ لأَرَيْتُكُمْ مَكانَ الشَّجَرَةِ.

تَابَعَهُ الأَعْمَشُ: سَمِعَ سَالِماً: سَمِعَ جابِراً: أَلفاً وَأَرْبَعَمِائَةِ. [طرفه في: ٣٥٧٦].

٤١٥٥ \_ وَقَالَ عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ: حَدَّثَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفاً وَثَلاَثُمِائَةٍ، وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمُنَ المُهَاجِرِينَ. تابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حدَّثَنا أَبُو داوُدَ حَدَّثَنا شُعْبَةُ.

٤١٥٦ \_ حدِّننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا عِيسى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيس: أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاساً الأَسْلَمِيَّ يَقُولُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ: «يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَتَبْقى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، لاَ يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيئاً». [الحديث ٢٥٥٦ ـ طرفه في: ٦٤٣٤].

١٥٥٧ ، عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ وَالمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالاً: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الحُدَيبِيَةِ في بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الحُلَيفَةِ قَلَّدَ الهَدْيَ وأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا، لاَ أَحْصِي كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الحُلَيفَةِ قَلَّدَ الهَدْيَ وأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا، لاَ أَحْصِي كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفيَانَ، حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لاَ أَحْفَظُ مِنَ الزُّهْرِيِّ الإِشْعَارَ وَالتَّقْلِيدَ، فَلاَ أَدْرِي، يَعْنِي مَوْضِعَ الإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ، أَوِ الحَدِيثَ كُلَّهُ. [طرفه في: ١٦٩٤].

بشر وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِي بِشْرِ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ أَبِي لَيلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قال: نَعَمْ، فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قال: نَعَمْ، فَقَالَ: هَا يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قال: نَعَمْ، فَقَامَرُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الفِدْيَةَ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى طَمَع أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الفِدْيَةَ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَدْيَةَ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى السُّوقِ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةٌ صِغَاراً، وَاللَّهِ مَا عُمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةٌ صِغَاراً، وَاللَّهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعاً، وَلاَ لَهُمْ زَرْعٌ وَلاَ ضَرْعٌ، وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ، وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ يُسْعِجُونَ كُرَاعاً، وَلاَ لَهُمْ زَرْعٌ وَلاَ ضَرْعٌ، وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ، وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ الْخِفَارِيِّ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيبِيةَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ . فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ، ثُمَّ قَالَ: مَرْجَباً بِنَسَبِ قَرِيبٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ كَانَ مَرْبُوطاً في الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَيهِ قَلَ: اقْتَادِيهِ، قَلَ اللَّهُ بِخَيرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَكْثُورُ لَهَا إِنَى لاَرَى أَبَا هذهِ وَأَخاهَا، قَدْ حاصَرَا حِصْناً زَماناً فَافتَتَحَاهُ، ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سُهُمَا نَهُمَا فِيهِ.

١٦٢ ـ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ أَبُو عَمْرِو الفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ أَبُو عَمْرِو الفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ أَبُو عَمْرِو الفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: لَقَدْ رَأَيتُ الشَّجَرَةَ، ثُمَّ أَنْسِيتُهَا بَعْدُ. [الحديث ٢١٦٢ ـ أطرافه في: ٢١٦٣، ٢١٦٤، ٢١٦٥].
 فَلَمْ أَعْرِفْهَا. قالَ مَحْمُودٌ: ثُمَّ أَنْسِيتُهَا بَعْدُ. [الحديث ٢١٦٢ ـ أطرافه في: ٢١٦٣، ٢١٦٤، ٢١٦٥].

قالَ: انْطَلَقْتُ حاجّاً، فَمَرَرْتُ بِقُوْم يُصَلُّونَ، قُلتُ: ما هذا المَسْجِدُ؟ قالُوا: هذهِ الشَّجَرَةُ، قالَ: انْطَلَقْتُ حاجّاً، فَمَرَرْتُ بِقُوْم يُصَلُّونَ، قُلتُ: ما هذا المَسْجِدُ؟ قالُوا: هذهِ الشَّجَرَةُ، حَيثُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيعَةَ الرِّضْوَانِ، فَأْتَيتُ سَعِيدُ بْنَ المُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ نَسِينَاهَا، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيهَا. فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمدٍ ﷺ لَمْ يَعْلَمُوهَا، وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ؟. [طرفه في: ٤١٦٢].

٤١٦٤ ـ حدّثنا موسى: حَدَّثنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا طَارِقٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَرَجَعْنَا إلَيهَا العَامَ المُقْبِلَ فَعَمِيَتْ عَلَينَا. [طرفه في: [٤١٦٢].

٤١٦٥ ـ حدَّثنا قَبِيصَةُ: حَدَّثنَا سُفيَانُ، عَنْ طَارِقٍ قالَ: ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ

المُسَيَّبِ الشَّجَرَةُ فَضَحِكَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، وَكَانَ شَهِدَهَا. [طرفه في: ٤١٦٢].

كَاكَمُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». [طرفه في: ١٤٩٧].

١٦٧ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيم قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ ٱلْحَرَّةِ، وَالنَّاسُ يُبَايِعُونَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، فَقَالَ ابْنُ زَيدٍ: عَلَى ما يُبَايعُ ابْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ؟ قِيلَ لَهُ: عَلَى المَوْتِ، قَالَ: لاَ أُبَايعُ عَلَى ذلِكَ أَحَداً بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ ٱلحُدَيبِيَةَ. [طرفه في: ٢٩٥٩].

٤١٦٨ حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى المُحارِبِيُّ قالَ: حَدَّثَني أَبِي: حَدَّثَنا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ الشَّجَرَةِ، قالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ الشَّجَرَةِ، قالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ الشَّجَرَةِ، قالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ فَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

١٦٦٩ ـ حدِّنْنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيدٍ قالَ: قُلتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: عَلَى أَيِّ شَيءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ٱلحُدَيبِيَةِ؟ قالَ: عَلَى المَوْتِ. [طرفه في: ٢٩٦٠].

٤١٧٠ - حدَّ العَهُ بُنُ إِشْكَابِ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيلِ، عَن العَلاَءِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيه قالَ: لَقِيتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقُلتُ: طُوبِي لَكَ، صَحِبْتَ النَّبِيَ ﷺ وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّكَ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثْنَا بَعْدَهُ.

١٧١ ـ حدَّثنا إِسْحاقُ: حَدَّثنَا يَحْيى بْنُ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثنا مُعَاوِيةً ـ هُوَ ابْنُ سَلاَّمَ ـ عَنْ يَحْيَى، عن أَبِي قِلاَبَةَ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخبَرَهُ: أَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. [طرفه في: ١٣٦٣].

21VY ـ حدّ شني أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا ﴿ ﴾ [الفتح: ١]. قالَ: الحُديبيةُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَحَا لَكَ فَيْكَ فِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَرِّى مِن عَنْهَا فَالْ أَصْحَابُهُ: هَنِيئاً مَرِيئاً، فَمَا لَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَنَّتِ جَرِّى مِن عَنْهَا لَكُوفَةً وَلَا أَصْحَابُهُ لَا اللَّهُ عَنْ قَتَادَةً، ثُمَّ رَجَعْتُ الْلَهُ عَنْ عَلَامُوفَةً، فَحَدَّثُتُ بِهِذَا كُلّهِ عَنْ قَتَادَةً، ثُمَّ رَجَعْتُ فَلَكُرْتُ لَهُ فَقَالَ: أَمَّا ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ ﴾ فَعَنْ أَنسٍ، وَأَمَّا هَنِيئاً مَرِيئاً، فَعَنْ عِكْرِمَةَ. [الحديث فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: أَمَّا هَإِنَا فَتَحَنَا لَكَ ﴾ فَعَنْ أَنسٍ، وَأَمَّا هَنِيئاً مَرِيئاً، فَعَنْ عِكْرِمَةَ. [الحديث ٤١٧٢ ـ طرفه في: ٤٨٣٤].

٤١٧٣ ـ حدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمَّدِ: حَدَّثْنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ

زَاهِرِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ، قالَ: إِنِّي لأُوقِدُ تَحْتَ القِدْرِ بِلُحُومِ الحُمُرِ، اِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ. السُّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ.

٤١٧٤ - وَعَنْ مَجْزَأَةً، عَنْ رَجلٍ مِنْهُمْ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، اسْمُهُ أُهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ، وَكانَ اشْتكى رُكْبَتَهُ، وَكانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِيهِ وِسَادَةً.

٤١٧٥ ـ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ شُويدِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أَتُوا بِسَويقٍ، فَلاَكُوهُ. تَابَعَهُ مُعَاذٌ، عَنْ شُعْبَةَ. [طرفه في: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أَتُوا بِسَويقٍ، فَلاَكُوهُ. تَابَعَهُ مُعَاذٌ، عَنْ شُعْبَةَ. [طرفه في: ٢٠٩].

قَالَ: سَأَلتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَأَلتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجِرَةِ، هَل يُنْقَضُ الوِتْرُ؟ قَالَ: إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ.

١٩٧٧ حدّ تني عَبْدُ اللّهِ بَنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكُ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ كَانَ يَسِيرُ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيلاً، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَنْ شَيءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثَمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثَمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثَمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا عُمَرُ، نَزَرْت رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُكَ، قَالَ عُمَرُ، نَزَرْت رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُكَ، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكُتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ المُسْلِمِينَ، وَخَشِيتُ أَنْ كُلُ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُكَ، قَالَ نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحاً يَصْرُخُ بِي، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحاً يَصْرُخُ بِي، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خُشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ، وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّيلَةَ سَمِعْتُ مَلَ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَمْ أَيْنَ الْكَالِكُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

جِينَ حَدَّثَ هذا الحَدِيثَ، حَفِظْتُ بَعْضَهُ، وَثَبَّتَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ: يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالاً: خَرَجَ النَّبِيُ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ: يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالاً: خَرَجَ النَّبِيُ عَنِ الْمُعَرَةُ الْمُدْيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيفَةِ، قَلَّدَ الهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةِ، وَبَعَثَ عَيناً لَهُ مِنْ خُزَاعَةً، وَسَارَ النَّبِيُ عَنِي حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الأَشْطَاطِ وَالْمُرَمِّ مِنْهَا بِعُمْرَةِ، وَبَعَثَ عَيناً لَهُ مِنْ خُزَاعَةً، وَسَارَ النَّبِي عَنِي حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الأَشْطَاطِ وَالْمُورَةِ، قَالَ: إِنَّ قُرَيشاً جَمَعُوا لَكَ جُمُوعاً، وقَدْ جَمَعُوا لَكَ الأَحَابِيشَ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ، وَقَالَ: «أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ، أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى وَصَادُّوكَ عَنِ البَيتِ، وَمَانِعُوكَ. فَقَالَ: «أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ، أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى وَصَادُوكَ عَنِ البَيتِ، فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَيناً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِلاَّ تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهُ عَيْ قَطَعَ عَيناً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِلاَّ تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

خَرَجْتَ عَامِداً لِهِذا البَيتِ، لاَ تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ، وَلاَ حَرْبَ أَحَدٍ، فَتَوَجَّهْ لَهُ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَالَ: «امْضُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ». [طرفه في: ١٦٩٤].

عَنْ عَمِّهِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيرِ: أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةً: عَنْ عَمِّهِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيرِ: أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةً: يُخْبِرَانِ خَبَرا فِيمَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْهُمَا: يُخْبِرانِ خَبَرا فِيمَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَضِيَّةِ المُلَّةِ، وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيلُ بْنُ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَينَا، اشْتَرَطَ سُهيلُ بْنُ عَمْرو أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَينَا، وَخَلَيتَ بَينَنَا وَبَينَهُ. وَأَبِي سُهيلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ، فَكَرِهَ المُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامتعضوا، فَتَكَلَّمُوا فِيهِ، فَلَمَّا أَبِي سُهيلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ، فَكَرِهَ المُؤْمِنُونَ كَانَ عَلَى ذَلِكَ، وَامتعضوا، فَتَكَلَّمُوا فِيهِ، فَلَمَّا أَبِي سُهيلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا لَكَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَامتعضوا، فَتَكَلَّمُوا فِيهِ، فَلَمَّا أَبِي سُهيلٌ أَنْ يُقَاضِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ، وَامتعضوا، فَتَكَلَّمُوا فِيهِ، فَلَمَّا أَبِي سُهيلٌ أَنْ يُقاضِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا لَكَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَمُؤْنِ إِلَى أَبِيهِ سُهيلٍ بْنِ مُعَيطٍ مِمَّنُ خَرَجَ عَمْرو، وَلَمْ يَأْتُ وَلَا اللَّهِ عَنْ قَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيهِمْ، حَتَّى مُعْرَاقٍ وَلَى اللَّهِ عَلَى أَلَى اللَّهُ عَلَى فَيْ المُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزُلَ. [طرفه في: ١٦٩٤].

١٨٢ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ المُؤْمِنَاتِ بِهذهِ الآيَةِ: ﴿ يَا يُبَا لِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَعَنْ عَمِّهِ قَالَ: بَلَغَنَا حِينَ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يَرُدَّ إِلَى المُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ: فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ. [طرفه في: ٢٧١٣].

٤١٨٣ ـ حدِّثنا قُتيبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ مُعْتَمِراً فِي الفِتْنَةِ، فَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيِّتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
 فَأَهَلَ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الحُدَيبِيةِ. [طرفه في: ١٦٣٩].

١٨٤ - حدّثنا مُسدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَهَلَ وَقَالَ: إِنْ حِيلَ بَينِي وَبَينَهُ، لَفَعَلتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُ ﷺ، حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُريشٍ بَينَهُ، وَتَلاَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]. [طرفه في: ١٦٣٩].

٤١٨٥ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ، عَنْ نَافِعِ: أَنَّ عُبَيدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، ح. وَحَدَّثَنَا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ، عَنْ نَافِعِ: أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ العَامَ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ تَصِلَ إِلَى البَيبِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيشٍ العَامَ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ تَصِلَ إِلَى البَيبِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيشٍ

دُونَ البَيتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُ ﷺ هَدَايَاهُ، وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ. وَقَالَ: أَشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، فَإِنْ خُلِّي بَينِي وَبَينَ البَيتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ وَمُونَ البَيتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَسَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: مَا أُرَى شَأْنَهُمَا إِلاَّ وَاحِداً، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَرَى شَأْنَهُمَا إِلاَّ وَاحِداً، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، فَطَافَ طَوَافاً وَاحِداً، وَسَعْياً وَاحِداً، حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً. [طرفه في: ١٣٩].

قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابْنَ عُمَر أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ، وَلَيسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ عُمَرُ يَوْمً قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابْنَ عُمَر أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ، وَلَيسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ عُمَرُ يَوْمً الْحُدَيبِيةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ إِلَى فَرَسِ لَهُ عِنْدَ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ، يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الفَرَسِ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَر ، وَعُمَرُ يَسْتَلَئِمُ لِلقِتَالِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى النَّاسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ اللَّهِ عَلَى النَّاسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالْمَ قَبْلَ عُمَرَ، وَطُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ المَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَمْرَ، وَعُمَرُ يَسْتَلِعُمُ لِلقِتَالِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ الْمَالَ عَلَى اللَّهِ عَنْدُ اللَّهُ عَمْرَ ، وَعُمَرُ يَسْتَلِعُمُ لِلقِتَالِ، وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ ، وَعُمَرُ يَسْتَلِعُمُ لِلقِتَالِ، وَلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَمْرَ ، وَعُمْرُ يَسْتَلَعُمُ لِيقِتَالِ، وَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ ، وَعُمْرَ الْفَرَاسُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ ، الطَونَهُ فَي: ٢٩١٦].

١٨٧ - وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ العُمَرِيُّ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلَىْ يَوْمَ العُمَرِيُّ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِالنَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، الطُّهِ، وَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، الطُّهُ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ؟ فَوَجَدَهُمْ يُبَايِعُونَ، فَبَايَعَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عُمْرَ، فَخَرَجَ فَبَايَعَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عُمْرَ، فَخَرَجَ فَبَايَعَ. [طرفه في: ٣٩١٦].

٤١٨٨ ـ حدّثنا ابْنُ نُمَير: حَدَّثَنَا يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ اعْتَمَرَ، فَطَافَ فَطُفنَا مَعَهُ، وَصَلَّى الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لاَ يُصِيبُهُ أَحَدُ بِشَيءٍ. [طرفه في: ١٦٠٠].

٤١٨٩ حدّثنا الحَسَنُ بْنُ إِسْحاقَ: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ: حَدَّثنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَصِينِ قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلٍ: لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيفٍ مِنْ صِفِّينَ أَتَينَاهُ نَسْتَخْبِرُهُ، فَقَالَ: اتَّهِمُوا الرَّأْيَ، فَلَقَدْ رَأَيتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْرَهُ لَرَدَدْتُ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلاَّ أَسْهَلَنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هذا الأَمْرِ، مَا نَسُدُّ مِنْهَا خُصْماً إِلاَّ انْفَجَرَ عَلَينَا خُصْمٌ مَا نَدْرِي كَيفَ نَأْتِي لَهُ. [طرفه في: ٣١٨١].

٤١٩٠ ـ حدِّثنا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ

الحُديبِيَةِ، وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّام، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً»، قَالَ أَيُّوبُ: لاَ أَدْرِي بِأَيِّ هذا بَدَأً. [طرفه ني: ١٨١٤].

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَامِدِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، وَقَدْ حَصَرَنَا المُشْرِكُونَ، قَالَ: وَكَانَتْ لِي وَفرَةٌ، فَجَعَلَتِ بِالحُدَيبِيةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، وَقَدْ حَصَرَنَا المُشْرِكُونَ، قَالَ: وَكَانَتْ لِي وَفرَةٌ، فَجَعَلَتِ اللَّهَوَامُّ تَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِي، فَمَرَّ بِي النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «أَيُوْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ؟» قُلتُ: نَعَمْ، اللهَوَامُ تَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِي، فَمَرَّ بِي النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «أَيُوْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ؟» قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: وأَنْزِلَتْ هذهِ الآيَةُ: ﴿فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَرْيِضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شَدَيْ اللهُ وَالْمَدَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللم

#### ٣٨ - بابُ قِصَّةِ عُكْلِ وَعُرَينَةَ

١٩٩٢ عنْ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنساً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَاساً مِنْ عُكُلِ وَعُرَينَةَ، قَلِمُوا المَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْهُ وَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلاَمِ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، وَاسْتَوْخَمُوا المَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْرُجُوا فِيهِ رِيفٍ، وَاسْتَوْخَمُوا المَدِينَة، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ، وَأَمَرَهُمُ أَنْ يَحْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ عَيْ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَمَر بِهِمْ وَتُركُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَعُوا أَيدِيَهُمْ وأرجُلَهم، وَتُركُوا فِي نَاحِيَةِ الحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى خَالِهِمْ.

قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهِى عَنِ المُثْلَةِ. وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةً: مِنْ عُرَينَةً. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ: قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ. [طرفه في: ٢٣٣].

219٣ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، قَالا: حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ الحَوْضِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، قَالا: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ، وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّأْمِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْماً، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قِلاَبَةَ، وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّامُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْماً، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَذهِ القَسَامَةِ؟ فَقَالُوا: حَقُّ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَضَتْ بِهَا الخُلُفَاءُ قَبْلَكَ، قَالَ: وَأَبُو قِلاَبَةَ قِلاَبَةَ خَلفَ سَرِيرِهِ، فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَينَ حَلِيثُ أَنْسٍ فِي الْعُرَئِيِّينَ؟ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ إِيَّايَ حَدَّيْهُ أَنْسُ فِي الْعُرَئِيِّينَ؟ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ إِيَّايَ حَدَّيْهُ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ.

قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيبٍ، عَنْ أَنَسٍ: مِنْ عُرَينَةَ. وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ: مِنْ عُكْلٍ، ذَكَرَ القِصَّةَ. [طرفه ني: ٢٣٣].

#### ٣٩ ـ بابُ غَزْوَةِ ذَاتِ القَرَدِ

وَهِيَ الغَزْوَةُ الَّتِي أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ خَيبَرَ بِثَلاَثٍ.

2198 ـ حدّثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكُوعِ يَقُولُ: خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالأُولَى، وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ تَرْعى بِذِي قَرَدٍ، قَالَ: فَلَقينِي غُلاَمٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعُهِي حَتَّى أَدْرَكُتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ فَأَسْمَعْتُ مَا بَينَ لاَبَتِي المَدِينَةِ، ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وجْهِي حَتَّى أَدْرَكُتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ المَاءِ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي، وَكُنْتُ رَامِياً، وَأَقُولُ:

أَنَـــا ابْــنُ الأَكْــوَعُ الــيَـوْمُ يَــوْمُ الــرُّضَّـعُ وَجَاءَ وَأَرْتَجِزُ، حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ، وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلاَثِينَ بُرْدَةً، قَالَ: وَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ وَالنَّاسُ، فَقُلتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ حَمَيتُ القَوْمَ المَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ، فَابْعَتْ إِلَيهِمُ النَّاعَةَ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ الأَكْوَعِ، مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ». قَالَ: ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلَنَا المَدِينَةَ. [طرفه في: ٣٠٤١].

#### ٠٤ ـ بابُ غَزْوَةِ خَيبَرَ

2190 حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ سُوَيدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ عَامَ خَيبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ، وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيبَرَ، صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأَكُلَ وَأَكْلَنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَعْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَصْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتُوضَأَ. [طرفه في: ٢٠٩].

2197 ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْماعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى خَيبَرَ، فَسِرْنَا كَبَيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعْ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى خَيبَرَ، فَسِرْنَا لَيلاً، فَقَالَ رَجُل مِنَ القَوْمِ لِعَامِرٍ: يَا عَامِرُ أَلاَ تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيهَاتِكَ ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِراً، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالقَوْم يَقُولُ:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ هذا السَّائِقُ؟». قَالُوا: عامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ، قَالَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ». قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمُ: وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَوْلاَ أَمْتَعْتَنَا بِهِ، فَأَتَينَا خَيبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ

حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ إِنَّ اللَّه تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ النَّوْمِ الَّذِي فَتِحَتْ عَلَيهِمْ، أَوْقَدُوا نِيرَاناً كَثِيرَةً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى: «مَا هذهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيءٍ تُوقِدُونَ؟» قَالُوا: عَلَى لَحْم، قَالَ: «عَلَى أَيِّ لَحْم؟» قَالُوا: لَحْم حُمُرِ الإِنْسِيَةِ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهًا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُّولَ اللَّهِ، أَونُهُرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «أَوْ ذَاكَ». فَلَمَّا تَصَافَ القَوْمُ كَانَ سَيفُ عَامِرٍ قَصِيراً، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِي قَالَ: «أَوْ ذَاكَ». فَلَمَّا تَصَافَ القَوْمُ كَانَ سَيفُ عَامِرٍ قَصِيراً، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِي لِيَضْرِبَهُ، وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيفِهِ، فَأَصَابَ عَينَ رُكْبَةِ عَامِرٌ فَمَاتَ مِنْهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ لِيَضْرِبَهُ، وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيفِهِ، فَأَصَابَ عَينَ رُكْبَةِ عَامِرٌ فَمَاتَ مِنْهُ، قَالَ: فَلَا أَنْ يَهُودِي سَاقَ يَهُودِي سَلَمَةُ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو آخِذُ بِيدِي قَالَ: «مَا لَكَ؟» قُلتُ لهُ: فَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي، سَلَمَةُ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو آخِذُ بِيدِي قَالَ: «مَا لَكَ؟» قُلتُ لهُ: فَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي، وَعَمُوا أَنَّ عَامِراً حَبِطَ عَمَلُهُ؟ قَالَ النَّبِيُ عَيْنَ رَعْمُوا أَنَّ لَهُ لَاجُرِينِ - وَجَمَعَ بَينَ وَسَعْمَ بِهَا مِثْلُهُ». حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، قَالَ: «مَا يَقَالَ: هَالَاهُ بِهَا». [طرفه في: ٢٤٧٧].

١٩٧٧ ـ حدّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ أَتَى خَيبَرَ لَيلاً، وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْماً بِلَيلِ، لَمْ يُغِرْ بِهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ. فَقَالَ النَّبِيُ عَنِيْ: «خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ». [طرفه في: ٣٧١].

بِيرِينَ، عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: صَبَّحْنَا خَيبَرَ بُكْرَةً، فَخَرَجَ أَهْلُهَا سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: صَبَّحْنَا خَيبَرَ بُكْرَةً، فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالمَسَاحِي، فَلَمَّا بَصُرُوا بِالنَّبِيِّ عَلَيْ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللّهِ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ». النَّبِيُ عَلَيْ: «إِنَّ اللَّهَ وَرُسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ عَلَيْ: «إِنَّ اللَّهَ وَرُسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُر فَإِنَّهَا رِجْسٌ». [طرفه في: ٣٧١].

٤١٩٩ ـ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهّابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُرُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُرُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُرُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: أُفِي النَّاسِ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الْحُمُرِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّحْم. [طرفه في: ٣٧١].

٤٢٠٠ ـ حدّثنا سُلَيمَانُ بْنُ حرْبُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: هَاللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ اللَّهُ قَالَ: هاللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيبَرَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ قَالَ: هاللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٌ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ». فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّككِ، فَقَتَلَ النَّبِيُّ عَيْقُ المُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرُيَّةَ، وَكَانَ فِي السَّبْي صَفِيَّةُ، فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الكَلبِيِّ، ثُمَّ النَّبِيُ

صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. فَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيبٍ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، آنْتَ قُلتَ لأَنسِ: مَا أَصْدَقَهَا؟ فَحَرَّكَ ثَابِتٌ رَأْسَهُ تَصْدِيقاً لَهُ. [طرفه في: ٣٧١].

٤٢٠١ ـ حدّثنا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ العَزيزِ بْنِ صُهَيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَبَى النَّبِيُ ﷺ صَفِيَّةَ، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ ثَابِتُ لأَنسٍ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا، فَأَعْتَقَهَا. [طرفه في: ٣٧١].

٢٠٠٢ - حدّثنا قُتيبَةُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ التَّقَى هُوَ وَالمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّه

تعبدُ بْنُ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: شَهِدْنا خَيبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِهُ قالَ: شَهِدْنا خَيبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِهُ الرَّجُلِ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ: «هذا مِنْ أَهْلِ النَّارِ». فَلَمَّا حَضَرَ القِتَالُ قاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ لِرَجُلِ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ: «هذا مِنْ أَهْلِ النَّاسِ يَرْتَابُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الجِرَاحَةِ، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الجِرَاحَةِ، فَأَهْوَى بِيدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْهُما فَنَحَرَ بِهَا نَفْسَهُ، فَاشْتَدَ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ فَقَالُ: «قُمْ يَا فُلاَنُ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ: «قُمْ يَا فُلاَنُ فَقَالَ: «قُمْ يَا فُلاَنُ، فَقَالَ نَفْسَهُ، فَقَالَ: «قُمْ يَا فُلاَنُ، فَقَالَ اللَّهِ مُعْمَرٌ، عَنِ فَقَالُ الْجَنَّةُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ». تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ النُّهُ هُرِيِّ. [طرفه في: ٢٠٦٣].

وَقَالَ شَبِيبٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ المُسَيَّبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَيبَرَ. وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. تَابَعَهُ صَالِحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَقَالَ الزُّبَيدِيُّ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُبَيدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَيبَرَ.

قالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في: ٣٠٦٢].

٤٢٠٥ مَنْ أَبِي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَمَا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَمَا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ خَيبَرَ، أَوْ قَلْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَى وَادٍ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ: اللَّهُ قَلْلَ: (ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لاَ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ إِلاَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَادٍ الْرَبُعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ سَمِيعاً قَرِيباً، وَهُوَ مَعَكُمْ اللَّهِ وَانَا خَلفَ دَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مَنْ عُلْمَ تَدْعُونَ سَمِيعاً قَرِيباً، وَهُوَ مَعَكُمْ اللَّهِ عَلَى كَلْمَةُ وَلَا تَقُولُ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتَةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، فَقَالَ لِي: (يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٣٠٦ - ﴿ الله المَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيدةَ قالَ: رَأَيتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ في سَاقِ سَلَمَةَ، فَقُلتُ: يَا أَبَا مُسْلِم، ما هذهِ الضَّرْبَةُ؟ فَقَالَ: هذهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيبَرَ، فَقَالَ النَّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ، فَأَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَنَفَتُ فِيهِ ثَلاَثَ نَفَثَاتٍ، فَمَا اشْتَكَيتُهَا حَتَى السَّاعَةِ.

التَقَى النّبِيُ عَلَيْ وَالمُشْرِكُونَ في بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَاقْتَتَلُوا، فَمَالَ كُلُّ قَوْمِ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، التَقَى النّبِيُ عَلَيْ وَالمُشْرِكُونَ في بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَاقْتَتَلُوا، فَمَالَ كُلُّ قَوْمِ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي المسْلِمِينَ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ مِنَ المُشْرِكِينَ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَةً إِلاَّ اتَّبَعَهَا فَضَرَبَهَا بِسَيفِهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَجْزَأً أَحَدُهُمْ مَا أَجْزَأً فُلاَنٌ، فَقَالَ: "إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ". فَقَالُوا: أَيْنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ"، فَقَالُوا: أَيْنَا مِنْ أَهْلِ البَّرِةِ فَقَالَ: "إِنَّهُ مِنْ القَوْمِ: لاَتَبِعَنَّهُ، فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ كُنْتُ مَعَهُ، حَتَّى جُرِحَ، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، فَوَضَعَ نِصَابَ سَيفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَينَ ثَدْييهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيهِ فَقَالَ: "إِنَّ المَوْتُ، فَوَضَعَ نِصَابَ سَيفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَينَ ثَدْييهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيهِ فَقَالَ: "أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟» فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ الرَّجُلُ لَيْعُمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، فِيما يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُو مَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فِيما يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُو مَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فِيما يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُو مَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ». [طرفه في: ١٨٥٨].

٤٢٠٨ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الخُزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قالَ: نَظَرَ أَنَسٌ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَرَأَى طَيَالِسَةً، فَقَالَ: كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيبَرَ.

٤٢٠٩ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا حاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ في خيبَرَ وَكَانَ رَمِداً، وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ في خيبَرَ وَكَانَ رَمِداً، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ! فَلَحِقَ بِهِ، فَلَمَّا بِثْنَا اللَّيلَةَ الَّتِي فُتِحَتْ، قالَ: «لأُعْطِينَ الرَّايَةَ غَداً رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، يُفتَحُ عَلَيهِ». فَنَحْنُ نَرْجُوهَا، الرَّايَةَ غَداً رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، يُفتَحُ عَلَيهِ». فَنَحْنُ نَرْجُوهَا، فَقِيلَ: هذا عَلِيٌّ، فَأَعْطَاهُ، فَفُتِحَ عَلَيهِ. [طرفه في: ٢٩٧٥].

٤٢١٠ حدّثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰن، عَنْ أَبِي حازِمِ قالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَدَيهِ، يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى كُلُهُمْ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيلتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى يَكُونُوا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى يَكُونُوا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

٤٢١١ حدّ ثنا عَبْدُ الغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ "ح». وَحَدَّثَنَى عَثْ أَحْمَدُ بِنُ عِيسى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْرٍ و مَوْلَى المُطَّلِب، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَدِمْنَا خَيبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَنْهِ الحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةً بِنْتِ حُييٍّ بْنِ أَخْطَب، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوساً، فَاصْطَفَاهَا النَّبِيُ عَلَيْ لِنفسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّن، فَبَنى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَفِيَّةً ، ثُمَّ حَيساً فِي نِطِع صَغِيرٍ، ثُمَّ قالَ لِي: "آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ". فَكَانَتْ تِلكَ وَلِيمَتَهُ عَلَى صَفِيَّةً ، ثُمَّ خَرَجُنَا إِلَى المَدِينَةِ، فَرَأَيتُ النَّبِيَّ عَلَى مُؤِيَّ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ وَلِيمَتُهُ عَلَى صَفِيَّةً ، ثُمَّ خَرَجُنَا إِلَى المَدِينَةِ، فَرَأَيتُ النَّبِيَّ عَلَى مُؤِيَّةً وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ عَرِجُلُهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ. [طرفه في: يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ ، وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ. [طرفه في: يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ ، وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ. [طرفه في: يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ ، وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ. [طرفه في: [70].

٤٢١٢ - حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثَني أَخِي، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ يَحْيى، عَنْ حُمَيدٍ الطَّوِيلِ: سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُييًّ بِطْرِيقِ خَيبَرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى أَعْرَسَ بِهَا، وَكَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيهَا الحِجَابُ. [طرفه في: بطريقِ خَيبَرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى أَعْرَسَ بِهَا، وَكَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيهَا الحِجَابُ. [طرفه في: ٢٣٧١].

271٣ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرِ قالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيدٌ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَساً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَقامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَينَ خَيبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزِ وَلاَ لَكُمْ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيهِ اللَّا أَنْ أَمْرَ بِلاَلاً بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلقَى عَلَيهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ لَحْمِ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ أَمْرَ بِلاَلاً بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلقَى عَلَيهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ قَالُوا: إِنْ كَبَيهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَظَا لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الحِجَابَ. [طرفه في: ٣٧١].

٢١٤ ـ حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح. وَحَدَّثَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا وُهْبٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِي خَيبَرَ، فَرَمى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِإِخُذَهُ، فَالتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُ عَلَيْهِ فَاسْتَحْيَيتُ.

٤٢١٥ ـ حدّثني عُبَيدُ بْنُ إِسْماعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع وَسَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ نَهى يَوْمَ خَيبَرَ عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ، وَسَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ نَهى يَوْمَ خَيبَرَ عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ، وَعَنْ لَخُومِ الحُمُرِ وَعَنْ لَافِعٍ وَحْدَهُ. وَلُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ: عَنْ سَالِم. [طرفه ني: ٥٥٣].

2117 ـ حدَّثني يَحْيى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِّيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ نَهى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

[الحديث ٤٢١٦ \_ أطرافه في: ٥١١٥، ٣٥٥٥، ٢٩٦١].

١٢١٧ \_ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى يَوْمَ خَيبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. [طرفه في: ٨٥٨].

٤٢١٨ ـ حدّثني إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدٍ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِع وَسَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. [طَرَفه في: ١٥٣].

٢١١٩ ـ حدِّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: نَهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، وَرَخَّصَ في الخَيلِ. [الحديث ٢١٩ ـ طرفاه في: ٥٥٢٠، ٥٥٢٤].

• ٢٢٠ \_ حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيمانَ: حَدَّثنَا عَبَّادٌ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي

أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيبَرَ، فَإِنَّ القُدُورَ لَتَغْلِي، قالَ: وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ، فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ: «لاَ تَأْكُلُوا مِنْ لُحومِ الحُمُرِ شَيئاً، وَأَهْرِيقُوهَا». قالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهِي عَنْهَا لأَنَّهَا لَمْ تُحَمَّسْ، وَقالَ بَعْضُهُمْ: نَهَى عَنْهَا البَتَّةَ، لأَنَّهَا كانَتْ تَأْكُلُ العَذِرَةَ. [طرفه في: ٣١٥٥].

المَّدِ، ١٣٢٤، ٢٢٢٩ ـ حدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَصَابُوا حُمُراً فَطَبَخُوهَا، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ: «أَكْفِئُوا القُدُورَ». [الحديث ٤٢٢١ ـ أطرافه في: ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢٢، ٤٢١، ٥٥، ٢٥٥، ٢٥٥١].

٣٢٢٣، ٤٢٢٤، ٤٢٢٣ ـ حدَّثني إِسْحاقُ: حَدَّثنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ وَابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُحَدِّثانِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قالَ يَوْمَ خَيبَرَ، وَقَدْ نَصَبُوا القُدُورَ: «أَكْفِئُوا القُدُورَ». [طرفاه في: ٣١٥٣، ٣١٥٥].

٤٢٢٥ ـ حدّثنا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ قالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ. [طرفه في: ٤٢٢١].

٤٢٢٦ ــ حَدِّتْنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ: أَخْبَرَنَا عاصِمٌ، عَنْ عامِر، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ فِي غَزْوَةِ خَيبَرَ: أَنْ نُلْقِيَ الحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ نِيئَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرُنَا بِأَكْلِهِ بَعْدُ. [طرفه في: ٤٢٢١].

٤٢٢٧ مَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الحُسَينِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عاصِم، عَنْ عامِر، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: لاَ أَدْرِي أَنَهِى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنْ أَدُولِ اللَّهِ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ مَنْ أَجُلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ في يَوْمِ خَيبَرَ: لَحْمَ الدُّمُورِ الأَهْلِيَّةِ.

٤٢٢٨ مَنْ الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيبَرَ لِلْقَرَسِ سَهْمَينِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْماً. قالَ: فَشَرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَسْهُم، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ. [طرفه في: ٢٨٦٣].

أُ ٤٢٢٩ ـ حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ جُبَيرَ بْنَ مُطْعِمِ أَخْبَرَهُ قالَ: مَشَيتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى سَعِيد بْنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ جُبَيرَ بْنَ مُطْعِمِ أَخْبَرَهُ قالَ: مَشَيتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقُلنَا: أَعْطَيتَ بَنِي المُطَّلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ. فَقَالَ: "إِنَّمَا بَنُو هَاشِم وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيءٌ وَاحِدٌ". قالَ جُبَيرٌ: وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُ عَلَيْ مَنْكِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلِ شَيئًا. [طرفه في: ٣١٤٠].

آبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: بَلَغَنَا مَحْرَجُ النَّبِيِّ عَلَى وَنَحْنُ بِاليَمَنِ، وَخَرْجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ، أَحَلُهُما أَبُو بُرْدَةَ وَالآخَرُ أَبُو رُهُم، إِمَّا فَكَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ، أَحَلُهُما أَبُو بُرْدَةَ وَالآخَرُ أَبُو رُهُم، إِمَّا فَلَنَ بِضْعٌ، وَإِمَّا قالَ: في ثَلاَئَةٍ وَخَمْسِينَ، أَوِ: اثْنَينِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي، فَرَكِبْنَا مَفِينَةً، فَأَلقَتْنَا سَفِينَتْنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَقَمْنَا مَعَهُ سَفِينَةً، فَأَلقَتْنَا سَفِينَتْنَا إِلَى النَّبِيَّ عِي إِللهِجْرَةِ. وَدَخَلَتْ أَسْماءُ بِنْتُ عُمَسٍ، وَهِيَ مِمَّنْ قَلِمَ مَعَنَا، يَعْنِي لأَهُلِ السَّفِينَةِ: سَبَقْنَاكُمْ بِالهِجْرَةِ. وَدَخَلَتْ أَسْماءُ بِنْتُ عُمَسٍ، وَهِيَ مِمَّنْ قَلِمَ مَعَنَا، عُمَلَ عَلَى حَفْصَةً رَوْجِ النَّبِيِّ عَيْ زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ، فَلَاكَ عُمَرُ عِينَ رَأَى السَّغِينَةِ فِيمَنْ هَاجَرَ، فَلَاكُمْ عَلَى حَفْصَةً وَوْجَ النَّبِيِّ عَيْ إِلَيْهِ بَوْنَ الْمَاءُ عِنْدَهَا عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّغَافِي فِيمَنْ عَلَى السَّغِينَةِ اللَّهِ عَنْكُمْ، وَلَا إِلَهُ عَمْرُ عِينَ رَأَى أَسْماءً: مَنْ هذهِ؟ قالَتْ أَسْماءُ عَمَى مَعْوَلُونَ لَكَا بِنِعُ عَمْرُ عَلَى حَفْصَةً وَوْجَ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّعَاءُ الْبَعْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَاءُ وَلَيْنَاكُمْ مَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَاعُمُ طَعَامًا وَلاَ أَسْمَاءً وَلاَ أَنِيعُ وَلا أَزِيدُ وَلِكَ لِلنَبِي عَلَيْهِ وَلَا أَزِيدُ عَلَيهِ وَلا أَزِيدُ عَلَيهِ اللَّهِ فَي أَنْحُونُ وَلا أَرْبِعُ وَلا أَزِيدُ عَلَيهِ . [طرفه في: ١٣١٦].

٤٢٣١ ـ فَلَمَّا جاءَ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: «فَمَا قُلْتِ لَهُ؟» قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «لَيسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلاََّصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ ـ أَهْلَ السَّفِينَةِ ـ هِجْرَتَانِ». قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيتُ أَبَا مُوسى وَأَصْحَابَ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ ـ أَهْلَ السَّفِينَةِ ـ هِجْرَتَانِ». قالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيتُ أَبَا مُوسى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالاً، يَسْأَلُونِي عَنْ هذا الحَدِيثِ، ما مِنَ الدُّنْيَا شَيءٌ هُمْ بِهِ أَفرَحُ وَلاَ أَعْظُمُ في أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهِ.

٤٢٣٢ ـ قالَ أَبُو بُرْدَةَ: قالَتْ أَسْماءُ: فَلَقَدْ رَأَيتُ أَبَا مُوسى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هذا النَّبِيُ عَنِي. قالَ أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى: قالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنِّي لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفقَةِ النَّيْنَ بِالقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالقُرْآنِ بِاللَّيلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرْ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ، إِذَا لَقِيَ الخَيلَ، أَوْ قَالَ: العَدُوّ، قالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ».

٢٣٣ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى قالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ خَيبَرَ فَقَسَمَ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مُوسى قالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ خَيبَرَ فَقَسَمَ لَنَا، وَلَمْ يَقْسِمْ لأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الفَتْحَ غَيْرَنا. [طرفه في: ٣١٣٦].

٤٢٣٤ ـ حدِّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مالِكِ بْنِ أَنْسٍ قالَ: حَدَّثَني شَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ مالِكِ بْنِ أَنْسٍ قالَ: حَدَّثَني شَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَة

رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: افتَتَحْنَا خَيبَرَ، وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَباً وَلاَ فِضَّةً، إِنَّمَا غَنِمْنَا البَقَرَ وَالإِبِلَ وَالمَتَاعَ وَالحَوَائِطَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى وَادِي القُرَى، وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبَابِ، فَبَينَما هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عِلْرٌ، حَتَّى أَصَابَ ذلِكَ العَبْدَ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (بَلُكَ الْعَبْدَ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (بَلُكَ الْعَبْدَ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ المَعْانِم، لَمْ تُصِبْهَا اللَّهُ عَلَيهِ نَاراً». فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ بِشِرَاكِ أَوْ السَّرَاكِ أَوْ السَّرَاكِ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَعْانِم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (شَرَاكُ وَ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَعْلَافِ مَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَافِ مَنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَةُ الْمُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقُولُ وَالْمُ لَهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُ

٤٢٣٥ ـ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيدٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَقُولُ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَقُولُ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنْ أَثُرُكُ آخِرَ النَّاسِ بَبَّاناً لَيسِ لَهُمْ شَيءٌ، مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلاَّ قَسَمْتُهَا، كما قَسَمَ النَّبِيُ ﷺ خَيبَرَ، وَلَكِنِّي أَثْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا. [طرفه في: ٢٣٣٤].

٢٣٦ - حدّثني مُحمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيّ، عَنْ مالِكِ بْنِ أَنس، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَوْلاَ آخِرُ المُسْلِمِينَ، ما فُتِحَتْ عَلَيهِمْ قَرْيَةٌ إِلاَّ قَسَمْتُهَا، كما قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيبَرَ. [طرفه في: ٢٣٣٤].

٤٢٣٧ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ قالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، وَسَأَلَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، قالَ: أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَسَأَلَهُ، قالَ لَه بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ العَاصِ: لاَ تُعْطِهِ يا رسول الله، فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: هذا قاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ، فَقَالَ: وَاعَجَبَاه لِوَبْرٍ تَدَلَى مِنْ قَدُومِ الضَّأْنِ. [طرفه في: ٢٨٢٧].

٤٢٣٨ - وَيُذْكُرُ عَنِ الزُّبَيدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّه سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ العَاصِ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، قالَ أَبُو هُرَيرَةَ: فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخَيبَرَ بَعْدَمَا افتَتَحَهَا، وَإِنَّ حُزُمَ خَرُمَ لَيْهِمْ لَلِيفٌ. قالَ أَبُو هُرَيرَةَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَ تَقْسِمْ لَهُمْ، قالَ أَبَانُ: وَأَنْتَ بِهذا يَا وَبُرُ تَحَدَّرَ مِنْ رَأْسِ ضَالٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَانُ اجْلِسْ». فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ.

قَالَ أَبِو عَبْدِ الله: الضَّالُ السِّدْرُ. [طرفه في: ٢٨٢٧].

٤٢٣٩ ـ حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي: أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هذا قاتِلُ ابْنِ قَوْقَل، وَقَالَ أَبَانُ لأبِي هُرَيرَةَ: وَاعَجَباً لَكَ، وَبْرٌ تَدَأُدَأَ مِنْ قَدُومِ ضَأْنٍ، يَنْعى عَلَيَ امْرَأً أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِيَدِي، وَمَنَعَهُ أَنْ يُهِينَنِي بِيَدِهِ. [طرفه في: ٢٨٢٧].

٤٢٤، ٤٢٤، حدَّثنا يَحْيِي بْنُ بُكيرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ، بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ، أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَك، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لاَ نُورَثُ، ما تَرَكْنَا صَدَّقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ - عَلَيْ لَهُ عَنْ هذا المَالِ». وَإِنِّي وَاللَّهِ لِا أُغَيِّرُ شَيئاً مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَأَنَ عَلَيهَا في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَبِي أَبُو بَكُرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيئاً، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ في ذلك، فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتُ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٍّ لَيلاً، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَى عَلَيهًا، وَكَانُ لِعلِيِّ مِنَ النَّاسِ وَجُهٌ حَيَاةَ فاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٍّ وَصَلَى عَلَيهًا، وَكَانُ لِعلِيِّ مِنَ النَّاسِ وَجُهٌ حَيَاةَ فاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٍّ وُجُوهَ النَّاسِ، فَالتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ: أَنِ ائْتِنَا وَلاَ يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ: كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: لاَ وَاللَّهِ لاَ تَذَّخُلُ عَلَيهِمْ وَحْدَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَما عَسَيتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي، وَاللَّهِ لآتِيَنَّهُمْ، فَدَخَلَ عَلَيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَٰفنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيراً سَّاقَهُ اللَّهُ إِلَيكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَينَا بِالإَّمْرِ، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصِيبًا، حَتَّبِي فاضَتْ عَينَا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قِالَ: ۚ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِّلَ مِنْ قَرَابتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَينِي وَبَينَكُمْ مِنْ هذهِ الْأَمْوَالِ، فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيرِ، وَلَمْ أَتْرُكُ أَمْراً رَأُيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلاَّ صَنَعْتُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ العَشِيَّةَ لِلبَيعَةِ. فَلَمَّا صَلَّى أَبُوٍ بَكْرِ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى المِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ، وَذَكَرَ أَشَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلَّفَهُ عَنِ الْبَيعَةِ؛ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي أَعْتَذَرَ إِلِيهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَجَدَّثَ: أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلُهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلاَ إِنْكَاراً لِلَّذِي فَضَّلُهُ اللَّهُ بِهِ، وَلَكِنَّا نُرَى لَنَا فِي هذا الْأَمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتَبَدَّ عَلَينَا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا. فَسُرَّ بِذَلِكَ المُسْلِمُونَ وَقَالُوا: أَصَبْتَ، وَكَانَ المُسْلِمُون إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ بَالْمَعْرُوفِ. [طرفاه في: ٣٠٩٢، ٣٠٩٣].

٤٧٤٢ - حدّثني مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا حَرَمِيٍّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ: أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: لمَّا فُتِحَتْ خَيبَرُ قُلنَا: الآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ.

٤٢٤٣ - حدّثنا الحَسَنُ: حَدَّثَنا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: ما شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيبَرَ.

## ٤١ ـ بابُ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَهْلِ خَيبَرَ

٤٢٤٤، ٤٢٤٤ - حدِّثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثني مالِكٌ، عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ بْن سُهَيلِ، عَنْ سَعِيدِ بْن سُهَيلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى خَيبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى خَيبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى خَيبَرَ، فَجَاءُهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى خَيبَرَ هَكَذَا؟» فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذا بِالصَّاعَينِ، بِالثَّلاَثَةِ، خَيبَرَ هَكَذَا؟» فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذا بِالصَّاعَينِ، بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ: «لاَ تَفْعَل، بعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا». [طرفه في: ٢٢٠١].

٢٤٦، ٤٢٤٦، عَنْ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ، عَنْ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيرَةَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَخا بَنِي عَدِيّ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى خَيبَرَ، فَأَمَّرَهُ عَلَيهًا.

وَعَنْ عَبْدِ المَجِيدِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ: مِثْلَهُ. [طرفه في: ٢٢٠١].

#### ٢٢ ـ بابُ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلَ خَيبَرَ

٤٢٤٨ ـ حدِّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قالَ: أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيبَرَ اليَهُودَ: أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ ما يَخْرُجُ مِنْهَا. [طرفه في: ٢٢٨٥].

## ٤٣ ـ بابُ الشَّاةِ التَّيِ سُمَّتْ للِنَّبِيِّ ﷺ بِخَيبَرَ

رَوَاهُ عُرْوَةُ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٤٢٤٩ ـ حدِّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ: حَدَّثَني سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاةٌ فِيهَا سَمٌّ. [طرفه في: [٢١٦٩].

#### ٤٤ ـ بابُ غَزْوَةِ زَيدِ بْنِ حَارِثَةَ

٤٢٥٠ ـ حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُسَامَةَ عَلَى قَوْمِ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُسَامَةَ عَلَى قَوْمِ فَطَعَنُوا في إِمارَتِهِ، فَقَدْ طَعْنُتُمْ في إِمارَتِهِ، فَقَالَ: «إِنْ تَطْعَنُوا في إِمارَتِهِ فَقَدْ طَعْنُتُمْ في إِمارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايمُّ النَّاسِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقاً لِلإِمارَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هذا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هذا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ هذا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ». [طرفه في: ٣٧٣٠].

وكان النبيُّ ﷺ بَعَثُهُ إلى مُؤْتة، وكان سمَّى ثلاثةَ أنفار، لِيُؤَمِّرَ واحداً، إذا اسْتَشْهَدَ

آخر، فاستشهد زيدٌ، وجعفرُ، وعبدُ الله بن رَوَاحة رضي الله عنهم، ثم فَتَحَهَا اللَّهُ على خالدٍ. وأَخْرَجَ له البخاريُّ قصةَ مرض موته ﷺ، وهي بعد مؤتة بكثير، وكان النبيُّ ﷺ وهي بعد مؤتة بكثير، وكان النبيُّ ﷺ أُمَّرَ فيها أُسامةَ، واسْتَثْبَعَ ذلك ذكر زيد أبيه أيضاً.

#### ٤٥ ـ بابُ عُمْرَةِ القَضَاءِ

ذَكَرَهُ أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

البَرَاءِ عَنْ البَرَاءِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ بْنُ مُوسى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِيُ عَلَى أَنْ يُقِيم بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّام، فَلَمَّا كَتَبُوا الكِتَاب، كَتَبُوا: هذا ما قاضى عَلَيهِ محَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، قالُوا: لاَ نُقِرُ بِهذا، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ ما مَعْفَاكَ شَيْنًا، وَلِكِنْ أَنْتَ مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: "أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُهُ عَمِّلُهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَمِّى وَقَالَ لِعَلِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَةُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَمِي وَخَالَتُهَا وَمُعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْلُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

٤٢٥٢ ـ حدِّدُني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا سُريجٌ: حَدَّثَنَا فُلَيحٌ قال (ح). وَحَدَّثَني مُحمَّدُ بْنُ الحُسَينِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قالَ: حَدَّثَني أَبِي: حَدَّثَنَا فُلَيحُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِراً، فَحالَ كُفَّارُ قُريشِ بَينَهُ وَبَينَ الْبَيْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِراً، فَحالَ كُفَّارُ قُريشِ بَينَهُ وَبَينَ البَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالحُديبِيةِ، وقاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ العَامَ المُقْبِلَ، وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحاً عَلَيهِمْ إِلاَّ سُيُوفاً، وَلاَ يُقِيمَ بِهَا إِلاَّ ما أَحَبُوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، يَحْمِلَ سِلاَحاً عَلَيهِمْ إِلاَّ سُيُوفاً، وَلاَ يُقِيمَ بِهَا إِلاَّ ما أَحَبُوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَدَحَلَهَا كما كانَ صَالَحهُمْ، فَلَمَّا أَنْ أَقامَ بِهَا ثَلاَثاً، أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ. [طرفه في: فَدَخَلَهَا كما كانَ صَالَحهُمْ، فَلَمَّا أَنْ أَقامَ بِهَا ثَلاَثاً، أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ. [طرفه في:

2۲۵۳ ـ حدّثني عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ منْصُور، عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ: وَخَلتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ المَسْجِد، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عائِشَةَ، ثمَّ قَالَ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُ ﷺ؟ قالَ: أَرْبَعاً إحداهن في رجب. [طرفه في: ٥٧٧].

٤٢٥٤ \_ ثُمَّ سَمِعْنَا اسْتِنَانَ عائِشَةَ، قالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أَلاَ تَسْمَعِينَ ما يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرَبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ في رَجَبٍ؟ فَقَالَتْ: ما اعْتَمَرَ النَّبِيُّ عَلْمٍ عُمْرةً إِلاَّ وَهُوَ شَاهِدٌ، وَمَا اعْتَمَرَ في رَجَبٍ قَطُّ. [طرفه في: ١٧٧٦].

د ٢٥٥ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ: سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَتَرْنَاهُ مِنْ غِلْمَانِ المُشْرِكِينَ ومِنْهُمْ، أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. [طرفه في: ١٦٠٠].

270٦ ـ حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ المَشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقَدَمُ عَلَيكُمْ وَفَدٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَيْ أَنْ يَرْمُلُوا المَشْوِكُونَ: إِنَّهُ يَقَدَمُ عَلَيكُمْ وَفَدٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَيْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَينَ الرُّكْنَينِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيهِمْ.

وَزَادَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ، قالَ: «ارْمُلُوا». لِيرَى المُشْرِكُونَ قُوَّتَهُمْ، وَالمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلَ قُعَيْقِعَانَ. [طرفه في: ١٦٠٢].

٢٧٥٧ ـ حدّثني مُحَمَّدٌ، عَنْ سُفيَانَ بْنِ عُينِنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: إِنَّمَا سَعى النَّبِيُ ﷺ بِالبَيتِ، وَبَينَ الصَّفَا وَالمرْوَةِ، لِيُرِيَ المُشْرِكِينَ قُوَّتُهُ. [طرفه في: ١٦٤٩].

٤٢٥٨ ـ حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ قالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ، وَماتَتْ بِسَرفَ. [طرفه في: ١٨٣٧].

٤٢٥٩ \_ قالَ أبو عبدِ الله وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيمُونَةً في عُمَرةِ القَضَاءِ. [طرفه في: ١٨٣٧].

النبيّ هَذَا ما قَاضَى)... إلخ، وفي إسنادِ فعلِ الكتابة إلى النبيّ هذا ما قَاضَى)... إلخ، وفي إسنادِ فعلِ الكتابة إلى النبيّ النبيّ هذا القدرَ من الأحرف كان النبيُ التّلِي (١) القاضي أبو الوليد الباجي، وكان يدَّعي: أن هذا القدرَ من الأحرف كان النبيُ عَلَيْهُ بيده الكريمة.

قلتُ: ولفظ الراوي: «وليس يُحْسِنُ الكتابةَ»، يُؤيِّدُه أي تأييدٍ، وإن كان الأمر لا يَنْفَصِلُ منه أيضاً، فإن الرواةَ يعبِّرون بكل نحو. فلا تُبْنَى عليه مسألةٌ، ولا تنقض منه مسألة، ولا يَنْكَشِفُ الأمر ما لم يَنْكَشِف حالٌ الإسنادِ في «كتب» أنه إلى المباشر، أو الآمر، وذلك غير مُنْكَشِفٍ.

وهي في السنة السابعة بعد الهجرة النبوية.

وبالجملة لمَّا ادَّعى القاضي بما ادَّعى، أَفْتَى المالكيةُ بقتله، لكونهم متشدِّدين في هذا الباب، فقالوا: إنه سَبَّ النبيَّ ﷺ. وإنما عَدُّوه سبّاً، لأن القرآنَ لقَّبه أميّاً، والكتابة خلافه. فقام للذَّبِّ عنه أحدٌ من الكبار من هذا المجلس، وقال: لا سبيلَ لكم إلى قتله، فإنه ادَّعى الكتابة معجزةً منه ﷺ، فلا يُخَالِفُ ادِّعَاءَ القرآن بكونه أُميًا، فخلَّى سبيله، بعد أن كان رهنُه قد انْغَلَقَ.

٤٢٥٤ ـ قوله: (وما اعْتَمَرَ في رَجَبِ قَطُّ)، والرَّجَبُ لههنا مُنْصَرِفٌ لعدم إرادة المتعيَّن منه، وهي مسألة جاءني عمر، وعمرُ آخر بعينها.

## ٢٦ ـ بابُ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّامْ

٤٢٦٠ ـ حدِّثنا أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ عَهْرِو، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ قالَ. وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ، وَهُوَ قَتِيلٌ، فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ، بَينَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ، لَيسَ مِنْهَا شَيءٌ في دُبُرِهِ. يَعْنِي في ظَهْرِهِ. [الحديث ٤٢٦٠ ـ طرفه في: ٤٢٦١].

برئت مسمن شرى دنسيا بآخرة وقسال: إن رسول الله قد كستب

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في "فتح الباري": وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي، فادعى أن النبي ﷺ كتب بيده، بعد أن لم يكن يحسن الكتابة، فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه، ورموه بالزندقة، وأن الذي قاله يخالف القرآن، حتى قال قائلهم شعراً:

فجمعهم الأمير، فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة، وقال الباجي: هذا لا ينافي القرآن، بل يؤخذ من مفهوم القرآن، لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبِلِهِ مِن كِنَابٍ وَلا تَغْلُمُ مِن لِيَابٍ وَلا تَعْلَى الله على الله وبعد ما تحققت، وتقررت بذلك معجزته، وأمن الارتياب في ذلك، لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعلم، فيكون معجزة اخرى، اه.

٤٢٦١ ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ في غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ أَيْدُ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُواَحَةً». قالَ عَبْدُ اللَّهِ: (إِنْ قُتِلَ زَيدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُواَحَةً». قالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنْتُ فِيهِمْ في تِلكَ الغَزْوَةِ، فَالتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَوَجَدْنَاهُ في القَتْلَى، وَوَجَدْنَا ما فِي جَسَدِهِ بِضْعاً وَتِسْعِينَ، مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ. [طرفه في: فَوَجَدْنَاهُ في القَتْلَى، وَوَجَدْنَا ما فِي جَسَدِهِ بِضْعاً وَتِسْعِينَ، مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ. [طرفه في:

٤٢٦٢ ـ حدّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ يَعِي زَيداً وَجَعْفراً وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصيبَ، ثَمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيهِمْ».

قَلْمُ وَحَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ رَوَاحَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تَقُولُ: لَمّا جاء قَتْلُ ابْنِ حارِثَة، وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ رَوَاحَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ، جَلَسَ رَسُولُ اللّهِ يَعْرَفُ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ رَوَاحَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ، جَلَسَ رَسُولُ اللّهِ يَعْرَفُ فِيهِ الحُرْنُ، قالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ صَائِرِ البَابِ \_ تَعْنِي مِنْ شَقِّ البَابِ \_ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أي رَسُولَ اللّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرِ، قالَ: وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، قالَ: فَذَهَبَ اللّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، قالَ: وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، قالَ: فَأَمَرَ أَيْضًا، فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى الرَّجُلُ ثُمَّ أَتِي، فَقَالَ: قَدْ نَهَيتُهُنَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطِعْنَهُ، قالَ: «فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ الرَّبُ لَقُدْ غَلَبْنَنَا، فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: «فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التَّرَابِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ، فَوَاللّهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللّهِ عِنْ مِنَ العَنَاءِ. [طرفه في: ١٢٩٩].

٢٦٤ ـ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيّ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عامِرٍ قالَ: السَّلاَمُ عَلَيكَ يَا ابْنَ ذِي خَالِدٍ، عَنْ عامِرٍ قالَ: السَّلاَمُ عَلَيكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَينِ. [طرفه في: ٣٧٠٩].

٤٢٦٥ ـ حدّثنا إيراهيم: حَدَّثنَا سُفيَانُ، عَنْ إِسْماعِيلَ، عَنْ قَيس بْنِ أَبِي حازِم قالَ: سَمِعْتُ خالِدَ بْنَ الوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدْ انْقَطَعَتْ في يَدِي يَوْمَ مُؤتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَمَا بَقِّيَ في يَدِي إِلاَّ صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ. [الحديث ٤٢٦٥ ـ طرفه في: ٤٢٦٦].

قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدْ دُقَّ في يَدِي يَوْمَ مُؤتَةً تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، وَصَبَرَتْ في يَدِي صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَةٌ. [طرفه في: ٤٢٦٥].

٤٢٦٧ ـ حدّثني عِمْرَانُ بْنُ مَيسَرَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلِ، عَنْ حُصَينٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: واجَبَلاَهْ، وَاكَذَا وَاكَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيهِ، فَقَالَ حِينَ أَفاقَ: مَا قُلتِ شَيئاً إِلاَّ قِيلَ لِي: آنْتَ كَذَلِكَ؟ [الحديث ٢٦٦٧ ـ طرفه في ٤٢٦٨].

٤٢٦٨ ـ حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ، عَنْ حُصَينِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ: بِهذا، فَلَمَّا ماتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيهِ.

## ٤٧ ـ بابُ بَعْثِ النَّبِيِّ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ إِلَى الحُرَقَاتِ مِنْ جُهَينَةَ

2779 حدّثني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ: أَخْبَرَنَا حُصَينٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الحُرقَةِ، قَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَكَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَ ﷺ وَقَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ؛ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ؟» قُلتُ: كانَ مُتَعَوِّذاً، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا، وَقَالَ: حَتَّى تَمَنَّيتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْمِ. [الحديث ٤٢٦٩ ـ طرفه في: ٢٨٧٢].

٤٢٧٠ \_ حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيدٍ قالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكُوعِ يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَخَرَجْتُ فِيما يَبْعَثُ مِنَ اللَّكُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ، مَرَّةً عَلَينَا أَبُو بَكْرٍ، وَمَرَّةً عَلَينَا أُسَامَةُ. [الحديث ٤٢٧٠ ـ أطرافه في: البُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ، مَرَّةً عَلَينَا أَبُو بَكْرٍ، وَمَرَّةً عَلَينَا أُسَامَةُ. [الحديث ٤٢٧٠ ـ أطرافه في:

٤٢٧١ - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصَ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَخَرَجْتُ فِيما يَبْعَثُ مِنَ البَعْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ، مَرَّةً عَلَينَا أَبُو بَكْرٍ، وَمَرَّةً أُسَامَةُ. [طرفه في: ٤٢٧٠].

٢٢٧٢ ـ حدّثنا أَبُو عاصِم الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنْ أَبِي عُبَيْدٍ: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعَ غَزَوَاتٍ، وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ، اسْتَعْمَلَهُ عَلَينَا. [طرفه ني: ٤٢٧٠].

٤٢٧٣ ـ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، فَذَكَرَ: خَيبَرَ، وَالحُدَيبِيَةَ، وَيَوْمَ حُنَينِ، وَيَوْمَ الْقَرَدِ، قَالَ يَزِيدُ: وَنَسَيتُ بَقِيَتُهُمْ. [طرفه في: ٤٢٧٠].

واعلم أن النبيَّ ﷺ كان أمر أُسَامَةَ مرَّةً في حياته الطيبة، ومرَّةً أخرى في مرض مَوْتِهِ.

٤٢٦٩ ـ قوله: (فما زَالَ يُكَرِّرُهَا حتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْم)، أي ليكون إسلامي اليوم هادماً لِمَا سَبَقَ من الخطايا، فَتَدْخُلُ معاتبةُ النبيِّ ﷺ أيضاً فيها، ولم أُوَّاخَذُ بها أيضاً. وليستقيم في شرح نحو هذا المقولات، لئلا تَزِلَ قدم بعد ثبوتها، لأنَّ الظاهرَ منه أنه تمنَّى الكفرَ في الزمن الماضي، ورَضِيَ به، وهو كفرٌ.

قلتُ: وقد عَلِمْتَ أنه ليس فيه رضاءٌ بالكفر، بل فيه إظهارٌ للحزن والحسرة، وإن كان ظاهرُ اللفظ يُشْعِرُ بالأوَّل.

٤٢٧١ \_ قوله: (وغَزَوْتُ مَعَ ابنِ حَارِثَةَ، اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا)، أي جَعَلَهُ أميراً، وقد يختلط فيه بعضُ الرواة، فتنبَّه له.

# ٨٤ ـ بابُ غَزْوَةِ الفَتْحِ وَما بَعَثَ بِهِ حاطِبُ بْنُ أَبِي بَلتَعَةَ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النَّبِيِّ ﷺ

الحَسنُ بُنُ مُحَمَّدِ: أَنَّهُ سَمِع عُبَيدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِع يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيّاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَّمُ أَنَا وَالزَّبْيرَ وَالمَقْدَادَ، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ يَقُولُ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَا وَالزَّبْيرَ وَالمَقْدَادَ، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نِيهَا طَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوا مِنْهَا». قالَ: فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا حَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نِيهَا طَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، قَلْنَا لَهَا: أَخْرِجِي الكِتَابَ، قالَتْ: ما مَعِي كِتَابٌ، فَقُلْنَا: لَهَا خُرَجِيّهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَينَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّيْرَةِ فَلْنَا اللَّهِ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَنْ أَتَخِذَ عِنْدَهُمْ يَدا يَحْمُونَ قَرَابَتِي، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُيهَا، وَلَا لَلَهِ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا عَلْ المُنْوقِ. فَقَالَ: «إِنَّهُ قَلْ المُنْوقِ. فَقَالَ: «إِنَّهُ قَلْهُ الرَّيْدُا وَيُو اللَّهِ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا قالَ: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ عَفَرْتُ لَكُمْ». فَقَالَ يَعْمَولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ المُهْورِينَ، مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ قَرَابَتِي، وَلَمْ أَنْفَلَهُ الْمُتَلِقِي عَلَى مَنْ الْمُهَا إِلْكُفُو بَعْدَ الْمُسْلِمِ عَلَى مَنْ الْهُمْ عَلَى مَنْ المُنْفِقِ. فَقَالَ : "إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا قالَ: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ عَفَرْتُ لَكُمْ». فَقَالَ يُعْرَفِي وَعَدُونُكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقُوبَ إِلَكَ مِنَ الْمَوْقَ وَقَدْ كَفَرْولَ بِنَا اللَّهُ السَّورَةَ وَقَدْ كَفَرْولُ بِنَا الْمُونَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا اللَّهُ الْفَورَةِ وَقَدْ كَفَرُوا عَدُونَ وَعَدُونُكُمْ أَوْلِيَا الْمُنْوقِ وَقَدْ كَفَرْدُ الْمَالِي الْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا عِنْونَ وَعَدُونُكُمْ أَوْلِيَا الْمُنْوقِ وَقَدْ كَفَرْدُ الْمَالِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِةِ وَفَقَدُ صَلَ سَوَاءَ السَّولَةُ الْمَلِيلِ المُعَلِقُ الْمُولِ الْمُؤْونَ وَعَلَى الْمَوْلِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ ا

٤٧٧٤ ـ قوله: (﴿ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾) يعني: "وه تو تمسى محبت نهين ركهتى \_ أور تم ادهرسى ركهتى هو".

قوله: (حَتَّى إذا بَلَغَ الكَدِيدَ... أَفْطَرَ)... إلخ، والحديثُ مُشْكِلٌ على مسائلنا،

لأنه لا يَجُوزُ الفِطْر عندنا للمسافر إذا صام. نعم له الخيار بين الفِطْر والصوم من أول النهار، فإن اخْتَارَ الصومَ وَجَبَ له الإتمام.

قلتُ: وفِطْرُ النبيِّ ﷺ لم يَكُنْ من باب الرخصة للمسافر، بل هو من بابِ آخر، وهو أن الإِفطارَ يجوز عندنا للغُزَاةِ إذا خافوا الضعف بدون فصل، كما في «التاتارخانية». وسياق البخاريِّ يُرْشِدُ إليه، وأَصْرَحُ منه ما عند الترمذيِّ، فإنه يَدُلُّ على أن الإِفطارَ إنما كان على الوصف الذي ذكرنا، لا لكونه مسافراً فقط.

ثم ههنا دقيقة أخرى، وهي أنه من باب ترجيح إحدى العبارتين عند التزاحم، وذلك إلى الشارع، كالصوم والجهاد ههنا، فرجَّح الشارعُ الجهادَ، ورخَّص بإفطار الصائم. وكذا إذا تَعَارَضَ بين الجهاد والصلاة رجَّح الصلاة، وعَلَّم صلاة الخوف. وكذلك إذا تَعَارَضَت الصلاةُ والحجُّ، أي الوقوف بعرفة رجَّح الحجَّ، فعلَّم الجمع بين الصلاتين فاعلمه، فإنه بابٌ آخر لا يَدْخُلُ فيه القياس.

## ٤٩ ـ بابُ غَزْوَةِ الفَتْح فِي رَمَضَانَ

٤٢٧٥ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ قالَ: حَدَّثَني عُقَيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهَ غَزَا غَزْوَةَ الفَتْح في رَمَضَانَ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

وَعَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بن عبد الله أخبره: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الكَدِيدَ \_ المَاءَ الذِي بَينَ قُدَيدٍ وَعُسْفَانَ \_ أَفَظَرَ، فَلَمْ يَزَل مُفطِراً حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ. [طرفه في: ١٩٤٤].

27٧٦ حدّ ثني مَحْمُودُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى خَرَجَ في عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى وَمْضُ مِنْ مَقْدَمِهِ رَمْضَانَ مِنَ المَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلاَفٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسٍ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينَة، فَسَارَ هُو وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّة، يَصُومُ وَيَصُومُونَ، حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ وَهُو مَا عُبَينَ عُسْفَانَ وَقُدَيدٍ \_ أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الآخِرُ فَالآخِرُ. [طرفه في: ١٩٤٤].

٧٧٧ ـ حدّثني عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا خالِدٌ الحذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ في رَمَضَانَ إِلَى حُنَينٍ، وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ، فَصَائِمٌ وَمُفطِرٌ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ، ذَعا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ أَوْ ماءٍ، فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ، قَصَائِمٌ وَمُفطِرٌ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ، ذَعا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ أَوْ ماءٍ، فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ، أَوْ عَلَى رَاحَتِهِ، أَوْ عَلَى رَاحِلَةٍ، وَلَا اللَّهُ عَلَى رَاحِلَةٍ، وَلَا اللَّهُ عَلَى رَاحِلَةٍ، وَلَا اللَّهُ عَلَى رَاحِلَةٍ، وَلَى النَّاسِ، فَقَالَ المُفطِرُونَ لِلصُّوَّامِ: أَفطِرُوا. [طرفه في: ١٩٤٤].

٤٢٧٨ ـ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عامَ الفَتْح.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في: ١٩٤٤].

٤٢٧٩ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعا بِإِنَاءٍ مِنْ ماءٍ، فَشَرِبَ نَهَاراً لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً.

قالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في السَّفَرِ وَأَفطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفطَرَ.

١٣٧٦ - قوله: (وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وِنِصْفٍ)... إلخ، واعلم أن مكّة وَتِحَت السنة الثامنة على ما هو المشهور. وفي السِّيرِ: أنها فُتِحَت بعد السابعة ونصف، ولا اختلاف بينهما. فإنَّ من قال: إنها فُتِحَت في الثامنة، أراد به ابتداء الثامنة. وهو المرادُ بما في البخاريِّ من قوله: «ثمان سنين ونصف»، فإن المرادَ بثمان سنين، أوائل الثامنة، وهذه الزيادة التي على السبع هي التي عبَّر عنها الراوي بالنصف بالعطف، فصار مآله إلى ما في السير: أنها فُتِحَت في السابعة والنصف، أي وسط الثامنة، فاجْتَمَعَت الرواياتُ في ذلك. وليس المعنى: أنها فُتِحَتْ بعد تمام الثامنة، وأوائل التاسعة، كما فَهِمَ، ومن لم يَفْهَمْهُ جعل يَهْزَأُ بأحاديثَ البخاريِّ، وظنَّ أن اعتراضَه على البخاريِّ تأييدٌ للحنفية، ولم يَدْرِ أن من سوء فعله هذا يَنْهَدِمُ أساسُ الدين، فإنَّا إذا لم نَثِقْ بأحاديث «الصحيحين»، فأنَّى نَقْتَفِي الدين؟ والعياذُ بالله من الزَّيْغ. مع أن الأوهامَ قد كَثُرَت في «الصحيحين» أيضاً، حتَّى صنَّف في ذلك أبو عليّ كتاباً. ومن زَعَمَ أن الثقاتِ لا يتأتَّى منهم الوهم، فقد عَجَزَ، واسْتَحْمَقَ.

وبالجملة ليس مؤدًاه: أنها فُتِحَتْ في التاسعة، فإنه غَلَطٌ قطعاً. ثم إن الصحابة في فتح مكّة كانوا عشرة آلاف، وهكذا وقع في التوراة في بعض النّسخ، إلا أن الممسوخين قد حَذَفُوه من بعض نسخه، لئلا يَصِيرَ الخبرُ ألصق بالنبئ عَلَيْ.

٤٢٧٧ ـ قوله: (دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ). . . إلخ، وكان النبيُّ ﷺ مفطراً في تلك الواقعة من أوَّل النهار، وإنَّما أَرَادَ الآن أَن يُعْلِمَهُمْ أنه ليس بصائمٍ. بخلاف ما مرَّ، فإنه كان صائماً، ثم أَفْطَرَ لِيُفْطِرُوا، ويَتَأَهَّبُوا للقتال.

## ٥٠ ـ بابُ أَينَ رَكَزَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّايَةَ يَوْمَ الفَتْحِ؟

٤٢٨٠ ـ حدَّثنا عُبَيدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: لَمَّا

سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عامَ الفَتْح، فَبَلَغَ ذلِكَ قُرَيشاً، خَرَجَ أَبُو سُفيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَام، وَبُدَيلُ بْنُ وَرْقَاءَ، يَلتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظُّهُرُّانِ، فَإِذًا هُمْ بنِيرَانٍ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ، فَقَالَ أَبُو سُفيَانَ: ما هذهِ، لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ بُدَيلُ بْنُ وَرْقاءَ: نِيرَانُ بَنِي عَمْرٍو، فَقَالَ أَبُو سُفيَانَ: عَمْرٌو أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَذْرَكُوهُم فَأَخَذُوهُم، فَأْتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَ أَبُو سُفيَانَ، فَلَمَّا سَارَ قالَ لِلعَبَّاسِ: «احْبِسْ أَبَا شُفيَانَ عِنْدَ كَطْم الخَيل، حَتَّى يَنْظُرُ إِلَى المُسْلِمِينَ». فَحَبَسَه العَبَّاسُ، فَجَعَلَتِ القَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَمُرُّ كَتِّيبَةً كَتِيبَةً عَلَى أَبِي سُفيَانَ، فَمَرَّتْ كَتِيبَةٌ، قالَ: يَا عَبَّاسُ مَنْ هذهِ؟ قالَ: هذَهِ غِفَارُ، قالَ: ما لِي وَلِغِفَارَ، ثُمَّ مَرَّتْ جُهَينَةُ، قالَ مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيم، فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ، وَمَرَّتْ سُلَيمُ، فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا، قالَ: مِّنْ هذهِ؟ قالَ: هؤُلاءِ الأَنْصَارُ، عَلَيهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الرَّايَةُ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا أَبَا سُفيَانَ، اليَوْمُ يَوْمُ المَلحَمَةِ، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ الكَعْبَةُ. فَقَالُ أَبُو سُفيَانَ: يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ، ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ، وَهيَ أَقَلُّ الكَتَائِبِ، فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، وَرَايَةُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الزُّبَيرِ بْنِ العَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي سُفيَانَ قالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ ما قالَ سَعَّدُ بْنُ عُبَادَةً؟ قَالَ: «ما قَالَ؟» قال: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: "كَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكِنْ هذا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللَّهُ فِيهِ الكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكْسى فِيهِ الكَعْبَةُ». قالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالحَجُونِ.

قالَ عُرْوَةُ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِم قالَ: سَمِعْتُ العَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيرِ بْنِ العَوَّامِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، هَا هُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ؟.

قالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ خالِدَ بْنَ الوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كُدَا، فَقُتِلَ مِنْ خَيلِ خالِدٍ يَوْمَئِذٍ رَجُلاَنِ: حُبَيشُ بْنُ الأَشْعَرِ، وَكُرْزُ بْنُ جَابِرِ الفِهْرِيُّ.

٤٢٨١ ـ حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَاوِيةً بْنِ قُرَّةً وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ يُرَجِّعُ، مُغَفَّلِ يَقُولُ: رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ، وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ يُرَجِّعُهُ، وَقُلَ يَقُولُ: رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ، وَهُو يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ يُرَجِّعُهُ، وَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّعْتُ كما رَجَّعَ. [الحديث ٢٨١١ ـ أطرافه في: ٢٥٣٥، ٢٥٠٤).

٤٢٨٢ ـ حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلْيِ بْنِ حُسَينِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ: أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عَلْي بْنِ حُسَينِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ: أَبَّهُ قَالَ زَمَنَ الفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَينَ نَنْزِلُ غَداً؟ قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْ إِلَى». [طرفه في: ١٥٨٨].

٤٢٨٣ ـ ثُمَّ قالَ: «لاَ يَرِثُ المُؤْمِنُ الكافِرَ، وَلاَ يَرِثُ الكافِرُ المُؤْمِنَ». قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَنْ وَرِثَ أَبَا طَالِبِ؟ قالَ: وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ. قالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَينَ نَنْزِلُ غَداً؟ في حَجَّتِهِ، وَلَمْ يَقُلُ يُونُسُ: حَجَّتُهُ، وَلاَ زَمَنَ الفَتْح.

٤٢٨٤ ـ حدّثنا أَبُو اليَمانِ: حَدَّثَنَا شُعَيبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الْزُنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْزِلُنَا ـ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِذَا فَتَحَ اللَّهُ ـ الخَيفُ، حَيثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفرِ». [طرفه في: ١٥٨٥].

٤٢٨٥ ـ حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ حُنيناً: «مَنْزِلُنَا غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ، بِخَيفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفرِ». [طرفه في: ١٥٨٩].

٤٢٨٦ ـ حدّثنا يَحْيى بْنُ قَزَعَة: حَدَّثَنَا مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: «اقْتُلهُ». قالَ مالِكٌ: وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فِيما نُرَى \_ وَاللَّهُ أَعْلَمُ \_ يَوْمَئِذٍ مُحْرِماً. [طرفه في: ١٨٤٦].

٤٢٨٧ ـ حدّثنا صَدَقَةُ بْنُ الفَصْلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَينَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْح، وَحَوْلَ النَّبِيُ عَنْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَنْهُ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْح، وَحَوْلَ النَّبِيُّ عَنْوَلَ: ﴿ هُمَاءَ الْحَقُّ وَزَهَنَ وَحَوْلَ البَيتِ سِتُونَ وَثَلَاثُهُ مِائَةِ نُصُبٍ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ في يَدِهِ وَيَقُولُ: ﴿ هُبَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سبا: ١٤٩]. [طرف في: الْبَكِلُ ﴾ [الإسراء: ١٨]، ﴿ قُلْ جَآءَ الْحَقُ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَكِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سبا: ١٤٩]. [طرف في: ١٤٧].

٤٢٨٨ ـ حدّثني إِسْحاقُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قالَ: حَدَّثَني أَبِي: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، أَبِي أَنْ يَدْخُلَ البَيتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ، فَأُمْرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْماعِيلَ في أَيدِيهِمَا مِنَ النَّيْتُ وَفِيهِ الآلِهَةُ، فَأَمْرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْماعِيلَ في أَيدِيهِمَا مِنَ النَّيْتُ وَفِيهِ الآلِهَةُ، لَقَدْ عَلِمُوا ما اسْتَقْسَما بِهَا قَطُّهُ. ثُمَّ دَخَلَ البَيتَ، فَكَبَرَ في نَوَاحِي البَيتِ، وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ.

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ. وَقَالَ وُهَيبٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في: ٣٩٨].

واعلم أن الطُّلَقَاء هم الذين لم يُسْتَرَقُوا، ولم يقتلوا، بل أطلقهم النبيُّ ﷺ. ٤٢٨٠ ـ قوله: (بني عَمْرِو): أي بني قُبَاء.

قوله: (فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ). . . إلخ، ولم يَكُنْ دَخَلَ في الإِسلام يومئذٍ مُخْلِصاً من قلبه، ثم صار مُخْلِصاً من بعدُ.

قوله: (احْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الخَيْلِ<sup>(۱)</sup>) \_ يعني: "جهان كهورون كى بهير هووهان كهرا كرو. "

قوله: (كَتِيبةً كَتِيبةً): "دسته دسته"، ثم جاءت كَتِيبةٌ، وهي أقلُّ الكتائب، فيهم رسولُ الله ﷺ وأصحابُه. وإنَّما جَعَلَ نفسه في أقلِّها هَضْماً لنفسه، وتجنُّباً عن صورة التجبُّر والخيلاء، وتخشُّعاً عند ربه. وفي الروايات: «أنه لمَّا دنى من مكَّة طأطأ رأسه حتَّى أَلْزَقَهُ بعنق ناقته، وصار كهيئة الراكع والساجد، فدخل مكَّة هكذا، متذلِّلاً متواضعاً، طالباً للنُّصْرَةِ من القويِّ العزيز، مسبِّحاً مهلِّلاً، داعياً وهو الذي كان فَعَلَهُ عند مروره بديار ثمود.

فتلك أنبياءُ اللَّهِ تعالى عليهم الصلاة والسَّلام، هم أعرفُ بآداب العُبُودِيَّةِ يَجْأُرُون الله في جملة أحوالهم، في الهزيمة والنصر سواء. حتَّى رَأَيْتُ عالماً نصرانياً قد أقرَّ في كتابٍ له: أن ما من دين سماويِّ يكون فيه ذكر الله أكثر من دين محمّد على ، فإنه لا تَحْلُو صَفحةٌ من القرآن إلاَّ وفيها اسم الله، بنحو من الأنحاء، بخلاف سائر الكتب. وقد عُرِفَ من أمره على أنه كان يَذْكُرُ اللَّهَ في كلِّ أحيانه، وقد عَرِفَ من أمره على أنه كان يَذْكُرُ اللَّهَ في كلِّ أحيانه، وقد عَلِمْتَ شَرْحَهُ.

قوله: (حَبَّذَا<sup>(۲)</sup> يَوْمُ الذِّمَارِ) وهذا من، ألفاظ العَجُز، يعني: "كيا اجها هي دن بناه كا" ثم إن الحَجُون، والمُحَصَّب، والأَبْطَح، وخَيْف بني كِنانة، كلَّها اسمُ موضعِ واحدِ.

قوله: (ودَخَلَ النبيُّ ﷺ من كُدًا) ويقولُ راوٍ آخرَ: إنه دَخَلَ من كَدَاء: أعلَى مكَّةَ، وهو الصوابُ عندي، وراجع الهامش.

٤٢٨٦ ـ قوله: (ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ)، وكان الشَّقيُّ، من الستة الذين كانوا يَسْتَهْزِئُونَ بالنبيِّ ﷺ.

قوله: (ولَمْ يَكُنِ النبيُّ ﷺ فيما نُرَى ـ والله أعلم ـ يَوْمَئِذٍ مُحْرِماً) فيه إشارةٌ إلى أن دخولَ مكَّةَ بدون إحرام لم يَكُنْ جائزاً عندهم أيضاً، وهو مذهبُ الحنفية.

٤٢٨٧ - قوله: (فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ في يَدِهِ). وفي السِّيَرِ (٣): أن تلك التصاوير

 <sup>(</sup>١) واضْطَرَبتْ النَّسَخُ فيه، ومعناها على ما في الكتاب: أن يَحْبِسَهُ في الموضع المتضايق الذي يتحطَّمُ فيه الخيل،
 أي يَدُوسُ بعضُها بعضاً، إلخ. وراجع التفصيل من «عمدة القاري».

 <sup>(</sup>٢) قال الخطّابيُّ: تمنّى أبو سفيان أن يكونَ له يدٌ، فيحمي قومه، ويَدْفَعُ عنهم. وقيل: المرادُ هذا يوم يَلْزَمُكَ فيه حفظي، وحمايتي من أن يَنَالُني مكروهٌ. وفيه شروحٌ أخرى بَسَطَهَا العينيُّ.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ: والذي يَظْهَرُ أنه مَحا ما كان من الصور مَدْهُوناً مثلاً، وأخرج ما كان مَخْرُوطاً. اهـ «فتح الباري»،
 وذَكَرَهُ العينيُّ .

كانت منقوشةً على جدار البيت، فأمر عليّاً أن يَرْكَبَ على كاهله، ويَمْحُوَهَا، فَأَبَى أن يَفْعَلَهُ أدباً، ولكن النبيّ ﷺ لم يَتْرِكُهُ إلاّ أن يَرْكَبَ عليه ويَمْحُوَهَا (١).

٤٢٨٨ \_ قوله: (فَكَبَّرَ في نَوَاحِي البَيْتِ)، وقد مرَّ الاختلافُ في صلاته عَلَيْ في البيت، وما هو التحقيق فيه.

## ٥١ - بابُ دُخُولِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ

٤٢٨٩ ـ وقالَ اللَّهِ عَنْ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، مُرْدِفاً أُسَامَةَ بْنَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَن رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ أَقْبَلَ يَوْمَ الفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، مُرْدِفاً أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، وَمَعَهُ عُثْمانُ بْنُ طَلَحَةً مِنَ الحَجَبَةِ، حَتَّى أَنَاخَ في المَسْجِدِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدٍ وَمِلاً لُنْ وَعُثْمانُ بْنُ طَلَحَةً مِنَ الحَجَبَةِ، حَتَّى أَنَاخَ في المَسْجِدِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَاتِي بِمِفْتَاحِ البَيتِ، فَذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَمُعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ وَبِلاَلُ وَعُثْمانُ بْنُ طَلَحَةً ، يَأْتِي بِمِفْتَاحِ البَيتِ، فَذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ ذَخَلَ ، فَمَكَ فَعَهُ أَسَامَةُ بُنُ زَيدٍ وَبِلاً لا وَرَاءَ البَابِ قَائِماً، فَسَأَلَهُ: أَينَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى المَكانِ فَوَجُدَ بِلاَلاً وَرَاءَ البَابِ قَائِماً، فَسَأَلَهُ: أَينَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى المَكانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ؟ [طرفه في: ٣٩٧].

٤٢٩٠ ـ حدّثنا الهَيثُمُ بْنُ خارِجَةَ: حَدَّثنَا حَفْصُ بْنُ مَيسَرَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عامَ الفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ.

تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَوُهَيبٌ في كَدَاءٍ. [طرفه في: ١٥٧٧].

٤٢٩١ ـ حدّثنا عُبَيدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ عامَ الفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ. [طرفه في: ١٥٧٧].

٥٢ - بابُ مَنْزِلِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ يَوْمَ الفَتْح

٤٢٩٢ ـ حدّ ثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرُو، عَنَ ابْنِ أَبِي لَيلَى قَالَ: ما أَخْبَرَنَا أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ ﷺ يُصَلِّي الضُّحى غَيرُ أُمِّ هَانِيءٍ، فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ: أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَحَدَّ اعْتَسَلَ في بَيتِهَا، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، قَالَتْ: لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلاَةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. [طرفه في: ١١٠٣].

وهذا هو الصواب، وما مرَّ كان وَهْماً من الراوي، وقُلْباً منه.

<sup>(</sup>۱) ذكر العينيُّ في مناقب عليّ: ومن خواصِّه، أي خواصّ عليّ فيما ذَكَرَهُ أبو الشَّاء: أنه كان أَقْضَى الصحابةِ، وأن رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم تخلَّف عن أصحابه لأجله، وأنه باب المدينة، وأنه لمَّا أراد كسر الأصنام التي في الكعبة المشرَّفة، أصعده النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بِرِجْلَيْهِ على مَنْكَبَيْهِ، وأنه حاز سهم جبرئيل عليه الصلاة والسلام بتَبُوك، اهـ «عمدة القاري».

#### ٥٣ ـ باب

٢٩٣ ـ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: كانَ النَّبِيُ ﷺ يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». [طرفه في: ٧٩٤].

٤٢٩٤ ـ حدّ ثنا أبو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أبو عَوَانَةَ، عَنْ أبي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِمَ تُدْخِلُ هذا الفَّتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، قَالَ: فَدَعاهُمْ ذَاتَ يَوْم، وَدَعانِي مَعَهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ: ﴿إِذَا وَدَعانِي مَعَهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ: ﴿إِذَا مَحْمَلُمُ اللَّهِ وَنَسْتَعْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَينَا، حَتَّمَ السَّورَةَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَعْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَينَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نَعْضُهُمْ شَيئًا، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُو أَلْ بَعْضُهُمْ شَيئًا، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُو أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَعْلَمُهُ اللَّهُ لَهُ: ﴿إِذَا مُعَلِمُ اللَّهُ لَهُ وَلَا مَعْمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَكَ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

2۲۹٥ ـ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلِ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيحِ الْعَدَوِيِّ: أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: الْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ، أَحدَّثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْغَدَ مِن يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعاهُ قَلْبِي، أُحدِّثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِن مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ وَأَبْضَ تَهُ عَينَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِن مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحرِّمُهَا النَّاسُ، لاَ يَحِلُّ لاَمْرِيء يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَا، وَلاَ يَعْضِدَ يُحرِّمُهَا النَّاسُ، لاَ يَحِلُّ لاَمْرِيء يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَا، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَراً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهَ فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ فَيَهُمُ وَلَهُ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا وَلَهُ مَنْ فَالَا اللَّهُ مَنْ فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَهُ مَنْ فَعُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهُ أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا اللَّهُ مَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِلَا مُسْر، وَلِيُبَلِغُ الشَّاهِدُ الغَائِبَ». فَقِيلَ لأَبِي شُرَيحٍ: ماذَا قالَ لَكَ عَمْرُو؟ قالَ: قالَ: قالَ: قالَ: قالَ الْمُدرَاةِ مِنْ فَلَا فَالَ لِكَ عَمْرُو؟ قالَ الْمَرَاء بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيدُ عاصِياً، وَلاَ فارًا بِدَمْ، وَلاَ فارًا بِحَمْ، وَلاَ فارَّا بِحَرْبَةٍ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: الخَرْبَةُ: البَلِيَّةُ. [طرفه في: ١٠٤].

2797 ـ حدِّثنا قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ حَامِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ، عَامَ الفَتْحِ رَبُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ، عَامَ الفَتْحِ وَهُوَّ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيعَ الخمْرِ». [طرفه في: ٢٢٣٦].

٤٢٩٣ ـ قوله: (كان النبيُّ ﷺ يَقُولُ في رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي). وإنما أَخْرَجَ هذا الحديث، لأنَّ النبيَّ ﷺ بعد نزول سورة

النصر جعل تلك الكلمات وظيفة لنفسه، قائماً وقاعداً، وفي شأنه كله، يتأوَّلُ قوله تعالى: ﴿فَسَيَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ﴿ النصر: ٣]. وهذا يَدُلُّ على أنه ينبغي للإنسان أن يَرْغَبُ في آخر عمره في الصالحات، أزيد ممَّا كان يَرْغَبُ فيها أولاً. وفيه أيضاً: أن بين الفتح، والمغفرة تَنَاسُباً، فإنَّ اللَّه تعالى إذا عزَّ رسولَه بالفتح، ذَلَّ على أن للمفتوح عليه وَجَاهَةً عند ربه، ومغفرةً وفوزاً.

ويُشْكِلُ عليه ما في «الكشاف»: أن سورة النصر نَزَلَتْ قبل وفاته على بأربعين يوماً، وقد كانت مكَّة فُتِحَتْ في الثامنة، فكيف يَسْتَقِيمُ ﴿إِذَا جَاءَ نَصِّمُ اللَّهِ وَٱلْفَتُحُ ۚ ﴾ [النصر]، فإن ﴿إِذَا﴾ للاستقبال، مع كون الفتح ماض. وقد كَشَفَ عنه الرَّضِيُّ، حيث قال: إن تلك الفاء ليست جزائيةً، بل أَبْرَزَهُ في شاكلة الشرط والجزاء فقط، وفصَّلته في رسالتي «عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه الصلاة والسلام».

## ٥٤ ـ بابُ مُقَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ زَمَنَ الفَتْحِ

٤٢٩٧ ـ حدّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَشَراً نَقْصُرُ الصَّلاَةَ. [طرفه في: ١٠٨١].

٤٢٩٨ ـ حدّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قال: أَخْبَرَنَا عاصِمٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: أَقامَ النَّبِيُ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً يُصَلِّي رَكْعَتَينِ. [طرفه في: ١٠٨٠].

٤٢٩٩ ـ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عاصِم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْشُ في سَفَر تِسْعَ عَشْرَةَ نَقْصُرُ الصَّلاَةً. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَنَحْنُ نَقْصُرُ ما بَينَنَا وَبَينَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا زِدْنَا أَتْمَمْنَا. [طرفه في: ١٠٨٠].

٤٢٩٧ ـ قوله: (أَقَمْنَا مَعَ النبيِّ ﷺ عشراً)، والظاهرُ أنه في حِجَّة الوَدَاعِ.

٤٢٩٨ ـ قوله: (أقَامَ النبيُّ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ)، وهذا في فتح مكَّة (١)، والإِقامةُ إذا كانت بنيَّة السَّفَر غداً، أو بعد غد لا تُوجِبُ الإِتمام، ولو كانت إلى السنين. على أن إقامته في هذا السفرِ مختلفٌ فيها، وما يتحقَّق بعد المراجعة إلى ألفاظه أنها كانت خمسة عشر أيام. وقد مرَّ الكلامُ فيه. وبالجملةِ: ليس في توقيت المدَّةِ شيءٌ من المرفوع لأحدٍ، ولذا اخْتَلَفُوا فيه.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ما حاصلُه: إن حديثَ أنس كان في حِجَّةِ الوداع، وحديث ابن عبَّاس في فتح مكَّة.

#### ٥٥ \_ بابّ

• ٢٣٠٠ ـ وَقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثَني يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيرٍ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الفَتْحِ. [الحديثُ ٤٣٠٠ ـ طرفه في: ٦٣٥٦].

٤٣٠١ ـ حدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُنينِ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ: وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ سُنينِ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ: وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ، وَخَرَجَ مَعَهُ عامَ الفَتْحِ.

٤٣٠٢ - حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ
 عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ.

قالَ: قالَ لِي أَبُو قِلاَبَةَ: أَلاَ تَلقَاهُ فَتَسْأَلَهُ؟ قالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ: كُنَّا بِمَاء مَمَرً النَّاسِ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكِبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ: ما لِلنَّاسِ، ما لِلنَّاسِ؟ ما هذا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَرْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ، أَوْحِي إلَيهِ. أَوْ: أَوْحِي اللَّهُ بِكَذَا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذلِكَ الكَلاَم، يَرْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ، أَوْحِي إلَيهِ. أَوْ: أَوْحِي اللَّهُ بِكَذَا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذلِكَ الكَلاَم، وَكَأَنَّمَا يُعْرَى فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ العَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلاَمِهِمُ الفَتْح، بَادَرَ كُلُّ قَوْم بِإِسْلاَمِهِمْ، فَهُو نَبِيِّ صَادِقٌ، فَلَمَّا كَلَمَ كَانَتُ وَقْعَهُ أَهْلِ الفَتْح، بَادَرَ كُلُّ قَوْم بإسلامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلاَمِهِمْ، فَهُو نَبِيِّ صَادِقٌ، فَلَمَّا كَذَا وَصَلُّوا كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَيْدِ النَّبِيِّ كَثَلَّ، فَقَالَ: هِنْ عَنْدِ النَّبِيِّ عَيْدِ النَّبِي عَنْ حَيْلِ النَّبِي عَلَى مُقَلَّا المَسْرَقِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَدِّنُ وَلِيلًا مِهِمْ، وَلِيلُوهُ وَتَوْمَهُ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَيْدُ النَّبِي عَنْ مَا فَلَا اللَّهُ مِنْ عَنْدِ النَّبِي عَنْدِ النَّبِي عَنْ اللَّهُ مَا كُنُونَ أَلَا مُنْ عَنْدِ النَّبِي عَنْ إِلْكُ الْمُونَ فَوْمَ اللَّهُ مَا كُنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِكَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

٢٣٠٣ ـ حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وقالَ اللَّيثُ: حَدَّثَني يُونُسُ: عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيرِ: أَنَّ عائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيه سَعْدِ: أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، وَقَالَ عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةً في الفَتْحِ، أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ: هذَا ابْنُ أَخِي، عَهِدَ إِلَى ابْنُ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ، وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ وَلَيدَةً رُسُولُ اللَّهُ ﷺ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ، فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «هُو لَكَ، هُو أَخُوكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ». مِنْ أَجْلَ أَنْهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «هُو لَكَ، هُو أَخُوكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ». مِنْ أَجْلِ أَبْهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «احْتَجبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ». لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ،

قالَ ابْنُ شِهَابِ: قالَتْ عائِشَةُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ». وَقالَ ابْنُ شِهَابِ: وَكَانَ أَبُو هُرَيرَةَ يَصِيحُ بِذلِكَ. [طرفه في: ٢٠٥٣].

2714 ـ حدّ ثنا محمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى في غَرْوَةِ الفَتْح، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةُ بْنِ زَيدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ. قَالَ عُرُوة: فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ لَلَّهِ عَلَى أَسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ العَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ خَطِيباً، فَأَثنى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ العَشِيُّ قامَ رَسُولُ اللَّهِ خَطِيباً، فَأَثنى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا اللَّهِ بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكُ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَهَمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيهِ الحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مَحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَكَ عَرَوْجَتُهُ الْكُو وَتَرَوَّجَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتُ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْهُ فَي الْمُهُ فَي دَوْلُكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْهُ فَي عَلَى الْمُؤْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤَلِّهُ عَلَى الْمُؤْهُ عَالَاللَهُ عَلَى الْمُؤْمُ عَالَمُ عَلَى المَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُؤَاقِ مَنَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ عَالَاللَهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ عَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

٤٣٠٥، ٢٣٠٥ ـ حدّثنا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا عاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ قالَ: حَدَّثَني مُجَاشِعٌ قالَ: أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَخِي بَعْدَ الفَتْحِ، فقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَه عَلَى الْهِجْرَةِ. قالَ: «ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرةِ بِمَا فِيهَا». فَقُلتُ: عَلَى اللّهِ، جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَه عَلَى الْهِجْرةِ، قالَ: «ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرةِ بِمَا فِيهَا». فَقُلتُ: عَلَى أَيْ شَيْءٍ تُبَايِعُه؟ قالَ: «أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلاَم، وَالْإِيمَانِ، وَالْجِهَادِ». فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ بَعْدُ، وَكَانَ أَكْبَرَهُمَا، فَسَأَلتُهُ فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ. [طرفه في: ٢٩٦٢].

٢٣٠٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا الفُضَيلُ بْنُ سُلَيمانَ: حَدَّثَنَا الفُضَيلُ بْنُ سُلَيمانَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ مُجَاشِع بْنِ مَسْعُودٍ: انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَ لِيُعْبَدِ عَنْ أَبِي عُثْمانَ مَعْبَدٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ». فَلَقِيتُ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ». فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ. وَقالَ خالِدٌ، عَنْ أَبِي عُثمانَ، عَنْ مُجَاشِعٍ: أَنَّهُ جَالِدٍ. [طرفه في: ٢٩٦٢].

٤٣٠٩ ـ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: قُلتُ لإَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُهَاجِرَ إِلَى الشَّأْمِ، قَالَ: لاَ هُجُرَةَ، وَلكِنْ جِهَادٌ، فَانْطَلِقْ فَاعْرِضْ نَفسَكَ، فَإِنْ وَجَدْتَ شَيئاً وَإِلاَّ رَجَعْتَ. [طرفه في: [٣٨٩٩].

٤٣١٠ \_ وَقَالَ النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً: قُلتُ لاَبْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: لاَ هِجْرَةَ اليَوْمَ، أَوْ: بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مِثْلَهُ. [طرفه في: ٣٨٩٩].

٤٣١١ ـ حدَّثني إِسْحاقُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ حَمْزَةَ قالَ: حَدَّثَني أَبُو عَمْرِو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ المَكِّيِّ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمُرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ. [طرفه في: ٣٨٩٩].

كِمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَني الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ قَالَ: زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ، فَسَأَلَهَا عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَتْ: لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ، كَانَ المُؤْمِنُ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولهِ ﷺ، مَخَافَةَ أَنْ يُفتَنَ عَلَيهِ، فَأَمَّا اليَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الإِسْلاَمَ، فالمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيثُ شَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةً. الطرفه في: ٣٠٨٠].

٤٣١٣ - حدّثنا إِسْحاقُ: حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيج قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ الفَتْحِ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّه حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَّاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهِي حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَمْ تَجلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ السَّمَّاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهِي حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَمْ تَجلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ يَحِلُ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَلَمْ تَحْلِل لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ، لاَ يُنَفَّرُ صَيدُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلاَ يُعْظِيبِ المُطَّلِبِ: شَقَالَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ: إِلاَّ الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ لِلقَينِ وَالبُيُوتِ، فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: «إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَاللَّهِ عَبْل المُطَلِيبِ وَعَنِ ابْنِ جُرَيجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: بِمِثْلِ هَذَا أَوْ نَحْوِ هذا. رَوَاهُ أَبُو هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِ ﷺ.

أخرج تحته حديثين، والغرضُ منه: أن عبد الله بن ثَعْلَبَة، وأبا جَمِيلَةَ صحابيًان صغيران قد أدركا النبيّ ﷺ يوم فتح مكّة.

٤٣٠٢ ـ قوله: (فَكَأَنما يَقْرَأُ في صَدْرِي ـ وفي نسخة ـ يُغْرَى في صَدْرِي ـ بالغين ـ) أي يَلْصَقُ، وهذا هو الظاهرُ، ونسخةُ الكتاب تَحْتَاجُ إلى تأويلٍ، وراجع الهامش. والظاهرُ أن يُقَالَ: إن «يقرأ» ههنا نَزَلَ منزلة اللازم.

قوله: (فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهم، وأَنا ابنُ سِتٌ، أَوْ سَبْع)... إلخ. وفيه قصورٌ، إذ عمرُهُ المذكورُ (١) عند التحقيق كان لأخذ القرآن لا لإمامته. وهكذا بيعته أيضاً، كان بعدما بلغ الحُلُم. وقد قصر الراوي في التعبير. وأمَّا قوله: «ألا تُغَطُّوا عنَّا أَسْتَ قارِئِكُمْ؟» فهو واردٌ عليكم، وعلينا، فنحن فيه سواء. وراجع «الإصابة في معرفة

<sup>(</sup>١) قلتُ: وقد مرَّ فيه الكلامُ مبسوطاً، ثمَّ إني تَنَبَّعْتُ لأجدَ نقلاً لِمَا ذكره الشيخُ، فلم أجِدْهُ إلى الآن. ولا بُدَّ أن يكونَ في ذخيرة النقل إن شاء الله تعالى. أمَّا أنا فَلَسْتُ برجلٍ ممن يُعْتَدُّ تتبُّعه، لقلَّة بضاعتي من كلِّ وجهِ، لا سِيَّما إذ كُنْتُ عديم الفرصة. وإنما أنبُهُ على مثل هذه المواضع ليُعتَنَى به.

الصحابة». ثم إن عمرَهُ هذا لو كان في فتح مكَّة، فما معنى قوله: «فكُنْتُ أحفظُ ذلك الكلامَ»... إلخ(١).

قبل، فلا نُعِيدُهُ ( الله عَوْلَ الله عَبْدَ بنَ زَمْعَةَ ) . . . إلخ . وقد مرَّ الكلامُ فيه مفصَّلاً من قبل، فلا نُعِيدُهُ ( ٢ ) .

٤٣٠٤ ـ قوله: (أنَّ امْرَأةً سَرَقَتْ) . . . إلخ، وكانت تَسْتَعِيرُ الأَمْتِعَةَ، وتَجْحَدَهَا. وقد بَحَثَ فيه الطحاويُّ. والمحقَّقُ: أنها كانت تَقْتَرِفُ النوعين، وإنما القطعُ للسرقة فقط. وقد اعْتَرَضَ بعضُهم على أن قطعَ اليد غيرُ معقولٍ، كما في شعر نُسِبَ إلى أبي العلاء المعرِّى:

يدٌ بخمس مئين عَسْجَدٍ وُدِيَتْ ما بَالُهَا قُطِعَتْ في رُبْعِ دِينَارِ؟!

فأجابه القاضي عبد الوهَّاب المالكي:

عِـزُ الأمانـةِ أَغْـلاَهَـا وأَرْخَـصَـهَا،

ذِلُّ الحيانَةِ، فافهم حِكْمَةَ الباري(٣)

٤٣١١ ـ قوله: (لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْح)، أي الهجرة التي كانت من مكة إلى المدينة، لأن مكّة صارت دار الإسلام. أمّا الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام مطلقاً، فانتفَت اليومَ أيضاً، وذلك لعزّة دار الإسلام في زماننا، فأين هو لَنُهَاجِرَ إليه، فإن الأرضَ قد مُلِئتُ ظلماً وجَوْراً.

<sup>(</sup>١) قلتُ: على أنه لا حُجَّة فيه على أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يَعْلَمُهُ أيضاً، ولا أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يَعْلَمُهُ أيضاً، ولا أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان أمرهم بذلك. وليس فيه إلاَّ أنهم جَعَلُوهُ إمامَهُمْ، لأنهم وَجَدُوه أكثرَ قراناً، ثم إن تلك الواقعة كانت فيمن كانوا حديثو عهدٍ بالإسلام، ولم يتعلَّموا كثيراً من الأحكام، وإنما تعلَّموا شيئاً فشيئاً من أحكام الصلاة، فَبَادَروا إليها على ما فَهِمُوا. فكيف يَلِيقُ التمسُّك في أمر الصلاة بواقعةٍ جزئيَّةٍ مجهولةِ الحالِ، مجهولةِ الوجهِ. والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>٢) قلت: وقد مرَّ فيما أسلفنا عن الشيخ إن إخوَتَهُ لإِقرار عبد بن زَمْعَة. وفي البخاري في هذا الحديث: أنه من أجل
 أنه وُلِدَ على فِرَاشِهِ. فَلْيُنْظُرْ فيه. فإنه أقربُ بنظر الشافعيَّة.

<sup>(</sup>٣) قلت: وفي «فتح الباري» هكذا:

صِيَانَـةُ الـعـضـو أغْـلاَهَـا وأَرْخَـصَـهَـا، وأجاب عنه الشافعيُّ:

هنّاكَ مَظْلُومَةٌ غَالَتْ بِقِيمَتِهَا وأَجَابَ شمسُ الدين الكُرْدِيّ بقوله:

قُلْ لِلْمَحَرِّي: عارٌ أيسما عارٍ لا تَفْدَحَنَّ زِنَادَ الشَّعْرِ عن حكمٍ، فقيمةُ اليَدِ نصفُ الألف من ذَهْبٍ،

خيانةُ المَالِ، فافهم حكمةَ الباري

وههنا ظَلَمَتْ هَانَتْ على الباري

جهل الفتى، وهو عن ثوب التُّقَى عاري شعائرُ الشَّرْعِ لم تُقْدَحْ بأشعارِ فإن تعدَّتْ، فلا تسوَّى بدينارِ

## ٥٦ ـ بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَامْ تُعَنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ ثُمُّ وَلَيْتُمُ مُّذَبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ [التوبة: ٢٥-٢٧].

كُلَّا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيرِ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيرِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: وَأَيتُ بِيَدِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ضَرْبَةً، قالَ: ضُرِبْتُهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُنَينٍ، قُلتُ: شَهِدْتَ حُنَيناً؟ قالَ: قَبْلَ ذلِكَ.

2710 - حدّثنا مُحَمدُ بْنُ كَثِيرِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ قال: سِمعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَجاءُهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَارَةَ، أَتَوَلَّيتَ يَوْمَ حُنَينِ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى النَبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ لَمْ يُولِّ، وَلكِنْ عَجَّلَ سَرَعَانُ القَوْمِ، فَرَشَقَتْهُمْ هَوَازِنُ، وَأَبُو سُفيَانَ بْنُ النَبِيِّ لاَ كَذِب، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطّلِبْ». [طرفه في: ٢٨٦٤].

٤٣١٦ \_ حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ: قِيلَ لِلبَرَاءِ، وَأَنَا أَسْمَعُ: أَوَلَيْتُمْ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَعْ النَّبِيِ عَلَيْهِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَا مَعَ النَّهِ مَعَ النَّابِي عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَ النَّهِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ مَا مُعَالِمَ اللَّهُ مَا مُعَالِمَ اللَّهِ مَا مُعَالِمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مُعَ النَّهِ مِنْ اللَّهُ مِلْهُ مَا مُعَ النَّهِ مَعَ النَّهِ مَا مُعَ النَّهِ مَا مُعَالِمَ اللَّهُ مَا مُعَ النَّهِي مُعَلِيْهِ مَا مُعَالَى اللَّهُ مِنْ مُعَ النَّهِ مِنْ مُعَالِمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْعَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِلُولُ مِنْ الللْمُعْمِ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِلِمُ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِي مِلْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِي مِنْ الْمُعْمِي الْمُعْمُ الْمُعْمِقُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُع

«أنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطّلِبْ»

[طرفه في: ٢٨٦٤].

271۷ ـ حدّثني مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ: سَمِعَ البَرَاءَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيسٍ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى يَوْمَ حُنَينِ؟ فَقَالَ: لكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَوْمَ حُنَينِ؟ فَقَالَ: لكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَهِ عَلَى الْكَهُ عَلَى الْكَهُ عَلَى النَّيْمَ الْكَشَفُوا، فَأَكْبَبْنَا عَلَى الغَنَائِم، فَاسْتُقْبِلنا بِالسِّهَام، وَلَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى بَعْلَتِهِ البَيضَاءِ، وَإِنَّ أَبَا سُفيَانَ الغَيْرِ مامِهَا، وَهُوَ يَقُولُ: «أَنَا النَّبِيُ عَلَيْ لاَ كَذِبْ».

قَالَ إِسْرَائِيلُ وَزُهَيرٌ: نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَغْلَتِهِ. [طرفه ني: ٢٨٦٤].

٤٣١٨ ـ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيرِ قالَ: حَدَّثَني لَيثُ: حَدَّثَني عُقيلٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ. ح. وَحَدَّثَني إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ: أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيهِمْ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيهِمْ أَمُوالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُ الحَدِيثِ إِلَي الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيتُ بِكُمْ». أَصْدَلُقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَينِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا المَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيتُ بِكُمْ». وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ بِضْعَ عَشْرةَ لَيلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِف، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ غَيْرُ رَادِّ إِلَيهِمْ إِلاَّ إِحْدى الطَّائِفَتَينِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ غَيرُ رَادِّ إِلَيهِمْ إِلاً إِحْدى الطَّائِفَتَينِ، قَالُوا: فَإِنَا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ غَيرُ رَادً إِلَيهِمْ إِلاَ إِحْدى الطَّائِفَتَينِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرُ فَالَهُ إِلَّا إِحْدى الطَّائِفَتَينِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْتَالِقُولَ الْمَالِهُ الْمُهُ الْعَلَيْ الْمَالَ الْمَالَ الْهُ الْمَالَةُ الْمُقَامَ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْمَائِقَةَ مَنْ أَلَا الْمَالِقُولَ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُعْمَالُوا اللَّهُ الْمُائِقُ الْمَائِقُ الْمُعْرَادُ الْمُ الْمُائِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُلْمَالُوا اللَّهُ الْمُعْتَالُ سَالِكُمْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُسْرَقُولُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْعُلُولُ الْمُؤْمُ ا

اللَّهِ عَلَى المُسْلِمِينَ، فأَنْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاؤُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذلِكَ فَلَيْعَلَ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيّهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَينَا فَلَيْفَعَلَ». فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَينَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ». فَرَجَعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَينَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ». فَرَجَعُ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا. النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ سَبْيِ هَوَازِنَ. [طرفه في: ٢٣٠٧].

٤٣٢٠ ـ حدّثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عُمَرَ قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. ح.

وحَدَّثَنَي محمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حُنَينٍ، سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذْرَهُ فِي الْجَاهِلِيَةِ، اعْتِكَافٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِوَفَائِهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنَ عُمَرَ.

وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حازِم، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في: ٢٠٣٢].

كِثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَنَ عَمْرَ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَامَ حُنَينِ، فَلَمَّ التَقَينَا كَانَتْ لِلمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيتُ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجلاً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عاتِقِهِ بِالسَّيفِ فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ، وَأَقْبَلَ عَلَي مِنَ المُسْلِمِينَ، فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عاتِقِهِ بِالسَّيفِ فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ، وَأَقْبَلَ عَلَي مِنَ المُسْلِمِينَ، فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عاتِقِهِ بِالسَّيفِ فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ، وَأَقْبَلَ عَلَي مَمَّ فَقُلْتُ: مَنْ المُوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكُهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى فَقَالَ: "مَنْ قَتَلَ مَا بَالُ النَّاسِ؟ قالَ: أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ثمَّ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُ عَلَى فَقَالَ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ". فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى مَثْلَ مَثْلَ مَثْلُهُ قالَ: "مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى مِثْلُهُ قالَ: "مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةً؟ " فَأَخْبُرُتُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي، وَمُنْكُ، فَقُالَ النَّبِي عَنْدِي، وَلَكُ مِنْ أَنْهُ اللَّهِ يُقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ يُعْمِدُ إِلَى أَسِمِ مِنْ أَسْدِ اللَّهِ يُقَالِلُ عَنِ اللَّهِ مُولِ تَأْتُلُهُ فِي الإِسْلاَم. [طرفه في بَنِي سَلِمَة، فَإِنَّهُ لأَوْلُ مَالٍ تَأَثِلُتُهُ في الإِسْلاَم. [طرفه في: ٢١٥].

٤٣٢٢ - وَقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثَني يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَينٍ، نَظُرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ

المُسْلِمِينَ، يُقَاتِلُ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ، وَآخَرُ مِنَ المَشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَائِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَأَسْرَعْتُ إِلَى الَّذِي يَخْتِلُهُ، فَرَفَعَ يَلَهُ لِيضْرِينِي، وَأَضْرِبُ يَلَهُ فَقَطَعْتُهَا، ثُمَّ أَخَذَنِي فَضَمَّنِي ضَمَّا شَدِيداً حَتَّى تَخَوَّفتُ، ثُمَّ تَرَكَ، فَتَحَلَّلَ، وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلتُهُ، وَانْهَزَمَ المسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ ضَمَّ مَعَهُمْ، فَإِذَا بِعُمَرَ بْنِ الخطابِ في النَّاسِ، فَقُلتُ لَهُ: ما شَأْنُ النَّاسِ؟ قالَ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَتِيلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَتِيلِ قَتَلَه فَلَهُ سَلَبُهُ». فَقُمْتُ لَأَلتَهِ مَلَى اللَّهِ عَلَى قَتِيلِي، فَلَمْ أَرَ أَحَداً يَشْهَدُ لِي فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَتِيلِي، فَلَمْ أَرَ أَحَداً يَشْهَدُ لِي فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَتِيلِي، فَلَمْ أَرَ أَحَداً يَشْهَدُ لِي فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَا لِي يَذْكُرُ عَنْ أَمْرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَتِيلِي، فَلَمْ أَرَ أُحَداً يَشْهِدُ لِي فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَا لِي يَذْكُرُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قُرَيشٍ وَيَدَعَ أَسَداً مِنْ أُسُدِ عَلَى اللَّهِ يَعْفِ أَصَينِعَ مِنْ قُرَيشٍ وَيَدَعَ أَسَداً مِنْ أُسُدِ عَنْ اللَّهِ مَنْ فَرَيشٍ وَيَدَعَ أَسَدا مِنْ أُسْدِ وَلَكَ أَوْلَ مَالٍ تَأَنَّدُهُ في الإِسْلاَمِ. [طرفه في: ٢١٠٠].

لمَّا فَرَغَ النبيُّ عَلَيْ عن فتح مكَّةَ ذهب إليهم، وكان الصحابةُ رضي الله تعالى عنهم إذ ذاك أكثر كثير، فقالوا: لا نَعْجَزُ اليوم. وتلك هي الكلمة التي انْهَزَموا لأجلها، وإليها أَشَارَت الآيةُ ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذَ أَعَجَبَتُكُم كُثُرَتُكُم ﴿ . . . إلخ. وحُنَيْن: واد عند الطائف، كَانت تَسْكُنُ فيها هَوَازِنُ، وكانوا رُمَاةً. والسِّيرِ: أن النبيَّ عَلَيْ رمى قبضة من تُرَابٍ في وجوههم، فلم يَبْقَ منهم رجلٌ، إلاَّ وقد أصاب منه في عينيه. وكانت بَعْلَتُهُ (١) عَلَيْ تُهْوِي إلى الأرض إذا كان يُرِيدُ أن يَأْخُذَ كفاً من التُرَاب، فإذا أَخَذَهَا قَامَتْ.

٤٣١٥ \_ قوله: (فَأَشْهَدُ<sup>(٢)</sup> على النبيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يُوَلِّ)، والعِبْرَةُ في المعركة للأمير، وأمَّا الجيشُ، فإنه قد يكون له انتشارٌ، وتشتتُ، وتفرُّقُ أيضاً، ولكن العبرة بالأمير.

271۷ ـ قوله: (وإنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِزِمَامِهَا). وهذا من فطرته السليمة، حيث أضاع عمره في هجاء النبيِّ عَيُّم، فلمَّا أَسْلَمَ وأخلص له، أَظْهَرَ من شدَّته، وثباته في الدين ما لم يُظْهِرْهُ الآخرون، فلم يَبْرَحْ موضعه، ولم يَرُعْهُ رشقُ نبلِ هَوَازِن، حتى تَقَشَّعَ الدين ما لم يُظْهِرْهُ الآخرون، فلم يَبْرَحْ موضعه، ولم يَرُعْهُ رشقُ نبلِ هَوَازِن، حتى تَقَشَّعَ بعضُ الناس، ولكنه بَقِي مع النبيِّ عَيُ آخذاً بلِجَامٍ بغلته. ثُمَّ إن النبيَّ عَيْ بعدما فَرَغَ من حُنيْن مَكَثَ بالجِعرَّانة نحو خمسة عشر يوماً، يَرْقُبُهُمْ أنهم إن جاؤوا مسلمين، يَرُدُّ الله

<sup>(</sup>۱) وعند ابن سَعْد: هذه البغلةُ هي دَلْدُلُ، وفي مسلم: «بغلته الشَّهْبَاء، يعني دُلْدُل التي أهداها المقوقس»... إلخ «عمدة القارى».

<sup>(</sup>٢) قال النوويُّ: هذا الجوابُ من بديع الأدب، لأنَّ تقديرَ الكلامِ: فررتم كلُّكم، فَيَدْخُلُ فيهم النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال البَرَاء: لا والله ما فرَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأوضح أن فرارَ من فرَّ لم يكن على نية الاستمرار في الفرار، وإنما انْكَشَفُوا من وقع السهام... إلخ. «فتح الباري» ملخصاً، قلتُ: وجوابُ الشيخ يُغْنِي عن التقديرِ المذكورِ، فانظر فيه، وأنْصِفْ. والله تعالى أعلم بالصواب.

إليهم سَبْيَهُم وأموالَهم، فلم يَفْعَلُوا. حتَّى إذا قَسَمَهَا بينهم، جاؤوا إليه يَطْلُبُون أموالَهم وسَبْيَهُم، فكان من أمرهم كما في الحديث.

### ٥٧ ـ بابُ غَزْوَةِ أَوْطَاسِ

بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَمَّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَمَّا فَرَعَ النَّبِيُ عَلَى مِنْ حُنَينِ بَعَثَ أَبَا عامِرِ عَلَى جَيشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرِيدَ بْنَ الصِّمَّةِ، فَقْتِلَ دُرَيدٌ وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ، قالَ أَبُو مُوسى: وَبَعَنْنِي مَعَ أَبِي عامِرٍ، فَرُمِيَ أَبُو عامِرٍ في رُكْبَتِهِ، وَمَاه جُشَمِيٌ بِسَهْم فَأَنْبَتَهُ في رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيتُ إلَيهِ فَقُلتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَماكُ؟ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسى فَقَالَ : ذَاكَ قاتِلِي الَّذِي فَانْتَهِيتُ إلَيهِ فَقُلتُ: ذَاكَ قاتِلِي الَّذِي وَلَى، فَاتَبَعْتُهُ وَجَعَلتُ أَقُولُ لَهُ: أَلاَ تَسْتَحِي، أَلاَ تَشْتَحِي، أَلاَ تَشْتَحِي، أَلاَ تَسْتَحِي، أَلاَ تَشْتَحِي، فَكَثَ، فَكَفّ، فَاخْتَلْفَنَا صَرْبَتَينِ بِالسَّيفِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ قُلتُ لأَبِي عامِرٍ: قَتَلَ اللَّهُ صَاحِبَكَ، قالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَقُولُ لَهُ عَلَى النَّاسِ، فَمَكُثَ يَسِراً ثُمَّ مَاتَ، قَلَ: فَانْزِعْ هِذَا السَّهِمَ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ المَاءُ، قالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَقُورِيءِ اللَّهُ صَاحِبَكَ، السَّنَعْفِرْ لِي. وَاسْتَخْفِرْ لِي. وَاسْتَخْفِرْ لِي. وَاسْتَخْفِرْ لِي. وَاسْتَخْفِرْ لِي. وَاسْتَخْفِرْ لِي. وَاسْتَخْفِرْ لِي عَلَى سَرِيرٍ مُوْمَلٍ وَعَلَيهِ فِرَاشٌ، قَدْ أَثْرَ رِماكُ فَرَعَلَيهِ فَوَاسٌ فَكُنَ يَعِيمِ مِنْ حَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ، فَمَكُثَ يَسِراً ثُمَّ رَاعُ عَلَى النَّاسِ، فَمَكُثَ يَسِراً ثُمَّ رَعْمُ القَيَامَةِ مُدْعَلِهُ بِي عَامِرٍ عَلَى النَّسِ عَلَى النَّسُ مَوْسَى النَّهُ فَقُلْ لَكُ اللَّهُ مَا الْعَيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيماً اللَّهُمَّ اجْعَلَهُ يَوْمَ القَيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ». فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَعْفِرْ لِي عَلْمَ القَيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيماً وَلِي فَاسْتَعْفِرْ الْعَلَى النَّاسِ اللَّهُمَ الْقَيَامَةِ مُدْخِلاً كَرِيماً اللَّهُ مُن النَّسُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى النَّلَ اللَّهُ الْمَالَكُ عَلَى النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وهي أيضاً وادٍ عند الطائف. فَأَوْطَاسُ، وحُنَيْنُ، والطَّائِفُ، كلُّها مواضعٌ متقاربةٌ.

### ٥٨ ـ بابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ

في شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ، قالَهُ مُوسى بْنُ عُقْبَةَ.

٤٣٢٤ ـ حدّثنا الحُمَيدِيُّ: سَمِعَ سُفيَانَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَينَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ وَعِنْدِي مُخَنَّثٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِيَّةَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَرَأَيتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيكُمُ الطَّائِف غَداً، فَعَلَيكَ بِابْنَةِ عَلَيكُمُ الطَّائِف غَداً، فَعَلَيكَ بِابْنَةِ غَيلانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لاَ يَدْخُلَنَّ هؤُلاَءِ عَلَيكُنَّ».

قَالَ ابْنُ عُينَةً: وَقَالَ ابْنُ جُرَيج: المُخَنَّثُ: هِيتٌ.

حدَّثنا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ: بِهذا، وَزَادَ: وَهُوَ مُحَاصِرٌ الطَّائِف يَوْمَئِذٍ. [الحديث ٤٣٢٤ ـ طرفاه في: ٥٨٨٥، ٥٨٣٥]. 2870 حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ الشَّاعِرِ الأَعْمَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قالَ: لَمَّا حاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قالَ: لَمَّا حاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الطَّائِف، فَلَمْ يَنَل مِنْهُمْ شَيئًا، قالَ: «إِنَّا قافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». فَتَقُلَ عَلَيهِمْ، وَقالُوا: نَذْهَبُ وَلاَ نَفتَحُهُ، وَقالَ مَرَّةً: «نَقْفُلُ». فَقَالَ «اغْدُوا عَلَى القِتَالِ». فَعَدَوْا فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ، فَقَالَ: «إِنَّا قافِلُونَ عَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ». فَقَالَ «أَنْ قَضَجِكَ النَّبِيُ عَلَيْهِ. وَقالَ سُفيَانُ مَرَّةً: فَتَبَسَّمَ. قالَ: قالَ الحُميدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ الخَبَرَ كُلَّهُ. [الحديث ٤٣٢٥ - طرفاه في: ٢٠٨٦، ٢٠٨٦].

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْداً، وَهْوَ أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْم في سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَبًا قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهِ، وَأَبًا عَثْمَانَ قَالَ: سَمِعْنَ اللَّهِ، وَأَبًا بَكْرَةَ، وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ في أُنَاسٍ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالاً: سَمِعْنَا النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، فَالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرَامٌ».

وقالَ هِشَامٌ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، أَوْ أَبِي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ قالَ: سَمِعْتُ سَعْداً وَأَبَا بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قالَ عَاصِمٌ: قُلتُ: لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلاَنِ حَسْبُكَ بِهِمَا، قالَ: أَجَل، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْم في سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَنْ رَمَى بِسَهْم في سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَنْ زَلَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَالِثَ ثَلاَثَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الطَّائِفِ. [الحديث ٤٣٢٦، طرفه في: ٢٧٦٦]. [الحديث ٤٣٢٦، طرفه في: ٢٧٦٦].

277۸ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ فَقَالَ: أَلاَ تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ: هَنَّ وَالمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَى أَبْشِرْ، فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسى وَبِلاَلٍ كَهَيئَةِ لَهُ: «أَبْشِرْ». فَقَالَ: أَلاَ تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ: «أَبْشِرْ». فَقَالَ: أَلاَ تُنْجِزُ لِي مُوسى وَبِلاَلٍ كَهَيئَةِ الغَضْبَانِ، فَقَالَ: «رَدَّ البُشْرَى، فَاقْبَلاَ أَنْتُما». قالا: قبلنَا، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءً، فَعَسَلَ يَدَيهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قالَ: «اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفرِغا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَلُحُورِكُمَا وَلُحُورِكُمَا وَلُوعَا مَلَى وَبُوا القَدَحَ فَفَعَلاَ، فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةً مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: أَنْ أَفضِلاَ لأُمِّكُمَا، وَأَفضِلاَ لَهُ مَا وَنُحُورِكُمَا فَأَفضَلاَ لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً. [طرفه في: ١٨٨].

2779 حدّ ثنا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثنَا إِسْماعِيلُ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجِ قالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ: أَنَّ صَفَوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَه: أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ: لَيتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ عَجْنَ يُنْزَلُ عَلَيهِ، قَالَ: فَبَينَا النَّبِيُ عَلَيهِ بِالجِعْرَانَةِ، وَعَلَيهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ، مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌ عَلَيهِ جُبَّةٌ، مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيفَ تَرَى في رَجُلٍ أُحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ؟ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بِيدِهِ: أَنْ تَعَالَ، فَجَاءً يَعْلَى فِيكُمْ وَ أَوْلُهُ النَّبِيُ عَلَى مِعْدُ وَالْعَيْبِ؟ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بِيدِهِ: أَنْ تَعَالَ، فَجَاءً يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا النَّبِيُ عَلَى مُحْمَرُ الوَجْهِ، يَغِطُّ كَذَٰلِكَ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَجَاءً يَعْلَى فَأَدْخِلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا النَّبِيُ عَلَى مُحْمَرُ الوَجْهِ، يَغِطُّ كَذَٰلِكَ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَقَالَ: «أَينَ الَّذِي يَسْأَلُني عَنِ العُمْرَةِ آنِفاً؟» فَالتُمِسَ الرَّجُلُ فَأْتِي بِهِ، فَقَالَ: «أَمَّا الطِّيبُ

الذِي بِكَ فَاغْسِلهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ في عُمْرَتِكَ كما تَصْنَعُ في حَجِّكَ». [طرفه في: ١٥٣٦].

٤٣٣٠ - حدّننا مُوسي بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيى، عَنْ عَبَادٍ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيدِ بْنِ عاصِم قالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى مَعْمُ وَكُمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيئاً، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ خُنِنِ، قَسَمَ فَي النَّاسِ في المُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ فَلاَلاً فَهَدَاكُمُ يُصِبْهُمْ ما أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ فَلاَلاً فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي؟» كُلَّمَا قالَ شَيئاً، قالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ، قالَ: هَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَى الْ وَكَذَا، أَلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ، قالَ: «لَوْ شِئْتُمْ، قُلتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا، أَلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ، قالَ: «لَوْ شِئْتُمْ، قُلتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا، أَلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّهُ إِلَى رِحالِكُمْ؟ لَوْلاَ الهِجْرَةُ، لَكُنْتُ امْرًأ مِنَ النَّاسُ وَادِياً وَشِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ النَّاسُ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَشِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِيَ اللَّوْنِي عَلَى الحَوْضِ». [الحديث: وَالنَّاسُ وَالْ الْهُ فَيَ الْعَوْنِي عَلَى الحَوْضِ». [الحديث: وَالنَّاسُ وَالْهُ فِي: وَكَلًا).

2771 - حدنني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثْنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ، حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى الْأَنْصَارِ، حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى مَا أَفَاءً مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ، فَطَفِقَ النَّبِيُ عَلَى يُعْطِي رِجَالاً المِائَةَ مِنَ الإبِلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى يَعْظِي قرَيشاً، وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمائِهِمْ. قَالَ أَنْسٌ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَعْظِي قرَيشاً اللَّهِ فَقَالَ: «مَا حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» فَقَالَ أَنْسٌ: فَحُدِّثُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى المَّولُ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيئاً، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثُةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُ: «مَا حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» فَقَالُ فَقَالُ: «مَا حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» فَقَالُ فَقَالُ اللَّهُ فَلَمْ يَتُولُوا شَيئاً، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُ اللَّهُ فَلَمْ يَعُولُوا شَيئاً، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُ اللَّهُ مَعَهُمْ غَيرَهُمْ اللَّهُ عَلَى يَعْظِي قُرَيشاً وَيَتُركُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمائِهِمْ. فَقَالُ النَّهُمْ النَّبِيُ عَنْكُمُ اللَّهُ مَعْهُمْ عَيرُهُمْ اللَّهُ عَلَى إِللَّهُ عَلَى إِللَّهُ عَلَى النَّاسُ مَنَا اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَلَ بِلِي لِي رِحَالِكُمْ؟ فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ، خَيرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ». وَلَكُ أَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَى النَّهُمُ النَّبِيُ عَلَى الحَوْضِ». قَالَ أَنسٌ: فَلَمْ يَصْورُوا. [طرفه في: عَلَى الحَوْضِ». قَالَ أَنسٌ: فَلَمْ يَصْورُوا. [طرفه في: عَلَى الحَوْضِ». قَالَ أَنسٌ: فَلَمْ يَصْورُوا. [طرفه في: عَلَى الحَوْضِ».

٢٣٣٢ ـ حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسِ قالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَائِمَ بَينَ قُريش، فَغَضِبَتِ الأَنْصَارُ، قالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّ ؟» قالُوا: بَلَى، قالَ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبَهُمْ». [طرفه في: ٣١٤٦].

٤٣٣٣ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ: أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ زَيدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَينِ، التَقَى هَوَازِنُ وَمَعَ النَّبِيِّ عَشَرَ أَلاَّفِ، وَالطَلَقَاءُ، فَأَدْبَرُوا، قالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ». قالوا: لَبَيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيكَ، لَبَيكَ نَحْنُ بَينَ يَدَيكَ، فَنَزَلَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ: «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». فَانْهَزَمَ المُشْرِكُونَ، فَأَعْظَى الطُّلَقَاءَ وَالمُهَاجِرِينَ، وَلَمْ يعْطِ الأَنْصَارَ شَيئًا، فَقَالُوا، فَدَعاهُمْ فَادْخَلَهُمْ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟» فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْباً، لاخْتَرْتُ شِعْبًا، الأَنْصَارُ شِعْباً، لاخْتَرْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ». [طرفه في: ٣١٤٦].

٤٣٣٤ ـ حدّ شي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: جَمَعَ النَّبِيُ عَلَيْ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: "إِنَّ قُريشاً حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟» قالُوا: بَلَى، قالَ: "لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارِ ، أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ». [طرفه في: وَادِياً، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارِ ». [طرفه في: ١٤٦٤].

2٣٣٥ ـ حدِّثنا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا قَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْ قِسْمَةَ حُنين، قالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: مَا أَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، فَأَتَيتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ، فَتَعَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ قالَ: «رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَى مُوسى، لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هذا فَصَبَرَ». [طرفه في: ٣١٥٠].

٤٣٣٦ ـ حدّثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَينِ آثَرَ النَّبِيُ ﷺ نَاسًا، أَعْظَى الأَقْرَعَ مِائَةً مِنَ الإِلِ، وَأَعْظَى عُيينَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْظَى نَاسًا، فَقَالَ رَجُلٌ: ما أُرِيدَ بِهذهِ القِسْمَةِ وَجْهُ اللَّه، فَقُلتُ: لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قالَ: «رَحِمَ اللَّه مُوسى، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هذا فَصَبَرَ». [طرفه في: ٣١٥٠].

٤٣٣٧ ـ حدّ ثنا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيدٍ بْنِ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَينٍ، أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيرُهُمْ بِنَعَمِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، وَمَعَ النَّبِيِّ عَيَّ عَشَرَةُ آلاَفٍ، وَمِنَ الطَّلَقَاءِ، فَأَدْبُرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِي وَحْدَهُ، فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَينِ لَمْ يَخْلِطُ بَينَهُمَا، التَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ». قالُوا: لَبَّيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، ثُمَّ التَقَتَ عَنْ عَنْ يَسُارِهِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ». قالُوا: لَبَّيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، وُهُو عَنْ عَلَى بَعْلَةٍ بَيضَاءَ، فَنَزَلَ فَقَالَ: «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». فَانْهَزَمَ المُشْرِكُونَ، فَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ عَلَى بَعْلَةٍ بَيضَاءَ، فَنَزَلَ فَقَالَ: «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». فَانْهَزَمَ المُشْرِكُونَ، فَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ عَلَى بَعْلَةً بَيضَاءَ، فَنَزَلَ فَقَالَ: «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ».

غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَقَسَمَ في المُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيئاً، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةً فَنَحْنُ نُدْعي، وَيُعْطَى الغنِيمَةَ غَيرُنَا. فَبَلَغَهُ ذلِكَ، فَجَمَعَهُمْ في قُبَّةٍ فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلاَ تَرْضَوْنَ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبُ النَّاسُ بِالدُّنْيَا، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ \_ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، فَقَالَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْباً، لأَخَذْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ». فَقَالَ هِشَامٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ؟ قالَ: وَأَينَ أَغِيبُ عَنْهُ؟ [طرفه في: ٣١٤٦].

كان النبيُّ ﷺ حَاصَرَ أهلَ الطَّائِفِ، فلم يُفْتَحْ لَهُ، فَرَجَعَ منها.

قوله: (سَمِعْتُ... وأَبَا بَكْرَةً، وكَانَ تَسَوَّرَ حصن الطائف)، واعلم أنه من خَرَجَ إلينا من عبيد الكُفَّارِ عُتِقَ عند إمامنا. فكان أبو بَكْرَةَ، وأصحابُه عبيداً لأهل الطائف، ففرُّوا إلى النبيِّ عَيْ فجعلهم أحراراً، ولم يَرُدَّهُمْ إلى مواليهم حين جاؤوا يَطْلُبُونَهم، فقال له مواليهم: إنهم ما جَاؤُوا عندك رغبةً في الإسلام، ولكن فِرَاراً مِنَّا.

ثم إن أَبا بَكْرَةَ غيرُ مُنْصَرِفٍ، كأبي هريرة، فإنه لمَّا جُعِلَ عَلَماً لم يُلاَحَظْ فيه معنى الإِضافة، وصار كأنه لفظٌ واحدٌ، فلا يُلاَحَظُ فيه أن بَكْرَةَ كان ابنَهُ، فهو كأبي حَمْزَةَ، كنية أنس، وكان يجيء بتلك البَقْلَة، كذلك أبو بَكْرَةَ، شُمِّيَ به لكونه تسوَّر الحصن بالبَكْرَةِ. فتلك الأَعْلاَمُ يُعَامَلُ معها، كأنها أعلامٌ من قبل، ولذا مُنِعَ صرفُها.

قوله: (مَنِ ادَّعَى إلى غَيْرِ أَبِيهِ)... إلخ. وهذا تعريضٌ بالأمير معاوية، حيث كان يَدْعُو زياداً أخاه، وكان مَقْذَفاً في الحروب، فكان الصحابةُ رضي الله تعالى عنهم يَدْعُونَهُ زياد ابن أبيه.

٤٣٢٨ - قوله: (رَدَّ البُشْرَى، فَاقْبَلاَ أَنْتُما)، واعلم أن البِشَارَة كالأعيانِ المحسوسةِ، فإذا لم يَقْبَلْهَا الأعرابيُّ رُدَّت إلى الآخرين. فهي وإن كانت من المعاني الصِّرْفَةِ عندنا التي لا تَصْلُحُ للتحوُّل والانتقال، ولكنها من الأعيان عند صاحب النبوة، وأرباب الحقائق. وكذلك حالُ الأعمال في نظرِ الشَّرْع، فإنها تَتَجَسَّدُ، كالجواهر في المَحْشَرِ. وقد تحقَّق اليومَ: أن الأصوات كلَّها منذ بَدْء الزمان موجودةٌ في الجو، ولم يتَلاَشَ منها شيءٌ. ودَعْ عنك ما حقَّقه الفلاسفةُ، فإنهم يؤمنون بما ثَبَت عندهم من دلائلهم الفاسدة، وهم بالأدلَّة السماوية يَكْفُرُونَ. وعَلَيْكَ بالماء النمير، والصدق البحت الذي لا تشُوبُهُ سَفْسَطَةٌ، ولا يأتيه الباطلُ من بين يديه، ولا من خلفه.

فالأعمالُ كلُّها تجيء في صورها \_ وسورة البقرة \_ وآل عمران \_ يتشكل بالظلة، أو كما أُخْبَرَ به الصادقُ المصدوقُ. وقد شَغَفَ الناسُ بالفلسفة دَهْراً، ثم لم يَنْجَحُوا،

وتشبَّثْنَا بذيل الشرع، فأفلحنا، ووجدنا منه في لمحاتٍ ما لم يَجِدُوه بعد صرف الأعمار. وعندي هم أعجزُ من جاهلِ أوتِي سلامة الفطرة، ورُزِقَ توفيقاً من ربِّه.

حكايةً: سَمِعْتُ ببلدتي كشمير، وأنا إذ ذاك ابنُ أربع سنين: أن رجلين تكلّما في أن العذاب هو يكون للجسد، أو الروح؟ فاستقرَّ رأيهما على أن العذاب لهما. ثم ضَربًا له مثلاً، فقالا: إن مثلَ الجسد مع الروح كمثل أعمى، وأعرج، ذَهبًا إلى حديقة لِيَجْنُوا من ثمارها، فَعَجَزَ الأعمى أن يَراها، وعَجَزَ الأعرجُ أن يَجْنِيهَا، فتشاورا في أمرهما، فَرَكِبَ الأعرجُ على الأعمى، فجعل الأعمى يَذْهَبُ به إلى الأشجار، والأعْرَجُ يرى الثمار، ويَجْنِيها. فهذا هو حالُ البدن مع الروح، فإن البدن بدون الروح جمادٌ لا حِرَاكَ له، والرُّوحُ بدون البدن معطّلةٌ عن الأفعال، فاحتاج أحدُهما إلى الآخر، فلمّا اشتركا في الكسب اشتركا في الأجر، أو الوِزْرِ أيضاً. وبعد مرور خمس وثلاثين سنة، رأيتُ في اللهرطبي»، عن ابن عبّاس عينَ ما قالاه من فطرتهما، فانظر هل يُمْكِنُ مثله من نحو أرسطو؟ كلا، ثم كلا،

٤٣٣٠ ـ قوله: (سَتَلْقُوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً) يعني: أمَّا أنا فما، آثَرْتُ نفسي عليكم، وسَتَلْقَوْنَ بعدي أُثْرَةً، فاصبروا.

قوله: (فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْني عَلَى الحَوْض). واعلم أن الحوض عند ابن القيِّم: في المحشر. واختار الحافظ: أنه بعد الصِّراط. وتردَّد فيه السيوطي في «البدور السافرة». والأرْجَحُ عندي ما اختاره الحافظ. والظاهر عندي: أنه في فِنَاء الجنة بعد الحساب، لأن المواعدة باللقاء على الحوض تَدُلُّ على أنه بعد اختتام السفر، فإن الذين يتخلَّفون من رفقاء السفر، لا يَتَلاَقَوْنَ إلاَّ بعد اختتامه.

2777 - قوله: (ما أُرِيدَ بهَذِهِ القِسْمَةِ وَجُهُ اللَّهِ). وهذه كلمة كفر، ولما كان قائلُها منافقاً، وكان من سُنَتِهِم أن لا يُقْتَلُوا، أَغْمَضَ عنه، ولم يَقْتُلُهُ. وقد مرَّ فيه بعضُ الكلام: أنه من باب الجمع بين التكوين والتشريع، فإنه كان أُخبَرَ بأن سَيَخْرُجُ من ضئضىء هذا قومٌ يَقْرَؤون القرآن... إلخ، كما في «البخاري» مفصلاً، فلم يُناسِبُ أن يَقْتُلُهُ بنفسه. وهذا بخلاف ما مرَّ عن بعض الصحابة من الأنصار عن قريب: «يَغْفر اللَّهُ لرسوله عَنَّ يُعْطِي قريشاً، ويَتْرُكُنا، وسيوفُنا تَقْطُرُ من دمائهم»، فإنه إساءة في التعبير فقط، مع صحة في العقيدة. غير أنه حَمَلتُهُم على ذلك غيرة بالنبي عَنِي ، لمَّا فَهِمُوا من إعطائه قريشاً أنه يُؤثِرُهم عليهم، والرقابة قد تَحْمِلُ المرء على مثل هذه التعبيرات. وهذا وإن كان غلطٌ منهم في حضرة النبوة، ولكنها لا رَيْبَ مما قد يُرَكِّبُها الإنسانُ من حيث لا يريدها، ولا يدريها. وراجع للفصل بين هذه المسائل رسالتي «إكفار الملحدين»، ففيها البسط بما لا يدريها.

فإن قلتَ: إذا كان بين الصحابة المنافقون، والمُخْلِصُون، ولم تتميَّز إحدى الطائفتين من الأخرى، فكيف أمرُ الدين، الذي بَلغَ إلينا؟ قلتُ: قد كان النبيُّ عَلَيْ الطائفتين من الأخرى، فكيف أمرُ الدين، الله تعالى عنهم. إلاَّ أن المصلحة لم تَكُنْ بإفشاء سرِّهم، فَتُرِكُوا على إبطانهم، وحسابُهم على الله.

٢٣٣٧ ـ قوله: (أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وغَطَفَانُ وغَيْرُهُمْ بِنعَمِهِمْ)، وهذا على عادتهم، فإنَّ العربَ كانوا يَذْهَبُون في الحروب بنَعَمِهِمْ أيضاً، لِيَشْرَبُوا من أَلبانها.

## ٥٩ ـ بابُ السَّرِيَّةِ الَّتِي قِبَلَ نَجْدٍ

٢٣٣٨ ـ حدِّثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَي عَشَرَ بَعِيراً، وَنُفِّلْنَا بَعِيراً، فَرَجَعْنَا بِثَلاَئَةَ عَشَرَ بَعِيراً. [طرفه في: ٣١٣٤].

٤٣٣٨ ـ قوله: (ونُفِّلْنَا بَعِيراً بَعِيراً). واخْتُلِفَ في النَّفْلِ أنه من الخُمُسِ، أو الغنيمة. ويَجُوزُ التنفيل عندنا من الغنيمة أيضاً قبل أن تُحْرَزَ إلى دار الإسلام، ولا يَجُوزُ بعده إلاَّ من الخُمُسِ. ومن قَصَرَهُ على الخُمُسِ، فقد رَكِبَ على جبل وَعْرِ. ثم إن الحافظ قد تصدَّى إلى بيان العدد المجموع، فَذَكَرَهُ، ولعلَّه أَخْرَجَهُ من طريق الحساب، وإلاَّ فلا رواية فيه صراحةً فيما أعلم. والله تعالى أعلم.

# ٦٠ ـ باب بَعْثِ النَّبِيِّ ﷺ خالِد بْن الوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ

2779 حدّثني مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح. وَحَدَّثَنِي نُعَيمٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْ خَالِدٌ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَم، قَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَا أَسِيرَهُ، وَقُلُتُ: وَاللَّهِ لاَ أَقْتُلُ أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أَقْتُلُ أَسِيرِهُ، وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ فَذَكَرْنَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَذَكَرْنَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيكَ مِمَّا صَنَعَ خالِدٌ ". مَرَّتَينِ. [الحديث ٢٣٩٩ ـ طوفه في ١٨٤].

٤٣٣٩ ـ قوله: (صَبَأْنَا)، أي خَرَجْنَا عن ديننا، وقد مرَّ في أوائل الكتاب: أن الصَّابئين من هُمْ؟ وقد غَلِطَ فيه الحافظُ ابن تَيْمِيَة، فَسَهَا في شرح الآية أيضاً، كما مرَّ. وأصاب فيه الجصَّاص في «أحكام القرآن».

كتاب المغازى

قوله: (اللَّهُمَّ إنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ، مرتين)، وذلك لِيُعْذِرَ من نفسه، ويُنْقِذَهَا من عذاب الله إن هَجَمَ عذابه على فعله هذا، والعياذ بالله من قتل المؤمن. وهذا هو فعلُ الخائفِ المشفق المبتهل، وأمَّا المغترُّ، فإنه يَطْمَئِنُ، ويتمنَّى على الله. ثم إن النبيَ عَلَيُّ بَعَثَ إليهم عليّاً، وأعطاهم نصف الدية لكلِّ مَنْ قُتِلَ منهم. وهذا عندي محمولٌ على نحو مصالحةٍ، فإنَّهم وإن لم يُطَالِبُوه عَلَيُّ بشيءٍ، لكنه لم يَرْضَ أن يَهْدِرَ مَهُمْ.

حكاية (۱۱): نُقِلَ أنه كان فيمن قُتِلُوا رجلٌ تائه، وكان يَنْشِدُ في تلك الليلة أنه مقتولٌ في صَبِيحَتِها، فلمَّا أَصْبَحَ قُتِلَ، فقال له النبيُّ ﷺ: «هلاَّ رَحِمْتُمُوه، ولعلَّ حبَّه لم يَكُنْ في معصيةٍ».

## ٦١ - بابٌ سَرِيَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَعَلَقْمَةَ بْنِ مُجَرِّزِ المُدْلِجِيِّ

وَيُقَالُ: إِنَّهَا سَرِيَّةُ الأَنْصَارِ.

٤٣٤٠ - حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبِيدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجلاً مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَعَضِبَ، فَقَالَ: أَلَيسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُ عَلَيْ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجلاً مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَعَضِبَ، فَقَالَ: أَلَيسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُ عَلَيْ الْمَالُةُ وَقِدُوا نَاراً، أَنْ تُطِيعُونِي؟ قالوا: بَلَى، قالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَباً، فَجَمَعُوا، فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَاراً، فَأَوْقَدُوهَا، فَقَالَ: ادْحُلُوهَا، فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضاً، وَيَقُولُونَ: فَرَرْنَا إِلَى فَأَوْقَدُوهَا، فَقَالَ: النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنَ النَّارِ، فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: المُعْروفِ». [الحديث ٤٣٤٠ ـ طرفاه في دَخَلُوهَا ما خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، الطَّاعَةُ في المَعْروفِ». [الحديث ٤٣٤٠ ـ طرفاه في: ٢٧٥٧، ٢٥٤٥].

٤٣٤٠ - قوله: (لو دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إلى يَوْمِ القِيَامَةِ)... إلخ، لكون فعلهم قطعيّ البطلان. وقد عَلِمْتَ أن المحلّ إذا كان مما يَصْلُحُ للاجتهاد، لا يُعَنِّفُ عليه

<sup>(</sup>۱) أَخْرَجَ الحافظُ في رواية النَّسائيُّ، والبيهقيِّ بإِسنادٍ صحيح من حديث ابن عبَّاس نحو هذه القصة، وقال فيها: «فقال: إنِّي لَسْتُ منهم، إنِّي عَشِفْتُ امرأةِ منهم، فَدَعُوني أنظر إليها نظرةً». وقال فيه: «فَيَضْرِبُوا عُنْقَهُ، فجاءت المرأةُ، فوقعت عليه فَشَهَقَتْ شهقةً أو شهقتين، ثم ماتت. فذكروا ذلك للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: أما كان فيكم رجلٌ رحيمٌ». اهد «فتح الباري».

قلتُ: وفي العينيُّ، في كتاب الجهاد، عن ابن عبَّاس: «من عَشِقَ، وعَفَّ، وكَتَمَ، ومَاتَ، مات شهيداً». اهـ. وحينئذٍ لا إشكالَ في الترحُّم له. ولكنه لا بُدَّ من القيد الذي ذَكَرَهُ الشيخُ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.

كتاب المغازي

الشارع. وأمَّا إذا كان الأمرُ ظاهراً، ثم يَتَسَاهَلُ فيه أحدٌ يَزْجُرُ عليه، ويَغْضَبُ، كما رَأَيْتُ هُهنا. ثم إنه نظيرُ ما ذَكَرْتُ في قاتل النفس: أنه يُعَذَّبُ بتلك الآلة إلى يوم (١) القيامة. والتخليدُ الواردُ في حقِّه هو التخليدُ إلى يوم الحشر، يعني: لا يزال يَفْعَلُهُ حتَّى يُبْعَثَ من مضجعه هذا. ومرَّ عليه الترمذيُّ، وعلَّل الحديث الصحيح، لكون التخليد ليس مذهباً لأهل السُّنَةِ والجماعة، وفي الحديث تصريحٌ بما قلتُ، فإنهم لو دَخَلُوهَا لكانوا من قاتلي أنفسهم. وفي الحديث: «أنهم لم يَخْرُجُوا منها إلى يوم القيامة»، فهذا هو التخليدُ.

وبعبارةٍ أخرى: التخليدُ كان راجعاً إلى فعله، فَصَرَفُوه إلى نفسه، ولَطُفَ هذا التعبير، لأنه إذا لم يَزَلُ معذَّباً في البَرْزَخ حتَّى قامت الآخرة، وانقطع البَرْزَخُ لَطُفَ التخليد فيه، فإنه كان باعتبار قيام البَرْزَخ. وإذا انْهَدَمَ نفس البَرْزَخ، وآل الأمرُ إلى الآخرة انقطع عذابُه أيضاً. نعم لو انقطع العذابُ مع قيام البَرْزَخ لناقض ما قُلْنا، وليس كذلك. فافهم، فإن أمثال الترمذيِّ لم يُدْرِكُوا مراده، حتَّى اضْطَرُّوا إلى تعليله. وسيمرُّ عليك نظائره (٢) وشواهده.

## ٦٢ - بابٌ بَعْثُ أَبِي مُوسى وَمُعَاذٍ إِلَى اليَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ

<sup>(</sup>۱) قلتُ: وهاكَ نظيراً آخر من «مسند أحمد»، عن يَعْلَى بن مُرَّة، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: أيما رجل ظَلَمَ شبراً من الأرض، كلَّفه اللَّهُ عزَّ وجلَّ أن يَحْفِرَهُ حتى يَبْلُغَ سبع أرضين، ثم يُطُوِّقه إلى يوم القيامة، حتى يُتْلُغَ سبع أرضين، ثم يُطوِّقه إلى يوم القيامة، حتى يُقْضَى بين الناس». اهـ. كذا في «المشكاة». فليس التخليد في قاتل النفس إلاَّ للتهويل، والمرادُ ما عَلِمْتَ.

<sup>(</sup>٢) قلتُ: وأقربُ نظيرٍ له الذي وَجَدْتُ ما رواه الترمذيُّ في القدر في حديثٍ طويلٍ: أن أوَّلَ ما خلق اللَّهُ القلم، فقال: اكْتُبْ، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان، وما هو كائنٌ إلى الأبد». اهد. فَوَرَدَ عليه أن ما يكون إلى الأبد غير متناو، يستحيل كتابته في الزمان المتناهي. فأجابوا عنه: أن المراد من الأبد، هو يوم القيامةِ لما في «الدر المنثور»، عن أبي هُريُرَةً مرفوعاً، وفيه قال: «ما كان، وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة». اهد. وقد رواه أبو داود أيضاً، وإذا ورَدَ أحدُ اللفظين مكانَ الآخر، دَلُ نفسُ الحديث أن الأبد قد يُعتبَرُ إلى يوم القيامة أيضاً.

النَّاسُ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيس أَيَّمَ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ، قَالَ: لاَ أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَالَ: إِنَّمَا جِيءَ بِهِ لِللِكَ فَانْزِل، قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، كَيفَ تَقْرَأُ فَانْزِل، قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، كَيفَ تَقْرَأُ الْنَزِل، قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، كَيفَ تَقْرَأُ الْفَرْآنَ؟ قَالَ: أَنَفُوهُ تَفَوُّقًا ، قَالَ: فَكَيفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَادُ؟ قَالَ: أَنَامُ أَوَّلَ اللَّهِ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَما أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي . وَقَدْ اللهُ لِي، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَما أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي . [الحديث: ٢٤٤٢ ـ طرفه في: ٤٣٤٥].

٣٤٣ ـ حدّثني إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشّيبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ يَّ اللَّهِ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِيَةٍ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قالَ: البِتْعُ وَالمِزْرُ، فَقُلْتُ لأَبِي بُرْدَةَ: مَا البِتْعُ؟ قالَ: نَبِيدُ العَسَلِ، وَالمِزْرُ نَبِيدُ الشَّعِيرِ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الوَاحِدِ، عَنِ الْشَّيبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ. [طرفه في: ٢٢٦١].

قالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْ جَدَّهُ أَبَا مُوسى وَمُعَاذاً إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «يَسِّرا وَلاَ تُعَسِّرا، وَبَشِّرا وَلاَ تُعَسِّرا، وَبَشِّرا وَلاَ تُعَسِّرا، وَبَشِّرا وَلاَ تُعَسِّرا، وَبَشِّرا وَلاَ تُعَفِّرا، وَتَطَاوَعَا». فَقَالَ أَبُو مُوسى: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ المَّرْرُ، وَشَرَابٌ مِنَ العَسلِ البِتْعُ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ». فَانْطَلَقَا، فَقَالَ مُعَاذُ لأَبِي المِرْرُ، وَشَرَابٌ مِنَ العَسلِ البِتْعُ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ». وَانْظَلَقَا، فَقَالَ مُعَاذُ لأَبِي مُوسى: كيف تَقْرأُ القُرْآنَ؟ قالَ: قائماً وقاعِداً وَعَلَى رَاحِلَتِي، وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقاً، قالَ: أمَّا أَنَا مُوسى: كيف تَقْرأُ القُرْآنَ؟ قالَ: قائماً وقاعِداً وَعَلَى رَاحِلَتِي، وَأَتَفَوْمُ وَلَّا مَوْسَى: يَهودِيُّ أَسْلَمَ ثُمَّ فَزَارَ مُعَاذُ أَبَا مُوسى، فَإِذَا رَجُلٌ مُوثَقٌ، فَقَالَ: ما هذا؟ فَقَالَ أَبُو مُوسى: يَهودِيُّ أَسْلَمَ ثُمَّ وَرَادَ، فَقَالَ مُعاذَذ لأَضْرِبَنَ عُنُقَهُ.

تَابَعَهُ العَقَدِيُّ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ وَكِيعٌ وَالنَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ. [طرفه في: ٣٤٢].

عَائِذِ: حَدَّثَنَا قَيسُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابِ يَقُولُ: حَدَّثَنَى أَبُو مُوسِى عَائِذِ: حَدَّثَنَا قَيسُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابِ يَقُولُ: حَدَّثَنَى أَبُو مُوسِى اللَّهُ عَنْهُ قَالً: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَرْضِ قَوْمِي، فَجِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُنِيخٌ بِالأَبْطِح، فَقَالَ: «أَحَجُجْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيسٍ؟» قَلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَوْقِ ، ثُمَّ حِلَّ ». فَفَعَلَتُ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ . [طرفه في: ١٥٥]. مَشَطَتْ لِي امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيسٍ، وَمَكَثُنَا بِلْكِ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ . [طرفه في: ١٥٥].

١٣٤٧ ـ حدَّ ثني حِبَّانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيى بْنِ عَبْكِ اللَّهِ بْنِ صَيفِيّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ: "إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمداً رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَنْ اللَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْم وَلَيلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْم وَليلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْم وَليلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيهِمْ صَدَقَةً، تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَلَّا عُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ لَمَ لَكُمْ صَدَقَةً، تُؤخَدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ لَلْكُمْ فَلَالُوم، فَإِنَّهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَ اللَّهِ حِجَابٌ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: طَوَّعَتْ طَاعَتْ وَأَطَاعَتْ لُغَةٌ، طِعْتُ وَطُعْتُ وَأَطَعْتُ. [طرفه في: ١٣٩].

٤٣٤٨ ـ حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنْ عَمْرو بْنِ مَيمُونِ: أَنَّ مُعَاذاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ اليَمَنَ، صَلَّى بِهِم الصَّبْحَ، فَقَرَأً: ﴿وَاتَّخَذَ أَلِّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً﴾ [النساء: ١٢٥]، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ.

زَادَ مُعَاذُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى اليَمَنِ، فَقَرَأَ مُعَاذٌ في صَلاَةِ الصُّبْحِ سُورَةَ النِّسَاءِ، فَلَمَّا قالَ: ﴿وَٱتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ قالَ رَجُلٌ خَلفَهُ: قَرَّتْ عَينُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ.

لتحديد بقاع عند أهل اليمن، فتسمَّى مَخَالِيف اليمن. وراجع لتفصيله «معجم البلدان» لتحديد بقاع عند أهل اليمن، فتسمَّى مَخَالِيف اليمن. وراجع لتفصيله «معجم البلدان» لياقوت. ومن أهم فوائد «معجمه»: أنه جمع فيه الجمعات التي كانت أُقِيمَتْ في اليمن، فلم يكتبها إلاَّ في عدَّة مواضع منها. وهذا يُفِيدُ الحنفيةُ في مسألة إقامة الجمعات في الأمصار دون القرى.

قوله: (أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقاً) وهو مشتقٌ من الفواق، يعني به أنه وزَّع قراءته على حصص الليل، فيقرأه حِصَّة حِصَّة، وجزء جزء.

قوله: (وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئي مِنَ النَّوْمِ) يعني أقرأً كلُّ ما أُرِيدُهُ مرَّةً واحدةً، ثم أنام، ولا أَقْرَأُ مثلك جزءً جزءً.

**٤٣٤٣ ـ** قوله: (والمِزْرُ نَبِيدُ الشَّعِيرِ). ومع كون هذه الأشربة من الحبوب، لمَّا سُئِلَ عنه أبو بُرْدة؛ قال: كلُّ مسكر حرامٌ، فانسحب عمومُه على الأشربة كلِّها بدون تخصيص. وهذا الذي يَرِيبُني في المسألة.

قوله: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). وهذا هو مذهبُ الجمهور: أن كلَّ مسكرٍ مائع حرامٌ، قليلُه وكثيرُه سواء، خمَّراً كان أو غيره. إلاَّ أن أبا حنيفة، وأبا يوسف ذهبا إلى حرمة الخمر مطلقاً، وفصَّلُوا في أشربة الحبوب. ولم أَجِدْ في هذه المسألة جواباً شافياً، وراجع «عقد الفريد» و«كشف الأسرار»، فقد ذكرا قيوداً في المسألة تُفِيدُنا في الباب. وراجع «البحر المحيط»، وكتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبي بكر النحاس، تلميذ الطحاويّ، وهو عند أصحاب الطبقات مثل ابن جرير الطبريّ في المرتبة.

٤٣٤٨ ـ قوله: (لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ)، يعني: قاله رجلٌ في الصلاة لمَّا سَمِعَ مُعَاذاً يَقْرَأ في الصلاة: ﴿وَاَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥]، ولم يَكُنْ يَعْلَمُ أن الكلامَ يُفْسِدُ الصلاةَ. فراجع صحيح مسلم مع زيادةٍ فيه.

# ٦٣ ـ بابٌ بَعْثُ علِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَخالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِبَّ مَا اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى اليَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ

٤٣٤٩ ـ حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا شُرَيحُ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَعَ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ إِلَى اليَمَنِ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ عَلِيّاً بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ، فَقَالَ: «مُرْ أَصْحَابَ خَالِدٍ، مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَليُعَقِّبُ، وَمَنْ شَاءَ فَليُعْقِبِ». فَكُنْ شَاءَ فَليُعْقِبِ». فَكُنْ شَاءَ فَليُعْقِبِهُ، قَالَ: فَغَنِمْتُ أَوَاقٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ.

٤٣٥٠ ـ حدّثني مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُويدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: بَعَثَ النَّبِيُ عَلِيّاً إِلَى خَالِدٍ، لِيَقْبِضَ الخُمُسَ، وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيّاً، وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: أَلاَ تَرَى إِلَى خَالِدٍ، لِيَقْبِضَ الخُمُسَ، وَكُنْتُ أَبْغِضُ عَلِيّاً، وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: أَلاَ تَرَى إِلَى هذا؟ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِي عَلِيَّةُ ذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا بُرَيدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيّاً؟». قُلْتُ: هذا؟ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِي عَلِيَّةً ذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا بُرَيدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيّاً؟». قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: «لاَ تُبْغِضْهُ، فَإِنَّ لَهُ في الخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ».

٤٣٥١ ـ حدّثنا قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي نُعْم قالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخدْرِيَّ يَقُولُ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي نَعُولُ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اليَمَنِ بِذُهَيبَةٍ في أَدِيم مَقْرُوظٍ، لَمْ تُحَصَّل مِنْ تُرَابِهَا، قالَ: فَقَسَمَهَا بَينَ أَرْبَعَةٍ نَفَرٍ: بَينَ عُيينَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ، وَزَيدِ

الخيلِ، وَالرَّابِعُ: إِمَّا عَلقَمَةُ، وَإِمَّا عامِرُ بْنُ الطفيلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهِذَا مِنْ هُؤُلاَءِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: «أَلاَ تَأْمَنُونَنِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبُرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءٌ؟ قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غائرُ العَينَينِ، مُشْرِفُ الوَّبْتِينِ نَاشِرُ الجَبْهَةِ، كَتُّ اللَّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الإِزَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ، قَالَ: "وَيلَكَ، أَولَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لاَ، «لَعلَهُ أَنْ الوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لاَ، «لَعلَهُ أَنْ الرَّجُلُ. اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَالَى يَعْوِلُ بِلِسَانِهِ مَا لَيسَ في قَلْبِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكُونَ يُصَلِّى اللَّهِ مَا لَيسَ في قَلْبِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكُونَ يُصَلِّى اللَّهِ مَا لَيسَ في قَلْبِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ مَالَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَيسَ في قَلْبِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُو مُقَفِّى، فَقَالَ: إِنَّهُ يَحْرُبُ مِنْ ضِغْضِيءِ هذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا، لاَ يُجَاوِزُ وَهُو مُقَفِّى، فَقَالَ: إِنَّهُ يَخْرُبُ مِنْ طِغْضِيءِ هذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا، لاَ يُجَاوِزُ وَهُو مُقَلِّى مُمُولُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةَ ـ وَأَظُنُهُ قَالَ ـ لَئِنْ أَدْرَكُتُهُمْ فَتْلَ مُهُونَ مِنَ اللَّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةَ ـ وَأُظُنِّةُ قَالَ ـ لَئِنْ أَدْرَكُتُهُمْ فَتْلَ مُورَا مُنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةَ ـ وَأُظُنِّهُ أَنْ أَنْفُونَ وَمِنَ اللَّهِ وَالَا الْمُونَ اللَّهُ مَا السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةَ ـ وَأُظُنَّةُ قَالَ ـ لَئِنْ أَدُونُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُ الْمُؤْهُ الْمَالِ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤَالِ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤَالِ اللْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤَالُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ اللَّهُ الْمُؤْهُ الْ

٢٣٥٢ \_ حدّثنا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ: قالَ عَطَاءٌ: قالَ جابِرٌ: أَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ.

زَادَ مُحمَّدُ بْنُ بَكْرِ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ: قالَ عَطَاءُ: قالَ جابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسِعًايَتِهِ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «بِمَ أَهْلَلتَ يَا عَلِيُّ؟» قالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: وأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْياً. [طرفه في: النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: وأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْياً. [طرفه في: ١٥٥٧].

عَدَّثَنَا بَكُرٌ البَصريُّ: أَنَّهُ ذَكَرَ لاِبْنِ عُمَر: أَنَّ أَنَساً حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ أَهَلَ بِعُمْرَةِ وَحَجَّةٍ، فَقَالَ: أَهَلَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِللَّهِ عَمَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَةٌ قَالَ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ وَحَجَّةٍ، فَقَالَ: أَهَلَ النَّبِيُ عَلَيْ إِللَّحَجِّ، وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَةٌ قَالَ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَقَلِمَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ مَعَهُ هَدْيٌ فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ إِلَى مَعَنَا أَهْلَكَ؟». قالَ: أَهْلَكُ بِمَا أَهْلَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، فَإِنَّ مَعَنَا هَذْيٌ مَعَنَا أَهْلَكَ؟». قالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَ بِهِ النَّبِيُ عَلِيْهُ ، فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا هُلُكَ؟». قالَ: أَهْلَكُ بِمَا أَهْلَ بِهِ النَّبِيُ عَلِيْهُ ، فَإِنَّ مَعَنَا هَدْياً ».

2784 ـ قوله: (مَنْ شَاءَ منهم أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ، فَلْيُعَقِّبْ، ومَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلْ). . . النج والتعقيبُ: هو معاقبةُ الجيوش فيما بينهم، أي من شاء منهم أن يُقِيمَ هناك فَلْيَفْعَلْ، ومن شاء أن يَرْجِعَ معك، فَلْيَرْجِعْ. "تعقيب فوجون كي آبس مين مبادله كي نوبتين يعني جو وهان رهنا جاهين وهين رهين اورجووابس آنا جاهين وابس آجائين ".

٤٣٥٠ \_ قوله: (وكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيّاً) يعني به عدم المؤانسة منه، أي: "كوئى مانوسى نه تهى".

قوله: (وقَدِ اغْتَسَلَ)، وزَعَمَ أنه اغْتَسَلَ من الجنابة، لأنه وطيء جاريةً قبلَ الخمس (١).

٤٣٥١ ـ قوله: (في أُدِيم مَقْرُوطٍ) أي مدبوغ بالقَرَظِ.

قوله: (لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَّابِهَا)، يعني أن تلك الذُّهَيْبَة لم تُخَلَّصْ من تراب المعدن.

قوله: (إنَّهُ يَخْرُجُ من ضِئْضِيء هَذَا)، وهذا هو العملُ بالتكوين، يعني لمَّا قدَّر بقاءه لم يقتله، كما فعل في ابن صيَّاد، وقال لعمر: «إن يكن هو، فلست صاحبه». أو كما قال: «يَمْرُقُون من الدين»: "مرق جت سى نكل كيا" والمروقُ: خروجُ شيءٍ من موضع لا يكون موضعاً لخروجه، فَيخْرُجُ منه بنحو مدافعةٍ من خلفه، كالاندلاق.

قوله: (لا يُجاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ) قيل: معناه لا يُجَاوِزُ حناجرَهم حتَّى يَدْخُلَ قلوبَهم، وقيل: لا يُجَاوِزُ حناجرَهُم فَيَصْعَدُ إلى السماء، وهذا هو الأَوْلَى.

#### ٦٤ ـ بابٌ غَزْوَةُ ذِي الخَلَصَةِ

٤٣٥٥ ـ حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خالِدٌ: حَدَّثَنَا بَيَانٌ، عَنْ قَيس، عَنْ جَرِيرِ قالَ: كانَ بَيتٌ في الجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصَةِ، وَالْكَعْبَةُ الْيَمانِيَةُ، وَالكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ، فَقَالَ لِي النَّبِيُ عَلَىٰ: «أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟» فَنَفَرْتُ في مِائَةٍ وَخَمْسِينَ رَاكِباً فَكَسَرْنَاهُ، وَقَتَلنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ، فَأَتَيتُ النَّبِيَ عَلَىٰ فَأَخْبَرْتُهُ، فَدَعا لَنَا وَلاَّحْمَسَ. [طرفه في: ٣٠٢٠].

قَالَ لِي جَرِيرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ: حَدَّثَنَا يَحْيى: حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ: حَدَّثَنَا قَيسٌ قَالَ: قَالَ لِي جَرِيرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الحَلَصَةِ؟» ـ وَكانَ بَيتًا فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، بَيتًا فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيلِ، وَكَنْت لا أَثْبَتُ عَلَى الخَيلِ، فَضَرَبَ في صَدْرِي حَتَّى رَأَيتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ في صَدْرِي وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ، وَاجْعَلهُ هَادِياً مَهْدِيّاً». فَانْطَلَقَ إِلَيهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، ثمَّ بَعَث إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، ما جِئْتُكَ وَحَرَّقَهَا، ثمَّ بَعَث إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، ما جِئْتُكَ وَحَرَّقَهَا، ثمَّ بَعَث إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، ما جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ، قَالَ: فَبَارَكَ في خَيلٍ أَحْمَسَ وَرِجالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ. وَلَوْفَ فِي خَيلٍ أَحْمَسَ وَرِجالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ. [طرفه في: ٢٠٠].

٢٣٥٧ ـ حدّثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ، عَنْ قِيس، عَنْ جَرِيرِ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ؟» عَنْ قَيس، عَنْ جَرِيرِ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ تُريحُنِي مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيلٍ، وَكُنْتُ فَقُلْتُ: بَلَى، فَانَطَلَقْتُ في خَمْسِينَ وَمِائَةِ فارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيلٍ، وَكُنْتُ

<sup>(</sup>١) قلتُ: وفي المقام إشكالاتٌ، وقد أَجَابَ عن جملتها الحافظُ في «الفتح»، ونَقَلَ المُحَشِّي منه ما يكفي، فراجعه.

لاَ أَثْبُتُ عَلَى الخَيلِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ للنَّبِيِّ ﷺ، فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي حَتَّى رَأَيتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ، وَاجْعَلهُ هَادِيًا مَهْدِيًا». قالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسِ بَعْدُ. قَالَ: قَالَ ذُو الخَلَصَةِ بَيتاً بِاليَمَنِ لِخَثْعَمَ وَبَجِيلَةَ، فِيهِ نُصُبٌ تُعْبَدُ، يُقَالُ لَهُ الكَعْبَةُ، قَالَ: فَأَتَاهَا فَحرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا. [طرفه في: ٣٠٢٠].

قال: وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرٌ اليَمَنَ، كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالأَزْلاَمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَاهُنَا، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ، قالَ: فَبَينَما هُو يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيهِ جَرِيرٌ، فَقَالَ: لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَتَشْهَدَنَّ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَوْ لأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ. قالَ: فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ، ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلاً مِنْ أَحْمَسَ يُكْنى أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ بِذلِكَ، فَلَمَّا أَتَى النَّبِيِّ ﷺ قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالحَقِّ، ما جِئْتُ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ، قالَ: فَبَرَّكَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى خَيلٍ أَحْمَسَ وَرِجالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

واعلم أن النصارى لمَّا تسلَّطُوا على اليمن رأوا أن العربَ يَطُوفُونَ بالكعبة شرَّفها اللَّهُ تعالى، ويَحُجُّونَها. فبنوا بيتاً مضاهاةً لها، وسَمَّوْهَا كعبةً يمانيةً، تمييزاً عن الكعبة شرَّفها الله تعالى، فإنها يُقَالُ لها الشامية. وقد جَمَعَ الراوي في ذي الخَلَصَةِ بين الوصفين. فقيل: إن الصوابَ اليمانيةُ فقط، ووصفُها بالشامية غَلَطٌ. ووجهُ الحافظ (١٠): الجمع أيضاً.

قلتُ: قوله: «ذو الخَلَصَةِ» والكعبةُ اليمانيةُ معطوفٌ ومعطوفٌ عليه، وتمَّت العبارةُ إلى ههنا. ثم قوله: «والكعبةُ الشاميَّةُ» ليس معطوفاً على ما قبله، بل مبتدأٌ وخبرٌ، أي والكعبةُ يُقَالُ لها: الشاميةُ. وإن جَعَلْتَهُ معطوفاً، فالمعنى: إن ذا الخَلَصَةِ كانت تُدْعَى باليمانية، وكذا بالشامية تمييزاً لها عن الكعبة المكرَّمة التي بمكَّة، فإنها كانت تُدْعَى الكعبة مطلقاً.

وفي السِّيَر: أن أَبْرَهَةَ لمَّا خَرَجَ إلى مكَّةَ، وأقام بالمُزْدَلِفَةِ، قال الناسُ لعبد المطَّلب: لو كلَّمته فينا. فجاء إليه، فلمَّا رآه، وقَّره أَبْرَهَةُ، وسأله عمَّا جاء به إليه، فقال: إن أَذِنْتَ لنا خرجنا بنَعَمِنَا، وغَنَمِنَا، فلمَّا سَمِعَ منه تلك الكلمة، وعَلِمَ أنه ليس له همٌ إلاَّ في إنقاذ غنمه ونَعَمِهِ، قال: إنك أحمقٌ، تكلِّمني في غنم، فقال له عبد المطَّلب: نعم، فإنه ليس لي إلاَّ الغنم. وأمَّا البيتُ، فإنه يَحْفَظُهُ ربَّه بنفسه، وما لي أن أتكلَّم فيه.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: والذي يَظْهَرُ لي أن الذي في الرواية صوابٌ، وأنها كان يُقَالُ لها: اليمانيةُ باعتبار كونها باليمن، والشاميةُ باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل الشام. اهـ. ثم قال الحافظ: وقال غيره: قوله: «والكعبةُ الشاميةُ»: مبتدأً محذوفُ الخبر، تقديره هي التي بمكة. وقيل: الكعبةُ مبتدأً، والشاميةُ خبرُه. والجملةُ حالٌ. والمعنى: والكعبةُ هي الشاميةُ لا غير. اهـ.

۱۳۵۲ ـ قوله: (كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ) "خارشتى اونت كوتار كول لكاتى هين ـ ايساكالا كر كى جهورديا" أي أسود مرباداً، كالجمل الأَجْرَبِ، يُطْلَى بالقار.

## ٦٥ ـ بابٌ غَزْوَةً ذَاتِ السَّلاَسِلِ

وَهِيَ غَزْوَةُ لَخْمِ وَجُذَامَ، قَالَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عُرْوَةَ: هِيَ بِلاَدُ بَلِيّ، وَعُذْرَةَ، وَبَنِي القَينِ.

٤٣٥٨ - حدِّثنا إِسْحاقُ: أَخْبَرَنَا خالِدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ خالِدِ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جَيشِ ذَاتِ السَّلاَسِل، قالَ: فَأَتَيتُهُ فَقُلتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قالَ: «عاثِشَهُ». قُلتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قالَ: «أَبُوهَا». قُلتُ: فَقُلتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قالَ: «أَبُوهَا». قُلتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: «عُمَرُ». فَعَدَّ رِجالاً، فَسَكَتُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَني في آخِرِهِمْ. [طرفه في: 1717].

وهي اسمُ ماءٍ نحو الشام.

٤٣٥٨ - قوله: (فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ). لمَّا بعثه النبيُّ ﷺ أميراً على ذات السَّلاَسِل، زَعَمَ أن له وجاهةً عند النبيِّ ﷺ، فسأله عن ذلك، طمعاً في أنه يفضِّلُهُ عليهم. فَعَدَّ رجالاً، ثم سَكَتَ مخافةً أن يَجْعَلَهُ في آخرهم. وهذا شأنُ الأنبياء عليهم السَّلام، لا يتكلَّمُون إلاَّ بحقِّ في المَنْشَطِ، والمَكْرَةِ.

### ٦٦ - بابٌ ذَهَابُ جَرِيرٍ إِلَى اليَمَنِ

٤٣٥٩ - حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيبَة العَبْسِيُّ: حَدَّثنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيس، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كُنْتُ بِالبَحْرِ، فَلَقِيتُ رَجُلَينِ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ: ذَا كِلاَعٍ وَذَا عَمْرِو، فَجَعَلتُ أَحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنِي حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ تَذْكُرُ مِنْ أَهْرِ صَاحِبِكَ، لَقَدْ مَرَّ عَلَى أَجَلِهِ مَنْ قَلَالَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٤٣٥٩ ـ قوله: (لَئِنْ كَانَ الذي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِكَ، لَقَدْ مَرَّ عَلَى أَجَلِهِ منذُ

ثَلَاثٍ). كان ذُو عَمْرِو كاهناً (١)، فقال من كهانته ما قال، ومع هذا سَأْسَافِرُ إليه طَمَعاً في بقائه وحياته. وهذا يَدُلُّ على أن الكاهنَ لا يكون له اعتماد على خبره، وإلاَّ لَمَا سافر إليه. وأمَّا قوله: «من أتى كاهناً»... إلخ، فهو عندي إذا أتاه يظنُّه صادقاً، وإلاَّ فلا (٢).

# ١٧ - بابٌ غَزْوَةُ سِيفِ البَحْرِ، وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ عِيراً لِقُرَيشٍ، وَأَمِيرُهُمْ أَبُو عُبَيدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ رضيَ الله عَنْهُ

٤٣٦٠ حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثَني مالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيسَانَ، عَنْ جابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثاً قِبَلَ السَّاحِلِ، وَأَمَّرَ عَلَيهِمْ أَبَا عُبْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَهُمْ ثَلاَثُمِائَةٍ، فَخَرَجْنَا وَكُنَّا بِبَعْضَ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيدَةً بِأَرْوَادِ الْجَيشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَي تَمْر، فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ حَتَّى فَنِيَ، فَلَمْ بِأَرْوَادِ الْجَيشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَي تَمْر، فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ حَتَّى فَنِيَ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، فَقُلْتُ: مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ بَمْرَةٌ، فَقُلْتُ: مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَيْبَتُ، ثُمَّ الْقَوْمُ ثَمَرَةٌ بَصِينَ إِلَى البَحْرِ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ، فَأَكَلَ مِنْهَا القَوْمُ ثَمَانَ عَشْرَةً لَيلَةً، فَيْبَتُ أَمْرَ أَبُو عُبَيدَةً بِضِلَعَينِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِبًا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتُ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبُهُمَا. [طرفه في: ٢٤٨٣].

٤٣٦١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ قالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قالَ: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَمِائَةِ رَاكِب، أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيدٌ قَلْنَا فِاللَّهِ ﷺ ثَلاَثَمِائَةِ رَاكِب، أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيدٌ قُريش، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكُلنَا الخَبَطَ، فَلُمَّي ذَلِكَ الجَيشُ جَيشَ الخَبَطِ، فَأَلقَى لَنَا البَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا العَنْبَرُ، فَأَكْلنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ، حَتَّى ثَابَتْ إِلَينَا أَجْسَامُنا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيدٌ عَبِيدًةً ضِلَعاً مِنْ أَصْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ، فَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ مَعَهُ ـ قَالَ سُفيَانُ مَرَّةً: ضِلَعاً مِنْ أَصْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ، وَأَخَذَ رَجُلاً وَبَعِيراً ـ فَمَرَّ تَحْتَهُ.

قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيدَةَ نَهَاهُ.

وَكَانَ عَمْرٌو يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ: أَنَّ قَيسَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ لأَبِيهِ: كُنْتُ فِي

<sup>(</sup>١) قلتُ: وقد شَاعَ في كثيرٍ من أعلام أهل اليمن كلمة «ذو» في أوائلها، كما في ذي يَزَن، وذي جَدَن، وذي كَلاَع، وغيرهم. واشْتَهَرَ هؤلاء بأذْوَاء اليمن.

<sup>(</sup>٢) قلتُ: أخرج أحمد، وأبو داود، كما في «المشكاة»، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ أتى كاهناً، فَصَدَّفه بما يقول.... فقد بَرىء ممَّا أُنْزِلَ على محمدٍ». وقد وَرَدَ النهيُ عند مسلم مطلقاً، وكأنه محمولٌ على حديث أبي داود، وأحمد.

الجَيشِ فَجَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ، قَالَ: ثُمَّ جاعُوا، قالَ: انْحَرْ، قالَ: نَحَرْتُ، ثُمَّ جاعُوا، قالَ: انْحَرْ، قالَ: نَحَرْتُ، ثُمَّ جاعُوا، قالَ: انْحَرْ، قالَ: نُهيتُ . [طرفه في: ٢٤٨٣].

لَهِ عَنْ الْبُورَ عِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنِ ابْنِ جُرَيجِ قالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: غَزَوْنَا جَيشَ الخَبَطِ، وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيدَةَ، فَجُعْنَا جُوعاً شَديداً، فَأَكُلنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو فَأَلَقَى البَحْرُ حُوتاً مَيِّتاً، لَمْ نَرَ مِثْلَهُ، يُقَالُ لَهُ العَنْبَرُ، فَأَكَلنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيدَةً عَظْماً مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ.

فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جابِراً يَقُول: قالَ أَبُو عُبَيدَةَ: كُلُوا، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَلِنَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: «كُلُوا رِزْقاً أَخْرَجَهُ اللَّهُ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ». فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ. [طرفه في: ٢٤٨٣].

وهذه أيضاً سَرِيَّةٌ بعثها النبيُّ ﷺ إلى ناحيةٍ من البحر، وأمَّر عليها أبا عُبَيْدة، وكان زاد فيها جرَاباً من حَشَفٍ فقط.

٤٣٦٠ ـ قوله: (فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ). . . إلخ. وفي الروايات الآتية اسمها: عَنْبَرُ (١) ـ بدله ـ ولفظ: «الحوت» يُفِيدُ الحنفيةُ في مسألة حيوانات البحر. والظَّرِبُ: جبلٌ

٤٣٦١ - قوله: (الخَبَط): "كيكركي بتي": أوراقُ السَّمُرَةِ.

قوله: (أَنْحُرْ): "أي نحر كيا هوتا. " فالأمرُ لههنا ليس بمعناه المعروف، بمعنى إحداث الفعل في الحالة الراهنة، بل هو على حدِّ قوله: اقرأ، في قصة قراءة أُسَيْد بن حُضَيْر سورة الكهف، "يعنى أوبرها هوتا. "

## ٦٨ ـ بابٌ حَجُّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِي سَنَةِ تِسْعِ

٢٣٦٣ ـ حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا فُلَيحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ، في الحَجَّةِ الَّتِي

أي قد تشقّق. اهـ «فتح الباري».

<sup>(</sup>١) يُقَالُ: إن العَنْبَرَ المشمومَ رجيعُ هذه الدابة. وقال ابنُ سيناء: بل المشمومُ يَخْرُجُ من البحر، وإنما يُؤخَذُ من أجواف السمك الذي يبتلعه. ونقل الماوردي عن الشافعيِّ، قال: سَمِعْتُ من يقول: رأيت العَنْبَرَ نابتاً في البحر، ملتوياً مثل عنق الشاة. وفي البحر دابةٌ، تَأْكُلُهُ، وهو سمٌّ لها، فَيَقْتُلُها فَيَقْذِفُهَا، فَيَخْرُجُ العنبرُ من بطنها. وقال الأزهريُّ: العَنْبَرُ سمكةٌ تكون بالبحر الأعظم، يَبْلُغُ طولها خمسين ذراعاً، يُقَالُ لها: بالة، وليست بعربية. قال

وبالة بمحر فاؤها قد تخرما فَيِسْنَا كأنَّ العَنْبَرَ الورد بيننا

أَمَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، يَوْمَ النَّحْرِ في رَهْطٍ يُؤَذِّنُ في النَّاسِ: لاَ يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالبَيتِ عُرْيَانٌ. [طرفه في: ٣٦٩].

٤٣٦٤ ـ حدّثني عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ
 رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كامِلَةً بَرَاءَةٌ، وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ خاتِمَةُ سُورَةِ النّسَاءِ:
 ﴿يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَلَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦]. [الحديث ٤٣٦٤ ـ أطرافه في: ٤٦٠٥، ٤٦٥٤].

### ٦٩ ـ بابٌ وَفدُ بَنِي تَمِيمِ

٤٣٦٥ ـ حدّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ أَبِي صَخْرَةً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: أَتَى نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمِ النَّبِيَّ عَلَىٰ، فَوُتِي اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: «اقْبَلُوا البُشْرَى يَا بَنِي تَمِيم». قالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا، فَرُيِّيَ ذَلِكَ فَيَ وَجْهِهِ، فَجَاءَ نَفَرٌ مِنَ اليَمَنِ، فَقَالَ: «اقْبَلُوا البُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلَهَا بَنُو تَمِيمٍ». قالُوا: قَدْ قَبِلنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. [طرفه في: ٣١٩٠].

#### ۷۰ \_ باب

قالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: غَزْوَةُ عُيَينَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيفَةَ بْنِ بَدْرٍ بَنِي العَنْبَرِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ. بَعَثُهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيهِمْ، فَأَغَارَ، وَأَصَابَ مِنْهُمْ نَاساً، وَسَبَى مِنْهُمْ نِسَاءً.

٢٣٦٦ ـ حدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لاَ أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيم بَعْدَ ثَلاَثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهَا فِيهِمْ: «هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ». وَكَانَتْ فِيهِمْ سَبِيَّةٌ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَ: «هذهِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْماعِيلَ». وَجاءَتْ صَدَقاتُهُمْ، فَقَالَ: «هذهِ صَدَقاتُ قَوْم، أَوْ: قَوْمِي». [طرفه في: ٢٥٤٣].

٤٣٦٧ - حدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيرِ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمُ عَلَى النَّبِيِّ عَنِي ابْنِ أَرُارَةَ، فقالَ عُمَرُ: بَل أَمِّرِ القَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ، فقالَ عُمَرُ: بَل أَمِّرِ القَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ، فقالَ عُمَرُ: بَل أَمِّرِ القَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ، فقالَ عُمَرُ: بَل أَمِّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِس، قالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَرَدْتَ إِلاَّ خِلاَفِي، قالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلاَفِي، قالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلاَفِي، قالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلاَفِي اللَّهِ فَيَا اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَيَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَتُوا لَا نُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِةً ﴾ [الحجرات: ١]، حَتَّى انْقَضَتْ. [الحديث ٤٣٦٧ ـ أطرافه في: ٤٨٤٥، ٤٨٤٥، ٢٠٧٠].

وقد كَثُرَتْ الوفودُ إلى النبيِّ ﷺ في التاسعة. ولذا يُقَالُ لها: عامُ الوفود. ويَذْكُرُ المصنِّفُ أيضاً بعضَها.

٤٣٦٦ ـ قوله: (لا أَزَالُ أُحِبُّ بني تَمِيمٍ)، وإنها كان بنو تَمِيمٍ من قوم النبيِّ عَلَيْه، لأن النبيَّ عَلَيْهُ كان من مُضَرَ، وهؤلاء أيضاً مُضَّرِيُّون.

٤٣٦٧ ـ قوله: (لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ ورَسُولِهِ). وهل هذا الفعل لازمٌ، أو متعدِّي؟ فراجع له «روح المعاني».

#### ٧١ ـ بابُ وَفدِ عَبْدِ القَيسِ

2014 ـ حدّثني إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عامِرِ العَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ لِي فيها جَرَّةً يُنْتَبَذُ لِي فيها نَبِيذٌ، فَأَشْرَبُهُ حُلُواً في جَمِّرَ، إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ القَوْمَ فَأَطَلَتُ الجُلُوسَ خَشِيتُ أَنْ أَفتَضِحَ، فَقَالَ: قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَرْجَباً بِالقَوْمِ، غَيرَ خَزَايَا وَلاَ النَّدَامى». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَينَنَا وَبَينَكَ المُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيكَ إِلاَّ في أَشْهُرِ الحُرُم، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَينَنَا وَبَينَكَ المُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيكَ إِلاَّ في أَشْهُرِ الحُرُم، حَدِّثْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ: إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الجَنَّةَ، وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قالَ: «آمُرُكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: الإِيمَانَ بِاللَّهِ، هَل تَدْرُونَ ما الإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاً لِأَنْ اللَّهُ عَنْ أَرْبَعِ: الإِيمَانَ بِاللَّهِ، هَل تَدْرُونَ ما الإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ لَكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: ما انْتُبِذَ في الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالحَنْتَم وَالمُزَقِّتِ». [طرفه في: ٥٠].

٤٣٦٩ ـ حُدِّثنا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا هَذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَقَدْ حَالَتْ بَينَنَا وَبَينَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيكَ إِلاَّ في شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بِهَا وَنَدْعُو إِلَيهَا مَنْ وَرَاءَنَا، قالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع، الإِيمَانِ بِاللَّهِ: شَهَادَةٍ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ \_ وَعَقَدَ وَاحِدَةً \_ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ النَّعِيمَ وَالْحَنْتَمِ وَالمُزَقَّتِ». الزَّكَاةِ، وَأَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ \_ وَعَقَدَ وَاحِدَةً \_ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ اللَّهِيمَ وَالْحَنْتَمِ وَالمُزَقَّتِ». الزَّكَاةِ، وَأَنْ لاَ لِلَّهِ خُمُسَ ما غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالمُزَقَّتِ». وَأَنْ اللَّهُ عَنْ الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالمُزَقَّتِ». وَأَنْ اللَّهُ عَنْ الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالمُزَقَّتِ». وَأَنْ اللَّهُ فَي اللهُ اللَّهُ عَنْ اللهُ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللهُ اللَّهُ عَنْ اللهُ اللَّهُ عَنْ اللهُ الْحَيْتَمِ وَالمُزَقِّتِ اللهُ اللَّهُ عَنْ اللهُ اللَّهُ عَنْ اللهُ الْمَالَةُ الْعَامِ الْمُؤَلِّلُهُ الْعَامِ الْمُؤَلِّلُهُ الْمُؤْفَالُهُ الْعَامِ الْمُؤْلِقِيرِ وَالْمُؤَلِّيَةِ مَا اللهُ الْمُولَالَةُ الْمُؤْلِقِيرِ وَالْمَالُهُ الْمُؤْلِقُولِ اللهِ الْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُهَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقِيلِ وَالْمُؤْلِقِيلِ الللّهُ الْمُؤْلِقِيلُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّ

• ٢٣٧٠ - حدّ ثنا يَحْيى بْنُ سُلَيمانَ: حَدَّثَني ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو. وَقَالَ بَكُرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ بُكيرٍ: أَنَّ كُريباً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَّمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالُوا: اقْرَأَ عَلْيها السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيعاً، وَسَلَها عَنِ الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ العَصْرِ، وَإِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيها، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهى عَنْهَا.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا.

قالَ كُرِيبٌ: فَلَخَلتُ عَلَيهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي، فَقَالَتْ: سَل أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَرَدُّونِي إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدُّونِي إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

يَنْهِى عَنْهُمَا، وَإِنَّهُ صَلَّى العَصْرَ، ثمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَصَلاَّهُما، فَأَرْسَلَتُ إِلَيهِ الخَادِمَ، فَقُلتُ: قُومِي إِلَى جَنْبِهِ، فَقُولِي: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهِى عَنْ هَاتَينِ الرَّكْعَتَينِ؟ فَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَف قالَ: «يَا بِنْتَ أَبِي فَاسْتَأْخِرِي، فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَف قالَ: «يَا بِنْتَ أَبِي أَمَيَّةُ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ العَصْرِ؟ إِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيسِ بِالإِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَينِ اللَّتِينِ بَعْدَ الظَهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ». [طرفه ني: ١٢٣٣].

١٣٧١ ـ حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عامِرِ عَبْدُ المَلِكِ: حَدَّثَنَا أَبُو عامِرِ عَبْدُ المَلِكِ: حَدَّثَنَا إَبْرَاهِيمُ، هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ في مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، في مَسْجِدِ عَبْدِ القَيسِ بِجُوَاثَى. يَعْنِي قَرْيَةٌ مِنَ البَحْرَينِ. [طرفه في: ١٩٩٦].

## ٧٢ ـ بابُ وَفدِ بَنِي حَنِيفَةَ، وَحَدِيثِ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ

27٧٢ ـ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ، بْنُ أَبِي سَعِيدِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ عَلَى خَيلاً قِبَلَ نَجْدِ، فَجَاءَتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مَنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيهِ النَّبِيُ عَلَى فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةٌ؟» فقالَ: عِنْدِي خَيرٌ، يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلنِي، تَقْتُل ذَا الْخَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةٌ؟» فقالَ: ما قُلتُ لَكَ؟ إِنْ تُنْعِمْ، تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالُ، فَسَل مِنْهُ مَا شِئْتَ، حَتَّى كَانَ الْعَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةٌ؟» ققالَ: هما عَنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» قالَ: عِنْدِي ما قُلتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَسْجِدِ، فَالَى مِنْهُ مَا شُئْتَ، عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَسْجِدِ، فَالَى بَعْدُ الْعَدِ، فَقَالَ: «ما عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» قالَ: عِنْدِي ما قُلتُ لَكَ، إِلَّ اللّهُ مَلْ الْعَدِ، فَقَالَ: «ما عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» قالَ: عِنْدِي مَا قُلتُ الْمَسْجِدِ، فَالَّ اللّهُ عَلْ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: عَلَى مُحَمَّدُ الْعَلْمِ مَا كَانَ مَنْ بَلَدِكُ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: وَسُولُ اللّهِ، يَا مُحَمَّدُ، وَاللّهِ ما كَانَ عَلَى مَنْ بِينِ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَإِلَى مَنْ الْمَسْجَ دِينَ أَبْعَضُ الْكَبُ مِنْ بَلَكِكَ أَعْنَى مِنْ بَلَدِكَ أَنْ مِنْ بَلَدِكَ أَنْ مِنْ بَلَدِكَ أَنْ فِيهَا اللّبِي قَالَ اللّهُ عَلَى مُكَمَّدُ وَلَكَ اللّهِ عَلَى وَلا وَاللّهِ، لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمامَةِ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِي ثُلِكَ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَلا وَاللّهِ، لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمامَةِ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النّبِي قَلَا اللّهِ عَلَى الْكَاهِ وَلا وَاللّهِ، لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمامَةِ حَتَّى يَأُذَنَ فِيهَا النَّبِقُ عَهَا النَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

٢٣٧٣ ـ حدّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَينِ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قَدِمَ مُسَيلِمَةُ الكَذَّابُ علَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ، وَقَدِمَهَا في بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ، وَقَدِمَهَا في بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ

قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَقَوْمِهِ فَطْعَةُ جَرِيدٍ، حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «لُوْ سَأَلْثَنِي هذهِ القِطْعَةَ مَا أَعْطَيتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيتُ، وَهذا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي». ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكَ أُرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ». فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «بَينَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَينِ مِنْ ذَهَب، فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، فَأُوحِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَنَامِ: أَنِ انْفُحُهُ هُمَا، فَنَفَحْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوْلَتُهُمَا كَذَّابَينِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي الْمَنَامِ: وَالْاَحْرُ مُسْلِمَةُ ». [طرفه في: ٣٦٦١].

٤٣٧٤، ٤٣٧٤ ـ حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هَمَّامِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَينَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِخَزَّائِنِ الأَرْضِ، فَوُضِعَ في كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَب، فَكَبُرَا عَلَيَّ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ انْهُ خُهُمَا، فَنَفَخَتُهُمَا فَذَهَبَا، فَأَوَّلتُهُمَا الكَذَّابَينِ، اللَّذَينِ أَنَا بَينَهُمَا: صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَصَاحِبَ اليَمامَةِ». [طرفه في: ٣٦٢١].

٢٣٧٦ حدّ ثنا الصَّلَتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: سَمِعْتُ مَهْدِيَّ بْنَ مَيمُونٍ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجاءِ العُطَارِدِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نَعْبُدُ الحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَراً هُوَ أَخْيَرُ أَلقَينَاهُ وَأَخَذْنَا اللَّاوَدِيِّ يَقُولُ: كُنَّا نَعْبُدُ الحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدْنَا جَعْرَا هُوَ أَخُذَنَا اللَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيهِ ثُمَّ طُفنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَراً، جَمَعْنَا جُثُوةً مِنْ تُرَابِ ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيهِ ثُمَّ طُفنَا بِهِ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبِ قُلنَا: مُنَصِّلُ الأَسِنَّةِ، فَلاَّ نَدَعُ رُمْحاً فِيهِ حَدِيدَةٌ، وَلاَ سَهْماً فِيهِ حَدِيدَةٌ، إلاَّ نَزَعْنَاهُ وَأَلقَينَاهُ شَهْرَ رَجَبِ.

٤٣٧٧ - وَسَمِعْتُ أَبَا رَجاءٍ يَقُولُ: كُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ غُلاَماً، أَرْعى الإِبِلَ عَلَى أَهْلِي، فَلَمَّا سمِعْنَا بِخُرُوجِهِ فَرَرْنَا إِلَى النَّارِ، إِلَى مُسَيلِمَةَ الكَذَّابِ.

وهي قبيلة مُسَيْلَمَةً.

٢٣٧٢ - قوله: (أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) وقد اسْتَشْكُلَ القاصرون لفظ: «مع»، لعدم استقامته لههنا، لأن إسلامَه لم يَكُنْ مع النبيِّ ﷺ أصلاً، فتكلَّفوا فيه، كما تكلَّفوا في قوله تعالى: ﴿فَالَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ [الصافات: ١٠٢]، حيث زَعَمُوا أنه يُوجِبُ أن تُوجَدَ قابلية السعي فيهما معاً. فقالوا: إن ﴿مَعَهُ \* متعلِّقٌ بالمصدر، لا بالفعل. فَوَرَدَ عليهم إعمال المصدر المعرَّف باللام فيما قبله، وهو مُخْتَلَفٌ فيه.

قلتُ: وهذا كلُّه في غير موضعه. والحقُّ إن لفظ: «مع» لا يقتضي إلاَّ الشركة في الجملة. ومَنْ قال لك: إن المصاحبة فيه لا بُدَّ أن تكونَ مستمرةً، فَيَصْدُقُ لفظ «مع» إذا اجتمع إسلامه مع إسلام النبيِّ ﷺ في وقتٍ ما، ولا يُوجِبُ المصاحبة المستمرة أصلاً.

٤٣٧٣ ـ قوله: (قَدِمَ مُسَيْلَمَةُ الكَذَّابُ)... إلخ. وقد بَحَثَ في «الفتح» أنه هل رأى النبيَّ ﷺ أو لا؟ والرواياتُ فيه مضطربةٌ. ويُتَبَادَرُ من لفظ البخاريِّ: «فأقبلَ إليه رسولُ الله رُّ»... إلخ، أنه رآه.

قلتُ: وفي (١) «الفتح» نقولُ تَدُلُّ على أنه بَقِي جالساً في خيمته، ولم يَخْرُجْ إلى النبيِّ عَلَيْ، وتكلَّم بواسطة رسوله. فالظنُّ بالشقي مثله أن يكونَ اللَّهُ سبحانه حرَّمه عن النظر إلى وجه حبيبه على فلا أُسَلِّمُ الرؤيةَ في حقِّه ما لم أَجِدْ صرائحَ الألفاظ، فإن الأليقَ بشأنه هو الحرمانُ والخسرانُ.

٤٣٧٦ ـ قوله: (سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ العُطَارِدِيُّ)... إلخ، وهو تابعيٌّ كبيرٌ، يحكي عن قصةٍ في الجاهلية.

قوله: (مُنَصِّلُ الأَسِنَّةِ) يعني: "يه مهينه الك كرنى والا هى نيزونكو" أي إن رَجَبَ يَنْزِعُ عنهم الرماح، لأنَّهم كانوا لا يغزون فيه، كفعل الروافض في المحرَّم، حيث يَجِدُونَ فيه، فَيَنْزِعُون الحلي عن نسائهم، ويَلْبَسُون ثياباً سوداً.

فائدةٌ: واعلم أن الفعلَ اللازمَ يَجُوزُ إخراجه مجهولاً في ثلاثة مواضع: صِيمَ رمضان، وسِيرَ بزيدٍ، وسِيرَ سيراً. ولكن الفعلَ لا يُؤنَّثُ في الصور كلِّها. والضابطةُ: أن إسنادَه إن كان إلى ظرفٍ غير مُنْصَرِفٍ، أو إلى الجار والمجرور، أو إلى مصدره، جاز إخراجه مجهولاً. وقد جُوزَهُ بعضُهم في المُنْصَرِفِ، وغير المُنْصَرِفِ تمسُّكاً من قوله: وقد حِيلَ بين العير والنَّزَوَان، وبين: من الظروف المُنْصَرِفَةِ.

## ٧٣ ـ بابٌ قِصَّةُ الأَسْوَدِ العَنْسِيِّ

١٣٧٨ ـ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَرْمِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ عُبَيدَة بْنِ نَشِيطٍ، وَكَانَ في مَوْضِعِ آخَرَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّ عُبَيدَ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) قلتُ: أخرج الحافظُ، عن أبي إسحاق: أنه قيرمَ مع وفد قومه، وأنهم تَرَكُوهُ في رحالهم يَحْفَظُهَا لهم . . . إلخ . وجمع الحافظُ بينه وبين ما في «الصحيح»: أنه يَحْتَمِلُ أن يكونَ مُسَيْلَمَةُ قَيْمَ مرَّتين: الأولى: كان تابعاً \_ كما تَدُلُ عليه رواية ابن إسحاق \_ والثانيةُ: كان متبوعاً، وفيها خَاطَبَهُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَّلم \_ كما هو عند البخاريِّ \_ أو يُقَالُ: إن القصةَ واحدةٌ، وكانت إقامتُه في رحالهم باختياره، أنفةٌ منه، واستكباراً أن يَحْضُرَ مجلسَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم . اهـ ملخَصاً من «الفتح».

قلتُ: وإنَّما حَمَلَ الشيخُ على الجنوح إلى ما في رواية ابن إسحاق، مع أن الحافظَ ضعَّفها، غايتُه إجلالُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم. فإن غيرةَ الحبُّ لم ترخُّص له أن يُسَلِّمَ في حقِّه رؤيةَ كافرٍ لمحياه الكريم، ولله دَرُّ القائل:

<sup>/</sup>غیرت ازجشم برم رؤی تودیدن ندهم کوش رانیز حدیثی تو شنیدن ندهم/

فكيف إذا كان أكفرَ كافر.

بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ مُسَيلِمَةَ الكَذَّابَ قَدِمَ المَدِينَةَ، فَنَزَلَ في دَارِ بِنْتِ السَّارِثِ، وَكَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ الحَارِثِ بْنِ كُريزٍ، وَهِي أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عامِرٍ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ فَي وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: خَطِيبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَفي اللَّهِ عَلَي وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مُسَيلِمَةُ: إِنْ شِئْتَ خَلَّيتَ بَينَنَا يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَي فَعَلَى اللَّهِ عَلَي فَعَلَى اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا

٤٣٧٩ ـ قَالَ عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: سَأَلتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي ذَكَرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَينَا أَنَا نَائِمٌ، أُرِيتُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَينَا أَنَا نَائِمٌ، أُرِيتُ أَنَّهُ وُضِعَ في يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَب، فَفُظِعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا، فَأُذِنَ لِي فَنَفَحْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوْتُهُمَا كَذَّابَينِ يَحْرُجَانِ». فَقَالَ عُبَيدُ اللَّهِ: أَحَدُهُما العَنْسِيُّ الذِي قَتَلَهُ فَيرُوزُ بِاليَمنِ، وَالآخَرُ مُسَيلِمَةُ الكَذَّابُ. لَسْرَه في: ٣٦٢١].

وقتله الفَيْرُوز الدَّيْلَمِيّ الصحابيّ. وقتل مُسَيْلَمَةَ قاتلُ حمزة. وإنَّما لم يَقْتُلْهُ النبيُّ وَقَتل مُسَيْلَمَةَ قاتلُ حمزة. وإنَّما لم يَقْتُلُهُ النبيُّ وَقَتْل مُسَيْلَمَة قاتلُ حمزة. وإنَّما لم قُتِل في زمن أبي بكر. وفيه منقبةٌ لأبي بكر، لأن النبيُّ عَلَيْ تولَّى نَفْخَ السِّوَارَيْنِ بنفسه حتَّى طارا، ثم ظَهَرَ تأويله على يد أبي بكرٍ. ذكره في «الفتح».

### ٧٤ ـ بابُ قِصَّةِ أَهْلِ نَجْرَانَ

٤٣٨٠ ـ حدّ أن عَبَّاسُ بْنُ الحُسَينِ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ اَدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيفَةَ قَالَ: جاءَ العَاقِبُ وَالسَّيِّدُ، صَاحِبَا نَجْرَانَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُرِيدَانِ أَنْ يُلاَعِنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُما لِصَاحِبِهِ: لاَ تَفعَل، فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلاَعَنَّا لاَ نُفلِحُ نَحْنُ وَلاَ عَقبُنَا مِنْ بَعْدِنَا، قَالاً: إِنَّا نُعْطِيكَ ما سَأَلتَنَا، وَابْعَثْ مَعَنَا نَبِيًّا فَلاَعَنَّا هُوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ رَجُلاً أَمِيناً، وَلاَ تَبْعَثُ مَعَنَا إِلاَّ أَمِيناً، فَقَالَ: "لاَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِيناً حَقَّ أَمِينِ". فَقَالَ: "لاَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِيناً حَقَّ أَمِينٍ". فَلَمَّا قَامَ، فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: "قُمْ يَا أَبَا عُبَيدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ". فَلَمَّا قَامَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هذا أَمِينُ هذهِ الأُمَّةِ". [طرفه في: ٣٧٤٥].

٤٣٨١ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: جاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لأَبْعَثَنَ إِلَيكُمْ رَجُلاً أَمِيناً حَقَّ أَمِينٍ». النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ النَّاسُ، فَبَعَثُ أَبَا عُبَيدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ. [طرفه في: ٣٧٤٥].

٢٣٨٢ ـ حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ

النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هذهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ». [طرفه في: ٣٧٤٤].

وكان أهل نَجْرَان جاؤوا إلى النبيِّ الله ليناظروه في أمر عيسى عليه الصلاة والسَّلام. فلمَّا لم يَقْبَلُوا الحقَّ دعاهم إلى المُبَاهَلَةِ. والبُهْلَةُ: اللعنةُ. والمُبَاهَلَةُ عندي كانت على جميع ما يتعلَّقُ بشأن عيسى عليه الصلاة والسلام، من براءة أمِّه، وحياتِهِ عليه الصَّلاة والسَّلام وغيرها. وقد نَقَلْتُ عبارةَ محمد بن إسحاق برمتها في رسالتي «عقيدة الإسلام»، فهذا دليلٌ على أن النبيَّ عَلَيْ قد بَاهَلَهُمْ على حياته أيضاً.

ثُمَّ إن رؤساءهم أيضاً كانوا معهم، وكان اسمُ أحدهم العاقب، والآخر السَّيد، والذي فَهِمْتُ أنه على عُرْفِ(١) العرب، فإنَّهم كانوا يسمَّوْنَ من يكون إمام الجيش حاشراً، والذي يكون عَقِيبه عَاقِباً. وعلى هذا فلعلَّ السيدَ كان لقباً لمن كان إمامهم، والعاقِبَ للذي كان في عَقِبِهِمْ. وبهذا فَلْيُشْرَحْ اسم النبيِّ عَلَيْ : العاقب. والشارحون غَفَلُوا عن هذه المجاورة، فلم يتوجَّهُوا إليها. وحينئذ تسميتُه عاقباً، بمعنى كونه على عَقِبِهِمْ.

واعلم (٢) أن المُبَاهَلَة تَجُوزُ في المضايق الآن أيضاً، وقد دوَّن الدَّوَانيُّ الشافعيُّ شرائطَهَا في رسالةٍ مستقلَّةٍ. وقد كان من دَيْدَن لعين القاديان صاحب الهذر والهذيان، الدعوةُ إلى المباهلة. وقد كان الناسُ لا يَتَبَادَرُون إليها لغناء ربِّ العالمين، فإن النبيَّ عَلَّمُ قد كان ربُّه وَعَدَهُ بالنصر. وأمَّا نحن في هذه الحالة، والله غنيٌّ عن العالمين، وأنَّى نعْلَمُ أنه لا يَنْصُرُ ذلك الشقيُّ استدراجاً. فدعى أذنابه \_ علماء ديوبند إليها \_ فتأخِّروا عنها لهذا. ودَعَوْهُ إلى المناظرة لِيَهْلِكَ من هَلَكَ عن بيِّنةٍ، ويحيى من حي عن بيِّنةٍ. ولكن المخذولون المحرومون عن العلم، كانوا يَخَافُون أن يَخْرُجُوا إلينا في تلك المعركة. فلمَّا رأيناهم أنهم لا يَخْرُجُون إلاَّ إلى المُبَاهَلَةِ، قَبِلْنَاها منهم أيضاً، وأرَدْنَا أن لا نَتُرُكَ لهم عذراً. ولكنّهم لمَّا رأوا أنا قد تأهَّبنا لها إذا هم يَنْكُثُون. فلمَّا رَجَعَ شيخُنا من مالتا \_ وكان بها أسيراً منذ سنين \_ وسَمِعَ القصة غَضِبَ علينا، وقال: ما دلَّكم على أن الله تعالى وكان بها أسيراً منذ سنين \_ وسَمِعَ القصة غَضِبَ علينا، وقال: ما دلَّكم على أن الله تعالى

<sup>(</sup>١) هكذا وجدته في مذكرتي، وعسى أن يكونَ فيه نقصاً. وبعدُ، ما ذَكَرَهُ الشيخُ واضحٌ في معناه.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظُ: وفيه مشروعيةُ مُبَاهَلةِ المُخَالِفِ إذا أصرَّ بعد ظهور الحُجَّةِ. وقد دعا ابنُ عبَّاسِ إلى ذلك، ثم الأوزاعيُّ. ووقع ذلك لجماعةٍ من العلماء. وممَّا عُرِف بالتجربة: أنَّ من بَاهَلَ، وكان مُبْطِلاً، لا تمضي عليه سنة من يوم المُبَاهَلَةِ. وقد وَقَعَ لي ذلك مع شخص كان يتعصَّب لبعض الملاحدة، فلم يَقُمْ بعدها غيرَ شهرين. اهـ. قلتُ: وقد ذَكرَ الحافظُ فيه فائدة أخرى مهمةً تُفِيدُكَ في مبحث الإيمان، قال: وفي قصة أهل نَجْران أن إقرارَ الكافر بالنبوة لا يُدْخِلُهُ في الإسلام حتَّى يَلْتَزِمَ أحكامَ الإسلام. وهذا عينُ ما حقَّقه الشيخُ فيما مرَّ من مباحث الإيمان.

ناصرُكم. فلمَّا ذَكَرْنَا له ما كان من أمرنا، وأنا لم نتقدَّم إليها إلاَّ بعد أن جلَّ الخطب، سَكَنَ غضبه.

٤٣٨١ \_ قوله: (فاسْتَشْرَفَ له النَّاسُ). حتَّى إن الشيخين أيضاً كانا يَمُرَّان من بين يديه ﷺ طمعاً في أن يكونَ مِصْدَاقاً لقوله: «لأَبْعَثَنَّ إليكم رجلاً أميناً حَقَّ أمين».

### ٧٥ ـ بابٌ قِصَّةُ عُمَانَ وَالبَحْرَينِ

٢٣٨٣ ـ حدّثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: سَمِعَ ابْنُ المُنْكَدِرِ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ قَدْ جاءَ مالُ البَحْرِينِ لَقَدْ أَعْطَيتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا» ثَلاَثًا، فَلَمْ يَقْدَمْ مالُ البَحْرَينِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرِ أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ دَينٌ أَوْ عِدَةٌ فَلَيْأُتِنِي، قَالَ جابِرٌ: فَجَعْثُ أَبًا بَكْرِ نَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، قَلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَوْ جاءَ مالُ البَحْرَينِ أَعْطَيتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا» ثَلَاثًا، قالَ: فَأَعْطَانِي. قَالَ جابِرٌ: فَلَقِيتُ أَبًا بَكْرِ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ أَتَيتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيتُكَ فَلَمْ يُعْطِنِي، فَقَالَ: أَقُلتَ بَبْحَلُ عَنِي، فَقَالَ: أَوْلَتُ بَرْحُلُ عَنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ عُطِينِي وَإِمَّا أَنْ تَبْحَلَ عَنِي، مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ الْبِيدُ أَنْ مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَعْلِكَ.

وَعَنْ عَمْرِو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جِئْتُهُ، فَقَالَ لِي لِي أَبُو بَكْرٍ: عُدَّهَا، فَعَدَدْتُهَا. فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ، فَقَالَ: خُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَينِ. [طرفه في: ٢٢٩٦].

## ٧٦ - بابُ قُدُومِ الأَشْعَرِيِّينَ وَأَهْلِ اليَمَنِ

وَقَالَ أَبُو مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ».

٤٣٨٤ ـ حدِّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ اليَمَنِ، فَمَكَثْنَا حِيناً، مَا نُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ البَيتِ، مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ. [طرفه في: ٣٧٦٣].

٥٨٥٨ ـ حدّثنا أَبُو نُعَيم : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَم، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ زَهْدَم قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسى أَكْرَمَ هذا الحَيِّ مِنْ جَرْم، وَإِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ، وَهُو يَتَغَدَّى قَالَ: لِمَّا قَدِمَ الْبُو مُوسى أَكُرُمَ هذا الحَيِّ مِنْ جَرْم، وَإِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ، وَهُو يَتَغَدَّى دَجَاجاً، وَفي القَوْم رَجُلٌ جالِسٌ، فَدَعاهُ إِلَى الغَدَاءِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيتُهُ يَأْكُلُ شَيئاً فَقَذِرْتُهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ فَقَالَ: هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ فَقَالَ: هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ

يَمِينِكَ، إِنَّا أَتَينَا النَّبِيَ ﷺ نَفَرٌ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَأَبِي أَنْ يَحْمِلْنَا، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبِيُ ﷺ أَنْ أُتِيَ بِنَهْبِ إِبِل، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا قَبُضْنَاهَا قُلْنَا: تَغَفَّلْنَا النَّبِيَ ﷺ يَمِينَهُ، لاَ نُفلِحُ بَعْدَهَا أَبُداً، فَأَتْيتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّكَ حَلَفَتَ أَنْ لاَ تَحْمِلُنَا وَقَدْ حَمَلتنَا؟ قالَ: «أَجَل، وَلكِنْ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيرَهَا وَتَحَلَّلتُها». [طرفه في: ٣١٣].

٢٣٨٦ ـ حدّثني عَمْرُو بْنُ عَلِيّ: حدَّثنا أَبُو عاصِم: حَدَّثنا سُفيَانُ: حَدَّثنا أَبُو صَحْرَةَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ: حَدَّثنا صَفوَانُ بْنُ مُحْرِزِ المَازِنِيُّ: حَدَّثنا عِمْرَانُ بْنُ حُصَينِ قالَ: جاءَتْ بَنُو تَمِيم إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَبْشِرُوا يَا بَنِي تَمِيم». قالُوا: أَمَّا إِذْ بَشَّرْتَنا فَأَعْطِنا، فَتَعَيّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اقْبَلُوا البُشْرَى إِذْ لَمُ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ». قالُوا: قَدْ قَبِلنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. [طرفه في: ٣١٩٠].

٤٣٨٧ ـ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ قَالَ: عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ قَالَ: «الإِيمَانُ هَا هُنَا ـ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى اليَمَنِ ـ وَالجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ في الفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ الْإِيمَانُ هَا هُنَا ـ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّيطَانِ، رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». [طرفه في: ٣٣٠١].

٤٣٨٨ ـ حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْكُوانَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ ثُلُوبًا، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةً، وَالفَحْرُ وَالخُيلاءُ في أَصْحَابِ الإِبِلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالوَقَارُ في أَهْلِ الغَنَمِ» وَقالَ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيمانَ: سَمِعْتُ ذَكُوانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيمانَ: سَمِعْتُ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقالَ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيمانَ: سَمِعْتُ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. وَطرفه في: ٣٣٠١].

٤٣٨٩ ـ حدَّ فَنْ إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّ ثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيدٍ، عَنْ أَبِي الغَيثِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قالَ: «الإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالفِتْنَةُ هَاهُنَا، هَاهُنَا يَظُلُعُ قَرْنُ الشَّيطَانِ». [طرفه في: ٣٣٠١].

٤٣٩٠ ـ حدّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ، أَضْعَفُ قُلُوباً، وَأَرَقُ أَفئِدَةً، الفِقْهُ يَمَانٍ وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ». [طرفه في: ٣٣٠١].

٤٣٩١ ـ حدّثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ آِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةً قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَيسْتَطِيعُ هؤلاَءِ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَجَاءَ خَبَّابٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَيسْتَطِيعُ هؤلاَءِ الشَّبَابُ أَنْ يَقْرَؤُوا كَمَا تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ شِئْتَ أَمَرْتَ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيك؟ قالَ: أَجَل، قالَ: اقْرَأُ يَا عَلقَمَةُ، فَقَالَ زَيدُ بْنُ حُدَيرٍ، أَخُو زِيَادِ بْنِ حُدَيرٍ: أَتَأْمُرُ عَلقَمَةً أَنْ يَقْرَأً

وَلَيسَ بِأَقْرَئِنَا؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ في قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ؟ فَقَرَأْتُ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَيفَ تَرَى؟ قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا أَقْرَأُ شَيئاً إِلاَّ وَهُوَ يَقْرَؤُهُ، ثُمَّ التَفَتَ إِلَى خَبَّابٍ وَعَلَيهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَلَمْ يَأْنِ مَا أَقْرَأُ شَيئاً إِلاَّ وَهُوَ يَقْرَؤُهُ، ثُمَّ التَفَتَ إِلَى خَبَّابٍ وَعَلَيهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَلَمْ يَأْنِ لِهِذَا الخَاتَمِ أَنْ يُلقَى؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَيَّ بَعْدَ اليَوْمِ، فَأَلقَاهُ. رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْدَةً.

وقد (١) كان أبو موسى الأشعريّ خَرَجَ مرَّةً يريد المدينةَ المنورةَ، فَلَعِبَتْ به الأمواجُ، وَلَفَظَتْهُ إلى اليمن، ثم جاء في السنة السابعة.

٤٣٨٥ \_ قوله: (فَأَبَى أَنْ يَحْمِلَنَا)... إلخ، وكان إذ ذاك مغضباً، فلم يَلْبَثْ أن رَجَعَ عن قوله، وأعطاهم.

قوله: (ولَكِنْ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا)... إلخ، والظاهرُ أن يمينَ النبيِّ ﷺ هذا كان يمينَ الفَوْرِ. فينبغي أن يكونَ مَقْصُوراً على ذلك الوقت فقط، فلا حاجة إلى التكفير، فما معنى هذا القول؟.

قلتُ: قصرُ اليمين الفور على محلِّه تخريجٌ للحنفية، وليست مسألةً متفقٌ عليها. مسألة في فقه الحنفية: أن الجلالة إذا أَنْتَنَ لحمها، وظَهَرَ ريحُ النجاسة في لحمها، تُحْبَسُ أياماً ثم تُؤْكَلُ، وإن لم تَظْهَر الريحُ فيه لا بأس بأكلها.

٤٣٨٧ ـ قوله: (الإِيمَانُ لههُنَا). . . إلخ. ولذا قلَّما وقعت الحروب باليمن، وجاء أكثرُهم مسلمين طائعين.

قوله: (رَبِيعَةَ، ومُضَرَ)، أمَّا ربيعةُ فمن أعمامه، وأمَّا مُضَرُّ فمن أجداده ﷺ.

٤٣٨٨ ـ قوله: (أَرَقُّ أَفْئِدَةً)، وقد مرَّ الفرقُ (٢) بين الفؤاد والقلب في أوائل الكتاب، ذيل قوله: «يرجف فؤاده». وقد توجَّه إلى الفرق بينهما في الشرح المنسوب إلى المَاتُرِيدِي على الفقه الأكبر. فالفؤادُ عندي أخصُ من القلب، ولعلَّ المضغة هي القلبُ، والفؤادُ حصَّةٌ منه. وإنما توجَّهْتُ إلى بيان الفرق، لِيَنْكَشِفَ الغطاءُ عن قوله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا زَأَيْ إِنَهُ النجم: ١١].

<sup>(</sup>١) بحث فيه الحافظ على.

<sup>(</sup>٢) قال الخطّابيُّ: قوله: «هم أرَقُّ أفئدةً، وألينُ قلوباً»، أي لأن الفؤاد غشاءُ القلب، فإذا رقَّ نَفَذَ القولُ، وخَلَصَ إلى ما وراءه. وإذا غَلُظَ بَعُدَ وصوله إلى داخل. وإذا كان القلبُ ليناً، عَلِقَ كلَّ ما يُصَاوِفُهُ. اهد. «فتح الباري». قلتُ: ومنه وَضَحَ الفرقُ بين الفؤاد والقلب عنده. فإن شِئْتَ أن تَعْرِفَ أن أهلَ اليمن من هم، فراجع له «المعتصر»، فقد بَسَطَهُ فيه.

٤٣٩١ ـ قوله: (عَلْقَمَة) هو من أخوال إبراهيم النَّخَعِيّ.

قوله: (ثُمَّ الْتَفَتَ إلى خَبَّابٍ، وَعَلَيْهِ خَاتِمٌ مِنْ ذَهَبٍ)... إلخ، ولا أدري ماذا وَقَعَتْ له من المغالطة في لُبْسِ خاتم ذهبٍ، مع كونه حراماً (أ).

### ٧٧ ـ بابٌ قِصَّةُ دَوْسٍ وَالطفَيلِ بْنِ عَمْرِو الدَّوْسِيِّ

٢٩٩٢ ـ حدّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا شُفَيَانُ، عَنِ ابْنِ ذَكُوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جاءَ الطُّفَيلُ بْنُ عَمْرِو إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ دَوْساً قَدْ هَلَكَتْ، عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيهِمْ. فَقَالَ: «اللَّهُمُّ اهْدِ دَوْساً، وَاثْتِ بِهِمْ». [طرفه في: هَلَكَتْ، عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيهِمْ. فَقَالَ: «اللَّهُمُّ اهْدِ دَوْساً، وَاثْتِ بِهِمْ». [طرفه في: ١٢٩٣٧].

٤٣٩٣ ـ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا إِسماعِيلُ، عَنْ قَيسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قالَ: لمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ قُلتُ في الطَّرِيقِ:

يَا لَيلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الكُفرِ نَجَّتِ
وَأَبَقَ غُلاَمٌ لِي في الطِرِيق، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ، فَبَينَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ
طَلَعَ الغُلاَمُ، فَقَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيرَةَ هذا غُلاَمُكَ». فَقُلتُ: هُوَ لِوَجْهِ اللَّهِ،
فَأَعْتُهُ . [طرفه ني: ٢٥٣٠].

وهذا صحابيٌّ من قبيلة أبي هُرَيْرَة، وقد أَسْلَمَ قبله.

٤٣٩٣ ـ قوله: (عَلَى أنَّهَا مِنْ دَارَةِ الكُفْرِ نَجَّتِ). والدَّارَةُ أخصُّ من الدار، والمرادُ منها لههنا علاقةُ الكفر.

## ٧٨ ـ بابٌ قِصَّةُ وَفدِ طَيِّيءٍ، وَحَدِيثُ عَدِيٍّ بْنِ حاتِم

٤٣٩٤ ـ حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيثٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاتِم قالَ: أَتَينَا عُمَرَ فِي وَفدٍ، فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلاً رَجُلاً وَيُسَمِّيهِمْ، فَقُلتُ: أَمَا تَعْرِفُنِي يَا أَمِيرٌ المُؤْمِنِينَ؟ قالَ: بَلَى، أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا، وَأَقْبَلتَ إِذَ وَيُسَمِّيهِمْ، فَقُلتُ إِذْ كَفَرُوا، وَعَرَفتَ إِذْ أَنْكَرُوا. فَقَالَ عَدِيٌّ: فَلاَ أُبَالِي إِذًا.

٤٣٩٤ ـ قُوله: (فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلاً رَجُلاً، ويُسَمِّيهم، فقلتُ: أَمَا تَعْرِفُنِي يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟) . . . إلخ، أي لما لم يَلْتَفِتْ عمر إلى عَدِيٍّ ـ وكان ابنَ حَاتِمِ الشهيرَ ـ سَاءَهُ

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ: ولعلّه حمل النهي على التنزيه، فنبّه ابن مسعود على أنه للتحريم، فَرَجَعَ إليه مُسْرِعاً. قلتُ: وإنّما لم يَعْبَأُ به الشيخُ، لكونه لا يَلِيقُ بجلالة قدره، مع وضوح المسألة.

ذلك، وقال: أَمَا تَعْرِفُنِي؟ فلما أَجَابَهُ عمرُ بما في الحديث، فَرِحَ به، وقال: فلا أُبَالي إذاً (١).

# ٧٩ ـ بابٌ حَجَّةُ الوَدَاعِ

2٣٩٥ حدّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَيُهْلِل بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَجِلَّ حَتَّى يَجِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً». فَقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَّةَ وَأَنَا حائِضٌ، وَلَمْ أَطُف بِالبَيتِ وَلاَ بَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَشَكُوتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ: «انْقُضِي رَأُسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِي بِالحَجِّ، وَدَعِي العُمْرَةَ». فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَينَا الحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ الصَّدِيقِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: «هذهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ». قالَتْ: اللَّرَحُمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: «هذهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ». قالَتْ: فَطَافَ الدَينَ أَهِلُوا بِالعُمْرَةِ بِالبَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُوا، ثمَّ طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً. فَطَافَ النَّذِينَ أَهُلُوا عِلْهُوا طَوَافاً وَاحِداً. بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنْى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً. [طرفه في: ٢٩٤].

2897 حدّثني عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: إِذَا طَافَ بِالبَيتِ فَقَدْ حَلَّ، فَقُلتُ: مِنْ أَينَ؟ قالَ: هذا ابْنُ حَدَّثني عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: إِذَا طَافَ بِالبَيتِ فَقَدْ حَلَّ، فَقُلتُ: مِنْ أَينَ؟ قالَ: هذا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ قالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تُعَالِّى: ﴿ثُمَّ مَعِلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]. وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيُ أَلْ مَعْدَابُهُ أَنْ يَجِلُوا في حَجَّةِ الوَدَاعِ. فَقُلتُ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ المُعَرَّفِ، قالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ.

2٣٩٧ ـ حدّثني بَيَانٌ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيس قالَ: سَمِعْتُ طَارِقاً عَنْ أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ بِالبَطْحَاءِ، فَقَالَ: «أَحَجَجْتَ؟». قُلتُ: لَبَيكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُ ، قُلتُ: لَبَيكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى النَّبِي ، قَلتُ: لَبَيكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى النَّبِي ، قَلْتُ: لَبَيكَ بِالْهُلاَلِ كَإِهْلاَلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى النَّبِي ، قَالَ: «طُفْ بِالبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ». فَطُفْتُ بِالبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ». فَطُفْتُ بِالبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ . فَطُفْتُ بِالبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَأَتَيتُ امْرَأَةً مِنْ قَيسِ، فَفَلَتْ رَأْسِي. [طرفه في: ١٥٥٩].

٤٣٩٨ ـ حدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ حَفْصَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوَّجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمْرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلنَ عامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: فَمَا يَمْنَعُكَ؟ فَقَالَ:

 <sup>(</sup>١) وعند أحمد عن عَدِيٌّ بن حاتم: «أتيتُ عمرَ في أُنَاسٍ من قومي، فجعل يُعْرِضُ عنِّي، فاستقبلتُه، فقلتُ: أتعرفني؟... إلخ. «فتح الباري».

«لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي». [طرفه في: ١٥٦٦].

١٣٩٩ ـ حدثنا أَبُو اليَمانِ قالَ: حَدَّثَنِي شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأوزاعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى حَجَّةِ الوَدَاع، والفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيخًا كَبِيراً، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قالَ: (الطرفه في: ١٥١٣].

25. حدّ ثني مُحَمَّدٌ: حَدَّ ثنَا سُرِيجُ بْنُ النَّعْمَانِ: حَدَّ ثَنَا فُلَيحٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُ عَلَى الفَصْوَاءِ، وَهُوَ مُرْدِفٌ أَسَامَةَ عَلَى القَصْوَاءِ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلَحَةً، حَتَّى أَنَاخَ عِنْدَ البَيتِ، ثُمَّ قَالَ لعُثْمَانَ: «ائْتِنَا بِالمِفتَاحِ». فَجَاءُهُ بِاللَّلِ وَعُثْمَانُ، ثُمَّ أَغْلَقُوا عَلَيهِمُ فَجَاءُهُ بِالمِفتَاحِ فَفَتَحَ لَهُ البَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُ عَلَى وَأُسَامَةُ وَبِلاً لُ وَعُثْمَانُ، ثُمَّ أَغْلَقُوا عَلَيهِمُ البَابَ، فَمَكَثُ نَهَاراً طَوِيلاً، ثُمَّ خَرَجَ وَابْتَدَر النَّاسُ الدُّخُولَ، فَسَبَقْتُهُمْ، فَوَجَدْتُ بِلاَلاً قَائِمُ مِنْ وَرَاءِ البَابِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَينَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعَمُودَينِ مِنَ العَمُودَينِ مِنَ السَّطْرِ المُقَدَّمَينِ، وَكَانَ البَيتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ سَطْرَينِ، صَلَّى بَينَ العَمُودَينِ مِنَ السَّطْرِ المُقَدَّمَ، وَجَعَلَ بَابَ البَيتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِوجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ، حِينَ تَلِجُ المَعَدَّ مَنْ وَبَينَ الجَدَارِ وَقَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُ كَمْ صَلَّى لَ وَعِنْدَ المَكَانِ الَّذِي صَلَّى البَيتَ عَلَى الْجَوْمَ الْ اللَّهِ عَنْ المَكَانِ الَّذِي مَلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى الْمُعَلِّ الْبَيتَ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى الْمَكَانِ اللَّذِي صَلَّى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى الْمَكَانِ النَّذِي صَلَّى الْمَكَانِ اللَّذِي صَلَّى الْمَكَانِ النَّذِي صَلَّى الْمَكَانِ النَّذِي صَلَّى الْمَكَانِ اللَّذِي صَلَّى الْمَكَانِ الْمَكَانِ اللَّذِي صَلَّى الْمَكَانِ اللَّذِي الْمَلَانُ الْمَكَانِ الْمَلَالَ الْمَكَانِ الْمَلَاقِ الْمُولِ الْمُعْرَاءُ الْمَالُ الْبَيْعِلَى الْمَتَعْلِ الْمَلَوْ الْمَلْمُ الْمَلَالُ الْمَعْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُعْرَاءُ الْمَعْلِ الْمَلْمُ الْمُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاءُ الْمُعْلِ الْمُعْرِي الْمُعْلَى الْمَلَالَ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ اللَّالِ الْمُعْر

٤٤٠١ ـ حدّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتُهُمَا: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَحابِسَتْنَا هِيَ؟» فَقُلتُ: إِنَّهَا وَرُجَ النَّبِيُ ﷺ: «فَلتَنْفِرْ». [طرفه في: ٢٩٤]. قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالبَيتِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَلتَنْفِرْ». [طرفه في: ٢٩٤].

25.٢ حدّثنا يَحْيى بْنُ سُلَيمانَ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ قالَ: حَدَّثَني عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الوَدَاعِ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ بَينَ أَظْهُرِنَا، وَلاَ نَدْرِي ما حَجَّةُ الوَدَاعِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْني عَلَيهِ، ثُمَّ ذَكْرَ المَسِيحَ الدَّجَالَ فَأَطْنَبَ في ذِكْرِهِ، وَقالَ: «ما بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيّ إِلاَّ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ، أَنْذَرَهُ نُوحٌ النَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ فِيكُمْ، فَمَا خَفِي عَلَيكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيسَ يَخْفَى عَلَيكُمْ أَنَّ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ فِيكُمْ، فَمَا خَفِي عَلَيكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيسَ يَخْفَى عَلَيكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَينِ اليُمْنى، وَبَّكُمْ لَيسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ أَعْورُ عَينِ اليُمْنى، وَأَنَّ عَينَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ». [طرفه في: ٣٠٥].

٤٤٠٣ ـ «أَلاَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيكُمْ دِماءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ

هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، أَلاَ هَل بَلَّغْتُ؟» قالوا: نَعَمْ، قالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ ـ ثَلاَثاً ـ وَيلَكُمْ، أَوْ وَيحَكُمُ، انْظُرُوا، لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». [طرفه في: اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٤٠٤ ـ حدَّثنا عَمْرُو بْنُ خالِد: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحاقَ قالَ: حَدَّثَني زَيدُ بْنُ أَرْقَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةً غَزْوَةً، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ ما هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحُجَّ بَعْدَ ما هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا، حَجَّةَ الوَدَاعِ. قالَ أَبُو إِسْحاقَ: وَبِمَكَّةَ أُخْرَى. [طرفه في: ٣٩٤٩].

٤٤٠٥ ـ حدِّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ لِجَرِيرٍ: "اسْتَنْصِتِ النَّاسَ". وَمُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". [طرفه في: ١٢١].

عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَىٰ الوَهّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَىٰ قالَ: «الزّمانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَ الله السّماوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ وَلَخَبّ فَمُوَالِيَاتُ: ذُو الْقِعْدَةِ وَلَمحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَينَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ. أَيُّ شَهْرٍ هذا؟» قُلنَا: اللّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغيرِ اسْمِهِ، قالَ: «أَلْيسَ ذُو الْحِجَّةِ؟» قُلنَا: بلك، قلنَا: اللّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغيرِ اسْمِهِ، قالَ: «أَلْيسَ دُو اللّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغيرِ اسْمِهِ، قالَ: «أَلْيسَ البَلدَة؟» قُلنَا: اللّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا الْبَلْدَة؟» قُلنَا: بلك، قَلَى وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغيرِ اسْمِهِ، قالَ: «أَلْيسَ البَلدَة؟» قُلنَا: اللّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغيرِ اسْمِهِ، قالَ: «أَلْيسَ يَوْمَ هَذَا؟ قُلنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغيرِ اسْمِهِ، قالَ: «أَلْيسَ يَوْمَ هَذَا؟ فَلَالَكُمْ عَنْ اللّهُ وَلَا يَوْمَلُكُمْ عَلْ الْيَكُونُ وَيُولُ وَيُولِ أَيْ فَلَا يَوْمَلُكُمْ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ الْيَكُمُ مَلُكُمْ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَلّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّ

٧٤٤٠ حدِّثنا مِحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ، عَنْ قَيسِ بْنِ مسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: أَنَّ أُنَاساً مِنَ اليَهُودِ قالُوا: لَوْ نَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ فِينَا لآتَخَذَنَا ذلِكَ اليَوْمَ عَلَيْكُمْ وَالْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ وَيَعَلَّمُ وَأَمَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَمَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا الْمَائِدة: ٣]. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَيَّ مَكَانٍ أُنْزِلَتْ، أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاقِفْ بَعَرَفَةً. [طرفه في: ٤٥].

٨٤٤٠٨ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِك، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالحَجِّ، فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالحَجِّ، فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى يَوْم النَّحْرِ.

حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ وَقالَ: مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في حَجَّةِ الوَدَاع. حدّثنا إِسْماعِيلُ: حَدَّثنَا مالِكٌ: مِثْلَهُ. [طرفه في: ٢٩٤].

25.9 حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ شهَابِ، عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: عادَنِي النَّبِيُّ فِي حَجَّةِ الوَدَاع، مِنْ وَجَعِ أَشْفَيتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ ما تَرَى، وَأَنَا ذُو مالٍ، وَلاَ يَرِثني عَلَى المَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلْغَ بِي مِنَ الوَجَعِ ما تَرَى، وَأَنَا ذُو مالٍ، وَلاَ يَرِثني إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِشُطْرِهِ؟ قالَ: «لاَ». قُلْتُ: قُلْتُ: فَالثَّلُثِ؟ قالَ: «الثَّلُثُ وَالثُلْثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عالَة يَتَكَفِّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللَّهُمَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلُّ كَلُهُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قالَ: «إِنَّكَ لَتُخَلِّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفُ، فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلِّفُ لَنْ تُوفِقَي بِعَلَى تُحَلِّفُ اللَّهُ عَلَى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخُرُونَ؛ اللَّهُمَ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخُرُونَ؛ اللَّهُمَ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَهُمْ عَلَى أَعْفَا بِهِمْ، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ تُوفِقِي بِمَكَةً. [طرفه في: وَا

٤٤١٠ ـ حدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الوَدَّاعِ. [طرفه في: ١٧٢٦].

٤٤١١ ـ حدّثنا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحمدُ بْنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَخْبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الوَدَاعِ وَأَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. [طرفه في: ١٧٢٦].

2817 حدّثنا يَحْيى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثنا مالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثني يُوسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثني عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَقْبُلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى قائمٌ بِمِنًى في حَجَّةِ الوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَسَارَ الحِمَارُ بَينَ يَدَي بَعْضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ، فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ. وَلَمْف في: ٢٦].

٤٤١٣ ـ حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثنَا يَحْيى، عَنْ هِشَامٍ قالَ: حَدَّثَني أَبِي قالَ: سُئِلَ

أُسَامَةُ، وَأَنَا شَاهِدٌ، عَنْ سَيرِ النَّبِيِّ ﷺ في حَجَّتِهِ؟ فَقَالَ: الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجُوَّةً نَصَّ. [طرفه في: ١٦٦٦].

٤٤١٤ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مالِكِ، عَنْ يَحْيِى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَالِبٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَالِبٍ عَنْ عَدِي بَنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِي بْنِ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَي حَجَّةِ الوَدَاعِ المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعاً. [طرفه في: ١٦٧٤].

ولم يَظْهَرْ لي وجهُ تقديمها على غزوة تَبُوك، مع كونها في السنة التاسعة، وتلك في العاشرة.

٤٤٠٢ \_ قوله: (ولا نَدْرِي ما حَجَّةُ الوَدَاعِ) فلما تُوفِّيَ النبيُّ ﷺ بعدها بقليلٍ عَرَفُوهَا.

قوله: (فَحَمِدَ اللَّهَ، وأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ المَسِيحَ الدَّجَالَ، فَأَطْنَبَ في ذِكْرِهِ). وهذه القطعة ليست بمذكورة في البخاريِّ إلاَّ في هذا الموضع، وفيه دليلٌ على أن النبيُّ على كان يَعْرِفُ المسيحَ الدَّجَال، كما يَعْرِفُ أحدُكم أن دون الليلة غداً. وهذا الشقيُّ المحرومُ يدَّعي أن النبيُّ عَلَيْ لم يُؤْتَ من علمه كما هو، ثم يَهْذِي أنه قد أُعْطِي به \_ والعياذ بالله \_ وما له ولعلوم الأنبياء. وإنَّما كان يُوحِي إليه شيطانُه، فكان يظنُّه وحيَ نبوةٍ، لَعَنهُ اللَّهُ لعنا كبيراً، وحَسْبُه جهنَّم وساءت مصيراً. ثم عند البخاريِّ عن ابن عمر: «أنه بعدما رَجَعَ من عند ابن صيَّاد خَطَبَ خُطْبَةً، فذكر فيها الدَّجَالَ، وقال: إنِي أُنْذِرُكُمُوهُ». . . إلخ. فتبين أن ابن صيَّاد لم يَكُنْ دَجَالاً معهوداً عنده، وإنما كان دَجَالاً من الدجاجلة.

٤٤١٣ ـ قوله: (العَنَقَ): هو المشيُّ الذي يتحرَّكُ منه عنق الراحلة، والنَّصُّ فوقه.

## ٨٠ - بابٌ غَزْوَةُ تَبُوكَ، وَهِيَ غَزْوَةُ العُسْرَةِ

2810 حدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُريدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُودَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَسْأَلُهُ الْحُمْلاَنَ لَهُمْ، إِذْ هُمْ مَعَهُ في جَيشِ العُسْرَةِ، وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَقُلتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيكَ لِتَحْمِلَهُمْ، فَقَالَ: "وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيءٍ". وَوَافَقْتُهُ وَهُو أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيكَ لِتَحْمِلَهُمْ، فَقَالَ: "وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيءٍ". وَوَافَقْتُهُ وَهُو غَضْبَانُ وَلاَ أَشْعُرُ، وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ عَيْقٍ وَجَدَ فَي نَفْسِهِ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قالَ النَّبِيُّ عَيْهِ، فَلَمْ أَلْبَتْ إِلاَّ فَي نَفْسِهِ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قالَ النَّبِيُّ عَيْهِ، فَلَمْ أَلْبَتْ إِلاَّ مَسُولَ اللَّهِ عَلَي مُولَةٍ إِذْ سَمِعْتُ بِلاَلاً يُنَادِي: أَي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيس، فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَلَى الْمَعْرَةِ ابْتَاعَهُنَ حِينَادٍ يَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُولَلُهُ وَالْمَالُونُ إِلَيْ مُؤْمُولُ اللَّهِ عَلَى هُولًا عِلْوَ فَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَلَا اللَّهِ عَلَى هُولًا عَلْونَ إِلَى أَصْحَابِكَ، فَقُلَ: إِنَّ اللَّهَ وَلَا النَّبِيَ عَلَى هُولًا عَلْو فَارْكُبُوهُنَّ ". فَقُلْتُ : إِنَّ اللَّه عَلَى عَلَى هُولًا عَلْونَ فَارْكُبُوهُنَّ ". فَقُلْتُ : إِنَّ اللَّه عَلَى النَّهِ عَلَى هُولًا عَلَى هُولًا عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُولِقُلُ الْمُولِ الْمُعْرَةِ الْمُعْمَلِي عَلَى النَّهُ عَلَى هُولًا عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى اللَّهُ الْكَاهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

هؤلاء، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لاَ تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثُتُكُمْ شَيئاً لَمْ يَقُلهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا لِي: إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ، وَلَنَفْعَلَنَ ما أَحْبَبْتَ، فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسى بِنَفْرِ مِنْهُمْ، حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ، فَحَدَّثُوهُمْ بِمِثْلِ ما حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسى. [طرفه في: ٣١٣٣].

2417 حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثنا يَحْيى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَم، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ، وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا، فَقَالَ: أَتُخَلِّفُنِي في الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ: «أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسى؟ إِلاَّ أَنَّهُ لَيسَ نَبِيٌّ بَعْدِي». وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَن الحَكَمِ: سَمِعْتُ مُصْعَباً. [طرفه في: لَيسَ نَبِيٌّ بَعْدِي». وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَن الحَكَمِ: سَمِعْتُ مُصْعَباً. [طرفه في: ١٣٧٦].

عَلَا: سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفُوانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزُوْتُ مَعً قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفُوانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزُوْتُ مَعً النَّبِيِّ عَلَى الْعُشْرَةَ، قَالَ: كَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلكَ الْعَزْوَةُ أَوْثَقُ أَعْمَالِي عِنْدِي. قَالَ عَطَاءً: فَقَالَ صَفُوانُ: قَالَ يَعْلَى: فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ، قَالَ عَطَاءً: فَكَانُ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ، قَالَ عَطَاءً: فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفُوانُ أَيَّهُمَا عَضَّ الآخَرَ فَنَسِيتُهُ، قَالَ: فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ عَطَاءً: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ فِي الْعَاضِ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتِيهِ، فَأَتَيَا النَّبِيُّ عَلَى فَأَهُدَر ثَنِيَّتَهُ. قَالَ عَطَاءً: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ فِي الْعَاضِ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتِيهِ، فَأَتَيَا النَّبِيُ عَلَى فَاهْدَر ثَنِيَّتَهُ. قَالَ عَطَاءً: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ فِي الْعَاضِ ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتِيهِ، فَأَتَيَا النَّبِيُ عَلَى فَعْلَ يَقْضَمُهَا». [طرفه في: قَلْ النَّبِيُ عَلَى الْعَلَى النَّبِيُ عَلَى الْعَلَى الْتَبِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْقَلْمُ مُهَا كَانَهَا في فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا». [طرفه في: اللهُ النَّبِي عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْسَاسُ النَّهِ عَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُعْمُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

كانت في التاسعة، وذكر الواقديُّ صاحب «المغازي»: أن الصحابةَ كانوا فيها سبعين ألفاً.

فائدةٌ مهمةٌ: واعلم أنهم تكلَّمُوا في الواقديِّ، وأمره عندي أنه حاطب ليل، يَجْمَعُ بين رجل وخيل، فيأتي بكلِّ رطب ويابس، صحيح وسقيم، وليس بكذَّاب، وهو متقدِّمٌ عن أحمد، وأكبرُ منه سِنَّا، ولكنه أضاعه فقدان الرفقة، وقلةً ناصريه، فتكلَّمُ فيه من شاء. وأمَّا الدّارَقُطْنيُّ، فإنه وإن أتى بكلِّ نحو من الحديث، لكنه شافعيُّ المذهب، فَكَثُرَتْ حماته، فاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار، وبقيي الواقديُّ مجروحاً، لا يَذُبُ عنه أحدٌ، فذلك عندي من أمر الواقديِّ. أمَّا جمعه بين الضعاف والصحاح، فذلك أمرٌ لم ينفرِدْ به هو، بل فعله آخرون أيضاً، والأذواقُ فيه مختلفةٌ، فمنهم من يَسِيرُ سيره، ومنهم من يَسِيرُ سيره، ومنهم من يَكِرُهُهُ، فلا يأتي إلاَّ بالمعتبرات.

٤٤١٥ ـ قوله: (خُذْ لهٰذَيْنِ القَرِينَيْنِ)، كانوا يَشُدُّون بعيرين مُتَنَاسِبَيْنِ طبعاً، مُتَوَافِقَيْن

سِنّاً في حبل واحدٍ في أصل شجرةٍ، ويُقَالُ لهما: القَرِينَان، وترجمته في الهندية: "جوت "(١).

# ٨١ ـ باب حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مالِكِ، قَالَوْلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ اللَّينَ خُلِنُولُ ﴾

٤٤١٨ \_ حلَّتْنَا يَحْيِي بْنُ بُكَيرٍ قال: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِّ بْنِ مَالِكٍ، وَكَأْنَ قائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِّيهِ حِينَ عَمِي، قَالَ: سَمِّعْتُ كَعْبَ بْنَ مالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكً ، قالَ كَعْبُ: لَمْ أَتَخَلَّف عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلاَّ في غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيِرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفتُ في غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدّاً تَخَلَّفَ عَنْهَا ، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيشٍ، حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَينَهُمْ وَبَينَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيلَّةَ العَقَبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلاَم، وَما أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتِْ بَدْرٌ أَذْكَرَ في النَّاسِ مِنْهَا، كَانَ مِنْ خَبَرِي: أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ في تِلْكَ الغَزَاةِ، وَاللَّهِ ما اجْتَمَعَتْ عِنْدِي ۚ قَبْلَهُ ٰ رَاحِلْتَانِ قَطُّ، حَتَّى جَمَعْتُهُمَا في تِلكَ الغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِغَيرِهَا، حَتَّى كانَتْ تِلكَ الْغَزْوَةُ، غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في جَرّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيدًا، وَمَفَازاً وَعَدُوًّا كَثِيراً ، فَجَلَّى لِلمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ ، فَأَحْبَرَهُمْ بِوَجْهِه الَّذِي يُرِيدُ ، وَالمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَثِيرٌ ، وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حافِظٌ، يُرِيدُ الدِّيوَانَ، قالَ كَعْبٌ: فَمَا رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ، ما لَمْ يَنْزِل فِيهِ وَحْيُ اللَّهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِللَّكَ الغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّمارُ وَالظِّلاَلُ، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَي أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيئاً، فَأَقُولُ في نَفسي: أَنَا قادِرٌ عَلَيهِ، فَلَمْ يَزَل يَتَمادَى بي حَتَّى اشْتَدُّ بِالنَّاسَ الجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيئاً، فَقُلَتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْم أَوْ يَوْمَينِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَتَجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيئاً، فَلَمْ يَزَل بِي حَتَّى أَسْرَعُوا ۚ وَتَفَارَطَ الغَرْوُ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذلك،

النبيّ وقد مرَّ عن الشيخ أن هذا المعنى قد رُوعِيَ في إطلاقه على السورتين المتناسبتين أيضاً، فَدَلَّ على أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يُرَاعي التناسب بين السورتين اللتين كان يَجْمَعُ بينهما في ركعةٍ من صلاة الليل فوق ما نَفْهَمُهُ. فكما أنه لا يجمع بين كل حيوانين، بل يُعبَرُ بينهما تناسُب في الطبع والجثة، والقوة والضعف، وغيرها. كذلك جمعُه بين كل سورتين لم يَكُنْ جمعاً بين الضَّبِّ والنون، بل كان يُراعى بينهما تناسُباً ما. ولذا عبر الراوي عنهما بالنظيرين، والقرينيْن، فتذكَرهُ.

فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطُفْتُ فِيهِمْ، أَحْزَنَنِي أَنِّي لاَ أَرَى إِلاَّ رَجُلًا مَغْمُوصاً عَلَيهِ النِّفَاقُ، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ، وَهُوَ جالِسٌ في القَوْم بِتَبُوكَ: «ما فَعَلَ كَعْبُ؟». فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَنَظَرُهُ فَيَ عِطْفَيْهِ. فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: بِئْسَ ما قُلتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ما عَلِمْنَا عَلَيهِ إِلاَّ خَيراً. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلاً حَضَرَنِي هَمِّي، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخِطِهِ غَداً، وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذلكَ بِكُلِّ ذِّي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَظُلَّ قادِماً زَاحَ عَنِّي البَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنَّ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَداً بِشَيءٍ فِيهِ كَذِبٌ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَأَصْبَحَ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ قادِماً، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِن سَفْر بَدَأ بالمَسْجِدِ فَيَرْكُعُ فِيهِ رَكْعَتَينِ، ثمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذلِكَ جاءَهُ المُخَلَّفُونَ، فَطَّفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلاَنِيَتُهُمْ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، فَجَنَّتُهُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَبِ، ثُمَّ قالَ: «تَعَالَ». فَجِئْتُ أَمْشِيَ حَتَّى جَلَسْتُ بِينَ يَكَيهِ، فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ ، أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟» . فَقُلتُ: بَلَى، \_ إِنِّي وَاللَّهِ \_ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، لَرَأَيتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلاً ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ، لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّنْتُكَ اليَوْمَ حَدِيثَ كَذِبِ تَرْضًى بِهِ عَنِّي، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عَفِوَ اللَّهِ، لأ وَاللَّهِ، مَا كَانَّ لِي مِنْ عُذْرٍ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيسَر مِنِّي حِينَ تَخَلَّفتُ عَنْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَمَّا هذا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ». فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَالِلَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَّرْتَ إِلَى رَسُّولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيهِ المُتَخَلِّفُونَ، قَدْ كانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكَ. فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلتُ لَهُمْ: هَل لَقِيَ هذا مَعِي أَحَدٌ؟ قالُوا: نَعَمَّ، رَجُلاَنِ قالاَ مِثْلَ ما قُلتَ، فَقِيلٍ لَهُما مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، فَقُلتُ: مَنْ هُما؟ قالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ العَمْرِيُّ، وَهِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الوَاقِفِيُّ، فَذَكَرُوا لِي رَجُلِينِ صَالِحَينِ، قَدْ شَهِدَا بَدْراً، فِيهِمَا أُسُوَّةٌ، فَمَضَيتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِّي، وَنَهِي رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ المُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَلاَثَةُ مِنْ بَينِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا، حَتَّى تَنَكَّرَتْ في نَفسِي الأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِيّ أُعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذلِكَ خَمْسِينَ لَيلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدًا في بَيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنِا فَكُنْتُ أَشَبِّ القَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرِجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفَ في الأَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّمُنِي الحَد، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيهِ وَهُوَ فَي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَأَقُولُ في نَفسِي: هَل حَرَّكَ شَفَتيهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ عَلَيَّ أَمْ لاَ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيباً مِنْهُ، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلتُ عَلَى صَلاَتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ، وَإِذَا التَّفَتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلتُ عَلَى صَلاَتِي أَقْبَل إِلَيَّ، وَإِذَا التَّفَتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِي، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفَوةِ النَّاسِ، مَشَيتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُو ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ، فَقُلتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، عَمِّي وَأَحَبُ النَّاسِ إلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ عَلَيْ اللَّهِ هَل تَعْلَمُنِي أُحِبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَلَاتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَينَايَ وَتَوَلَّيتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ.

قال: فَبَينَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ، إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ، مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَام يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مالِكِ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَاباً مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُواسِكَ. فَقُلْتُ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُواسِكَ. فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا: وَهِذَا أَيضاً مِنَ البَلاَءِ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَأْتِينِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَرْبَعُونَ لَيلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَأْتِينِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَمْرُكُ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتِكَ، فَقُلْتُ الْمُرَاتِي: الحقِي بِأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ في هذَا الأَمْرِ.

قَالَ كَعْبُ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيخٌ ضَائِعٌ لَيسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَل تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: ﴿لاَ، وَلكِنْ لاَ يَقْرَبُكِ». قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيء، وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَقْرَبُكِ». قَالَتْ: إِنَّهُ مَا أَلْهِ عَلَى يَعْضُ أَهْلِي: لَو اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى في امْرَأَتِكَ، كَمَا أَذِنَ لاَمْرَأَةِ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةً أَنْ تَحْدُمَهُ؟ فَقُلتُ: وَاللَّهِ لاَ أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلْمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلْمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلْمَ مَلْكُ اللَّهِ عَلَى عَلْمَ مَلْكُ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَعْ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَ

فَوْجاً فَوْجاً، يُهَنُّونِي بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيكَ، قالَ كَعْبٌ: حَتَّى دَخَلتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولٌ اَللَّهِ ﷺ جالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلحَةُ بْنُ عُبَيدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحنِي وَهَنَّانِي، وَاللَّهِ ما قامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيرُهُ، وَلا أَنسَاهَا لِطَلحَةً، قَالَ كَعْبٌ: فَلَّمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: «أَبْشِرْ بِخَيرِ يَوْم مَرَّ عَلَيكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ». قالَ: قُلتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟ قَأَلَ: «لاَ، بَل مِنْ عِنْدِ اللَّهِ». وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَٰتًى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرِ، وَكُنَّا نَعْرَفُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَينَ يَدَيهِ قُلَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِع مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رِسُولِ اللَّهِ، قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَمْسِكْ عَلَيكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيرٌ لَكَ». قُلتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخِيبَرَ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ۚ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّا مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقاً ما بَقِيتُ. فَوَاللَّهِ ما أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلاَهُ اللَّهُ في صدْقِ الحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي، مِا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هذا كَذِباً، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيما بَقِيتُ. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ: ﴿ لَقَدِ تَآبِ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴾ [النوبة: ١١٧ ـ ١١٩]. فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطَّ، بَعْدَ أَنْ هَدَانِي للإِسْلام، أَعْظَمَ في نَفسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنْ لاَ أَكُونَ كَنُبْتُهُ فَأَهْلِكَ كما هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ تعالى قالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا \_ حِينَ أَنْزَلَ الوَحْيَ \_ شَرَّ ما قالَ لأَحَدٍ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنْقَلْبَتُدْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٩٥ ـ ٩٦]. قَالَ كَعْبٌ: وَكُنَّا تَخَلُّفنَا أَيُّهَا الثَّلاَئَةُ عَنْ أَمْرِ أُولئِكِ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضي اللَّهُ فِيهِ، فَبذلِكَ قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَعَلَى ٱلْثَلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِنُوا ﴾ [التوبة: ١١٨]. وَلَيسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِّفنَا عَنِ الغَزْوِ، وإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا، وَإِرْجاؤُهُ أَمْرَنَا، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيهِ فَقَبِلَ مِنْهُ. [طرفُه في: ۲۷۵۷].

٤٤١٨ - قوله: (فَطُفْتُ فِيهِم، أَحْزَنَنِي أَنِّي لا أَرَى إِلاَّ رَجُلاً مَغْمُوصاً عليه النِّفَاقُ)... إلخ، وفيه دليلٌ على ما قلتُ أوَّلاً: إن المنافقين كانوا يُعْرَفُونَ عندهم النِّفَاقُ)... إلخ، وفيه دليلٌ على ما قلتُ أوَّلاً: إن المنافقين كانوا يُعْرَفُونَ عندهم بسيماهُم، ولكن النبيَّ على نفاقهم، ثم يَضْرِبُ أعناقَهم. وتأخَّر أن يُطْلُبَ بيِّنةً على نفاقهم، ثم يَضْرِبُ أعناقَهم، ثم إن معنى قوله: ﴿ فُلِقُولُ ﴾ [التوبة: ١١٨] في القرآن، أي لم يُسْمَعْ عُذْرُهم، وتأخَّر (١)

<sup>(</sup>١) نبَّه عليه الحافظُ عليّ، وبَسَطَ الكلامَ فيه، فَلْيُرَاجَعْ. وإنَّما اكتفى بالإِعلام، ولا أَبْسَطَ الكلامَ رَوْماً للاختصار. ولا تَحْسَبُهُ هيناً، فإنى عَلِمْتُهُ بعد مقاساةٍ.

أمرُهم. وهذا الذي فَهِمَهُ صاحب الواقعة، كما يُعْلَمُ من قوله: «قال كعب: وكنا تخلَّفنا أيُّها الثِّلاثةُ عن أمر أولئك الذين قَبِلَ منهم رسولُ الله ﷺ حين خَلَفُوا له»... إلخ، وفَهِمَ الناسُ معناه، أي تخلَّفوا عن السفر.

قوله: (إنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً)... إلخ، قاله استشارةً، كما يَلُوحُ من السياق، لا أنه وقفٌ، أو نذرٌ في الحال، لتتفرَّعَ عليه المسائل.

حكايةً: لمّا كان من سُنّةِ المُبَشِّرِ أن يُعْظَى له شيئاً، كَسَى كعبٌ ثوبيه من كان بشّرَهُ بقبُول توبته. ومن هذا الباب: ما جرى بين الشافعيِّ، وأحمد، فإن الشافعيُّ سافر من الحجاز مرَّتين: مرَّةً إلى محمد بن الحسن، ومرَّةً إلى الإمام أحمد، فلمّا قَفَلَ إلى مصر رأى رؤيا: أن النبيُّ عَلَيْ يقول: بشِّرْ أحمدَ على بلوى تُصِيبُهُ، فقال لأصحابه: من يقوم منكم بهذا الأمر؟ قال له المُزنيُّ وهو خالُ الطحاويِّ: أنا. فلمّا بَلَغَ أحمد، وبشَّره به، بكى، وقال: لعلَّ النبيُّ عَلَيْ اسْتَشْعَرَ بي ضعفاً وخشوعاً، ثم نَزَعَ قميصه وأعطاه. فلمَّا بكى، وقال: لعلَّ النبيُّ اسْتَشْعَرَ بي ضعفاً وخشوعاً، ثم نَزَعَ قميصه وأعطاه. فلمَّا رَجَعَ المُزنيُّ إلى الشافعيُّ، وقصَّ عليه أمره، سأله أنه هل أعطاه شيئاً؟ قال: نعم، هذا قميصه. فقال له الشافعيُّ: إني لا أُجْهِدُكَ اليوم، ولا أقول: أن تسمحَ لي بقميصه. ولكن أرْجُو منك أن تَبُلَهُ في الماء، ثم تَعْصِرَهُ، فتعطيني عُصَارَتَهُ، ففعله. فلمَّا جاءه بالماء المطلوب شَرِبَ بعضه، ومَسَحَ ببعضه. فهذا شأنُ الأئمة، وهداة الدين فيما بينهم رحمهم الله تعالى.

## ٨٢ ـ بابٌ نُزُولُ النَّبِيِّ ﷺ الحِجْرَ

٤٤١٩ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالحِجْرِ قالَ: «لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ، إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ». وَأَسَدُ، وَأَسْرَعَ السَّيرَ، حَتَّى أَجازَ الوَادِيَ. [طرفه في: ٤٣٣].

٤٤٢٠ ـ حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكَيرٍ: حَدَّثنا مالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُحَابِ الحِجْرِ: «لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هؤُلاَءِ المُعَذَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصَابَهُمْ». [طرفه في: ٤٣٣].

ـ أي ديار ثُمُود ـ.

٤٤١٩ ـ قوله: (ثمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ) وكأن هذه كانت هيئةَ متعوِّذ من عذاب الله تعالى. وهذا عندي أصلٌ لاستحسان الطَّيْلَسَان. وحرَّر السيوطي فيه رسالةً، إلاَّ أن ذهنه لم يَنْتَقِلْ إلى هذا الاستنباط.

فائدةُ: واعلم أن دِيَارَ ثُمُودَ كانت على سيف البحر من هذا الجانب، وذهابه إلى

تَبُوكَ كان من غرب العرب، ولا تَقَعْ فيه تلك الديار. إلاَّ أني لا أعْتَمِدُ على ما عندي من علم الجغرافية في تلك الساعة، ولا يتأتَّى الإِيرادُ إلاَّ بعد الاستحضار.

#### ال ـ مات

كَذِر بُنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ اللَّيثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: في قالَ: ذَهَبَ النَّبِيُ ﷺ لِبَعْضِ حاجَتِهِ، فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيهِ المَاءَ للاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قالَ: في غَرْوَةِ تَبُوكَ لَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَذَهَبَ يَعْسِلُ ذِرَاعَيهِ، فَضَاقَ عَلَيهِ كُمُّ الجُبَّةِ، فَأَحْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ. [طرفه في: ١٨٢].

كَلَّا عَنْ عَمْرُو بْنُ يَحْيى، عَنْ عَبْدِ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ قالَ: حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ يَحْيى، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيدٍ قالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَىٰ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قالَ: «هذهِ طَابَةُ، وَهذا أُحُدٌ، جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ». [طرفه في: إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قالَ: «هذهِ طَابَةُ، وَهذا أُحُدٌ، جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ». [طرفه في: 1841].

28۲۳ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا حُمَيدٌ الطَّويلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَاماً، ما سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ». قالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهُمْ بِالمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ». اطرفه في: ٢٨٣٨.

المُغِيرَةَ أتى بالماء من عند امرأة، فَأَمَرَهُ أَن يَسْأَلَهَا عن الماء، أنه كان في جلدٍ مدبوغٍ أو عنده»، وهذا يُفِيدُنا في مسألة المياه.

## ٨٤ - بابٌ كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى كِسْرَى وَقَيصَرَ

٤٢٤ - حدّثنا إِسْحاقُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَن ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بَعَثَ بِكِتَّابِهِ إِلَى كِسْرَى، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ البَحْرَينِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنْ ابْنَ المُسَيَّبِ اللَّهِ عَظِيمُ رَسُولُ اللَّهِ عَظِيمً أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ. [طرفه في: ١٦٤].

2570 - حدّثنا عُثْمانُ بْنُ الهَيثَم: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَ ما كِدْتُ أَنْ أَلحَقَ بِأَصْحَابِ اللَّهِ بَعْنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيهِمْ بِنْتَ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيهِمْ بِنْتَ

كِسْرَى، قالَ: «لَنْ يُفلِحُ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». [الحديث ٤٤٢٥ ـ طرفه في: ٧٠٩٩].

٤٤٢٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ قالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ: أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الغِلمَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، نَتَلَقَّى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَقَالَ سُفيَانُ مَرَّةً: مَعَ الصِّبْيَانِ. [طرفه في: ٣٠٨٣].

ُ ٤٤٢٧ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ: أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الصِّبْيانِ نَتَلَقَّى النَّبِيَّ ﷺ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، مَقْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ. [طرفه في: السِّعَ عَلَيْ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، مَقْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ. [طرفه في: السَّعَبْ المَّهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ. [طرفه في: ٢٠٨٣].

عنهما. (أَيَّامَ الجَمَلِ)، وهي الحرب بين عائشةَ، وعليّ رضي الله تعالى عنهما.

#### باب غزوة الحديبية

والحديبية اسم موضع: بعضها من الحل، وبعضها من الحرم، كما ذكره الطحاوي، وكانت سنة ست، وقصتها معروفة، وإنما بايع النبي على في الحديبية، لأنه أرجف بعثمان أن أهل مكة قد قتلوه، ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون في تلك الشجرة: إنا لما قدمنا من قابل لم يتفق اثنان منا في تعيين تلك الشجرة، وفي الرواية أن عمر أمر بقطعها فاختار الشاه عبد العزيز أن أمر القطع كان لأجل أن لا يتبرك الناس بشجرة غير محققة، واختار (۱) الحافظ أنه كان لئلا يبالغ الناس في تعظيمها، ويتجاوزوا عن حده، قلت: والصواب ما ذكره الشاه عبد العزيز، فإنه إذا فقدت تلك الشجرة، ولم تتعين، فأين التبرك بها؟ وحينئذ لا يقوم حديث القطع حجة لمحق التبركات بآثار الصالحين، بل هو من باب دفع المغلطة، لأن القطع لم يكن لمخافة التعدي، بل لئلا يغلط الناس، فيتبركوا بشجرة غير متحققة.

قوله: (فجعل الماء يفور من بين أصابعه) كالعجين يخرج من بينها إذا أنت تعجنه.

قوله: (وكانت أسلم ثمن المهاجرين)، وأسلم ليس من أهل مكة، فإطلاق المهاجر عليه من حيث اللغة، وإلا فالمهاجر المعروف هو من هاجر من مكة إلى المدينة، زادهما الله تعالى

<sup>(</sup>۱) وقد تكلم عليه الحافظ في "كتاب الجهاد من باب البيعة في الحرب" قال: وبيان الحكمة في ذلك. وهو أن لا يحصل بها افتتان، لما وقع تحتها من الخبر، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضرر، اهد: ص٧٧ ح ٢؛ ثم قال الحافظ على: ص٣١٥ ح ٧: ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة، فيصلون عندها، فتوعدهم، ثم أمر بقطعها، فقطعت، اهد. وإنما ذكرها الحافظ في سياق أن بعضاً منهم كان يعرف تلك الشجرة، كما وقع عند البخاري من حديث جابر، لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة، فدل على أن بعضاً منهم كان يعرفها، قلت: وإن كانت حديث جابر، لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة، فدل على أن بعضاً منهم كان يعرفها، قلت: وإن كانت هذه الرواية تؤيد الحكمة التي ذكرها الحافظ، لكنها لما كانت مجهولة عند عامتهم، رجح الشيخ ماذكره الشاه عبد العزيز من الحكمة، والله تعالى أعلم بالصواب.

شرفاً وتكريماً.

قوله: (لا أحصي كم سمعته من سفيان، حتى سمعته يقول: لا أحفظ من الزهري الأشعار) الخ، وهو من باب من حدث ونسي، وقد اعتبره فقهاؤنا أيضاً. فإن محمداً جمع في "المبسوط" ما رواه عن أبي حنيفة، بلا واسطة، وفي "الجامع الصغير" ما سمعه منه بواسطة أبي يوسف، فلما عرضه عليه محمد أنكر أبو يوسف منها ستة روايات، قال: إني لا أحفظها، وكان محمد يصر عليها، فلم يعبأ الفقهاء بإنكار أبي يوسف، وقبلوا الروايات بأسرها.

قوله: (وخشيت أن تأكلهم الضبع)، أي "كفتار وهندار" وليست ترجمته (بجو)، وقيل: معناه القحط، واستشهد له أيضاً ببيت جاء في - كتاب سيبويه - والمتن المتين، كأنها أرادت أنها لا تقدر على ترك الصبية وحدهن.

قوله: (مرحباً بنسب قريب) أي قريب بمن كان عمر يوقرهم، أي قريش، لا بعمر نفسه. قوله: (نستفيء) "هم بطريق فيء ابنا حصة لكاتي هين" يقول: هذا المال أخذته فيئاً.

قوله: (عن سعيد بن المسيب عن أبيه)، وسعيد هذا لا يشهد لصحابته غير ابنه، ومع ذلك هو من رواة البخاري، فما اشتهر أن شرط البخاري أنه لا يخرج في صحيحه إلا ما يرويه اثنان عن اثنين، بعيد عن الصواب.

قوله: (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) واعلم أن النبي على إنما امتنع عن القتال في الحديبية لمكان المستضعفين من الولدان، والنسوان من مكة، فلو كان حاربهم لتضرر أؤلئك المسلمون، وإليه يشير قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُوْمِنَكٌ لَمْ تَعَلَمُوهُم أَن تَطَعُوهُم فَتُعِيبَكُم مِّنَهُم مَعَرَّةُ لِيعَالِي عِلْمِي عِلْمَ وَلِيه لِيعَالِي فتحالى فتحاً مبيناً لتسلسل الفتوح بعده.

قوله: (ليدخل المؤمنين والمؤمنات) واعلم أنهم تكلموا أولا في المناسبة بين الفتح والمغفرة، حيث جمع الله تعالى بينهما، ثم في التعليل لقوله: ﴿ليغفر لك﴾ إلخ، وراجع له "روح المعاني" وسيجيء ما عندي.

قوله: (هل ينقض الوتر) وإنما حدثت مسألة نقض الوتر من أجل قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» وخالفهم الجمهور وقد مر تقريره في موضعه.

قوله: (فما نشيت أن صارخاً يصرخ بي) وإنما صرخ به خاصة، لأنه هو الذي اشمأزت نفسه، وأصابها في ذلك هم واضطراب، مالم يصب غيره، فأسمعه تلك الآيات خاصة، ليخفض أمره، ولا يتضجر في نفسه.

قوله: (الأحابيش) هم الذين كانوا في حوالي مكة، ممن كان قريش عاهدوهم من قبائل أخرى.

قوله (أترون أن أميل على عيالهم) أي ليس أهل مكة، أو الأحابيش في بيوتهم، فهل أميل على عيال هؤلاء.

قوله: (محروبين) أي مغلوبين في الحرب.

قوله: (يمتحن من هاجر) يعنى في تلك المدة.

قوله: (وقال هشام بن عمار: ثنا الوليد بن مسلم ثنا عمر بن محمد العمري) إلخ، والعمري هنا هو الذي يروى عن أحمد في "المغني" ما حاصله، لم يذهب أحد من الأمة إلى أن من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، فصلاته باطلة.

قوله: (قدم سهل بن حنيف)، أي من جانب عليّ، استخبره الناس عن الأمر، فقال لهم: اتهموا الرأي، فلعل صلح عليّ يبنى على مصلحة، كما كان صلح الحديبية هزيمة في الظاهر، وفتحاً في الآخر.

#### باب قصة عكل، وعرينة

قوله: (أهل ضرع)، أي أهل المواشي.

قوله: (أهل ريف)، أي أهل الزرع.

قوله: (أبو رجاء) الهمزة فيه إن كانت أصلية، فهو منصرف، وإلا فغير منصرف، وزنه فعال.

#### باب غزوة ذات القرد

وذات قرد اسم ماء قريب من خيبر، وقد مرّ ذكرها في ذات الرقاع، وإن كان السفران متغايرين.

## باب<sup>(۱)</sup> غزوة خيبر

وكان يسكنها يهود من ذرية يوسف عليه السلام، وفيها وقعت قصة رد الشمس لعلي، صحح حديثه الطحاوي في «مشكله»، ثم صنف فيها الحافظ ناصر الدين رسالة سماها "كشف اللبس عن حديث رد الشمس".

قوله (قال يرحمه الله)، وكان الصحابة عرفوا من قبل أن النبي على لا يستغفر لأحدهم في الحرب إلا أن يكون شهيداً، فلما استمعوها في حقه عرفوا أنهم غير متمتعين منه بعده. ثم أن عامر بن الأكوع هذا ليس منسوباً إلى أبيه، بل إلى جده. فعامر عم سلمة. ومن ههنا ظهر أن سلمة أيضاً ليس ابناً للأكوع.

<sup>(</sup>۱) حكى الواقدي: أن أهل خيبر سمعوا بقصده لهم، فكانوا يخرجون في كل يوم متسلحين مستعدين، فلا يرون أحداً، حتى إذا كانت الليلة التي قدم فيها المسلمون، ناموا، فلم تتحرك لهم دابة، ولم يصح لهم ديك، وخرجوا بالمساحي طالبين مزارعهم، فوجدوا المسلمين، اه. فتح الباري، وإنما نقلت تلك الرواية لأمر لم أره في عامة الروايات، وفيه فائدة أيضاً.

 <sup>(</sup>٢) هكذا وجدت في المذكرة على ما فيه من المحو والإثبات.

قوله: (فأصاب عين ركبته) المصاب بسيفه شهيد عندنا في الآخرة لا في الدنيا، بخلافه عند الشافعية.

قوله: (أو ذاك، أي تغسلوها بعد الإراقة). وفيه دليل على أنه لا يلزم أن يكون كل أمر النبي ﷺ واجباً، وخلافه حراماً. ألا ترى أنه أمرهم أولاً بكسر القدور، فلما سألوه أن يهريقوها ويغسلوها مكان الكسر أجازهم به أيضاً.

قوله: (فإنها رجس) فيه دليل على أن النهي كان لنجساته، ومع هذا ذهب بعضهم إلى أن النهي عنه كان لعدم القسمة.

قوله: (جاءه جاء، فقال: أكلت الحمر؟ فسكت)؛ قلت: لا دليل في سكوته برهة على أنه كان جائزاً عنده أولاً، ثم نسخ، وحرم، فإن ضاق به صدرك، فقل: إنه كان أباح لهم أولاً، لما رأى بهم من الفاقة، والمخمصة، ثم نهاهم، فلا دليل فيه على إباحته مطلقاً.

فائدة: وقد سمعتم أن المسائل لا ينبغي أن تؤخذ من ترتيب العبارة، ولو من القرآن، كما فعلوه في قوله: ﴿فَإِن طَلَقَهَا﴾ النح، فإن اختلاف الشافعية، والحنفية فيه يبنى على الترتيب فقط، وكذلك في قوله: ﴿وَبُعُولُهُنَّ أَخَّ رِمَهِنَ ﴾ وذلك لأن استخراج الأحكام من ترتيب الآيات من المحتملات عندي. ومن هذا الباب ما نحن فيه من الحديث (١١).

قوله: (فجعل عتقها صداقها(٢)) والعتق لا يصلح مهراً عندنا لأنه تفويت للمالية، وليس بمال، ولئن سلمناه فهو من خصائصه على فإن النكاح بدون المهر كان جائزاً له، وقد يستدل له من قوله تعالى: ﴿وَأَمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِّي إِنْ أَرَادَ ٱلنِّي أَن يَسْتَنكُمُا خَالِصَكُ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ والصواب (٣) أن النبي على كان أمهرها، وأعتقها، ولكنها

وأمهرن أرماحا من الحظ ذبلا

أي استبحن بالرماح، فصرن كالمهيرات، وكقول الفرزدق:

وذات حليل أنكحتنا رماحنا حلالا لمن يبنى بها لم تطلق

<sup>(</sup>١) ولم أحصل الكلام من هذا المقام، وكانت المذكرة غير واضحة.

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي: قد ذهب غير واحد من العلماء إلى ظاهر هذا الحديث، ورأوا أن من أعتق أمة كان له أن يتزوجها، بأن يجعل عتقها عوضاً عن بضعها، وممن قال ذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه؛ ويحكي ذلك أيضاً، عن الأوزاعي، وكره ذلك مالك بن أنس، وقال: هذا لا يصلح، وكذلك قال أصحاب الرأي، وقال الشافعي: إذا قالت الأمة: أعتقني على أن أنكحك، وصداقي عتقي، فأعتقها على ذلك، فلها الخيار في أن تنكح، أو تدع، ويرجع عليها بقيمتها، فإن نكحته ورضيت بالقيمة التي له عليها، فلا بأس، اه.

 <sup>(</sup>٣) ويقربه ما ذكره الخطابي عن بعضهم، قال وقال بعضهم معناه: إنه لم يجعل لها صداقاً، وإنما كانت في معنى الموهوبة
 التي كان النبي على مخصوصاً بها، إلا أنها لما استبيح نكاحها بالعتق صار العتق كالصداق لها، وهذا قول الشاعر:

قلت: ونظيره ما أخرجه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه عن وائل بن الأسقع، قال: قال رسول الله ﷺ: تجوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه، اهـ.

لما عفت عن مهرها رعاية لإعتاقة إياها. فكأن العتق حل محل المهر، وهو الذي عبر عنه الراوي بقوله: جعل عتقها صداقها. وإنما حسن هذا التعبير، لأن المهر إذا لم يتعلق به إعطاء، ولا أخذ في الحس، وحل محله الإعتاق منه هي فكأنه كان هو المهر في الحس، ولا بحث للراوي عن النظر الفقهي، وإنما ينقل ما شاهدته عيناه، ولم يشاهد، إلا أن النكاح كان بدل الإعتاق في الحس. وأما ما دار في البين من الاعتبارات، فلكونها نظراً معنوياً، لم يلتفت إليه، وإليه يشير لفظ: جعل. فإنه للانصراف عن الأصل. فكأن العتق لم يكن مهراً، ولكنه جعل مهراً بنحو من الانصراف، كما في قوله تعالى: ﴿جعل لكم الملائكة إنانا وقوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمُ أَلَكُمُ ثَكَلَوْنَ وقوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمُ اللهُ وَوله يَهِ: " إن الله لم يجعل شفاعكم فيما حرم عليكم "وقوله: "ومن جعل الله همومه هما واحداً "ففي كلها معنى الانصراف مراعى، ثم إنه كان أعتقها. ثم تزوجها تحصيلاً للأجرين، كما مر في "كتاب العلم". وفي الحديث لفظان: الأول: أعتقها وتزوجها والثاني: جعل عتقها صداقها، والأول أقرب إلى نظر المعروف، والمعروف هو النكاح بالمهر. وأما قوله: جعل عتقها صداقها، فظاهره مؤيد المعروف، والمعروف هو النكاح بالمهر. وأما قوله: جعل عتقها صداقها، فظاهره مؤيد المنافعية، وحاصل ما ذكرت أن وزانه وزان قوله:

وحيل قد دلفت لهم بخيل تحية بينهم ضرب وجيع مر عليه عبد القاهر. وقرر أنه ليس من باب التشبيه، ولا من الاستعارة، بل هو من باب وضع شيء مكان شيء، وسماه بعضهم ادعاء، وليس بمرضي عندي، وقد مر تفصيله، فالإعتاق في الحديث وضع موضع المهر - كالضرب الوجيع - موضع التحية في القول المذكور، فاعلمه، ولا تعجل في إنكار ما لم تدركه.

ثم ما يقول (١) الشافعية فيما رواه النسائي ص ٨٦ - ج٢، عن أنس قال: تزوج أبو طلحة

واتفقوا على أن الملتقط لا يرث من اللقيط إلا ما يروى عن إسحاق بن راهويه، فحملوه على أن ميراثه يكون لبيت المال، ثم يكون هذا الرجل أولى بأن يصرف إليه ذلك من جانبه، إلا أن ماله لما عاد إليها ـ ولو بعد هذه الاعتبارات ـ عبر عنه الراوي بكونه ميراثاً لها، فإنه صار ملكاً لها آخراً، كالميراث، لم تغيره هذه الاعتبارات ـ فالراوي لا يراعي التحويلات التي وقعت في البين، لأنها ربما تكون اعتبارات، ولكن يأخذ بالحاصل، وهو صنيعه في استقراض الحيوان بالحيوان، كما مر تقريره في «البيوع» وهذا الذي أراده من كون العتق والإسلام مهراً.

<sup>(</sup>۱) وفي «التمهيد» قال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما، والليث: لا يكون القرآن، ولا تعليمه مهراً، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب، لأن الفروج لا تستباح بالأموال، لقوله تعالى: ﴿أَن تَبْتَكُوا بِأَنْوَلِكُم ﴾ ولذكره تعالى في النكاح -الطول- وهو المال، والقرآن ليس بمال، ولأن تعليم القرآن من المعلم والمتعلم يختلف، ولا يكاد يضبط، فأشبه المجهول، ومعنى أنكحتكها بما معك من القرآن، أي لكونه من أهل القرآن، على جهة =

أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة، فخطبها، فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك، فأسلم، فكان صداق ما بينهما، اه. فهل يقول أحد بكون الإسلام صداقاً.

قوله: (وفي أصحاب رسول الله ﷺ رجل) اسمه قزبان.

قوله: (ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان الخ)، وكان شيخنا يضحك من هذا اللفظ، ويقول: الإجزاء هلهنا، كالإجزاء عند الدارقطني في قوله: «لا تجزىء صلاة من لم يقرأ بأم القرآن، وزعمه الشافعية أصرح حجة على أن -لا- في قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ» إلخ، لنفي الأصل، لا لنفي الكمال، قلت: كيف يسوغ للحنفية أن يحملوا فيه الإجزاء أيضاً على نفي الكمال؟! كما في هذا الحديث، فإن نفى الإجزاء فيه ليس إلا على نفى الكمال.

قوله: (إن الرجل ليعمل) إلخ، جاء فيه بأنواع التأكيد كلها: إن ولام التأكيد، والمضارع للاستمرار التجددي، ففيه استغراق بليغ، وحينئذ يشكل أن كل من كان على هذه الصفة كيف يكون من أهل النار؟! فما معنى الاستغراق؟ قلت: تقديم المسند إليه قد يكون للندرة أيضاً، كما في قوله: إن الكذوب قد يصدق، وكذا في قوله: الشهر يكون تسعاً وعشرين، أي قد يكون، ومن هذا الباب قوله: إن الرجل ليعمل، إلخ، وإن الله ليؤيد دينه بالرجل الفاجر، فإذن لا إشكال في ندرته، ذكره عبد القاهر من فوائد تقديم المسند إليه، فرجعه.

قوله: (فوضع سيفه بالأرض، وذبابه بين ثلييه) وفي رواية أنه استعجل موته بسهمه.

قوله: (أربعوا على أنفسكم، أنكم لا تدعون أصم، ولا غائباً) ليس فيه النهي عن الجهر، بل فيه كونه لغواً، لأن الذي تدعونه أقرب إليكم من حبل الوريد، فلا تلقوا أنفسكم في العناء، ففيه إجزاء السر، لا النهي عن الجهر، وفي -البزازية والخيرية-، أن رفع الصوت بالذكر جائز، ولعلهم رفعوا أصواتهم، لأنهم علموا من قبل أن السنة عند الصعود الرفع، وعند النزول الخفض، ولكنهم لما بالغوا فيه نهاهم عنه.

ثم اعلم أنه أشكل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاكِكَ وَلَا تُخْافِتُ بِهَا وَٱبْتَخِ بَيْنَ ذَلِكَ سَيِيلًا ﴾ فإن المأمور به فيه آخر، هو المنهى عنه أولاً. فإن الجهر فقها هو أن تسمع من كان قريباً منك، والمخافتة أن تسمع نفسك فقط، فما الابتغاء بين السبيلين، فإنه لا يكون إلا جهراً. فحمله بعض على التوزيع، أي لا تجهر بصلاتك في السرية. ولا تخافت بها في الجهرية، والوجه عندي أن

التعظيم للقرآن، كما روى أنس بن مالك: زوج أم سليم أبا طلحة على إسلامه، وسكت عن المهر، لأنه معلوم أنه لا بد منه، وجوز الشافعي، وأصحابه أن يكون تعليم القرآن، وسورة منه مهراً، فإن طلق قبل الدخول يرجع بنصف أجر التعليم في رواية المزني، وقال الربيع، والبويطي: بنصف مهر مثلها لأن تعليم النصف لا يوقف على حده، فإن وقف عليه جعل امرأة تعلمها، وأكثر أهل العلم لايجيزون ما قاله الشافعي، ودعوى التعليم على الحديث دعوى باطل لا تصح، اه.

قلت: ومن ألفاظه عند النسائي، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك غيره، فأسلم، فكان ذلك مهرها.

الجهر في الآية هو الجهر اللغوي (بكارنا) وهو رفع الصوت دون الفقهي، فالمعنى أن لا تجهر بصلاتك جهراً شديداً، وكذلك لا تخافت بها، بحيث لا تسمع نفسك أيضاً على ما هو المخافتة لغة. بل اتخذ بين ذلك سبيلا، فيسمع أصحابك منك، فهذا القدر هو المأمور به في الآية، أي الأمر بين الأمرين، وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَأَذَكُر رَبُّكَ فِي نَفْسِك تَضَرُّعا وَخِيفَةٌ وَدُونَ النَّجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ، وسيجيء تقريره في التفسير بوجه أبسط من هذا.

قوله: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ولما كانت تلك الكلمة من الكنوز، ويليق بها الإخفاء والستر. لم يذكر ثوابها في الأحاديث. بخلاف التسبيح، والتحميد، والتكبير.

قوله: (فرأى طيالسة، كأنهم الساعة يهود خيبر) والطيلسان ثوب كان العرب يلقونه على رءوسهم، وفيه دليل على أن الطيلسان كان من سيماء اليهود، فهل يكون مكروهاً؟ فحقق السيوطي في رسالة تسمى «بكف اللسان، عن ذم لبس الطيلسان» استحبابه، وادعى أن الصالحين كانوا يستعملونه، وكتب أن الشيخ ابن الهمام كان يلبسه، أما قوله: - كأنهم الساعة يهود خيبر - فبيان للواقع فقط، بدون إشعار منه بالكراهية، وكان الشيخ كمال الدين، أبو السيوطي أوصى الشيخ ابن الهمام أن ينظر في أمر ابنه، ويتعاهده بعده، فكان السيوطي في حجره، وكان الشيخ يمسح رأسه، كأنه يتأول الحديث في ذلك، فلم يلبث الشيخ أن توفي بعد برهة، فما ينقل الشيخ السيوطي عن وقائعه، إنما هي من زمن ملازمته في تلك المدة اليسيرة.

قوله: (فأعطاه، ففتح عليه) وفي «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني، أن الباب الذي نزعه عليٌّ يوم خيبر، ورمى به، رفعه تسعة رجال بعده، وفي روايات: أربعة رجال، وفي بعضها: اثنان، وما سوى ذلك مما اشتهرت فيه مبالغات الناس، فشطط (١٠).

قوله: (حتى يكونوا مثلنا، أي مسلمين) فلا نكف عنهم القتال دونه، على حد قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهۡتَدَوا ۚ وَإِن نَوْلَوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ ﴾ الآية.

قوله: (أنفذ على رسلك) لما أعطى النبي على الله ولم خيبر، بادر إلى النبي السؤال عن القتال فيهم، حتى يكونوا مثله مسلمين، فهداه النبي الله الى ما كان أحسن له منه، وهو أن يمهلهم حتى يدعوهم إلى الإسلام، ثم علله بقوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً، إلخ وليس له كثير ربط مما قبله في الظاهر، لأنه لا ينافي ما قصده عليّ، والسر فيه أن رب شيء يكون له ارتباط في الكلام من جهة السياق، والسباق، فإذا دون في الكتب رؤى غير مرتبط،

لفقدان السياق، ولأن نوع الارتباط في الكلام، غير نوع الارتباط في التأليف، وبتباين النوعين يجيء الخبط.

قوله: (يحوي لها وراءه) كان من عادتهم أنهم يشدون ثوباً على سنام البعير، ليأخذه من يجلس خلفه.

قوله: (نهى عن متعة النساء يوم خيبر) واعلم (١) أن الرواية في إباحة المتعة على أنحاء، يعلم من بعضها أن إباحتها كانت في تبوك (٢)، وفي بعضها أنها كانت في فتح مكة، وفي أخرى أنها كانت يوم خيبر، والصواب أن ذكر تبوك وهم. وإنما أحلت في فتح مكة. ثم نهي عنها، وحقق ابن القيم في «زاد المعاد» أن ذكر النهي عنها يوم خيبر لايصح بحال، واشتبه عليه الحال، حيث كان قوله يوم خيبر متعلقاً بالنهي عن لحوم الحمر فقط، فجعله متعلقاً بالنهي عن المتعة أيضاً، كيف: وأن النساء كلهن يؤمئذ، لم يكن إلا من اليهود، والصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، وأما من ذكرها في حجة الوداع، فقد تكلم بكلام يشبه الأغلوطات، فإن المراد منها متعة الحج، دون متعة النكاح، ثم إن المتعة هي نكاح بلفظ المتعة، بضرب مدة بلا شاهدين، بخلاف النكاح المؤقت، ويحث (٣) هناك الشيخ ابن الهمام، وقال: إن المعاني الفقهية لا تدور

<sup>(</sup>۱) قلت: ومما ينبغي أن يعلم أن المتعة مما وقع فيه النسخ مرتين، كالقبلة، على ما حرره النووي، حيث قال: إنه حرمها يوم خيبر، وفي عمرة القضاء، ثم أباحها يوم الفتح للضرورة، ثم حرمها يوم الفتح أيضاً تحريماً مؤبداً، اه، وبهذا تجتمع الروايات في ذلك، قال القاضي عياض: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر، وفي عمرة القضاء، ويوم الفتح، ويوم أوطاس أنه جدد النهي في هذه المواطن، لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح، لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات والأثبات، لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فقال بعضهم: هذا الكلام فيه انفصال، ومعناه أنه حرم المتعة، ولم يبين زمن تحريمها، ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر الأهلية خاصة، ولم يبين وقت تحريم المتعة، ليجمع بين الروايات، قال هذا القائل: هذا هو الأشبه، قال القاضي: هذا أحسن لو ساعده سائر الروايات: عن غير سفيان، إلخ، "نووي". قال الحافظ في «الفتح» الظاهر أن قوله: زمن خيبر ظرف للأمرين، وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول: قوله: يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية، لا بالمتعة، قال البيهقي، وما قاله محتمل، يعني في روايته هذه، وأما غيره، فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة، اه. قلت: وما ذكره الحافظ عن سفيان هو الذي ذكره ابن القيم في «الهدى، في فصل المتعة» وقد بسطه من قبل في غزوة الفتح، وهو المحرر عند الشيخ.

<sup>(</sup>۲) رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي، قال النووي: وهذا غلط منه، ولم يتابعه أحد على هذا، رواه مالك في «الموطأ» وسفيان بن عيينة، والعمري، ويونس، وغيرهم عن الزهري، وفيه يوم خيبر.

<sup>(</sup>٣) قلت: قال الشيخ ابن الهمام: ولا دليل لهؤلاء على تعيين كون نكاح المتعة الذي أباحه هي ، ثم حرمه ، هو ما اجتمع فيه مادة "م-ت-ع" إلى أن قال: ولم يعرف في شيء من الآثار لفظ واحد ممن باشرها من الصحابة ، بلفظ: تمتعت بك ، ونحوه ، اه. فلينظر فيه ، ثم نظرت في سجود التلاوة من "فتح القدير" لأعلم ماذا إيراده في المسألة الثانية ، فوجدته قد تعرض إلى المسألة ، إلا أني لم أجد فيه إيراداً عنه ، فلينظر ؛ فلعله يكون في تصنيف أخر له ، أو وقع منى السهو ، عند الأخذ عنه والله تعالى أعلم بالصواب .

على خصوص الحروف، فإذن لا فرق بين المتعة والنكاح المؤقت، لكونهما عبارتين عن معنى واحد، وقد قال نحوه في موضع آخر، وهي مسألة أداء السجدة بهيئة الركوع، وتمسك لها الحنفية بما في القرآن من قصة سجدة داود عليه الصلاة السلام، بأن القرآن عبر عن سجوده بالركوع، فدل على أن الركوع ينوب عن السجود، ونعم الاستنباط هو، لكن الشيخ لم يرض به، واعترض عليه بأن المراد من الركوع إذا كان هو السجود، فبقي لفظ ـ الراء، والكاف، والواو، والعين ـ حشواً بمعزل عن النظر، فلا يصح التفريع المذكور؛ قلت: والصواب عندي أن الاستنباط لطيف لطيف، وبحث الشيخ ساقط، أما أولا فلأن شأن القرآن أرفع من أن لا يؤخذ بتعبيره، وأما ثانياً، فلأنا قد رأيناهم اعتبروا بالألفاظ في باب النكاح، ولم ينظروا فيه إلى مجرد المسمى، فحكموا بانعقاد النكاح من بعض الألفاظ دون بعض، فدل على أن بعض الأحكام يدور على الألفاظ أيضاً، فسقط بحث الشيخ، ثم إن المتعة منسوخة إجماعاً، وما نسب إلى ابن عباس، فليس(١) بمحقق أيضاً، قلت: وما ظهر لي في هذا الباب، وإن لم يقله أحد قبلي أن المتعة بالمعنى المعروف لم تكن في الإسلام قط، ولكنها كانت نكاحاً بمهر قليل، لا بنية الاستدامة، بل بإضمار الفرقة في النفس بعد حين، والظاهر أن تحديد المهر بعشرة دراهم كان بعده. وهذا النوع من النكاح يجوز اليوم أيضاً، إلا أنه يحظر عنه ديانة، لإضمار نية الفرقة، ويؤيده ما عند الترمذي: ص١٣٣ ـ ج١ عن ابن عباس بإسناد فيه كلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، فهذا صريح في أنه كان نكاحاً، مع إضمار الفرقة، وأما التخصيص بثلاثة أيام، كما في بعض الروايات، فليس لما فهموه، بل الوجه فيه أن المهاجرين لم يكونوا رخصوا في إقامتهم بمكة بعد الحج، فوق ذلك، فجاء إجازة المتعة لثلاثة أيام لهذا، لا لأن المتعة أحلت لثلاثة أيام، فليس الفرق إلا أن النكاح مع نية عدم الاستدامة كان مرخصاً في أول الأمر، ثم عاد الأمر إلى أصله كما كان، ولم يرخص فيه أيضاً؛ فهذا هو المتعة عندي، أما إن المتعة بالمعنى الذي زعموه، فما

قد قلت للشيخ لما طال مجلسه: يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس؟ وهل لك في رخصة الأطراف آنسة، تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ قد قلت للشيخ لما طال مجلسه:

قلت: روى الترمذي عنه قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، حتى نزلت الآية ﴿ إِلَّا عَلَيْمَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُم ﴾ قال ابن عباس: فكل فرج سواهما، فهو حرام، وفي «المرقاة» يقول سعيد بن جبيرحين قال له: لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء، قال ابن عباس: وما ذاك؟ قال قالوا:

فقال: سبحان الله! ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ولا يحل إلا للمضطر، وهكذ ذكره الخطابي في «معالم السنن» ص ١٩٣، ثم قال الخطابي: إنه سلك فيه مذهب القياس، وشبه بالمضطر إلى الطعام، وهو قياس غير صحيح، لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق، كهي ـ في باب الطعام ـ الذي به قوام الأنفس، . وبعدمه يكون التلف، وإنما هذا من باب غلبة الشهوة، ومصابرتها ممكنة، وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج، فليس أحدهما في حكم الضرورة، كالآخر.

ونقل الخطابي قبيل هذا أن ابن عباس كان يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول الغربة، وقلة اليسار، والجدة، ثم توقف عنه، وأمسك عن الفتوى به.

لا أراه أن يكون أبيح في الإسلام قط، وقال بعضهم في فسخ الحج إلى العمرة أيضاً نحوه، فأنكروه رأساً، كما أنكرت المتعة في الإسلام، غير أني تفردت بإنكار المتعة، أما في فسخ الحج إلى العمرة، فقد سبق فيه ناس قبلي بمثله، واختار الجمهور أنه كان، ثم نسخ.

قوله: (ورخص في الخيل) وهي حرام عند مالك، مباح عند الشافعي، وأحمد. ومكروه (١) عند فقهائنا، إما كراهة تحريم، كما هو عند محدثينا، أو كراهة تنزيه كالضب عند مشايخنا، وللثاني دليل عند أبي داود، وإسناده ليس بساقط عن خالد بن الوليد أن رسول الله نهى عن أكل لحوم الخيل، وفي إسناده بقية، إلا أن روايته عن الشاميين مقبولة، وهي ههنا عن الشاميين، على أن البخاري أيضاً حسن روايته في موضع، غير أن فيها تصريح بالتحديث، وههنا معنعنة، قلت: والأولى عندي أن يكون لحم الخيل، والضب، والضبع كلها بين كراهة التنزيه، والتحريم، وهذه مرتبة ذكرها صدر الإسلام أبو اليسر.

قوله: (لأنها كانت تأكل العذرة) مع أنه قد مر في متن الحديث تعليله بكونه رجماً، وقد أخرج ابن عباس فيه احتمالاً آخر، يجيء عند البخاري بعد ثلاثة أحاديث، قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله به من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرم، في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية، اهد. فاختلف الصحابة في تعليل النهي على ثلاثة أوجه، فذهب بعضهم إلى أن النهي كان، لأنها كانت تأكل العذرة، وقال قائل: إنه لمخافة أن تذهب حمولة الناس، وقيل: بل لكونها لم تخمس، مع أنه قد مر عن النبي على نفسه أنها رجس.

قوله: (قسم رسول الله على يوم خيبر، للفرس سهمين، وللراجل سهماً) وظاهره موافق للجمهور، وإمامناً متفرد فيه، وأطنب الكلام الزيلعي في -تخريج الهداية-؛ قلت: والذي يتنقح بعد المراجعة إلى الألفاظ أنه أعطى للفرس سهمين، وللفارس ثالثها، وإن كان ظاهر تقابل

قال الطحاوي: ففي حديث خالد النهي عن لحوم الخيل، فأما أكثر الآثار المروية في لحوم الخيل، والصحيح منها، فما روي في إباحة أكل لحومها، ثم نقل بالإسناد عن أبي حنيفة، قال: أكره لحوم الفرس، وجعل ذلك مقتضى القياس، حيث أن الأنعام المأكولة ذوات خفاف وأظلاف، والحمر الأهلية والبغال ذوات حوافر، وقد نهينا عن أكل لحومها، وكان الخيل المختلف في أكل لحومها ذوات حوافر، فكان أشبه بالحمر، والبغال، ثم نقل عن مالك أنه قال: أحسن ما سمعت فيها أنها لا تؤكل، لأنه تعالى قال: ﴿وَلَكْيَلُ وَالْهَالُونُ وَالْحَمِيرِ لِرَّكُمُها وَزِينَةً ﴾ وقال تعالى في الأنعام: ألله وقال تعالى في الأنعام: ﴿وَيَسْكُونُ أَسْمَ الله فِي أَيْكُلُ مَنْهُم وَنَّ بَهِيمَةِ الْأَنْفَيْرُ وَمُنْهُم وَنَا المَّالِق وَلَا الله في وقال تعالى في والجمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل منها، وقال مالك: فذكر الله عز وجل الخيل، والبغال، والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل منها، وقال مالك: وذلك الأمر عندنا، وأما أبو يوسف، والزينة، لا ينافي كونها مخلوقة للأكل، كما قال تعالى: ﴿وَلا يَلْوَنُ مُنْلِينِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِم رَبُّكُ وَلِلْكَ خَلَقَهُم في المائحة عنها رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، التفت إليه البقرة، فقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث، هديرة أنه بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، التفت إليه البقرة، فقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث، اهد. ولم يمنع ذلك كونها مخلوقة للأكل أيضاً كذلك، فليقس عليه أمر الخيل اهد.

كتاب المغازي

الفرس بالراجل يقتضي أن يكون المراد منه الفارس بفرسه، وقد أجاب الناس عن بأنحاء، والأقرب (١) عندي أن يحمل على التنفيل، وهذا الباب غير منضبط، يتخير فيه الإمام أن ينفل بما شاء إلا إذا رجع إلى دار الإسلام، فإنه ليس له أن ينفل إلا في الخمس، لتعلق حق الغانمين في أربعة. أخماس، ولنا ما عند أبي داود في حديث مجمع بن جارية، أن خيبر قسمت على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله على على ثمانية عشر سهماً، وكان الجيش ألفاً وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهماً، اه. ولا يستقيم (٢) الحساب المذكور إلا على مذهب أبي حنيفة، لأن سهام الفرسان على تقرير الجمهور تكون تسعة، وسهام الرجالة اثنا عشر. فالمجموع يكون واحداً وعشرين، مع أنه كان قسمه على ثمانية عشر سهماً. فلا يكون للفارس إلا ستة أسهم، لكل مائة سهمان: فإن قلت: وما في البخاري من التقسيم يخالفه، قلت: وقد تكلمنا عليه مرة ونقول الآن: إن ماعند أبي داود، ففيه قصة مفصلة، فتدل على أن الراوي قد حفظها ألبتة، فينبغي أن تراعى أيضاً، أما المحدثون فلا بحث لهم عن هذه الأمور، وإنما همهم في النظر إلى حال الأسانيد فقط، ولا ريب أن الأسانيد أيضاً مهمة، إلا أن قصر الأنظار عليها، وقطع النظر عن القرائن، ليس من الطريق الصواب، بل قد عاد مضرة، فإذن نقول: إن ما يذكره الراوي في أبي داود، هو حال قسمة أراضي خيبر، ولما كان العقار أعز الأموال، روعي في قسمتها الأصل، ولم يسامح فيها، وأما قسمة العروض والمنقولات. فكما في البخاري: أعطى منها للفارس ثلاثة ثلاثة، لكونها مما يجري فيه التسامح، فإنها غادية ورائحة.

قوله: (إنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد)كان بنو هاشم، وبنو المطلب، ونوفل،

<sup>(</sup>۱) قلت: وهذا الجواب اختاره الرازي في «أحكام القرآن» وقال: إن السهم الزائد كان على وجه النفل، كما روى سلمة بن الأكوع، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه في غزوة ذي قرد سهمين: سهم الفارس، والراجل، وهو كان راجلاً يومئذ، وكما روي أنه أعطى الزبير يومئذ أربعة أسهم، وهذه الزيادة كانت على وجه النفل تحريضاً لهم على إيجاف الخيل، ثم إن رواية مجمع بن جارية يعارضها ما روي عن ابن عباس، قال: قسم رسول الله عليه يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، إلخ، ويمكن الجمع بينهما بأن يكون قسم لبعض الفرسان سهمين، وهو المستحق، وقسم لبعضهم ثلاثة أسهم، وكان السهم الزائد على وجه النفل، وأما ما روي عن ابن عمر مرفوعاً: للفارس ثلاثة أسهم، فقط روي عنه خلافه أيضاً، ويمكن الجمع أن يكون أعطى سهمين، وهو المستحق، ثم أعطاه في غنيمة أخرى، ثلاثة أسهم، وكان الزائد على وجه النفل، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع المستحق، وجائز أن يتبرع بما ليس بمستحق على وجه النفل، اه. ملخصاً، ومختصراً؛ قلت: واحتج العيني بروايات فيها الواقدي، مع نقل توثيقه من علماء هذا الشأن: ص١٠٦ – ج٦ "عمدة القاري"، وقد تكلمنا عليه في الجهاد – في باب سهام الفرس وذكرنا فيه ملخص كلام المارديني، فراجعه، فإنه أيضاً مهم.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الملك: وهذا مستقيم على قول من يقول: لكل فارس سهمان، لأن الرجالة على هذه الرواية تكون ألفاً، وماثتين، ولهم اثنا عشر سهماً، لكل مائة سهم، وللفرسان ستة أسهم، لكل مائة سهمان، فالمجموع ثمانية عشر سهماً، وأما على قول من قال: للفارس ثلاثة أسهم، فمشكل، لأن سهام الفرسان تسعة، وسهام الرجالة اثنا عشر، فالمجموع أحد وعشرون سهماً.

وعبد شمس أربعة إخوة، وكان الأولان منهم حلفاء فيما بينهم، من زمن الجاهلية إلى الإسلام، وكذلك بنو نوفل، وعبد شمس كان أحدهما ردءاً للآخر، ولما لم يكن عثمان هاشمياً، ولا مطلبياً، لم يقسم له النبي على وقال: إني قسمت للمطلبي، لأن المطلبي، والهاشمي موالي بعضهم لبعض، بخلاف النوفلي، والعبدي.

قوله: (ومنهم حكيم) إلخ، أي رجل حكيم (مرددانا)، فذكر من حزمه أنه كان إذا لقي العدو، ورّى بما في الحديث، واستنقذ نفسه منهم.

قوله: (شراك، أو شراكين من نار) واعلم أن الشيء قد يكون موصوفاً بالنارية، ثم لايكون صاحبه هالكاً، وذلك لخطأ في اجتهاده، أو لعارض غير ذلك، ألا ترىٰ أن هذا الرجل قد جاء بالشراك، أو الشراكين، فقد تاب توبة نصوحاً، فكيف يكون من أصحاب النار، فهذا في الحقيقة وصف تحقق في جنسه، وإن تخلف عن خصوص هذا الموضع لعارض، ونظيره ما في مستدرك الحاكم - أن رجلاً جاء النبي فسأله مرة بعد أخرى، فأعطاه كل مرة فلما أدبر الرجل، قال: السؤال جمرة من النار، فمن شاء فليستقل، ومن شاء فليستكثر (بالمعنى)، فلا ريب أن شأن السؤال كان كما أخبره، أما هذا الرجل خاصة، فيمكن أن يكون عفى عنه لأمر بعضكم ألحن من بعض في حجته، فمن أقطع له من أخيه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار، بعضكم ألحن من بعض في حجته، فمن أقطع له من أخيه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار، فهذا أيضاً وصف باعتبار الجنس، ويمكن أن تتخلف عنه النارية، لأجل خصوص حكم خصوص هذا المقام. بل بمعنى تحققه في الجنس، والشيء قد يتصف باعتبار حاله في الجنس خصوص هذا المقام. بل بمعنى تحققه في الجنس، والشيء قد يتصف باعتبار حاله في الجنس أيضاً، ومن هذا الباب قوله نهن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وصف للفاتحة باعتبار تحققها في جنس صلاة المصلي، لا باعتبار المقتدى خاصة، كما قررنا سابقاً فتذكره. أما مسألة قضاء القاضي، فيجيء بيانها في آخر الكتاب.

قوله: (بياناً) (بي جائداد) وكذلك الخيار في الأراضي المفتوحة، إلى الإمام عندنا إن شاء قسمها بين الغانمين أيضاً، كالمنقولات. وإن شاء أمسكها.

قوله: (كما قسم خيبر) وفي أراضي خيبر تدافع بين كلامي صاحب "الهداية"، فكتب في السير أن خيبر كان قسم بين الغانمين، وفي المزارعة أنه كان فيه خراج المقاسمة، قلت: والأرض في خراج المقاسمة تكون لمن زرعها، فدل على أن أرضه لم تكن قسمت بينهم، بل كانت باقية على أملاك أهل خيبر، وأجاب عنه شيخ الهند أن أراضيه، وإن كانت لبيت المال، ولكنه عومل معهم كما يعامل مع المالكين، فحدثت صورة خراج المقاسمة، وحاصله أن خراج المقاسمة، لم يكن حقيقة بل صورة، وراجع التفصيل من «المبسوط».

قوله: (هذا قاتل ابن قوقل) وابن قوقل صحابي، وكان أبان قتله في الجاهلية.

قوله: (**و**ېر) حيوان له صوف.

قوله: (قدوم الضأن) اسم جبل كان أبو هريرة يسكن عنده.

قوله: (حزم) (تنك).

قوله: (فوجدت) (ملال ليا).

قوله: (ولم يؤذن بها) لأنها كانت أوصت به.

قوله: (فهجرته، ولم تكلمه) أي في ذلك الأمر، ولكن لم يذهب الشارحون إلى هذا المعنى. ولو ذهبوا إليه لتخلصوا عن إشكال الجهال.

قوله: (ولم ننفس عليك) (هم ني ريس نهين كي).

قوله: (موحمدك العشية للبيعة) قال الأشعري: إنه يكفي للبيعة الرجل، والرجلان، فإن كان على تأخر عن بيعة أبي بكر، فقد كان ألوف من الصحابة قد بايعوه، وأما وجه تأخر علي عن بيعته، فما في البخاري أنه أحس من أبي بكر استبداداً في أمر الخلافة، وكان له طمع أن يدخل هو أيضاً في المشورة لقرابته من رسول الله ، كما في البخاري: ص٢٠٩ - طبع الهند -، تشهد علي، فقال: إنا قد عرفنا فضلك، وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا، الخ. وما كان لأبي بكر أن يستبد فيه، ولذا لما سمع من مقالته فاضت عيناه من شدة الوجد، ويعلم من تفسير "الإتقان" وجه آخر، وقد أخرج فيه السيوطي أثراً، وصححه أن علياً كان حلف بعد وفاة رسول الله وأنه لا يخرج من البيت حتى يجمع القرآن، فكان فيه إلى ستة أشهر، وهو مدة حياة فاطمة بعد النبي من وهذا يدل على أن عدم خروجه إلى فكان فيه إلى ستة أشهر، وهو مدة حياة فاطمة بعد النبي الله على أن عدم خروجه إلى البيعة كان لأمر آخر.

## باب استعمال النبي على أهل خيبر

قوله: (بع الجمع بالدراهم) وفيه حيلة لإسقاط الربا، فهذا أصل لجواز الحيل، لا يمكن إنكاره، كما لا يمكن القول بجواز جميعها، وقد بحث فيه الفقهاء، قلت: وذلك خارج عن وسعنا، فإنا لا نقدر أن نعين مراتب الجواز وعدمه، مع القطع بجواز بعضها دون بعض، فهو موكول إلى رأي المجتهدين، وراجع لفظ الخطابي من "المشكاة"، وعقد قاضي خان باباً مستقلاً لحيل الربا، وهو من أجلة أصحاب التصحيح، والترجيح ذكره العلامة القاسم في كتاب «التصحيح والترجيح».

## باب الشاة التي سمت للنبي عَلَيْهُ

وكان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً مع النبي على ذلك الطعام، فتوفي منهم رجل، ولكن النبي على فلهر أثره في آخر عمره، فوجد منه انقطاع أبهره، وحصلت له الشهادة (١) الباطنية.

<sup>(</sup>۱) أخرج الحافظ في - باب مرض موت النبي على حن الواقدي قصة الشاة التي سمّت. فقال في آخرها: وعاش بعد ذلك ثلاث سنين، حتى كان وجعه الذي قبض فيه، وتوفي شهيداً، اهـ: ص٩٢ - ج٨ «فتح الباري» =

وكان بعضُ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً مع النبيّ على ذلك الطعام، فَتُوفِّي منهم رجلٌ، ولكن النبيّ على حيّا، واستكمل حياته التي كَتَبَهَا اللَّهُ له، حتّى ظَهَرَ أثره في آخر عمره، فوجد منه انقطاع أَبْهَرِهِ، وحَصَلَتْ له الشهادةُ الباطنيةُ، إذ لم تكن الشهادةُ الظاهريةُ تُنَاسِبُ له، فَأَبْدَلَهُ الله تعالى تلك بتلك. وفي «مجمع البحار (۱)» تحت لفظ التوفي، ذيل تلك الحادثة: أن الصحابةَ الذين أكلُوا معه الشاةَ المسمومة، توفُّوا، فَدَلَّ على وفاة أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الآكلين، مع أن في الرواية وفاةُ رجلٍ منهم. قلتُ: إن التوفِّي بمعنى إكمال العمر، فليس التوفِّي في حقِّهم بمعنى أنهم ماتوا، بل بمعنى أنهم كمَّلُوا أعمارَهُم، وأُخِّرُوا إلى آجالهم، فاندفع التعارُض.

## ٨٥ - باب مَرَضِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَوَفاتِهِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ ۞ ﴿ الزمر: ٣٠ ـ ٣١].

كُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: قالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كانَ النَّبِيُ ﷺ يَقُولُ في مَرَضِهِ الَّذِي ماتَ فِيهِ: «يَا عائِشَةُ، ما أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكْلَتُ بِخَيبَرَ، فَهذا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذلِكَ السُّمِّ».

24۲٩ - حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكيرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ أُمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُقْرَأُ في المَغْرِبِ بِالمُرْسَلاَتِ عُرْفاً، ثُمَّ ما صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضُهُ اللَّهُ. [طرفه في: ٧٦٣].

ملخصاً؛ قلت: قد ثبت إطلاق التوفي على الشهادة أيضاً، كما في "المشكاة" في الفصل الثالث من أشراط الساعة، برواية البيهقي عن جابر، قال: فقد الجراد في سنة من سني٧ عمر التي توفي فيها، الخ. وقد علم أنه توفي وفاة شهادة، زكذا ورد في والد جابر أن أبي توفي، مع أن والده استشهد في أحد، أخرجه البخاري في "باب إذا وكل رجلاً أن يعطى شيئاً».

<sup>(</sup>۱) قلت وفي تكلمة مجمع البحار للشيخ محمد طاهر، في مادة -وفا- وتفي أصحابه الذين أكلوا الشاة ظاهره لا يلائم ما روي أنه لم يصب أحداً منهم بشيء. اه. ص١٧٦ - ج٤؛ قلت: والذي يعلم من - الفتح - أنه توفى منهم رجل، وهو بشر بن البراء، وكان أكل مع النبي هي، وأساغ لقمته، وأمسك بقية أصحابه، لكن عند أبي داود، والدارمي، كما في "المشكاة - من باب المعجزات" عن جابر، فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، فقال رسول الله هي: ارفعوا أيديكم، وفيه: وتوفى أصحابه الذي أكلوا من الشاة، اهد. ثم إنهم اختلفوا في قتل تلك اليهودية التي سمت، على عدة أقوال بسطها العيني: ص١٩٦ - ج٧ من "كتاب الجهاد"، وتعرض إليه الحافظ في "الفتح" أيضاً، فراجعه.

٤٤٣٠ ـ حدّ ثنا مُحمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ عَنْ يُدْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ: إِن لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ حَيثُ تَعْلَمُ، فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ: إِن لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ حَيثُ تَعْلَمُ، فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هذهِ الآيةِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ لَ اللّهِ عَلَمُهُ إِيّاهُ، فَقَالَ: أَجَلُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ أَعْلَمُهُ إِيّاهُ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ. [طرفه ني: ٣٦٢٧].

٤٣١ ـ حدّثنا قُتَيبَةُ: حَدَّثنَا سُفيانُ، عَنْ سُلَيمانَ الأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيس، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيس؟ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَّهُ وَجَعُهُ، فَقَالَ: «الْتُونِي أَكْمُ كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً» فَتَنَازَعُوا، وَلاَ يَبْبَغِي عِنْدَ نَجَعُهُ، فَقَالَ: «الْمُتُونِي أَنَانُعٌ، فَقَالَ: «دَعُونِي، نَنَازُعٌ، فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ، أَهَجَرَ، اسْتَفَهمُوهُ؟ فَذَهَبُوا يَرُدُّونَ عَلَيهِ، فَقَالَ: «دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إلَيهِ». وَأَوْصَاهُمْ بِثَلاثٍ، قالَ: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ»، وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ، أَوْ قَالَ: فَنَسِيتُهَا. [طرفه في: ١١٤].

٤٤٣٢ - حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: النَّهِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ عَنْهُمَا قالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَفِي البَيتِ رِجالٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْهُ الوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ كِتَاباً لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ». فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ قَدْ غَلَبَهُ الوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ البَيتِ وَاختَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا اللَّعْوَ اللَّهِ عَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيرَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّعْوَ اللَّعْوَ اللَّهْ وَالْمَعْوَلِ عَيرَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّعْوَ اللَّعْوَ اللَّعْوَ اللَّهِ عَلَى مَنْ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَالْاَحْتِلَافَ، فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَالْاَحْتِلَافَ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّعْوَ اللَّعْوَ اللَّعْوَلُ اللَّهِ عَلَى مَنْ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَالْاحْتِلاَفَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَبَعْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَافِهُمْ وَلَعْطِهِمْ . [طرفه في: ١١٤].

تعدد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالَتْ: دَعا النَّبِيُ عَلَيْ فاطمَةَ مَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالَتْ: دَعا النَّبِيُ عَلَيْ فاطمَةَ عَلَيهَا السَّلاَمُ في شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَسَارَّهَا بِشَيءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعاهَا فَسَارَّهَا بِشَيءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ مَارَّنِي فَاخْبَرَنِي النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُقْبَضُ في وَجَعِهِ اللّهِ يَتْبُعُهُ، فَضَحِكْتُ. [طرفه اللّذِي تُوفِقي فِيهِ، فَبَكَيتُ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أُوّلُ أَهْلِهِ يَتْبُعُهُ، فَضَحِكْتُ. [طرفه في: ٣١٢٣ ، ٣١٣].

٤٤٣٥ ـ حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ: لاَ يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَينَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّهِ يَقُولُ: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنَّهُ عَلَيْهِم﴾ النَّبِيَّ عَيَّهِ يَقُولُ: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنَّهُ عَلَيْهِم﴾ [النساء: ٢٩] الآية، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ. [الحديث ٤٤٣٥ - أطرافه في: ٤٣٦، ٤٤٣٧، ٤٤٦٣، ٤٥٨١، ٢٥٨٦].

كَوْرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ المَرَضَ الذِي ماتَ فِيهِ، جَعَلَ يَقُولُ: «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى». [طرفه في: ١٤٤٥٥].

25٣٧ حدّ ثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: قالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ: إِنَّ عَائِشَةَ قالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٍّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ يُحَيَّا، أَوْ يُخَيَّرَ»، فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ القَبْضُ، وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِي عَلَيهِ، فَلَمَّا أَفاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ البَيتِ ثُمَّ قالَ: «اللَّهُمَّ في الرَّفِيقِ عَلَيه». فَقُلتُ: إِذاً لا يُجَاوِرُنَا، فَعَرَفتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كان يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ. [طرفه في: ٤٤٣٥].

٤٤٣٨ حدّثنا مُحَمَّدُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيِرِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها: دَحَلَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ سِوَاكُ رَطْبٌ يَسْتَنُ بِهِ، فَأَبَدَهُ رَسُولُ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَاسْتَنَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَاسْتَنَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى فَاسْتَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

257 - حدّ ثني حِبَّانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالمعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ، طَفِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيدِهِ، فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ، طَفِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ عَنْهُ. [الحديث ٤٣٩٩ ـ أطرافه في: ٢٠٥١، ٥٧٥٥، ٥٧٥٥].

٤٤٤٠ حدّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيرِ: أَنَّ عائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَ ﷺ، وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَيَّ ظَهْرَهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَصْغَتْ إِلَيهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَيَّ ظَهْرَهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ». [الحديث ٤٤٤٠ ـ طرفه في: ١٥٦٤٧].

٤٤٤١ ـ حدّثنا الصَّلَتُ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلاَلِ الوَزَّانِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيرِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ النَّبِيُ ﷺ في مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». قالَتْ عائِشَةُ: لَوْلاَ ذلِكَ لأَبْرِزَ قَبْرُه، خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً.

٤٤٤٢ ـ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيرِ قَالَ: حَدَّثَنيِ اللَّيثُ قَالَ: حَدَّثَني عُقَيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: خَبْرَنِي عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْقَ وَالْمَتِدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ في بَيتِي، قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ في بَيتِي، قَالَتْ: لَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ في بَيتِي، فَأَذِنَ أَذُو الْمُعَلِّلِ بَعْدِ المُطَّلِبِ فَعُرْجَ وَهُوَ بَينَ الرَّجُلِينِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ في الأَرْضِ، بَينَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَبَينَ رَجُلٍ آخَرَ.

قالَ عُبَيدُ اللَّهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِالَّذِي قالَتْ عائِشَةُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: هَل تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عائِشَةُ؟ قالَ: قُلتُ: لاَ، قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ عَلِيٌّ.

وَكَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْ تُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا دَخَلَ بَيتِي وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ: «هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ، لَمْ تُحْلَل أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ». فَأَجْلَسْنَاهُ في مِخْضَبِ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيهِ مِنْ تِلكَ القِرَبِ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَينَا بِيدِهِ: «أَنْ قَدْ فَعَلَتُنَّ». قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ. الطون في: ١٩٨.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالاً: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اعْنَمَ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». يُحَذِّرُ ما صَنعُوا. [طرفاه في: ٤٣٥، ٤٣٦].

255 \_ أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللَّهِ: أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في ذلِكَ، وَما حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ في قَلبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قامَ مَقَامَهُ أَبَداً، وَلاَ كُنْتُ أُرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلاَّ تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ مَقَامَهُ إِلاَّ تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَكُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو مُوسى وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. [طرفه في:

٤٤٤٦ \_ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ قالَ: حَدَّثَني ابْنُ الهَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: ماتَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ لَبَينَ حاقِنَتِي وَذَاقِنَنِي، فَلاَ أَكْرَهُ شِدَّةَ المَوْتِ لأَحَدٍ أَبَداً بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في: ١٩٥٠].

كِلْمُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ النَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيهِمْ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ مَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي مَالِكٍ أَحَدَ النَّلَاثَةِ اللَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهِ فَي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنِ، كَيفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ العَصَا، وَإِنِّي فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلاثٍ عَبْدُ العَصَا، وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَرَى رَسُولَ اللَّهِ عَنْهِ مَوْفَ يُتَوَقِّى مِنْ وَجَعِهِ هذا، إِنِّي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ المَطَّلِبِ عِنْدَ المَوْتِ، اذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ فَلَنسْأَلَهُ فِيمَنْ هذا الأَمْرُ، إِنْ كَانَ اللَّهِ عَنِ الْمَوْلِ اللَّهِ عَنْهُ فَلَسْأَلُهُ فِيمَنْ هذا الأَمْرُ، إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَاهُ اللَّهِ بَعْدَ المَوْتِ، اذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ فَلَسْأَلُهُ فِيمَنْ هذا الأَمْرُ، إِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ، فَأَوْصَى بِنَا. فَقَالَ عَلِيٌّ فَاللَهُ لَلْ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّه

288٨ ـ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيرِ قالَ: حَدَّثَني اللَّيثُ قالَ: حَدَّثَني عُقَيلٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ قالَ: حَدَّثَني أَنسُ بْنُ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ المُسْلِمِينَ بَينَا هُمْ في صَلاَةِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الإِثْنَينِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي لَهُمْ، لَمْ يَفجَأْهُمْ إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَدْ الفَخْرِ مِنْ يَوْمِ الإِثْنَينِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي لَهُمْ، لَمْ يَفجَأُهُمْ إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عائِشَةَ، فَنَظَرَ إلِيهِمْ وَهُمْ في صُفُوفِ الصَّلاةِ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عائِشَة، فَنَظَرَ إليهِمْ وَهُمْ في صُفُوفِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَعْرَبُهُمْ المُسْلِمُونَ أَنْ يَفتَتِنُوا في صَلاَتِهِمْ، فَرَحاً بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ، فَلَما اللَّهِ عَلَيْهِ إِيصِلَ المُسْلِمُونَ أَنْ يَفتَتِنُوا في صَلاَتِهِمْ، فَرَحا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَأَشَارَ إلَيهِمْ بِيدِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «أَنْ أَتِمُوا صَلاَتَكُمْ». ثُمَّ دَخَلَ الحُجْرَة، وَأَرْخي السَّثَرَ. [طرفه في: ١٨٥].

28٤٩ - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدٍ: حَدَّثَنَا عِيسى بْنُ يُونُس، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو، ذَكُوانَ، مَوْلَى عائِشَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عائِشَةً كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنَّ رَشُولَ اللَّهِ عَلَيْ تُوفِّي فِي بَيتِي، وَفِي يَوْمِي، كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّ ريقي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ وَبَينَ سِحْرِي وَنَحْرِي، وَأَنَّ اللَّه جَمَعَ بَينَ ريقي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ مَوْتِهِ: وَعَرَفْتُ أَنَّهُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَّهُ اللَهُ اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عُمَرُ \_ فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيهِ في المَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، يَقُولُ: «لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، إِنَّ لِلمَوْتِ سَكَرَاتٍ». ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «في الرَّفِيقِ الأَعْلَى». حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. [طرفه في: ٨٩٠].

٤٤٥٠ حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثَني سُلَيمانُ بْنُ بِلاَلِ: حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخَبَرَنِي أَبِي، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، يَقُولُ: «أَينَ أَنَا غَداً؟ أَينَ أَنَا غَداً؟». يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ مَاتَ فِيهِ، يَقُولُ: «أَينَ أَنَا غَداً؟ أَينَ أَنَا غَداً؟» يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيثُ شَاء، فَكَانَ في بَيتِ عائِشَة حَتّى مَاتَ عِنْدَهَا. قالَتْ عائِشَةُ: فَمَاتَ في اليَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ في بَيتِي، فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَينَ نَحْرِي وَسَحْرِي، وَخَالَطَ رِيقُهُ كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ في بَيتِي، فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَينَ نَحْرِي وَسَحْرِي، وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي . ثُمَّ قالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَهُ سِوَاكُ يَسْتَنُّ بِهِ، فَقَضِمْتُهُ، ثُمَّ مَضَغْتُهُ، اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى فَاسْتَنَ بِهِ، وَهُو مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِي.

٤٤٥١ حدّ ثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْيكَةَ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: تُوفِّيَ النَّبِيُ عَنِي فِي بَيتِي وَفِي يَوْمِي، وَبَينَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَكَانَتْ إِحْدَانَا تُعَوِّذُهُ بِدُعاءٍ إِذَا مَرِضَ، فَلَهَبْتُ أُعَوِّذُهُ، فَرَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى سَحْرِي وَنَحْرِي، وَكَانَتْ إِحْدَانَا تُعَوِّذُهُ بِدُعاءٍ إِذَا مَرِضَ، فَلَهُ هَبْتُ أُعَوِّذُهُ، فَرَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقالَ: «في الرَّفِيقِ الأَعْلَى». وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، السَّمَاءِ وَقالَ: «في الرَّفِيقِ الأَعْلَى، في الرَّفِيقِ الأَعْلَى، في الرَّفِيقِ الأَعْلَى». وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ، فَنَظُرَ إِلَيهِ النَّبِيُ عَلَيْ ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً، فَأَخَذْتُهَا فَمَضَغْتُ رَأْسَهَا، وَنَفَضْتُهَا، فَدَفَعْتُهَا إِلَيهِ، فَاسْتَنَّ بِهَا كَأَحْسَنِ ما كانَ مُسْتَنًا، ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا، فَسَقَطَتْ رَأْسَهُا، وَنَفَضْتُهَا، فَدَفَعْتُهَا إِلَيهِ، فَاسْتَنَّ بِهَا كَأَحْسَنِ ما كانَ مُسْتَنًا، ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا، فَسَقَطَتْ يَدُهِ عِن الدُّنيَا وَأُولِ يَوْمٍ مِنَ الاَحْرَةِ. [طرفه في: ١٩٥٦].

تالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَى فَرسٍ مِنْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَى فَرسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ، حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ المَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عائِشَةَ، فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُو مُغَشَّى بِثَوْبِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيهِ فَقَبَّلَهُ وَيَحَى، ثُمَّ قال: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَاللَّهِ لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيكَ مَوْتَتَينِ، أَمَّا المَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيكَ فَقَدْ مُتَّهَا. [طرفاه في: ١٢٤١، ١٢٤١].

٤٥٤ - قالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَني أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ: اجْلِسْ يَا عُمَرُ، فَأَبِي عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا بَعْدُ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّداً ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ

ماتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيِّ لاَ يَمُوتُ. قالَ اللَّهُ: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ فَدَّ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿الشَّكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤] وَقالَ: وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَلَّهُ مَا أَنْوَلُ هَذَهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَمَا أَسْمَعُ بَشَرَا مِنَ النَّاسِ إِلاَّ يَتْلُوهَا.

فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ قالَ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ تَلاَهَا فَعَقِرْتُ، حَتَّى مَا تُقِلُّنِي رِجْلاَيَ، وَحَتَّى أَهْوَيتُ إِلَى الأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلاَهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ ماتَ. [طرفه في: ١٢٤٢].

٥٤٥٥ ، ٤٤٥٦ ، ٤٤٥٧ ـ حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ : حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفيَانَ ، عَنْ مُوسى بْنِ أَبِي عائِشَةَ ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة ، عَنْ عائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ . [الحديث: ٤٥٥٦ ـ طرفه في: ٥٧٠٩].

٤٤٥٨ حدّثنا عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيى، وَزَادَ: قالَتْ عائِشَةُ: لَدَدْنَاهُ في مَرَضِهِ، فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَينَا: أَنْ لاَ تَلُدُّونِي، فَقُلنَا: كَرَاهِيَةُ المَريضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفاقَ قالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي؟» قُلنَا: كَرَاهِيَةُ المَريضِ لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «لاَ يَبْقي أَحَدٌ في البَيتِ إِلاَّ لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ العَبَّاسَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ».

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [الحديث ٤٤٥٨ ـ أطرافه في: ٧١٢، ٢٨٩٧، ٢٨٩٦].

٤٤٥٩ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ قالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيٌ أَوْصى إِلَى عَلِيّ، فَقَالَتْ: مَنْ قَالَهُ؟ لَقَدْ رَأَيتُ النَّبِيِّ عَلِيٍّ وَإِنِّي لَمُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَانْخَنَثَ، فَمَاتَ، فَمَا شَعَرْتُ، فَكَيفَ أَوْصى إِلَى عَلِيّ؟!. [طرفه في: ٢٧٤١].

٤٤٦٠ ـ حدّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا مالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلَحَةَ قالَ: سَأَلتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَوْصى النَّبِيُ ﷺ؟ فَقَالَ: لاَ، فَقُلتُ: كَيفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ، أَوْ أُمِرُوا بِهَا؟ قالَ: أَوْصى بِكِتَابِ اللَّهِ. [طرفه في: ٢٧٤٠].

الحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَاراً، وَلاَ دِرْهَماً، وَلاَ عَبْداً، وَلاَ أَمَةً، إِلاَّ الحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وِينَاراً، وَلاَ دِرْهَماً، وَلاَ عَبْداً، وَلاَ أَمَةً، إِلاَّ بَعْلَتَهُ البَيضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلاَحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا لاِبْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً. [طرفه في: ٢٧٣٩].

257 حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُ عَلَى جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فاطِمَةُ عَلَيهَا السَّلاَمُ: وَاكَرْبَ أَبَاهُ، فَقَالَ لَهَا: «لَيسَ عَلَى النَّبِيُ عَلَى جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَ لَهَا: «لَيسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ». فَلَمَّا ماتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ، أَجابَ رَبَّا دَعاهُ، يَا أَبَتَاهُ، مَنْ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبْتَاهُ، إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ، فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فاطِمَةُ عَلَيهَا السَّلاَمُ: يَا أَنَسُ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَن تَحْتُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى التُّرَابَ؟

قوله: (وقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيْتُونَ ﴿ قَالَ اللُّغويُّونَ: إِن المخفَّفَ لمن مات، والمشدّدَ لمن كان حياً وسيموت. ثم إِن للواو ثلاثة معان ليست عندي، وإِن لم يَكْتُبُهُ النحاة، لكنها إذا ثَبَتَتْ عندي من الخارج، فلا أُبَالي بأنهم دوَّنوها أو لا. الأوَّلُ: العطفُ؛ والثاني: المعيّة؛ والثالثُ: ما تُفِيدُ معنى أيضاً، وهو المرادُ ههنا، فالمعنى إنك ميّتٌ وإنَّهم ميّتُون أيضاً. وراجع له «عقيدة الإسلام».

٤٤٢٨ ـ قوله: (انْقِطَاعَ أَبْهَرِي) والسِّرُّ في موته بأثر السُّمِّ أن تشرَّف بالشهادة الباطنية، كما مرّ. والأَبْهَرُ: عِرْقٌ خرجت من الكَبِدِ، وسَرَتْ إلى سائر الجسد.

فائدةُ: وقد علَّق شقي القاديان بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧]، وليس بشيءٍ، فإن فيه عموماً غير مقصودٍ، وقد مرَّ فيه بعض شيءٍ.

2279 ـ قوله: (يقرأ في المغرب بالمرسلات). وصلَّى النبيُّ ﷺ في مرض موته أربع صلوات عندي مع الجماعة، كما مرَّ مفصَّلاً.

٤٤٣١ ـ قوله: (أَهَجَر). والهَجْر: الهَذَيَان، وقد شَغَبَ فيه الروافضُ الملاعنة. قلتُ (١): ولا شيءَ لهم فيه، فإنه قاله على طريق الإِنكار، ففيه سلبُ الهَجْرِ، لا ما يريدونه.

٤٤٣٢ ـ قوله: (لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ). واعلم أن التخريجَ قد يَخْتَلِفُ في الفعل المعروف والمجهول، فخرَّجُوا تَوَفَّى اللَّهُ زيداً تارةً من أخذ الحقِّ، وأُخرى من استيفاء العمر، بخلاف تُوفِّي زيدٌ ـ مجهولاً ـ فلم يخرِّجُوه إلاَّ على الأوَّل.

ثم ما قيل: إن «حَضَرَ». لازمٌ، فكيف أُخْرِجَ مجهولاً! مع أنه ليس من الصور الثلاثة التي يَجُوزُ فيها جعل اللازم متعدِّياً. قلتُ: هذا جهلٌ، فإن تخريجَ المجهول لا

<sup>(</sup>١) هذا الجوابُ ارتضى به القرطبيُّ، كما نقله الحافظ في «فتح الباري»، قال: إنما قاله من قاله مُنْكِراً على من توقَّف في المتثال أمره بإحضار الكتف والدواة. فكأنَّه قال: كيف تتوقَّف، أتظنُّ أنه كغيره يقول الهَلْيَان في مرضه؟ امتثل أمره، وأخْضِرْ له ما طلب، فإنَّه لا يقولُ إلاَّ الحقّ. اه.. وذكر له الحافظُ أجوبةً أخرى، وهذا أحسنها.

يَجِبُ أَن يكون على تخريج المعروف. وفي خاتمة «المفتاح» عند بيان الوصايا: أن رجلاً سأل عليّاً على جنازة رجل: من المتوفّي؟ \_ على صيغة اسم الفاعل \_ فقال له عليّ: الله تعالى، أي توفّاه اللّه تعالى. كأنّه أصلحه، فإنه لم يُحْسِنْ في السؤال. وإنّما كان ينبغي له أن يقولَ: المتوفّى \_ على صيغة اسم المفعول \_.

ثم إن قراءةَ عليّ في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمٌ وَيَذَرُونَ ٱزْوَجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] ﴿يُتَوَفَّوْنَ﴾ معروفاً؛ قلتُ: وهذا يقتضي أن يَصِحَّ إطلاقُ المتوفى المعروف أيضاً.

وعمره نصف عمر الذي قبله"، أو كما قال. وأخطأ الحافظُ ابن القيم في فَهْم مراده، وعمره نصف عمر الذي قبله"، أو كما قال. وأخطأ الحافظُ ابن القيم في فَهْم مراده، وكذا السيوطي. فَرَجَعَ عنه في «مرقاة الصعود» وليس بصوابٍ أيضاً. والصوابُ على ما مرَّ مني أنه رُفِعَ وهو ابن ثمانين سنة. ومَنْ رَوَى أنه رُفِعَ وهو ابن ثلاث وثلاثين، فكأنّه قصد معنى آخر، وهو أن ذلك عمر أهل الجنة، والمرادُ منه بقاؤهم، ودوامهم على تلك الحال، فَأْرَادَ أنه رُفِعَ وهو على سنّ أهل الجنّة. بمعنى: أنه لا يخلّقه مرور الدهور، ومضي الأزمنة، فَيَبْقَى على حالٍ واحد، نحو بقائهم لا تَبْلَى ثيابُهم، ولا يَفْنَى شبابُهم. وذلك لكونه في موطن ليست فيه تلك التغيرات، ومن يَسْكُنْ فيها يَصِيرُ كأهل الجنة على وذلك لكونه في موطن ليست فيه تلك التغيرات، ومن يَسْكُنْ فيها يَصِيرُ كأهل الجنة على ولا وَصَبّ، يَقْظُرُ رأسه ماءً، لأنه رُفِعَ وكان قد اغتسل، فَيَنْزِلُ كما أنه خَرَجَ من الحمّام ولا وَصَبّ، يَقْظُرُ رأسه ماءً، لأنه رُفِعَ وكان قد اغتسل، فَيَنْزِلُ كما أنه خَرَجَ من الحمّام اللّه له نُوراً فما له من نور.

250 عليهم السّلام، وقد كان موسى عليه الصلاة والسلام خُيِّر أن يَضَعَ يده على متن الثور، ليكونَ السّلام، وقد كان موسى عليه الصلاة والسلام خُيِّر أن يَضَعَ يده على متن الثور، ليكونَ عمره بقدر ما سَتَرَتْهُ يده. فلو فَعَلَهُ ماذا كان عمره. ونادى القرآنُ بأنَّ نوحاً عليه الصلاة والسّلام لَبِثَ في قومه ألفاً إلاَّ خمسين عاماً. ثم هذا الشقيُّ الغنيُّ الغويُّ يَسْخَرُ بطول حياة عيسى عليه الصلاة والسّلام، كأنَّه لم يَكُنْ عند اللعين للتخيير، ووضع اليد معنى، وكان هُزْءاً محضاً، ما أكفره.

قوله: (وأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ): أي سُعَال.

٤٤٣٩ ـ قوله: (نَفَتُ على نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ) والثالثةُ: سورة الإِخلاص.

 <sup>(</sup>١) قلتُ: وقد كنتُ ألَّفْتُ في تلك الرواية وما يتعلَّق بها رسالةً مستقلَّةً بأمر الشيخ قُدُسَ سرُّه. وجَمَعْتُ فيها جملةً ما سَمِعْتُ منه مما يتعلَّق بعمر عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد طُبِعَتْ، وشاعت، غير أنها عزيزةٌ اليوم.

قوله: (وأَمْسَحُ بِيَدِ النَّسِيَّ عَلَيْ ) وهذا من كمال عِلْمِهَا، حيث قَرَأَت المُعَوِّذَاتِ بنفسها، لما رأته حَصِيراً عنها، ثم لم تَمْسَحُ بيدها. بل مَسَحَتْهُ بيده الكريمة ليكونَ أزيدَ بركةً (١).

الصلاة في تلك الليلة، ولا علينا أن نَفُكَّ النظم، ونحمله على خروجه في يوم آخر.

مَسَاجِدَ) وفي حديث الصَّلْت بن محمد قبله: «لَعَنَ اللَهُ عَلَى اليَهُودِ والنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ) وفي حديث الصَّلْت بن محمد قبله: «لَعَنَ اللَّهُ اليهودَ»، وليس فيه ذكر النصارى، وقد تعلَّق به شقي القاديان. وقد مرَّ ما فيه، على أنا نقول: إن النصارى متى عَبَدُوا قبر عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن تقدَّم إليه يُكَذَّبُه التاريخ، ويبقى عارُه عليه إلى آخر الأمد، ولكن أين له الحياء.

2523 \_ قوله: (فَلاَ أَكْرَهُ شِدَّةَ المَوْتِ). . . إلخ، ولا دليلَ فيه على أن النبي الله على أن النبي الله مُدد في موته ما لم يُشَدَّد في موت أحدٍ . وإنما هو من باب الاعتبار، وصور التعبيرات فقط، فإنه لما رَأَتْ غِلْظَةً وخشونةً في مجاري نَفَسِه عَلَي عبَّرت عنه بما عبَّرت. ونحو هذه التعبيرات قد كَثُرَتْ عند أهل العُرْف في هذه المواقع، فلا تَكُنْ من الغافلين. وقد مرَّ من الغافلين عمّا في من أوْجَدَ الحقائق نظراً إلى الألفاظ فقط، وقطع النظرَ عمًا في الخارج، فقد تعدَّى وظلم.

كَذَهُ اللّهِ عَلَيْ : إنّا واللّه لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ، فَمَنَعَنَاهَا، لا يُعْطِينَاهَا النّاسُ بَعْدَهُ، وإنّي واللّهِ لا أَسْأَلُهَا). وفي «الفتح» (٢٠): أن مَعَمَّراً كان يَمْتَحِنُ تلامذته في ذلك، ويقول: إن أيهما كان أصوبَ رأياً، عليّ، أم العباس؟ فكنّا نقول: العباس، فيأبي، ويقول: لو كان أعطاها عليّاً، فمنعه الناس لكفروا.

٤٤٤٨ ـ قوله: (بينا هُمْ في صَلاَةِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الاثْنَيْنِ، وأَبُو بَكْرِ يُصَلِّي لَهُمْ). . . وظاهرُ هذا الحديث: أن النبيَّ عَلَيْ لم يَخْرُجْ إلَيهم في تلك الصلاة. ولكن أُخْرَجَ الشافعيُّ في «الأم» بسند ابن أبي مُلَيْكَة مرسلاً: «أنه عليه الصلاة والسَّلام دَخَلَ فيها مع القوم، واقتدى بأبي بكرٍ»، وسماع ابن أبي مُلَيْكَة ثابتٌ من عائشة، فمرسله يكون في حكم المرفوع، فَيُتْرَكُ به تَبَادُر ما في البخاريِّ.

 <sup>(</sup>١) ونحوه رُوِي عند مالك. وعند مسلم: «لأنها كانت أعظم بَركةً من يدي». وعند الطبراني : «وهي تَمْسَحُ صدرَه، وتدعو بالشفاء، فقال: ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى». ملخّصاً من «الفتح».

 <sup>(</sup>٢) نَقَلهُ الحافظُ عن عبد الرَّزَاق، قال: كان مَعْمَرُ يقول لنا: «أيهما كان أصوبَ رأياً؟ فنقول: العباس، فيأبى،
 ويقول: لو كان أعطاها عليّاً، فمنعه الناس، لكفروا»، اهـ.

الأنبياء عليهم السّلام ليس فيها تشبية محضٌ، كعبدة الأصنام، ولا تجريدٌ صِرْفٌ، الأنبياء عليهم السّلام ليس فيها تشبية محضٌ، كعبدة الأصنام، ولا تجريدٌ صِرْفٌ، كالفلاسفة، فهي بين التعطيل الصّرْف، والتشبيه البحت، فكان يُشِيرُ عند دعائه إلى التجريد أيضاً. واعلم أنه مرّ في هذا الحديث: «رفع يده، أو إصْبَعَه، ثم قال: في الرفيق الأعلى»، وفيه فائدة مهمة ينبغي الاعتناء بها، وهي: أن فيه إشارة إلى أن رفع الإصبع أيضاً من صور الدعاء. ولذا عدّه الشيخُ ابن الهُمَام صورةً من صورها، فجوّزه في شدّة البرد. وعند الترمذي في باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر في الدعاء: «أن يشر بن مروان خَطَب، فَرَفَع يديه في الدعاء، فقال عُمَارَة: قَبّحَ اللّهُ هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيتُ رسول الله على وما يَزيدُ على أن يقولَ هكذا: وأشَارَ هُشَيْمٌ بالسّبَابَةِ». اهد.

وحَمَلَهُ بعضُهم على أن الرفع كان للتفهيم على ما عَرَفُوه من عادة الخُطَبَاءِ، وذلك لعدم علمهم بكونه صورة من صور الدعاء أيضاً، لفقدان العمل وانقطاع التعامل. والصوابُ عندي أنه كان للدعاء، كما بوَّب به الترمذيُّ، وكذلك عند البيهقيِّ كيف! وفي الحديث تصريحٌ بأن الرفعَ كان للدعاء. ولْيُحْفَظْ لفظ الترمذيِّ، فإن فيه تصريحاً بذلك.

ثم إنه نُقِلَ أن النبيَّ ﷺ رفع إصْبَعَهُ حين وُلِدَ، وقال: «الله أكبر». ولمَّا تُوفِّي رفعها أيضاً، وقال: «اللهم الرفيق الأعلى»، فَنِعْمَتِ البدايةُ، ونِعْمَتِ النهايةُ. حيث ذَكَرَ في كلِّ حالٍ ما نَاسَبَهُ، فإن المناسبَ لأوَّل حاله كان بيان الكبرياء، لأنه لذلك وُلِدَ وكان الأليقُ بآخر شأنه الدعاءَ عند مليكه، لأنه أوان لقائه \_ تبارك وتعالى \_ فَعَمِلَ بقوله: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ ۞ وَإِنَى وَلِكَ وَلَا رَغْبَ ۞ [الشرح: ٧، ٨].

عَلَيْكَ، فَقَدْ مُتَّهَا)، مجهولاً مع كُتِبَتْ عَلَيْكَ، فَقَدْ مُتَّهَا)، مجهولاً مع ضمير المفعول به، وهو الطريقُ في الفعل اللازم إذا جُعِلَ متعدِّياً بنحوٍ من التجوُّز.

١٤٥٨ - قوله: (لا يَبْقَى أَحَدٌ في البَيْتِ إلا لَدً)، وإنّما استثنى منه العبّاسَ، إمّا لكون عمّ الرجل صِنْوَ أبيه، أو لكونه لم يَشْهَدْهَا، كما في الحديث أيضاً. ثم إنه لم يَنْكَشِفْ لي سرُّ الأمر باللَّدُود، حتى رأيتُ حكايةً عن شيخ: أن غلاماً كان يَحْضُرُ مجلسه، فَيَسْخَرُ منه، ويُسِيءُ الأدب بشأنه. وكان الشيخُ يَصْبِرُ عليه، ويتحمَّلُ أذاه، ولا يقول له شيئاً. فلم يَزَلُ ذلك طريقُه حتَّى جاءه مرَّةً، ولَطَمَ الشيخَ لَطْمَةً، فقام الشيخُ فَوْعاً، وقال لجلسائه: الطموه من ساعته، فأبطؤوا فيه، فلم يَلْبَث الغلامُ أن مات. فقال لهم الشيخُ: إن دَمَهُ عليكم، هلا تَسَارَعْتُم إلى ما كنتُ أمرتكم به، ولو فَعَلْتُم لَمَا مات الغلامُ. وذلك لأنه كان يفعل بي ما قد رأيتم، ولكنه لمَّا لَطَمَني اليومَ قامت غيرة مات الغلامُ.

ربِّكم، فأردتُ أن تُسْرِعُوا إليه لِيَتُمَّ الانتقام قبل أن يَنْتَقِمَ منه ربُّ الأنام، فلو قُمْتُم حين كنتُ أمرتكم به، وما تأخَّرتم فيه، لتخلَّص الغلام عن انتقامه تعالى، ولكنَّكم أبطأتم حتى أخذه ذو البطش الشديد، فلم يُفْلِنْهُ. فبمثله أقول: إن النبيَّ عَلَيْهِ لو لم يَنْتَقِمْ لنفسه بنفسه ربما أَمْكَنَ أن يَحِلَّ عليهم غضبٌ من ربهم، أنهم كيف فَعَلُوا بنبيه أمراً كانوا نُهُوا عنه.

250 ـ قوله: (أَوْصَى إلى عَلِيِّ) نعم قد أَوْصَى إليه النبيُّ عَلِيَّ في بعض أمره، كَفَكُّ درعه التي كانت مرهونةً عند يهوديٍّ في نفقة عياله. وإن كان الروافض يُرِيدُونَ أمراً وراءه، فهو لغوٌ وبهتانٌ.

٤٤٦٠ \_ قوله: (أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ) قيل: الباء فيه للاستعانة، فَيَرْجِعُ إلى معنى قوله: «تركت فيكم الثقلين كتاب الله». . . إلخ. وإن كانت للصلة، فهو مفعولٌ.

### ٨٦ ـ باب آخِرِ ما تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ

تعبدُ بْنُ المُسَيَّبِ في رِجالٍ مِنْ أَهْلِ العِلمِ: أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ: قالَ يُونُسُ: قالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ في رِجالٍ مِنْ أَهْلِ العِلمِ: أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ: «إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ». فَلَمَّا نَزُلَ بِهِ، وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي، غُشِيَ عَلَيهِ، ثُمَّ أَفاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى سَقْفِ البَيتِ، ثُمَّ قالَ: «اللَّهُمَّ عَلَى فَخِذِي، غُشِي عَلَيهِ، ثُمَّ أَفاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى سَقْفِ البَيتِ، ثُمَّ قالَ: «اللَّهُمَ الرَّفِيقَ الأَعْلَى». فَقُلتُ: إِذًا لاَ يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِه وَهُو صَحِيحٌ، قالَتْ: فَكَانَتْ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّم بِهَا: «اللَّهُمَ الرَّفِيقَ الأَعْلَى». [طرفه في: ١٤٤٥].

25.7 عند أحمد في «مسنده»، والبيهقيّ: «أن آخر كلامه كان: فيما مَلَكَتْ أيمانكم»، وإسنادُه ليس بذاك. فالصوابُ ما في البخاريّ. ويُمْكِنُ الجمع بينهما، بأن ما عند البيهقيّ آخر باعتبار ما أمر الناس به، وأمّا ما عند البخاريّ، فآخر كلامه مطلقاً (١).

### ٨٧ ـ باب وَفاةِ النَّبِيِّ ﷺ

٤٤٦٤، ٤٤٦٥ ـ حدَّثنا أَبُو نُعَيمٍ: حَدَّثَنَا شَيبَانُ، عَنْ يَحْيى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ

<sup>(</sup>۱) قلت: وللناس بحث في أن الأفضل أن يكون آخر الكلام ذلك، أو كلمة الإخلاص، ولا ريب أن الأحرى بشأنه ما ثبت عنه عند وفاته، ويبقى الكلام في حق الأمة، فلينظر فيه العلماء، ولعله يكون من الألوف سعيد واحد من يشبه آخر أمره بآخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع يديه، كما رفع، اللهم اجعلني منهم بحرمة حبيبك المصطفى. ورسولك المجتبى صلى الله عليه وسلم.

عائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سَنِينَ يُنْزَلُ عَلَيهِ القُرْآنُ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْراً. [طرفه في: ٣٨٥١].

عَنْ عُقَيل، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْدَة اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيل، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ تُوَفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ مِثْلَهُ. [طرفه في: ٣٥٣٦].

ولعلَّ هذا مخرَّجٌ على قول من اختار زمن الفَتْرَةِ ثلاث سنين، فإنه نُبِّىء على رأس ولعلَّ هذا مخرَّجٌ على قول من اختار زمن الفَتْرَةِ ثلاث سنين، فإنه نُبِّىء على رأس أربعين، وتُوفِّني وهو ابن ثلاث وستين، فلو نقصت من مجموع عمره ثلاث سنين زمن الفَتْرَةِ، حصل عشر، وعشر لإقامته بمكة والمدينة. وإنَّما أخرجنا منه زمن الفَتْرَةِ، لأن فيه قيداً، وهو ينزل عليه القرآن. ثم إن مجموع عمره ستون بهذا الحساب، وهو نصف عمر المسيح عليه الصلاة والسلام، وقد مضى منه ثمانون، وبَقِي أربعون، ويَمْكُثُ في سبع منها مع المهدي عليه السلام. وأمَّا مُكْتُه في السماء، فإنما لم يُحْسَبْ من عمره، لكونه موطناً غائباً عنَّا، والمستقر وهو وجه الأرض.

ثم إن الظاهرَ أن عمر عيسى عليه الصَّلاة والسَّلام مائة وعشرون بالحساب الشمسيِّ، وعمره ﷺ ثلاث وستين بالحساب القمريِّ، وأنه يُسَاوِي ستين بالحساب الشمسيِّ، وإذن لا يَحْتَاجُ في بيان التنصيف إلى اعتبار المذكور أيضاً، أي حذف مدَّة الفَتْرَةِ.

#### ۸۸ ـ باب

٤٤٦٧ ـ حدّثنا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: تُوُفِّيَ النَّبِيُ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيّ بِثَلاَثِينَ. يعني صاعاً من شعيرَ. [طرفه في: ٢٠٦٨].

# ٨٩ - باب بَعْثِ النَّبِيِّ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في مَرْضِهِ الَّذِي تُؤفِّى فِيهِ

٤٤٦٨ ـ حدِّثنا أَبُو عاصِمُ الضَّحَاكُ بْنُ مَحْلَدٍ، عَنِ الفُضيلِ بْنِ سُلَيمانَ: حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُ ﷺ أُسَامَةَ، فَقَالوا فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ، وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ». [طرفه في: ٣٧٣٠].

٤٤٦٩ ـ حدّثنا إِسْماعِيلُ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثاً، وَأَمَّرَ عَلَيهِم أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ، فَطَعَنَ

النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقاً لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ». [طرفه في: ٣٧٣٠].

#### اب اب

٤٤٧٠ حدِّ ثَنَا أَصْبَغُ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ قالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ أَبِي الْخَير، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ أَنَّهُ قالَ لَهُ: مَتَى هَاجَرْتَ؟ قالَ: خَرَجْنَا مِنَ اليَمَنِ حَبِيب، عَنْ أَبِي الخَير، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ أَنَّهُ قالَ لَهُ: الخَبَرَ! فَقَالَ: دَفَنَّا النَّبِيَ عَلَيْهُ منْذُ مُهَاجِرِينَ، فَقَدِمْنَا الجُحْفَةَ، فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ لَهُ: الخَبَرَ! فَقَالَ: دَفَنَّا النَّبِيَ عَلَيْهُ منْذُ خَمْس، قُلْتُ: هَل سَمِعْتَ في لَيلَةِ القَدْرِ شَيئًا؟ قالَ: نَعَمْ، أَخْبَرَنِي بِلاَلٌ مُؤذِّنُ النَّبِيِّ عَلَيْ : خَمْس، قُلْتُ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ.

٤٤٧٠ ً .. قوله: (عن أبي الخَيْرِ، عن الصُّنَابِحِيِّ)، والصُّنَابِحِيُّ هذا تابعيٌّ كبيرٌ.

### ٩١ ـ باب كَمْ غَزَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ

٤٤٧١ حدِّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلتُ زَيدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ: كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلتُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ. [طرفه في: ٣٩٤٩].

٤٤٧٢ ـ حَفَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسحاقَ: حَدَّثَنَا البَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسَ عَشْرَةً.

تُكُونَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ كَهْمَسِ، عَنِ ابْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنْ عَشْرَةَ غَرْوَةً.

24٧٣ قوله: (حدَّثَنَا أحمدُ بن محمَّدِ بن حَنْبَلِ) . . . إلخ، واعلم أن البخاريَّ روى عن ابن مَعِين في موضعٍ من كتابه، وعن أحمد في موضعين، وقد رُوِيَ عن مالك أيضاً، قالوا: إن البخاريَّ ليس له كثير سماع عن أحمد، وذلك لأنه لمَّا كان ببغداد كان البخاريُّ صغيرَ السِّنِّ، ولمَّا جاءه مرَّةً أخرى وَجَدَه ترك التدريس، فلم يتَّفق له سماعٌ كثيرٌ. وأمَّا أبو داود، وهو أكبرُ سِنَّا من مسلم، ولازمه دَهْراً، بل إليه تَنْتَهِي روايةُ الفِقْه الحنبليِّ، وأمَّا الإِمامُ أبو حنيفة، فلا يُوجَدُ في كتابه روايةٌ عنه، نعم أَجِدُ فيه رواياتٍ عديدةً عن تلامذة تلامذته، وكذا غيرهم من الحنفية.

ثم إن البخاريَّ إن لم يَأْخُذْ عنه في صحيحه، فقد أَخَذَ عن نُعَيْم بن حمَّاد. قيل: إنه من رواة تعليقات البخاريِّ. وتتبَّعْتُ له، فوجدته راوياً لمرفوعه أيضاً في موضعين،

ومضى التنبيه عليه. ونُعَيْم بن حمَّاد هذا كان يُزَوِّرُ في السُّنَّةِ. وفي مثالب أبي حنيفة، كما في تذكرته: ومع هذا أخذ عنه البخاريُّ كثيراً في «خلق أفعال العباد». وحينئذ وَجَبَ علينا أن نؤوِّل للبخاريُّ، ونقول: معنى التزوير في السُّنَّةِ أي لتأييده. وكذا في حقِّ أبي حنيفة إنه كان يَسْتَلِذُّ بها، لا أنه كان يزوِّرُها بنفسه. وإلاَّ فظاهرُه شديدٌ، فإن لم يَأْخُذُ عنه، فماذا كان؟ فإنه إن كان جَرْحاً، كان فيمن أخذ عمَّن هو دون الإمام، بل لا يُوَازِيه، وترك الرواية عنه.

### بِسْمِ اللهِ التَّهْنِ الرَّحِيمَةِ

### ٦٥ \_ كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ

﴿ ٱلنَّكْنِ الرَّحِيمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، كَالْعَلِيمِ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، كَالْعَلِيمِ وَالْعَالِم.

واعلم أنَّ أوَّل مَنْ خدم القرآن أئمةُ النَّحْو. فللفرَّاء تفسير «في معاني القرآن»، وكذا للزَّجَاج. وذكر الذَّهبي أنَّ الفرَّاء كان حافِظَ الحديث أيضاً. وقد أَخَذَ ابنُ جرير الطبري في تفسيره عن أئمة النَّحْو كثيراً، ولذا جاء تفسيرُه علِيمَ النَظير، ولو كان البخاريُ أيضاً سار سَيْرَه لكان أحسنَ، لكنه كان عنده «مجازُ القرآن» لأبي عُبَيدة مَعْمَر بن المُثنَّى، فأخذ منه تفسيرَ المُفْردات، وذلك أيضاً بدون ترتيب وتهذيب، فصار كتابُه أيضاً على وَازِن كتاب أبي عبيدة في سُوء الترتيب، والرِّكَة، والإِتيان بالأقوال المرجوحة، والانتقال من مادة إلى مادة، ومن سورةٍ إلى سورة، فصَعُب على الطالبين فَهْمُه. ومَنْ لا يدري حقيقة الحال يَظُنَّ أن المصنَّف أتى بها إشارة إلى اختياره تلك الأقوال المرجوحة، مع أنه رَتَّب كتابَ التفسير كلَّه من كلام أبي عُبيدة، ولم يعرِّج إلى النَّقُد أصلاً. وهذا الذي عرا شقي القاديان، حيث زَعم أنَّ البخاري أشار في تَفْسِيره إلى أنَّ التَّوَفِّي بمعنى الموت، لأنه فَسَّر قوله تعالى: ﴿مُرَوِيكَ﴾ آل عمران: ٥٥] بِممِيتك؛ وهذا الآخرُ لم يوفِّق، ليفهم أنَّ الحال ليس كما زَعمه، ولكنه كان في «مجاز القرآن»، فنقله بعينه كسائر التفسير، فإنْ كان ذلك مختاراً، كان لأبي عُبيد صاحب كتاب «الأموال»، فإنَّه متقدِّم على مَعْمَر بنِ المُثنَّى، وهو أبو عُبيد قاسم بن أبي عُبيد صاحب كتاب «الأموال»، فإنَّه متقدِّم على مَعْمَر بنِ المُثنَّى، وهو أبو عُبيد قاسم بن سَلاً من تلامذةِ محمد بن الحسن، أوَّل مَنْ صَنَّف في غريب الحديث.

ثُم إِنَّ المجاز في مصطلح القدماء ليس هو المجاز المعروف عندنا، بل هو عبارةٌ عن موارد استعمالاتِ اللفظ، ومن ههنا سَمَّى أبو عبيدة تفسيره «بمجاز القرآن». وهذا الذي يريدُه الزَّمخشرِي من قوله: ومِن المجاز كذا، كما في «الأساس»، ومن المجاز تُوفي زَيْدُ، أي مات، لا يريدُ به المجاز المعروف، بل كون الموت من موارد استعمالاته. وقد حَقَّفنا من قَبْل أن التوفي كنايةٌ في الموت، وليس بمجاز. وهكذا التأويلُ عند السَّلف بيان المصداق، قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا يَأْتِهُمْ تَأُوبِلُهُ ﴾ [يونس: ١٩٩] أي مِصْداقه، وهو عند المتأخرين بمعنى صَرْف الكلام عن الظاهر.

حكاية: تدلُّك على شِدَّة عنايةِ أئمةِ النَّحْو، وَوَلُوعِهم بالتفسير.

اجتمع الزَّجَّاج مع المُبرَّد مرةً، وكان الزجَّاج صنَّف تفسيراً، فسأله المبرِّد عن قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِئَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرَيَةٍ مِن لِقَابِدِ فَ السجدة: ٣٣] ما الرَّبْطُ بين الجُمْلتين؟ وهو وإنْ لم يكن ضَرُوريّاً في القرآن، لكنه ضَرُوريّ في مِثْل هذا المَوْضع، لأنه يَعُود كالجَمْع بين الضبِّ والنون. فهذا يدلُّ على أنهم كانوا يَهْتَمُّون بِمُشْكلات القرآن، وكانوا يعرِفُونها، ولذا سأل المبرِّد عن أَشْكل آيةٍ في هذا الباب، ثُم لا أدري ماذا أجاب عنه الزَّجَاج، غير أني كتبت فيه شيئاً من عند نفسي.

ومِن أهم ما نريدُ أن نُلقي عليك معنى التفسير بالرأي، وقد بحثوا فيه بين مُطْنب ومُوجِز، مُكثر ومُقلّ، غير أنه لا يرجع إلى كثير طائل، فلم نر في نَقْله فائدةً، فدونك عِدَّ جُمَل: أنَّ التفسيرَ إذا لم يوجِب تغييراً لمسألة، أو تبديلاً في عقيدة السَّلَف، فليس تفسيراً بالرأي، فإذا أوجب تغييراً لمسألةٍ متواتِرةٍ، أو تبديلاً لعقيدةٍ مُجْمَع عليها، فذلك هو التفسير بالرأي، وهذا الذي يستوجِب صاحبه النَّار، ولا تتحصَّل على ما قلنا، إلا بعد الاطّلاع على عاداتِ أصحابِ التفاسير. وحينئذٍ لا قَلَق فيما فَسَّره المفسِّرون من أذهانهم الثاقبة، وأفكارِهم الصحيحة. ومَنْ يطالع كُتُب التفسير يجدها مشحونة بالتفسير بالرأي، والنظر إلى حقائق الألفاظ، ومراعاة عقائد السَّلَف، بل ذلك حَظَّهم من الكتاب، فإنَّهم هم الذين ينظرون في عجائبه، ويَكْشِفُون الأستارَ عن وجوه دَقائقه، ويرفعون الحُجُبَ عن خبيئات حقائقه، فهذا النوعُ من التفسير بالرأي حَظُّ أُولي العِلْم، ونصيبُ العلماء خبيئات حقائقه، ولا له ذَوْقٌ بالعربية، وكان من أجلاف النَّاس، لم يَحْمِلُه على تفسيرِ كتابِ الله والخَلَف، ولا له ذَوْقٌ بالعربية، وكان من أجلاف النَّاس، لم يَحْمِلُه على تفسيرِ كتابِ الله غيرُ الوقاحة، وقِلَة العلم، فعليه الأسف كلّ الأسف، وذاك الذي يستحقُ النَّار.

ثُم اعلم أنَّ تفسيرَ المُصنِّف ليس على شاكلةِ تفسير المتأخِّرين في كَشْف المُغْلقات، وتقرير المسائل، بل قَصَد فيه إخراجَ حديثٍ مناسِبٍ متعلِّق به، ولو بِوَجْه، والتفسير عِنْد مُسْلم أقلُّ قليل، وأَكْثَرُ منه عند الترمذي، وليس عند غيرِهم من الصحاح الستِّ، ولذا خُصَّت باسم الجامع، وإنما كَثُرت أحاديثُ التفسير عند الترمذي، لِخِقة شَرْطه. أما البخاريُّ فإنَّ له مقاصِدَ أخرى أيضاً، مع عدم مبالاته بالتَّكْرار، فجاء تفسيرُه أبسط من هؤلاء كلِّهم.

قوله: (﴿ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ ﴾)، قيل: الأوَّل أَبْلَغ من الثاني. وقيل: إن الأوَّل عَلَمٌ بِالغَلَبة؛ والثاني صفةٌ. قلتُ: إنَّ «الرحمٰن مهما وَجَدْناه في القرآن لم نجد معه مُتَعلَّق يتعلَّقُ به، بخلاف «الرحيم» قال تعالى: ﴿ الرَّحَنُ عَلَى الْمَرْشِ السَّمَوَىٰ ﴿ أَلَهُ وَاللهِ عَلَى الْمُرَشِ السَّمَوَىٰ ﴿ أَلَهُ وَاللهِ عَلَى الْمُرْشِ السَّمَوَىٰ ﴿ أَلُهُ وَاللهِ عَلَى الْمُرَشِ السَّمَوَىٰ ﴿ أَلُهُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى الْمُرْشِ السَّمَوَىٰ ﴿ أَلْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

له مفعولاً به، وقال تعالى: ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوثُ تَحِيمُ ﴾ [التوبة: ١٢٨] فذكره. ولقائل أن يقول: إنَّ «الرحمٰن» صِفَةُ مُشَبَّهة، و«الرحيم» مبالغة للفاعل، لا صفة مُشَبَّهة. ونقَل البخاريُّ أنَّ الرحيم والراحم واحِدُ، وهو في الأصْل عن أبي عُبيدة. وفي النقول الإسلامية أنَّ المعروف عند بني إسماعيل كان اسمَ «الله»، وعند بني إسرائيل «الرَّحْمٰن»، ولذا لَمَّا نزلت التسمية استنكرها العربُ، وقالوا: إنَّه يريدُ الخَلْط بين الدِّينيْن، فنزلت ﴿ وَلَا اللهِ الرَّمْنَ اللهُ الْكَيْنُ الْاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

### ١ ـ باب مَا جَاءَ فِي فاتِحَةِ الكِتَاب

وَسُمِّيَتْ أُمَّ الكِتَابِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي المَصَاحِف، وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلاَةِ. وَاللَّينُ: الجَزَاءُ فِي الخَيرِ وَالشَّرِّ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ.

(٢)

<sup>(</sup>١) راجع مزايا الآية من «رُوح المعاني».

قلتُ: ولما كانَ النبيُ ﷺ آخِرَ الأنبياء، وأراد اللَّهُ سبحانه توحيدَ الأديان في زمانه، جمع بين اسمَيْه في التسمية، وجَمَع بين القِبْلَتَيْن في الصلاة، حيث وَجَّه النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم في بيتِ المَقْدس إلى زمن، وهو من بني إسماعيل. ويوجِّه المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، وهو من بني إسرائيل، ليعلم أنَّ الدينَ كلَّه لله ﴿وأينما تُولُوا فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، وكان النبيُ ﷺ يعمل بشريعةِ التوراة فيما لم ينزل فيه شَرْع، فكان في الجمع إعلاناً بأنَّ شَرْعه قد جمع الشرائيم كلَّها، ودينه حاز الأديانَ أجمعها. ثم إني رأيتُ بينهما فَرْقا لطيفاً في رسالةٍ لا أذْكُر اسمها، ولعلَّها عقيدةُ السَّفَارِيني عن ابن القيم، أنَّ الكمال في الصَّفات قد يُعْتبر باعتبار نَفْسِها، وقد يُعتبر باعتبار نَفْسه، فإذا عَلَم الناسَ شيئاً، فهذا مَدْحُ له باعتبار نَفْسه، فإذا عَلَم الناسَ، ونَفَع غيرَه أيضاً فحينتلِ تَمْدَحُه لا لكونِه عالماً فقط، أي صاحب صِفَة ومَلكة، بل لأنه يُتنفع مِن عِلْمه، وتعلّق تلك الصفةِ بالآخرين أيضاً، والاعتباران لا يتلازمان.

إذا عَلِمت هذا، فاعلم أنَّ الرحمٰن يدلُّ على كمال رَحْمته في ذاته تعالى، والرحيم على تَعَلُقها بالنَّاسِ أيضاً، والمعنى أن الله سبحانه هو الرَّحْمٰن باعتبارِ ذاته، والرحيم باعتبار أنه يَرْحَم العبادَ أيضاً، والجَمْع بين الوَصْفين هو الكمال الحقيقي. وهذا الفَرْق لطيفٌ عندي في غايته، والله تعالى أعلمُ بالصَّواب.

قلتُ: وفي «المشكاة» ـ في الفَصْل الأوَّل من باب الحَشْر ـ عن أبي سعيد الخُدْري، وفيه: فأتى رَجُلٌ من اليهود، فقال: بارك الرحمٰنُ عليك يا أبا القاسم. . . إلخ، ففيه دليلٌ على اشتهارِ هذا الاسم عندهم، غير أنَّ الشيخ أراد كُونَه في التوراة أيضاً . ثُم رأيتُ في «رُوح المعاني» عن الضَّحاك أنه قال: قال أهلُ الكتاب للرسول ﷺ: إنَّك لتقلّ ذِحْر الرحمٰن، وقد أَكْثَرَ اللَّهُ تعالى في التوراة هذا الاسم. اهد. إلاَّ أنَّ نَظَر الشيخ قائمٌ بعد، فإنَّه لا يوجد اليوم في التوراة منه الاسم وَجها حسناً، قال: وكأنَّ حِكْمة ذلك أنَّ موسى عليه الصلاة والسلام كان غضوباً ، كما دلَّت عليه الآثارُ، فأكثر له مِنْ ذِكْر الرحمٰن لِيعامِلَ أمته بمزيدِ الرحمة. اهد.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ بِٱلدِّينِ ﴾ [الماعون: ١، الانفطار: ٩] بِالْحِسَابِ. ﴿ مَدِينِينَ ﴾ [الواقعة: ٨٦] مُحَاسَبِينَ.

2421 - حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ شُعْبَةَ قالَ: حَدَّثَنِي خُبَيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِم، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى قالَ: كُنْتُ أُصَلِّي في المَسْجِدِ، فَدَعانِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَلُمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، المَسْجِدِ، فَدَعانِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، المَسْجِدِ، فَدَعانِي رَسُولُ اللَّهُ: ﴿السَّعَجِمِهُ اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ ﴾ [الأنفال: ٢٤]». ثمَّ قالَ لِي: «لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِي أَعْظَمُ السُّورِ في القُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ تَحْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ». ثمَّ أَخَذَ بِيدِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَحْرُجَ، قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَقُل: «لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِي أَعْظَمُ سُورَةٍ في بِيكِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَحْرُجَ، قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَقُل: «لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِي أَعْظَمُ سُورَةٍ في القُرْآنِ»؟! قال: «﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللّهِ السَّبْعُ المَثَانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ اللَّذِي أُوتِيتُهُ». [الحديث ٤٤٧٤ ـ أَطرافه في: ٤٦٤ ، ٤٧٠٣ ، ٤٠٥].

قوله: (وسُمِّيت أُمَّ الكتاب، لأَنَّه يُبْدأ بكتابتها في المصاحف) إلخ. قلتُ (١): ولم يَنْكَشِف مما نقله المصنَّفُ شيءٌ. والصوابُ عندي أن الأُم في الأَصْل يقال للدجاجة التي تُقَرْقِر، لتكفت إليها أَفْراخُها، وكذا يقال: الأم، للرايةِ، لأنَّ الجيش يعودُ إليها عند الكرّ والفَرِّ.

إذا عَلِمت هذا، فاعلم أنَّ الفاتحة سُمِّيت بأُمِّ الكتاب، لأنها تبقى في محلها، وكأنَّ سائرَ السُّور تجيء، وتنضم معها على سبيل البدلية، فهي متعيِّنة للقراءة، وسائرُها مخيَّرة، فكأنَّها كالوَتد للقراءة في الركعة، وبعبارة أُخرى أنه إذا أُريد حَوْزُ الأشياء في مكان تَخيَّر له المكانَ أوَّلاً، ليجمع فيه، فالفاتحة لهذا التعيين، ثم تحومُ سائرُ السُّورِ حَوْلَها. وسيجيءُ له مزيدُ التوضيح في «فضائل القرآن».

#### فائدة:

واعلم أنَّ الأحاديثَ قد تَرِد كاشفةً عن أنظار ذهنيةٍ، ولا يُدْرى إلى أين جَرْيُها، وكَفُها، وطردُها، وعَكْسُها، فيظهَر بعضُها في العمل أيضاً، ويبقى بعضُها في النَّظر فقط، ففي مِثْل هذه الأحاديثِ يَجِب النَّظر إلى العَمل أيضاً، ولا ينبغي القَصْر على اللفظ فقط، لينكشف أنه هل اعتُبر هذا النَّظرُ في حَقِّ العمل أيضاً، أو بقي في النَّظر فقط، كالإيتار

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: هو كلامُ أبي عبيدة في أول «مجاز القرآن»، لكن لفظه: ولسُورِ القرآنِ أسماء: منها أن ﴿ ٱلْحَمْدُ لِنَهِ ﴾ تسمى أم الكتاب، لأنه يبدأ بها في أوّل القرآن، وتعاد قراءتُها، فيقرأ بها في كلِّ ركعة قبل السورة؛ ويقال لها: فاتحة الكتاب، لأنه يُفتتح بها في المصاحف، فتكتب قبل الجميع اهـ. وبهذا تبيَّنَ المرادُ مما اختصره المصنف، اهـ. قلتُ: ومِن هنا ظَهَر معنى قَوْل الشيخ \_ مما نَقَله المصنف \_ وقد بسط الحافظ في وَجْه التسمية معانى أُخَر، فليراجع.

في صلاة اللَّيل، فإنَّه نظر، لكنه لا يُدرى إلى أين جَرْيُها، وكَفُّها. فقد أجراه بعضُهم حتى قال بِنَقْضِ الوِتْر، ومن هذا الباب قوله: «إنَّما جُعِل الإِمامُ ليؤتمَّ به»، فالائتمام نَظرٌ ذِهْني، لاَ يُدْرى طَرْدُها وعكسها، فاعتبره الحنفية في باب القراءة أيضاً، وجعلوه دليلاً على تَرْك الفاتحة خَلْفَ الإِمام أيضاً، وأَخَذه الشافعيةُ أَوْسع منه، ولم ينفصل الأَمْرُ بعد، ولا ينفصل. وراجع رسالتي «كَشْف السّتر».

ومُحصَّل الكلام أن الأنظارَ الذهنيةَ إذا خفي طَرْدُها، وعَكْسُها، فالعبرةُ عندي بالعمل في الخارج، كيف ثبت. فنقول في مسألة النقض إنَّه إنْ ثبت نَقْضُ الوِثْر عن السَّلف نقول: إنَّ الإِيتارَ قد اعتبر في حقِّ العمل أيضاً، وفي المسألة الثانية: إنَّ الفاتحة إن ثَبَتَ تَرْكُها خَلْفَ الإِمام نقول: إنَّه ظَهَر أَثَرُه في تَرْك القراءةِ أيضاً، وإنْ لم يثبت، كما في المسألة الأولى لا نقول به، ولا تُوجِب العمل من لفظ الإِيتار فقط، فإنَّه نظر، وشأنه أنه لا يظهر في العمل دائماً، فقد يبقى في النَّظر فقط، وحينئذٍ جَرُّها إلى العمل يكونُ غَلَطاً، فاعلمه، فإنَّه ينفعُك في كثيرٍ من المواضع، وأدعو الله تعالى أن يطعمَك منه ذواقاً.

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ والدّ : (ألم يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ اَسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾) [الأنفال: ٢٤]. . . اللخ ، استنبط منه الشافعيةُ أنَّ مجاوبة (١) الرسولِ غيرُ مُفْسِدةٌ للصلاةِ ، ثُم استأنسوا به في مسألةِ ذي اليَدَيْن. قلتُ: وهذا الاستنباطُ يُبْنى على صورةِ ترتيب الرّواية ، بأن يكونَ اعتذارُه بكونِه في الصلاة مقدَّماً ، وتلاوته على الآية مُؤخّراً ، ولو فرضنا اعتذارَه مؤخّراً عن اللوته هكذا ، فدعاني رسولُ الله على الله الم الحبه ، فقال: ألم يقلِ اللّهُ . . . إلخ ، قلتُ : «يا رسولَ اللّهِ إِنّي كُنْتُ أُصلّي " " ، سقط الاستدلال .

قلتُ: أما المسألةُ في إجابةِ المُصلِّي الرسولَ، فلم يبحث عنها الشيخُ، لأنه لا طائلَ تَحْته، بعدما خُتِم على النَّبوة، فإنها على أيِّ جهةٍ، وعلى أيِّ صورةٍ كانت قد انتهت بانتهاءِ النَّبوة. غيرَ أنَّ الطحاويَ تَعَرَّض إليها شيئاً، فأنا. ألخصها لك: قال الطحاوي بعد إخراج الروايةِ المذكورة: ففيما روينا عن رسولِ الله على مَنْ دعاه وهو يصلِّي وإجابتهُ، وتَرُك صلاته، وذلك أولى به من تَمادِيه في صلاته. فقال قائل: أفيدخُلُ في ذلك إجابةُ الرَّجُل أُمه إذا دعته وهو يصلي؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعَوْنه: أنَّ ذلك غيرُ مُسْتَنْكَر أن يكون كذلك، لأنه قد يستطيع تَرُك صلاتِه، وإجابتَه لأمه، لما عليه أن يُجِيبها فيه، والعود إلى صلاتِه، ولأنَّ على ذلك ما رُوي عن رسولِ الله على صلاتِه أي على خروج الراهب. اهـ. قلتُ ذلك كلامُ الطحاوي أن مجاوبةَ الرسولِ واجِبةٌ، ولكنها تقطع الصلاة، لا كما زعمه الشافعيةُ، فلينظر. وحينئذِ لا حُجَّة لهم فيه في مسألة جواز الكلام في الصلاة.

٢) قلتُ: هكذا نقله الحافظ عن ابن التين، نَفْلاً عن الدَّاودي، أنَّ في حديث الباب تقديماً وتأخيراً، قال: فكأنه تأول أن مَنْ هو في الصلاة خارج عن هذا الخطاب. اهـ ثُم ردَّه الحافظ. قلتُ: فيما أتذَكَّر عن الشيخ: إنَّ في بعض ألفاظه: يا رسولَ اللَّه، إني كنتُ أُصلِي، ولا أعودُ إليه. أو كما قال. فيثبت ما رامه الشافعيةُ، ولكن لا تقوت منه الفائدةُ التي نَبَّه عليها، فإنَّه لا ريبَ في كَوْن التمسُّكِ بالترتيب ضعيفاً.

قوله: (﴿ لِمَا يُمُيِيكُمُّ ﴾) [الأنفال: ٢٤] فتعليمُه يُورِثُ الحياةَ.

قوله: (أَعْظُمُ السور) وفي نسخة: «أعظم سورة». واختلفوا في الفَرْق بين أَفْضَل رجل، وأَفْضل الرِّجالُ، فقال جماعةٌ: إنهما سواءٌ، أقول: لا، بل في قوله: أَفْضَلُ رَجُلٍ من الاستقصاء ما ليس في أفضل الرِّجال، فإنَّ الفَضْل في الأوَّل على كلِّ رَجُلٍ رَجُل، فهو أَشْمل من الثاني، فإنَّ الفَضْل فيه على المجموع، وراجع له شَرْح الرَّضِي على «الكافية».

ثُم إِنَّ في إطلاقِ أَعْظَم السُّور على الفاتحة سِرًا، وهو أنَّ النبيَّ المُثَانِ وَالْقُرْءَاكَ الْعَظِمِ الله تلافِ لما ينشأ من سياق القرآن، فَإِنَّه قال: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِنْكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْءَاكَ الْعَظِمِ على الفاتحةِ، فدلَّ على التغاير، وخرجت الفاتحةُ عن كوْنها قُرآناً عظيماً، فأزَاحه أنَّ الفاتحة أَعْظَمُ السُّورِ، لا أنها خَرَجت بهذا الإطلاقِ عَنْ كوْنها قُرآناً، كما يُوهِمُه التقابُلُ، وضلَّ مَنْ أراد أَنْ يُنْكِر كَوْنَ الفاتحة قُرْآناً، لئلا يَرِد عليه قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِي اللهُ السَّبِعُوا لَهُ وَانصِتُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] وكان الحديث سيق قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِنْنَكَ ﴾ . . . إلخ، إشارةٌ إلى الفاتحة وضم السورةِ، فإنَّه ذَكر أوَّلاً السَّبْع المثاني، وهي للفاتحة، ثُم القرآن العظيم، وهو سائر وضم السُّور، فتنضم معها على سبيل التبادل. وترجمة الآية عندي "هم ني دين تجهكو سات التين جو ورد كردني هين اور وظيفه بناينكي لائق هين أور ديا قرآن عظيم " (۱)

قوله: (﴿ اَلْيَنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْءَاتَ الْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: ٨٧] الذي أُوتِيتُه)، اختلفوا في شَرْح قوله: ﴿ وَالْقُرْءَاتَ الْعَظِيمَ ﴾ . . . إلخ، أي في الحديث، أما الكلام فيه في الآية، فكما هو في محله، فقيل: إنه مبتدأ وخبر. والمعنى أن ما أُوتيته هو القرآنُ العظيم. فالجملةُ الأولى مناسِبةٌ للباب. والثانية استطراديةٌ. وقيل: إنَّ السَّبْعَ المثاني هو القرآنُ العظيم، ففيه إطلاقُ القرآنيةِ على الفاتحة، وليس بِمُرَادٍ عندي.

 <sup>(</sup>١) قلتُ: وسَمِعْتُه مرةً، قال: إنَّ في المثاني إشعاراً بتَكْرارها في كلِّ صلاة، فلا تكونُ أقلُّ الصلاةِ إلاَّ ركعتين، لأن تكرارها في ركعةِ غيرِ معهود، وكذا عُلِم من سياقها تعيينُ الفاتحة، وكذا ضَمَّ السورة معها، وهذه المسائلُ كلُّها أقربُ إلى مذهب الحنفية.

يقول العبد الضعيف: قبل الخطّابي في قوله: «هي السَّبْع المثاني والقرآن العظيم الذي أُوتيته»، دلالةٌ على أن الفاتحة هي القرآنُ العظيم، وأنَّ الواو ليست بالعاطفة التي تَفْصِل بين الشيئين، وإنما هي التي تجيء بمعنى التفصيل، كقوله: ﴿وَنَكَهُمُ وَفَعْلِ وَرَعَانٌ﴾ [الرحمٰن: ٦٨]، وقوله: ﴿وَنَتَهَكِنِهِ وَرُسُلِهِ وَمِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ﴾ [البقرة: ١٨] انتهى، وفيه بَحْثُ لاحتمال أن يكونَ قولُه: ﴿وَالْقُرْءَانَ الْفَلِيمُ محدوفُ الخبر، والتقدير ما بعد الفاتحة مثلاً، فيكون وضف الفاتحة انتهى بقوله: هي السَّبْع المثاني، ثم عطف قوله: ﴿وَالْقُرْءَانَ الفَلِيمُ﴾ أي ما زاد على الفاتحة، وذكر ذلك رِعايةً لِنظم الآية، ويكونُ التقديرُ: ﴿وَالْقُرْءَانَ الْفَلِيمُ﴾ هو الذي أُوتيته، زيادةً على الفاتحة، كذا في «الفتح».

١٠ - باب
 ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَّهَآ لَيْنَ

٤٤٧٥ ـ حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكُ، عَنْ سُمَيّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «إِذَا قالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ ٱلْمُغْضُوبِ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَلَيْهِمْ وَلَا المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [طرفه في: ٧٨٧].

والأوَل هم اليهودُ، وإنَّما غَضِب عليهم لإِنكارِهم رسالةَ النبيِّ عَلَيْ، وهي بديهيةُ؛ والثاني هم النَّصارى، لِخَبْطِهم في التحقيقات العِلْمية، كمسألةِ التوحيد في التثليث، ولذا قال الحافظ ابنُ تيمية: إنَّ العالِمَ المبتدِعَ على قَدَم النَّصارى، والجَاهِلَ المبتدعَ على قَدَم النَّصارى، والجَاهِلَ المبتدعَ على قَدَم اليهود (۱).

### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرُّكُنِ ٱلرَّحِيدِ

#### سورة البقرة

# ١ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ﴾ [٣١]

عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ عَلَىٰهُ مَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ عَلَىٰهُ وَقَادَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ عَلَىٰهُ قَالَ: «يَجْتَمِعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبّنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو النّاسِ، خَلَقَكَ اللّهُ بِيدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكانِنَا هذا. مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكانِنَا هذا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ فَيْشَعِي، اثْتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثُهُ اللّهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ سُؤَالُهُ رَبَّهُ مَا لَيسَ لَهُ بِهِ عِلمٌ فَيَسْتَحِي، الثُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثُهُ اللّهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ سُؤَالُهُ رَبَّهُ مَا لَيسَ لَهُ بِهِ عِلمٌ فَيَسْتَحِي، وَيَقُولُ: النَّهُ إِلَى الْمُؤْنِ النَّوْلَةُ وَيَقُولُ: النَّدُونَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ شَوْلُ النَّفُسِ بِغِيرِ نَفْسٍ، فَيَشُولُ وَمُ اللّهُ وَرُوحَهُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفُسِ بِغِيرِ نَفْسٍ، فَيَشُولُ وَاللّهِ وَرُوحَهُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَكَلِمَةَ اللّهِ وَرُوحَهُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، النَّتُوا عِيسى عَبْدَ اللَّهِ وَرُوحَهُ. فَيَقُولُ: النَّهُ وَرُوحَهُ. فَيَقُولُ: النَّهُ وَيَقُولُ: النَّهُ وَرَوْحَهُ. فَيَقُولُ: النَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَوْدُ وَاللّهِ وَرُوحَهُ. فَيَقُولُ: النَّهُ وَيُولُ وَيَلُولُ وَاللّهِ وَرُوحَهُ. فَيَقُولُ: النَّهُ وَلَهُ وَيُولُ اللّهُ وَرُوحَهُ وَيُولُ وَاللّهِ وَرُوحَهُ وَاللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرُوحَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الل

<sup>(</sup>١) قلتُ: ومِن ههنا عَلِمت السرَّ في تَشابه أوَاخِر هذه الأُمة باليهود، فإِنَّ العِلْمَ يقلُّ في آخِر الزمان، فتركب الأُمة متنَ عمياء، وتَخْبِط خَبْطَ عشواء، فتقرب حالها مِن جهلة اليهود، إلا أنَّها لا تكونُ مغضوبة عليها، وتُدْرِكُها رحمةُ رَبِّها قبل ذلك، لكونها آخِرَ الأُمم وخيرَها.

مُحَمداً ﷺ، عَبْداً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَّ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُوْذَنَ لِي، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسِي، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، وَأَشْفَعُ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، وَأَسْكَ، وَسَل تُعْطَهُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ ثُمَّ أَشُوهُ إِلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي، مِثْلَهُ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدَّا فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ: مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْمُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيهِ الخُلُودُ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ»، يَعْنِي قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ [١٦٢]. [طرفه في: ٤٤].

واعلم أنَّ العبودية هي مناطُ الخلافة عندي، وإن اختار المفسرون، أنه العِلْم، وذلك لأنَّ الخَلْق إذ ذاك كان على ثلاثة أنواع: إبليس، فإنَّه ناظر رَبَّه ولم يكن له ذلك، فصار مَطْروداً ملعوناً؛ وملائكة اللَّه، فإنهم أيضاً لم يتخلّصوا عن إساءة أدبٍ، فلما تابوا عفا عنهم؛ والثالث آدم، وهذا هو الذي لما عاتبه رَبُّه لم يتكلم بحرف، ولم يواجهه إلاَّ بالبكاء، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام لما حاجَّه في عين تلك المعصية حَجِّ عليه، وذلك دليلٌ على كمال عبوديته، غير أنها أمْرٌ خَفِيٌ، ومعنى مستورٌ، لا يَظْهَر بها الحُجَّة على الخَصْم، وكان العِلْم أظهرَ الأشياء، لإثبات فَصْل أحدٍ على أحد، فاقتضت الحِكْمةُ الإلهيةُ أن يَخُصَّه بهذا الفَصْل أيضاً، ليرى مكانه، ويحرزَ مَنْزلته، وقد فصَّلناه في غير هذا الموضع. ثُم إنَّ من سرِّ عَقْد الخلافة ظهور المُطيع من غيره، لأنه ليس من المخلوق أحَدٌ مَنْ يُنْكِر طاعةَ خالِقه، وإنَّما يَشُقُ على المخلوق طاعةُ المخلوقِ، لكونه من جنسه، ولذا كَبُر على إبليس السجودُ لآدَم عليه السلام، فاللَّهُ سبحانه أرادَ أن يُميِّز المُطيعَ مِن غيره، وأمَر الملائكة أن يَسْجُدوا له، فسجدوا كلُهم، وأبى إبليسٌ لذلك المَعْنى، ولا يزال ذاك التمييزُ يجري إلى يوم القيامة، ولنا فيه كلامٌ طويلٌ، طَويلٌ، وَلَا ذَالِه الله عَلَى المنال ذاك التمييزُ يجري إلى يوم القيامة، ولنا فيه كلامٌ طويلٌ، طَويلٌ، طَويلُ، طَويلٌ، طَويلٌ، طَويلٌ، طَويلٌ، طَويلٌ، طَويلُه،

قوله: (﴿وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسَمَآءَ كُلُهَا﴾ [البقرة: ٣١]) والمرادُ منها أسماءُ الأشياء التي لا بدَّ من عِلْمِها، والعمومُ فيه كالعموم في قوله: ﴿وَأُوبِيَتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النّمل: ٢٣]، ألا ترى أن اليهودَ لما سألوا عن الرُّوح، وأُجِيبوا بقوله: ﴿قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوبِيتُه مِنَ ٱلْمِر رَبِي وَمَا أُوبِيتُه مِنَ ٱلْمِر اللهِ وَلَي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلى أَو واللهِ منه حقيقةُ الكُلِّ، وحال استغراقه؛ وبالجملة لما كان آدمُ عليه الصلاة والسلام أبا البشر، ومِنْ صُلْبه خرج العالَم، لزم أن يَعْلم أولاً من أسماء الأشياء ليجرِّبَها فيما بعده، وتتعلم منه ذريَّتُه، وتستعملها فيما بينها، ولا تتعطّل عن حوائجها، فاتضح منه سرُّ تعليم الأسماء كُلِّها إيَّاها.

٤٤٧٦ ـ قوله: (فإِنَّه أَوَّلُ رَسُول)... إلخ. وقد مَرَّ وَجْهُ كونِه أَوَّلَ في الأَوَّلُ<sup>(١)</sup>. قوله: (فَيَدَعُني ما شاء)... إلخ. وفي «مسند» أحمد أنه يَقَعُ في السجدة أُسبوعاً.

#### ۲ ـ بابٌ

قالَ مُجَاهِدٌ: ﴿إِلَى شَيَطِينِهِم﴾ [١٤]: أَصْحَابِهِمْ مِنَ المُنَافِقِينَ والمُشْرِكِينَ. ﴿يُحِيطُ بِالْكَلِفِينَ﴾ [١٩] اللَّهُ جَامِعُهُمْ. صِبْغَةٌ: دِينٌ. ﴿عَلَى اَلْمَشِعِينَ﴾ [٤٥] عَلَى المُؤْمِنِينَ حَقًا. قالَ مُجَاهِدٌ: ﴿بِقُوَّةِ﴾ [٦٣] يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ.

وَقَالَ أَبُو العَالِيَةِ: ﴿ مَرَضٌ ﴾ شَكُّ. ﴿ وَمَا خَلْفَهَا ﴾ [٦٦] عِبْرَةٌ لِمَنْ بَقِيَ. ﴿ لَا شِيَةَ ﴾ [٧٦] لاَ بَيَاضَ.

وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾ [٤٩] يُولُونَكُمْ . الوَلاَيَةُ \_ مَفتُوحَةً \_ مَصْدَرُ الوَلاَءِ ، وَهِيَ الرُّبُوبِيَّة ، وإذَا كُسِرَت الوَاوُ فَهِيَ الإِمَارَةُ .

وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الحُبُوبُ الَّتِي تُؤْكَلُ كُلُّهَا فُومٌ.

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿فَبَآءُو﴾ [٩٠] فَانْقَلَبُوا. وقَالَ غَيرُهُ: ﴿يَسْفَنْتِحُوكَ﴾ [٨٩] يَسْتَنْصِرُونَ. ﴿شَكَرُوا﴾ [١٠٢] بَاعُوا. ﴿زَعِنَتَا﴾ [١٠٤] مِنَ الرَّعُونَة، إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحَمِّقُوا إِنْسَاناً قالُوا: رَاعِناً. ﴿لَا تَجْزِى﴾ [٤٨] لاَ تُغْنِي. ﴿خُطُوتِ﴾ [١٦٨] مِنَ الخَطْوِ، وَالمَعْنى: آثارَهُ.

ومن عاداتِ المُصنِّف أنه يُسمِّي أَحَداً، ثُم يقول: وقال غيرُه: كما فَعَل لههنا، فَسمَّى أَوَّلاً مجاهداً، ثُم قال بعد عِدَّة أَسْطُر: وقال غيرُه: ﴿يَسُومُونَكُمُ ﴾... إلخ [البقرة: ٤٤]، لا يريد بذلك نَقْل الخلاف في عَيْن تلك المسألةِ، كما يتبادَر من التقابُل، ولكنه من عاداتِه أنه يقول: وغيرُه، ويكون ذلك في مسألةٍ أُخْرى غيرِ التي قَبْلَها، فَتنبَّه لها.

قوله: ﴿ وَعِنَكَ ﴾ [البقرة: ١٠٤]) وكان اليهودُ إذا نَسَبُوا أُحداً إلى الحماقةِ، قالوا له: «راعِنا».

قوله: (﴿خُطُوَتِ﴾ [البقرة: ١٦٨]) من الخُطُو، والمعنى: آثارَه، واعلم أن الأحْسنَ في تفسير البخاري في كلماتِ القرآنِ هو الإعرابُ الحكائي.

### ٣ ـ بِابٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ [٢٦]

٤٤٧٧ ـ حدّثني عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: سَأَلتُ النَّبِيِّ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قالَ: «أَنْ تَحْمُلُ لِلَّهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلتُ: إِنَّ ذلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قالَ: «وَأَنْ تَقْتُلَ «أَنْ تَقْتُلَ

<sup>(</sup>١) قلتُ: وفي أكثر طُرُق الحديث أنَّ عيسى عليه الصلاة والسلام لم يَذْكُر لنفسه ذَنْباً. وعند الترمذي في التفسير أنه قال: إني عُبِدت من دون الله، اثتوا محمداً صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم... إلخ.

وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جارِكَ». [الحديث ٧٤٧] ـ أطرافه في: ٢٠١١، ٢٠٠١، ٢٨٦١، ٧٥٢٠].

٧٤٧٧ - قوله: (أَنْ تُزانِيَ حَلِيلَةَ جارِك)... إلخ، والمفاعلةُ للإشعار بِطُول معاملتِه مع زوجةِ جارِه، حتى أَفْضَى الأَمْرُ إلى الزِّنا، يعني: "ابنى همسايه كى بيوى كيساتهه معامله لكائى ركها يهان تك كه نوبت زنا كى بهو نجى " مع أنَّ المَرْجُو من الباري هو الخيرُ، ولكنه خَلَف فيه خِلافَةَ سَوْء.

٤٤٧٨ ـ حدّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيثٍ، عَنْ سَجِيدِ بْنِ زَيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلعَينِ» [الحديث ٤٤٧٨ ـ طرفاه في: ٤٦٣٩، ٥٧٠٨].

قوله: (المنَّ) نوعٌ من الصمغ "كوئي كوندهي. "

٨٤٤٧ - قوله: (كَمَأَة) "كهنبي"، والأسود منها سُمّ، والأبيض شِفاءٌ للعَيْن.

باب ﴿ وَإِذْ ثُلْنَا آدَخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا وَآدَخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَدًا
 وَقُولُواْ حِظَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ أَوسَانَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهَا إِهِ ٥ ]

رَغَداً: وَاسِعٌ، كَثِيرٌ.

٤٤٧٩ - حدّ ثني مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيّ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «قِيلَ لَبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَآهُ خُلُوا اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «قِيلَ لَبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَآهُ خُلُوا اللّهُ عَلَى السَّاهِ هِمْ ، إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَآهُ خُلُوا اللّهُ عَلَى السَّاهِ هِمْ ، فَبَدَلُوا ، وَقَالُوا : حِطَّةٌ ، حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ » . [طرفه في: ٣٤٠٣].

قوله: (﴿ حِطَّةٌ ﴾) "كناه اتارى. " وقال عِكْرمة: جَبْرَ، وَمِيكَ، وسَرَفِ: عَبْدُ؛ وإِيل: اللَّهُ. قلتُ: ورأيت عالِماً للتوراةِ شَرَح هذه الأسماءَ بغيره، فقال: «جبرئيل» "زوروالا"، «للهُ. قلتُ: ورأيت عالِماً للتوراةِ شَرَح هذه الأسماءَ بغيره، فقال: «جبرئيل» "زوروالا"، «في الله والله عنه الله اللهُ ا

 <sup>(</sup>١) قلت: وفي آخِر مذكرة عندي: أنَّ «الجَبْر» بمعنى القوةِ، و«الميكا» بمعنى الحميم، و«الإسراف» بمعنى مصطفى،
 و«العزرا» بمعنى العُزَير.

<sup>[</sup>زيادة كبد حوت] / جكر كوشه/ ، وقد تكلُّم عليه الحافظُ، ونَقَل فيه أقوالاً، فليراجع.

الحديث أنَّه: يلعبُ الحوتُ، والثَّورُ بين يدي أهلِ الجنة، فيقتل الثَّوْرُ الحوتَ بِقَرْنه، ويموتُ، ويكون ذلك نزلهم في اليوم الأول، وهكذا يقع في اليوم الثاني، فتقتل الحوتُ الثَّوْرَ، بِذَنَبِه، ويكون ذلك نُزلهم (١٠).

### ٢ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ﴾ [٩٧]

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: جَبْرَ وَمِيكَ وَسَرَافِ: عَبْدٌ. إِيل: اللَّهُ.

عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلاَم بِقُدُو اللّهِ بْنُ مُنِيرِ: سَمِع عَبْدَ اللّهِ بْنَ بَكْرِ: حَدَّثَنَا حُمَيدٌ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: سَمِع عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلاَم بِقُدُوم رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَهُو فِي أَرْضٍ يَخْتَرِفُ، فَأَتَى النّبِي عَلَيْ وَهُو فِي أَرْضٍ يَخْتَرِفُ، فَأَتَى النّبِي عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثُ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِيّ : فَمَا أَوَّلُ أَمْهِ؟ قالَ: «أَخْبَرنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفاً». قالَ: هَلُو إِلَى أَمِهِ قالَ: «أَخْبَرنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفاً». قالَ: هَدُو الْكَهُودِ مِنَ المَلاَئِكَةِ، فَقَرا هَذُهِ الآيَةَ: «هُمْ كَانَ عَدُو النَهُودِ مِنَ المَلاَئِكَةِ، فَقَرا هَذُهِ الآيَةَ: «هُمْ كَانَ عَدُو النَهُ اللّهِ عَلَى قَلْبُكُ إِلَى أَمِيلُ الْعَلَى الْمَعْرِيلُ وَإِنَّهُ مَنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَعْرِب، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَام أَهْلِ الجَنَّةِ، فِزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَوْرَأَةِ نَزَعَتْ». قالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللّهُ إِللّا اللّهُ، إِنَّ المَمْرِقِ إِلَى الْمَعْرِب، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَام أَهْلِ الجَنَّةِ، فِزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَوْرُ أَةِ نَزَعَتْ». قالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللّهُ إِلاَّ اللّهُ وَلَى الْمَعْرِب، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَوْرُ أَةِ نَزَعَتْ». قالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللّهُ إِللّا اللّهُ مَا يَسْمَعُ عَبْدُ اللّهِ فَقَالَ النّبِي عَلَى وَمُولُ اللّهِ فِيكُمْ ؟». وَأَنْ تَسْأَلَهُمْ يَنْهُ تُونُ وَاللّهُ مِنْ فَلَكَ، قَقَالَ النّبِي عَلَى وَالْكُ فَقَالَ: السَّهُ لَا اللّهِ إِللّهُ اللّهُ مِنْ مُحْرَبَ وَابْنُ شَرَنَا، وَانْتَقَصُوهُ، قالَ: فَهذَا اللّذِي كُنْتُ مُنْفَلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَقَالَ: اللّهِ مَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: فَهذَا اللّذِي كُنْتُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَقَالَ: اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ فَلَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا وَابْنُ شَرَاء وَابْنُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### ٧ - باب قَوْلِهِ: ﴿مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ [١٠٦]

٤٤٨١ ـ حدّ ثنا عَمْرُو بْنُ عَلَيّ: حَدَّثَنَا يَحْيى: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ حَبِيبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَقْرَؤُنَا أَبَيُّ، وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ، وَإِنَّا لَنَدُعُ مِنْ قَوْلِ أُبِيِّ، وَذَاكَ أَنَّ أُبَيّاً يَقُولُ: لاَ أَدَعُ شَيئاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ، وَقَدْ قالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَا نَنسَحْ مِنْ اَلَيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ [١٠٦]. [الحديث ٤٤٨١ ـ طرفه في: ٥٠٠٥].

٤٤٨١ \_ قوله: (﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ﴾)... إلخ، وقد مَرَّ أنَّ الآياتِ المنسوخة أَنْزَلُ

 <sup>(</sup>١) قلتُ: وقد مَرَّ مِن قَبْل أن الحوتَ أَصْلُ حيواناتِ البحر، والثَّوْرَ أَصْلُ حيواناتِ البَرِّ، فإذا أراد اللَّهُ سبحانه أن
 يَعْدِم العالم يَعْدِمُ أَصْلَه، فَيُجْعلانِ نزلا لأَهْلِ الجنة، والله تعالى أعلمُ بالصواب.

رُتْبة في الإعجاز مِن الآياتِ المُحْكَماتِ (١). ثُم إِنَّ ما يَزْعُمه الناسُ مَنْسُوحاً ليس بمنسوخ عندي، لبقاء حُكْمه في الجنس، ويكون ذلك تذكاراً لِوُرُود الحُكْم في ذلك الجنس، وإنَّ رُفِع الآن عن بَعْضِ أنواعه، وعليه قراءةُ الجرِّ عندي في آية المائدة: ﴿وامسَحُوا برؤوسِكم وأَرْجُلكَم ﴾ فإنَّ المَسْحَ على الأَرْجل ثابِتٌ في حال التَّخَفُف، ولولا هذه القراءةُ لانعدمت مسألةُ المَسْح على الخُفِّ عن القرآن رأسا، ففي تلك القراءةِ إيماءٌ إلى أنَّ الأَرْجُل قد يكون لها حَظِّ مِن المسح أيضاً. فبقاءُ هذا الحُكْم في الجنس هو مفادُ القراءةِ، وقد قرَّرْناه في كتاب الوضوء.

### ٨ - بِابٌ ﴿ وَقَالُوا الَّحَٰذَ اللَّهُ وَلَدَّأٌ سُبْحَانَاتُهُ ﴾ [١١٦]

٤٤٨٢ ـ حدّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَينِ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ: كُذَّبَنِي ابْنُ الْهُ وَلَهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ: كُذَّبَنِي ابْنُ اللَّهُ عَنْهُمَا مُكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأُمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَدُم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَشَبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا».

٤٤٨٢ ـ قوله: (وَافَقْتُ اللَّهَ في ثلاثٍ) وقد عدَّ العلماءُ موافقاتِه إلى عِشْرينَ.

### ٩ - باب ﴿ وَأُتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلِّي ﴾ [١٢٥]

﴿مَثَابَةً﴾ [١٢٥] يَثُوبُونَ: يَرْجِعُونَ.

24 حدّننا مُسَدَّدُ: عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ اللَّه فِي ثَلاَثٍ، أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلاَثٍ، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَو اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى، وَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَدْخُلُ عَلَيكَ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى، وَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَدْخُلُ عَلَيكَ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِالحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الحِجَابِ، قالَ: وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ بَعْضَ نِسَائِهِ، فَدَخَلتُ عَلَيهِنَّ، قُلتُ: إِنِ انْتَهَيتُنَّ أَوْ لَيُبَدِّلُنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ خيراً مِنْكُنَّ، حَتَّى أَتِيتُ إِخْدَى نِسَائِهِ، قَالَتْ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ، حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْت؟ إِحْدَى نِسَائِهِ، قَالَتْ: ﴿عَنَى رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْلِلُهُ وَاللَّهِ عَيْرَا مِنْكُنَّ مُسْلِمِتٍ التحريم: ١٥ الآيَةَ.

<sup>(</sup>۱) قلتُ: وقد ذهب الأشعريُّ، والباقِلانيُّ، وابنُ حِبَّان إلى المَنْع عن تفضيل بعض القرآن على بعض، لأن المَفْضُول ناقِص عن درجة الأفضل، وأسماءُ اللَّهِ تعالى وصِفاتُه لا نَقْص فيها، والجمهور إلى التفضيل، وهو الذي اختاره الغَوَّالي، وحَقَّقه في «جواهر القرآن» وقال: إنك إنْ لم تكنُ تستطيع تُدْرِكه مِن نور بصيرتِك، فَقَلَد فيه صاحِبَ الرسالة، فإنَّه قال: ﴿ وَسَى ﴿ فَلَ القرآن، وفاتحةُ الكتابِ أَفْضَلُ السُّور. ومنهم مَنْ قال: إنَّ هذا التفضيل راجِعٌ إلى مضاعفةِ القوابِ والأُجْر، لا إلى نَفْس النَظْم. قلتُ: وقد عَلِمت ما حقَّقه الشيخُ، أن الآياتِ التي نُسِخت تلاوتُها دون الآياتِ المُحْكمات في باب البلاغة، وراجع البحث في مَوْضَعه.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَني حُمَيدٌ: سَمِعْتُ أَنَساً، عَنْ عُمَرَ. [طرفه في: ۲۰۱].

### ١٠ - بابٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ الْقَوَاعِدَ

مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلْ مِنَآ اللَّهِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ [الم [ ١٢٧] القَوَاعِدُ: أَسَاسُهُ، وَاحِدُهَا قاعِدةٌ، ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ ﴾ [النور: ٦٠] وَاحِدُهَا قاعِدٌ.

٤٤٨٤ ـ حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «أَلَمْ تَرَي أَنْ قَوْمَكِ بَنَوُا الكَعْبَةَ وَاقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «لَوْلاَ عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكَفْر».

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هذا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَوَاعِدِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنَّ البَيتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِلاَّ أَنَّ البَيتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. [طرفه في: ١٢٦].

### ١١ ـ باب ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [١٣٦]

24.0 عدّ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ بِالعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الْإِسْلاَم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: للكَتَابِ يَقْرَأُونَ النَّهِ الْكِيْلُومُ مَنْ وَقُولُوا: ﴿ عَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا آنُولَ إِلَيْنَا ﴾ [الحديث ٤٤٨٥]. هـ دوله في: ٧٢٦٢، ٧٦٢٢].

قوله: ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الصلاة والسلام بالعَطْف، لأنه كان يَرْفَع الأحجارَ، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يَبْنِيه، فَفَصل بينهما لهذا الفَرْق.

قوله: (﴿رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا﴾ [البقرة: ١٢٧])... إلخ، وقد قَدَّر المفسرون ههنا، يقولان: ربنا... إلخ، قلتُ: وهذا إعدامٌ لِغرض القرآنِ. فاعلم أنَّ طريقَ المُؤرِّخ الحكايةُ عن الغائبات، على طَوْر نَقْل الغائب عن الغائب، وطريق القرآن أنه قد يأتي لإحضار ما في الخارج عند المتكلم، وتصويره في ذِهْنه، كأنه واقعٌ الآن، وقد فَصَلناه مِن قَبْل. ومَنْ يَخْلِطْ بين الطريقين يَعْجِز عن إدراكِ بَعْض معاني الأشعار أيضاً، كقوله:

«خيال خواب راحت هي علاج اس بدكماني كا وه كافر قبر مين مؤمن مر اشانه هلاتا هي» فقوله: «علاج اس بدكماني كا» ليس خَبراً عن قوله: «خيال خواب راحت هي» بل هو جملةٌ مستقِلَةٌ، يظهر معناها عند التغيير في اللهجة.

وحاصلُ البيتِ أن حبيبي يَتَّهِمُني بعد الموتِ أيضاً، فيظنُّ أَنِّي في المنامِ، فما أَصْنَعُ بسوءِ ظنَّه ذلك، حتى أَنَّه يُحَرِّكَ كاهلي لأستيقظَ مِن نومي، وما بي مِن نومٍ، ولكني قَد مِتُ.

# 11 - باب ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

2887 ـ حدّثنا أَبُو نُعَيم: سَمِع زُهَيراً، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى إِلَى بَيتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ البَيتِ، وَإِنَّهُ صَلَّى، أَوْ صَلاَّهَا، صَلاَةَ العَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ البَيتِ، وَإِنَّهُ صَلَّى الْمُسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، قالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ المَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، قالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ المَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، قالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ المَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، قالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ المَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، قالَ: أَشْهِدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى مَعَ النَّبِي عَلَى أَهُمْ فَمَلَ الْبَيتِ، وَكَانَ اللَّذِي ماتَ عَلَى القَبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحوَّلَ قِبَلَ الْبَيتِ رِجَالٌ قُتِلُوا، لَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيصَعْمِ إِيمَانَكُمُ إِلَى اللّهُ عَلَى أَهُ لِيكُونِ لَا إِللّهِ الْمَسْتِعِ إِيمَانَكُمُ إِلَى اللّهُ الْكُونَ لَلْهُ لِيصُومِ الْعَلْمِ لَوْلُهُ لِللّهِ الْمُولِ لَهُ لِيكُونَ اللّهُ وَلَى الْمَالِي لَوْمُونُ وَحِيمُ الْمُ الْمُ اللّهُ وَلَا كَانَ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْمِيعَ إِيمَانِكُمُ أَلِهُ لِلللّهُ اللّهُ الْمُعْلِى الللّهُ الْمُعْرِيعَ إِيمَانِكُمُ اللّهُ الْمُعْمَالُولُ اللّهُ الْمُؤْلِلِ الْمُعْلِى الْمُعْرِيعِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلِلَ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلَ اللّهُ الْمُؤْلِلَ اللّهُ الْمُؤْلِ الللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ الللهُ اللّهُ الْمُؤْلِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

وراجع تفسيره في «فَتْح العزيز».

# 17 - باب ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [187]

28AV ـ حدّثنا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو أُسَامَةَ، وَاللَّفظُ لِجَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (ح). وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (ح). وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: لَبَيكَ وَسَعْدَيكَ يَا رَبِّ فَيَقُولُ: هَل بَلَّغُتُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمَوْلُ وَلَّ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [188]. وَالوَسَطُ: العَدْلُ. [طرفه في: ١٣٣٩]. عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [188]. وَالوَسَطُ: العَدْلُ. [طرفه في: ١٣٣٩].

أي لما كُنتم أنموذجةَ الاعتدال، فبكم يليقُ أن تكونوا مِيزاناً لانحرافِ الأُمم الآخرِين، والوسط العدل. ومعنى التَّشْبيه: إنَّا كما جَعَلْناكم وَسَطاً في أَمْر القِبْلة، كذلك في الأُمور كلِّها.

11 - باب ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنَقَلِبُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَقِبَيَةً وَإِن كَانَتُ لَكِيمِينَ إِيمَانَكُمُ إِنَّ اللَّهُ الْمُلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ ال

٤٤٨٨ ـ حدِّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: بَينَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبْحَ في مَسْجِدِ قُبَاءٍ، إِذْ جاءَ جاءٍ فَقَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الكَعْبَةِ وَاسْتَقْبِلُوهَا، فَتَوَجَّهُوا إِلَى الكَعْبَةِ . [طرفه في: اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الكَعْبَةِ . [طرفه في: ٤٠٣].

والأَرْجَح عندي أن المُرادَ منها بيتُ المَقْدِس.

قوله: (﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ [البقرة: ١٤٣]). واعلم أن عِلْم الباري تعالى لما كان مُطابِقاً للواقع، فإنْ كان معلومُه من الأشياءِ الخارجية أوجب عِلْمُه أن يتحقَّق ذلك الشيءُ في الخارج، كما قد عَلِمه، وإلا يَلْزم تَخَلُّفه عن الواقع، وهو مُحال، وليس في عِلْم الممكن هذا التأثيرُ: بأن يوجِب تعلُّقُه به، وجودَه في الخارج، وحينئذٍ معنى قوله: ﴿لِنَعْلَمَ﴾ أي ليتحقق معلومُه في الخارج، وقد مرَّ الكلام فيه مِن قَبْل.

١٥ - باب ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَأَةِ فَلَنُولِيَـنَّكَ
 قِبْلَةً تَرْضَلُهُمْ فَول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿ [١٤٤]

٤٨٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَى القِبْلَتَينِ غَيرِي.

١٦ ـ باب ﴿ وَلَيْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِئْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا فِبْلَتَكَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ١٢ ـ بَابِ ﴿ وَلَا إِنَّكَ إِذَا لَهِنَ الظَّلَالِمِينَ ﴾ [١٤٥]

وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُمَا: بَينَما النّاسُ في الصَّبْحِ بِقُبَاءٍ، جاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: بَينَما النّاسُ في الصَّبْحِ بِقُبَاءٍ، جاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيهِ اللّيلَةَ قُرْآنٌ، وَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، أَلاَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَ وَجْهُ النّاسِ إِلَى الشّأَمِ، فَاسْتَدَارُوا بِوُجُوهِهِمْ إِلَى الكَعْبَةِ. [طرفه في: ٤٠٣].

﴿ باب ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ أَوَالَا الْكَامِنَا وَاللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالذَّ فَيْفًا النَّاسُ بِقُبَاءٍ في صَلاَةِ الصُّبْحِ، إِذْ جاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيهِ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيهِ قَالَ: إِنَّ النَّبِي ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيهِ

اللَّيلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ. [طرفه في: ٤٠٣].

# ١٨ ـ باب ﴿ وَلِكُلِّ وِجَهَةً هُو مُولِيكًا ۚ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهُ اللهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وهذا نَظُرٌ فقط، كما عَلِمت آنِفاً، إنَّ مِن الأنظار مَنْ يبقى في النظر فقط، ولا يتحقَّق في العمل، فهذا أيضاً نَظَرٌ لم يتحقَّق في العمل، إذ لا بدَّ في الصلاة من التوجُّه إلى جهة، وإنْ صحَّ اعتقاداً أنَّ الله تعالى في كلِّ جهة، فإنَّ الله متعالى عن الجهات، نعم قد ظهر في بعض المواضع في حق العمل أيضاً، وهو في حال التحرِّي، وفي صلاةِ الخَوْف عند شِدَّة الخَوْف، وراجع «فتح العزيز» مِنْ قوله: ﴿ يَعْرِفُونَهُ مُنَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم ﴾ [البقرة: ١٤٦].

### 19 - باب ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن زَبِكٌ وَمَا ٱللهُ بِعَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَا ]

289٣ حدَّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَينَا النَّاسُ فَي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ، إِذْ جَاءُهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ: أُنْزِلَ اللَّيلَةَ قُرْآنٌ، فَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، فاسْتَدَارُوا كَهَيْتَهِمْ، فَتَوَجَّهُوا إِلَى الكَعْبَةِ، وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّأْمِ. [طرفه في: ٤٠٣].

وفي تكرار الآية كلام مشهور، وتعرض إليه البيضاوي، وكتب عليه العلامة عبد الحكيم السيالكوتي شيئاً.

### ٢٠ - باب ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [١٥٠]

الله عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَينَما النَّاسُ في صَلاَةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ، إِذْ جاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيهِ اللَّيلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى القِبْلَةِ. [طرفه في: ٤٠٣].

٢١ - باب ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطْوَف بِهِمَأ وَمَن تَطَوَعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ [١٥٨]

شَعَائِرُ: عَلاَماتٌ، وَاحِدَتُهَا شَعِيرَةٌ، وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الصَّفْوَانُ: الحَجَرُ، وَيُقَالُ: الحِجَارَةُ المُلسُ الَّتِي لاَ تُنْبِتُ شَيئاً، وَالوَاحِدَةُ صَفْوَانَةٌ، بِمَعْنى الصَّفَا، وَالصَّفَا لِلجَمِيع.

2490 حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيتِ قَوْلَ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَبَ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيتِ قَوْلَ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَبَ عَائِشَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظُوفَ بِهِمَا ؟ فَقَالَتْ عائِشَةُ: كَلاَ ، لَوْ يَظُوفَ بِهِمَا ؟ فَقَالَتْ عائِشَةُ: كَلاّ ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ ، كَانَتْ: فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ لاَ يَطَوقَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هذهِ الآيَةُ في كَانَتْ كَمَا تَقُولُ ، كَانَتْ: فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ لاَ يَطَوقَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هذهِ الآيَةُ في كَانَتْ كَمَا تَقُولُ ، كَانَتْ: فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ لاَ يَطُوقَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هذهِ الآيَةُ في الْأَنْصَارِ ، كَانُوا يُهِلُونَ لِمَنَاةً ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْو قُدَيدٍ ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَينَ الطَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّ جَاءَ الإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزِلَ اللّهُ: ﴿ إِنَ الْصَفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآمِ لِللّهُ فَعَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفُوكَ بِهِمَا ﴾ [١٥٨]. [طرفه في: ١٦٤٣].

2897 - حدِّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عاصِم بْنِ سُلَيمانَ قالَ: سَأَلتُ أَنسَ بْنَ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ أَمْسَكُنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهُ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ﴿ [١٥٨]. [طرفه في: ١٦٤٨].

قوله: (والصَّفا لِلجَميع) ولما لم يُفَرِّق أبو عُبيد بين الجَمْع، واسم الجمع، تَبِعه المؤلِّفُ أيضاً في ذلك، فلم يفرِّق أيضاً بينهما.

٢٢ - باب ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا ﴾ [١٦٥] أَضْدَاداً، وَاحِدُهَا نِدُّ.

٤٤٩٧ ـ حدّثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «منْ ماتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدَّا دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ: (منْ ماتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدَّا دَخَلَ النَّارَ». وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ ماتَ وَهُوَ لاَ يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الجَنَّةَ. [طرفه في: اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ الجَنَّةَ. [طرفه في: ١٢٣٨].

٤٤٩٧ ـ قوله: (قال النبيُّ ﷺ: مَنْ مات... إلى قوله: وقلت أنا: مَنْ مات وهو لا يَدْعُو)... إلخ، قد مَيَّز الراوي لههنا بين قوله، وبين قولِ النبيِّ ﷺ، وقد يقول: إنِّي نَسِيتُها.

### 

﴿عُفِيَ﴾ [١٧٨]: تُرِكَ.

289٨ ـ حدّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثنَا سُفيَانُ: حَدَّثنَا عَمْرٌو قالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ القِصَاصُ وَلَمْ تَكَنْ فِيهِمُ اللَّيَةُ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهذهِ الأُمَّةِ: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْفَنَلِيِّ الْفَيْرُ بِالْحُرُّ وَالْمَنْدُ بِالْعَبْدِ اللَّمَةُ وَالْمَنْدُ بِالْعَبْدِ وَالْمَنْدُ بِالْعَبْدِ وَالْمَنْدُ بِالْمَعْرُوفِ وَلُونَ مَنْ اللَّيْنَةُ فِي الْعَمْدِ، ﴿ فَالْبَاعُ لِللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَنِي لَهُ مِنْ آفِيهِ مَنْ عُنِي المَعْرُوفِ وَيُؤدِّي بِإِحْسَانٍ ، ﴿ وَاللَّهُ عَنْهُ مِن اللَّهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُ مَعْرُوفِ وَيُؤدِّي بِإِحْسَانٍ ، ﴿ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ﴿ وَمَعْنَ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهِ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ﴿ وَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيةِ اللَّهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ﴿ وَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ والحديث ١٤٤٩ على مَنْ كانَ قَبْلُكُمْ ﴿ وَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ والحديث ١٤٤٩ على مَنْ كان قَبْلُكُمْ ﴿ وَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ والحديث ١٤٤٩ على مَنْ كان قَبْلَكُمْ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ الْمُعْرُوفِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٤٤٩٩ \_ حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا حُمَيدٌ: أَنَّ أَنَساً حَدَّثَهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ». [طرفه في: ٢٧٠٣].

٠٠٥٠ حدّ ثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرِ: سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرِ السَّهْمِيَّ: حَدَّثَنَا حُمَيدُ، عَنْ أَنَسِ: أَنَّ الرُّبِيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيهَا العَفْوَ فَأَبُوْا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبُوْا، فَأَتُوْا، فَأَتُوْا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلْقِصَاصِ، فَقَالَ فَأَبُوْا، فَأَتَوْا رَسُولُ اللَّهِ عَنْكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لاَ وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لاَ وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ القِصَاصُ». فَرَضِيَ القَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ القَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لاَ بَرَّهُ». [طرفه في: ٢٧٠٣].

قد تمسَّك الشافعيةُ بالآيةِ على أنَّ الحُرَّ لا يُقْتل بالعبد، لقوله تعالى: ﴿ اَلْمُ إِلَّا لِهُ إِلَا لِهُ اللهِ العبد ومولاه، فإن كان عبداً [البقرة: ١٧٨] فمفهومُه أنه لا يُقْتل بالعبد، وعندنا لا قصاص بين العبد ومولاه، فإن كان عبداً للغيرِ يُقْتل به قِصاصاً. والتمسك بالمفهوم غير معتبر عندنا، فإنَّه ضَعيفٌ جداً لا يليقُ أن تُناط به المسائلُ، وقد تكلَّمنا على المسألةِ مِن قَبْل. والجواب كما في «المدارك»: أنَّ مَحَطَّ قوله تعالى ليس ما زعموه، بل معناه أنَّ الحُرَّ ولو كان شَرِيفاً يُقْتل في قِصاص الحرِّ وإنْ كان وَضِيعاً، لا كما في الجاهلية، أنَّ الشريفَ إذا قَتَل الوَضِيع لم يقتصُّوا له، وإذا كان بالغَمْس قَتْلُوا به، وكذا تُقْتل بالنَّفْس نَفْسٌ واحدةٌ لا نَفْسانِ، أو أَزْيد، كما كانوا يفعلُونَه.

#### فائدة:

واعلم أنَّ الاستغراقَ ليس من معاني اللام عندي، بل هي لامُ الجِنْس، ويُفْهم الاستغراقُ من الخارج. وهو مذهبُ الزمخشريِّ، فصرَّح أنَّ اللام في قوله: ﴿ ٱلْكَمْدُ

لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ للجِنْس، واعترض عليه التفتازاني أنه مِن نَزْغة الاعتزال. قلت: غَفَل التفتازاني عن مذهبه، فإنَّ الاستغراق ليس من معاني اللام عنده أصلا، ولذا لم يأخذها للاستغراق في سائر كتابه. أما الاستغراق في قوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ للاستغراق في سائر كتابه. أما الاستغراق في قوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ فَإِنّما حدث مِن أجل أَنَّ جِنْس الحمد إذا انحصر في الله تعالى، وانتفى عن غَيْره، لَزِم الاستغراق لا محالة، فهو عنده لُزومي، لا أنَّه من مدلول اللام. ومِن همهنا ظهر الجواب، عَمَّا أَرادُوا عليه أنَّ اللام في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَهِي خُسْرٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَّا أَرادُوا عليه أنَّ اللام في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَهِي خُسْرٍ فَكَ. . . الاستغراق، بل أَنْكر كونَه مدلولاً لللام. فالفَرْقُ أنَّ المفردَ المُحلَّى باللام، يُفيدُ الاستغراق عند جماعة، وهو مدلولُه، بخلافِه عند الزمخشريّ، فإنَّه من لوازم الحَصْر، لا الاستغراق الحَرْف.

قوله: (كَسَرَت ثِنِيَّةَ جَارِية) وفي بعض الروايات أنها كَسَرت ثَنِيَّة رَجُل، فما لم يَتَعَيَّن أَنَّ المَجْني عليه كان رَجُلاً أو امرأة، لم يَصْلُح أن يقومَ حُجَّةً على الحنفية، في أنه لا قِصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف؛ ومِن لهنا سَقَط إيرادُ ابن حَزْم (١١).

# ٢٤ - باب ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَالَّهُ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللهِ [١٨٣]

١ • ١٠ - حدِّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنا يَحْيى، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ قالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: كانَ عاشُورَاءُ يَصُومُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، قالَ: «مَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ» [طرفه في: ١٨٩٢].

٢٥٠٢ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ عاشُورَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قالَ: «مَنْ شَاءَ أَفطَرَ». [طرفه ني: ١٥٩٢].

٢٥٠٣ ـ حدِّثني مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْعَمُ، فَقَالَ: اليَوْمُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْعَمُ، فَقَالَ: اليَوْمُ عاشُورَاءُ! فَقَالَ: كانَ يُصَامُ قَبْلَ أَن يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَادْنُ فَكُل.

٤٥٠٤ - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: كانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيشٌ في الجاهِلِيَّةِ، وَكان النَّبِيُ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا فَلِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، كانَ رَمَضَانُ

<sup>(</sup>١) قلتُ: وسنذكر كلامَ المارديني فيه في «الدِّيات» إنْ شاء الله تعالى.

الفَرِيضَةَ، وَتُرِكَ عاشُورَاءُ، فَكانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ. [طرفه ني: ١٥٩٢].

٤٥٠١ ـ قوله: (فلما نَزَل رَمَضانُ) كان رَمَضَان الفريضة، وهذا اللفظ مُشيرٌ إلى فرضيةِ عاشوراء قَبْل رمضانَ، والشافعيةُ يُنْكِرُونها، وبَوَّب عليه الطحاويُّ.

٢٥ - باب قَوْلِهِ: ﴿ أَيْنَامًا مَعْدُودَاتً فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مَن أَيْنَامٍ أُخَرَ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَفَعَ خَيْرً فَعَن أَيْن كُنتُد مَعْدَدُ لَكُمْ فَا فَالَ اللَّهُ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ وَقَالَ عَطَاءٌ: يُفْطِرُ مِنَ المَرضِ كُلِّهِ، كَمَا قالَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَقَالَ الحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ في الْمُرْضِعِ وَالحَامِلِ: إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِما تُفطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ، وَأَمَّا الشَّيخُ الكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ، فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ ما كَبِرَ عاماً أَوْ عامَينِ، كُلَّ يَوْم مِسْكِيناً، خُبْزاً وَلحْماً، وَأَفطَرَ.

قِرَاءَةُ العَامَّةِ ﴿يُطِيقُونَهُ﴾ وَهُوَ أَكْثَرُ.

٤٥٠٥ ـ حدّثني إِسْحاقُ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا زَكرِيَّاءُ بْنُ إِسْحاقُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
 دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. قالَ ابْنُ
 عَبَّاسٍ: لَيسَتْ بِمنسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيخُ الكَبِيرُ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ، لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُوما،
 فَلْيُطْعِمَانِ مَكانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِيناً.

وقد مرَّ في «الصِّيام» مبسوطاً أنَّ قولَه تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ [البقرة: ١٨٤] ليس بِمنسُوخ عندي، وبقاءُ جزئياتِ الفِدْية في المذاهب الأربعة من أجل تلك الآية، ولولا قولُهُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ لم يَبْق لتلك الجزئياتِ في الدِّين أَصْلٌ، وهذا هو السرُّ في بقاء تلك الآياتِ في التلاوة، فإنها لا تزال معمولاً بها بنحو من الوجوه، وهذا كما قلت: إنَّه لولا قراءةُ الجَرِّ في قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمُ ﴾ لارتفع أَصْلُ المسح مِن القرآن، فهذه القراءةُ هي التي تركت بِذْر المَسْح في القرآن، ولو كان العملُ بها في صورةٍ ما، كحال التخفُّف.

ثُم إنَّه قد كَثُر إطلاقُ النَّسْخ في السَّلَف، وذلك لأنهم سَمّوا تقييدَ المطلق، وتخصيصَ العام، وتأويلَ الظاهر أيضاً نَسْخاً، وقلّ عند الأُصوليين بالنسبةِ إليهم، وقد أنكرت النَّسْخ رأساً، بمعنى رَفْع الحُكْم، بحيث لا يبقى له اسمٌ، ولا أثر في جزئيٌّ من الجُزئياتِ. وقد مَرَّ التفصيلُ في الصيام.

٢٦ - باب ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْدُ ﴾ [١٨٥]
 ٤٥٠٦ - حدّثنا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِع،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَرَأً: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾ [١٨٤]. قالَ: هِيَ مَنْسُوخَةً. [طرفه في: ١٩٤٩].

٤٥٠٧ ـ حدَّثنا قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ بُكيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع، عَنْ سَلَمَةَ قالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلَكَ مَنْ يَظِيقُونَهُ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنسَخَتْهًا.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ماتَ بُكَيرٌ قَبْلَ يَزَيدَ.

٧٧ - باب ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَ لَهُنَّ عَلِمَ اللَهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَغْتَانُونَ اَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَكُمْ ﴿ وَعَفَا عَنكُمْ فَاكَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَهُ لَكُمْ ﴿ [١٨٧]

٢٥٠٨ حدّ ثنا عُبَيدُ اللَّهِ: عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ. ح. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا شُرِيحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْهُ أَنْ عَنْ أَبْهُ أَنْ عَنْ أَبْهُ أَنْ عَلَيْ أَبْهُ أَنْ عَنْ أَبْهُ أَنْ عَلَيْ أَنْ فَلَهُمْ وَعَنَا عَنَكُمْ فَعَنْ عَنَكُمْ فَيَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللّ

٤٥٠٨ ـ قوله: (لا يَقْرَبُونَ النِّساءَ رَمَضَانَ كُلَّه) وفي الرواية (١١) الأخرى أنهم كانوا ممنوعين من القِرْبان، وغيرِه بعد النوم. ومفهومُه أنه كان جائزاً قبله، وراجع «الهامش».

٢٨ ـ باب قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَىٰ يَتَبَيْنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
 مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِتُوا الصِّيَامَ إِلَى اليَّدِلِ وَلَا تُبَشِرُوهُ ثَ
 وَأَنشُمْ عَلَكِفُونَ فِي الْمَسَاحِدِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ يَنَقُونَ ﴾ [١٨٧]

﴿ ٱلْعَاكِفُ ﴾ [الحج: ٢٥]: المُقِيمُ.

٤٥٠٩ حدّثنا مُوسى بْنُ إِسماعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ عِقَالاً أَبْيضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ، حَتَّى كَانَ بَعْضُ اللَّيلِ نَظَرَ، فَلَمْ يَسْتَبِينَا، فَلَمَّ الصَّبَحَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَعَلتُ تَحْتَ وِسَادَتِي، قَالَ: «إِنَّ وِسَادَكَ إِذَا لَعَرِيضٌ إِنْ كَانَ الخَيطُ الأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ». [طرفه ني: ١٩١٦].

<sup>(</sup>١) نَبَّه عليه الحافظُ في «التفسير» وفَصَّله في الصيام.

٤٥١٠ ـ حدّثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ
 حاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ما الخَيطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسْوَدِ،
 أَهُمَا الخَيطَانِ؟ قالَ: «إِنَّكَ لَعَرِيضُ القَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الخَيطَينِ»، ثُمَّ قالَ: «لاَ، بَل هُوَ
 سَوادُ اللَّيلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ». [طرفه في: ١٩١٦].

2011 - حدّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفِ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: وَأُنْزِلَتْ: ﴿وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو اَلْخَيْطُ اَلاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ ﴾، وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ في رِجْلَيهِ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطُ الأَسْوَدَ، وَلاَ يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللّهُ بَعْدَهُ: الخَيطَ الأَسْوَدَ، وَلاَ يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللّهُ بَعْدَهُ: ﴿مِنَ النَّهُ بَعْدَهُ: اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وعند الطحاوي ما يدلُّ على أنَّه كان يُعْمل به في زمان، ثُم نُسِخ. وأما عَدِيّ فعمل به بعد النَّسْخ أيضاً، فقال له النبيُّ ﷺ ما قال، وزعمه بَعْضُهم أنه كان حَمْلاً منه على غَيْر مَحْمله، ولم يَشْرَع به أَصْلاً.

٢٩ - باب ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُوا اللِّيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبِرَ مَنِ اتَّـقَلُ وَأَتُوا اللهَ لَعُلَاحُم نُفُلِحُونَ ﴿ ١٨٩]
 اللُّبُونَ مِنْ أَبُولِهِا وَاتَـقُوا اللّهَ لَعُلَاحُم نُفُلِحُونَ ﴾ [١٨٩]

### 

201٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عُبَدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَتَاهُ رَجُلاَنِ في فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيرِ فَقَالاً: إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ وَأَنْتُمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿وَقَلِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَهُ ﴾؟ فَقَالَ: قاتلنَا حَتْى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيرِ اللَّهِ. وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيرِ اللَّهِ. [طرفه في: ٣١٣].

٤٥١٤ - وَزَادَ عُثْمانُ بْنُ صَالِح، عَنِ ابْنِ وَهْبِ قالَ: أَخْبَرَنِي فُلاَنٌ، وَحَيوَةُ بْنُ شُريحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو المَعَافِرِيِّ: أَنَّ بُكَيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى

ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمْنِ، مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا، وَتَعْتَمِرَ عَامًا، وَتَتُرُكَ الجِهَادَ في سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللَّهُ فِيهِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: إِيمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالصَّلُواتِ الحَمْسِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَدَاءِ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيتِ. قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَلاَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ في كِتَابِهِ: ﴿وَإِن الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيتِ. قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَلاَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ في كِتَابِهِ: ﴿وَإِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْلُولُهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِينَةً ﴾ [البقرة: ١٩٣]. قالَ: فَعَلْنَا عَلَى اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

2010 قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيّ وَعُثْمانَ؟ قالَ: أَمَّا عُثْمانُ فَكَانَ اللَّهُ عَفَا عَنْهُ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ. وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَتَنُهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَقَالَ: هذا بَيَتُهُ حَيثُ تَرَوْنَ. [طرفه في: ١٨.

قوله: (﴿ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَدُّ ﴾) أي لا تَقع فِتْنَةٌ.

201٤ قوله: (أخبرني فلانٌ،)... إلخ، وقد وقع مِثْلُه في البخاري في مَوْضعين، أو ثلاثة: أنَّ المصنَّف أَبْهم الراوي الضَّعيفَ، ولم يذكُره باسمه، كما ترى لههنا، فإنَّ فلان هو ابنُ لَهيعة، إلاَّ أَنَّه لا يذكرُه إلاَّ بالعطف، لينجبر ضَعْفُه من راو آخر قويّ، كما في هذا الإسناد. ولكن لقائِلِ أن يقول: إنَّ المتنَ إذا كان بعده واحِداً، فما الدليلُ على أنَّه مِن لَفْظ القويِّ دون الضعيف؟ وقد أجبت عنه في رسالتي «فَصْل الخطاب».

# ٣١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٣١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٤٥١٦ ـ حدّثنا إِسْحاقُ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيمانَ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، عَنْ حُذَيفَةَ: ﴿وَٱنِفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِآيَدِيكُو إِلَى ٱلنَّهَلُكَةِ ﴾. قَالَ: نَزَلَتْ في النَّفَقَةِ.

حَمَله الناسُ على تَرْك الجهاد، مع أنَّه نزل في الأنْصار الذين أرادوا أن يَتْركوا الجهاد للجهاد أعزَّه الله، فمالوا إلى إصلاحِ زُروعِهم، وأموالهم، كما عند الترمذي مُفَصَّلاً.

٤٥١٦ \_ قوله: (قال: نَزَلت في النَّفقةِ) أي ﴿ثُلَقُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَى النَّهَٰلُكَةِ ﴾ بأنْ لا تنفقوا في الجهاد، أو تتركوه، فإنه أيضاً هَلَكة.

### ٣٢ - باب ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرْبِضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِّن زَّأْسِهِ ۗ ١٩٦]

201۷ ـ حدّثنا آدَمُ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلِ قالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ في هذا المَسْجِدِ ـ يَعْنِي مَسْجِدَ الكُوفَةِ ـ فَسَأَلتُهُ عَنْ: فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ. فَقَالَ: حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى وَجْهِي، فَسَأَلتُهُ عَنْ: فِدْيَةٌ مِنْ صَيَامٍ. فَقَالَ: حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَ فَقَالَ: «مَ فَقَالَ: «مَ فَقَالَ: «مُمْ قَالَ: «مُمْ فَقَالَ: «مَ فَقَالَ: «مُ مَلْكَ فَيْ بِكَ هذا، أَمَا تَجِدُ شَاةً؟» قُلْتُ: لاَ، قالَ: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ». فَنَزَلَتْ فِيَّ خاصَّةً، وَهِي لَكُمْ عامَّةً. [طرفه في: ١٨١٤].

قوله: (قال: قَعَدْتُ إلى كَعْب بن عُجْرَة في هذا المسجد يعني مَسْجِد الكُوفة)... الخ، وقد ذكرت في رسالتي «نَيْل الفَرْقَدين» أنَّ كَعْب بن عُجْرة هذا الذي كان قاعِداً في مَسْجد الكُوفة يُفتي النَّاس ويَسْتَفْتُونَه، يَرْوي تَرْك الرَّفْع، وأَرَدْت به شُهرتَه، والتنوِيهَ بِذِكْره.

### ٣٣ - باب ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُبْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ ﴾ [١٩٦]

٤٥١٨ - حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتَابِ اللَّهِ، فَفَعَلنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ، وَلَمْ يُنْهُ عَنْهَا حَتَّى ماتَ، قالَ رَجُلٌ بِرَأْبِهِ ما شَاءَ. اطرفه في: ١٥٧١].

قَالَ محمَّدٌ: يُقَالُ إِنَّهُ عُمَرُ.

### ٣٤ - باب ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ [١٩٨]

2019 ـ حدِّثني مُحَمَّدٌ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُينَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: كانَتْ عُكاظُ وَمَجنَّةُ وَذُو المَجَازِ أَسْوَاقاً في الجَاهِلِيَّةِ، فَتَأْثَمُوا أَنْ يَتَجِرُوا في الجَاهِلِيَّةِ، فَتَأْثَمُوا أَنْ يَتَجِرُوا في المَوَاسِم، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَّلًا مِن رَبِّكُمْ في مُوَاسِمِ الحَجِّ. [طرفه في: ١٧٧٠].

### ٣٥ - باب ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾ [١٩٩]

201٠ ـ حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حازِم: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ العَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ، أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ يُسَمَّوْنَ الحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ العَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ، أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْتِي عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يَفِيضَ مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَنْ يَأْتِي عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يَفِيضَ مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَنْ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

2011 حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ: حَدَّنَنَا فَضيلُ بْنُ سُلَيمانَ: حَدَّنَنَا مُوسى بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي كُرَيبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: يَطُوفُ الرَّجُلُ بِالبَيتِ ما كانَ حَلاَلاً حَتَّى يُهِلَّ بِالحَجِّ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّر لَهُ هَدِيَّةٌ مِنَ الإِبِلِ أَوِ البَقَرِ أَوِ الغَنَم، ما تَيسَّر لَهُ مِنْ ذَلِكَ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، غَيرَ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَعَلَيهِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ في الحَجِّ، وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَلاَ جُنَاحً عَلَيهِ، ثُمَّ لِينْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ عَرَفَةً، فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْم مِنَ الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلاَ جُنَاحً عَلَيهِ، ثُمَّ لِينْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ عَرَفَةً، فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْم مِنَ الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلاَ جُنَاحً عَلَيهِ، ثُمَّ لِينْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ عَرَفَةً، فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْم مِنَ الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلاَ جُنَاحً عَلَيهِ، ثُمَّ لِينْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ عَرَفَة مَا لَكَ عُلِهُ مَنَ عَرَفَاتٍ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلاَمُ، ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا أَفاضُوا مِنْهَ عَنَى يَبْفُولَ جَنْ عَرَفَاتٍ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ عَرَفَا التَّهُ إِنْ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ النَّاسُ وَاسْتَنْفِرُوا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَفُورُ رَحِيمُ اللَّهُ عَنَالَى المَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ الْ

أخرج فيه رواية ابن عباس موقوفاً، ولم يُخرّجها في الحَجِّ، وفيها أشياءُ تخالِف مذهبَ الحنفيةِ، كالمُفْرِد إنْ لم يجد هَدْياً، فعليه الصَّوْم.

٤٥٢١ ـ قوله: (مَنْ تيسَّر لَهُ هَدِيَّةٌ) سواء كان مُفْرِداً، أو قَارِناً، أو مُتَمَتِّعاً.

قوله: (حتى يَقِفَ بِعَرَفاتٍ مِنْ صلاةِ العَصْر) يعني أَنَّه إذا صَلَّى الظُّهر، ثُم صَلَّى العَصْر في وَقْتِ، ثُم وَقف، فَقَد صَدق أنه وَقَف من صلاةِ العَصْر، فإنها بَعْد الظُّهْر، وهي بعد الزوال، وهو وَقْتُ الوقوف بِعَرفةَ. فليس المرادُ وَقْتَ العَصْر في سائر الأيام، بل ما هو في هذا اليوم خاصَّةً، وليس وَقْتُه اليوم إلاَّ وَقْتَ الظُّهر بعد الزَّوال.

# ٣٦ ـ باب ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَنْيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ اللَّهِ ﴿ [٢٠١]

٢٥٢٢ ـ حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ قالَ: كانَ النَّبِيُ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَدَّابَ النَّارِ». [الحديث ٢٥٢٢ ـ طرفه في: ٢٣٨٩].

### ٣٧ ـ باب ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْحِصَامِ ﴾ [٢٠٤]

وَقَالَ عَطَاءٌ: النَّسْلُ: الحَيَوَانُ.

٢٥٢٣ ـ حدّثنا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنْ عائِشَةَ تَرْفَعُهُ: «أَبْغَضُ الرِّجالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ».

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَني ابْنُ جُرَيجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في: ٢٤٥٧].

# ٣٨ - باب ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّشَلُهُمُ الْبَأْسَآهُ وَالضَّرَّآهُ ﴾ إلى: ﴿ قَرِيبُ ﴾ [٢١٤]

2011 ـ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيجِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيكَةَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿ حَتَىٰ إِذَا ٱسْتَبْسَلُ ٱلرُّسُولُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَيْهُمَا: ﴿ حَتَىٰ يَقُولُ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا صَيْدِبُوا ﴾ [يوسُف: ١١٥]. خَفِيفَةً، ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ، وَتَلاَ: ﴿ حَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبُ ﴾ [٢١٤]. فَلَقِيتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ.

2070 \_ فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَعَاذَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا وَعَدَ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيءٍ قَطُّ إِلاَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَلِّ البَلاَءُ بِالرُّسُلِ، حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذِّبُونَهُمْ، فَكَانَتْ تَقْرَؤُهَا: ﴿وَظَنْوَا أَنَهُمْ قَدَّ كَلْدِبُولُ﴾ [يوسُف: ١١٠] مُثَقَّلَةً. [طرفه في: ٣٨٨].

قوله: (﴿ وَظَنُوا أَنَهُمْ قَدَ كُذِبُوا ﴾ [سورة يوسف: ١١٠]) فيه قراءتان: مُخَفَّفة، ومُثَقَّلة، وترجمةُ الأولى: "اون بيغمبرون سى جهونت بولا كيا"، وترجمةُ الثانية: "وه تكذيب كئى كئى"، ولا إشكالَ في القراءةِ الثانيةِ، لأنَّ الرُّسُلَ لما استبطأ عنهم النَّصْر ظَنُّوا أنَّ أُممهم تُكذِّبُهم. أما الكافرون فظاهِرٌ، وأما المؤمنون، فلا يُؤمن عليهم أيضاً أن يَنْقلِبوا على أعقابهم، نظراً إلى تَخلُّف النَّصْر. ثُم إنَّ تَوْجِيهَ القراءةِ المُثقَّلة على مُخْتارِ عائشةَ بأنَّ الرُّسُلَ خَافُوا أن يُكذِّب الكُفَّارُ المؤمنينَ. فَظَنُّ التكذيبِ في حَقِّ المؤمنين، أما الأنبياءُ عليهم السلام، فكان الكفار قد كَذَّبوهم، فلا معنى للظنِّ في حَقِّهم.

هذا في المُثقَّلة، أما المُخَفّفة ففيها إشكالٌ، فإنَّ الرُّسُل كانوا على عِلْم منهم أنَّ ما أخبرَ به رَبُّهم كائنٌ لا محالة، ولا يتأتَّى في حَقِّهم ظَنُّ التكذيب.

قلتُ: ومَنْ ظَنَّ أن التشويشُ لا يَجْتمع مع العِلْم، فقد رَكَّب مُقدّمةً باطلة. فإنَّ العِلم قد يطرأ عليه التشويشُ أيضاً بالنَّظُر إلى العوارض، كالتجاذب بين الأسباب العارضة، ومَنْ لا يُحِيط بالغيبِ قد يَعْرِضُ له نَحْوُ هذا التشويش، لأنه وإنْ كان يَشِقُ بالوَعْد، لكنه لما لم تأته تفاصيلُه بعد، لا تزالُ الاحتمالاتُ تشوِّشُ قَلْبه، فتلك من لوازم البشريَّة. فكأنَّ الرُّسُل لما استبطأ عنهم النَّصْر عَراهم من ضَعْف بُنْيتهم ما يَعْرُو للخائف عند ذلك، وحاشاهم أن يَعْزُو التكذيبَ إلى الوَحْي، ولكنَّ تَرَقُّبهم النَّصْر، واستعجالَهم بإيفاء الوَعْد، واضطرابهم إلى إنجازِه، نَزَل مَنْزلة التكذيب، تَلَقِّياً للمخاطب، بما لا يتروقب، فكأنَّ اللَّه تعالى عظم اضطرابهم، وجَعَله كالتكذيب في حَقِّهم. وهذا كما قال يَتَالَى: ﴿ فَظَنَّ أَن لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ١٨] وما أقْرَب الظنَّان، فهل ترى يُونُس عليه الصلاة والسلام يَتقدَّم إلى مِثْل هذا الظنِّ؟! فهذه ونَحْوُها، ودونَها، وفَوْقَها معاتباتُ

ومناقشات، تجري مع الأنبياءِ عليهم السلام، وخواصِّ عبادِه، وذلك لغايةِ لُطْفه بهم، وقُرْبهم منه، ومن باب التهويل: ﴿وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّمُ﴾ [طه: ١٢١] (١).

ثُم إِنَّ ههنا سِرَّا، وهو أن تلك كلمةٌ صدرت من غاية لُطْفه، ونهاية محبَّته، وفَرْط عَلاقَتِه مع الرُّسُل، فإِنَّ الإِلزامَ لا يُعْطَى إلاَّ لِمَنْ يُرْجى منه خِلافُه، أما مَنْ لا اعتمادَ لك عليه، فأنت لا تُلْقي له بالاً، ولا تُعَنفه، ولا تَلُومُه، ولا تعاتِبُه بشيء، ولكنْ مَنْ كان صاحِبَ سِرِّك، وصاحِبَ نَجُواك في جهرك وسِرِّك، فأنت لا تغفر له أدنى غَفْلة عنك، وتؤاخِذُه بالنَّقِير والقِطْمِير، ولو كانت تلك الكلمةُ صَدَرت من البَشَر، لقلت: إنَّه يُظْهِرُ مَلاَله، ويَبُثُ قَلَقه من حبيبه، ويلزمه أنك اضطربت، واستبطأت نَصْري، كأنك زعمت أنني كذبتك، وكنت أرْجُو منك أن لا يَظْهَر عليك شيءٌ من ذلك، ولو بَلغتِ القلوبُ الحناجِرَ، أو بلغت الحُلْقُوم، ولكن المَلاَل والحُزْن مما لا يناسِبُ عَزْوه إلى الله تعالى، فلا أقول: إنَّ فيه إظهاراً بِلُطْفه بهم، واستنكاراً لاستبطائهم فلا أقول: إن فيه إظهاراً بِلُطْفه بهم، واستنكاراً لاستبطائهم النَّصْر، وإلزاماً بكونه غيرَ متوقع منهم. ثُم إنَّ الله تعالى قد احتاط في ذلك بكلِّ ما أمكن، ولذا ألف الفاعل، ولم يَعْزُ ظَنَّ تكذِيبهم إلى نفسه، وإنْ أراده، ولكن طريقَ البيانِ في نحوه ليس إلاَّ البناء للمَفْعُول، وقال صاحِب المَثْنَوي:

"إيـن قـراءت خـوان كـه تـخـفـيـف كـذب ايـن بـودكـه خـويـش دانـد مـحـتـجـب" فالظَّنُّ حينئذِ بمعنى الحُكْم على اللَّهِ بما وَقَع في نَفْسه.

ثُمَّ إِنَّ الزَّمخشَريّ أَخَذ الظنَّ بمعنى الوَسْوَسة، تنزيهاً لجانب ابن عَبَّاس، فإِنَّه كيف يتحمَّل الظنَّ به في حقِّ الرُّسُل؟ قلتُ: الظنُّ لم يَثْبت في اللغةِ بمعنى الوسوسة، بل يقال

<sup>(</sup>۱) قلتُ: قال الحَطَّابي: لا شَكَّ أَنَّ ابنَ عَبَاس لا يُجِيزُ على الرُّسُل أنها تكذَّبُ بالوَحْي، ولا يَشُكُّ في صِدْقِ المَخْبِر، فيُحُملُ كلامُه على أنه أرادَ أنهم لِطُول البلاءِ عليهم، وإبطاءِ النَّصْر عنهم، وشِدَّة استنجاز ما وعدوا به، توهموا أن الذي جاءهم من الوَحْي كان حُسْباناً من أَنْهُسهم، وظَنُّوا عليها الغَلَظ في تَلقِّي ما ورد عليهم من ذلك، فيكون الذي بُني له الفِعُلُ أَنْهُسهم، لا الآتي بالوَحْي. والمرادُ بالكَذِب الغَلَظ، لا حقيقةُ الكَذِب، كما يقولُ القائل، كَذَّبَتُك نَفْسُه. اهد. قلتُ: والصوابُ في تقريرِ ابن عَبَّاس ما أخرجه الحافظ عن ابن عباس نَفْسه، قال: فعند النَّسائي من طريقٍ أُخْرى عن سعيدِ بنِ جُبَير عن ابنِ عَبَّاس في قوله: ﴿قَدْ كُذِبُوهُم وَظَنَّ قَوْمُهم أَنَّ الرُّسُل قد كذبوهم. وإسنادُه حَسَن. فليكن هو المعتمد في تأويلِ ما جاء عن ابن عباس في ذلك، وهو أعلم بمرادِ نَفْسه مِن غيره، إلى آخر ما ذكره. ثُمُ إنِّي أستغفِرُ اللَّه لِجُرأتي على مِثْل الخَطَّابي رحمه الله، وأعلى دَرَجَته في عِلْيينَ، غيرَ أنه حملتني على ذلك فتلة ابتليت بها، فأرَدْتُ أن أحقِّق الحقّ عندي، لئلا يقعَ أحدٌ في ضلالة، فيقع في هُوَّةٍ من النار، والعباذ بالله: وقد بَسَط الحافِظ الكلام في "سورة يوسف" فراجعه. ثُم إنَّ ما ذكره الخطّابي راجع إلى ما ذكره الشيخُ، لولا فيه حديث غلط الحسبان، مع أنَّ له يوجها، فإنَّ التوهُم غيرُ التحقق، والتوهم يَحْدُثُ في الأمورِ المحقَّقة عند تجاذُب الأَظراف، غيرَ أنَّه لا يَفْهمُه كل أحَدِه، وفي بلادِنا شياطينُ في جُسْمان الإِنْس، يتمسّكُون بالشَّبهات، فلذا عَدَلْتُ عنه.

للجَانِب الراجح، وكنت مُتردِّداً في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الطَّنَ لَا يُغَنِى مِنَ اَلَمَقِ شَيْئَا﴾ [النّجم: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿مَا لَمُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَمٍ إِلّا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الطّنَّ في غيرِ واحدٍ من المواضع، مع أَنْبَاعَ الظّنَ المقلّدِين كلّها من هذا القبيل، حتى رأيتُ في بَعْض تصانيفِ ابنِ تيميةً: أنَّ الظنَّ يُطْلَقُ على المرجوحِ أيضاً (١).

2011 - قوله: (ذَهَب بها هناك)... إلخ، يعني حَمْلَها على قوله تعالى: ﴿حَقَّلُ الرَّسُولُ﴾... إلخ [البقرة: ٢١٤]، وجعلها مِصْدَاقاً له.

٣٩ ـ باب ﴿ نِسَآ أَكُمُ خَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا خَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُو ﴾ الآية [٢٢٣]

2077 ـ حدِّثنا إِسْحاقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيلٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعِ قالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ؛ فَأَخَذْتُ عَلَيهِ يَوْماً، فَقَرَأَ سُورَةَ البَقَرَةِ، حَتَّى انْتَهى إِلَى مَكانٍ قالَ: تَدْرِي فِيما أُنْزِلَتْ؟ قُلتُ: لاَ، قالَ: أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، ثَمَّ مَضى. [الحديث ٤٥٢٦ ـ طرفه في: ٤٥٢٧].

٤٥٢٧ - وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَني أبِي: حَدَّثَني أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
 ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمُ أَنَّ شِنْتُمُ ﴾ قال: يَأْتِيهَا في.

رَوَاهُ محمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. [طرفه ني: ٤٥٢٦].

2014 ـ حدّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جابِراً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جاءَ الوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ ﴾.

وصَرَّح الرَّضِي، مع كونه شِيعيّاً أن حَرْف «أَنَّى» في القرآن ليس بمعنى أين، بل بمعنى: مِنْ أين. فهي لتعميم الحال، مُستَقْبلاً، أو مُستدبِراً، مع كونِ الصِّمَاخِ واحداً، لا لتعميم المكان، والعياذ بالله. ثُم إنَّ الرَّضِي لا أَدْري ماذا حالُه في المسائل، غيرَ أَنَّه كُلَّما يُسمِّي الإِمام أبا حنيفة، أو الإِمامَ الشافعيَّ يُسمِّيها بالعزِّ والاحترام، وهذا الذي يَرِيبُني في كونِه شِيعيّاً، فيمكنُ أن يكونَ تفضلياً، فإنَّ احترامَ الأئمةِ ممنْ يكونُ شيعياً يكادُ أن يكون مُحالاً.

 <sup>(</sup>١) قلتُ: وسمعتُ مِن شَيْخِي مَرَّةً ما هو ألطفُ منه، وهو أنَّ العِلْمَ ما يَحْصُل لك من الواقع، ويتبعه، والظنُ هو الخُرْص، والتخمين من جانبه، فهذا يَنْشَأُ من ذلك الجانِب، بخلاف العِلْم، فإنَّه مِن الواقع، فاللَّهُ سبحانه يذم أن يجازف الرَّجُلُ في أمور الغيب، بل عليه أن يَتلقَّى ما يُتلقَّى مِن الوَحْي.

٤٥٢٦ ـ قوله: (فَأَخَذْتُ عليه يَوْماً) يعني أَمْسَكْتُ القرآنَ بيدي. كما يُمْسَكُ عِنْد العَرْض، فيقول نافِعٌ: إنَّ ابنَ عُمرَ كان يقرأُ القرآنَ، وكُنْت آخُذُ عليه يوماً، أي أُمْسِكُه بيدي.

207٧ قوله: (يَأْتِيها في) وإنما حَذَف المصنَف المجرور، وهو «دُبُرُها»، لأنَّ فيه إشكالاً، وظاهرُه أنَّ ابنَ عمرَ كان يذهَبُ إلى جوازِ الإِتيان في أدبارِ النِّساء، والعياذ بالله، وحاشاه أن يَذْهَب إلى مِثْل هذه الفاحشةِ، التي تَدَعُ الدِّيارَ بَلاَقِع. وقد تكلَّم عليه الطحاوي، وأخرج عن ابن عمرَ أنه سئل عن التَّحْمِيض، فقال: «أو يَفْعَلُه مُسْلم!» وأراد السائل من التَّحْميض الإِتيان في الدُّبُر، فمن ظَنَّ أنه كان يرى جوازَه، فقد تكلَّم بعظيم. وقد صَرَّح ابنُ القَيِّم في «زاد المعاد» أنَّ كُلَّ مَنْ نسب إليه جوازَ تلك الفاحشةِ من السَّلف، فمرادُه الإِتيانُ في القُبُل من جهةِ الدُّبر، دون الإِتيانِ في نَفْس الدُّبر. فنقله القَاصِرُون، ولم يُدْرِكُوا الفَرْقَ بينهما، فجعلوهما واحِداً، فقالوا: في الدُّبر، مكان: من جهةِ الدُّبُر. ثُم إنِّي أَدَّعِي أن المؤلِّف إذا رأى لَفْظاً مُشْكَلاً يَحْذِفه، كما فعل ههنا، وقد فعل نَحْوَه في بعض مواضِعَ أُخْرى أيضاً.

### ٤٠ - باب ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱللِّسَآ اَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِخُنَ أَزْوَجَهُنَ ﴾ [٢٣٢]

٢٥٢٩ ـ حدّثنا عُبَيدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عامِرِ العَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ:
 حَدَّثَنَا الحَسَنُ قالَ: حَدَّثَني مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قالَ: كانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ: حَدَّثَني مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا، فَأَبِى مَعْقِلٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿فَلاَ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَنَ ﴾. [الحديث ٤٥٢٩ ـ أطرافه في: ٥٣٠، ٥٣٣، ٥٣٣١].

١٤ ـ باب ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَنَجًا يَتَرَيَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعُمُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ الْآلَا ] ٢٣٤]
 ﴿ يَمْفُونَ ﴾ [٢٣٧]: يَهَنْنَ.

• ٤٥٣٠ ـ حدّثني أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَام: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع، عَنْ حَبِيب، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، قالَ ابْنُ الزُّبَيرِ: قُلتُ لِعُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّقَنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ قال: قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى، فَلِمَ تَكْتُبُهَا؟ أَوْ: تَدَعُهَا؟ قالَ: يَا ابْنَ أَخِي لاَ أُغَيِّرُ شَيئاً مِنْهُ مِنْ مَكانِهِ. [الحديث ٤٥٣٠ ـ طرفه في: ٤٥٣٦].

وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: نَسَخَتْ هَذهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُ حَيثُ شَاءَتْ، وَهُو قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٌ ﴾. قالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ في وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ ﴾. قالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جاءَ المِيرَاثُ، فَنَسَخَ السُّكْنى، فَتَعْتَدُّ حَيثُ شَاءَتْ، وَلاَ سُكنى لَهَا.

وَعَنْ محمَّدِ بْنِ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا وَرْقاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: بِهذا. وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَخَتْ هذهِ الآَيَةُ عِدَّتَهَا في أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيثُ شَاءَتُ، لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾. نَحْوَهُ. [الحديث ٤٥٣١ ـ طرفه

ني: ٥٣٤٤].

٤٥٣٢ حدّثنا حِبَّانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِس فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيلَى، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً فِي شَأْنِ سُبَيعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: وَلكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لاَ يَقُولُ ذلِكَ، فَقَلتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ في جانِبِ الكُوفَةِ، وَرَفَعَ عَمَّهُ كَانَ لاَ يَقُولُ ذلِكَ، فَقُلتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ في جانِبِ الكُوفَةِ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ، أَوْ مالِكَ بْنَ عَوْفٍ، قُلتُ: كَيفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ في المُتَوقِي عَنْهَا زُوْجُهَا، وَهِي حامِلٌ؟ فَقَالَ: قالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَتَجْعَلُونَ البُّولَى. عَلَيهَا التَّغْلِيظَ، وَلاَ تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟ فَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى.

وَقَالَ أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ: لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مالِكَ بْنَ عامِرٍ. [الحديث ٤٥٣٢ ـ طرفه في:

٤٥٣٠ - قوله: (قال ابنُ الزُّبَيْر)... إلخ. وحاصِلُ سؤاله أنَّ هذه الآيةَ لما كانت منسوخةً، فلم نَسَخْتُموها في المُصْحف؟ ومُحصَّل الجواب أنَّ كَوْنَها منسوخةَ الحُكْمِ، لا يُوجِب كَوْنَها منسوخةَ التلاوةِ أيضاً.

واعلم أن الترتيبَ الموجودَ عندنا في القرآنِ، كان بأمْرِ النبيِّ ﷺ، وهو على ترتيبِ

ما في اللوح المحفوظ. أما ترتيبُ النُّزول فغيرُ ذلك، فإنّه كان يَنْزِل نَجْماً نَجْماً على حسب الحوائج، والناسِخُ كان متأخِّراً في ترتيب النُّزولِ قَطْعاً. أما في الترتيبِ الموجودِ الآن، فهو أيضاً كذلك، إلاَّ في هذه الآيةِ، فإنَّ العِدَّة فيها بأربعةِ أَشْهر وعَشْراً، وفي الآية ﴿مَتَاعًا إِلَى الْمَوْلِ عَيْرَ إِحْرَاجُ ﴾ العِدَّة بالحَوْل. قال الجمهورُ: إنَّ المتوفَّى عنها زُوجُها كانت تَعْتدُ بالحَوْل، ثُم نسخها اللَّهُ تعالى بأربعةِ أَشْهر وعَشْراً، مع أنَّ الناسِخَ ههنا مُقدَّم، والمَنسوخَ متأخِّر، وهذا مُشْكِل، فإنَّهم قالوا: إنَّه ثَبَت بالاستقراءِ أنَّ الناسِخ في القرآن متأخِّر عن المنسوخ، فلو سَلَمنا أن استقراءهم تامُّ، وَرَدت عليهم هاتان الآيتانِ. أقول: وقد مَرَّ معنا أنه ما من آيةٍ إلاَّ وهي مُحْكَمةٌ في بَعْضِ جُزْئياتها، وهذا الذي يقولُه الراوي، إن هاتين الآيتين مُحْكَمةً ن

وحاصِلُه: أنّه نزل أوّلاً: أنْ يُوصِي الزَّوْجُ أقرباءه أن لا يُخرِجوا زوجَته من بيتِه إلى سَنة، ثُم نزلت الآيةُ الأُخرى، وأُمِرتْ بِتربُّصِ أربعةِ أَشْهُر وعَشْراً، وتحتمت العِدةُ، لا يُزادُ عليها ولا يُنْقص منها. أما الأشهرُ الستةُ الباقية، فهي محيَّرةٌ فيها، إنْ شاءت سكنت في هذا البيت، وإنْ شاءت خرجت؛ ثُم إن اختارت أن تَمْكُث في البيت حتى تتمَّ حَوْلاً كامِلاً، يقال للوَرَثة: أنْ لا يُخْرجُوها إلى مُدَّتها. ومُحصَّله أن التربُّصَ بأربعةِ أَشْهر وعَشْراً مُتَحَتِّم، وواجِبٌ من جهة الشَّرْع. والباقي سنةٌ موسَّعة، فكلتا الآيتين عند هؤلاء السَّلف محكمتان.

هذا كلامٌ في العِدّة، أما في السُّكْنى ففيه أيضاً خِلافٌ: فقال الحنفيةُ: لا سُكْنى لها، ولها الإِرْثُ ولكنها تعتدُّ في البيت، وعليها أُجْرَتُه، أما المُطلّقة فلها السُّكْنى مُطْلقاً، وكانت السُّكْنى لازمةً إلى تلك القضيةِ، ثُم نَسَخَتْها آيةُ التوارِث.

#### [معنى الإحداد وأحكامه]

ثُم إِنَّ الإِحدادَ واجِبٌ للمتوفَّى عنها زَوْجُها، وللمُطَلَّقة كِلْتَيْهِما، وهو عبارةٌ عَنْ تَرْك الزينةِ، والمَنْع من الخروج من بيت العِدَّة، فبيتُ العِدَّة لازمٌ في عِدَّةِ الوفاة أيضاً، لكن مِن جهةِ الإِحداد، لا مِن جِهة لُزوم السُّكْنى، ولذا تجب أُجْرَتُه عليها، لا على الزَّوْج المتوفَّى. ولا يخفى عليك أنَّ أَمْرَ السُّكْنى أخفُّ عند ابن عباس، فإنْ خرجت عنها بِعُذْر يسير يَسَعُ لها، بخلافِه عِنْدنا، فإِنَّها حَقٌّ لاَزِم، فلا يجوزُ لها الخُروجُ إلاَّ بالأعذار المُدَوَّنةِ في الفِقه.

قوله: (عن سُجاهِد) · · · إلخ. وهؤلاء أيضاً ، إلاَّ أنَّ عِدَّة الحَوْل نزلت بعد آيةِ التربُّصِ، وهي مُستحقَّةٌ، خلافاً للجمهور.

قوله: (وسَكَنَتْ في وَصِيَّتها) أي الوصية التي أوصى لها زَوْجُها في حَقِّها.

قوله: (غَيْرَ إِخْرَاجِ)، أي لا يُخْرِجها وَرَثَةُ الزَّوْجِ، فإِنْ خَرَجت هي بِنَفْسها، فذلك أَمْرٌ آخَرُ.

قوله: (قال ابنُ عباس) وكان كلامُه رضي اللَّهُ تعالى عنه يَحْتَمِلُ أن يُحْمل على أنَّ الخِفَّةَ عنده راجِعةٌ إلى ما زاد على أربعةِ أَشْهُرٍ وعَشْراً، لكن ظهَر بعد الإِمْعان في كلامه أنَّ نَفْس السُّكْنى عنده ليس بلازم، فلها الخروجُ بأعْذَار يسيرةٍ.

قوله: (ولا سُكْنى لها) كما هو عندنا.

٢٥٣٢ ـ قوله: (فذكرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ الله بنِ عُتْبةً)... إلخ، وهو ابنُ أَخ لِعَبْد اللَّهِ بنِ مَسْعود. وقِصَّتُه أَنَّ تلك المرأة كانت حاملةً عند وفاة زَوْجِها، فلما وَضَعتْ حَكَم النبيُّ ﷺ بانقضاءِ عِدَّتِها، ولم يَأْمُرْها أَن تتربَّصَ أَبْعَدَ الأَجَلَيْن. وراجع له «التوضيح» و«التلويح».

#### ٢٢ ـ باب ﴿ حَنفِظُوا عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسْطَىٰ ۗ [٢٣٨]

٢٥٣٣ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قالَ النَّبِيُ ﷺ (ح).

وحدّثني عَبْدُ الرَّحْمٰن: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدِ: قالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيدَةَ، عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ يَوْمَ الخَنْدَق: «حَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الوُسْطَى حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ، مَلاَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ - أَوْ: أَجْوَافَهُمْ، شَكَّ يَحْيى - نَاراً». [طرفه في: غابَتِ الشَّمْسُ، مَلاَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ - أَوْ: أَجْوَافَهُمْ، شَكَّ يَحْيى - نَاراً». [طرفه في: 187].

والصلاةُ الوُسْطى (١) هي صلاةُ العَصْر، عند أبي حنيفة. وهي صلاةٌ عُرِضت على الأُمم السابقةِ، فضيَّعُوها، فأمِرْنا بحفاظتها، ولنا الأَجْرُ مَرَّتَيْن، كما عند مُسْلم. وقال الشافعيُّ: إنَّها الفَجْر. ولعلَّه نَظَر إلى عَجُز الآيةِ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، وعنده القنوتُ في الفَجْر، فتناسبت الجملتانِ على مَذْهبه.

### ٤٣ ـ باب ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [٢٣٨]: أي مُطِيعِينَ

\$ 80٣٤ ـ حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيى: عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ شُبَيلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيبَانِيِّ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ قالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ في الصَّلاَةِ، يُكَلِّمُ شُبَيلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيبَانِيِّ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ قالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ في الصَّلَوَةِ الْوُسْطَىٰ أَحَدُنَا أَخاهُ في حاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ: ﴿ كَيْفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوَةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ ﷺ ، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ. [طرفه في: ١٢٠٠].

<sup>(</sup>١) جمع الدمياطي في ذلك جُزءاً مَشْهوراً سماه «كَشْف الغَطَا عن الصلاةِ الوُسْطَى» ذكره الحافظ.

وقد ذَكَر الجصَّاص في القُنوت كلاماً أَحْسَنَ من الكُلِّ. فراجعه.

# ٤٤ - باب ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَأَذَكُرُوا اللّهَ كَمُونُوا تَعْلَمُونَ آمِنتُمْ فَأَذَكُرُوا اللّهَ كَمُونُوا تَعْلَمُونَ آمِنتُمْ فَأَذَكُرُوا اللّهَ كَمُا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ آئِمَ عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ آئِمَ عَلَمَكُم اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

وَقَالَ ابْنُ جُبَيرِ: ﴿ كُرْسِيَّهُ ﴾ [٢٥٥] عِلْمُهُ. يُقَالُ: ﴿ بَسُطَ قَ ﴾ [٢٤٧] زِيَادَةً وَفَضْلاً. ﴿ أَفْرِغُ ﴾ [٢٥٠] أَنْزِلُ. ﴿ وَلَا يَتُودُهُ ﴾ [٢٥٥] لاَ يُثْقِلُهُ، آدَنِي: أَثْقَلَنِي، وَالآدُ وَالأَيدُ: القُوَّةُ. السَّنَةُ: نُعَاسٌ. ﴿ يَتَسَنَّةً ﴾ [٢٥٨] يَتَغَيَّرْ. ﴿ فَبُهِتَ ﴾ [٢٥٨] ذَهَبَتْ حُجَّتُهُ. ﴿ غَاوِيَةً ﴾ [٢٥٩] لَنُحْرِجُهَا. [٢٥٩] لاَ أُنِيسَ فِيهَا. ﴿ عُمُوشِهَا ﴾ أَبْنِيتَهَا. السِّنَةُ: نُعَاسٌ. ﴿ نُنْشِرُهَا ﴾ [٢٥٩] نُخْرِجُهَا. ﴿ إِعْصَالٌ ﴾ [٢٦٩] ريحٌ عاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: ﴿ صَلَدًا ﴾ [٢٦٤] لَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ وَابِلُ ﴾ [٢٦٤ \_ ٢٦٥] مَطَرٌ شَدِيدٌ. الطَّلُ النَّدَى، وهذا مَثَلُ عَمَلِ المُؤْمِن. ﴿ يَتَسَنَقُهُ ﴾ [٢٥٩] يَتَغَيَّرْ.

2000 حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثنَا مالِكٌ، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الخَوْفِ، قالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُصَلّي بِهِمِ الإِمامُ رَكْعَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَينَهُمْ وَبَينَ العَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا، فَإِذَا صَلَّوا الْغَنْ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا، وَلاَ يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا اللَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلاَ يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا اللَّهَ اللَّهُ مَنْ الطَّائِفَتَينِ فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الإِمامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَين، فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَينِ فَيُصَلِّونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَينِ قَدْ صَلَّى فَيُصُلُّونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَينِ قَدْ صَلَّى وَعُمْ لُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَينِ قَدْ صَلَّى وَيُعَمِّرُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَينِ قَدْ صَلَّى وَعُمْ لُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَينِ قَدْ صَلَّى وَيُعْتَينِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُو أَشَدَّ مِنْ ذلِكَ، صَلَّوْا رِجالاً قِيَاماً عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَاناً، مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ أَوْ غَيرَ مُسْتَقْبِلِيها.

قالَ مالِكُ: قالَ نَافِعٌ: لاَ أُرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [طرفه في: ٩٤٢].

قوله: (﴿ كُرْسِيُّهُ ﴾ عِلْمُهُ) وهذا مخالِفٌ للقَوْل المشهور، والمشهورُ أنَّ الكُرْسيَّ جِسْمُ تحت العَرْش.

٤٥٣٥ \_ قوله: (صَلُوا رِجالاً قِياماً على أَقْدَامِهِم) وهذا هو مذهبُ الحنفيةِ، ولا صلاةَ عندهم ماشياً، وفَسَر الشافعيةُ قولَه: «رجالا» بماشِياً.

#### مع - باب ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ [٢٤٠]

٤٥٣٦ ـ حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا حُمَيدُ بْنُ الأَسْوَدِ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ قالَ: قالَ ابْنُ الزُّبَيرِ: قُلتُ لِعُتْمانَ: هذهِ الآيةُ الَّتِي في البَقَرَةِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّرَنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجً﴾ هذهِ الآيةُ الَّتِي في البَقَرَةِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّرَنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجً﴾

[٢٤٠] قَدْ نَسَخَتْهَا الأُخْرَى، فَلِمَ تَكْتُبُهَا؟ قالَ: تَدَعُهَا يَا ابْنَ أَخِي! لاَ أُغَيِّرُ شَيئاً مِنْهُ مِنْ مَكانِهِ. قالَ حُمَيدٌ: أَوْ نَحْوَ هذا. [طرفه في: ٤٥٣٠].

دُمُ عَنْ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

٧٣٧ ـ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَحْنُ أَحَقُ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قالَ: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْقَ قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَاكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْمِيْ قَالَ أَوْلَمْ نَي: ٣٣٧٢].

سأل عن كيفيةِ الإحياء دونَ نَفْس الإحياء. والذي يجِب الإيمانُ به هو نفسُ الإحياء، أما كيفيتُه فخارِجُ عن الإيمان، كما أنّه يجِب علينا أن نُؤمن بالحَشْر والقيامةِ، أما بكيفيتها فلا.

207٧ ـ (﴿نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكَ ﴾)... إلخ. قال العلماءُ: معناه (١) أنه لم يَشُكُ، ولكنه سألَ عن كيفيةِ الإحياءِ، ونحنُ أَحْرَصُ عليها منه، ولو كان شَكَّ لكنا أَحَقَّ به منه أيضاً.

٤٧ - باب قَوْلِهِ: ﴿ أَيَوْدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَخِيلِ
 وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ [٢٦٦]

20٣٨ حَدِّثنا إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيكَةَ يَحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قالَ: وَسَمِعْتُ أَخَاهُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُلَيكَةَ يحَدِّثُ، عَنْ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرِ قالَ: قالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْماً لأَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ: فِيمَ تَرَوْنَ هذهِ الآيةَ نَزَلَتْ: ﴿أَيُودُ أَمَدُ حَمْرُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَغَضِبَ عُمَرُ، فَقَالَ: فَرَلَتْ: فَيَّلَكُ مُ مَنَّالًا ابْنُ عَبَّاسٍ: في نَفسِي مِنْهَا شَيءٌ يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، قَالَ قُولُوا: نَعْلَمُ، أَوْ لاَ نَعْلَمُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: في نَفسِي مِنْهَا شَيءٌ يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، قَالَ عُمَرُ: يَا ابنَ أَخِي قُل وَلاَ تَحْقِر نَفسَكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ضُرِبَتْ مَثَلاً لِعَمَلٍ، قالَ عُمَرُ: لِرَجُلٍ غَنِي يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُم أَيُّ اللَّهُ لَهُ الشَّيطَانَ، فَعَمِلَ بِالمَّعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالُهُ.

﴿ فَصُرْهُنَّ ﴾ [٢٦٠]: قَطِّعْهُنَّ.

٤٥٣٨ - قوله: (قال عمرٌ)... إلخ. سأل ابن عباس عن غَرَضِه ما هو؟.

<sup>(</sup>١) وراجع له «المعتصر».

### ٤٨ ـ باب ﴿ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [٢٧٣]

يَقَالُ: أَلحَفَ عَلَيَّ، وَأَلَحَّ عَلَيَّ، وَأَلَحَّ عَلَيًّ، وَأَحْفَانِي بِالْمَسْأَلَةِ. ﴿ فَيُحْفِكُمُ ﴾ [محمد: ٣٧] يُجْهِدُكُمْ.

2079 ـ حدِّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قالَ: حَدَّثَني شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِر: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيَّ قالاً: سَمِعْنَا أَبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَيسَ المِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلاَ اللَّقْمَةُ وَلاَ اللَّهْمَةُ وَلاَ اللَّهْمَةُ وَلاَ اللَّهْمَةُ وَلاَ اللَّهْمَةُ وَلاَ اللَّهُ عَنْفِي قَوْلَهُ تعالى: ﴿ لَا يَسْعَلُونَ اللَّهُ مَتَانِ، إِنْمَا المِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ ، يَعْنِي قَوْلَهُ تعالى: ﴿ لاَ يَسْعَلُونَ كَالتَاسَ إِلْحَافَا ﴾ [٢٧٣]. [طرفه في: ١٤٧٦].

# ٢٧٥] • باب ﴿ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْأَ ﴾ [٢٧٥] المَسُّ : الجُنُونُ .

٤٥٤٠ ـ حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سورَةِ البَقَرَةِ في عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سورَةِ البَقَرَةِ في الرَّبَا، قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ في الخَمْرِ. [طرفه في: ٤٥٩].

### ٥٠ - باب ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا ﴾ [٢٧٦] يُذْهِبُهُ

2011 ـ حدّثنا بِشْرُ بْنُ حالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيمانَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَلاَهُنَّ في المَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ في الخَمْرِ. [طرفه في: ٤٥٩].

### ٥١ - باب ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴿ ٢٧٩]: فَاعْلَمُوا

٢٥٤٢ ـ حدّثني مُحَمدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، قَرَأَهُنَّ الضَّحى، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَحَرَّمَ التَّجَارَةَ في الخَمْرِ. [طرفه في: ١٥٩].

# ٥٢ - باب ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً

وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيِّرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ عَنْ مَنْصُورِ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ٤٥٤٣ وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ أَخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَهُنَّ عَلَينَا، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ في الخَمْرِ. [طرفه في: ٤٥٩].

علَّم القرآنُ أن يُمْهِل البائعُ المشتري إن كان مُعْسِراً، ولم يُعَلِّمه أن يأخذَ بكلِّ ما ظَفِر به من مالِ المُشْتري. ولذا حَمَلْتُ حديثَ الإِفلاس على الدِّيانة دون القضاءِ، وقد مرَّ تقريره.

## ٥٣ ـ باب ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [٢٨١]

عَنِ عاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَلْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ آيَةُ الرِّبًا.

٤٥ - باب ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ
 وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ [٢٨٤]

2010 ـ حدّثنا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا النُّفَيلِيُّ: حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خالِدِ الحَدَّاءِ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي اَنْشِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ الآيَةَ. [الحديث: 8010 ـ طرفه في: 2011].

2010 ـ قوله: (قال: نَسَخَتُها الآيةُ التي بَعْدَها) قد عَلِمت الاختلافَ في معنى النَّسخ، وأنَّ النَّسْخَ عند السَّلف أعمُّ. وقد أطلق النَّسْخُ ههنا على الإِجمال، وأَنْكَرْت النَّسخ رأساً، فإِنَّه ليست آيةٌ تكونُ مُحْكَمةَ التلاوةِ، ثُمَّ تَخْلُو عن فائدة ما.

٥٥ - باب ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ﴾ [٢٨٥]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ إِصْرًا ﴾ [٢٨٦] عَهْداً. وَيُقَالُ: ﴿ غُفْرَانَكَ ﴾ [٢٨٥] مَغْفِرَتَكَ. ﴿ فَاغْفِدَ لَنَا ﴾ [٢٨٦].

2017 ـ حدّثني إِسْحاقُ بْنُ مَنْصورِ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ رَجلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قالَ: أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ: ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي الْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾. قالَ: نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا. [طرفه في: ٤٥٤٥].

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّهُ إِن الرَّحِيدِ

#### سورة آل عمران

تُقَاةً وَتَقِيَّةً وَاحِدَةً. ﴿ وَمِنُ ﴾ [١١٧] بَرْدٌ. ﴿ شَفَا حُفْرَةٍ ﴾ [١٠٣] مِثْلُ شَفَا الرَّكِيَّةِ، وَهُوَ حَرْفُهَا. ﴿ تُبَوِّىءُ ﴾ [١٢٨] تَتَخَذُ مُعَسْكَراً. المُسَوَّمُ: الَّذِي لَهُ سِيمَاءٌ بِعَلاَمَةٍ أَوْ بِصُوفَةٍ أَوْ كَانَ. ﴿ رَبِّيُّونَ ﴾ [١٥٦] تَسْتَأْصِلُونَهُمْ ﴾ [١٥٦] تَسْتَأْصِلُونَهُمْ فَالَّهُ . ﴿ فَرَابًا ﴾ [١٥٨] سَنَحْفَظُ. ﴿ فُرُلُا ﴾ [١٩٨] ثَوَابًا ، وَيَجُوزُ: وَمُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، كَقَوْلِكَ: أَنْزَلتُهُ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ ﴾ [١٤] المُطَهَّمَةُ الحِسَانُ.

وَقَالَ ابْنُ جُبَيرٍ: ﴿وَحَصُورًا﴾ [٣٩] لاَ يَأْتِي النِّسَاءَ.

وَقَالَ عَكْرِمَةُ: ۚ ﴿ مِّن فَوْرِهِمْ ﴾ [١٢٥] مِنْ غَضَبِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿يُغْرِجُ ٱلْمَيْ مِنَ ٱلْمَيْتِ﴾ [الانعام: ١٠٦] النَّطْفَةُ تَخْرُجُ مَيِّتَةً، وَيُخْرِجُ مِنْهَا الحَيَّ. ﴿وَٱلْإِبْكَٰرِ﴾ [٤١] أَوَّلُ الفَجْرِ، وَالعَشِيُّ: مَيلُ الشَّمْسِ ـ أُرَاهُ ـ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ.

#### ١ - باب ﴿مِنْهُ ءَايَتُ مُحْكَمَنَ ﴾ [٧]

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الحَلاَلُ وَالحَرَامُ. ﴿ وَأُخُرُ مُتَشَيْهِاتُ ﴾ [٧] يُصَدِّق بَعْضُهُ بَعْضًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُضِلُ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦]. وَكَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [يونس: ١٠٠]، وَكَقَوْلِهِ: ﴿ وَاللَّذِينَ اَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى ﴾ [محمد: على اللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [يونس: ١٠٠]، وكَقَوْلِهِ: ﴿ وَالرَّسِحُونَ ﴾ يَعْلَمُونَ ﴿ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ﴾ [١٧]. ﴿ وَالرَّسِحُونَ ﴾ يَعْلَمُونَ ﴿ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ﴾ [٧].

٧٤٧ ـ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: تَلاَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ هَذهِ الآيَهِ : ﴿ هُوَ اللّهِ عَلَيْكَ أَنْكَ عَلَيْكَ الْكِئْبِ مِنْهُ عَايَثُ مُعَكَدُ هُنَّ أَمُ الْكِئْبِ وَأُخُرُ مُتَشَيِهِكُ أَنَّا الّذِينَ فِي الآيَهُ وَالرَّسِخُونَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ مُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَإِلّا اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمُعْلَمِ مَنْ مُنْكَبَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِلَهُ وَالْسِخُونَ فِي اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللهِ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ ا

قوله: (﴿وَأُخُو مُتَشَدِهَتُ ﴾ يُصَدِّق بَعْضُه بَعْضاً)... إلخ، وللتَّشَابُه عِنْد السَّلَف تفسيران: والمشهور منهما ما يحتاج في فهم معناه إلى غَوْر وفَحْص، فإنْ أُدْرك فذاك، وإلاَّ يُفوَّضُ عِلْمه إلى الله تعالى؛ والثاني: الآياتُ التي تُصَدِّقُ باعتبارِ معانيها آياتٍ أُخْرى، ومنه ﴿ كِنْبًا مُتَشَيِهًا مَثَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَغْشَوْتَ رَبَّهُم ﴾ [الـزُمر: ٢٣]. والقرآنُ باعتبار المعنى الأول بَعْضُه مُحْكَم، وبعضُه مُتشابِه، وباعتبارِ المعنى الثاني كله مُتشابِه، أي مُصدِّقٌ بَعْضُه لبعض، ولذا وصفه اللَّهُ تعالى به في قوله: ﴿ كِنْبًا مُتَشَيِهًا ﴾ فشبت الإطلاقان مِن القرآن، فإن قوله تعالى: ﴿ فِنهُ عَلِيْتُ مُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُ الْكِنْكِ وَأُخُر مُتَشَيِها ﴾ على الثاني. وإنَّما حَمَلنا الآية الأُولى على الإطلاق الأول، لكون المتشابهاتِ فيها قِسِيماً للمُحْكمات.

ثُم إِنَّ البُخاري أَخَذ المُتَشابِه في الترجمةِ بالمعنى غيرِ المشهور، وأخرج الحديثَ للمعنى الأَوَّل المشهور، أي مُبْهم المراد، ومَنْ لا يدري المعنيين يَقْلَق فيه. وإنَّما فَسَّر مجاهدٌ قوله: ﴿وَأَخُرُ مُتَشَابِهَاتُ ﴾ بكونه مُصَدِّقاً بَعْضُه لبعض، لأنه ليس عنده في القرآن

شي ي يكون مُبْهم المراد، فَجَمَلَه على معنى التصديق. وهذا التفسيرُ ليس بمختارٍ عند الجمهور، وكذا تفسيرُه للمُحْكمات بالحلال والحرام. فالمُحْكم ما أَحْكم مراده، والمتشابِه ما أُبْهم مراده، ولعلَّ المصنِّف أخرج تفسيرَ مجاهد في الترجمةِ إشارةً إلى الخلاف فيه، وإلاَّ فالمختارُ عنده أيضاً هو المعنى المشهورُ. والدليل عليه أنه أخرج الحديث للجمهور، ولو كان المختارُ عنده تفسيرَ مجاهد، لما أخرج الحديث الذي يؤيدُ الجمهور، بل أخرج ما يوافِقُ مجاهداً.

ثُم إنَّ الخلافَ في تأويل المتشابِه بين الحنفيةِ والشافعيةِ مشهورٌ، ولا يرجعُ إلى كثيرِ طائل. فإنَّ المُثْبِت أراد الظنَّ، والنافي أراد اليقين. وتكلَّم عليه ابنُ تيمية في سورة الفاتحةِ، وحَقَّق أنه ليس في القرآن شيءٌ لا نعلم مرادَه أصلاً، نعم لا نَحْكُم بكونِه مراداً عند الله تعالى أيضاً. قلتُ: وذلك في القرآن كلِّه، ولا يختصُّ بالمتشابِه فقط

#### ٢ - باب ﴿ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴾ [٣٦]

2014 ـ حدّثني عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «ما مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ وَالشَّيطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيطَانِ إِيَّاهُ، إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا». ثمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَدُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيطَنِ الشَّيطَنِ الرَّحِيمِ ﴾. [طرفه في: ٢٨٦]

٣ ـ باب ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمَنهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَا خَيرَ ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيكُ ﴾ لا خَيرَ ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيكُ ﴾ [٧٧] مُؤْلِمٌ مُوجِعٌ، مِنَ الألَم، وَهُوَ في مَوْضِعِ مُفعِلٍ

وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ : "مَنْ حَلَف يَمِينَ صَبْرٍ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِم، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ضَبْرٍ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِم، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿إِنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَتَهِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَة ﴾ إلَى فَلْ اللَّهِ عَلْمَ فِي ٱلْخِرَة ﴾ إلَى وقالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ؟ قُلْنَا: كَذَا آخِرِ الآيَةِ. قَالَ: فَذَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيسٍ وَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فِيَ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمّ لِي، قَالَ النَّبِيُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، وَكُذَا، قَالَ: إِذَا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى اللَّهُ وَهُو عَلَيهِ غَضْبَانُ ". [طرفه في: يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرَىء مُسْلِم، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهُ وَهُو عَلَيهِ غَضْبَانُ ". [طرفه في: اللَّه وَهُو عَلَيهِ غَضْبَانُ ". [طرفه في: اللَّه وَهُو عَلَيهِ غَضْبَانُ ". [طرفه في:

١ ٥٥٥ \_ حدَّثنا عَلِيٌّ، هُوَ ابْنُ أَبِي هَاشِمٍ: سَمِعَ هُشَيماً: أَخْبَرَنَا العوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ،

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً في السُّوقِ، فَحَلَفَ فِيهَا: لَقَدْ أَعْطَى بِهَا ما لَمْ يُعْطِهِ، لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِيمٌ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ إلَى آخِرِ الآيةِ. [طرفه في: المُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِيمٌ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ إلَى آخِرِ الآيةِ. [طرفه في: 17.٨٨].

2007 حدِّ ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ نَصْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ: أَنَّ امْرَأَتَينِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيتٍ، أَوْ فِي الحُجْرَةِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أَنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَاذَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَذَهَبَ دِماءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ». ذَكَرُوها قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيهَا: ﴿إِنَّ النِّينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيهِ: «اليَهِ عَلَيهِ». [طرفه في: ٢٥١٤].

قوله: (﴿ أَلِيكُ ﴾ مؤلمٌ ، موجعٌ ، من الألَم. وفَسَّره السَّيوطي بالبناء للمفعول ، مُؤْلَم ، وهو الأرجح ، لأنه أبلغ . وتَرْجَمه الشاه عبد القادر: "دردناك لا درد رسان" ، ثم لينظر في أنَّ ترجمته: "دردناك" على تخريج السُّيوطي أَخْذُ الفَعِيل بمعنى المفعول ، أو على تخريج الفاعل في : اللابن ، والتَّامِر ، أي ذو لَبَنٍ ، وذو تَمْر . وحينئذِ الأليم معناه ذو أَلَم ، وترجمته أيضاً تكون : "دردناك . "

٤٥٤٩، «٤٥٤٩ - قوله: (بَيِّنَتُك، أو يَمينُهُ) واستدلَّ منه الحنفيةُ على أن سبيلَ الفَصْل هو ذاك، وليس هناك شِقُّ ثالثٌ، وقد قَرَّرْناه مِن قبل، ووافَقَنا الإمامُ البخاريُّ أيضاً على ذلك، وهو ظاهرُ القرآن، فإنَّه قال: ﴿فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُكِيْنِ فَرَجُكُ وَأَمْرَأَتَكَانِ﴾ أيضاً على ذلك، وهو ظاهرُ اليمينِ مع الشاهد.

رواه البيهقيُّ والنوويُّ تامّاً، هكذا: «البينةُ للمدَّعِي، واليمينُ على المدَّعَى عليه) وقد رواه البيهقيُّ والنوويُّ تامّاً، هكذا: «البينةُ للمدَّعِي، واليمينُ على المدَّعَى عليه». وادَّعى الحنفيةُ أن فيه قَصْراً. وحَرَّر السُّيوطي أنَّ تعريفَ الطرفين يفيدُ القَصْر. وثبت عندي بالاستقراء أنَّ لام الجِنْس إذا كانت في طَرَفٍ وحَرْف، يُعيَّنُ القَصْر في طرفٍ آخر. فهذا التركيبُ أيضاً يفيدُ القَصْر.

وحروفُ القَصْرِ عندي هذه: الباء، واللام ومِن، وإلى، وفي، وعن، وعلى، كقوله تعالى: ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ العرب، والرَّمْي عن القوس، واليمينُ على المدَّعَى عليه، والحمد لله. فهذه سبعةُ حروف، مع أمثلتها، وقد مرَّ عن الزّمخشري أن قوله: الحمدُ لله مُفِيدٌ للقَصْر، وأن اللام فيه للجِنْس دون الاستغراق، وهو الصواب عندي، نعم الاستغراقُ يَلْزمُه. فإنّه إذا ثبت انحصارُ جِنْس

الحمد لله تعالى، لَزِم الاستغراقُ لا محالة، فإِنَّ فرداً من أفراد الحمدِ لو تحقق في غيره تعالى، ثبت جِنْسُه في غيره تعالى، فيبطل الحَصْرُ، وإذا لم يَثْبُت فردٌ منه لغيرِه تعالى، فقد ثبت جميعُ إفرادِه له تعالى، وذلك هو المعنى من الاستغراق، والاستغراق عنده يكونُ في العموم الأصولي. أي صيغ الجَمْع، أما المفردُ فأنَّى يجيء فيه ذلك؟ نعم إنْ ثبت، فَمِن أَجْل اختصاص الطبيعة، أي طبيعة الجِنْس، فذلك أَمْرٌ آخَرُ.

قوله: (الكَذِب) "جهونت"، والكذب مَصْدَر.

# ا عَلَمْ اللَّهُ الْكِنَابِ عَمَالُوَا اللَّهِ اللَّهُ الْكِنَابِ تَعَالُوَا اللَّهُ اللَّ

٢٥٥٣ ـ حدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مِوسى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مَعْمَرٍ (ح). وَحَدَّثَني عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قالَ: اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ قالَ: حَدَّثَني ابْنُ عَبَّاسٍ قالَ: حَدَّثَني أَبُو سُفيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَي فِيَّ قالَ: انْطَلَقْتُ في المُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَينِي وَبَينَ ۗ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قالَ: فَبَينَا أَنَا بِالشَّأْم، إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ، قالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الكَلبِيُّ جاءَ بِهِ، فَلَفَعَهُ إَلَى عَظِيَّم بُصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيمٍ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ، قالَ: فَقَالَ هِرَقْلُ: هَل هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْم هذا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، قالَ: فَدُعِيتُ فَي نَفَرٍ مِنْ قُرَيشٍ، فَدَخَلنَا عَلَى هِرَقْلَ، فَأُجْلِسْنَا بَينَ يَدَيهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَباً مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا، فَأَجْلَسُونِي بَينَ يَدَيهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلفِي، ثُمَّ ذَعا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: قُل لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هذا الرَّجُلِ الذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ، قَالَ أَبُو سُفيَانَ: وَإِيمُ اللَّهِ، لَوْلاَ أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَيَّ الكَذِبَ لَكَذَبْتُ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلهُ كَيفَ حَسَبُهُ فِيكُمُ؟ قَالَ: قُلتُ: هُوَ فِينَا ذو حَسَبٍ، قَالَ: فَهَل كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قِالَ: قُلتُ: لاَ، قالَ: فَهَل كُنتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنَّ يَقُولَ ما قالَ؟ قُلتُ: لاَ، قالَ: أَيَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قالَ: َ قُلتُ: بَل ضُعَفَاؤُهُمْ، قالَ: يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ بَل يَزِيدُونَ، قَالَ: هَل يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَذْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلتُ: لا ، قَالَ: فَهَل قَاتَلتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلتُ: تَكُونُ الحَرْبُ بَينَنَا وَبَينَهُ سِجَالاً، يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ، قالَ: فَهَلِ يَغْدِرُ؟ قالَ: قُلتُ: لاَ، وَنَحْنُ مِنْهُ في هذهِ المُدَّةِ لاَ نَدْرِي ما هُوَ صَانِعٌ فِيهَا، قالَ: وَاللَّهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيئاً ۚغَيرَ هذهِ، قالَ: فَهَلْ قَالَ هذا القَوْلَ أَحِدٌ قَبْلَهُ؟ قَالَ قُلتُ: لاَ، ثُمَّ قالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُل لَهُ: إِنِّي سَأَلتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ في أَحْسَاتٍ قَوْمِهَا، وَسَأَلتُكَ هَل كَانَ في آبَائِهِ مَلِكٌ،

فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ، فَقُلتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ، قُلتُ رَجُلٌ يَطْلبُ مُلكَ آبَائِهِ، وَسِأَلتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ: أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ، فَقُلْتَ: بَل ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل، وَسَأَلتُكَ: هَل كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكِّذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قَالَ، فَزَعَمْتُ أَنْ لاَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الكَذِٰبَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلتُكَ: هَل يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ لَسَخْطَةً لَهُ، فَزَعَمْتُ أَنْ لا ، وَكَذلِكَ الإِيمَانُ إِذًا خَالَطَ بَشَاشَةَ القُلُوبِ، . وَسَأَلتُكَ هَل يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلتُكَ هَلَ قَاتَلَتُمُوهُ، فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلتُمُوهُ، فَتَكُونَ الحَرْبُ بَينَكُمْ وَبَينَهُ سِجَالًا، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ هَلِ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلَ قَالَ أَحَدٌ هذا القَوْلَ قَبْلَهُ ، فَزَعَمْتَ أَنْ لاً، فَقُلتُ: لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا القَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، قُلتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، قالَ: ثُمَّ قالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ قالَ: قُلتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ، وَالزَّكاةِ، وَالصِّلَةِ، وَالْعَفَافِ، قالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيهِ لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلكُهُ ما تَحْتَ قَدَمَيّ، قال: أَنُّمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأُهُ، فَإِذَا فِيهِ: «بِسْم اللَّهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومَ، سَلاَمٌ عَلَيَ مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي مَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْهِدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةٍ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَينِ، فَإِنْ تَوَلَّيتَ فَإِنَّ عَلَيكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ أَ: و ﴿ قُلْ أَيَاهُلَ ٱلْكِئَكِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا فَعَبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ إِلَى قُوْلِهِ : ﴿ أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [٦٤]. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ، ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغِطُ، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا، قالَ: فَقُلتُ لأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةً، إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِيِّ الأَصْفَرِ، فَمَا زِلتُ مُوقِناً بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ.

قالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرُّومِ، فَجَمَعَهُمْ في دَارِ لَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَل لَكُمْ مُلكُكُمْ ؟ قالَ: فَحَاصُوا الرُّومِ، هَل لَكُمْ مُلكُكُمْ ؟ قالَ: فَحَاصُوا حَيصَة حُمُرِ الوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلَقَتْ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمْ، فَدَعا بِهِمْ فَقَالَ: إِنِّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيتُ مِنْكُمُ الَّذِي أَحْبَبْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ، وَرَضُوا عَنْهُ. [طرفه في: ٧].

200٣ ـ قوله: (فإذا فِيه: بِسْم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم) وعند ابنِ أبي شَيْبة أن النبيَّ ﷺ كان يَكْتُب في أوَّل أَمْره: باسمك اللهم، ثم بِسْم الله، ولما نزلت سورةُ النَّمل جعل يَكْتُب: «بسم الله الرحمٰن الرحيم».

# باب ﴿ لَن لَنَالُوا الَّهِرَ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا شِحِبُونَ ﴾ إلى: ﴿ بِهِ عَلِيهُ ﴾ [٩٢]

2008 ـ حدّثنا إِسماعِيلُ قالَ: حَدَّثَني مالِكٌ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلَحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلَحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيّ بِالْمَدِينَةِ نَحْلاً، وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيهِ بِيرُحاء، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نَخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ ماءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللَّهِ حَتَى تُنفِقُوا مِمّا عُبُونَ ﴾ قامَ أَبُو طَلحَة، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ لَنَ لَنَالُوا اللَّهِ حَتَى تُنفِقُوا مِمّا عُبُونَ ﴾ وَإِنَّ أَبُو طَلحَة، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ لَنَ لَنَالُوا اللَّهِ حَتَى تُنفِقُوا مِمّا عُبُونَ ﴾ وَإِنَّ أَبُو طَلحَة أَمُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤلِي اللَّهِ مَالُ رَايحٌ ، ذلِكَ مالٌ رَايحٌ ، وَإِنِّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ فَي الْأَقْرَبِينَ ». قالَ أَبُو طَلحَة : أَفْعَلُ يَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلحَة فِي أَقَارِيهِ ، وَبَنِي عَمِّهِ عَلَى اللَّهُ مَقَلَ مَا أَبُو طَلحَة فِي أَقَارِيهِ ، وَبَنِي عَمِّهِ .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: «ذلِكَ مالٌ رَابِحٌ».

حدّثني يَحْيى بْنُ يَحْيى قالَ: قَرَأْتُ عَلَى مالِكِ: «مالٌ رَايِحٌ». [طرفه في: ١٤٦١].

وه ٤٥٥ محدِّ مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَني أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ، وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيهِ، وَلَمْ يَجْعَل لِي مِنْهَا شَيئاً. [طرفه في: ١٤٦١].

قوله: ﴿ حَنَّا ثَمْنِي يَهُ مُنْ يَوْ يَدُّمُونِ ﴾ قال القَسْطلاَّني: هو النَّيْسابوري.

#### ا مهاب وقُل نَأْتُول بَالنَّوْرِية فَاتَلُوهَا إِن كُنْتُم كَيْثِيرَكِ [ [ [ [ ]

وَهُ مَ حَدُّ ثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ فَيَ بِرَجُلِ مِنْهُمْ وَامْرُأَةٍ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ: «كَيفَ تَفعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ؟». قالُوا نُحَمِّمُهُمَا وَنَضْرِبُهُمَا، وَقَالَ: «لاَ تَجِدُونَ في التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ؟». فَقَالُوا: لاَ نَجِدُ فِيهَا شَيئًا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَم: كَذَبْتُمْ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِي يُدَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم، فَلَوْقَ يَقْرَأُ ما دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا، وَلاَ يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْم، فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ كَتُهُمْ مَوْضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِي يُدَدُّ عَنْ عَنْمَ يَعْدُ المَسْجِدِ، فَرَأَيتُ صَاحِبَهَا يَجْنَأُ عَلَيهَا، يَقِيهَا الحِجَارَةَ. [طرفه في: حَيثُ مَوْضِع الجَنَائِزِ عِنْدَ المَسْجِدِ، فَرَأَيتُ صَاحِبَهَا يَجْنَأُ عَلَيهَا، يَقِيهَا الحِجَارَةَ. [طرفه في: حَيثُ مَوْضِع الجَنَائِزِ عِنْدَ المَسْجِدِ، فَرَأَيتُ صَاحِبَهَا يَجْنَأُ عَلَيهَا، يَقِيهَا الحِجَارَةَ. [طرفه في: المَنْ المَسْجِدِ، فَرَأَيتُ صَاحِبَهَا يَجْنَأُ عَلَيهَا، يَقِيهَا الحِجَارَةَ. [طرفه في: المَالِيةِ عِنْدَا المَسْجِدِ، فَرَأَيتُ صَاحِبَهَا يَجْنَأُ عَلَيهَا، يَقِيهَا الحِجَارَةَ. [طرفه في: المَاكِمَا وَلَا المَسْجِدِ، فَرَأَيتُ صَاحِبَهَا يَجْنَأُ عَلَيهَا، يَقِيهَا الحِجَارَةَ. [طرفه في:

نزلت في واقعة زِنا يهوديِّ(۱)، ولَعلَّها في السَّنة الرابعة. ثُم قيل: إنَّ الذين جاؤوه كانوا يهودَ فَدَك. وقيل: يهود خَيْبر، تشاوَرُوا فيما بينهم أَنْ يرفعوا أَمْرَه إلى النبيِّ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ في دِينه اليُسْر، وكان ذلك مِن حَمقِهم، حيث أرادوا أن يسترخِصُوا برُخص الدِّين، قبل أن يدخلُوا فيه، ولم يعلموا أنه يتولَّى قاره، مَنْ يتولَّى حاره.

200٦ قوله: (فرأَيْتُ صاحِبَها يَجْناً عَلَيْها) وغَرَضُ الراوي التنبيهُ على إصابةِ رأي النبيِّ عَلَيْه في حَقِّهم، فإنَّ وقايَته لها عن الحجارة، وحنوه عليها، يدلُّ على صحة أَمْرِ النبيِّ عَلَيْ في الحديثِ معركةً للقوم، وهي أنَّ الإسلام شرط للإحصان الرجم عند إمامِنا، فكيف رَجَم النبيُّ عَلَيْ اليهوديَّ واليهودية، مع كونِهما كافرين؟ وذهب الشافعيُّ المامِنا، فكيف رَجَم النبيُّ عَلَيْ اليهوديَّ واليهودية،

نقل في «المعتصر» أولاً قِصَّة زِنا اليهودي واليهودية، وذكر أنَّ الرَّجل الذين جاؤوا به من عُلمائهم كان ابن صوريا، فذكر الحديث على خلاف ما في عامة الروايات شيئاً. ثُم قال: قيل: إنها مُحْكمة، والنبيُّ ﷺ إنما رَجَم اليهوديُّ باختيارِه أن يَرْجُمه، وكانَ له أنْ لا يرجمه، لقوله: ﴿وأَعْرِض عنهم﴾ [النساء: ٦٣] وخالفهم آخرُون، فقالوا: هي منسوخةٌ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ أَخَكُم بَيْنَهُم بِنَا أَنزَلَ اللَّهُ لَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمُ ﴾ [المائلة: ٤٩] رُوي عن ابن عباس، قال: نُسِخت من المائدة آيتان: ﴿ فَإِن جَآ وَكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُم ۖ ﴾ [المائدة: ٤٦] فردهم إلى أحكامِهم، فنزلت ﴿وَأَنِ ٱحَكُم بَيْتُهُم بِنَا أَزَلَ ٱللَّهُ قال: فأمَر رسولُ اللَّهِ ﷺ أن يَحْكُم بينهم على كتابِنا، وحُكْم مَنْ بعده ﷺ في ذلك، كَحُكُم النبئ ﷺ. فإن قلنا: بأنَّها منسوخةٌ، فالحُكْم بينهم مُفْتَرَضٌ واجب، وإنْ لم نقل بذلك، فالحُكْم بينهم هو الأولى مِن الإعراض عنهم، لأنه إذا حَكَم بينهم، فقد سَلِم على القَوْلين، لأنه فَعَل الواجبَ، أو الجائز، وإنْ لم يحكم بينهم، فقد ترك فَرْضاً واجِباً عليه، على أَحَد القَوْلين، فالأَوْلي به أن يَفْعل. وقوله تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيِّنَهُم﴾ يحتمل معناه: إنْ تحاكموا إليك، ويحتمل: إنْ وَقَفْت على ما يُوجب لك الحُكْم عليه، وإنْ لم يتحاكموا إليك. ثُم أُخْرج حديثاً يدلُّ على أنَّ النبيَّ ﷺ يُحَاكِم بينهم من غير أنْ يتحاكمُوا إليه. ثُم قال: ومَنْ ذهب إلى تَرْكِ الرَّجْم في أَهْل الذَّمَّة، وهم أبو حنيفة، والتَّوْرِي، وزُفَر، وأبو يُوسُف، ومحمد رحمهم الله تعالى، قال: إنَّ الحُكُم في التوراة الرَّجْم، أحصن، أو لم يُحصن، على ما يدل عليه ظاهِرُ الآثار، مِن غيرِ اشتراط الإِحصان، وكان ذلك قَبْل أن يُنزِل اللَّهُ تعالى في كتابِه في حَدِّ الزُّنا ما أنزِل من الإِمساك في البيوت، والإِيذاء، ثُم نسخه بما في سُورةِ النُّور، وبقوله ﷺ: «خُذُوا عني، قد جعل اللَّهُ لهنَّ سبيلاً: البِكْر تُجْلد، وتُنْفى؛ والنَّيبُ تُجْلَد، وتُرْجم»، فَبيَّن حَدَّ كلِّ صِنْف. وقال عبدُ الله بنُ عمر: مَنْ أَشْرِك بالله، فليس بِمُحْصن، بعد أنْ عَلِم بِرَجْم رسولِ الله ﷺ مَنْ كان رَجَمه مِن اليهود، وإذا لم يكونوا مُحْصَنين، لم يكونوا مَرْجُومين. وذكر عن مالك أنَّ النَّصْراني إذا أَسْلم، ثُم زَنَى، وهو متزوِّجٌ في النصرانيةِ، لا يكونُ مُحْصَناً حتى يطأ زَوْجته بعد الإِسلام، وإذا كان كذلك دلَّ على أنَّ مِن أسبابِ الإِحصان التي يجب بها الرَّجْمُ في الزُّنا الإِسلام. اهـ مختصراً؛ وفيه رَوى ابنُ معقل بن مقرن سأله ابنُ مسعود فقال: أَمْتِي زَنْت، قال: اجلدها خمسينَ، قال: إنها لم تُحْصَن، قال: أليستْ مُسْلِمةً؟ قال: بلي، قال: فإسلامُها إحصانُها، اهـ: قلتُ: ونحوه رُوي عن ابن مسعود في «مسند» الإِمام للخَوارِزْمي، وفيه عن إبراهيم، قال: لا يُحْصَن المسلمُ باليهوديةِ، ولا النصرانيةِ، ولا يُحْصن إلاَّ بالمسلمة. اهـ: قال محمد: وبه نأخُذُ، وهو قولُ أبى حنيفةَ، وفيه عنه الذي يتزوَّج في الشُّرك، ويدخُل بامرأته، ثُم أسلم بعد ذلك، ثُم يَرْني، أنه لا يُرْجِم حتى يُحْصَن بامرأة مُسلمة. اه.

إلى أنَّ الكافر أيضاً يُرْجم، وفيه تفصيلُ عند المالكية؛ وبالجملة الحديثُ وارِدٌ على الحنفية.

ثُم إِنَّ ابن أبي شَيْبَة أفرد كتاباً سَمَّاه «كتاب الردِّ على أبي حنيفة» وعدَّد فيه مسائلَ الحنفيةِ التي تُناقِضُ الأحاديثَ عنده، وبلغ عددُها زهاءَ مائة وأربعة، وبدأ كتابه بهذا الحديث. والعجب أنه لم يَعُدَّ فيه مسألةَ الجهر بآمين، والإخفاء، وتَرْك الرَّفْع، ولا مسألةَ ترْك الفاتحةِ خَلفَ الإمام. وقد أجاب العلامةُ القاسم بنُ قُطْلُوبغا عن كتابه، ولكنه مفقود، لا يوجد ثُمَّ إنَّ الطحاوي أجاب عن حديثِ الباب، وأصاب. وحاصله أنَّ شَرْط الإحصان في شَرْعنا نزَل بعد هذه القضيةِ، فالقضايا التي كانت قَبْلها لا ترد عليها، وكان رَجْمُه إذ ذاك بِحُكْم التوراة. ولم يكن فيه شَرْطُ الإحصان.

قلتُ: ويُعلم من "فتح الباري" أنَّ النبيَّ كَان يعملُ بشريعةِ التوراةِ، فيما لم ينزل فيه شَرْعُه قَبْل الفَتْح، ثُم خالف بعده. وإنما أخذت هذا التاريخ من "فتح الباري"، وإلاَّ فأصل الحديث موجودٌ في البخاري أيضاً. ثُم هل يسمَّى ذلك عَملاً بالشريعة الموسوية، أم عملاً بشريعتِه؟ فهذان اعتباران. فإن قلت: إنَّه إذا عَمِل به فقد صارت شريعتُه أيضاً، فيكون عَملاً بشريعةِ نفسه، وإن اعتبرت أنَّ شَرْعه لما لم ينزل فيه بعد، وإنما عَمِل بالشريعةِ الموسوية، يقال: إنَّه عَمِل بشريعتهم، ولا حَجْر في كلا الاعتبارين، والأَمْرُ فيه سَهْلٌ.

واعلم أنَّ القرآن قد هَدي في تلك الآياتِ إلى أَمْرٍ هامّ، كادَت نَفْس النبيِّ أَنْ تتردَّد فيه، وهو أنَّ الكفَّار إنْ ترافعوا إليه في أمْر، فماذا ينبغي له أنْ يفعل؟ إما أن يَحْكم بشريعته، فهم لا يلتزمُونَها، أو يُعْرِض عنهم، ولا يَحْكُم بشيءٍ، فذلك أيضاً غيرُ مناسِب، وإمَّا أن يَحْكُم بِشَرْعهم، فهو أيضاً مَحَلُّ تردُّد، فعلَّمه القرآنُ أَنَّك بين خِيرَتَيْن: إنْ شِئت أَنْ تُعْرِض عنهم فأعْرِض، وإنْ أردت أن تَحْكُم بينهم فاحكم بما عندك، فإن عَمِلوا به فبها، وإلاَّ فالإثمُ عليهم.

ولنا أنْ نقولَ: إنَّ في إلزامِ شَرْعهم عليهم، وإغرائهم على العملِ به، إجراءَ شَرْع سماويٍّ، وهو أوْلى مِن إفناء حَقِّ وإعدامه. ولذا لما جاؤوا إلى النبيِّ عَلَيْ ألزمهم بالتوراةِ، فاضطروا إلى العَمَلِ به، ولا رَيْب في أنه أوْلى من أن لا يعملوا بِشَرْعهم، ولا بِشَرْعه ولا بِشَرْعهم أيضاً حقٌّ في الجملة، وإنْ نُسِخه بعد نزول شَرْعهم أيضاً حقٌّ في الجملة، وإنْ نُسِخه بعد نزول شَرْعهم الرجم: سلّمناه أنَّ القضية بعد نُزول شَرْعنا، وإلا فالأمْر أظهر. ولذا قال النبيُّ عَلَيْ بعد الرجم: إنِّي أَحْييت حُكُماً من الشريعة الموسوية (١)، على أنَّ اليهودِيَّيْن كانا مُحْصَنَين بِحُكُم

<sup>(</sup>١) يقول العبد الضعيف: ولَفُظه في «الفتح» زاد في حديث أبي هريرة: فقال النبئُ ﷺ: «فإنِّي أَحْكُم بما في

التوراةِ، فإِنَّهما لو كانا غَيْرَ مُحْصنَين لكانا باعتبار شَرْعِنا، ولكنهما لم يكونا لَيُقرَّا بعدمِ إحصانهما من أَجْلِ شريعتنا، فإذا ثبت إحصانُهما عند شَرْعِهما حلَّت بهما عقوبةُ الرجم.

وله هنا وَجُه آخَر أيضاً، وهو أنّه ناسب تنفيذ الرَّجْم لانعقادِ صورةِ المناظرة بينه رُّ وبينهم، فإنّهم كانوا يُنْكِرُون كَوْنَ الرَّجْم شريعتَهم، وكان النبيُّ عَلَيْ يَدَّعِيه، كالإِخبار بالغيب، فلما خرج في التوراة كما كان أخبر به، ناسب إجراؤه أيضاً، وإذن لا يكون رَجْمُه من باب تنفيذِ الحُكْم عليهم، بما في كتابهم، ولا من باب الحُكْم عليهم بِشَرْعه، بل يكون ذلك لداعيةِ المقام، فيقتصر على مَوْرِده، وإنْ شِئت جَمعت هذه الأعذار كلّها، ولذا ذكرت هذه الأمور، لِتعلم أنَّ المقام قد احتفَّ بعوارِضَ شَتَّى، ولم يبق مُنْكَشِف الحال، فحينئذِ جاز لنا التفصِّى عنه بنَحْو من المقال.

بقي إقامةُ البرهانِ على اشتراط الإسلام في الإحصان، فنقولُ: إنَّهُ رُوي عن عبد الله بن عمر: مَنْ أشرك بالله، فليس بِمُحْصَن. ورجالُه ثِقاتٌ، وإسنادُه قويٌّ (١)، إلاَّ أنَّ الحافِظ مال إلى وَقْفه، وتصدَّى الحاكمُ إلى إثبَاتِ رَفْعه.

قلتُ: والذي يَحْكُم به الوجدانُ أنه مَوْقُوفٌ، لأنَّ مَذْهب ابنِ عمرَ عدمُ جواز المناكحةِ مع أهل الكتاب، على خلاف الجمهور، وقال: إنَّهم مُشْركون، وأيُّ شِرْك أعظمُ مِن ادِّعائهم أبناءَ للَّهِ تعالى. فكأنَّ أهلَ الكتاب الذين يعتقدون بالبنوةِ وغيرِها كفارٌ عنده، وليس أولئك مِن أهلِ الكتاب الذين أباح لنا القرآنُ مناكحتَهُم، لأنَّه شَرَط فيهم الإحصان، وهؤلاء مُشْركون، لا يوجد فيهم شَرْطُ الإحصان، وإذا انتفى الشَّرْط، انتفى المَشْروط. فلما عَلِمت من مذهبه ذلك، ظَنَنْت أنه لا يَبْعُد أن يكون: مَنْ أَشْرك بالله فليس بمُحْصن، موقوفاً عليه.

وَلنا ما أخرجه الشيخُ علاء الدين في «الجَوْهر النَّقي» (٢): أنَّ عمرو بنَ العاص أراد

التوراة». وفي حديث البراء: «اللهم إني أوّلُ مَن أحيا أَمْرَك إذ أماتوه»... إلخ. قلتُ: إلا أنَّ الحافظ ضَعَفه، وقال: إنَّ في سنده رَجُلاً مُبْهِماً. ثُم إنَّ الحافظ وَعَد في سورة آل عمران أنه يتكلم على قوله: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَنةِ﴾
 [آل عمران: ٩٣] في الحُدود، فراجعته، فوجدت في كتاب المحاربين من أهل الكُفر والردَّة فتكلم فيه على قِصة رَجْم اليهودِيِّين مبسوطاً، فراجعه في باب: أحكام أهل الذَّمة، وإحصانهم إذا زنوا، ورُفِعوا إلى الإمام.

<sup>(</sup>١) حَكَى البيهةيُّ روايةً ابنِ عمرَ من وجهين، ثُم حكى عن الدارقُطْني أنَّ الصواب أنهما موقوفاًن فجاء العلامة المارديني، وأجاب عن إيرادِه، وقال: إذا رَفَع الثُقةُ حديثاً لا يضرُّه وَقْفُ مَنْ وَقَفه، فظهر أن الصواب في الحديثين الرَّفعُ. اهـ «الجَوْهر التَّقي» مُلخَّصاً. قلتُ: وقد أخرجه الشيخُ ابنُ الهُمَام أيضاً عن «مُسند» إسحاق بن رَاهُريه.

<sup>(</sup>٢) قلتُ: ولم أجده في «الجَوْهر النَّقي» فلعله مِن سقط قلمي، أو خطأ بصري. أما مذهبُ ابنِ عمر فسيجيء عند البخاريّ في باب قول الله تعالى: ﴿وَلا نَنكِمُواْ الْمُشْرِكَتِ حَتَى يُؤُونَ ﴾ [البقرة: ٢١١] وفيه أنه سُئِل عن نِكاح النصرانية، أو اليهودية، فقال: إنَّ اللَّه حرَّم المشركاتِ، وله أن يُجيب عن الآيةِ أن الله سبحانه جَوَّز نِكاحَ الكتابيات بِقَيْد الإحصان، والمُشْركة ليست بِمُحْصنة. وسيجيء تفصيلُه في صُلْب الصفحة إن شاء الله تعالى.

أن يتزوَّج كتابية، فقال له النبيُّ عَلَيْ: «تزوَّجُها، ولكنها لا تُحْصِنك». وإسنادُه حسن، وفيه عبدُ الباقي بن قَانِع من الحُفَّاظ، شيخٌ للدارقطني، والحاكم، وله «مسند»، و«تاريخ» فقوله: «إنَّها لا تُحْصِنُك»، إنما يَصِح إذا لم تكن مُحْصَنة هي بِنَفْسها، لاشْتراط إحصانِ الزَّوجين في الرَّجم. وقد مرَّ معنا أنه لا بدَّ من النظر في معنى الإحصان، فقد أَخَذه القرآنُ أيضاً، ولكنَّ الفقهاء جَزَّؤوه، فجعلوا في الرَّجم غيرَ ما اعتبروه في القَذْف. فلينظر فيه أنه هل للفقهاء حقُّ في تجزئة لَفْظ القرآنِ، وقد وضع له السَّرخْسي فَصْلاً مُستقلاً في «المبسوط» فليراجع.

ثم إنَّ هذه الآياتِ في باب الرجم، ولكنَّ القرآنَ لم يصرِّح به فيه، وكذا لم يُصرَّح به في سورةِ النُّور. وقد نَقل الرَّازي عن الخوارج أنهم يُنْكرون الرَّجْم، ويتشبَّتُون بأنَّ القرآن لم يَذْكره في مَوْضع، فتفاقم الأَمْرُ، لأنه لا ينبغي للقرآنِ أن يكون تعبيرُه بحيث تتغيَّرُ المسألةُ من عمومه، وإطلاقه، فإنَّه كتابُ لا يزيغ به إلاَّ هؤلاء، فيختار من التعبيرات أعلاها، بحيث لا يَبْقَى فيها للجانِب المخالِف مَساغٌ، وحينئذ لا بدَّ لِتَرْكه التصريح بالرَّجْم من نُكتةٍ.

فاعلم أنَّ نَظْم القرآنِ إذا كان يُفْهم أنَّ تلك الآية نزلت في قضيةِ كذا، ثُم لم تكن تلك القضيةُ مذكورةً فيها، فالذي تَحْكُم به شريعةُ الإنصاف أنْ يكون هذا الحديثُ الذي فيه تلك القِصَّةُ في حُكْم القرآنِ، لأنَّ القرآنَ بَنَى نَظْمَه عليه، وأشار من عبارتِه إليه، فلا بدَّ من اعتباره، وحينئذٍ لا حاجةَ إلى تصريحه بالرَّجْمِ، إذ كَفَى عنه الحديثُ، فأغْنَى عن ذكره، وسيجيء في «أبواب الحدود» بعض كلام.

ثُم اعلم أنَّ الله تعالى ذَكَر في «المائدة» في تلك القِصَّة بَعْضَ أوصافهم، لا بأس أن نتعرَّض إليها شيئاً، فقال: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ ، ﴾ [المائدة: ٤١]، والمرادُ منه التبديلُ في المراد، مع إبقاء الكلماتِ على حالها، وهذا بعينِه يركبه لعين القاديان، فيقول: نُؤمن بلفظِ خاتَم النبيِّين، ثُم الوَقِح يدَّعِي النبوة بتغييرِ مرادِه، وتحريف الكلِم من بعُد مواضعه. ثُم قال تعالى: ﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَا فَخُذُوهُ ﴾ [المائدة: ٤١]. . الخ، يعني أنَّ حُكْم هذا الرسولِ إنْ كان حَسَب ما تريدُون، فَخُذُوه؛ فأشار إلى الواقعةِ في الخارج، وإنْ لم يَبْسُطها.

قوله: (﴿ سَمَّنُّعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾) استئناف.

قوله: (﴿ أَكَنْلُونَ لِلسُّحْتُّ ﴾) أي يأكلون الرَّشُوة في الحُكْم.

قوله: ﴿ فَإِن جَمَاءُوكَ ﴾ ) . . . إلخ، وكان هذا مَوْضِعَ تردُّدٍ للنبيِّ ﷺ ، فهداه القرآنُ إلى أمرين: أَيّهما شاء فَعَل. قوله: ﴿ وَالرَّغَنِينُونَ وَالْأَحْبَارُ ﴾ وراجع الفَرْق بينهما في «مقدمة ابن خلدون». ومُحصَّل الآياتِ والأحاديثِ عندي أنّ اليهودَ يُعَاقبون على أَمْرَين: على تَرْكِهم ما في التوراةِ، وتَرْكِهم الإِيمانَ بمحمدٍ عَلَيْ كِلَيْهما.

تنسه

واعلم أن ههنا قِصّتين: قِصَّة الرَّجم، وقِصَّة أَخْذ القِصَاص من الوَضِيع دون الشريف. واختلطت على بَعْضِ المفسرين، فنقل بعضُهم قِصَّة القِصاص تحت القِصَّة الأُولى، وهذا غَلَطٌ.

### ٧ - باب ﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [١١٠]

١٥٥٧ - حَمَّلُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَيسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾. قالَ: خَيرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ، تَأْتُونَ بِهِمْ في السَّلَاسِلِ في أَعْنَاقِهِمْ، حَتَّى يَدْخُلُوا في الإِسْلاَم. [طرفه في: ٣٠١٠].

فهذه الأُمة تُكْرِه الناسَ على الإِسلام، ومعنى قوله تعالى: ﴿لَآ إِكْرَاهَ فِي اَلدِينَۗ﴾ [البقرة: ٢٥٦] أن الدِّينَ خَيْرٌ مَحض، والإكرَاه فيه بمنزلةِ عدم الإِكراه، فلا تَخَالُفَ.

#### ٥ - باب ﴿ إِذْ هَمَّت طَالَّإِفْتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا ﴾ [١٢٢]

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ قالَ: قالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: فِينَا نَزَلَتْ: ﴿ إِذْ هَمَّتَ ظَالَهِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَلَكَ وَبِنُو سَلِمَةً ، وَما نُحِبُّ \_ وَقالَ سُفيَانُ مَرَّةً : وَما يَسُرُّنِي \_ أَنَّهَا لَمْ تُنْزَل ، لِقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَأَنَّهُ كَانِّكُمْ ۚ كَالِهُ فِي: ١٥٠١].

#### ٩ - باب وليس لك من الأمر شي عُي الم

وَ وَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَبْدُ اللّهِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزّهْرِيِّ قالَ: حَدَّثَني سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ في الرّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الفَجْرِ يَقُولُ: «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ الآخِرةِ مِنَ الفَجْرِ يَقُولُ: «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ»، فَأَنْزَلَ اللّهُ: ﴿يَشَى لَكَ مِنَ ٱلْأَرْ شَيْءٌ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِنَّهُمَ طَلْمُونَ ﴾. رَوَاهُ إِسْحاقُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. [طرفه في: ٢٠٦٩].

 هِشَام، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». يَجْهَرُّ بِذلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ في بَعْضِ صَلاَتِهِ في صَلاَةِ الفَجْرِ: «اللَّهُمَّ العَنْ فُلاَناً وَفُلاَناً». لأَحْيَاءٍ مِنَ العَرَبِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يَشَى لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ﴾ الآيَةَ. [طرفه في: ٧٩٧].

وفي الحديث تَصْريحٌ بِكُوْنِ القُنوتِ في صلاةٍ جَهْرية.

# ١٠ - باب ﴿ وَالرَّسُولُ لَدُعُوكُمْ فِي أَخْرَىٰكُمْ ﴾ [١٥٣]

وَهُوَ تَأْنِيثُ آخِرِكُمْ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَّانِيُّ ۗ [التوبة: ٥٦] فَتْحاً أَوْ شَهَادَةً.

2011 عَمْرُو بْنُ حَالِدٍ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهِ بْنَ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيرٍ، وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ، فَذَاكَ: إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ في أُخْرَاهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ اثْنَي عَشَرَ رَجُلاً. [طرفه في: ٣٠٣٩].

## ١١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿أَمَنَةُ نُمَاسًا﴾ [١٥٤]

**٤٥٦٢ ـ حدّثنا** إِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبُو يَعْقُوبَ: حَدَّثَنَا حُسَينُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا شَيبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ: أَنَّ أَبَا طَلَحَةَ قالَ: غَشِينَا النُّعَاسُ وَنَحْنُ في مَصَافِّنَا يَوْمَ أُحُدِ، قالَ: فَجَعَلَ سَيفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ. وَطرفه في: ٤٠٦٨].

١٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ اللَّذِينَ السَّتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْكَالَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

#### ١٣ - باب ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [١٧٣] الآيَةَ

207٣ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: أُرَاهُ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي الضَّحى، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ قالَهَا إِبَرْاهِيمُ عَلَيهِ السَّلاَمُ حينَ أُلقِيَ في النَّارِ، وَقالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قالُوا: ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ فَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخْشُوهُمْ فَانَاسَ فَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخْشُوهُمْ فَادَادُهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [١٧٣]. [الحديث ٤٥٦٣ ـ طرفه في: ٤٥٦٤].

١٥٦٤ ـ حدّثنا مالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِيَ الشَّحى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلقِيَ في النَّارِ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ. [طرفه في: ٢٥٦٣].

١٤ - باب ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا عَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَوَ خَيْراً لَهُمْ
 بَلْ هُوَ شَرُ لَمْمُ سَيُطَوَقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِينَكَةِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ
 مَا لَلُهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴾ [١٨٠]

سَيُطَوَّ قُونَ: كَقَوْلِكَ طَوَّقْتُهُ بِطَوْقٍ.

2070 ـ حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرِ: سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ دِينَارِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثُّلَ لَهُ مالُهُ شُجَاعاً أَفْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيهِ - يَقُولُ: أَنَا مالُكَ أَنَا كَنْزُكَ». ثُمَّ تَلاَ هذهِ الآيةَ: ﴿ وَلا يَحْسَبَنَ اللَّهِ مِنْ مَنْ مَا لَهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى إِلَى آخِرِ الآيةِ. [طرفه في: ١٤٠٣].

# ١٥ - باب ﴿ وَلَشَمْعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَلَبَ مِن قَبَلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَكَ كَثِيرًا ﴾ [١٨٦]

٢٥٦٦ - حدَّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عِنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ: أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ عَلَّى حِمَارٍ، عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنِ عُبَادَة في بَنِي الحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ. قالَ: حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ آبْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بُّنُ أُبَيِّ، فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِّ أَخْلِاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ، وَالْيَهُودِ وَالمُسْلِمِينَ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجِاجَةُ الدَّابَّةِ، خَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِّي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قالَ: لاَ تُغَبِّرُوا عَلَينَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ إِللَّهِ ﷺ عَلَيهِمْ ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فِدَعَاهُمْ إِلَىَ اللَّهِ، وَقُرَأَ عَلَيهِمُ القُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُوَلُ: أَيُّهَا المَرْءُ، إِنَّهُ لاَ أَخْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلاَ تُؤذِينَا بِهِ في مَجْلِسِنَا ، ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاغْشَنَا بِهِ فَي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذلِكَ. فَاسْتَبُّ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالْيهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِي عَلِي يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا، ثمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ عَيِّكِةٌ دَابَّتَهُ، فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَي سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيَّةٍ: «يَا سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ ما قِالَ أَبُو حُبَابٍ ـ يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَتِّ ۚ قِالَ: كَذَا وَكَذَا» . ۚ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اعْفُ عَنْهُ، وَاصْفَحْ عَنْهُ، فَوَالَّذِيَّ أَنْزَلَ عَلَيكَ الكِتَابَ، لَقَدْ جاءَ اللَّهُ بِالحَقِّ الذِي أَنْزَلَ عَلَيكَ لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هذهِ البُحَيرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَه بِالعِصَابَةِ، فَلَمَّا أَبِي اللَّهُ ذِلِكَ بِالحَقِّ الذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ شَرِقَ بِذلِكَ، فَذلِكَ فَعَلَ بِهِ مِا رَأَيتَ. فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ المُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الكِتَابِ، كما أَمْرَهُمُ اللَّهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَاَتَسْمَعُنَ مِنَ اللَّهِ مَ وَمِنَ اللَّهِ مَ وَمِنَ اللَّهِ مَ وَمِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُرَكُولُ الْدَعَى كَشِيرًا ﴾ [١٨٦] الآية، وقالَ اللَّهُ: ﴿ وَدَّ صَيْرُتُ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللَّهِ عِنْ الْفَرِهِ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ: هذا أَمْلُ قَدْ تَوجَهَهُ مَ فَبَايَعُوا الرَّسُولَ عَلَى عَلَى الإِسْلاَمِ فَأَسْلَمُوا. [طرفه في: ٢٩٨٧].

### ١٦ ـ باب ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَاۤ أَتَوَاْ ﴾ [١٨٨]

٤٥٦٧ ـ حدِّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَني زَيدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رِجالاً مِنَ المُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهمْ خِلاَف رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْتَذَرُوا إِلَيهِ وَحَلَفُوا، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَتْ: ﴿لَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوَا وَيُجُونَ أَنَ الْأَيْنِ يَغْرُونَ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَتْ: ﴿لَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوَا وَيُجُونَ أَنَ

2014 حدّ ثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ: أَنَّ عَلَقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ أَخْبَرَه: أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُل: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِيءٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَل، مُعَذَّباً لَنُعُوبُ وَلَهْذِهِ، إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُ عَلَيْ يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ لَنُعَذَبَنَّ أَجْمَعُونَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ ولِهذهِ، إِنَّمَا دَعَا النَّبِي عَلَيْ يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيءٍ، فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيرِهِ، فَأَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيما شَيءٍ، فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيرِهِ، فَأَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيهِ بِمَا أُخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيما شَالَهُمْ، وَفِرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِثْمَانِهِمْ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيصَاقَ النَّنِ أُوتُوا مِنْ كِثُمانِهِمْ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيصَاقَ الْلَيْقُ الْمَانِ الْمُولِهِ الْمَالَةُمْ، وَفُوحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِثْمَانِهِمْ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيصَاقَ الْلَانَ عَلَى الْمُ يَفْعَلُوا ﴾ [١٨٧]. تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ.

حدَّثنا ابْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ ابْنِ جُرَيج: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ: بِهِذًا.

# ١٧ - باب قولِهِ ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ ٱلنَّالِ وَٱلنَّهَارِ لَالْإَنْتِ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [١٩٠]

٤٥٦٩ ـ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُ عِنْدَ خالَتِي

مَيمُونَةَ، فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ قَعَدَ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ النَّيلِ وَٱلنَّهَادِ لَآينَتِ لِأَوْلِي الْأَلْبَبِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ النَّيلِ وَٱلنَّهَادِ لَآينَتِ لِأَوْلِي الْأَلْبَبِ اللَّهُ وَالنَّهَا وَاسْتَنَّ، فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلُ فَصَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ. [طرفه في: ١١٧].

٤٥٦٩ ـ قوله: (فلما كانَ ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ قَعَدَ) والصواب كما في طريق مَخْرَمة بن سُلَيمان عن كُرَيْب، أنه قام إذا انتصف اللَّيلُ، أو قَبْله بقليل، أو بعدَه بقليلِ، ولا يقول فيه: الثُّلُث، إلاَّ شَرِيك بن عبد الله بن أبي نَمِر عن كُرَيب، وهو مُتَّهمٌ بِسُوء الحِفْظ.

14 - باب ﴿ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَنَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَاللَّرْضِ ﴾ [191]

\* 20٧٠ حدّ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسَ، عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سَلَيمانَ، عَنْ كُريب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيمُونَةَ، فَقُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَظُرِحَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَجُهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الآياتِ وَسَادَةً، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَي طُولِهَا، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجُهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الآياتِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ، ثُمَّ أَتَى شَنَا مُعَلَقاً، فَأَخَذُهُ فَتَوَضَّا، ثمَّ قامَ اللَّهِ عَلَى رَأْسِي، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي، يُصَلِّى، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِي فَجَعَلَ يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ مَلَى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ مَلَى رَكُعَتَينِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ مَلَى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ صَلَى رَعْتَينِ، ثُمَّ مَلَى رَعْتَيْنِ، ثُمَّ مَلْ مَا صَنْ مَلْ مَلْ مَلْ مَا صَنْعَ مَلْ مَا صَنْعِ مِنْ أَنْ مُ عَلَى رَالْهِ فَيَ عَنِينٍ عَلَى مَلْ مَلْ مَلْ مَلْ مَا صَنْعَ مَلْ مَلْ مَا صَنْعَ مَنْ مُ مُعَلِّى مَلْ عَلَى مَا صَلْعَ مَلْ مَلْ مَا صَنْعَ مَلْ مَلْ مَا صَنْعَ مَلْ مُعْتَينِ مُ مُعْتَينِ مُ فَلْ مَا صَنْعَ مَا مُو مُنْ مُعْتَينِ مُ أُولِ مَا مُعْتَعَلَى مُعْتَينِ مَا مُعْتَعَلَى مُنْ مُ مُلْكُونُ مُعْتَينِ مُ مُعْتَعَلَى مُعْتَعِينِ مُعْ مُعْتَعَلَى مُعْتَعَلَى مُعْتَعَلَى مُعْتَعَلَى مُعْتَعَلَى مُعْتَعَلِي مُعَلِيْ

١٩ - باب ﴿رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخَرْيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١٩٢]

2011 عند مَدْرَمَة بْنِ سُلَيمانَ، عَنْ كُريبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيمُونَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، وهي خالتُهُ، قالَ: فَاضْطَجَعْتُ في عَرْضِ الوسادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيلُ، أَوْ قَبْلَهُ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَهْلُهُ في طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيلُ، أَوْ قَبْلَهُ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيلُ، أَوْ قَبْلَهُ وَأَهْلُهُ في طُولِهَا اللَّهِ عَيْ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدَيهِ، ثُمَّ قَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ اسْتَيقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدَيهِ، ثُمَّ قَرْأً الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوْاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قامَ إِلَى شَنْ مُعَلِّقَةٍ فَتَوْضًا مِنْهَا، فَطَلَى رَفُونَعَ مِثْلَ ما صَنَعَ، ثُمَّ ذَهُبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَلْهِ عَلَى رَأْسِي، وَأَخذَ بِأَذُنِي بِيدِهِ اليُمْنِي يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ رَعْعَتَينِ، ثُمَّ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ مَرَعْتَينِ، ثُمَّ مَوْمَلَى الصُّبْعَ. [طرفه في: ١١٧].

#### ٢٠ - باب ﴿ زَبَّنَا اللَّهِ عَنَا مُنَادِيًا يُنَادِى اللَّإِيمَانِ ﴾ [١٩٣] الآية

٢٥٧٢ ـ حدّ ثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مالِكِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيمانَ، عَنْ كُريبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنَّهُ وَهِي خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ في عَرْضِ الوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ وَأَهْلُهُ في طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِّ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، الْوَسَادَةِ النَّيْعَ عَنْ وَجْهِهِ بِيلِهِ، ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ الآيَاتِ السَّيقَظُ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى مُ خَلَسَ يَمْسَمُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيلِهِ، ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ الآيَاتِ الْحَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ الخَواتِمَ مِنْ سُورَةِ آلَ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ الْخَواتِمَ مِنْ سُورَةِ آلَ بِعْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إلَى شَنْ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوضَا مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ اللَّهُ عَنِي يَعْلَى اللَّهُ عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بَأَذُنِي اليُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ مَلَا المُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَينِ خَفِيفَتِينِ، ثُمَّ مَرَعَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. [طرفه في: ١١٧].

#### بِنْ مِ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ

#### سورة النساء

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿يَسْتَنكِفَ﴾ [١٧٢]: يَسْتَكْبِرُ. قِوَاماً: قِوَامُكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ. ﴿لَمَٰنَ سَبِيلَا﴾ [١٥] يَعْنِي الرَّجْمَ للِثَيِّبِ، وَالجَلدَ لِلبِكْرِ.

وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿مُثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبِكُعُۗ﴾ [٣] يَعْنِي اثْنَتَينِ وَثَلاَثاً وَأَرْبَعاً، وَلاَ تُجَاوِزُ العَرَبُ رُباعَ.

قوله: (﴿مَثَنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبُعُ ﴾ يعني اثنتين وثلاثاً وأربعاً، ولا تجاوز العربُ رُباع). قد عَرَفْتَ في البقرةِ أنَّ المصنِّف يقولُ مِثل هذا الكلام، ويُتوهم منه أنه يريدُ بيانَ الخلاف في المسألة، مع أنَّ قوله هذا لا يكونُ في المسألةِ المذكورةِ، بل يُذْكر منه مسألةٌ جديدةٌ لا تتعلَّقُ بما قَبْلُها. فهذا من طريقِه ودَأبه، تعلَّمه من أبي عبيدةَ. ثُم إنَّ الشَّوْكاني جَوَّز المناكحة إلى تِسْع نُسُوة تَمسُّكاً بهذه الآية. فإنَّ المَثْنَى والثَّلاث خمسةٌ، والرُّباع معها تِسْعةٌ، فهذا غَلَطٌ فاحِشٌ.

## ١ ـ باب ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنْكَىٰ ﴾ [٣]

20۷۳ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةُ فَنَكَحَهَا، وَكَانَ لَهَا عَنْقَ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمَ

أَلَّا نُقَسِطُوا فِي ٱلْيَلَهَى ﴾ أَحْسِبُهُ قالَ: كانَتْ شَرِيكَتَهُ في ذلِكَ العَذْقِ وَفي مالِهِ. [طرفه في:

كِيسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم أَلَا لَهُ سَطُوا فِي الْمَنْكَ ﴾. فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هذهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ في تَعَالَى: ﴿ وَلِيِّهَا ، تُشْرِكُهُ فِي مالِهِ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيرِ أَن يُفْسِطُوا فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلُ ما يُعْطِيهَا عَيرُهُ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُفْسِطُوا فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلُ ما يُعْطِيهَا غَيرُهُ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُفْسِطُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سُواهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سَواهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ : قالَتْ عَائِشَةُ : وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى في آيَةٍ أُخْرَى : فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُ فَيْ فَي الْسِنَاءِ ﴾ [١٢٧] . قالَتْ عائِشَةُ : وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى في آيَةٍ أُخْرَى : وَتَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى في آيَةٍ أُخْرَى : قَانُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَمَّنْ رَغِبُوا في مالِهِ وَجَمَالِهِ في يَتَامَى النِسَاءِ إِلاَّ بِالقِسْطِ، مِنْ قَائِمَ وَانَ يَنْكِحُوا عَمَّنْ رَغِبُوا في مالِهِ وَجَمَالِهِ في يَتَامَى النِسَاءِ إِلاَّ بِالقِسْطِ، مِنْ الْمَالِ وَالجَمَالِ. [طرفه في: ١٤٤٤].

واعلم أنَّ عائشةَ فَسَّرت قوله تعالى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧] بِحَذْف الصِّلة، أي ترغبون عن أنْ تَنْكِحُوهن، وللنُّحاة بحث في أنه هل يجوزُ حَذْف حَرْف يكون مُغيِّراً للمعنى أم لا؟.

٤٥٧٣ ـ قوله: (كَانَتْ شَرِيكَتَه) يعني أنه كان بين الرَّجُل، وبين مولاتِه شَرِكةٌ أيضاً.

٤٥٧٤ ـ قوله: (بغَيْر أن يُقْسط في صَدَاقِها) أي بأن لا يُعْطِيها مَهْرَها الذي هو مهرُها.

قوله: (فأمِرُوا أن يَنْكِحوا ما طابَ لهم) أي من النّساء، التي سوى مَوْلاتِه، فقيّدت عائشةُ بذلك القَيْد.

قوله: (فَنُهوا ـ أن يَنْكِحُوا ـ عَنْ مَنْ رَغِبُوا). . . إلخ، وحرف «عن» لههنا غَلَطٌ، والصواب: أَنْ ينكحوا مَنْ رَغِبوا . . . إلخ.

٢ - باب ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ
 فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَتِهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللّهِ حَسِيبًا﴾ [٦] ﴿ وَبِدَارًا ﴾ [٦] مُبَادَرَةً . ﴿ أَعْتَدُنَا ﴾ [١٨] : أَعْدَدْنَا ، أَفعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ .

٤٥٧٥ ـ حدَّثني إِسْحاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَاتُكُونُ أَنْ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ

بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ [٦] أَنَّهَا نَزَلَتْ في مالِ اليَتِيمِ إِذَا كانَ فَقِيراً: أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكانَ قِيَامِهِ عَلَيهِ بِمَعْرُوفٍ. [طرفه في: ٢٢١٢].

# ٣ - باب ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكَيْنَ وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِنْهُ ﴾ [٨]

٢٥٧٦ ـ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيدٍ: أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيّ، عَنْ سُفيَانَ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينُ ﴾ قالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ، وَلَيسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ. تَابَعَهُ سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [طرفه في: ٢٧٥٩].

٤٥٧٦ - قوله: (قال: هي مُحْكَمةٌ) أي المسألة، كما في الآية، ولكنَّ الناسَ تَرَكُوا العملَ بها.

## ٤ - باب ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [١١]

#### ٥ - باب ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُكُ أَنْوَجُكُمْ ﴾ [١٢]

# ٦ - باب ﴿لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِسَاءَ كَرَهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ ﴾ [١٩] الآية

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [١٩] لاَ تَقْهَرُوهُنَّ. ﴿حُوباً﴾ [٢] إِثْماً. ﴿ فَعُولُوا﴾ [٣] إِثْماً. ﴿ فَعُولُوا﴾ [٣] تِمِيلُوا. ﴿ يَخَلَةً ﴾ [٤] النِّحْلَة المَهْرُ.

٤٥٧٩ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا الشَّيبَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قالَ الشَّيبَانِيُّ: وَذَكَرَهُ أَبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ، وَلاَ أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ

عَسِنِ ابْسِنِ عَسَبَّاسٍ: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاءَ كَرُهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَ لِيَدَهُ مَبُوا بِبَعْضِ مَنَ عَالَيْتُمُوهُنَ ﴾ [19]. قال: كانُوا إِذَا ماتَ الرَّجُلُ كانَ أَوْلِياؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءُ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَتُ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ في ذلِكَ. [الحديث ٤٥٧٩ ـ طرفه في: ٦٩٤٨].

٧ - باب ﴿ وَلِيْ حَكَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرُاثِ ﴾ [٣٣] الآية وقال مَعْمَرٌ: مَوَالِيَ: أَوْلِيَاءَ وَرَثَةً، ﴿ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾: هُوَ مَوْلَى اليَمينِ، وَهُوَ الحَلِيفُ، وَالمَوْلَى المُعْتَقُ، وَالمَوْلَى المُعْتَقُ، وَالمَوْلَى المُعْتَقُ، وَالمَوْلَى

المَلِيكُ، وَالمَوْلَى مَوْلًى في الدِّينِ.

٤٥٨٠ حدَّ إلى الصَّلَ بْنُ محَمَّد: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ إِدْرِيسَ، عَنْ طَلَحَةً بْنِ مُصَرِّف، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ ﴾ قالَ: وَرَثَةً. ﴿ وَالنَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيمَانُكُمْ ﴾ كانَ المُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ المهَاجِرُ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ، لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخى النَّبِيُ ﷺ بَينَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِكُلِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ، اللَّهُ عَلَيْكُ أَيْكُ مُولِكُمْ ﴾ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ، جَمَلْنَا مَوَلِيكُمْ أَنْ وَلَوْمِي لَهُ. سَمِعَ أَبُو أُسَامَةَ إِدْرِيسَ، وَسَمِعَ إِدْرِيسُ طَلَحَةَ. [طرفه في: وَقَدْ ذَهَبِ المِيرَاثُ وَيُوصِي لَهُ. سَمِعَ أَبُو أُسَامَةَ إِدْرِيسَ، وَسَمِعَ إِدْرِيسُ طَلَحَةَ. [طرفه في: ٢٢٩٢].

2000 عناس في تفسيره بعد، ولكنه تلا الآية، ثُم شرع في بيانِ القصة ما كانت؟ فَذَكَر أن الأنصارَ كانوا تفسيره بعد، ولكنه تلا الآية، ثُم شرع في بيانِ القصة ما كانت؟ فَذَكَر أن الأنصارَ كانوا يُعْطون إرْثَهم للمهاجرين عند مَقْدَمهم من مكة للمُؤاخاةِ أَنَّ فلما نزلت: ﴿وَلِكُلِّ جَمَلُنَا مَوَلِي ﴾ . . والخ، نُسِخت المؤاخاةِ . وأما ما بقي تحت قوله: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُ عُهُو باقٍ إلى الآن أيضاً لم يُنْسخ منه شيءٌ ، إلا أنّ الناس تَركوا العملَ بها .

## ٨ - باب ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ [٠٠]

يَعْنِي زِنَّةَ ذُرَّةٍ.

2011 \_ حَدَّنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيسَرَةً، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَنَاساً في زَمَنِ النَّبِيِّ عَظَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَنَاساً في زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «نَعَمْ، هَل النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «نَعَمْ، هَل النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «نَعَمْ، هَل

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: حَمَلها ابنُ عباس على مَنْ آخَى النبيُّ ﷺ بينهم، وحَمَلها غيرُه على أعم من ذلك، فأسند الطبري عنه، قال: كان الرجلُ يُحَالف الرَّجُلَ ليس بينهما نَسَبُ، فيرثُ أحدُهما الآخَرَ، فَنُسِخ ذلك. اهـ: «فتح الباري» وقُدَّم الكلام فيه في «باب الكَفَالة».

تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ، ضَوْءٌ لَيسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قالُوا: لاَ، قالَ النَّبِيُ عَلَىٰ الْمَارُونَ في رُؤْيَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ، ضَوْءٌ لَيسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قالُوا: لاَ، قالَ النَّبِيُ عَلَىٰ اللهِ عَزَّ وَجُلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ كما تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ أَحَدِهِما، إِذَا كانَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ كما تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ أَحَدِهِما، إِذَا كانَ يَوْمَ القِيَامَةِ اللَّهِ عَنَّ وَجُلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ كما تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ أَحَدِهِما، إِذَا اللَّهِ مِنَ كَانَ يَعْبُدُ عَيْرَ اللَّهِ مِنَ الأَعْمِنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، بَرِّ أَوْ فَاجِرْ، وَغُبَّرَاتُ أَهْلِ الكِتَابِ، فَيُدْعَى اليَهُودُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا فَعْرُدُ عَرَيرَ ابْنَ اللّهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، ما اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِيَةٍ وَلاَ وَلَذٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ فَعُقَالُ اللهُ مِنْ صَاحِيَةٍ وَلاَ وَلَذٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ فَعُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيْقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيْقُلُونَ إِلَّا لَمْ يَبْقَ إِلاَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، مِنْ قَيْقُلُونَ؟ فَيْقُولُونَ إِلَا لَمْ يَبْقَ إِلاَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، مِنْ اللَّهِمْ وَلَوْنَ النَّاسَ في الدُّنْيَا عَلَى الْقَوْرِ ما كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَهُ اللهَ مَنْ وَيُقُولُونَ لَا لَيْسُ فَي النَّاسَ في الدُّنْيَا عَلَى الْقَوْرِ ما كُنَّا إِلْكِيهِمْ وَلَمْ الْفَيْوِلُ الْمُعْرُلُ لَكُمْ مَنْ فَيَقُولُونَ لَا لَنْهُ مُنْ الْفَالِ اللَّهُ مَنْ مَنْ وَلَا لَلْهُ مَنْ وَلَاللَهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَا وَلَوْنَ اللَّهُ مَنْ مَا وَلَوْنَ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ فَلَاللَهُ اللَّهُ مَنْ وَلَاللَهُ الْمَالَا وَلَوْنَا النَّاسَ فَيْقُولُونَ أَنَا وَلَاللَهُ الْفَالِلَا مِلْكُونَ الللَّهُ ال

2011 على النظلم، والمرادُ منه الزحمةُ، ومن الغرائب ما نقله الحافظ في «الفتح» أنَّ شيطانَ عيسى عليه الصلاة والسلام الزحمةُ، ومن الغرائب ما نقله الحافظ في «الفتح» أنَّ شيطانَ عيسى عليه الصلاة والسلام يَمْثُلُ لهم في المَحْشر، ويدخلُ معهم في النَّار، وإسنادُه قويُّ، ولا أُدْري ما المرادُ من شيطانِ عيسى عليه الصلاة والسلام، هل هو القرينُ أم أهواؤهم تتمثل شيطانًا؟ وقد سألني بعضُ النَّاس أنه هل يجوزُ عندك إلقاءُ شَبَهِ عيسى عليه الصلاة والسلام على غَيْرِه؟ قلتُ: ليس فيه عندي نَقُل إلاَّ عن بني إسرائيل، ولما حُجِر على الشقي التمثُّلُ به، فجاز أن يُحْجر إلقاءُ شَبَهِه على غيرهم أيضاً. وأما تفسيرُ الآيةِ: ﴿وَلَكِن شُبِهَ هَمُ اللهِ فقد ذكرت مُرادَها، بما يغني عن التَّكرار، فراجع التفصيل في رسالتي «عقيدة الإسلام»، وحاشيتها «تحية الإسلام».

قوله: (أتاهم ربُّ العالمين في أَدْنَى صُورة)... إلخ. قد مرَّ معنا في أَوَّل الكتاب أنَّ الرُّؤية (١٠) في المَحْشَر تكون للتجلياتِ دون رؤيةِ الذات، ورؤيةُ التجلياتِ أيضاً تُسمَّى

<sup>(</sup>۱) أراد به الشيخ توجيه الأحاديث التي يتوهم منها أنها تُرِد عليه، فإِنَّ الظاهر منها رؤيةُ الذَّات عينها، دون رؤية التجليات، فأجاب عنه: أن رؤية التجليات هي المعبر عنها برؤية الذات في حضرته تعالى، كالرؤية في حَقِّ زيد، وعمرو، لا يعنون بها رؤية عَيْنِه، بمعنى ذاتِه المجردة، مع قطع النَّظر عن العوارض، بل العوارضُ اللازمةُ تُعتبر =

برؤية الذات. فإنّك ترى زيداً في لباس، ثُم تقولُ: إنّك رأيتَ زيداً، ولا تقولُ: إنك رأيتَ ثوب زيد، فإنّ رؤية كلّ أحدِ بِحَسَبه، فكذلك الرؤيةُ في اللّهِ تعالى، عبارةٌ عن رؤيةِ تجلياتِه عند الشيخ الأكبر، فالصورةُ عندي نحو تجلّ، وفَسَّرها الناسُ بالصّفة؛ قلتُ: كلاّ، لأنَّ تغيرَها موجودٌ في نصِّ الحديث، أن الله تعالى يأتيهم ثانياً في صورةٍ يعرفُونها... إلخ، فلو كان المرادُ من الصورةِ الصِّفةَ يلزم التَّغَيُّرُ في الصِّفة، وهو مُحال، فالمراد هو التجلّي، وسنذكرُ بَحْثَ التجلّي في آخِر الكتاب إن شاء الله تعالى، وقد مَرّ شيئاً أيضاً، فيقول: أنا رَبُّكم، فيه تقديمٌ وتأخير.

# ٩ - باب ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْ نَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيلِ وَجِنْ نَا بِكَ عَلَىٰ هَمَّ وُلاَء شَهِيدًا (١٤٤)

المُخْتَالُ وَالحَتَّالُ وَاحِدٌ. ﴿ نَطْمِسَ وُجُوهَا ﴾ [٤٧]: نُسَوِّيَهَا حَتَّى تَعُودَ كَأَقْفَائِهِمْ ، طَمَسَ الكِتَابَ مَحَاهُ، ﴿ سَعِبَرًا ﴾ [٥٥]: وُقُوداً .

2011 ـ حدّثنا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا يَحْيى، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ يَحْيى: بَعْضُ الحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قالَ: قالَ لِي عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: «قَلَتُ: أَقْرَأُ عَلَيكَ وَعَلَيكَ أُنْزِلَ؟ قالَ: «فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ عَيْرِي». فَقَرَأْتُ عَلَيهِ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ

كالعدم في المخاطبات، فتُسمى رؤيةُ الذات معها رؤيةً لِعَيْن الذاتِ. ثُم تكلّم على معنى الصورةِ على خلاف ما ذهب إليه عامَّة الشُّرًاح. وحاصِله أنَّ الصورةَ على معناها، غيرَ أنَّ تلك ليست ثابتة لله تعالى، بل صِفَة للتجلّي، وهو مخلوق مُنفصل عن حضرته تعالى. وقد مرَّ أنَّ التجلي أمورٌ تنصبُ بين العبدِ وربّه، لمعرفةِ اللهِ سبحانه شيئًا، فإنَّ معرفةَ عينِ الذاتِ مُتعذّرةٌ، والأنظارُ عن التحديقِ إليها كليلةٌ، وسيأتي بَسْطُه في باب الاستئذان بما يكفي ويَشْفِي. قلتُ: والشيخُ الأَجلُّ المجدِّد السَّرْهِنْدي ذَهب إلى رؤيةِ الذاتِ عَيْنِها، وقال بارتفاع الحُجُب بأسْرِها عن الله سبحانه، حتى رداء الكِبْرياء، وإزارِ العظمةِ أيضاً، ولا رَيْب أنها ظاهِرُ الشرع، وبسطها في مكتوباتِه، فليراجع.

واعلم أن ما ذكره الشيخُ قُدُس سِرُّه في تحقيق حَيِّز جهنَّم والجنة؛ وتجسُّد المعاني، وعدد العوالم، وغيرها من أمور الحقائق كُلِّها من هذا القبيل، فإنَّ لكلُّ آية ظهراً وبطناً، ومَنْ لا يميز بين فَنُ وفن، يجعل كلاً منه قَطْعياً. وقد مرَّ في \_ كتاب الإيمان \_ أن موضوع عِلْم الكلام الإكفارُ بالقطعيات، على خلاف موضوع الفقهاء، فما بالُ موضوعِ أرباب الحقائق، فإنَّها إما كُشوفٌ، أو خَرُصٌ وظنون، تُقبل إنْ لم تخالف ظَاهِرَ الشرع، وإنما استحسن الخَوْض فيها، لأنَّ مَنْ لا خبرة لهم بتلك العُلوم، قد عَجِزوا عن شَرْح كثيرٍ من الأحاديث، ووقعوا في التأويلات البعيدة، فإذا استُعين بها فيها ظهر المقصودُ بدون تأويل، كيف لا! وأنَّ الشَّرْع قد تَعرَّض إلى هذه الأبواب أيضاً، فلا يمكن فَهْمُها إلاَّ لأَرْبابها، وإنما لكلُّ فَنُّ رجال. وإنما نبهتك على هذه الدقيقةِ، لتقدر منازِلَ المسائل، فتأخذ ما فهمت منها، وتترك ما عَجِزت عن فهمها، ولا تطيل اللسانَ على أرباب العلوم، على جَهْلٍ منك، والله المستعان.

وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ اللهِ عَالَ: «أَمْسِكْ». فَإِذَا عَينَاهُ تَذْرِفَانِ. [الحديث ٤٥٨٢ ـ أطرافه في: ٥٠٤٥، ٥٠٥٥، ٥٠٥٥].

٤٥٨٢ ـ قوله: (فإذا عَيْنَاه تَذْرِفَان) وَجْه البكاء أنه قال: رَبِّ كيف أشهد على مَنْ لم أشاهده! كذا في «الفتح». ثم أخرج الحافظ أحاديثَ عَرْض الأعمال، فَيَحْصُل العِلْمُ إجمالاً.

# ١٠ - باب قَوْلِهِ ﴿ وَإِن كُننُم مَنْ هَنَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَاْرِطِ ﴾ [٤٣]

﴿ صَعِيدًا ﴾ [٤٣] وَجْهَ الأَرْض.

وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَتِ الطَّوَاغِيتُ الَّتِي يَتَحَاكَمَونَ إِلَيْهَا: في جُهَيْنَةَ وَاحِدٌ، وَفِي أَسْلَمَ وَاحِدٌ، وَفِي كُلِّ حَيِّ وَاحِدٌ، كُهَّانٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ.

وَقَالَ عُمَرُ: ٱلْجِبْتُ السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ الشَّيْطَانُ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ٱلْجِبِتُ بِلِسَانِ الحَبَشَةِ شَيْطَانٌ، وَالطَّاغُوتُ الْكاهِنُ.

٤٥٨٣ ـ حُدِّثنا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: هَلَكَتْ قِلاَدَةٌ لأَسْمَاءَ، فَبَعَثَ النَّبِيُ فَ فَي طَلَبِهَا رِجالاً، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ، فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ تعالى، وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ، فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ تعالى، يَعْنِي: آيَةَ التَّيَمُّمِ. ﴿ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ ذوي الأَمْرِ. [طرفه في: ٣٣٤].

2014 ـ حدّثنا صَدَقَةُ بْنُ الفَصْلِ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾. قالَ: نَزَلَتْ في عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيسِ بْنِ عَديّ، إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ عَيْثِ في سَرِيَّةٍ.

وقد تكلَّمنا عليه في التيمم، وأنَّ آيةَ المائدةِ نزلت أولاً عند البخاري، وآيةَ النِّساء عند ابن كثير. ثُم إنَّ الحديثَ الذي أخرجه المصنِّفُ مناسِبٌ للمائدةِ، إلا أنه أخرجه في النِّساء نَظراً إلى اتحادِ المسألةِ.

## ١١ ـ باب ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [٦٥]

٤٥٨٥ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الخُورِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قالَ: خَاصَمَ الزُّبَيرُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ في شَرِيجٍ مِنَ الحَرَّةِ، فَقَالَ النَّهْرِيِّ مِنْ الحَرَّةِ، فَقَالَ النَّافِصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، النَّبِيُ ﷺ: «اسْقِ يَا زُبَيرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جارِكَ». فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

إِنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ! فَتَلُوَّنَ وَجُهُهُ ثُمَّ قَالَ: «اسْقِ يَا زُبَيرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ». وَاسْتَوْعَى النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيرِ حَقَّهُ في صَرِيحِ الحُكْمِ، النَّبِيُ ﷺ لِلزُّبَيرِ حَقَّهُ في صَرِيحِ الحُكْمِ، حِينَ أَحْفَظُهُ الأَنْصَارِيُّ، كَانَ أَشَارَ عَلَيهِمَا بِأَمْرِ لَهُمَا فِيهِ سَعَةٌ. قَالَ الزَّبَيرُ: فَمَا أَحْسِبُ هِـنَ الْآيَـاتِ إِلاَّ نَـزَلَـتْ في ذلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ هَا اللَّهُمُ ﴿ وَلَئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴿ . [طرفه في: ٢٣٦٠].

#### ۱۹ . ياب

## ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ ﴾ [79]

2013 . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ نَبِيّ يَمُرَضُ إِلاَّ خُيِّرَ بَينَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». وَكَانَ في شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: « هُمَعَ الَّذِينَ أَنَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾ . فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ. [طرفه في: 820].

وفَسَّره العلماءُ بِتَفْسيرَيْن. فالبيضاويُّ فَسَّره بالحُكَّام. وبَعْضُهم فَسَّره بالعلماء، ولهم على ذلك أَثَرٌ عن ابن مسعود. قال البَيْضَاويُّ: إنَّ العلماءَ ليسوا بِقِسْم مُستقلّ، لكونهم ناقلين فقط، فهؤلاء قد دخلوا في قوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ اللَّهُ الحُكَّامِ قِسْمٌ مُستقلّ، فالتفسيرُ بهم أَوْلى. وعندي (العلماءُ أيضاً مِن أُولي الأَمْر. وقد أطال الرَّازي الكلامَ في تفسيره، واستنبط منه الأصول الأربعة، أما كتابُ الله والسُّنة فظاهِرٌ، وأما الإجماع فداخل في قوله: ﴿وَأَوْلِ اللَّمْ وَاللَّسُولِ ﴾ وقد أصاب الرَّازي في ذلك. ومنهم مَنْ أَنْكر كَوْنَ العلماء أُولي الأَمْرِ.

قلتُ: كيف! وقد أُطْلق عليهم في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِكُ اللَّمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِكُ اللَّمْرِ، وقد مر معناه أنَّ بَعْضَ المباحات قد تصيرُ واجباتٍ بأمْر الحُكَّام، لكونهم من أُولي الأَمْر، وقد أمرنا بإطاعتهم أيضاً، إلا أنَّ وجوبَها يَقْتَصِر على زمن وِلايتهم.

<sup>(</sup>١) قلتُ: قال الطحاوي في «مُشْكِل الآثار»، بعدما أخرج الحديث عن عمر: إن المرادَ بالمستنبطين المذكورين في الآية المذكورةِ فيهم، هم أُولو الخَيْر والعِلْم، الذين تُؤخذ منهم أمورُ الدِّين. ثُم أخرج نحوه عن جابر، وعطاء، ومَشْمُون بن مِهْران: أَنَّ أُولي الأَمْر هم أَهْلُ الفِقْه والعِلْم. ثُم نقل حديثاً عن ابن عباس، يدلُّ على أن قوله تعالى: ﴿وَأَيْلِ اللَّمْرِي مِنْ فَلَ عَلَى أَن قوله عالى عريرة وَيُولُ اللَّمْرِي مِنْ فَلْ اللهِ بن حُذَافة، وكان النبيُ عَنْه أميراً على سَرِيّة، وكذلك رُوي عن أبي هريرة أنهم أُمراءُ السَّرايا، ثُم أجابَ أنَّ أُولي المأمورين بطاعتهم هم مَنْ هذه صِفَتُهم، أي أَهْل الفِقْه والعلم، أمراء كانوا أو غيرَ أمراء. انتهى مختصراً.

# ١٣ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالنّسَاءَ ﴾ الآية [٧٥]

٤٥٨٧ ـ حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ. [طرفه ني: ١٣٥٧].

٤٥٨٨ - حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَلاَ: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْفُونِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلَدَنِ ﴾ [٩٨]. قالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُلِيسَآءَ وَٱلْوِلَدَنِ ﴾ [٩٨]. قالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ. وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ حَصِرَتُ ﴾ [٩٠] ضَاقَتْ. ﴿ تَلُورُهُ ﴾ [١٣٥] أَلسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ.

وَقَالَ غَيرُهُ: المُرَاغَمُ المُهَاجَرُ، رَاغَمْتُ: هَاجَرْتُ قَوْمِي، ﴿مَوْقُوتاً﴾ [١٠٣] مُوَقَّتاً وَقَّتَهُ عَلَيهِمْ. [طرفه ني: ١٣٥٧].

والمُسْتَضْعف بحسب التصريف هم الذين ضَعَّفَهم الأعداءُ، فالمعنى: ﴿وَمَا لَكُرَ لَا لَهُ لِلهَ اللَّهِ، وفي سبيل المستضعفين، لِتُخَلِّصوهم من أيدي الكُفَّار.

#### ۱٤ ـ ياب

﴿ فَمَا لَكُورُ فِي ٱلمُنْكَفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأَ ﴾ [٨٨]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَدَّدَهُمْ، فِئَةٌ: جَمَاعَةٌ.

٤٥٨٩ - حدّ ثنني محَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿فَمَا لَكُوْ فِي ٱلمُنْكِفِينَ عَدِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿فَمَا لَكُو فِي ٱلمُنْكِفِينَ وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَينِ: فَرِيقٌ يَقُولُ: لاَ، فَنَزَلَتْ: ﴿فَمَا لَكُو فِي ٱلمُنْكِفِقِينَ فِتَتَيْنِ ﴾. وقال: "إِنَّهَا طَيبَةُ يَقُولُ: اقْتُلَهُمْ، وَفَرِيقٌ يَقُولُ: لاَ، فَنَزَلَتْ: ﴿فَمَا لَكُو فِي ٱلمُنْكِفِقِينَ فِتَتَيْنِ ﴾. وقال: "إِنَّهَا طَيبَةُ تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الفِضَّةِ». [طرفه في: ١٨٨٤].

#### ۱۰ ـ باب

### ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِلِمَّـ ﴾

أَيْ أَفْشَوْهُ. ﴿ يَسْتَنْطِطُونَهُ ﴾ [٨٣] يَسْتَخْرِجُونَهُ. ﴿ حَسِيبًا ﴾ [٨٦] كافِياً. ﴿ إِلَّا إِنَثَا ﴾ [١١٧] يعني المَوَاتَ، حَجَراً أَوْ مَدَراً، وَما أَشْبَهَهُ ﴿ تَرِيدَا ﴾ [١١٧] مُتَمَرِّداً، ﴿ فَلَيُبَتِّكُنَ ﴾ [١١٧] بَتَّكَهُ قَطَّعَهُ. ﴿ قِيلًا ﴾ [١٢٨] وقَوْلاً وَاحِدٌ. ﴿ طَبَعَ ﴾ [١٥٥] خَتَمَ.

قوله: (إلا إناثاً، الموات حجراً، أو مدراً) وإنما قال لهم: إناثاً، ليكون أكثرهم أسماء المؤنث، غير اللات، فإنه مذكور، إن أخذناه من لات يليت، وإن كانت التاء فيه للتأنيث، كما

في المناة، لكان أيضاً مؤنثاً (١).

# ١٦ - باب ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهِ مُنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [٩٣]

• ٤٥٩٠ ـ حدّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ قالَ: آيَةُ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الكُوفَةِ، فَرَحَلتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: نَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ ا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ فَسَأَلتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ هِيَ آخِرُ ما نَزَلَ، وَما نَسَخَهَا شَيِّ . [طرفه في: ٣٨٥٥].

ويُعْلم من «الأدب المفرد» للبخاري أنَّ ابن عباس لا يقول بالخلودِ حقيقةً، ولكنه قال ما قال سَدًا للذرائع (٢٠).

١٧ - باب ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ [ ٩٤]
 السِّلمُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَاحِدٌ.

2091 ـ حدَّثني عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ ٱلسَّكَمَ ٱلسَّكَمَ ٱلسَّكَمَ السَّكَمَ السَّكَمَ اللَّهُ وَالَّذَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ رَجُلٌ في غُنيمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ المُسْلِمُونَ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيكُمْ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا عَبَاسٍ: كَانَ رَجُلٌ في خُنيمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ المُسْلِمُونَ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيكُمْ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا عُنيمَةًهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ في ذلِكَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ تِلكَ الغُنيمَةُ. قالَ: قَرَأُ ابْنُ عَبَّاسٍ: السَّلاَمَ.

١٨ ـ باب ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿ [٩٥]

2097 - حَدَّنْنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّنَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيسَانَ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: حَدَّثَني سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ: أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ بْنَ الحَكَم كَيسَانَ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: حَدَّثَني سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ: أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ بْنَ الحَكَم في المَسْجِدِ، فَأَقْبَلتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولً اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْلَى عَلَيهِ: ﴿لَا يَسَتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدُتُ. وَكَانَ مَكْتُومٍ وَهُو يُمِلُّهَا عَلَيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ. وَكَانَ

<sup>(</sup>۱) وقال الحَمَوي في «مُعْجم البلدان»: اللاَّت يجوزُ أن يكون مِن لاتَ يليته، إذا صَرَفه عن الشيء، كأنهم يريدُون أن تَصْرِف عنهم الشَّر، ويجوز أن يكون مِن لات يَليت، وأَلَت في معنى النقص، لت ألت ألحق، أي أحيله. وقيل: وقيل: وزَن اللاَّت على اللفظ: فعة، والأصل: فعله، لويه، حذفت الياء، فبقيت لوه، وفتحت لمجاورة الياء، وانقلبت الفاء، وهي مشتقة من لويت الشيء إذا أقمت عليه، وقيل: أصلها لوهة، فعلة من لاه السراب يلوه، إذا لمع، وبرق، وقلبت الواو ألفاً لسكونِها، وانفتاح ما قبلها، وحذفوا الهاء لكثرة الاستعمال، واستثقال الجَمْع بين الهاءين، وهو اسم صنم كانت تعبد. اهـ. وراجع أحوال تلك الصَّنم مبسوطة في «المعجم».

<sup>(</sup>٢) قلت: ونظيرُه ما رُوي عن ابن مسعود في التيمم للجُنُب، وقد كشفَّتُه مكالمتهُ مع أبي موسى، كما مرًّ.

أَعْمَى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿غَيْرُ أُولِي الظَّرَرِ﴾. [طرفه في: ٢٨٣٢].

209٣ ـ حدِّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ دَعَا رَسُولُ اللَّه ﷺ زَيداً فَكَتَبَهَا، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ رَسُولُ اللَّه عَيْهُ أُولِي الْفَرَرِ ﴾. [طرفه في: ٢٨٣١].

2094 ـ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ، قالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ادْعُوا فُلاَناً». فَجَاءَهُ وَمَعَهُ اللَّوَاةُ وَاللَّوْحُ، أَو الكَتِفُ، فَقَالَ: «اكْتُبْ: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْتَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجْمِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهَ وَاللَّوْحُ، أَو الكَتِفُ، فَقَالَ: «اكْتُبْ: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْتَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَمِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾». وَخَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَنَا ضَرِيرٌ، فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا: ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّهَرِ وَالْمُجَمِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾. [طرفه في: ٢٨٣١].

2090 ـ حدِّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ أَخْبَرَهُمْ (ح). وَحَدَّثَني إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الكَّرِيمِ: أَنَّ مِقْسَماً مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: ﴿ لَا يَسْتَوِى مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْتَهُونَ مِنَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: ﴿ لَا يَسْتَوِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْتَعْدُونَ مِنَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: وَالخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ. [طرفه ني: ٢٩٥٤].

قال العلماءُ: وإنَّما نزل قوله: ﴿عَيْرُ أُولِي ٱلفَّرَدِ ﴾ لإِيضاح البيانِ، وإلاَّ فالقاعِدُ لا يُقال إلا لِمن قعد باختياره، وإنما يقال للمعذُور: المُقْعد، دون القاعد.

١٩ - باب ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي ٱنْفُسِمِ قَالُوا فِيمَ كُنُمُ قَالُوا كُنَا مُسْتَضَعَفِينَ فِى ٱلْمُرْضَ ٱللَّهِ تَكُن ٱرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فِيهاً ﴾ الآبية [٩٧]

2097 - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ المُقْرِىءُ: حَدَّثنَا حَيوةُ وَغَيرُهُ قالاً: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبُو الأَسْوَدِ قالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ المَدِينَةِ بَعْثٌ، فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْنِهُ، فَنَهَانِي عَنْ ذلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ، ثُمَّ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرُنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَاساً مِنَ المُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ المُشْرِكِينَ، يُكَثِّرُونَ سَوَادَ المُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ نَاساً مِنَ المُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ المُشْرِكِينَ، يُكَثِّرُونَ سَوَادَ المُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ السَّهُمُ فَيُوسِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّهُ الْمِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّهُ الْمُسْرِعِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَيْرَبُ اللَّهُ الْمَالِمِينَ اللَّهُ الْمِنْ فَي الْمُسْرِعِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمِنَ اللَّهُ الْمُتَعِمُ الْمُنْ الْمُشْرِعِمُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُشْرِعِمُ الْمَالِيقَ الْفُلُكُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمِنَ الْمُعْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمِنَ الْمُسْرِعُ اللَّهُ الْمِنَ الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمِنَ الْمُسْرِعُ اللَّهُ الْمِنَ الْمُشْرِعُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُسُولِدِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعُمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

٢٠ ـ باب ﴿إِلَا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّيَةِ لِ
 وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَسْتَضْعَفِنَ صَيِيلًا ﴿إِنَّهُ ١٩٨]
 ٤٥٩٧ ـ حدّثنا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿إِلَّا ٱلسُّمُعُونَ﴾، قالَ: كانَتْ أُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ. [طرفه في: ١٣٥٧].

# ١١٠ باب ﴿ أُولَٰوِكَ عَنَى اللَّهُ أَنْ يَسَفَّوَ عَنْهُمْ ﴾ الآية [٢٩]

مُهُوْ مَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِو نُعَيم: حَدَّثَنَا شَيبَانُ، عَنْ يَحْيى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». ثُمَّ قَالَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». ثُمَّ قَالَ قَبْلُ أَنْ يَسْجُدَ: «اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَام، اللَّهُمَّ نَجِّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلَهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». [طرفه في: ١٧٩٧].

٢٧ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْتِ عُنَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللهِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ ا

ولِمِثْل هذه الآيةِ اعتبر الشافعيُّ المَطَرَ، والمَرَضَ عُذْرَين في الجَمْع بين الصلاتَيْن، غيره.

٣٧ ـ باب قَوْلِينَ ﴿ وَمُنْتَعْتُونَكَ لِهِ السَّالُ فَى اللهِ يَنْبِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُثَلَّلُ عَلَيْكُمْ فِي ٢٧ ـ باب قَوْلِينَ ﴿ وَمُنَا يُثَلِّلُ عَلَيْكُمْ فِي

وَ وَ اللّٰهُ عَنْهِ اللّٰهُ عَنْهَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: ﴿ وَمَنْهَا اللّٰهُ عَنْهَا: ﴿ وَمَنْهَا اللّٰهُ عَنْهَا اللّٰهُ عَنْهَا اللّٰهُ عَنْهَا اللّٰهُ عَنْهَا اللّٰهُ عَنْهَا اللّٰهُ عَنْهَا اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْدَهُ اللَّهِ عَنْدَهُ اللَّهِ عَنْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰهُ الللللّٰ الللل

٢٤ ـ باب ﴿ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُنُ ٱلشُّحُّ ﴾ [١٢٨].

هَوَاهُ في الشَّيءِ يَحْرِصُ عَلَيهِ. ﴿ كَالْمُعَلَقَةً ﴾ [١٢٩] لاَ هِيَ أَيِّمٌ، وَلاَ ذَاتُ زَوْجٍ. ﴿ وَلَشُوزًا ﴾ بُعْضاً.

٢٦٠١ - حدَّثنا محمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ﴿ وَإِنِ ٱمْ اَهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾ [١٢٨] قالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَه المَرْأَةُ لَيسَ بِمُسْتَكْثِر مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي في حِلّ، فَنَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ في ذلِكَ. [طرفه في: ٢٤٥٠].

### ٢٥ ـ باب ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُّكِ ٱلْأَسْفَكِ ﴾ [١٤٥]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَسْفَلِ النَّارِ، ﴿نَفَقَا﴾ [الأنعام: ٣٥] سَرَباً.

27.٢ حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْص: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ قالَ: كُنَّا في حَلقَةِ عَبْدِ اللَّهِ، فَجَاءَ حُذَيفَةُ حَتَّى قامَ عَلَينَا فَسَلَّمَ، ثُمَّ قالَ: لَقَدْ أُنزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْم خَيرٍ مِنْكُمْ، قالَ الأَسْوَدُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّه يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ عَبْدُ اللَّهِ، وَجَلَسَ حُذَيفَةَ في نَاحِيةِ المَسْجِدِ، فِي الدَّرِكِ النَّسَفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [١٤٥] فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللَّه، وَجَلَسَ حُذَيفَةَ في نَاحِيةِ المَسْجِدِ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَفَرَقَ أَصْحَابُهُ، فَرَمانِي بِالحَصَا، فَأَتَيتُهُ، فَقَالَ حُذَيفَةُ: عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ، وَقَدْ عَرَفَ ما قُلْتُ، لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ، كَانُوا خَيراً مِنْكُمْ ثُمَّ تَابُوا، فَتَابَ اللَّهُ عَرَفَ ما قُلْتُ، لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ، كَانُوا خَيراً مِنْكُمْ ثُمَّ تَابُوا، فَتَابَ اللَّهُ عَلَىهِمْ.

٤٦٠٢ ـ قوله: (لقد أُنْزِل النَّفَاق). . . إلخ. ليس تعريضاً إلى أحد.

قوله: (كنَّا في حَلَقةِ عَبْدِ اللَّهِ) نُقِل عن عليِّ أنه قال: لو عَلِمْتُ رَجُلاً أَعْلَمَ بالكتاب مني لضربتُ إليه أكبادَ الإبل، ولكن لا أَعْلَمُه، اللهم إلاَّ أن يكون ابنَ أُمَّ عَبْد.

٢٦ - بابٌ قَوْلُهُ ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ
 وَسُلَيْمَنَ ﴾ [١٦٣]

٣٦٠٣ ـ حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ سُفيَانَ قالَ: حَدَّثَني الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ما يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى». [طرفه في: ٣٤١٣].

٤٦٠٤ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ: حَدَّثَنَا فُلَيحٌ: حَدَّثَنَا هِلاَلٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «مَنْ قالَ أَنَا خَيرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى، فَقَدْ كَذَبَ». [طرفه في: ٣٤١٥].

٢٧ - باب ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلْكَاةَ إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَأَهُ أَخْتُ اللَّهِ عَكُن لَما وَلَدٌ ﴾ [١٧٦]
 وَالكَلاَلَةُ: مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ أَوِ ابْنٌ، وَهُوَ مَصْدَرٌ، مِنْ تَكَلَّلُهُ النَّسَبُ.

٤٦٠٥ ـ حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ: ﴿بَرَآءَةٌ﴾ وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿يَسَّتَفْتُونَكَ﴾. [طرفه في: [۲۶۱٤].

الكَلالةُ في اللغة التعب "تهك جانا"، والمرادُ منه المُوَرِّث الذي ليس له وَارِثُ من أصوله وفروعه، أو الوارِثُ الذي يكون على تلك الشاكلةِ، فلا يكونُ له غيرُ الحواشي.

#### بِسْمِ أَللَّهِ ٱلنَّهُ إِلنَّهُ إِللَّهُ الرَّحِيمَ إِنَّهُ الرَّحِيمَ إِنَّهُ الرَّحِيمَ إِنَّهُ الرَّحِيمَ الرَّحِيمَ المرَّا

#### سورة المَائِدَة

#### ۱ \_ بابّ

﴿ حُرُمُ ﴾ [١] وَاحِدُهَا حَرَامٌ. ﴿ فَهِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ ﴾ [١٦]: بِنَقْضِهِمْ. ﴿ اللَّهِ كَنَبَ اللَّهُ ﴾ [٢١] جَعَلَ اللَّهُ. ﴿ تَبُوٓاً ﴾ [٢٧] تَحْمِلَ. ﴿ دَآبِرَهُ ﴾ [٢٥] دَوْلَةٌ.

وَقَالَ غَيرُهُ: الإِغْرَاءُ: التَّسْلِيطُ. ﴿أَجُورَهُنَّ﴾ [٥] مُهُورَهُنَّ. المهيمِنُ: الأَمِينُ، القُرْآنُ أَمِينُ عَلَى كُلِّ كِتَابِ قَبْلَهُ. قَالَ سُفيَانُ: مَا فِي القُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ: ﴿لَسَّمُ عَلَى القُرْآنُ أَمِينُ عَلَى كُلِّ كِتَابِ قَبْلَهُ. قَالَ سُفيَانُ: مَا فِي القُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُ عَلَيَّ مِنْ: ﴿لَسَّمُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَطَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن زَيِكُمْ ﴾ [٦٨]. مَحْمَصَةٌ مَجَاعَةٌ. ﴿وَمَنْ آخَيَاهَا﴾ [٣٢] يَعْنِي مَنْ حَرَّمَ قَتْلَها إِلاَّ بِحَقِّ حَيِيَ النَّاسُ مِنْهُ جَمِيعاً. ﴿شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا ﴾ [٤٨] سَبِيلاً وَسُنَّةً. فَإِنْ عُثِرَ: ظَهَرَ. الأَوْلَيَانِ: واحِدُهُما أَوْلَى.

قوله: (قال سفيان: ما في القرآن آيةٌ أَشَدُّ عليّ من: ﴿لَسَّتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَىٰ تَقِيمُواْ التَّوْرَكَةَ وَٱلْإِغِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبِكُمُ ﴾) وذلك لأنه زَعَم أنه خطابٌ للمسلمين، وأنهم مأمُورُون بالعملِ بالتوراةِ أيضاً إلا ما نَهَى عنه. وقال المفسِّرُون: إنه خطابٌ لأَهْل الكتاب، وحاصِله أنكم زعمتُم الإيمانَ بالتوراةِ والإِنجيلِ كافياً لِنَجاتِكم، كلاً حتى تُؤمنوا بما أُنزل إليكم مِن القرآنِ أيضاً.

## ٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ ٱلْيَوْمُ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [٣]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ عَنْهَصَةٍ ﴾ [٣] مَجَاعَة.

27.٦ حدِّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ قَيس، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: قالَتِ اليَهُودُ لِعُمَرَ: إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ آيَةً، لَوْ نَزَلَتْ فِينَا لاَتَحَذْنَاهَا عِنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: قالَتِ اليَهُودُ لِعُمَرَ: إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ آيَةً، لَوْ نَزَلَتْ فِينَا لاَتَحَذْنَاهَا عِيداً. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لأَعْلَمُ حَيثُ أُنْزِلَتْ، وَأَينَ أُنْزِلَتْ، وَأَينَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْفَ حِينَ أَنْزِلَتْ، وَأَينَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْفَ حِينَ أُنْزِلَتْ: يَوْمَ عَرَفَةَ، وَإِنَّا وَاللَّهِ بِعَرَفَةَ ـ قالَ سُفيَانُ: وَأَشُكُ كَانَ يَوْمَ الجُمَعَةِ أَمْ لاَ \_ ﴿ الْيَوْمَ الْحَمْمَةِ أَمْ لاَ \_ ﴿ الْيَوْمَ الْمُحَمِّدِةُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿ . [طرفه في: 83].

#### ٣ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ فَلَمْ يَجَدُواْ مَاءُ فَنَيَدُمُوا صَعِيلًا طَيُّبَاكِهِ [1]

تَيَمَّمُوا: تَعَمَّدُوا. ﴿ مَلَيْنَ ﴾ [٢] عامِدِينَ، أَمَّمْتُ وَتَيَمَّمْتُ وَاحِدٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَمَسْتُمْ ﴾ [المائدة: ٦] وَ ﴿ لَمَسَّمُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ ١٣٧ ـ ٢٣٧ والأحزاب: ٤٩] وَ ﴿ النَّبِي وَ خَلْتُهُ بِنِهِنَّ ﴾ [النساء: ٢٣]، وَالْإِفْضَاءُ: النِّكاحُ.

١٩٠٧ - حدّ شنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّ تَني مالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ، قالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الجَيشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى التِماسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيسُوا عَلَى ماءٍ، وَلَيسَ مَعَهُمْ ماءٌ، فَأَتَى النَّاسُ اللَّهِ عَلَى التِماسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُمْ ماءً، وَلَيسَ مَعَهُمْ ماءً، فَأَتَى النَّاسُ، إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى ما صَنَعَتْ عائِشَةُ، أَقامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِالنَّاسِ، وَلَيسُوا عَلَى ماءٍ وَلَيسَ مَعَهُمْ ماءً! وَرَاسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَالنَّاسُ، وَلَيسُوا عَلَى ماءٍ وَلَيسَ مَعَهُمْ ماءً! فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَالنَّاسُ، وَلَيسُوا عَلَى ماءٍ وَلَيسَ مَعَهُمْ ماءً! فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَالنَّاسُ، وَلَيسُوا عَلَى ماءٍ وَلَيسَ مَعَهُمْ ماءً! فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَالنَّاسُ، وَلَيسُوا عَلَى ماءٍ وَلَيسَ مَعَهُمْ ماءً! قَالَتْ عائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكُرٍ، وَقَالَ ما شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيدِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلاَ يَمْعُنُ إِلَّ مَكَانُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى عَيْمِ مَاءٍ، فَقَالَ أُسِيهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَيْمِ مَاءٍ، فَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي كُنْتُ عَلَيهِ فَإِذَا العِقْدُ تَحْتَهُ . [طرفه في عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ ال

مُعْرُو اَنَّ عَمْرُو اَنَّ عَمْرُو اَنَّ عَمْرُو اَنَّ عَمْرُو اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ القَاسِم حَدَّثُهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: سَقَطَتْ قِلاَدَةٌ لِي عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ القَاسِم حَدَّثُهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: سَقَطَتْ قِلاَدَةٌ لِي بِالبَيدَاءِ، وَنَحْنُ دَاخِلُونَ المَدِينَةَ، فَأَنَاخَ النَّبِيُّ عَنْ وَنَزَلَ، فَتَنَى رَأْسَهُ في حَجْرِي رَاقِداً، وَقَالَ اللَّبِيُّ عَنْ وَنَزَلَ، فَتَنَى رَأْسَهُ في حَجْرِي رَاقِداً، أَقْبَلَ أَبُو بَكُر فَلَكَزَنِي لَكُزَةً شَدِيدَةً، وَقالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ في قِلاَدَةٍ! فَبِي المَوْتُ لِمَكانِ رَسُولِ اللَّهِ عَنِي الْكُرْقِي لَكُرَةً شَدِيدَةً، وَقالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ في قِلاَدَةٍ! فَبِي المَوْتُ لِمَكانِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الْمَاءُ فَلَمْ يُوحَدُم وَتِ الصَّبْحُ، فَالتُمِسَ النَّاسِ فِيكُمْ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَرَكَةٌ لَهُمْ. [4] أَسَدُ بُنُ حُضِيرٍ: لَقَدْ بَارَكَ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَرَكَةٌ لَهُمْ. [طرفه في: ٣٤٤].

#### ة . باب قوليه ﴿ ثَاذَهَبُ أَنْكَ وَزَيُّكَ فَقَدِلَا إِنَّا هَلَيْنَا تَعَيْدُونَ ﴾ [19]

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: شَهِدْتُ مِنَ المِقْدَادِ (ح). وَحَدَّثَني حَمْدَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنا أَبُو النَّصْرِ: حَدَّثَنا الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ قالَ: قالَ المِقْدَادُ يَوْمَ بَدْرٍ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنّا لا نَقُولُ لَكَ كما قالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ اللّهِ قالَ: قالَ المِقْدَادُ يَوْمَ بَدْرٍ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنّا لا نَقُولُ لَكَ كما قالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ

لِمُوسى: ﴿فَأَذْهَبْ أَنَتَ وَرَبُّكَ فَقَلَتِلاَ إِنَّا هَامُنَا قَاعِدُونَ﴾ وَلكِنِ امْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ. فَكَأَنَّهُ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ: أَنَّ المِقْدَادَ قالَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في: ٣٩٥٢].

باب ﴿ إِنَّمَا جَزَّوْا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓا أَوْ
 يُصَـلَبُوٓا ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ أَوْ يُنفَوّا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [٣٣]

المُحَارَبَةُ لِلَّهِ: الكُفرُ بِهِ.

عُوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَانُ أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا، فَقَالُوا وَقَالُوا: قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الخُلْفَاءُ، فَالتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلاَبَةَ، وَهُوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيدٍ، أَوْ قَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ وَهُوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَقَالَ: مَا عَلُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيدٍ، أَوْ قَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا فَعْمَ بِلاَّ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتَلَ فَسَا بَعْدِ الْسَعْرِةِ فَقَالَ عَنْسَهُ : حَدَّثَنَا أَنَسٌ بِكَذَا وَكَذَا. قُلْتُ نَفْسُ بِعَدَ أَنُسٌ بَكَذَا وَكَذَا. قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّالِهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّابِي اللَّهُ وَالْوَا عِمْ مَنْ الْمَالِهُ الْوَالِهَا وَالْمَانِهُ اللَّهُ وَاللَا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُوا وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

وأكثرُ العلماءِ إلى أنَّ الآية في قُطَّاعِ الطريقِ، والبُغاة، سواء كانوا مُسْلمين، أو كافرين، مع اتفاقِهم على أنَّها نَزلت في العُرنِيِّين، وكانوا كافرين. وذلك لأَنَّهم فَهموا أن النصَّ إذا لم يَأخذ الكُفْر في العنوان، بل أدار الحُكْمَ على تلك الجرائم، فينبغي أنْ يُناط بها الحُكْم أيضاً، دون خُصوص الكُفْر. وحَمَلها البخاريُّ على الكُفْر والارتداد، وقد نبهناك في الإيمان أنَّ النَّظر يَتردَّد في مِثْله، فمنهم مَنْ ينظر إلى المَوْرِد، ومنهم مَنْ ينظر إلى المَوْرِد، ومنهم مَنْ ينظر إلى ألفاظِ النَّص. فظاهِرُ النصِّ يفيدُ الحنفية في مسألة كَوْنِ الحدودِ كَفَّاراتٍ، فإنَّ الله سبحانه أَرْصَد لهم عذابَ الآخِرة، مع إقامةِ الحدِّ عليهم، فَعُلِم أنها ليست بكفاراتٍ، وإنْ راعينا أنَّ الآيةَ في حَقِّ المؤمنين، أما راعينا أنَّ الآيةَ في حَقِّ الكفار خرجت عما نَحْنُ فيه، فإنَّ المسألة في حَقِّ المؤمنين، أما في حَقِّ الكفار، فلم يذهب أحدٌ إلى كَوْنِها مكفراتٍ في حَقِّهم. وقد بَسَطنا الكلامَ مع ما في عَلِيه في الإيمان.

قوله: (أنْ يُقَتَّلُوا، أو يُصَلَّبوا). . . إلخ. فللإمام أربعُ اختياراتِ فيهم، وزاد في «الكنز» اثنين آخَرَين، فالمجموعَ ست، والأكثر في الشَّرْع القَتْل أوّلاً، ثُم الصَّلْب.

# ٦ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [٤٥]

2711 حدّ ثني محمَّدُ بْنُ سَلام : أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ، وَهِي عَمَّةُ أَنَّسِ بْنِ مالِكِ، ثَنِيَّةَ جارِيَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَطَلَبَ القَوْمُ القِّوْمُ القَوْمُ النَّبِيُّ عَلَّمُ النَّبِيُ عَلَّمُ أَنَسِ بْنِ القِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ، عَمُّ أَنَسِ بْنِ مالِكِ: لاَ وَاللَّهِ لاَ تُكْسَرُ سِنَّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ مَا لَكِ اللَّهِ عَلَى: «يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ». فَرَضِيَ القَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لاَبُرَّهُ مَنْ وَبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَلَّهِ عَلَى اللَّهِ لَا أَرْسُ.

فالقِصاصُ في بعض الجُروح عندنا أيضاً. وراجع له القُدُوري.

## ٧ ـ باب ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكً ﴾ [٦٧]

2717 ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّداً ﷺ كَتَمَ شَيئاً مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيهِ فَقَدْ كَذَبَ، واللَّهُ يَقُولُ: ﴿يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴾ الآيَةَ. [طرفه في: ٣٢٣٤].

### ٨ - باب قَوْلِهِ: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ [٨٩]

271٣ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أُنْزِلَتْ هذهِ الآيَةُ: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى آيَمَنِكُمُ ۖ فَي قَوْلِ الرَّجُلِ: لاَ وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ. [الحديث ٤٦١٣ ـ طرفه في: ٦٦٦٣].

2712 ـ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاءٍ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لاَ يَحْنَثُ في يَمِينٍ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَة اليَّمِينِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَ أَرَى يَمِينًا أُرَى غَيرَهَا خَيراً مِنْهَا إِلاَّ قَبِلتُ رُخْصَةَ اللَّهِ، وَفَعَلتُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ. [الحديث ٤٦١٤ ـ طرفه في: ٦٦٢١].

واليمينُ عندنا: مُنْعقِدةٌ. وغَمُوسٌ، ولَغْوٌ. فِإِنْ كان على أَمْر ماضِ كاذباً عمداً، فهو غموسٌ، وإلاَّ فهو لَغْو، وليس من أحكامِهما البَرُّ، والحِنْثُ والكفارة. واللغو عند الشافعية: ما يَسْبِقُ على اللسان مِن قولهم: لا والله، بلى والله، كما في روايةِ عائشةَ، وعَمَّمه الشيخُ في «فتح القدير» فدخل تفسيرُهم أيضاً في تفسيرنا.

#### ٩ - باب قَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا آحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴿ [٨٧]

2710 حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ: حَدَّثَنَا خالِدٌ، عَنْ إِسْماعِيلَ، عَنْ قَيس، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلنَا: أَلَّا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَتِ مَا أَضَلُ اللهُ لَكُمْ ﴾. [الحديث ٤٦١٥ ـ طرفاه في: ٥٠٧١ ، ٥٠٧٥].

2710 فَرَخَّص لنا بعد ذلك أَنْ نتزوَّجَ المرأةَ بالثَّوْب) هذا الذي كنتُ أقوله: إن المتعة بالمعنى المشهور لم تُشْرع في الإسلام قط، وإنما كان النِّكاح بمهر قليا، مع إضمارِ الفُرْقة في النَّفْس، أبيح لهم أوَّلاً، ثُم نُسِخ، فلا فرق في الصورةِ، كما هو صريحٌ في رواية ابنِ مسعودٍ هذه.

# ١٠ - باب قَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلأَنصَابُ وَٱلأَرْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيطَانِ ﴿ [٩٠]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الأَزْلاَمُ: القِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا في الأُمُورِ، وَالنُّصُبُ: أَنْصَابٌ يَذْبَحُونَ عَلَيهَا.

وَقَالَ غَيرُهُ: الزَّلَمُ: القِدْحُ لاَ رِيشَ لَهُ، وَهُوَ وَاحِدُ الأَزْلاَمِ، وَالاِسْتِقْسَامُ: أَنْ يُجِيلَ القِدَاحَ، فَإِنْ نَهَتْهُ انْتَهى، وَإِنْ أَمَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ، يجيلُ: يديرُ وَقَدْ أَعْلَمُوا القِدَاحَ أَعْلاَماً، بِضُرُوبٍ يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا، وَفَعَلَتُ مِنْهُ قَسَمْتُ، وَالقُسُومُ المَصْدَرُ.

2717 ـ حدّثنا إِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ قالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ عُمَرَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَإِنَّ في المَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ، ما فِيهَا شَرَابُ العِنَبِ. [الحديث ٢٦١٦ ـ طرفه في: ٥٥٧٩].

\$\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fra

271۸ ـ حدّثنا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جابِرٍ قالَ: صَبَّحَ أُنَاسٌ غَدَاةَ أُحُدِ الخَمْرَة، فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعاً شُهَدَاءَ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا. [طرفه في: ٢٨١٥].

2719 حدّثنا إِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عِيسَى وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ عَيْقِ كَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ عَيْقِ يَقُولُ: أَمَّا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسْلِ وَالْحِنْطِةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ ما خامَرَ الْعَقْلَ. [الحديث ٢٦١٩ ـ أطرافه في: ٥٥٨١ وَالْحَمْرُ ما خامَرَ الْعَقْلَ. [الحديث ٢٦١٩ ـ أطرافه في: ٥٥٨١ و ٥٨٨٥ ما خامَرَ الْعَقْلَ.

قوله: (﴿ ٱلنَّصُبِ ﴾)(١) أَنْصَاب يَذْبحون عليها. واعلم أنَّ ترجمته في الهندية ليست الأوثان. "بت"، بل هي عبارةٌ عن أحجارٍ كانوا يذبحون عليها الحيواناتِ لغيرِ الله، وكانت حَوْل البيت أحجارٌ يَذْبحون عندها، فَيَصُبُّون عليها دماءَ الذبائح، وترجمه الشاه عبد القادر "تهان" وتقول الهنودُ مكانَ حَرْقِ أمواتهم: "استهان. "

٤٦١٦ ـ قوله: (نَزَلَ تحريمُ الخَمْر)... إلخ. هذا صريحٌ في مذهب الجُمْهور، وادَّعى الحَنفيةُ أنَّ خَمْر العِنَب كانت فيهم أيضاً، إلا أنها كانت قليلةً جداً، والخَمْر عندهم مختصَّةٌ بِخَمْر العِنَب.

## ١١ ـ باب ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

وَعَجِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [٩٣] دَعَدِنا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ: أَنَّ الخَمْرَ الَّتِي أُهْرِيقَتِ الفَضِيخُ.

وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ قالَ: كُنْتُ سَاقِيَ القَوْم في مَنْزِلِ أَبِي طَلَحَة، فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى، فَقَالَ أَبُو طَلَحَةَ: اخْرُجْ فَاَنْظُرْ مَا هذا الصَّوْتُ؟ قالَ: فَخَرَجْتُ فَقُلتُ: هذا مُنَادِ يُنَادِي: أَلاَ إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ لِي: اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا، قَالَ: فَجَرَتْ في سِكَكِ الْمَدِينَةِ. قالَ: وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذِ الفَضِيخَ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ في بُطُونِهِمْ، قالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمْوَا ﴾ [97]. [طرفه في: ٢٤٦٤].

## ١٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ لا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [١٠١]

٤٦٢١ ـ حدّثنا مُنْذِرُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الجَارُودِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُعْبَةً، عَنْ مُوسى بْنِ أَنَس، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةً ما سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قالَ: «لُوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً». قالَ: فَعَطَّى

<sup>(</sup>١) هكذا ذكر في العيني، وقد مَرَّ نَصُّه، فراجعه في «عُمْدة القاري».

أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قالَ: «فُلاَنٌ». فَنَزلَتْ هذهِ الآيَةُ: ﴿لَا تَسَكُواْ عَنْ أَشْيَاهَ إِن تُبَدَ لَكُمُ تَسُؤُكُمُ ﴾. رَوَاهُ النَّضْرُ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ شُعْبَةَ. [طرفه في: ٩٣].

١٦٢٢ - حَمَّننا الفَضْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو النَّضْرِ: حَدَّنَنَا أَبُو خَيْمَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو النَّضْرِ: حَدَّنَنَا أَبُو النَّهْ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتِهْزَاءً، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: مَنْ أَبِي؟ وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ: أَينَ نَاقَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هذهِ الآيةَ: ﴿ يَعَلَيُهُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فِيهِمْ هذهِ الآيةَ وَيَعُولُ الرَّجُلُ عَنْ أَشْيَآءً إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾. حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيةِ كُلِّهَا.

17 - باب ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَالْمِ [١٠٣] ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ ، ﴿ وَإِذْ ﴾ هَا هُنَا صِلَةٌ.

المَائِدَةُ: أَصْلُهَا مَفْعُولَةٌ، كَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ، وَالمَعْنى: مِيدَ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ خَيرٍ، يُقَالُ مَادَنِي يَمِيدُنِي.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ [آل عمران: ٥٥] مُمِيتُكَ.

المُنَّةُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيسَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيسَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيسَانَ، عَن صَالِحِ بْنِ كَيسَانَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قالَ: البَحِيرَةُ: الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، فَلاَ يَحْلَبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَالسَّائِبَةُ: كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لاَلِهَتِهِمْ لاَ يُحْمَلُ عَلَيهَا شَيءٌ.

قالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَأَيتُ عَمْرُو بْنَ عَامِرِ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُع النَّارِ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ». وَالوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ البِكْرُ، تُبكُّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الإِبلِ، ثُمَّ تُثَنِّي بَعْدُ بِأُنْثَى، وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهُمْ لِطَوَاغِيتِهِمْ، إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالأَخْرَى الإِبلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ المَعْدُودَ، فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ لَيسَ بَينَهُمَا ذَكَرٌ، وَالحَامِ: فَحْلُ الإِبلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ المَعْدُودَ، فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ لِيسَ بَينَهُمَا ذَكَرٌ، وَالحَامِ: وَقَالَ أَبُو لِلطَّوَاغِيتِ، وَأَعْفَوْهُ مِنَ الحَمْلِ، فَلَمْ يُحْمَلُ عَلَيهِ شَيءٌ، وَسَمَّوهُ الحَامِيَ. وَقَالَ أَبُو لِلطَّوَاغِيتِ، وَأَعْفَوْهُ مِنَ الحَمْلِ، فَلَمْ يُحْمَلُ عَلَيهِ شَيءٌ، وَسَمَّوهُ الحَامِي . وَقَالَ أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنْ الزُّهُرِيِّ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ: نَحْوَهُ. وَرَوَاهُ ابْنُ الهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ النَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ: [طرفه في: ٢٥٢١].

الله الكِرْمَانيُ : حَدَّثَنَا يُونُسُ، مَحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الكِرْمَانيُ : حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَأَيتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَرَأَيتُ عَمْراً يَجُرُّ قُصْبَهُ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ». [طرفه ني: ١٠٤٤].

قوله: (﴿ إِنَّ ثَالَ اللَّهُ ﴾ يقولُ: قال الله ، «وإذ» ها هنا صِلَةً ) أي زائدةٌ ، وهذا لفظ

أبي عبيدة بِعَيْنه، ولما لم يظهَر له فيه وَجْه، جعله صِلَةً. وقد تكلمنا عليه في رسالتنا: «عقيدة الإسلام»(١).

قوله: (﴿المائدة أَصْلُها مفعولةٌ). . . إلخ. قلتُ: ولو جعلته الفاعل ذي كذا، لتخلُّصت من التأويل، فإنَّه يُبْنَى من الجامد أيضاً.

قوله: (وقال ابنُ عَبَّاس: ﴿مُتَوَفِيكَ ﴾ [آل عمران: ٥٠] مُمِيتُك) (٢). واعلم أنه ليس في نَقْلِ إسلامي أن عيسى عليه الصلاة والسلام أُمِيتَ، ثُم رُفِع، غير أنه يُرُوى عن وَهْب

(١) ومُلَخَّصه أن «إذ» ههنا ليست زائدةً، بل هي لاستحضار صورةِ الواقعة، وهو قد يكون بتعبير الشيء الماضي بصيغةِ المستقبل، وسَمَّوه حكاية الحال، والاستحضار، وينشدون فيه قوله:

فَمَنْ يُنْكِر وجودَ الغول منكم،

بأنى قد لقيت الغول تهوى،

بسهب، كالصحيفة صحصحان صريعاً للبدين، وللجران

أخبر عن يقين، بل عيان

فقوله: فأضربه، وأدهشه أخرج بصيغة الحال، مع كونه ماضياً استحضاراً لتلك الصورة عند المخاطب فكأنّه فرض ما كان قد مضى واقعاً الآن عند المخاطب، وعَبْر عنه بما يُعبّر عنه الحالُ الحاضر رعاية لذلك المعنى، وقد يكون ذلك الاستحضار بتعبير المستقبل بصيغة الماضي، ولذلك الاستحضار تُستعمل لفظ «إذ» وليس الأمر كما فَهِمه النّحاة، أنّ حَرف الشّرط يَقْلِبُ الماضي مستقبلاً، بل مُؤذّاه أنه إذا دخل على الماضي أفاد الاستحضار، بمعنى تصوير المستقبل ماضياً عندك. وتوضيحُه أنّ ذلك التصوير في الماضي إنما يتأتّى بِفَرْض الواقع في الزمان الحال، وفيما قلنا يَخصُل بِفَرْض المتكلّم نفسه في الزمان الماضي، كأنك عنده، وتشاهد هناك ما وقع ماضياً ومستقبلاً. وتفصيله أنّ الواقع المستقبل قد يكون مُمتداً، ينقضي شيئاً فشيئاً، جزء فجزء، فهذه الجملة وإن كانت في المستقبل، إلا أن بَعْضَ أجزائه ماض بالنسبة إلى ما قبله، وبعض أجزائه مستقبل بالنسبة إلى ما بعده لا محالة. المستقبل، إلا أن بعض أجزائه ماض بالنسبة إلى ما قبله، وبعض أجزائه عند المخاطب، تعتبره كأنه في الزمان الماضي يشاهده، فتستعمل صيغة الماضي لما هو ماض عند ذاك، وفي معاينتك الفرضية تلك، وإن كان جميعه مستقبلاً بالنظر إلى الواقع، وهذا كقولك: سيجيء زيدً عندك غداً، فإذا جاءك، فرحب به وأكرمه. فيجيء زيدً عندك غداً، فإذا جاءك، فرحب به وأكرمه. فيجيء زيدً. المستقبل ومضى؛ ماذا عليك بعده، وهو الإكرام مَثَلاً، تلقى عليه ما ستقع في صورة الماضي، لكونه ماضياً إذ الماضي انقلب إلى معنى الاستقبال، ولكنك انتقلت من الحال إلى زمن الاستقبال، فيما تشاهد ذاك، فليس أنَّ الماضي انقلب إلى معنى الاستقبال، ولكنك انتقلت من الحال إلى زمن الاستقبال، فيما تشاهد هناك ماضياً لا يعبَّر عنه إلاً بالماضى.

ومُحصَّل الكلام أنَّ الأجزاء المتأخُرة في المستقبل ماضيةُ بالنسبة إلى الأجزاء المتقدِّمة بلا مِرْية، فيعبر عنها بالمُضِي لا محالة، لعبرتك المُضي، والاستقبال هناك، باعتبار تقصي تلك الأجزاء، وإن كانت جملتها مستقبلة باعتبار وقوعها في الخارج. وقد تَنبَّه له ابنُ الحاجب في قولهم: سِرْت، حتى أدخلَ البلد. بصيغةِ المضارع، وقال: إنَّ الدخولَ مستقبلٌ بالنسبةِ إلى السَّير، وإنْ لم يكن بالنسبةِ إلى زمن المتكلم، ولكنه لم يتنبَّه له هو ولا غيرُه فيما قلنا، هذا ما فهمته، وراجع الأمثلة مع البسط في الرسالة.

(٢) قلتُ: وكنتُ مُتَحَيِّراً فيه، فإنَّ قوله: ﴿مُتَوَفِيكَ﴾ ليس في المائدة، فمن أين هذا التفسير؟ فرأيت في «الفتح»، قال الحافظ: هذه اللفظةُ إنما هي في سورة آل عمران، فكأنَّ بعض الرواةِ ظَنَّها من سورة المائدة فكتبها فيها، أو ذَكرها المصنَّف لههنا لمناسبةِ قوله: في هذه السورة: ﴿فَلْنَا وَقَيْتَنِي﴾ . . . إلخ. وحينلذِ زال القَلَقُ.

بن مُنبِّه، فعلم أنهم أخذوه من النقول القديمة، نعم قاله تابعيُّ من المسلمين أيضاً.

وقد ثبت عنه بأسانيد أصحَّ منه تفسيرُ: ﴿ مُتَوَفِيكَ ﴾ برافِعِك إلى السماء. ولَئن سلّمناه، ففيه تقديمٌ وتأخيرٌ، فالمذكور مُقدَّم ذِكْراً، مُؤخّرٌ صِدْقاً، كما قرره الزمخشريُّ في قوله تعالى: ﴿ يَكُمْرَيمُ اَقْنُي لِرَبِكِ وَاسَجُرِى وَارَكِمِى مَعَ الرَّكِمِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٣] حيث ذكر فيه السجودَ مقدَّماً على الركوع، مع كونه مؤخّراً في الواقع، فقال: إنَّ السجودَ لم يكن في صلاتهم، فأمرها به، ثُم أَرْدَفه بأمر الركوع قَبْلَه، لئلا يُتوهّم الاقتصارُ على السجود. والمعنى أن اسجدي واركعي قَبْله أيضاً. فهكذا قوله: ﴿ إِنِّ مُتَوْفِيكَ ﴾ [آل عمران: ٥٥] أي الآن، ﴿ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٥] قَبْله أيضاً، وهو معنى الواو عندي.

ثم إنك قد عَلِمت أن التَّوفِّي مُستعملٌ فيما وُضِع له عند القرآنِ، وكِنايةٌ عند البُلغاء النين أدركوا العَلاقة، ومجازٌ متفرِّعٌ على الكنايةِ عند العوام. فإنَّ اللفظ إذا اشتهر في معنى آخر، وصارت العلاقةُ نَسْياً مَنْسيّاً، يقال له: المجازُ المتفرِّع على الكناية. زعم القادياني \_ لعنه الله \_ أنَّ الإمام البخاريَّ أخذ تفسيرَ ابن عباس إشارة إلى وفاة عيسى عليه الصلاة والسلام \_ قَاتَلَهُ اللَّهُ \_ ما أكثرَ افتراءه على السَّلف. أما عَلِم أنه أَخَذ تفسيرَه من «مجاز القرآن»، فنقله بما فيه، بدون جُنوح إلى جُرْح وقَدْح، ثُم إنَّه لم يُوفِق لأنْ ينظر أنه جعل «إذ» للاستقبال، فكيف يذهب إلى الوفاةِ، ونحو هذه الخرافاتِ، أغنى عن الردِّ.

٤٦٢٣ ـ قوله: (رأَيتُ عَمْرَو بنَ عامِر). . . إلخ. ويقال له: عَمْرو بن لحيّ، قيل: إنَّه أُوَّلُ مَنْ أَفْسد الدِّينَ الإِبراهيمي، وهو مَنْ أتى بِهُبل من العراقِ.

قوله: (الوَصِيلَةُ: النَّاقة البِكْرُ، تُبَكِّرُ في أَوَّلِ نِتَاجِ الإِبلِ، ثُم تُثَنِّي بَعْدُ بأُنْثَى) أي وهي النَّاقة التي تَلِد بأنثيين، ولا يكون بينهما ذكر.

قوله: (والحَام) قيل: إنَّه مِن الحَامِي، وهو الذي يُحْمَى عن حَمْل الأَثقال. فلا أَدْرِي هل أَجْرُوا عليه مسألةَ الترخيم، أو ماذا؟ وقُرىء بالضمِّ أيضاً، والحام أيضاً، ولا يَصِحُّ فيه التخريجُ المَذْكُور أَصْلاً.

#### فائدة:

واعلم أنَّ الإِهلالَ لغيرِ الله تعالى، وإنْ كان فِعْلاً حراماً، لكنَّ الحيوانَ المهل حلالٌ إنْ ذَكَّاه بشرائطه، وكذا الحُلُوان التي يُتقرَّبُ بها للأوثان أيضاً جائزةٌ على الأَصْل. أما السَّوائب، فتكلَّموا فيها أنها تَخْرُج بعد التقرَّب من مِلْك صاحِبها، أو لا؟ فراجعه في الفِقْه.

٤٦٢٥ ـ قوله: (إنَّ أَوَّل الخَلاَئِقِ يُكْسى). . . إلخ، واختصَّ إبراهيمُ عليه الصلاة والسلام بالكُسوة أوَّلاً، لأَنَّه أَوَّلُ مَنْ جُرِّد في سبيل الله، واستثنى موسى عليه الصلاة

والسلام من الصَّعْقة، لأَنَّه جُوزي بِصَعْقة الطُّور، وحُفِظ عيسى عليه الصلاة والسلام من نَزْغَة الشيطانِ عَقِب الولادةِ للدُّعاء، حيث قال: ﴿وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَدُرِيَّتَهَا مِنَ الشَيطَنِ الشَيطَنِ الشَيطانِ عَقِب الولادةِ للدُّعاء، حيث قال: ﴿وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَدُرِيَّتَهَا مِنَ الشَيطَنِ الشَّيطَنِ النَّهِ النَّهَ النَّهَ النَّهُ أَيضاً يُكسى معه أو قَبْلَه، ولكنه لم يأتِ في المسّ بروايةٍ، فتلك أنبياءُ اللهِ تعالى على خصائصهم، ومنازِلهم عند اللَّهِ.

قوله: (فيُؤْخَذُ بهم ذَاتَ الشمَال) وهؤلاء عندي (٢) كلُّ مَن ابتدع مِن أُمَّته ﷺ، لأنَّ الكَوْثَر عندي تُمثل للشريعة، والشَّرْع أيضاً الحَوْضُ لغةً، فلا نصيبَ فيه لِمَن ابتدع في اللِّين، وإنما يَرِثُه المُتَّقون مِن أُمَّته.

# ١٤ - باب ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمٌ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِى كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [١١٧]

2770 - حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ بْنُ النَّعْمَانِ قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلَقِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلَقِ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، ثُمَّ قالَ: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ حَلَقِ لَيُعَلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، ثُمَّ قالَ: ألا وَإِنَّ أَوَّلَ النَّيَ يُعْدَلُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، ثُمَّ قالَ: ألا وَإِنَّ أَوَّلَ المَعْدَائِقِ يُعْمَى يَوْمَ القِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، ألا وَإِنهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤَخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الضَّيَالِ فَأَقُولُ كَمَا قالَ الشَّمَالِ، فَأَقُولُ : يَا رَبُ أُصِيحَابِي فَيْقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قالَ السَّالِحُ: إِنَّ هُولاً عَيْمٌ شَهِيدًا مَا مُثَنَّ فِيمٌ فَلَكَ وَيَقَالُ: إِنَّا فَا مُثَنَّ فَيْمَ ثَلُكَ الْوَقِيمَ عَلَيْمٌ مُنْهُ فَارَقْتَهُمْ ». [طرفه في: ٢١٧]، فَيُقَالُ: إِنَّ هُولاً عَلَى مَرْالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ». [طرفه في: ٣٤٩].

## ١٥ - باب قَوْلِهِ: ﴿إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ لَلْكِيمُ ﴾ [١١٨]

٣٦٢٦ ـ حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قالَ: حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ، وَإِنَّ نَاساً يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمالِ، فَأَقُولُ كما قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَّا دُسَّتُ فِيمٍ ﴾ يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمالِ، فَأَقُولُ كما قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَّا دُسَّتُ فِيمٍ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ الْعَمِينُ الْعَرِيدُ الْعَرِيدُ الْعَرِيدُ الْعَرَيدُ الْعَرَيدُ الْعَريدُ الْعَريدُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدُ الْعَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللَّهُ اللللْمُ الللْمُولُولُولُولُ

<sup>(</sup>١) وليراجع «الفتح»، فقد مر أنَّ فيه روايةً تدلُّ على كِسوته بعد إبراهيم عليه السلام، وليست عندي الآنَ نُسْخةً ـ «الفتح» ـ.

<sup>(</sup>٢) وإليه ذهب أبو عُمر، وقد مَرَّت عبارتُه في العَيْني.

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرَّحَيْنِ

### سُورَةُ الأَنْعَام

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ثُمَّ لَوْ تَكُن فِتَنَهُمْ ﴾ [٢٣] مَعْذِرَتُهُمْ . ﴿ مَعْرُوشَنتِ ﴾ [١٤١] ما يُعْرَشُ مِنَ الكَرْمِ وَغَيرِ َّذَٰلِكَ. ﴿ حَمُولَةً ﴾ [١٤٢] ما يُحْمَلُ عَلَيهَا . ﴿ وَلَلَبَسَّنَا ﴾ [٩] لَشَبَّهْنَا. ﴿ وَيَنْتُونَ ﴾ [٢٦] يَتَبَاَعَدُونَ. ﴿ تُبْسَلَ﴾ [٧٠] تُفضَحَ. ﴿ أَبْسِلُوا﴾ [٧٠] أُفضِحُوا. ﴿ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ ﴾ [٩٣]: البَسْطُ الضَّرْبُ. ﴿ اَسْتَكُنَرْتُهُ ﴾ [١٢٨] أَضْلَلتُمْ كَثيراً. ﴿ ذَرَا مِن ٱلْحَكُرُثِ ﴾ [١٣٦]: جَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ ثَمَرَاتِهِمْ وَمالِهِمْ نَصِيباً، وَلِلشَّيطَانِ وَالأَوْثَانِ نَصِيباً. إُكِنَّةً: واحدُها كِنَانٌ. ﴿ أَمَّا ٱشْتَهِمَلَتَ﴾ [٣٤٠ ـ ١٤٤]، يَعْنِي هَل تَشْتَمِلُ إِلاَّ عَلَى ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، فَلِمَ تُحَرِّمُونَ بَعْضاً وَتُحِلُونَ بَعْضاً؟ ﴿مُسَفُوعًا﴾ [٥٤١] مُهْرَاقاً. ﴿وَصَدَفَ ﴾ [٧٥١] أَعْرَضَ. أَبْلِسُوا: أُويِسُوا، و﴿ أَبْسِلُوا ﴾ [٧٠] أُسْلِمُوا. ﴿سَرْمَدًا ﴾ [القصص: ٧١ ـ ٧١] دائِماً. ﴿ ٱسْتَهْوَتُهُ ﴾ [٧١] أَضَلَّتُهُ. ﴿ تَمُتَرُونَ ﴾ [٢] تَشُكُّونَ. ﴿ وَقُرُّ ﴾ [٢٥] صَمَمٌ. وَأَمَّا الوِقْرُ: فإنه الحِمْلُ. ﴿أَسَطِيرُ﴾ [٢٥] وَاحِدُهَا أُسْطُورَةٌ وَإِسْطَارَةٌ، وَهِيَ التُّرَّهَاتُ. ﴿ٱلْبَأْسَآءِ﴾ [٤٢] مِنَ البَأْسِ، وَيَكُونُ مِنَ البُؤْسِ. ﴿جَهْرَةً﴾ [٤٧] مُعَايَنَةً. الصُّورُ: جَمَاعَةُ صُورَةٍ، كَقَوْلِهِ سُورَةٌ وَسُورٌ . ﴿مَلَكُونَ﴾ [٧٥] مُلكَ، مِثْلُ: رَهَبُوتٍ خَيرٌ مِنْ رَحَمُوتٍ، وَيَقُولُ: تُرْهَبُ خَيرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ. ﴿جَنَّ﴾ [٧٦] أَظْلَمَ، تَعَالَى: عَلاً. وإنْ تَعْدِلْ: تُقْسِطْ. لا يُقْبَلُ منها في ذلك اليَوْمْ. يُقَالُ: عَلَى اللَّهِ حُسْبَانُهُ أَي حِسَابُهُ، وَيُقَالُ: ﴿ حُسْبَانًا ﴾ [٩٦] مَرَامِي، وَ ﴿ رُجُومًا لِلشَّيَطِٰينِّ ﴾ [الملك: ٥]، ﴿ مُسْنَقُلٌ ﴾ [٩٨] في الصُّلبِ، ﴿ وَمُسْتَوْدَةٌ ﴾ [٩٨] في الرَّحِمِ. القِنْوُ: الْعِنْدَقُ، وَالْإِثْنَانِ قِنْوَانِ، وَالْجَمَاعَةُ أَيضاً قِنْوَانٌ، مِثْلُ صِنْوٍ وَ ﴿صِنْوَانُ ﴾ [الرعد: ٤].

قوله: (﴿ أَمَّا اَشَتَمَلَتُ ﴾ يعني: هل تَشْتَمِل ) . . إلخ . وفي كُتُب النَّحُو أن «أم» تخريجه «أهل»، إلاَّ أنَّ هذا التخريجَ ليس بمرادٍ ههنا، بل بيانٌ لمؤدَّاه فقط .

قوله: (﴿ الصُّورَ ﴿ جَمع صورةٍ) وهذا مِنْ رأي أبي عُبيدة، فإنَّ الأرواح كلَّها في الصُّور عنده، فإذا نُفِح في الصُّور رجعت إلى أجسادِها. وعند الشيخ الأكبر أنَّ السمواتِ السَّبْعَ والأرضين كذلك في الصُّور، كما في «الدر المنثور» أيضاً. وحينئذٍ صَحَّ كُوْنُ الأرواح بمقرِّها، مع كونِها في الصُّور، فإنَّ العالم إذا كان بمجموعِه في الصُّور صُدِّق أنَّ الأرواح في الصُّور، وصُدِّق أنَّها في مقارِّها أيضاً. ولذا أقولُ: إنَّ الدنيا بِحَذَافيرِها حَيِّز الأرواح في الصُّور، وصُدِّق أنَّها في مقارِّها أيضاً. ولذا أقولُ: إنَّ الدنيا بِحَذَافيرِها حَيِّز السمواتِ جَهنَّم، ومِن هُهنا تَرى القرآنَ مهما توجَّه إلى ذِكْر تخريبِ العالم، ذَكر السمواتِ والأَرضِينَ فقط، ولا يتعرَّض إلى غيرِها شيئاً. وقال ابنُ القيِّم في كتاب «الروح»: إنَّه ليس للأرواح مُستَقرِّ خاصٌ، غير أن بَعْضَها مستريحةٌ، وبَعْضَها هائمةٌ، إلا أنَّ لكلِّ منها تَعَلُّقاً بِجَسدِها، تَعَلُّق الإِنسانِ بِوَطَنه، وإنْ دار في الآفاقِ وسار.

ثُم إنَّ ما قاله أبو عبيدة صوابٌ، لكنَّه لا توافِقُه اللغةُ، لأنَّ الصُّورةَ تُجْمع على صُورٍ، لا على سكون الواو، وليس الصُّور بمعنى الصورة، بقي أنَّ الفارق بين مُفْردِه وجَمْعه تاء، فينبغي أن يكونَ اسمَ جَمْع، لا جَمْعاً، فهذا مِن مصطلحنا، والبخاريُّ غيرُ مُتقيِّدٍ به، وقد مرَّ أن المصنِّف لا يفرِّق بينهما.

## ١ - باب ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ ﴾ [٥٩]

٤٦٢٧ ـ حدِّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَفَاتِحُ الغَيبِ خَمْسٌ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَفَاتِحُ الغَيبِ خَمْسٌ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ مَا فَي الْأَرْجَارِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكِيبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مِأْتِي أَرْضِ تَمُونُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴾ [لقمان: ٣٤]. [طرفه في: ١٠٣٩].

# ٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا ين فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ [٦٥]

﴿ يَلْسِكُمْ ﴾ [70] يَخْلِطَكُمْ، مِنَ الْإِلْتِبَاسِ. ﴿ يَلْبِسُوَا ﴾ [٨٧] يَخْلِطُوا. ﴿ شِيَعًا ﴾ [70] فِرَقًا.

٢٦٢٨ عنْ جابِر بَنَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ». قَالَ: ﴿ أَقُ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾. قَالَ: ﴿ أَعُوذُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ ﷺ: «هذا أَهُونُ ، أَوْ مِن اللَّهِ ﷺ: «هذا أَهُونُ ، أَوْ هذا أَيسَرُ». [الحديث ٢٦٢٨ ـ طرفاه في: ٧٣١٣، ٧٣١٥].

\$ 77٨ عنوله: (هذا أَهْوَنُ) ولما عَلِم النبيُ عَلَيْ أَنَّ أَحَدَها كَائنٌ لا محالةً، اختار الأَهْون، ومِنْ ههنا عُلِم أَنَّ حرف - «أو» - كما يكون لِمَنْع الجَمْع، كذلك يكون لِمَنْع الخُلُو أيضاً، ولذا تعوَّذ النبيُ عَلَيْ في كلِّ مرة، واختار الثالث لِعِلْمه أن أحدَها كائنٌ لا محالةً، فاحفظه، فإنَّه يُفِيدُك في مسألة قضاء اليمين مع الشاهد، لأن قوله: «بَيِّنَتك، أو يمينُه» كما يُفيدُ مَنْع الجَمْع، كذلك يفيدُ مَنْع الخُلُو أيضاً، وحينتذٍ يكونُ حُجَّةً للحنفيةِ في أنه لا قضاء باليمينِ مع الشاهد. وقد قَرَرناه مِن قَبْل مبسوطاً.

#### ٣ - باب ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [٨٦]

٤٦٢٩ ـ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلَوْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم عِنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ إِنَ الشِّرُكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]. يظُلْمٍ ﴾ . قالَ أَصْحَابُهُ: وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَ الشِّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]. [طرفه في: ٣٢].

## ٤ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَيُونُسُ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [٨٦]

٤٦٣٠ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنَ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: حَدَّثَني ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى». [طرفه في: ٣٣٩٥].

٤٦٣١ ـ حدّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ: سَمِعْتُ حُمَيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى». [طرفه في: ٣٤١٥].

## ٥ - باب قَوْلِهِ: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَنَّهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ [٩٠]

٢٣٢ ـ حدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ أَخْبَرَهُمْ قالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيمانُ الأَحْوَلُ: أَنَّ مُجَاهِداً أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَفِي ﴿ صَّ ﴾ سَجْدَةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ مِنْهُمْ.

زَادَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدٍ، وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ العَوَّامِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: قُلتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: نَبِيُّكُمْ ﷺ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ. [طرفه في: ٣٤٢].

قال الشيخُ الأكْبر: إنَّه فَرق بين قوله: ﴿فَيِهُدَهُمُ اَفَتَدِةً﴾ وبَيْن قوله: فَبِهم اقتده، فإنَّ الثاني يدلُّ على كَوْن النبيِّ ﷺ تابِعاً لهم، بخلاف الأول، ولذا عَدل عنه إلى أَمْرِ الاقتداءِ بالهُدَى، وهو الطريق. والاقتداءُ في الطريقِ لا يُوجِب التبعيةَ من كلِّ وَجْهٍ.

٤٦٣٢ - قوله: (أفي ﴿ صَّ ﴾ سَجْدَةٌ) زعم الشافعيةُ أنَّ الحديثَ حُجَّةٌ لهم، وقال الزَّيْلَعي: إنَّه حُجَّةٌ للحنفيةِ. وقد مرَّ تمامُ الكلام في مَوْضِعه، فلا نعيدُه.

# ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفَرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْعَنَمِ ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّهِمْ شُخُومَهُمَا ﴾ [١٤٦] الآية

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ كُلَّ ذِى ظُفُرٌ ﴾: البَعِيرُ وَالنَّعَامَةُ. ﴿ ٱلْحَوَاكِ ٓ ﴾ [١٤٦] المَبْعَرُ. وَقَالَ غَيرُهُ: هَادُوا: صَارُوا يَهُوداً. وَأَمَّا قُوْلُهُ: ﴿ هُدَنَا ﴾ [الأعراف: ١٥٦] تُبْنَا، هَائِدٌ تَائِبٌ.

٣٦٣٣ ـ حدّثنا عَمْرُو بْنُ خالدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ: قالَ عَطَاءُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شُخُومَهَا جَمَلُوهُ، ثمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوهَا».

وَقَالَ أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جابِراً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في: ٢٢٣٦]. وفي «نور الأنوار» أَنَّ الخنزيرَ كان حلالاً في الشريعة العِيسويةِ، قلتُ: كلاّ، بل ذلك من اجتهادِ علمائهم، فإنَّهم اختلفوا في تفسير ذِي الظُّفُر. فقال اليهودُ: إنَّ الخنزيرَ منه، وأَنْكره أَهْلُ الإِنجيل، فَأَحلُّوه.

قوله: (﴿والحوايا﴾) «آنت».

٧ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [١٥١]

٤٦٣٤ ـ حدِّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، وَلِذلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَما اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، وَلِذلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ». قُلتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ بَطَنَ، وَلاَ شَيءَ أَحَبُ إِلَيهِ المَدْحُ مِنَ اللَّهِ، وَلِذلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ». قُلتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلتُ: وَرَفَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. [الحديث ٤٦٣٤ ـ أطرافه في: ٤٦٣٧، ٥٢٢٠، ٥٢٢٠].

والغِيرةُ اسمُ للانفعالِ الذي يأخذُ المرءَ عندما يتعدَّى أَحَدٌ على محارِمه، كذلك اللَّهُ سبحانه لا يُحِبِّ أن يتلوَّث عَبْدُه في معصيةٍ، وهو معنى قوله: «لا أَحَدَ أَغْيَرُ مِن اللَّهِ»، وإلا فالانفعالاتُ كلُّها مُحالاتٌ في حَضْرَته تعالى، وتَقدَّس.

#### ٨ ـ بات

﴿ وَكِيلٌ ﴾ [١٠٢] حَفِيظٌ وَمُحِيطٌ بِهِ.

﴿ فَهُكُو اَلْقَوْلِ ﴾ [١١١] جَمْعُ قَبِيلِ، وَالمَعْنى: أَنَّهُ ضُرُوبٌ لِلعَذَابِ، كُلُّ ضَرْبٍ مِنْهَا قَبِيلٌ. ﴿ رُحُرُثُ الْقَوْلِ ﴾ [١١٢] كُلُّ شَيْءٍ حَسَّنْتَهُ وَوَشَّيتَهُ، وَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ زُخْرُفٌ. ﴿ وَحَرَّثُ حِجْرٌ اللهِ وَكُلُّ مَمْنُوعِ فَهُوَ حِجْرٌ مَحْجُورٌ وَالحِجْرُ كُلُّ بِنَاءٍ بَنَيتَهُ، وَيُقَالُ لِجَرِّ اللهُ نَثْى مِنَ الخَيلِ: حِجرٌ ويقال لِلعَقْلِ: حِجرٌ وَحِجَى، وَأَمَا الحِجْرُ فَمَوْضِعُ ثَمُودَ، وَمَا للأَنْثَى مِنَ الخَيلِ: حِجرٌ ويقال لِلعَقْلِ: حِجرٌ وَحِجَى، وَأَمَا الحِجْرُ فَمَوْضِعُ ثَمُودَ، وَمَا كَجَرْتَ عَلَيهِ مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ، وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيمُ البَيتِ حِجْراً، كَأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ مَصْطُومٍ، مِثْلُ: قَتِيل مِنْ مَقْتُولٍ، وَأَمَّا حَجْرُ اليَمامَةِ فَهُوَ مَنْزِلٌ.

قُوله: (وما حَجَّرْتَ [عليه] مِن الأَرْضِ) "جس زمين كي بار كرى. "

قوله: (ومِنْه سُمِّي حَطِيمُ البيتِ حِجْراً) أخذ المصنِّف الفَعِيل من المفعول، مع أَنَّهُ لا اشتقاقَ بينهما عندهم، ولكنَّ البخاريَّ يتوسَّع في هذه الأمور كثيراً، ويريدُ به نظائِرَ اشتقاقِه.

٩ - باب قَوْلِهِ: ﴿ هَلُمَ شُهَدَآءَكُمُ ﴾ [١٥٠]
 لُغَةُ أَهْلِ الحِجَازِ: هَلُمَّ لِلوَاحِدِ وَالإِثْنَينِ وَالجَمع.

١٠ - باب ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنٰهُمَا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ﴾ [١٥٨]
 ٤٦٣٥ ـ حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو

زُرْعَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيهَا، فَذَاكَ حِينَ: ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَيْمَنُمُا وَمَنَ عَلَيهَا، فَذَاكَ حِينَ: ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهُا لِيمَنُهُا لِيمَنُهُا وَمَنَتْ مِنْ مَبْلُ﴾ [١٥٨]. [طرفه في: ٨٥].

٢٦٣٦ - حَدِّتْني إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، وَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفساً إِيمَانُهَا» ثُمَّ قَرَأُ الآيَةً. [طرفه في: ٨٥].

واستدلَّ به الزمخشريُّ لمذهبه، وقال: إنَّ الآية تدلُّ على أنَّ الإيمانَ بدون عَمَل صالح غيرُ نافع. قلتُ: وبناؤُه على أن تقديرَ الآيةِ هكذا: ﴿يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ اَيَنَتِ رَبِّكَ لَا يَنَغُ نَقْسًا إِيمَنْهَا لَدَّ تَكُنَّ اَمَنَتَ مِن قَبِّلُ أَوْ كَسَبَتَ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ وذلك لأنَّ المعطوف يَسُد مَسَدَّ المعطوف عليه، فهو إلى الناظر، فَأَخَذ المعطوف عليه، فهو إلى الناظر، فَأَخَذ الزمخشريُّ: ﴿يَامَنَتُ ﴾ من المعطوف عليه، وقدَّره في المعطوف، وحينئذ حاصِلُها أنَّ النَّفْس التي لم تُؤمن قَبْل طلوع الشَّمْس إنْ آمَنَت بعده لا يَنْفَعُها إيمانُها، أو كانت آمَنَت مِن قَبْل، ولم تكن كَسَبت عَملاً صالحاً، لا ينفعها إيمانُها أيضاً. فالإيمانُ بعده غيرُ مقبولٍ، وكذا الإيمانُ بدون عملٍ صالح قَبْلَه غيرُ نافع، وهذا هو المقصودُ.

وقد أجاب عنه العلماءُ قديماً كابنِ الحاجب في «أماليه»، ومِن معاصِرِيه ابنُ المُنير في حاشيته على في حاشية «الكشاف»، وأقْدَمُ منه الطّيبي، وجوابُه أَلْطَفُ وأَشْفَى. وأقول: إنَّ حَرْف - «أو» - ههنا في سياق النَّفي، فيفيدُ السَّلْب الكُلِّي، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤِعُ مِنْهُمْ اَيْمًا أَوْ كَفُولًا في سياق النَّفي، فيفيدُ السَّلْب الكُلِّي، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤِعُ مِنْهُمْ اَيْمًا أَوْ كَفُولًا في سياق النَّفي نفساً إيمانُها لم تكن [الإنسان: ٢٤]، وتقديرُها عندي: يومَ يأتي بَعْضُ آياتِ رَبِّك، لا ينفعُ نفساً إيمانُها لم تكن آمنت مِنْ قبل، أو لم تكن كَسَبت في إيمانها خَيْراً، فمالُها إلى انتفاءِ الإيمانِ، والعمل الصالح جميعاً، أي لم يكن عندها هذا، ولا ذاك، وعَدَم النَّفْع لمن لا يكون عنده شيءٌ من الإيمان، والعَمَل أَمْرُ مُجْمعٌ عليه (١٠).

وأُجيب أيضاً أنَّ الآيةَ في اليوم الذي تَطْلُع فيه الشَّمسُ من المَغْرب، فلا ينفع فيه الإِيمانُ بدون العملِ. ومفهومُه أنه يُعْتبر قَبْلَه. وذلك ما أردناه، وراجع رسالتي «فصل الخطاب» \_ ذيل البيان في فصاعداً \_.

<sup>(</sup>۱) قلتُ: وحينئذِ لا بدَّ مِن بيانِ نكتةِ للتعرُّضِ إلى خصوصِ هذا اليوم، فإِنَّ عدمَ النَّفْع عند الخُلُو عن الإِيمان، والأعمال عامِّ لا اختصاصَ له بيوم دون يوم، ولم يتفق لي فيه مراجعةٌ إلى الشيخ.

والثالث ـ وهو المشهورُ ـ: أنَّ فيه لَقاً ونَشْراً مُرتَّباً. وفي اللَّفِّ تقديرٌ هكذا: يوم يأتي بعضُ آياتِ رَبِّك، لا ينفع نَفْساً إيمانُها، ولا كَسْبُها، لم تكن آمَنَت مِن قَبْل، أو لم تكن كَسَبت في إيمانِها خيراً. فالمعنى أنَّ الإِيمانَ في ذلك اليوم لا يُغْني عن الإيمانِ الواجب، وكذلك العمل الصالح عن العمل الصالح، فكلٌّ من الإِيمانِ والعملِ الصالح في مَرْتَبة من اللَّف والنَّشر. وراجع له «رُوح المعاني» و«فتح الباري».

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

#### سُورَةُ الأَعْرَافِ

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَرِيَاشاً ﴾ [٢٦] المَالُ. ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [٥٥]: في الدُّعاءِ وَفي غَيرِهِ. ﴿عَفَوا ﴾ [٩٥]: كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ. ﴿ٱلْفَتَاحُ ﴾ [سبا: ٢٦]: القاضي. ﴿أَفْتَحُ بَيْنَنَا ﴾ [٨٩]: اقْضِ بَينَنَا. ﴿نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ ﴾ [١٧١]: رَفَعْنَا. ﴿انْبَجَسَتْ ﴾ القاضي. ﴿أَفْتَحُ بَيْنَنَا ﴾ [١٣]: خُسْرَانٌ. ﴿ءَاسَى ﴾ [٩٣]: أَحْزَنُ. ﴿تَأْسَ ﴾ [المائدة: [٢٦]: انْفَجَرَتْ. وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلاَ تَسْجُدَ ﴾ [٢٦]: يُقالُ: ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ. ﴿وَيَعْضِفَانِ ﴾ [٢٦]: أَخَذَا الخِصَافَ مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ ، يُؤلِّفَانِ الوَرَقَ يَخْصِفَانِ الوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ. ﴿سَوْءَتِهِمَا ﴿ وَمَنَعُ إِلَى حِينٍ ﴾ [٢٢] هو هَا هُنَا إِلَى بَعْضٍ. ﴿سَوْءَتِهِمَا ﴾ [٢٠] كِنَايَةٌ عَنْ فَوْجَيهِمَا. ﴿وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ ﴾ [٢٤] هو هَا هُنَا إِلَى الْقِيَامَةِ، وَالْحِينُ عِنْدُ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى ما لاَ يُحْصِى عَدَدُهَا.

 ﴿ وَٱلْأَصَالِ ﴾ [٢٠٥] وَاحِدُهَا أَصِيلٌ، ما بَينَ العَصْرِ إِلَى المَغْرِبِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ بُكْرَةً وَأَشِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥].

قوله: (وقال وغيرُه: أَنْ لا تَسْجُد) وقد مر أنَّ «غيره» يكونُ في حديثِ آخَرَ، ولا يتعلَّق بما كان قَبْله، والمصنِّف جعل «لا» زائدة، وإني أَنْكَرتُ كونَها زائدةً رأساً، كما قرروه في قوله: «لا أُقْسم»، فإنَّ «لا» له ليست بزائدةٍ، بل لنفي ما قَبْلَها، وكذلك معنى «لا» له هنا يَظْهَرُ من ترجمتها في الهندية: "كس ني تجهكو منع كياكه تو سجده نه كرى " فالنَّفْي فيه على مَحِلِّه، ولو تنبَّهُوا على تلك المحاورةِ لما احتاجوا إلى القَوْل بالزيادةِ.

قوله: (مَشَاقُّ الإِنسان) "سوراخ".

قوله: (الحُمنان) "جيجري".

قوله: (صِغَار الحَلَم) "جهوتي جيجري".

قوله: (يَسْتَخِفَّنَّك) "بهسلائي".

١ ـ باب ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [٣٣]

٤٦٣٧ ـ حدِّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرَّبِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ قالَ: نَعَمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ قالَ: نَعَمْ، وَرَفَعَهُ، قالَ: «لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، فَلِذلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَما بَطَنَ، وَلاَ أَحَدَ أَحْبُ إِلَيهِ المِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، فَلِذلِكَ مَدَحَ نَفسَهُ». [طرفه في: ٤٦٣٤].

٢ ـ باب ﴿ وَلَمَّا جَأَءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُم قَالَ رَبِّ أَرِنِ أَنْظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ اللَّهُ عَلَمٌ وَلَكِنِ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّل

٤٦٣٨ ـ قوله: (أَمْ جُوزى بِصَعْقَة الطُّورِ) وقد مَرَّ الإِشكالُ فيه، والجواب عنه.

#### ٣ - باب ﴿ الْمَنَّ وَالسَّلُوكَ ﴾ [١٦٠]

٤٦٣٩ ـ حدّثنا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءُ العَينِ». [طرفه في: 2٤٧٨].

٤ - باب ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا النَّدى لَهُ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْي، وَيُمِيتُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيّ الْأُمِيّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيّ الْأُمِيّ اللَّذِي يُؤْمِنُ فِأْلَهِ
 وَكَلِمَتِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ [١٥٨]

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُوسى بْنُ هَارُونَ قالاَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ العَلاَءِ بْنِ زَبْرِ قالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيدِ اللَّهِ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدُّرْدَاءِ يَقُولُ: كَانَتْ بَينَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ مُحَاوَرَةٌ، فَأَغْضَبَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ، فَانْصَرَفَ عَنْهُ عُمَرُ مُغْضَباً، فَاتَبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنَّ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَلَمْ يَفْعَل، حَتَّى أَغْلَقُ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَلُولُ اللَّهِ عَلَى مَا كَانَ مَنْهُ مَ اللَّهُ مَالَى النَّمِ عَلَى مَا كَانَ مَنْهُ مَا وَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَبُو بَكُرٍ يَقُولُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ مَا وَعَلَى مَا عَلَى مَلَامُ مَ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً، فَقُلْتُمْ : كَذَبْت، وقالَ أَبُو بَكُرٍ: صَدَقْتَ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: غَامَرَ: سَبَقَ بالخَيْرِ. [طرفه في: ٣٦٦١].

٤٦٤٠ ـ قوله: (كانت بيني، وبَيْنَ أبي بَكْر مُحاوَرةٌ)، أي مراجعةٌ في الكلام، ولَعلَّها كانت في غيرِ مَجْلِس النبيِّ ﷺ.

قوله: (أَمَّا صاحِبُكُم هذا فَقَدْ غامَرَ) أي خَاصَم. وأَصْلُه النزولُ في الماء الكثير، والمرادُ منه لهنا الخصومةُ، وما فَسَر به المحشيُّ فغلطٌ.

قوله: (هَلْ أَنْتُم تَارِكُو لي صَاحِبي) قال الرَّاوي: إنَّ الصحابةَ رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يُخَاصِمُونَه بعد ذلك.

#### ٥ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿حِطَّةٌ ﴾ [١٦١]

37٤١ ـ حدَّثْنا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿وَادْخُلُوا سَمِعَ أَبَا هُوَيدَ لَكُمْ خَطَيْنَكُمُ ﴾ فَبَدَّلُوا، فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوا: حَبَّةٌ في شَعَرَةٍ». [طرفه في: ٣٤٠٣].

# ٦ - بياب ﴿خُلِهِ الْعَفْوَ وَأَمْنُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُنْهِلِينَ ﴿ الْعَهْ [199] العُرْفُ: المَعْرُوفُ.

٣٤٤ - حاد الله بن عُبْنَة أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللّهِ بْنِ حُلَيفَة ، عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْنَة بْنُ حِصْنِ بْنِ حُلَيفَة ، عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْنَة بْنُ حِصْنِ بْنِ حُلَيفَة ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحُرِّ بْنِ قَيس، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّاناً، فَقَالَ عُينَة لاِبْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّاناً، فَقَالَ عُينَة لابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ البُنَ أَخِي، لَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هذا الأَمِيرِ، فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيهِ، قالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيهِ، قالَ ابْنَ الجُطَّابِ، عَبَاسٍ: فَاسْتَأْذِنَ الحُرُّ لِعُينَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيهِ قالَ: هِي يَا ابْنَ الخَطَّابِ، فَاللّهُ مَا تُعْطِينَا الجَزْلَ وَلاَ تَحْكُمُ بَينَنَا بِالعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمرُ حَتَّى هَمَّ به، فَقَالَ لَهُ الحُرُّ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَا الجَزْلَ وَلاَ تَحْكُمُ بَينَنَا بِالعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمرُ حَتَّى هَمَّ به، فَقَالَ لَهُ الحُرُّ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ الجَزْلَ وَلاَ تَحْكُمُ بَينَنَا بِالعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمرُ حَتَّى هَمَّ به، فَقَالَ لَهُ الحُرُّ يَا أَمِينَ الجَوْلَ وَلاَ تَحْكُمُ بَينَنَا بِالعَدْلِ. وَاللّهِ مَا جَاوَزُهَا عُمْرُ حِينَ تَلاَهَا عَلَيهِ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّهِ. [الحديث ٢٦٤٢ ـ طرفه في: ٢٨٦٤].

٣٤٢٣ .. حدّثنا يَحْيى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيرِ: ﴿ خُذِ ٱلْعَنْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ ﴾. قال: ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ في أَخُلاَقِ النَّاسِ. [الحديث ٤٦٤٣ ـ طرفه في: ٤٦٤٤].

كَمَّدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيرِ قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ العَفْوَ مِنْ أَخْلاَقِ النَّاسِ، أَوْ كما قَالَ. [طرفه في: ١٤٦٤].

٤٦٤٢ ـ قوله: (قَدِم عُيَيْنَة بنُ حصين بنِ حُلَيفة) وهذا الذي قال فيه النبيُّ ﷺ: بئُ حصين بنِ حُلَيفة) وهذا الذي قال فيه النبيُّ ﷺ: بئس أخو العشيرةِ، فكان ارتدَّ من بعد، ثم أَسْلم، وكان ابنُ أخيه من القُرَّاء، فجاء عند عمرَ إن كان ابن أخيه قارئاً، فكان كما في الحديث.

٤٦٤٤ - قوله: (أَنْ يَأْخُذَ العَفْوَ) وهذا تفسيرٌ آخَر، أي أَعْرِض عَمَّا عليه النَّاس مِن أَرْذَل الأخلاقِ، وخُذ بأَحْسَنِها.

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّمْنِ الزَّحَدِ لِي

#### سُورة الأنْفال

# ١ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَا تَقَوُا ٱللَّهَ وَٱصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ ﴿ [١]

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الأَنْفَالُ: المَغَانِمُ. قالَ قُتَادَةُ: ﴿ بِكُكُرٌ ﴾ [٤٦] الحَرْبُ. يُقَالُ: نَافِلَةٌ عَطِيَّةٌ.

٤٦٤٥ \_ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيمانَ: أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قالَ: قُلتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سُورَةُ الأَنْفَالِ؟ قالَ: نُزَلَتْ في بَدْرٍ. [طرفه في: ٤٠٢٩].

﴿ الشَّوَكَةِ ﴾ [٧] الحَدُّ. ﴿ مُرْدِفِينَ ﴾ [٩] فَوْجاً بَعْدَ فَوْجِ ، رَدِفَنِي وَأَرْدَفَنِي : جاءَ بَعْدِي . ﴿ وُوْقِ الفَمِ . ﴿ فَيَرْكُمُهُ ﴾ [٣٧] بَعْدِي . ﴿ وُوْقِ الفَمِ . ﴿ فَيَرْكُمُهُ ﴾ [٣٧] يَعْدِي . شَرِّدْ: فَرِّقْ ، ﴿ وَإِن جَنَحُوا ﴾ [٦١] طَلَبُوا . السِّلْمُ والسَّلْمُ والسَّلامُ واحدٌ . ﴿ وُرُان جَنَحُوا ﴾ [٦١] طَلَبُوا . السِّلْمُ والسَّلامُ واحدٌ . ﴿ وُرَان جَنَحُوا ﴾ [٣٠] طَلَبُوا . السِّلْمُ والسَّلامُ واحدٌ . ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ مُكَاآءً ﴾ إِذْ حَالُ أَصَابِعِهِمْ في أَفْوَاهِهِمْ . ﴿ وَنَصَّدِينَةً ﴾ [٣٠] لِيَحْبِسُوكَ .

وتردَّد المُفَسِّرون في أنَّ استغفارَ الكفارِ هل يَنْفَعُ لهم، أو لا؟ قلتُ: والمرادُ من الاستغفار ههنا أنهم يَدْعُون رَبَّهم. والمسألةُ في أدعيةِ الكُفَّار أنَّها يمكنُ أن تُستجاب. وفي التِّرمذي \_ وصححه \_: أنَّ يأجوج ومأجوج يَحْفرون السَّدَّ كلَّ يوم، ثم يتركونه عند ما يرق النهار، فإذا جاؤوه من الغد، وجدوه كما كان، فإذا جاء وعُدُ رَبِّك، قالوا: نحفر بقيته غداً إنْ شاء الله تعالى، فلا يعودُ إلى أصله، بل يبقى كذلك محفوراً، فيحفرونه ذلك اليوم. فدلَّ على قَبُول دعائهم. ثم إنَّ ابنَ كثير أَنْكر رَفْعه، وقال: أَخَذه أبو هريرةَ عن كَعْب الأَحْبار، ولم يأخذُهُ عن النبيِّ عَنْ وقد مَرَّ أنه ليس في القرآن شيءٌ يدلُّ على أنَّ السدَّ مانِعٌ من خُروجِهم، وكذا ليس في المرفوع حديثُ يُشَاكِل هذا المعنى، غيرَ ما عند الترمذيً، وأَنْكر رَفْعُه ابنُ كثير، كما حكنا عنه.

# ٢ - باب ﴿ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلضُمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ [٢٢]

٢٦٤٦ ـ حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا وَرْقاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحِ، عَنْ مُجَاهِدٍ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُ ٱلْذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ وَالَّهِ عَن هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ.

٣- باب ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا بِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِييكُمُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِييكُمُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ عَمُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلِيهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ يَكُمْ اللَّهُ الللَّالِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَا الللللْمُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُولُولُولَا اللَّهُ اللل

١٦٤٧ ـ حدِّ ثني إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عاصِم يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: الرَّحْمٰنِ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عاصِم يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَا كُنْتُ أُصَلِّي، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهُ عَلَّى فَلَمَانِي، فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيتُ، ثُمَّ أَتَيتُهُ فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُصَلِّينَ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ ﴾؟» ثُمَّ مَنعَكَ أَنْ تَأْتِي؟ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا السَّعِجِيبُوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ ﴾؟» ثُمَّ قَالَ: «لأُعلِّمْ سُورَةٍ في القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ». فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَخْرُجَ فَذَكُرْتُ لَهُ .

وَقَالَ مُعَاذُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيبٍ بْنِ عبدِ الرحمنِ: سَمِعَ حَفْصاً: سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهذا. وقال: «هِيَ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ السَّبْعُ المَثَانِي». [طرفه في: ٤٤٧٤].

٤ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا عِندَابٍ أَلِيمِ ﴿ الْحَالَ مَا مُعَلَىٰ عَلَيْنَا عِكَابٍ أَلِيمِ ﴿ الْحَالَ مَا مُعَلَىٰ عَلَيْنَا عِكَابٍ أَلِيمِ ﴿ الْحَالَ اللَّهُ مَا مُعَلَىٰ السَّكَمَاءِ أَوِ ٱثْتِنَا عِكَابٍ أَلِيمِ ﴿ السَّالَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِكَابٍ أَلِيمِ ﴿ السَّالَةُ عَلَيْنَا عَلَيْنِهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلْمُعِلَّالِكُوا عَلَيْنَا عَلَيْنَاع

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: مَا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى مَطَراً فِي القُرْآنِ إِلاَّ عَذَاباً، وَتُسَمِّيهِ العَرَبُ الغَيثَ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى يُنَزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ ﴾ [الشورى: ٢٨].

١٦٤٨ حدّثني أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ صَاحِب الزُّيَادِيِّ: سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ أَبُو جَهْلِ: ﴿اللَّهُمَّ عَبْدِ الحَمِيدِ صَاحِب الزُّيَادِيِّ: سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ أَبُو جَهْلِ: ﴿اللَّهُمَ إِنْ كَانَ هَنَا هُو اَلْقَيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴿. وَاللَّهُ مَا كَانَ هَنَا هُو الْقَيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴿. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا فَنَ نَا لَهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُ مَا لَكُ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَكُنَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُ مَا اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَكُنَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسُدُونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [٣٣ ـ ٣٤] الآية . [الحديث ٢٦٤٨ طرفه في: ٢٦٤٩] الآية وهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [٣٣ ـ ٣٤] الآية . [الحديث ٢٦٤٨ طرفه في: ٢٦٤٩]

باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ لَيُعَذِّبَهُمُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ مِنْ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ:

شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ: سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَنَا هُوَ الْحَقِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ: سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: ﴿اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَنَا هُوَ الْحَقَى مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّكَمَاءِ أَوِ اتَّقِيَنَا بِعَدَابٍ أَلِيمِ ﴾. فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللّهِ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللّهَ وَمَا لَكُنَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ اللّهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللّهِ وَمَا لَكُنَ اللّهَ مُعَذِّبَهُمُ اللّهَ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ الآيَةُ. [طرفه في: ١٤٦٤٨].

# ٦ - باب ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [٣٩]

٤٦٥٠ حدّثنا الحَسَنُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيى: حَدَّثَنَا حَيوَةُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ بُكِير، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ: يَا أَبُمْ عِبْدِ الرَّحْمُنِ، أَلاَّ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ في كِتَابِهِ: ﴿ وَإِن طَآبِهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَبْنَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ، أَلاَّ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ في كِتَابِهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ السَّحِرات: ٩] إِلَى آخِرِ الآيَةِ وَلاَ أَقَاتِلُ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بِهِذِهِ الآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: السَّعْمُ مَنَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْآيَةِ وَلاَ أَقَاتِلُ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بِهِذِهِ الآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: السَّعْمُ اللَّهُ تَعَالَى: اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ عَلَى عَمْدِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُوالُومُ مُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَمْدِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

2701 حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونسَ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا بَيَانٌ: أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثُهُ قالَ: حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ جُبَيرِ قالَ: خَرَجَ عَلَينَا \_ أَوْ: إِلَينَا \_ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: كَيفَ تَرَى في قِتَالِ الفِتْنَةِ؟ فَقَالَ: وَهَل تَدْرِي مَا الفِتْنَةُ؟ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّحُولُ عَلَيهِمْ فِتْنَةً، وَلَيسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى المُلكِ. [طرفه في: ٣١٣٠].

والنفل في القرآن بمعنى الغنيمة، كما في الفقه.

٤٦٥١ ـ قوله: (وكانَ الدُّخُولُ عَلَيهم) والأَوْلى «فيهم»، أي تَخَلَّفهم في الكُفّار.

٧ - باب ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَرِضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِائكَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائكُةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا

مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ آهَا اللهِ

٢٦٥٢ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَمْرِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِائنَيْنَ ﴾ فَكُتِبَ عَلَيهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ مِائتَينِ، ثُمَّ نَزَلَتِ: يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ مِائتَينِ، ثُمَّ نَزَلَتِ:

﴿ آلَئِنَ خَفَفَ ٱللَّهُ عَنَكُمُ ﴾ [٦٦] الآيَةَ. فكتَبَ أَنْ لاَ يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَينِ، زَادَ سُفيَانُ مَرَّةً نَزَلَتْ: ﴿ كَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ ﴾ [٦٥].

قَالَ سُفيَانُ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: وَأُرَى الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هذا. [الحديث ٤٦٥٢ ـ طرفه في: ٤٦٥٣].

وهذه المسألةُ كانت في أُوَّلِ الإِسلام، ثُم نزلَ التخفيفُ، فلم يكن يجوزُ لِمُسْلم أن يَفِرَّ مِن عشرةِ كُفَّار، وفي «فتح الباري»: إنَّ هذه النسبةَ كانت في السِّلاح، أما اليوم فهي بالضعْف، فلا يجوزُ فرارُ عَشْرٌ من المسلمين بِعِشْرين، وكذلك لو كان عندهم ضعْف سلاحِنا.

قوله: (وقال ابنُ شُبْرُمةً: وأُرَى الأَمْرَ بالمعروفِ، والنَّهْيَ عنِ المُنْكَرِ مِثْلَ هذا) وابنُ شُبْرُمة قاضي الكوفة، وهذا استنباطٌ منه. وفي قاضيخان: إذا تيقّن أنَّ الأَمْرَ بالمعروفِ، والنَّهيَ عن المُنْكر لا يَنْفَعُ في هذا الزمانِ، جاز له التَّرْك، وإنْ كانت العزيمةُ فيهما.

## ٨ - باب ﴿ أَكُنَ خُفُّ لَلَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ الآيَة [٢٦]

٤٦٥٣ حدّ ثنا يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ: أَخْبَرَنِي الزُّبَيرُ بْنُ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِن يَكُنُ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِأْنَيْنِ ﴾ شَقَّ ذلك عَلَى المُسْلِمِينَ، حِينَ فُرِضَ عَلَيهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ، فَجَاءَ التَّخْفِيفُ، فَقَالَ: ﴿آكَنَ مِنكُمْ ضَعْفَأَ فَإِن يَكُنُ مِنحَكُم مِأْنَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِأْنَيَنِ ﴾ [17]. خَفَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ العِدَّةِ، نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ. [طرفه في: قَلَلَ: ﴿آكَا.

٤٦٥٣ ـ قوله: (فلمَّا خَفَف اللَّهُ عَنْهم من العِدَّة، نَقَص من الصَّبْر) يقول: إنَّه إذا كان في العدة، كان في المسلمين ثبات وسورة، فإذا خفف في العدة. فتروا في الشدة، وانكسرت سورتهم أيضاً.

#### يسم الله التخفي التحصير

#### سُورَةُ بَرَاءَةً

﴿ وَلِيجَةً ﴾ [١٦] كُلُّ شَيءٍ أَدْخَلتَهُ في شَيءٍ. ﴿ الشَّفَةَ ﴾ [٤٢]: السَّفَرُ. الخَبَالُ: الفَسَادُ، وَالخَبَالُ المَوْتُ. ﴿ وَلَا نَفْتِنِيَّ ﴾ [٤٩] لاَ تُوبِّخْنِي. ﴿ كَرَمَاً ﴾ وَ ﴿ كَرَمَاً ﴾ [٥٣] واحِدٌ. ﴿ مُدَّخَلُهُ ﴾ [٥٧] يَدْخُلُونَ فِيهِ. ﴿ يَجْمَحُونَ ﴾ [٥٧] يُسْرِعُونَ. ﴿ وَالْمُؤْتِفِكَتَ ﴾ [٧٠]

ائْتَفَكَتْ انْقَلَبَتْ بِهَا الأَرْضُ. ﴿أَهْوَى﴾ [النجم: ٣٥] أَلقَاهُ في هُوَّةٍ. ﴿عَدْنِ﴾ [٧٧] خُلدٍ، عَدَنْتُ بِأَرْضِ أَي أَقَمْتُ، وَمِنْهُ مَعْدِنٌ، وَيُقَالُ: في مَعْدِنِ صِدْقِ، في مَنْبَتِ صِدْقٍ. ﴿الْخَوَالِفِ﴾ [٣٣] الخَالِفُ الَّذِي خَلَفَنِي فَقَعَدَ بَعْدِي، وَمِنْهُ: يَخُلُفُهُ في الغَابِرِينَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النِّسَاءُ مِنَ الخَالِفَةِ، وَإِنْ كَانَ جَمْعَ الذُّكُورِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عَلَى تَقْدِيرِ جَمْعِهِ إِلاَّ حَرْفانِ: فارسٌ وَفَوَارِسُ، وَهَالِكٌ وَهَوَالِكُ. ﴿الْخَيْرَةِ ﴾ [٨٨] وَاحِدُهَا خَيرةٌ، وَهِيَ حَرْفانِ: فارسٌ وَفَوَارِسُ، وَهَالِكٌ وَهَوَالِكُ. ﴿الْخَيْرَةِ ﴾ [٨٨] وَاحِدُهَا خَيرةٌ، وَهِيَ الفَوَاضِلُ. ﴿مُرْجَوْنَ﴾ مُؤجِّرُونَ، الشَّفَا: شَفِيرٌ، وَهُوَ حَدُّهُ، وَالجُرُفُ: ما تَجَرَّفَ مِنَ الشَّعُولِ وَالأَوْدِيَةِ. ﴿هَالِ الشَّاعِرُ:

إِذَا مَا قُمتُ أَرْحَلُهَا بِلَيلِ تَاقَّهُ آهَةَ السَّرُجُلِ السَحَزِينِ يُقَالُ: تَهَوَّرَتِ البِئْرُ: إِذَا انْهَدَمَتْ، وَانْهَارَ مِثْلُهُ.

قوله: (﴿والخَوَالِفُ﴾ الخالِفُ: الذي خَلَفَني، فَقَعَد بَعْدِي)، وحينئذِ الخوالِفُ جَمْع مُذَكَّر.

قوله: (ويَجُوزُ أَنْ يكونَ النِّساءُ) أي يجوزُ أن يكونَ جَمْعاً مؤنثاً أيضاً.

قوله: (وإنْ كانَ جَمْعَ الذُّكُور) إلخ. وفي العبارة رِكَّةٌ، فإِنَّه أَخَذ الخوالِفَ ـ وفي أَوَّلِ العبارةِ ـ جَمْعاً مُذكّراً، ثُم عَبَّر عنه، كأنه أَمْرٌ مَفْروض، فقال: وإنْ كان جَمْعَ الذُّكُور إلخ.

قوله: (والجُرُف) وهو الشطُّ الذي يخرُجُ الطينُ مِن تَحْتِه، لِشِدَّةِ جَرْية الماءِ.

قوله: (هَارٍ هائِرٍ)... إلخ، ففيه قَلْبٌ، فصار هاري، ثُم حُذِفت الهمزةُ، وصار ﴿هَارِ﴾.

١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى الَّذِينَ عَنهَدتُمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠]

أَذَانٌ: إِعْلامٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿أَذُنُ ۚ [٦١] يُصَدِّقُ. ﴿ ثُطَهَّرُهُمْ وَتُرَكِّهِم عِا﴾ [١٠٣] وَنَحْوُهَا كَثِيرٌ، وَالزَّكَاةُ: الطَّاعَةُ وَالإِخْلاَصُ. ﴿لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ۖ الْطَاعَةُ وَالإِخْلاَصُ. ﴿لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ [فُصِّلَت: ٧] لاَ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ. ﴿يُضَاهُونَ﴾ [٣٠] يُشَبِّهُونَ.

٤٦٥٤ ـ حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ قالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْالَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦]. وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَة. [طرفه في: ٤٣٦٤].

وكان النبيُّ بعث عَلِيًا بهذه الآياتِ في السَّنةِ التاسعة، لينادي بها في الناس، فنادى بها على يوم النَّحْر أَهْل مِنَى. وفي المقام إشْكالٌ عويصٌ، لم يأتِ فيه أَحَدٌ بما يشفي الصُّدُور، وقد تعرَّض إليه السُّيوطي شيئاً، ولكن جوابه خَفِي، لا يدرِكُه كلُّ أَحَد، ولي فيه مُذكّرةٌ مستقلَّةٌ، ذكرتُ فيها ما تحرَّر عندي.

# ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَعْلَمُواً أَنَّكُرُ عَيْرُ مُعَجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَلفِرِينَ ۞ [٢]

سِيحُوا: سِيرُوا.

٤٦٥٥ ـ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيرِ قالَ: حَدَّثَني اللَّيثُ قالَ: حَدَّثَني عُقيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، وَأَخْبَرَنِي حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكُرِ فِي تِلْكَ الحَجَّةِ، في مُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ، يؤذِّنُونَ بِمِنى: أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ العَامُ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالبَيتِ عُرْيَانٌ. قالَ حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن: ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالبَيتِ عُرْيَانٌ. قالَ أَبُو هُرَيرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٍّ يَوْمَ النَّحْرِ في بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةً. قالَ أَبُو هُرَيرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٍّ يَوْمَ النَّحْرِ في أَهْلِ مِنْي بِبَرَاءَةَ، وَأَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالبَيتِ عُرْيَانٌ. [طرفه في: أهلِ مِنِي بَبَرَاءَة، وَأَنْ لاَ يحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالبَيتِ عُرْيَانٌ. [طرفه في: [719].

# ٣ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَأَذَنُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبَرِ اللّهَ بَرِيٓ ۗ مِّنَ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمُ ۚ اللّهُ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعُ لَمُوا أَتَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّهِ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعُ لَمُوا أَتَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّهِ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعُ لَمُوا بِعَذَابٍ اللّهِ [٣]

آذَنَهُمْ: أَعْلَمَهُمْ.

٤٦٥٦ ـ حدِّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ قالَ: حَدَّثَني عُقَيلٌ قالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الحَجَّةِ فِي المُؤَذِّنِينَ، بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بِمِنىً: أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطوفَ بِالبَيتِ عُرْيَانٌ.

قالَ حُمَيدٌ: ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ عَلِيِّ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَمَرُهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ.

قالَ أَبُو هُرَيرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٍّ في أَهْلِ مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ، وَأَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالبَيتِ عُرْيَانً. [طرفه في: ٣٦٩].

## ٤ - باب ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُم مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [٤]

٤٦٥٧ ـ حدَّثنا إِسْحاقُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ اللَّهُ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ حُمَيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ في الحَجَّةِ التَّي أَمَّرَهُ رسُولُ اللَّهِ عَلَيهَا قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، في رَهْطٍ، يُؤَذِّنُ في النَّاسِ: أَنْ لاَ يَحُجَّنَ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكُ، وَلاَ يَطُوفَ بِالبَيتِ عُرْيَانٌ.

فَكَانَ حُمَيدٌ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ، مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ. [طرفه في: ٣٦٩].

## ٥ - باب ﴿فَقَائِلُوٓا أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ [١٧]

٤٦٥٨ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيى: حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ: حَدَّثَنَا زَيدُ بْنُ وَهُبٍ قَالَ: مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هذهِ الآيَةِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ، وَلاَ مِنَ المُنَافِقِينَ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ. فَقَالَ أَعْرَابِيِّ: إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ تُحْبِرُونَا فَلاَ نَدْرِي، فَمَا بَالُ هُولاً وَ النِّينَ يَبْقُرُونَ بُيُوتَنَا، وَيَسْرِقُونَ أَعْلاَقَنَا؟ قَالَ: أُولِئِكَ الفُسَّاقُ، أَجَل، لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ، أَحَدُهُمْ شَيخٌ كَبِيرٌ، لَوْ شَرِبَ المَاءَ البَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ.

270۸ ـ قوله: (ما بقي من أصحاب هذه الآية إِلاَّ ثلاثةٌ ولا مِن المنافقينَ إلا أَرْبعةٌ) وهذا يَدُلُك ثانياً على أنَّ المنافقين كانوا مَعْرُوفين بينَ الصحابةِ رضي الله تعالى عنهم بأَعْيانِهم. إلا أنهم لم يكونوا يتعرَّضُون لهم، لئلا يشتهرَ في الناسِ أنَّ النبيَّ عَيْثُ أصحابَه.

# ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا ال

٤٦٥٩ ـ حدّثنا الحَكَمُ بْنُ نَافِع: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَني أَبُو هُريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ». [طرفه في: ١٤٠٣].

273 - حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَينٍ، عَنْ زَيدٍ بْنِ وَهْبِ قالَ: مَرَرْتُ عَلَى أَبِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، فَقُلتُ: مَا أَنْزَلَكَ بِهذه الأَرْضِ؟ قَالَ: كُنَّا بِالشَّامِ، فَقُرأَتُ: هَوَلَا يُفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَدَابٍ أَلِيهٍ . ﴿ وَٱلَذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَدَابٍ أَلِيهٍ . قَالَ عَمَا هذهِ فِينَا، ما هذهِ إِلَّا في أَهْلِ الكِتَابِ، قَالَ: قُلتُ: إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ. [طرفه في: ١٤٠٦].

٧ - باب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِمَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُّ هَاذَا مَا كَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَلُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكَيْرُونَ اللهُ [٣٥]

٤٦٦١ ـ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ خالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: هذا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أَنْ تَنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أَنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْراً لِلأَمْوَالِ. [طرفه في: ١٤٠٤].

٨ - ١٠٠٠ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
 في كَتَنِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ ٱرْبَعَـٰةُ حُرُمٌ ﴾ [٣٦]
 القَيِّمُ: هُوَ القَائِمُ.

٦٦٢ مَنْ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «إِنَّ الزَّمانَ قَدِ اسْتَدَارَ مُحَمَّدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «إِنَّ الزَّمانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثُ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحَجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَينَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ». [طرفه في: ٢٧].

# اً - باب قَوْلِهِ: ﴿ ثَانِي اَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ الْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَابِحِيهِ، لَا تَحْدَرُنْ إِنَ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [٤٠]

نَاصِرُنَا. السَّكِينَةُ: فَعِيلَةٌ مِنَ السُّكُونِ.

٤٦٦٣ مَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ: حَدَّثَنَا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى في الغَارِ، فَرَأَيتُ آثَارَ النَّهُ النَّبِيِّ عَلَى في الغَارِ، فَرَأَيتُ آثَارَ اللَّهُ المُشْرِكِينَ، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنًا، قالَ: ما «ظَنُّكَ بِاثْنَينِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا؟». [طرفه في: ٣٦٥٣].

\$٦٦٤ ـ حَنَّمْنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قالَ حِينَ وَقَعَ بَينَهُ وَبَينَ ابْنِ الزُّبَيرِ: قُلتُ: أَبُوهُ الزُّبَيرُ، وَأَمَّهُ أَسْمَاءُ، وَخَالَتُهُ عَائِشَةُ، وَجَدُّهُ أَبُو بَكْرٍ، وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةُ. فَقُلتُ لِسُفيانَ: إِسْنَادُهُ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا، فَشَغَلَهُ إِنْسَانٌ، وَلَمْ يَقُل: ابْنُ جُرَيجٍ. [الحديث ٤٦٦٤ ـ طرفاه في: إسْنَادُهُ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا، فَشَغَلَهُ إِنْسَانٌ، وَلَمْ يَقُل: ابْنُ جُرَيجٍ. [الحديث ٤٦٦٤ ـ طرفاه في: ١٩٥٥ . و٢٦٦ . و٢٦٥ .

عَبْدُ اللّهِ بَرْنُ جُرَيجِ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيكَةً: وَكَانُ بَينَهُمَا شَيءٌ، فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلتُ: قَالَ ابْنُ جُرَيجِ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيكَةً: وَكَانُ بَينَهُمَا شَيءٌ، فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلتُ: أَتُرِيدُ أَنْ ثُقَاتِلُ ابْنَ الزُّبِيرِ، فَتُحِلَّ حَرَمَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: مَعَاذَ اللّهِ، إِنَّ اللّهَ كَتَبَ ابْنَ الزُّبِيرِ، فَقُلتُ: وَإَينَ أُمَيَّةً مُحِلِّينَ، وَإِنِّي وَاللّهِ لاَ أُحِلُهُ أَبَداً. قَالَ: قَالَ النَّاسُ: بَايعْ لاِبْنِ الزُّبِيرِ، فَقُلتُ: وَأَينَ إِمْنَ الأَبْيِ عَنْهُ، أَمَّا أَبُوهُ: فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ عَنْهُ، يُرِيدُ الزُّبِيرَ، وَأَمَّا جَدُّهُ: فَصَاحِبُ الغَارِ، بِهِذَا الأَمْرِ عَنْهُ، أَمَّا أُمُهُ: فَذَاتُ النَّطَاقِ، يُرِيدُ أَسْمَاءَ، وَأَمَّا خَلْتُهُ: فَأَمُّ المُؤْمِنِينَ، يُرِيدُ يُرِيدُ أَسْمَاءَ، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَجَدَّتُهُ، يُرِيدُ عَلِيجَةً، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَجَدَّتُهُ، يُرِيدُ عَلِيجَةً، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَجَدَّتُهُ، يُرِيدُ عَلِيجَةً، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ عَلَى فَجَدَّتُهُ، يُرِيدُ عَلِيشَةَ، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ عَنْ فَرَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، يُرِيدُ خَدِيجَةً، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ فَجَدَّتُهُ، يُرِيدُ صَفِيقَةً، ثمَّ عَفِيفٌ في الإِسْلاَم، قارِيءٌ لِلقُرْآنِ، وَاللَّهِ إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ، وَإِنْ

رَبُّوني ربُّوني أَكْفَاءٌ كِرَامٌ، فَآثَرَ التُّوَيتَاتِ وَالأُسَاماتِ وَالحُمَيدَاتِ، يُرِيدُ أَبْطُناً مِنْ بَنِي أَسَدٍ: بَنِي تُوَيتٍ وَبَنِي أُسَامَةَ وَبَنِي أَسَدٍ، إِنَّ ابْنَ أَبِي العَاصِ بَرَزَ يَمْشِي القُدَمِيَّة، يَعْنِي عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنَبَهُ، يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيرِ. [طرفه ني: ٤٦٦٤].

٤٦٦٦ حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ عُبَيدِ بْنِ مَيمُونِ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ: دَخَلَنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَلاَ تَعْجَبُونَ لابْنِ الزُّبَيرِ قَامَ فِي أَمْرِهِ هِذَا ؟ فَقُلتُ: لأُحاسِبَنَّ نَفْسِي لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لأَبِي بَكْرٍ وَلاَ لِعُمَرَ، وَلَهُمَا كَانَا قَامَ فِي أَمْرِهِ هِذَا ؟ فَقُلتُ: ابْنُ عَمَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَابْنُ الزُّبَيرِ، وَابْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنُ أَخِي أَوْلَى بِكُلِّ خَيرِ مِنْهُ، وَقُلتُ: مَا كُنْتُ أَظُنُ أَخِي خَيرِعَةَ، وَابْنُ أَخْتِ عَائِشَةَ، فَإِذَا هُو يَتَعَلَّى عَنِّي وَلاَ يُرِيدُ ذَلِكَ، فَقُلتُ: مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنِّي خَيرِهُ هَذَا كُنْ لاَ بُدَّ، لأَنْ يَرُبَنِي بَنُو عَمِي أَعْرِضُ هِذَا هِنْ نَفْسِي فَيَدَعُهُ، وَمَا أَرَاهُ يُرِيدُ خَيراً، وَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ، لأَنْ يَرُبَّنِي بَنُو عَمِي أَحْبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي غَيرُهُمْ. [طرفه في: ٤٦٦٤].

٤٦٦٥ ـ قوله: (قال: حَدَّثني يَحْيَى بنُ مَعِين)... إلخ.

فائدة: قال الذهبيُّ: إنَّ ابنَ مَعِين حنفيُّ، وترك أربعين صُندوقاً في خدمةِ الحديث بعده، ولكنه لما تكلَّم في الشافعيِّ رماه الناسُ بالتعصُّب، وقد أُجيب عنه في «طبقات الشافعية» حتى قال قائل منهم: إنَّ ابن إدريس هذا ليس هو الشافعيّ، بل هو رجلٌ آخرُ. قلتُ: أما ابن إدريس هذا، فليس إلاَّ الشافعيّ، وإنْ كان الصواب أنَّ ابنَ مَعِين لم يَعْرِف قَدْر الشافعي، فإنَّه أَجَلُّ مِن أن يتكلَّم فيه مِثْلُ ابنِ مَعِين.

قوله: (وأين بهذا الأَمْرِ عنه) إلخ، يعني: "هين كهان بازر هونكا ابن زبير سي جنكي يه مناقب هين. "

قوله: (يَمْشِي القُدَمِيَّةَ) يشيرُ إلى فُتُوحِه، فإِنَّ عبد الملك لم يزل في تَقَدُّم من أَمْره، إلى أن استنقذ العراقُ من ابن الزبير، وقتل أخاه مصعباً، ثُم جَهَّز العساكر إلى ابن الزبير بمكة، فكان من الأَمْر ما كان. ولم يزل أَمْرُ ابنِ الزُّبير في تأخُّر، إلى أَنْ قُتِل رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي يريده من قوله: «وأنه لوى ذنبه»، يعني به ابن الزبير.

٤٦٦٦ ـ قوله: (يَتَعلَّى عنِّي) "او نجى بنتى هين. " قوله: (ولا يرينو لك) أي لا يُبالي بطاعتي له.

### ١٠ - باب قَوْلِهِ: ﴿وَالْمُؤَلِّفَةِ فُلُونُهُمْ ﴾ [٦٠]

قالَ مُجَاهِدٌ: يَتَأَلَّفُهُمْ بِالعَطِيَّةِ.

٤٦٦٧ ـ حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَيءٍ فَقَسَمَهُ بَينَ أَرْبَعَةٍ وُقالَ:

«أَتَأَلَّفُهُمْ». فَقَالَ رَجُلٌ: ما عَدَلتَ، فَقَالَ: «يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِيءِ هذا قَوْمٌ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ». [طرفه في: ٣٣٤٤].

١١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٧٩]
 يَلْمِزُونَ: يَعِيبُونَ. وَ ﴿ جُهْدَهُرْ ﴾ وَ ﴿ جَهْدَهُمْ ﴾ [٧٩] طَاقَتَهُمْ.

٢٦٦٨ ـ حدّ ثني بِشْرُ بْنُ خالِدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قالَ: لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ، فَجَاءَ أَبُو سُلَيمانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قالَ: لَمَّا أَمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ، فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاع، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ المُنَافِقُونَ: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٍّ عَنْ صَدَقَةِ هذا، وَمَا فَعَلَ هذا الْآخَرُ إِلاَّ رِيَاءً، فَنَزَلَتِ: ﴿ النَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُقَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَالنَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَا جُهْدَهُمْ ﴾ الآيَة. [طرفه في: ١٤١٥].

2779 ـ حدِّثنا إِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ: قُلتُ لأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمْ زَائِدَةُ، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ، فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيءَ بِالمُدِّ، وَإِنَّ لأَحَدِهِمُ اليَوْمَ مِائَةَ أَلفٍ. كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفسِهِ. اطرفه في: ١٤١٥].

# ١٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ ٱسْتَغْفِرَ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغُفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغُفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغُفِرْ لَلَهُ لَمُمُ ﴿ [٨٠]

٤٦٧٠ حدِّثْنَا عُبَيدُ بْنُ إِسْماعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: لَمَّا تُوفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ، جاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا قالَ: لَمَّا تُوفِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ، جاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىهِ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْظَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصلِّي عَلَيهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيهِ، وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصلِّي عَلَيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيهِ: "إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ فَعَلَى عَلَيهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيهِ. وَسَازِيدُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَسَازِيدُهُ عَلَى عَلَيهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّي عَلَيهِ وَلَا تَسَتَغَفِرُ هَمُ إِن تَسَتَغَفِرُ هُمُ إِن تَسَتَغَفِرُ هَمُ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

27٧١ حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكيرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ. وَقَالَ غَيرُهُ: حَدَّثَنِي اللَّيثُ، حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا ماتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيّ ابْنُ سَلُولَ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيهِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَيهِ، وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: أَعَدَّهُ عَلَيهِ قَوْلَهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أَبِيّ، وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: أَعَدَّهُ عَلَيهِ قَوْلَهُ،

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ»، فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيهِ، قَالَ: «إِنِّي خُيِّرْتُ، فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيهَا». قالَ: فَصَلَى عَلَيهِ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيهَا». قالَ: فَصَلَى عَلَيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ انْصَرَف، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلا يَسِيراً، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ: ﴿وَلَا تُصَلَّى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَهُمْ فَلِيقُونَ ﴾ [٨٤]. قالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

## ١٣ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمٌ عَلَى فَبْرِيَّ ﴾ [٨٤]

١٩٧٢ - حدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيّ، جاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: تُصَلِّي عَلَيهِ وَهُو مُنَافِقٌ، وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ عَلْيهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِثَوْيهِ، فَقَالَ: تُصَلِّي عَلَيهِ وَهُو مُنَافِقٌ، وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تَصَلِّي عَلَيهِ وَهُو مُنَافِقٌ، وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تَسَتَغْفِر لَهُمْ؟ قَالَ: ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَهُو مُنَافِقٌ، وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ لَكَ عَلَيهِ وَهُو مُنَافِقٌ، وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ لَا لَلْهُ عَلَيهِ وَهُو مُنَافِقٌ، وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ لَا لَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيهِ وَصَلَّينَا مَعَهُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيهِ: ﴿ وَلَا ثُمُّ عَلَيهِ وَصَلَّينَا مَعَهُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيهِ: ﴿ وَلَا ثُمُ عَلَى عَلَيهِ وَصَلَّينَا مَعَهُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيهِ: ﴿ وَلَا فَصُلَّى عَلَيهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيهِ وَصَلَّينَا مَعَهُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيهِ: ﴿ وَلَا فَصُلَّى عَلَيهِ وَاللَّهُ عَلَيهِ وَاللَّهُ عَلَيهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيهِ وَلَا فَعُهُ عَلَى عَلَيهِ وَمُولُولُولُولُهُ وَمُعُ فَسِقُوتَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَا فَعُهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيهِ وَلَا فَقُولُ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَا عُلْمُ عَلَى عَلَيهِ وَلَا عَلَى عَلَيهِ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُ عَلَيهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ عَلَى عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَى عَلَيهِ وَلَا عُلُولُ عُلْمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ عَلَيْهُ عُلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

١٤ - باب قَوْلِهِ: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنفَلَتْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنَهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِذَا ٱنفَلَتْتُمْ إِنْهُمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ لِيَعْمَ لِيَعْمَ لِينَا لَهُ إِنْهُ إِنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَلْمُ أَلِنَالِكُمْ أَلْمُعْمُ أَلْمُ أَنْهُمْ أَلِمُ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْهُمْ أَلِكُمْ أَنْ أَنْهُمْ أَلِكُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَلِمُ أَنْمُ أَنْمُ أَنْهُمْ أَلْمُ أَنْمُ أَنْمُ أَلِمُ أَنْمُ أَلِم

27٧٣ - حدّ ثنا يَحْيى: حَدَّ ثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ، قالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مالِكٍ، حِينَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ تَبُوكَ: وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ، بَعْدَ إِذْ هَدَانِي، أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِي تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ: وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ، بَعْدَ إِذْ هَدَانِي، أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كما هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أُنْزِلَ الوَحْيُ: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكَ مَا اللَّهُ عَلَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ الْفَلَيْقِينَ ﴾. [طرفه في: ٢٧٥٧].

10 - باب قَوْلِهِ: ﴿ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِرَّضَوْا عَنْهُمُّ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ ﴾ ، ﴿ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿ آَلُهُ اللَّهُ ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن بَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ فَوَدُ رَحِيمُ ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَى ٱللَّهُ أَن بَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن بَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

\$ 171 - حدّثنا مُؤَمَّلُ: حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجاءٍ: حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنَا: «أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، فَانْتَهَيا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَتَلَقَّانَا رِجالٌ: شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ، فَانْتَهَيا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَتَلَقَّانَا رِجالٌ: شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ، كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحٍ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالاً لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا في ذَلِكَ النَّهْرِ،

فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا، قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ، قالاً لِي فَقَوْهُ اللهِ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ، قالاً لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهذاكَ مَنْزِلُكَ، قالاً: أَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ، فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ». [طرفه في: ١٨٤٥.

# ١٦ ـ باب قَوْلِهِ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَأَلَّذِينَ مَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [١١٣]

370 عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ، دَخَلَ عَلَيهِ النَّبِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ، دَخَلَ عَلَيهِ النَّبِيُّ عَنْ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلِ وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ أَبِي عُمِّ، قُل لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً: يَا أَبَا طَالِبِ، أَتَرْغَبُ عَنْ أُحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ ". فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً: يَا أَبَا طَالِبِ، أَتَرْغَبُ عَنْ أَحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ ". فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمِيَّةً : يَا أَبَا طَالِبِ، أَتَرْغَبُ عَنْ أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ ". فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمِيَّةً عَنْكَ ". فَنَوَلَتْ : ﴿مَا كَانَ مِلْهُ عَبْدِ المُطَلِبِ؟ فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ بْنُ أَبِي أُمِيَّةً عَنْكَ ". فَنَوَلَتْ فَرَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْكَ ". فَنَوَلَتْ أَوْلِي قُرْكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّى لَمُ أَنْهُ عَنْكَ ". وَاللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُنْ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الل

١٧ - باب قَوْلِي: ﴿ لَقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّدِيّ وَالْمُهَاجِينَ وَالْأَنصَارِ اللَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَنِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ
قَدْ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفْ رَجِيمٌ ﴿

١٧٦٤ مِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحِ قَالَ: حَدَّتَني ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ كَعْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبِ بْنَ مَالِكِ في حَدِيثِهِ: ﴿وَعَلَى النَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى اللَّهِ عَنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى اللَّهِ بَعْضَ مَلْكَ بَعْضَ مَلْكَ عَيْرٌ لَكَ ». [طرفه في: ٢٧٥٧].

١٨ . بِهِ ﴿ وَعَلَى ٱلثَّالَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَى إِذَا صَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ لِمَا رَحْبَتْ وَخَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ لِمَا رَحْبَتْ وَخَالُواْ أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَا وَخَلَوْاً أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمُو النَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﷺ [١١٨] ثُمَّةً تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَسُورُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﷺ [١١٨]

٢٦٧٧ . حَلَّى مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ: أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: أَخَبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَليهِمْ: مَالِكِ، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَليهِمْ: أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيرَ غَزْوَتَينِ: غَزْوَةِ العُسْرَةِ وَغَزْوَةٍ

بَدْدٍ، قَالَ: فَأَجْمَعْتُ صِدْقَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ صُحّى، وَكَانَ قَلَّمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِ سَافَرَهُ إِلاَ ضَحَى، وَكَانَ قَلَمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِ سَافَرَهُ إِلاَ صَحَى، وَكَانَ يَنْهَ عَنْ كَلاَمِ أَحْدِ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرِنَا، فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلاَمَنَا، فَلَيِقْتُ كَذَلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَيَ الأَمْرُ، وَمَا مِنْ شَيءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَ النَّبِيُ ﴾ أَوْ مَنَ النَّسِ بِتِلكَ المَنْزِلَةِ، فَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلاَ يُصَلِّي عَلَيَ النَّيْ فَي مَعْنِيَةً فِي الْفُحُونُ مِنَ النَّبِي عَلَي النَّيْ اللَّهِ عَلَيَ اللَّهُ تَوْبَتَنَا عَلَى نَبِيهِ ﴾ عَنى بَيِّهِ عَينَ بَقِي النَّلُثُ الآخِرُ مِنَ اللَّيلِ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ الْعَلْمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ الْمُتَحْلُونِ اللَّهُ مِنْ الْمُتَحْلُونِ اللَّهُ مِنَ الْمُتَحْلُونِ اللَّهُ مِنَ الْمُتَحْلُونِ اللَّهُ مِنَ الْمُتَحْلُونَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَحْلُونِ اللَّهُ مِنَ الْمُتَحْلُونِ اللَّهُ مِنَ الْمُتَحْلُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مُن الْمُتَحْلُونِ الْمَتَحْلُونِ الْمَنْ اللَّهُ مِن الْمُتَحْلُونِ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْمُتَحْلُونِ اللَّهُ مِن الْمُتَحْلُونِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٤٦٧٧ ـ قوله: (وما مِن شيءٍ أَهَمُّ إليَّ، مِن أَنْ أَمُوتَ، فلا يُصلِّي عليَّ النبيُّ عَلَيْ) وفيه دليلٌ على أنه كان مِن سُنّة المنافقين أنهم كانوا لا يصلّون عليهم، فعلم أنهم كانوا معروفين بينهم بسيماهُم.

# ١٩ - باب ﴿ يَكَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّلَدِقِينَ ﴿ ١١٩]

٤٦٧٨ حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكَيرِ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مالِكٍ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ يُحَدِّثُ، حِينَ تَخَلَّفَ، عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ: كَعْبِ بْنِ مالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مالِكٍ يُحَدِّثُ، حِينَ تَخَلَّفَ، عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ: فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَداً أَبْلاَهُ اللَّهُ في صِدْقِ الحَدِيثِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَوَلَكِ مِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى ذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٢٠ - باب قَوْلِهِ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُواكُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِـنَّةَ حَرِيشُ
 عَلَيْكُمُ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ﴿ إِلَا ]: مِنَ الرَّأْفَةِ

٤٦٧٩ ـ حدَّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ:

أَنَّ زَيدَ بِنَ ثَابِتِ الأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ الوَحْيَ، قالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكُرِ مَقْتَلَ أَهْلِ اليَمامَةِ، وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ القَثْلَ بِالقُرَّاءِ فِي المَوَاطِنِ، فَيَذْهَبَ اسْتَحَرَّ القَتْلُ بِالقُرَّاءِ فِي المَوَاطِنِ، فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ القُرْآنِ، إِلاَّ أَنْ تَجْمَعُوهُ، وَإِنِّي لأَرَى أَنْ تَجْمَعَ القُرْآنَ. قالَ أَبُو بَكُرِ: قُلتُ لِعُمَرَ كَيْنَ القُرْآنَ. قالَ أَبُو بَكْرِ: قُلتُ لِعُمَرَ كَيفَ أَفْعَلُ شَيئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ خَيرٌ، قَلَمْ يَزَل عُمَرُ يَلْ عَمْرُ عِنْ القُرْآنَ فَاجْمَعُهُ. وَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبْلِ مِنَ الجِبالِ وَعُمْرُ عَلَيْ اللَّهِ يَلِي عَمْرُ اللَّهِ اللَّهِ عَيْنَ الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ. فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبْلِ مِنَ الجِبالِ وَعُمَرُ عَنْدَ اللَّهُ لِللَّهُ عَيْنٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عاقِلٌ وَلاَ نَتَهِمُكَ، كُنْتَ مَا كُنُ الْفَرْآنِ اللَّهِ عَيْنَ القُرْآنِ فَاجْمَعُهُ. فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبْلِ مِنَ الجِبالِ مَعْمَلُ اللَّهُ عَيْنَ الْقُرْآنِ أَدْعُ لَكُورِ عَمْنَ الْقُرْآنِ أَرْاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقُمْتُ فَتَبَعْثُ القُرْآنِ أَجْعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقُمْتُ فَتَبَعْتُ القُرْآنِ أَجْعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقُمْتُ فَتَبَعْتُ مِنْ الْوَبُوبَ وَيَعْمَلُ عَلَى عَلْكِ بَلْ الرِقَاعِ وَالأَنْ عَلَى عَلَى الْمَارِي لِلَيْ يَكُونُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُولِي اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُولِي اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُولِي اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُولِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِي اللَّهُ عَلَى الْعُرَالُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِكُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيهَا القُرْآنُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ حُفصَةَ بِنْتِ عُمَرَ.

تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَاللَّيثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَالَ: مَعَ أَبِي خُزَيمَةَ الأَنْصَارِيِّ. وَقَالَ مُوسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ: مَعَ أَبِي خُزَيمَةَ، وَتَابَعَهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ. وَقَالَ أَبُو ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ: مَعَ خُزَيمَةَ، أَوْ أَبِي خُزَيمَةَ. أَوْ أَبِي خُزَيمَةَ. أَوْ أَبِي خُزَيمَةَ. [طرفه في: عَنْ أَبِيهِ. وَقَالَ أَبُو ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ: مَعَ خُزَيمَةَ، أَوْ أَبِي خُزَيمَةَ. [طرفه في: ١٨٠٧].

٤٦٧٩ ـ قوله: (أَجْمعُه من الرِّقاع، والأكتاف، والعُسُب) والعُسُب جريدُ النَّخْلِ،
 كانوا ينزعون عنها قِشْرَها، فيبدو من تحتها أبيض، فيكتبون عليها.

#### فائدة: في جَمع القرآن:

وقد ذكر العلماءُ أنَّ القرآنَ كلَّه كان جُمِع في عَهْد النبيِّ عَلَى حتى القراءات أيضاً. وذهب بعضُ المحققين إلى أن ترتيبَ السُّور أيضاً توقيفي، والأكثرون إلى أن ترتيبَ السُور اجتهادي. وأما ذُو النُّورين فلم يَزِد إلاَّ أنه أَخَذ ما في العرضة الأخيرةِ وترك ما كان سواها، ثُم أخذ بقوله وأرسل إلى البلاد، ومِن ذلك سُمِّي جامِعاً للقرآنِ، لا بمعنى أنَّ القرآن لم يكن مجموعاً قَبْله أصلاً.

#### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلنَّحِيدِ

#### سورة يُونُسَ

#### ا ـ بات

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فَأَخْلَطُ ﴾ [٢٤]: فَنَبَتَ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ. وَ ﴿ قَالُواْ النَّحَدُ اللَّهُ وَلَكُأَ اللَّهُ عَدَمٌ صِدْقٍ ﴾ [٢] مُحَمَّدٌ عَلَيْ وَكِذَا اللَّهُ عَدَمٌ صِدْقٍ ﴾ [٢] مُحَمَّدٌ عَلَيْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: خَيرٌ. يُقَالُ: ﴿ تِلْكَ ءَايَسَتُ ﴾ [١]، يَعْنِي هذهِ أَعْلاَمُ القُرْآنِ، وَمِثْلُهُ: ﴿ حَقَّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: خَيرٌ الْفَالِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [٢٢] المَعْنَى بِكُمْ. ﴿ وَعَوْلَهُدُ ﴾ [١٠] دُعاوُهُمْ . ﴿ أَعِيطُ إِذَا كُنتُرُ فِ الْفَالِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [٢٢] المَعْنَى بِكُمْ . ﴿ وَعَوْلَهُدُ ﴾ [١٠] دُعاوُهُمْ . ﴿ أَحِيطُ وَاللَّهُمْ وَاحِدٌ . ﴿ عَدُوالَ مُحَاهِدٌ : ﴿ يُعْتَصِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ يُعْتَصِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ يُعْتَصِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ الْمَعْمَالُهُ مِلْ الْحَدِي وَالْمَعْمَ وَاحِدٌ . ﴿ يَعْتَصِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ يُعْتَصِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ الْمَعْمَالُهُمُ مِا لَحَدِي وَالْعَنْ فَي وَالْمِ إِنَّالَهُ مُ اللَّهُمَ لَا تُبَارِكُ فِيهِ وَالْعَنْهُ وَالْمَاتُهُ وَالْمَاتُهُ . ﴿ لِللَّيْنَ أَصَافُوا الْمُلْكُ مُ لَلْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ لَا تُبَارِكُ فِيهِ وَالْعَنْهُ ، وَالْمَالَةُ مُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُلْكُ وَلَا عَيْرُهُ : النَّظُورُ إِلَى وَجْهِهِ . ﴿ الْلَكُونَ ﴾ [٢٧] مَعْفِرَةٌ ، وقال غَيْرُهُ: النَّظُرُ إلى وَجْهِهِ . ﴿ الْكَرَبُ ﴾ [٢٧] المُلكُ .

قال ابن عباس: (فاختلط). واعلم أنَّ مرادَ ما في الصُّلب قد لا يَتَمُّ ما لا ينضمُّ معه ما في «الهامش»، كما رأيت لههنا. فأَصْلُ العبارة هكذا: (فاختلط به نباتُ الأَرْض) إلاَّ أن النُّسّاخ كتبوا: (نبات الأَرْض) على «الهامش»، فانخرم مرادُ الصُّلْب.

قوله: (﴿ أَحْسَنُوا الْمُسْمَنِي ﴾، مِثْلُها ﴿ وَنِهَا هَا ﴾ مَغْفِرةٌ ) أي المرادُ من «الحُسْني» مِثْلُها، والمرادُ من «الزيادة» المغفرة.

٢ ـ باب ﴿ اللهِ وَجَنُوزُنَا بِنِي إِسْرَى إِلَّهُ وَالْمَا الْبَحْرَ وَأَنْ مَهُودُهُ بَدَيَا وَمَدُولًا مَنْ وَجُنُودُهُ بَدَيا وَمَدُولًا حَقِّ إِذَا آذَرَكَ الْفَرَقُ قَالَ مَامَتُ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا الَّذِي مَامَتُ بِهِمَ وَمَدُولًا حَقِّ إِذَا آذَرُكُ مَا المُسْلِمِينَ اللهُ إِلَّا اللَّذِي مَامَتُ بِهِمَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّ

﴿نُنَجِّيكَ﴾ [٩٢] نُلقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الأَرْضِ، وَهوَ النَّشَرُّ: المَكانُ المُرْتَفِعُ.

\* ١٨٠ - حَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ المَدِينَةَ، وَاليَهُودُ تَصُومُ عاشُورَاءَ، فَقَالُوا: هذا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لأَصْحَابِهِ: «أَنْتُمْ أَحَقُ بِمُوسَى مِنْهُمْ، فَصُومُوا». [طرفه في: ٢٠٠٤].

واعلم أنَّ إيمانَ البأس غيرُ معتبر. وفَسَّره الجمهورُ بالإِيمان عند الدخول في

مقدماتِ النَّرْع، أو الإِيمان عند مشاهدةِ عذاب الاستئصال. ولما كان فرعونُ قد أدركه الغرَقُ، فشاهد عذابَ الاستئصال، فإِيمانُه إِيمانُ بأس، وذلك غيرُ مُعْتَبَر. أما إنه قد كان دخل في النَّرْع أو لا، فالله تعالى أعلم به. وكيف ما كان إيمانُه غيرُ معتبرِ عند الجمهور. وقال الشيخ الأكبر(١): إنَّ إِيمانه معتَبرٌ، كما في «الفتوحات» و«الفصوص». قلتُ: ولعلَّ

قال الشيخ الأكبر في الباب السابع والستين ومائة ما حاصِلُه: إنَّ اللَّهَ تعالى لما علم أنه قد طُبع على كل قلب مظهرٌ للجبروت والكبرياء، وأنَّ فرعون في نفسه أذلُّ الأذلاء، أمَرَ موسى وهارون عليهما السلام أن يعاملاه بالرحمة واللِّين لمناسبةِ باطنِه، واستنزال ظاهره من جبروتِه وكبريائه، فقال سبحانه: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّبُنا لَعَلَّمُ يَنَذَّكُّرُ أَوَّ ﴾ [طه: ٤٤]، و«لعل»، و«عسى» من الله تعالى واجبتان، فيتذكَّر بما يقابله من اللين والمسكنة ما هو عليه في باطنه، ليكون الظاهرُ والباطن على السواء، فما زالت تلك الخميرةُ معه، تعمل في باطنه مع الترجّي الإلهي الواجب فيه وقوعُ المترجِّي، ويتقوى حُكُمها إلى حين انقطاع يأسه من أتباعه، وحال الغرق بينه وبين أطماعه لجأ إلى ما كان مستتراً في باطنه من الذُّلة والافتقار، ليتحقَّقَ عند المؤمنين وقوعُ الرجاء الإلهي، فقال: ﴿ اَمَنتُ أَنَّهُمُ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِ. بَنُواْ إِسْرَتِهِ بِلَوْا إِسْرَتِهِ بِلَوْا إِسْرَتِهِ بِلَوْا المُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٩٠] فرفع الإِشكال من الإِشكال، كما قالت السحرةُ لما آمنت: ﴿ عَامَنًا بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُونَ ١٨١٠ ﴿ [الأعراف: ١٢١، ١٢١] أي الذي يدعوان إليه، فجاءت بذلك لِدَفْع الارتياب، ورَفْع الإشكال، وقوله: ﴿وَأَنَّا مِنَ ٱلنَّسُلِينَ﴾ خطاب منه للحقِّ تعالى، لعلمه أنه سبحانه يسمعه، ويراه. فخاطبه الحقُّ بلسانِ الغيب، وسمعه: ﴿الآنِ﴾ أظهرت ما قد كنت تعلمه، ﴿وَقَدْ عَصَيْتَ فَبَلْ وَّتُنتَ مِنَ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾ لأتباعك، وما قال له: وأنت من المفسدين، فهي كلمةُ بُشْري له، عرفنا بها، لنرجو رحمته، مع إسرافنا وإجرامنا. ثُم قال سبحانه: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِيكَ يِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَثُ ﴾ [يونس: ٩٢] يعنى لتكونَ النجاة لمن يأتى بعدك آيةً، أي علامةً، إذا قال ما قلته، تكونُ له النجاةُ مِثْلَ ما كانت لك، وما في الآية أن بأسَ الآخرةِ لا يرتفع، وأن إيمانَه لم يقبل، وإنما فيها أنَّ بأس الدنيا لا يرتفعُ عمن نَزَل به إذا آمن في حال نزوله إلاَّ قومَ يونس عليه السلام، فقوله سبحانه: ﴿فَالْيُومَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ﴾ [يونس: ٩٢] بمعنى أنَّ العذاب لا يتعلقُ إلاَّ بظاهرك، وقد أريت الخَلْقَ نجاته من العذاب، فكان ابتداءُ الغرق عذاباً، فصار الموت فيه شهادة خالصة برؤية لم يتخلَّلها معصيةٌ، فقُبض على أَفْضل عَمَل، وهو التلقُّظ بالإيمان، كلُّ ذلك حتى لا يَقْنُط أحدٌ من رحمة الله تعالى، والأعمال بخواتيمها، فلم يزل الإيمانُ بالله تعالى يجولُ في باطنه، وقد حال الطابع الإلهي الذاتي في الخُلْق بين الكبرياء واللطائف الإنسانية، فلم يدخلها قَطُّ كِبْرياء، وأما قوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنفُعُهُمّ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأَسَنّا ﴾ [غافر: ٨٥] فكلام محقَّق في غايةِ الوضوح، فإنَّ النافِعَ هو اللَّهُ تعالى، فما نَفَعهم إلا هو سبحانه، وقوله عز وجل: ﴿ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي قَدَّ خَلَتْ فِي عِبَادِةٍ ﴾ [غافر: ٨٥] فيعني بذلك الإيمان عند رؤية البأس غير المعتاد، وقد قال تعالى: ﴿وَيَقِهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُنَا وَكَرَّهَا﴾ [الرعد: ١٥] فغايةُ هذا الإيمانِ أن يكون كَرْهاً، وقد أضافه الحقُّ سبحانه إليه. والكراهةُ محلُّها القَلْب، والإيمانُ كذلك، والله تعالى لا يأخذُ العَبْدُ بالأعمال الشاقّة عليه، من حيث ما يجدُه من المشقةِ فيها، بل يضاعِف له فيها الأَجْر، وأما في هذا الموطن فالمشقةُ منه بعيدةٌ، بل جاء طَوْعاً في إيمانه، وما عاش بعد ذلك، بل قبض، ولم يؤخّر، لئلا يرجعَ إلى ما كان عليه من الدُّعُوى، ولو قبض ركاب البحر الذين قال سبحانه فيهم: ﴿ مَنَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٦٧] عند نجاتهم لماتوا مُوحِّدين، وقد حصَلت لهم النجاة. ثم قوله تعالى في تتميم قصته هذه: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا بِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايْنِنَا لَغَنْفِلُوكَ﴾ [يونس: ٩٢] على معنى قد ظهرت نجاتُك آيةً، أي علامةً على حصولِ النجاة، فَغَفَل أكثرُ الناس عن هذه الآية، فقضوا على المؤمن بالشقاء. وأما قوله تعالى: ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ النَّكَارُّ ﴾ [هود: ٩٨] فليس فيه أن يدخلها معهم، بل قال جلَّ وعلا: ﴿أَدْخِلُواْ ءَالَ فِزْعَرْبُ أَشَدَّ ٱلْفَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦] ولم يقل: أدخلوا =

إيمانَ البأس عنده مُفَسّر بالإِيمان عند الدخول في مقدّمات النَّرْعِ فقط. فَمَن شاهد عذابَ الاستئصال، وآمن لا يكون إيمانُه إيمانَ بأس عنده، وإذ لا دليلَ على دخوله في مقدّمات النَّرْع، بل كلماته قد تُشْعر بخلافه. فإذن ينبغي أن يُعْتبر إيمانُه على اصطلاحه. ولكنْ ذبَّ عنه الشيخُ الشَّعْراني، وهو من أكبر مُعْتقديه، فقال: إنَّ كثيراً عن عباراتِ «الفتوحات» مدسوسة، وتلك المسألة أيضاً منها، لأن نسخة «الفتوحات» لابن السويكين جودةٌ عندي، وليس فيها ما نسبوه إليه.

قلتُ: وابن السويكين هذا حَنَفي المذهب. وقد أبدى الشيخُ عبدُ الحقِّ في الشَّرْح الفارسي تعارُضاً بين كلامَي الشيخ الأكبر. وحرر الدَّوَّاني رسالة في حمايته. وردَّ عليه علي القاري في رسالة سماها «فِرَّ العَوْن من مُدّعي إيمان فِرْعون». وتكلم عليها بحر العلوم أيضاً في «شرح المَثْنَوي»، وحاصل مقاله: أنَّ إيمانَه معتبرٌ عنده من حيثُ رَفْعُ الكفر، وإن كان غيرَ مُعْتبر من حيثُ التوبةُ. وعندي رسالةٌ للبمباني في تلك المسألة، وكذا للمُلا محمود الجونفوري، فما أتيا فيها بشيءٍ يشفي الصُّدور. والبمباني هذا مُصنَّف «منتخب الحسامي»، و«الخير الجاري» وهو من علماء القرن الحادي عَشَر.

والذي أظن أنه من كلام الشيخ الأكبر وإنْ أنكره الشَّعْراني، لأني أَعْرف طريقَه، وأُميِّزُ كلامَه من غيره. وأما المسألة فهي عندي، كما ذهب إليه الجمهورُ، لأَنِّي أرى أَنَّ كُفْره قد تواتر بين الملّة على البسيطة كلها، حتى سارت به الأمثال (١). بقي قومُ يُونس،

فرعونَ والله، ورحمةُ الله تعالى أَوْسَعُ مِن أَن لا يقبل إيمانَ المضطر، وأي اضطرار أعظم من اضطرار فرعونَ في حال الغرق، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿أَمّن يُحِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيكَيْفُ الشَّوَهُ ﴾ [النّمل: ٢٦] فقرن دعاء المضطر بالإجابة، وكَشْف السوء عنه، وهذا آمن لله تعالى خالصاً، وما دعاه في البقاء في الحياة الدنيا خَوْفاً من العوارض، وأن يحال بينه وبين هذا الإخلاص الذي جاءه في هذه الحال، فرجح جانب لقاء الله تعالى على البقاء بالتلفظ بالإيمان، وجعل ذلك الغَرقَ نكالَ الآخرة والأولى، فلم يكن عذابُه أكثرَ من غم الماء الأجاج، وقبضه على أحسن صفة، وهذا هو الذي يعطيه ظاهرُ اللفظ، وهو معنى قوله تعالى: ﴿إِنّ فِي ذَلِكَ لَينَرَهُ لِنَ يَعْتَى الله الآخرة والأولى. وقدَّم سبحانه ذِكُر الآخرة على الأولى ليعلم أنَّ ذلك العذاب، أعني عذاب الغَرق، هو نكال الآخرة وهذا هو الفضل العظيم، انتهى.

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ الألوسي: وبالجملة ظواهِرُ الآي صريحةٌ في كُفْر فِرعونَ، وعدم قَبول إيمانِه، ومن ذلك قوله سبحانه: 
﴿ وَمَكَادًا وَتَمُودًا وَقَدْ تَبَيِّنَ لَكُمُ مِن مُسَكِنِهِمْ وَرَقِينَ لَهُمُ الشَّيْطُانُ أَعْنَاهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السِّبِيلِ وَكَانُوا مُسْبَضِينَ وَوَتَرُونَ وَوَتَرَونَ وَوَتَرُونَ وَوَتَرُونَ وَوَتَرُونَ وَوَتَرُونَ وَوَتَرُونَ وَوَتَرُونَ وَوَتَرَونَ وَوَتَرُونَ وَوَتَرُونَ وَوَتَرَونَ وَوَتَرَونَ وَوَتَرَونَ وَوَتَرَونَ وَوَتَرَونَ وَوَتَرَونَ وَوَتَرَونَ وَوَتَمَونَ وَوَتَمَونَ وَوَتَرَونَ وَوَتَمَونَ وَوَتَرُونَ وَوَتَمَونَ وَوَتَمَونَ وَوَتَمَونَ وَقَدْ مَنْ أَمْوَنَا أَنْفُسَهُمْ وَلَيْنِ المَنْوَا أَنْفُسَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فِي العَنكبوت: ٣٨ - ٤٤ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ في استمرار فرعونَ على الكُفْر والمعاصي الموجبة لما حلَّ به، كما يدلُّ عليه التعبيرُ بـ: «كان» والفعل المضارع، ومع الإيمان لا على أنَّ نَظْمه في سِلْك مَنْ ذُكر معه ظاهِرٌ أيضاً في المدعي. وقد صَرَّحوا أيضاً بأن إيمان البأس غيرُ مقبول، ولا شك على أنَّ إيمان المخذول كان من ذلك القبيل، وإنكاره مكابرة، وقد حُكي = والمأس غيرُ مقبول، ولا شك على أنَّ إيمان المخذول كان من ذلك القبيل، وإنكاره مكابرة، وقد حُكي =

فالنصُّ شاهِدُ على اعتبار إيمانِهم بعد مشاهدةِ عذابِ الاستئصال أيضاً، فإما أَنْ يُقال بالتخصيصِ، أو تحرُّر المسألة على نحو آخر، وهو على ما أقول: إنَّ قوماً إذا آمنوا عند إحاطةِ عذاب الاستئصال، فلا يَخْلُو إما أن يُكْشف ذلك العذابُ عنهم، أو لا، فإنْ كُشِف كما كُشف عن قوم يُونس عليه السلام يُعتبرُ به، وإن لم يُكْشَف حتى هلكوا فيه لا يُعْتبر، نحو فرعون، وحينلذٍ يندفِعُ الإِشكال.

ومن هُهنا ظهر الجوابُ عما يَرِد على روايةِ الترمذي: أن جبرئيل، لما رآه يقول: لا إله إلا الله دَسَّ الطينَ في فيه خشيةً أنْ تُدْرِكه الرحمةُ. والاعتراض عليه بوجهين.

الأول: أنه سعى في كُفْر رَجُلٍ، وهو رضاءٌ بالكُفْر، فكيف ساغ له؟!.

والثاني: أن إيمانَه في هذا الحينِ إنْ كان مُعْتبراً، فلم حالَ دونَه، وإلاَّ فما الفائدةُ في الدسِّ؟.

قلتُ: أما الجواب عن الأوَّل: فبأنَّ الدعاءَ بسوءِ الخاتمة جائِزٌ في حقِّ مَنْ كان يؤذي المؤمنين (١٠)، ويَقْعد لهم كلَّ مَرْصد، كما نُقِل ذلك عن إمامنا، بل هو صريحٌ في

الإجماع على عَدم القبول، ومستندُهم فيه الكتابُ والسنة. وفي «الزواجر» أنه على تقدير التسليم لا يضرُنا ذلك في دَعُوى إجماع الأمة على كُفر فرعون، لأنا لم نَحْكُم بكفره لأجل إيمانه عند البأس فحسب، بل لما انضم إليه مِن أنه لم يؤمن بالله تعالى إيماناً صحيحاً، بل كان تقليداً مَحْضاً، بدليل قوله: ﴿إِلّا اللّذِي يَهُ بَنُواً إِسْرَةٍ يَلُ ﴾ [يونس: ٩]، فكأنه اعترف بأنه لا يعرف اللّه تعالى. وأيضاً لا بلّه غيره لم يكن مسلماً، وفرعونُ لم يعترف ببطلان ما ببطلانِ ذلك الشيء الذي كفر به، فلو قال: آمنتُ بالذي لا إله غيره لم يكن مسلماً، وفرعونُ لم يعترف ببطلان ما كان كَفَر به مِن نفي الصانع، وادعاء الإلهية لنفسه الخبيثة. وعلى التنزل، فالإجماعُ مُنعقدٌ على أن الإيمان بالله تعالى مع عدم الإيمان بالرسول لا يصح، والسحرةُ تعرضوا في إيمانهم للإيمان بموسى عليه السلام، بقولهم: تعالى مع عدم الإيمان بالرسول لا يصح، والسحرةُ تعرضوا في إيمانهم للإيمان بموسى عليه السلام، بقولهم: همانناً مِرَبُ أَلْكَبَينَ فَي وَحَدُونَ فَي وَالسَّعَ اللهُ لا يخفى أنه لو صحَ إيمانه وإسلامه، لكان الأنسَب بمقام همانين وقد عَصَيْتَ . . . إلخ [يونس: ٩١]، مع أنه لا يخفى أنه لو صحَ إيمانه وإسلامه، لكان الأنسَب بمقام الفضلِ الذي طمح إليه نظرُ الشيخ الأكبر، أن يقال له: آلان نقبلك ونكرمك، لاستلزام صحة إيمانه رضا الحق عنه من المغن المغاني» ملخصاً مع تغيير. ثم إن الشيخ الألوسي قد أجاب عن كلُ ما ذكره الشيخ الأكبر في ذلك، مَن شاء فليراجم تفسيرَه.

<sup>(</sup>۱) واستدل بعضُهم بالآيةِ على أنَّ الدعاءَ على شَخْص بالكُفْر لا يُعَدّ كُفْراً إذا لم يكن على وَجْه الاستحسان للكفر، بل كان على وَجْه التمني لِينتقم اللَّهُ تعالى من ذلك الشخص، ويشدّد الانتقام، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام خواهر زاده. فقولُهم: الرِّضا بِكُفْر الغير كُفْر، ليس على إطلاقه عنده، بل هو مقيدٌ بما إذا كان على وَجْه الاستحسان، لكن قال صاحب "الذخيرة": قد عثرنا على رواية عن أبي حنيفة أن الرِّضا بِكُفْر الغير كُفْر، من غير تفصيل، والمنقول عن عَلَم الهُدى أبي منصور الماتريدي التفصيل، ففي المسألة اختلاف: قيل: والمعوّل عليه أنَّ الرضا بالكُفْر من حيث إنه كُفْر كُفْر، وأن الرُّضا به لا من هذه الحيثية، بل من حيث كونه سبباً للعذاب الأليم، أو كونه أثراً من آثار قضاء الله وقدّره مثلاً، ليس بِكُفْر. ويؤيّدُه ما في المحديث الصحيح في قَتْح مكة: أن ابنَ أبي السَّرْح أتى به عثمانُ إلى النبيً ﷺ وقال: يا رسولَ اللَّهِ بايعه، فكفً ﷺ يده عن بَيْعتِه، ونظر إليه ثلاتَ السَّرْح أتى به عثمانُ إلى النبيً ﷺ وقال: يا رسولَ اللَّه بايعه، فكفً

قول موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبُّنَ اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَلِهِمْ وَاشَدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَقَىٰ يَرُواُ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ ﴿ [يونس: ٨٨]، وأما الجواب عن الثاني: فإنّا نختارُ أن إيمانه لم يكن مُعْتبراً في ذلك الحين، لكنه خشي أن يُكشف عنه العذابُ، كما كُشِف عن قَوْم يُونس، فيعتبر إيمانه كما اعتبر منهم، على ما حَرّرنا، على أنَّ الرحمة ليست تحت القواعد، فخشي أنْ تُدْرِكه الرحمة بلا موجِب (١). ومِن ههنا ظهر الجوابُ عَمّا ذكره الشيخُ الأكبر، أنه وإنْ آمن بعد مشاهدةِ عذابِ الاستئصال، لكنه لم يُكشف عنه، بل هلك فيه أيضاً، فكيف يُعْتبر به؟! وقد يُجاب بأنَّ قوله: ﴿ المَنتُ أَنَّهُ لَا إِللهَ إِلَّا اللَّذِي عَامَنتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَةِيلَ ﴾ [يونس: ٩٠] دليلٌ على أنه كان في قلبه غشاً بعد، ولذا أحال على بني إسرائيل، ولم يقل: آمنت بالله، صراحةً.

قلتُ: وهذا ليس بشيء، فإنه إذا ثبت عنده أنَّ الدِّين دينُهم، وجَرَّب ذلك الآن، ناسب له أن يُحِيل على دينهم، وحينئذ لا يكونُ قَوْلُه من باب جواب المنافقين في القبور: سمعنا الناس يقولون قولاً فقلنا، بل يكون من باب قول السَّحَرةِ: ﴿ اَمَنَا بِرَبِّ هَدُونَ وَهُوسَىٰ ﴾ [طه: ٧٠].

قوله: (نُنجِيك بِبَدَنِك) وصَدَق اللَّهُ، حيث خرج اليوم جَسَدُه كما هو، وكان عند فراعنةِ مصر دواءٌ يَطْلُون به الأموات، فتحفظ الأَبْدَان عن الفسادِ، ولذا كانت العرب يُحنطون عند القتال، كما مَرَّ.

#### بِسْدِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحِيدِ

#### سُورَةُ هُودٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَصِيبٌ: شَدِيدٌ، لا جَرَمَ: بَلَى. وَقَالَ غَيْرُهُ: وَحَاقَ: نَزَلَ، يَحِيقُ: يَنْزِلُ، يَوْوَسٌ: فَعُولٌ مِنْ يَئِسْتُ، وقَالَ مُجَاهِدٌ: تَبْتَئِسْ: تَحْزَنْ، يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ شَكِّ وَافْتِراءٌ فِي الْحَقِّ، لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ: مِنَ الله إِنِ اسْتَطاعُوا.

مرات، كلّ ذلك يَأْبَى أن يبايعَه، فبايعه بعد الثلاث. ثُم أقبل على أصحابِه، فقال: أما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ، يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته، فيقتُلُه؛ قالوا: وما يدرينا يا رسولَ الله ما في تَفْسِك؟ ألا ما أومأت إلينا بعينك؟، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبيّ أنْ يكون له خائنة الأعين. وقد أخرجه ابنُ أبي شَينبة، وأبو داود، والنّسائي، وابنُ مَرْدُويه عن سَغد بن أبي وَقَاص، وهو معروفٌ في السير، فإنّه ظاهِرٌ في أنَّ التوقَّف مُطْلقاً ليس \_ كما قالوه \_ كُفْراً، فليتأمل، مختصراً «روح المعاني».

 <sup>(</sup>١) قال بعضُ المحقِّقين: إنما فعل جبرثيلُ عليه السلام ما فعل غَضَباً عليه لما صَدَر منه، وخَوْفاً إنه إذا كرَّر ذلك رُبما قُبِل منه على سبيل خَرْق العادة، لِسِعة بحر الرحمة الذي يستغرقُ كلَّ شيء. وأما الرِّضاء بالكُفْر، فالحق إنه ليس بِكُفْر مطلقاً، بل إذا استُحْسن، وإنَّما الكُفْر رضاءً بِكُفْر نفسه، كما في التأويلات لِعَلَم الهُدَى. اهـ «روح المعاني».

وَقَالَ أَبُو مَيسَرَةَ: الأَوَّاهُ: الرَّحِيمُ بِالحَبَشَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿بَادِى ٱلرَّأْيِ ﴿ [٢٧] مَا ظَهَرَ لَنَا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ اَلْجُودِيِّ ﴾ [٤٤] جَبَلٌ بِالجَزِيرَةِ. وَقَالَ الحَسَنُ: ﴿ إِنَكَ لَأَنَ الْحَلِيمُ ﴾ [٨٧] يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ أَقَلِمِ ﴾ [٤٤] أَمْسِكِي. ﴿ عَصِيبُ ﴾ [٧٧]: شَدِيدٌ. ﴿ لَا جَرَا اللهُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَجُهُ شَدِيدٌ. ﴿ لَا جَرَا ﴾ [٢٢]: بَلَى ، ﴿ وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ ﴾ [٤٠] نَبَعَ المَاءُ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَجُهُ الأَرْضِ.

قوله: (﴿وَلا جُرَم﴾: بلي)(١) هذا حاصل معناه، وأصل معناه: لا انقطاع.

١ - باب ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ال يَعْلِنُونَ فِيَابَهُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللّ

وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿وَحَافَ﴾ [٨]: نَزَلَ، ﴿يَحِيقُ﴾ [فاطر: ٤٣]: يَنْزِلُ. ﴿يَؤُوسٌ﴾ [٩]: فَعُولٌ، مِنْ يَئِسْتُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿بَنْتَإِسُ﴾ [٣٦]: تَحْزَنْ. ﴿يَنْنُونَ صُدُورَهُمُ ﴾ [٥]: شَكِّ وامْتِرَاءٌ فِي الحَقِّ. ﴿لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ﴾ [٥]: مِنَ اللَّهِ إِنِ اسْتَطَاعُوا.

\$\frac{\frac{27.41}{27.45} - \frac{1.5}{2.5} \frac{1.5}{2.5}

الْمُلَّةُ مِسْفَقْسِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَر: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأً: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ تَثَنُونِي صُدُورُهُمْ ﴾. قُلتُ: يَا أَبَا العَبَّاسِ مَا تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَيَسْتَحِي، أَوْ يَتَخَلَّى العَبَّاسِ مَا تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَيَسْتَحِي، أَوْ يَتَخَلَّى فَيَسْتَحِي، فَنَزَلَتْ: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَنْفُونَ صُدُورَهُمْ ﴾. [طرفه في: ٢٦٨١].

٣٨٢٠ - حَمَّنُهُ الحُمَيدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قالَ: قَرَأُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿أَلَّا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَكُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَنَشُونَ ثِيَابَهُمْ ﴾ [٥]. وَقَـالَ غَـيـرُهُ: عَــنِ ابْــنِ عَبَّاسٍ: ﴿يَسَتَغَشُّونَ﴾ يُغَطُّونَ رُؤُوسَهُمْ. [طرفه في: ٤٦٨١].

﴿ يَنَ ۚ بِيهِ ﴾ [٧٧]، سَاءَ ظَنُّهُ بِقَوْمِهِ، ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ﴾ [٧٧] بِأَضْيَافِهِ. ﴿ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَثْلِ﴾ [٨١] بِسَوَادٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَنْبِكُ ﴾ [٨٨] أَرْجِعُ.

قيل: نزلت في مبالغتِهم في التَّستُّر عند الجماع. وقيل: في مبالغتهم في التستر

<sup>(</sup>١) راجع تحقيقه في «روح المعاني».

عند البَوْل والبَرَاز، فهداهم الله تعالى إلى القَصْد والسَّداد، ونهاهم عن التعمُّقِ بما لم يُكلَّفوا به، فإنه جَهْلٌ وسَفَه، وليس من الاستحياء في شيءٍ. وقد يُفَسَّر أن المرادَ منه الانثناءُ المعنويُّ، وهو الانحرافُ عن الحقِّ.

قوله: (يَشْنون) من باب الافعيعال، فيكون ﴿ صُدُورُهُم ﴾ فاعلاً، لأن هذا الباب لازِمٌ أبداً، ثُم إنه قيل: لا معنى للتستُّر مِن الله، فإنه تعالى ليس يُحْجَبُ منه شيء، فاللباس والتعرِّي عنده سواء. وأجيب أنَّ معناه أنَّ الله تعالى يُحِبّ المستورَ، ويمقُت العُرْيان. وبالجملة هَدَى القرآنَ إلى أنَّ الإفراطَ في تَحَفُّظ حدودِ الشَّرْع حَمَقُ، كما أنَّ التجاوزَ عنها ظُلْم وعَسْف، ولما كان كَشْفُ العورةِ كبيرةً بين الناس، ومذموماً في حال التخلي، فليُقْتصر عليه، فَمَن زاد على هذا أو نَقَص فقد تَعدَّى وظَلَم، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَنعَذَ حُدُودَ اللهِ فَأَوْلَتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

#### ٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [٧]

27٨٤ ـ حدّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيكَ»، هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيكَ»، وَقالَ: «يَدُ اللَّهِ مَلأَى لاَ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ» وَقالَ: «أَرَأَيتُمْ ما أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ ما فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَدِهِ المِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ». [الحديث ٤٦٨٤ ـ أطرافه في: ٥٣٥١، ٧٤١١، ٧٤١٩].

﴿ آعْتَرَىٰكَ ﴾ [03] افتَعَلَتَ، مِنْ عَرَوْتُهُ أَي أَصَبْتُهُ، وَمِنْهُ يَعْرُوهُ وَاعْتَرَانِي. ﴿ عَاخِذًا بِنَاصِينِهَا ﴾ [03] أَي في مِلكِه وَسُلطَانِهِ. ﴿ عَنيد ﴾ [09] وَعَنُودٌ وَعَانِدٌ وَاحِدٌ، هُوَ تأكِيدُ التَّجَبُّرِ. وَيَقُولُ الأَشْهَادُ وَاحِدُهُ شَاهِدٌ مِثْلُ: صاحب وَأَصْحَابٍ. ﴿ وَاَسْتَعْمَرَكُمُ ﴾ [17] التَّجَبُّرِ، وَيَقُولُ الأَشْهَادُ وَاحِدُهُ شَاهِدٌ مِثْلُ: صاحب وَأَصْحَابٍ. ﴿ وَاَسْتَعْمَرَكُمُ ﴾ [17] جَعَلَكُمْ عُمَّالُهُ ، ﴿ نَكِرُهُمْ ﴾ [70] وَأَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ. ﴿ حَمِدُ فَهِي عُمْرَى جَعَلَتُهَا لُهُ. ﴿ نَكِرُهُمْ ﴾ [70] وَأَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ، هَحْمُودٌ مِنْ حَمِدَ. ﴿ سِجِيلٍ ﴾ وَاللّهُ وَا

وَرَجْلَةٍ يَضْرِبُونَ البَيضَ ضَاحِيَةً ضَرْباً تَوَاصَى بِهِ الأَبْطَالُ سِجِّينَا أَخْبرَ الشَّرْع عن أَوَّل المخلوقِ أنه على الماء، والعرش، وأما الترتيب بين هذين ماذا هو، فلا عِلْم لنا. ثم إنَّه رُوِي عن ابن عباس أنَّ الله سبحانه خَلَق كلَّ شيء من الماء، وذلك إما بتلطيفه، أو بتكثيفه، فلا إشكال في الكُلّية. وبُرْهِن في الفلسفة الجديدة أن مادة العالم هي السَّدِيم (١)، وهو عندي قريبٌ من العَمادِ الوارد في الحديث: «كانَ في

<sup>(</sup>۱) وراجع تفصيله في «روح المعاني».

عَماءٍ ما فوقه هواء، وما تحته هواء» والصواب عند الجمهور قاطبةً أن العَرْش مُحْدَث على رَغْم ما قال ابنُ تيميةَ، فإِنَّه ذهب إلى قِدَمه بالنَّوْع، وقال ابنُ القيم في «نُونيته»:

سبحانه جَلَّ العظيم الشان ما ربُّنا والخَلْقُ مقترنانِ نبديتُ صَاحِبُ منطقِ اليونان: 
دِ وَالْأَرُواح، ولييسس بنفسان! 
[إلى آخر ما قال]

والله كان وليس شيءٌ غيره والله كان وليس شيءٌ غيره واللّه خالِقُ كللٌ شيءٍ غيره لسنا نقولُ كما يقولُ المُلْحِدُ الزّ بدوام هذا العالم المشهو

#### فقلت:

يصل المضاء لحادث الابان فاثبت، فإنَّ الكُفْر في الخزلان شرك الردى وشريطة الشيطان ومن الخطاء حكاية الدُّوّاني [إلى آخر القصيدة]

وإذا الحوادثُ لا نفاد لها فلا وكغابرٍ ماض، وما من فارقٍ وهو ابن سيناء القرمطي غدا مدى والعرش أيضاً حادث عند الورى

قوله: (هو تأكيِدُ التجبُّرِ) أي مبالغة الكِبَر.

قوله: (واللامُ والنُّونُ أُخْتَانِ) أي بينهما تبادل:

ورَجْلَةٍ يَـضْرِبُـونَ البَـيْـضَ ضَـاحِـيةً ضَـرْباً تَـوَاصـى بـه الأبطالُ سِجِّـينَـا أور "مارتى هين سرون براس حال مين كه كهلى هون ايسى ماركه وصيت كى هواو سكى بها درون نى سخت وصيت".

قوله: (ظَهَرْتَ بحاجَتي) "تونى ميرى حاجت كوبس بشت دالديا " .

قوله: (أو وعاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ) "ياوه برتن جسى تو كمركى بيجهى دالدى " .

## ٣ ـ باب ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْـبًا ﴾ [٨٤]

أي إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ، لأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ، وَمِثْلُهُ ﴿ وَسَّكِلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ [بوسُف: ١٨] ﴿ وَاسْأَلِ الْعِيرَ ﴾ يَعْنِي أَهْلَ القَرْيَةِ وَالعِيرِ. ﴿ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا ﴾ يَقُولُ: لَمْ تَلْتَفِتُوا إِلَيهِ، وَيُقَالُ إِذَا لَمْ يَقْضِ الرَّجِلُ حَاجَتَهُ: ظَهَرْتَ بِحَاجَتِي وَجَعَلَتَنِي ظِهْرِيًّا ، وَالظَّهْرِيُّ هَا هُنَا: أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ. أَرَاذِلُنَا: سُقَاطُنَا، إِجْرَامِي: هُو مَصْدَرٌ مِنْ أَجْرَمْتُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: جَرَمْتُ. ﴿ ٱلْفُلُكِ ﴾ [٣٧] وَالفَلَكُ وَاحِدٌ، وَهِي السَّفِينَة وَالسُّفُنُ. ﴿ مُحْرَاهَا ﴾ [٤١] يَقُولُ: ﴿ مُرْسِنَهُ إِنَّ اللَّهُ فَي مَصْدَرُ أَجْرَيتُ ، وَأَرْسَيتُ : حَبَسْتُ ، وَيُقْرَأُ: ﴿ مُرْسَلَهُ ﴾ مِنْ رَسَتْ هِيَ ، ﴿ وَمَجْرَاهَا ﴾ وَمُرْسِيهَا ﴾ ، مِنْ فُعِلَ بِهَا ، الرَّاسِيَاتُ: ثَابِتَاتُ . ﴿ وَمَجْرَاهَا ﴾ مِنْ فُعِلَ بِهَا ، الرَّاسِيَاتُ: ثَابِتَاتُ .

## ٤ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَا وُلاَمٍ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِهِمْ أَلَا لَغَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [١٨]

وَاحِدُ الأَشْهَادِ شَاهِدٌ، مِثْلُ: صَاحِبِ وَأَصْحَابِ.

27۸٥ حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قالاً: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ صَفُوَانَ بْنِ مُحْرِزِ قَالَ: بَينَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ، إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ \_ قَوْ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ \_ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَ ﷺ في النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ في النَّجْوَى؛ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ في يَقُولُ: «يُدُنَى المُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهٍ \_ وَقَالَ هِشَامٌ: يَدُنُو المُؤْمِنُ \_ حَتَّى يَضَعَ عَلَيهِ كَنَفَهُ، فَيُقَرِّرُهُ يَقُولُ: «يُدُنُو إلمُؤْمِنُ وَلَيْهِ مَنَّىنِ، فَيَقُولُ: سَتَرْتُهَا في بِذُنُوبِهِ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ يَقُولُ: أَعْرِفُ رَبِّ، يَقُولُ: وأَعْرِفُ مَرَّتَينِ، فَيَقُولُ: سَتَرْتُهَا في الدُّنْيَا، وَأَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ، ثُمَّ تُطُوى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الآخَرُونَ أَوِ الكُفَّارُ، فَيُنَادَى عَلَى رُقُوسِ الأَشْهَادِ: ﴿ هَوَ لَكِ النَيْنِ كَ كَذَبُواْ عَلَى رَتِهِمَ ﴿ ﴾.

وَقَالَ شَيبَانُ، عَنْ قَتَادَةً: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ. [طرفه في: ٢٤٤١].

## • - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَلَمِنَّةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيمُ شَدِيدُ ﴾ [١٠٢]

﴿ اَلِزِقَدُ اَلْمَرْفُودُ ﴾ [٩٩]: العَوْنُ المعِينُ، رَفَدْتُهُ أَعَنْتُهُ. ﴿ تَرْكَنُوا ﴾ [١١٣] تَمِيلُوا. ﴿ فَلَوَلَا كَانَ ﴾ [١١٣]: أَهْلِكُوا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ زَفِيرٌ وَشَهِيقً ﴾ [١٠٦] شَدِيدٌ وَصَوْتٌ ضَعِيفٌ.

27۸٦ ـ حدّثنا صَدَقَة بْنُ الفَصْلِ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا بُرِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لَبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِللَّالِمِ ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفلِتُهُ قالَ: ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَهُ الْقُرَىٰ وَهِي طَلَيْهُ إِنَّ أَخْذَهُ اللَّهُ شَدِيدُ اللَّهُ ﴾.

## ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَآفِيهِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ رَزُلُفًا مِنَ ٱلنَّيْلِ النَّهَارِ وَرُلُفًا مِنَ ٱلنَّيْنِ إِنَّ الْحَسَنَدِةِ مُؤْمِنَ ٱلنَّيْنِيَاتِ ذَالِكَ ذَكَرَىٰ لِلنَّاكِرِينَ ﴾ [١٩٩٨]

وَزُلَفاً: سَاعاتٍ بَعْدَ سَاعاتٍ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ المُزْدَلِفَةُ، الزُّلَفُ: مَنْزِلَةٌ بَعْدَ مَنْزِلَةٍ، وَأَمَّا ﴿ وَأَنَّانَ ﴾ [الشعراء: ٦٤] جَمَعْنَا.

٣٦٨٧ ـ حدَّثْنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعِ: حَدَّثَنَا سُلَيمانُ التَّيمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزِلَتْ عَلَيهِ: ﴿وَلَقِيمِ الشَّكَانَةَ طَرَقَ ٱلنَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ ٱلنَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ ٱلنَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ ٱلنَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ ٱلنَّهَارِ وَلُولَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِّ ذَلِكَ ذِرُيَى لِلنَّاكِرِينَ ﴿ ١١٤]. قالَ الرَّجُلُ: أَلِي هذهِ؟ قالَ: «لِمَنْ عمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي». [طرفه في: ٥٢٦].

وأما زلفي فمصدر من القربي، يعني «زُلَفي» مَصْدر، كما أنَّ القُرْبَي مَصْدَر.

### يسب مِ اللَّهِ النَّكْنِ الرَّحِيدِ

#### سُورَةً يُوسُفَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ

وَقَالَ فُضَيلٌ: عَنْ حُصَينٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿مُتْكًا ﴾ [٣] الأُتْرُجُّ، قَالَ فُضَيلٌ: الأُتْرُجُّ بِالحَبَشِيَّةِ: مُتْكاً. وَقَالَ ابْنُ عُيَينَةً: عَنْ رَجُلٍ، عن مُجَاهِدٍ: مُتْكاً: كُلُّ شَيءٍ وَلَمْ بِالسِّكِينِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿لَاُو عِلْمِ ﴿ [٦٨]: عامِلٌ بِمَا عَلِمَ. وَقَالَ ابْنُ جُبَيرِ: وَقَالَ ابْنُ جُبَيرٍ: ﴿ وَقَالَ ابْنُ جُبَيرٍ: ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مُتَاكِنَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مُقَادَوُنِ ﴾ [٩٤] تُجَهِّلُونِ. وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ عَينبَتِ ﴾ [١٠] كَلُّ شَيءٍ النَّعْرَةُ: ﴿ وَقَالَ عَيرُهُ: ﴿ عَينبَتِ ﴾ [١٠] كَلُّ شَيءٍ عَنْكُ شَيئاً فَهُو غَيَابَةٌ. وَالحُبُّ: الرَّكِيَّةُ الَّتِي لَم تُطُو. ﴿ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾ [١٧] غَيرُهُ: ﴿ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاحِدُهَا شَدًّهُ وَبَلَغُوا أَشُدَّهُ وَبَلَغُوا أَشُدَّهُ وَبَلَغُوا أَشُدَّهُ وَبَلَغُوا أَشُدَّهُ وَاللَّهُمُ وَاحِدُهَا شَدٌ.

وَالمُتَّكَأُ: مَا اتَّكَأْتَ عَلَيهِ لِشَرَابِ أَوْ لِحَدِيثٍ أَوْ لِطَعَامٍ، وَأَبْطَلَ الَّذِي قَالَ الأُتْرُجُ، وَلَيسَ في كَلاَمِ العَرَبِ الأُتْرُجُّ، فَلَمَّا أَحْتُجَّ عَلَيهِمْ بِأَنَّهُ المُتَّكَأُ مِنْ نَمَادِقَ، فَرُّوا إِلَى شَرّ مِنْهُ، فَقَالُوا: إِنَّمَا هُو المُتْكُ، سَاكِنَةَ التَّاءِ، وَإِنَّمَا المُتْكُ طَرَفُ البَظْرِ، وَمِنْ ذلِكَ قِيلَ لَهَا: مُتْكَاءُ وَابْنُ المُتْكَاءِ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أُتْرُجٌ فَإِنَّهُ بَعْدَ المُتَّكَاءِ.

﴿ شَغَفَهَا ﴾ [٣٠] يُقَالُ: بَلَغَ إِلَى شِغَافِهَا، وَهُوَ غِلاَفُ قَلْبِهَا، وَأَمَّا شَعَفَهَا فَمِنَ المَشْعُوفِ. ﴿ أَصْبُ ﴾ [٣٣] أُمِيلُ، ﴿ أَصْفَاتُ أَحْلَيْ ﴾ [٤٤] ما لاَ تَأْوِيلَ لَهُ، وَالضِّغْثُ: مِلُ الْمَشْعُوفِ. ﴿ أَصْبُ ﴾ [٣٣] أُمِيلُ، ﴿ أَصْفَاتُ أَحْلَيْ ﴾ [٣٠] لاَ مِنْ قَوْلِهِ أَضْغَاتُ الْمَيْدِ مِنْ حَشِيشٍ وَما أَشْبَهَهُ، وَمِنْهُ: ﴿ وَخُذْ بِيَكَ ضِغْنَا ﴾ [٣٠] لاَ مِنْ قَوْلِهِ أَضْغَاتُ أَحْلاَم، وَاحِدُهَا ضِغْتُ . ﴿ وَنَمِيرُ ﴾ [٣٥] مِن المِيرَةِ. ﴿ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ [٣٥] ما يَحْمِلُ بَعِيرٌ . ﴿ أَوَى إِلَيهِ ﴾ [٣٩] ضَمَّ إِلَيهِ . ﴿ السِّقَايَةَ ﴾ [٧٠] مِكْيَالُ . ﴿ اسْتَيْسُوا ﴾ [٨٠] يَئِسُوا: ﴿ وَلَا تَنْضُواْ فِيَا أَهُ ﴿ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْعَلَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِلَةُ . ﴿ وَعَشِيَةُ مِنْ عَذَاتِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهِ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهِ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُؤْمِنِيَةُ مِنْ عَذَاتِ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعِلَدُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِنِي الللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِلَةُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعَلِّ الْمُعْقِلِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِلَةُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْم

قوله: (والْمُتَّكَأُ) أي مَوْضع الجلوس من الاتِّكاء، وفي قراءة شاذة: ﴿متكا﴾، وفُسِّر بالأَثْرُجُ، وفي الهندية: "بجورا. " وقيل: «متك» اسمٌ لِفَرْج المرأة، ويقال للمرأة

عظيمةِ الفَرْجِ: المتكاء، وردَّه أبو عبيدة. ونقله البخاريُّ في كتابه ثلاثَ مراتٍ. قلتُ: وهو مِمَّا يُسْتَبْشَعُ نَقْلُه أيضاً.

قوله: (فَرُّوا إلى شَرِّ مِنْه) أي إنما عدل هؤلاء إلى توجيهه، فأخذوه مِن المُتْك، بمعنى طَرَف البَظْر، ليكون قريباً من معناه المشهور، أي ما اتكأت عليه لشرابٍ أو لطعام، فوقعوا في شَرِّ من الأَوَّل، وأَقْبح منه.

قوله: (فإِنْ كان ثَمَّ أُتُرُجُّ، فإِنَّه بَعْد المُتَّكَإِ) يعني أَنَّ أَكْلَه لا يكون إلاَّ بَعْد الجُلُوس. قوله: (كلّ شيءٍ قُطِع) أي التمر.

قوله: ﴿ صُوَاعَ ﴾ مَكُّوك فارسيِّ، الذي يَلْتَقي طَرَفاه) يعني به ظَرْفاً يكون واسعاً مِن أسفله، وضَيِّقاً من أعلاه. هكذا:

واعلم أنَّ الصُّواعَ المَذْكُورَ في القرآنِ أَكْبَرُ مِن صَاعِ الشافعيةِ بِمرَّاتٍ، وهذا يَنْفع الحنفيةَ، وقد حَقَّقْناه مِن قَبْل مُفَصَّلاً.

قوله: ( الرَّكِيَّةُ التي لم تُطْوَ) "جسكي ميند نهو".

قوله: (﴿أَشُدَّهُ ۗ قَبْل أَن يَأْخُذ في النُّقْصان) فإذا جاوز الأَرْبَعين، فقد أَخَذ في النُّقْصان.

## ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كُمَا أَتَمَهَا عَلَىٰ أَبَوْلِكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَالِسْحَقَ ﴾ [٦]

٤٦٨٨ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْكَرِيمِ، ابْنِ الكريمِ، ابْنِ الكريمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ». [طرفه في: ٣٣٨٢].

47٨٨ - قوله: (قال: «الكريم، ابنُ الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم») أي له أربعةُ بطونٍ من النُّبوّة، فيوسفُ عليه الصلاة والسلام أربعٌ من أجدادِه أنبياءُ عليهم الصلاة والسلام، ولذا فسره بقوله: يوسف نبيُّ الله ابنُ نبيِّ الله ابنِ نبيِّ اللهِ ابنِ خليلِ الله، فهو ابنُ يعقوبَ بن إسحاقَ بن إبراهيم عليهم السلام.

٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ لَكُ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَنَتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ﴾ [٧] 87.4 - حدِّشنِي مُحمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ

أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ؟ قالَ: «أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاهُمْ». قالُوا: لَيسَ عَنْ هذا نَسْأَلُكَ، قالَ: «فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ، ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ، ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ، ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ، ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ». قالُوا: لَيسَ عَنْ هذا نَسْأَلُكَ، قالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ اللَّهِ، ابْنَ نَبِيًّ اللَّهِ، إَذَا الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟» قالُوا: نَعَمْ، قالَ: «فَخِيَارُكُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ في الإِسْلاَمِ، إِذَا فَقُهُوا». تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ. [طرفه في: ٣٥٣].

# ٣ - باب قَوْلِهِ: ﴿قَالَ بَلْ سَوَلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلًا ﴾ [١٨] سَوَلَتْ: زَيَّنَتْ.

274. حدِّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيرِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيلِيُّ قالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ، وَعَلَقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ، وَعُبَيدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، حِينَ قالَ وَعَلَقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ، وَعُبَيدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، حِينَ قالَ لَهُ اللَّهُ، كُلِّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ، قالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "إِنْ كُنْتِ المَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيهِ". قُلتُ: إِنْ كُنْتِ المَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَالًا إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ: ﴿ وَسُمْتُ بِذَلِكُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ [١٨]. وَأَنْ لَاللَهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

2791 ـ حدِّثنا مُوسى: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَينِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ رُومانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةً قَالَتْ: بَينَا أَنَا وَعَائِشَةُ أَخَذَتُهَا الحُمَّى، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَعَلَّ في حَدِيثٍ تُحُدِّثَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، وَقَعَدَتْ عَائِشَةُ، قَالَتْ: مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوبَ وَبَنِيهِ: ﴿بَلُ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرُّ فَصَبِّرٌ جَمِيلٌ وَاللَهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [11]. [طرفه في: ٣٨٨].

٤٦٩١ \_ قوله: (حَدَّثني مَسْرُوقُ بِنُ الأَجْدَع، قال: حَدَّثَنني أُمُّ رُومانَ) وقد بحث الحافظُ في «الفتح» في لقاءِ مَسْروقٍ أُمّ رُومان، لأنَّ مَسْرُوقاً تابعيٍّ، وماتت أُمُّ رُومان بعهدِ أقدمَ منه.

## ع باب قَوْلِهِ: ﴿ وَرَوَدَتُهُ اللَّهِ هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبُوابُ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ﴾ [٢٣]

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: هَيتَ لَكَ: بِالحَوْرَانِيَّةِ: هَلُمَّ. وَقَالَ ابْنُ جُبَيرٍ: تَعَالَهْ.

٤٦٩٢ \_ حَدِّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: قالت: ﴿هَيْتَ لَكَ ۖ ﴾ قالَ: وَإِنَّمَا نَقْرَؤُها كما

عُلِّمْنَاهَا. ﴿مَثْوَيْهُ ﴾ [٢١] مُقَامُهُ. ﴿وَأَلْفَيَا ﴾ [٢٥] وَجَدَا. ﴿أَلْفَوْا ءَابَآءَهُمْ ﴾ [الصافات: ٦٩] ﴿ أَلْفَيْنَا ﴾ [البقرة: ١٧٠].

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ﴿ بَلَ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ۞ ﴿ [الصافات: ١٢].

279٣ ـ حدّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ قُريشاً لَمَّا أَبْطَأُوا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ بالإِسْلاَّم، قالَ: «اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ». فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيءٍ، حَتَّى أَكُلُوا العِظَامَ، حَتَّى اكْفِنِيهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْع يُوسُفَ، فَأَرْتَقِبْ بَوْمَ تَأْتِي الشَّهَاءُ لِللَّهُ: ﴿ فَأَرْتَقِبْ بَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ لِللَّهُ اللَّهُ: ﴿ فَأَرْتَقِبْ بَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مَينٍ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُقَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله: (حوران) بلد بالشام، ومنه الحَوْرَانيَّةِ.

274٣ قوله: (﴿ يَوْمَ تَأْتِي اَلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ [الدخان: ١٠]) ذهب ابنُ مسعود إلى أنَّ المرادَ من الدُّخان هو ما كانت قريشٌ تراه كهيئةِ الدِّخان من الجُوع، حين أخذتهم السِّنةُ، لقوله: ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلاً ۚ إِنَّكُمُ عَآبِدُونَ ﴾ [الدخان: ١٥] فإنَّ اللَّه تعالى أخبر عن معاودَتِهم بعد الكَشْف عنهم، فإن كان المرادُ منه ما هو مِن أشراط الساعةِ، كما اختاره الجمهور، فحينئذِ لا تكونُ المعاودةُ إلاَّ في المَحْشَر، وأجاب عنه الجمهورُ أنَّ قولَه: ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا اللَّهَ الْ عَلَى الدُّخانِ.

باب قَوْلِهِ: ﴿ فَلَمَا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ انْجِعْ إِلَى رَبِكَ فَسَعَلْهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ الَّتِي قَطَعْنَ آيَدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَ مَا بَالُ النِّسُوةِ الَّتِي قَطَعْنَ آيَدِيهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَ إِنَّ مِنْ بَالِهِ ﴿ [٥٠ - ٥١] إِذْ رَوْدَتُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِةِ عَ قُلُن حَشَ لِلَهِ ﴾ [٥٠ - ٥١]
 وحاش وَحاشى: تَنْزِيهٌ وَاسْتِثْنَاءٌ. ﴿ حَصْحَصَ ﴾ [٥١] وَضَحَ.

٤٦٩٤ ـ قوله: (لقد كان يأوي إلى رُكْنٍ شديدٍ) أي فئةٍ عظيمةٍ عزيزةٍ، يعني: "جتها

جسكى بناه لون " وقد كان الأُحْرى بشأنِه أن يأوي إلى اللَّهِ تعالى (١).

قوله: (لو لَبِثْتُ في السِّجْن ما لَبِث يوسُفُ لأَجَبْت) أشار إلى مقام العبوديةِ لنَفْسه.

قوله: (ونحن أَحَقُّ)... إلخ. وقد مَرَّ شَرْحُه. أما قوله: ﴿أُولَمْ تُؤْمِنَۗ ﴿ . . . إلخ [البقرة: ٢٦٠]، فمن باب تَلَقِّي المخاطَب بما لا يترقب (٢).

### ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْنَسَ ٱلرُّسُلُ ﴾ [١١٠]

2790 عَنْ صَالِح، عَنْ اللّهِ عَلْمَ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ، عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهُ، وَهُوَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ حَقَّ إِذَا اسْتَيْعَسَ الرُّسُلُ ﴿. قَالَ: قُلتُ: أَكُذِبُوا أَمْ كُذَّبُوا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ كُذَّبُوا، قُلتُ: فَقَدِ اسْتَيقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ فَمَا هُوَ بِالظِّنِّ، قَالَتْ: أَجَل لَعَمْرِي لَقَدِ اسْتَيقَنُوا بِذَلِكَ، فَقُلتُ لَهَا: وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، قَالَتْ: مَعَاذَ اللّهِ، لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا، قُلتُ: فَمَا هذهِ الآيَةُ؟ قَالَتْ: هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ، فَطَالَ عَلَيهِمُ البَلاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ، حَتَّى إِذَا اسْتَيأَسَ الرُّسُلُ مِمَّنْ وَصَدَّقُوهُمْ، وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ، جَاءَهُمْ نَصْرُ اللّهِ عِنْدَ ذَلِكَ. وَصَدَّقُوهُمْ، وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ، جَاءَهُمْ نَصْرُ اللّهِ عِنْدَ ذَلِكَ. وَلَاكَ عَلَيهِمْ، وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ، جَاءَهُمْ نَصْرُ اللّهِ عِنْدَ ذَلِكَ. [طَنْتُ الرّسُلُ أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ، جَاءَهُمْ نَصْرُ اللّهِ عِنْدَ ذَلِكَ. [طرفه في: ٢٨٥٩].

قُلُتُ: لَعَلَّهَا ﴿ كُلِبُوا ﴾ [١١٠] مُخَفَّفَةً، قالَتْ: مَعَاذَ اللَّهِ. نَحْوَهُ. [طرفه في: ٣٣٨٩].

قد مرَّ الكلامُ فيه، وقد تكلَّم ابنُ القَيِّم في «بدائع الفوائد» على أنَّ الله تعالى إذا أخبر بأمْرٍ أنه يكون كذا، فهل يَبْقى الجانبُ المخالفُ بعده تحت قدرته تعالى أم لا؟ فراجعه إن كان بك شَغَفٌ بمسألةِ إمكان الكذب. ثم اعلم أنَّ نزاع مَن نازع فيه ليس في وقوع الكذب، فإنَّهُ مُحالٌ في جَنَابه تعالى إجماعاً. والفَرْقُ بين الامتناع بالذات، وبالغير قليلُ الجدوى. لأنك إنْ لاحظت الغيرَ من أوّل الأمْر يرجعُ الامتناعُ إلى

<sup>(</sup>١) قلت: وإنما صدرت منه تلك الكلمة لضعف بنية البشر، قال تعالى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾.

<sup>(</sup>٢) قلت: إن في سؤال الله تعالى إياه دفع لما كادت توسوس به نفسه أن قوله: ﴿كَيْفَ تُعِي ٱلْمَوْقَ ﴾، يمكن أن يكون صدر منه، لشك عرض في صدره، والعياذ بالله، فأزاحه أنه كان على برد صدر. ولم يحمله على هذا السؤال إلا هو، ولكنه كان سائلاً عما قد يسأل عنه الخليل خليله، وهكذا فعله القرآن في قصص الأنبياء عليهم السلام، حيث برأهم عن أوهام كادت أن تسري إليهم، لولا أن تعرض إليها القرآن، فإن بني إسرائيل كانوا قد حرفوا في قصصهم كثيراً، ونسبوا إليهم ما لا يليق بشأنهم، فقص الله علينا من أمرهم أعلى ما كانت عليه، لنكون على نور من ربنا، فالناس في ضيق في هذه الآيات، وأنا بحمد الله تعالى في شرح صدر، وزيادة في الإيمان، والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.

الذات، وإن لاحظته خارجاً يبقى الإمكان بالنَّظر إلى الذات، فلا بد أنْ يُحرَّر الخلاف. فأقول: إنَّ القائلين بالإمكان لم يريدُوا بِقَوْلهم، إلا أنَّ الله تعالى إذا أخبر بقيام زَيْدٍ، ولا يكون إلاَّ صادِقاً، مُطَابِقاً لما في الخارج، فهل تبقى بعد ذلك لله تعالى قُدْرة، على تأليفِ كلام بخِلافه أم لا؟ فمنهم مَنْ قال: إنَّ القدرة ثابتة بالطرفين، فهو قادرٌ على تأليفِ كلام بخِلافه أم لا؟ فمنهم عنه القدرة على تأليفِ كلام خِلافِه، نعم قادرٌ على تأليفِ كما كأن، وإخبارُه لا يَسْلُبُ عنه القدرة على تأليفِ كلام خِلافِه، نعم إنه لا يتكلم به، فإنَّ الاتصاف بالكذِب مُحالٌ، وإنما الكلامُ في الفَرْض فقط، ومنهم من زعم أنه يَسْلُب القدرة عنه. ثُم التخلُّف في الوعيد متفَقٌ عليه عند المتكلمين، لكونه مبنياً على الكرم، ومنبِئاً عن سخاءِ صاحبه، وإنما الكلامُ في التخلف في الوعْد، فراجعه في كُتُب الكلام.

#### [فائدة]

قوله: «إنَّ نساءك ينشدنك العَدْل»، من باب تلقي المُخَاطَب بما لا يَترقَّب، وقول الخارجي: «هذه قِسمةٌ لم يرد بها وَجْهُ الله»، على الحقيقة، فأُوجب الكُفْر، فتنبه له ولا تخطِط بين مقام ومقام، فإن عَجِزت عن التمييز، فكن من العوام ولا تقم في هذا المقام، تستريح ولا تلام، ونسأل الله حُسْنُ الخاتمة، وخير الختام.

#### ينسم ألله التخني الرحيسة

#### سُورَةُ الرَّغْدِ

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَبَسِطِ كُنَّيُهِ [١٤]: مَثَلُ المُشْرِكِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهاً غَيرهُ، كَمَثَلِ العَطْشَانِ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى خَيَالِهِ فِي المَاءِ مِنْ بَعِيدٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ وَلاَ يَقْدِرُ. وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ الْمَثْلَثُ ﴾ [٢] وَاحِدُها وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ الْمَثْلَثُ ﴾ [٢] وَاحِدُها مَثُلَةٌ، وَهِي الأَشْبَاهُ وَالأَمْثَالُ. وَقَالَ: ﴿ إِلّا مِثْلَ أَيّادِ اللّذِيبَ خَلَوا ﴾ [يونس: ١٠١]، هَثُلَةٌ، وَهِي الأُولَى مِنْهَا الأُخْرَى، ﴿ مُثَلِقَةِ اللهُ وَلَا اللهُ وَقَالَ: ﴿ إِلّا مِثْلَ أَيّادِ اللّذِيبَ خَلَوا ﴾ [١٩] بِقَدرٍ، ﴿ مُعَقِبَتُ ﴾ [١١] مَلاَئِكَةٌ حَفَظَةٌ، تُعَقِّبُ الأُولَى مِنْهَا الأُخْرَى، وَمِنْهُ قِيلَ العَقِيبُ، يُقَالُ: عَقَبْتُ فِي إِثْرُهِ. ﴿ لِلْمَالِ ﴾ [١٣] العُقُوبَةُ. ﴿ كَنَيطِ كَنَيْهِ إِلَى وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَيَلُمُ وَيَا اللّهُ وَلَى المَاءِ. ﴿ وَالِيكُمْ ﴾ [١٧] المُقُوبَةُ. ﴿ كَنَيطِ كَنَيْهِ إِلَى مَثْلُ المَاءِ وَلَوْلَةُ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَرْبُو. ﴿ وَلَوْ مَتَعِ زَيَدُ ﴾ [١٧]: المَقْوبَةُ وَلَا المَاءِ وَرَائِيكُ ﴿ [١٧] مِنْ رَبَا يَرْبُو. ﴿ وَأَوْ مَتَعِ زَيَدُ ﴾ [١٧]: المُقَاعُةِ مَا تَمَتَّعُ بَهُ المَاءً وَيُقَالُ المَاءً وَيَقُلُهُ وَالمُلا وَالمُلاَ وَيَا البَاطِلِ. ﴿ وَلِهُ اللّهُ الْوَلَالُ وَالمُلاَ وَ المَالَمُ عَلَيْكُمْ ﴾ [٢٤] أي يَقُولُونَ: سَلامٌ وَيَامَلُ وَالمُلاَقِةِ وَمِنْهُ ﴿ مَالِيّا ﴾ [٢٢] أَطَلَتُ ، وَمَنْهُ ﴿ مَالِيًا ﴾ [٢٢] أَطَلَتُ ، مِنَ المَلِيّ وَالمُلاَقِةِ ، وَمِنْهُ هُمَلِيًا ﴾ [مريم: ٢٦] ويُقَالُ وَاهِيَةٌ . ﴿ فَأَمْلَتُنَهُ وَلَا اللّهُ مِنْ المَلِيّ وَالمُلاَقِةِ ، وَمِنْهُ هُمَلِيًا ﴾ [مريم: ٢٦] ويُقَالُ والمُلْتَ ، وَمِنْهُ هُمَلِيًا ﴾ [٢٢] أَطَلْتُ ، مِنَ المَلِيّ وَالمُلاَقِةِ ، وَمِنْهُ هُمَلِيًا ﴾ [مريم: ٢٦] ويُقَالُ والمُقَالُ المَلِيّ المَلْتُ المَلْتُ ، وَمَنْهُ هُولَا الْفَلَالُ وَالْتُهُ مِلَا اللّهُ مِلَا الْوَلَالُ الْمُلْتَ الْمُلْتُ الْمُلْتُ اللّهُ الْمُلْعُ وَالمُلْونَ وَالْمُلْوَةِ ، وَمِنْهُ هُمَالًا كُولُونَ الْمُلْوَالُولُ الْمُلْقُولُ وَالْمُلِي الْمُؤْونَ الْمُلْتُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُولُ الْمُلْعُلِلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْولُ الْمُلْوِقُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ ال

لِلوَاسِعِ الطَّويلِ مِنَ الأَرْضِ: مَلِّى مِنَ الأَرْضِ. ﴿ أَشَقُ ﴾ [٣٤] أَشَدُّ مِنَ المَشَقَّةِ. ﴿ مُعَقِّبَ ﴾ [٢٤] مُغَيِّرٌ.

وقالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مُتَجَوِرَتُ ﴾ [٤] طَيِّبُهَا، وَخَبِيثُهَا السِّبَاخُ. ﴿ صِنْوَانُ ﴾ [٤]: النَّحْلَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي أَصْلِ وَاحِدٍ، ﴿ وَغَيْرُ صِنْوَانِ ﴾ [٤] وَحْدَهَا. ﴿ بِمَآءٍ وَحِدٍ ﴾ [٤] كَصَالِح بَنِي آدَمَ وَخَبِيثِهِمْ، أَبُوهُمْ وَاحِدٌ. ﴿ السَّحَابَ النِّقَالَ ﴾ [١٢] الَّذِي فِيهِ المَاءُ. ﴿ كَسَلِ كَتَيهِ الْهَاءُ لِلسَانِهِ، وَيُشِيرُ إِلَيهِ بِيَدِهِ، فَلاَ يَأْتِيهِ أَبَداً. ﴿ فَسَالَتَ أَرْبِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ [١٧] تَمْلأُ بَطْنَ وَادٍ. ﴿ زَيْدًا رَابِياً ﴾ [١٧] زَبَدُ السَّيلِ. ﴿ خَبَثُ الحَدِيدِ وَالحِليَةِ.

١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْكَامُ ﴾ [٨]
 ﴿ وَغِيضَ ﴾ [هود: ٤٤] نُقِصَ.

٤٦٩٧ ـ حدِّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنَي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَفَاتِيحُ الغَيبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللَّهُ: لاَ يَعْلَمُ مَا فَي غَدِ إِلاَّ اللَّهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحامُ إِلاَّ اللَّهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحامُ إِلاَّ اللَّهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي المَطَرُ أَحَدٌ إِلاَّ اللَّهُ، وَلاَ تَدْرِي نَفسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللَّهُ». [طرفه في: ١٠٣٩].

قوله: (يَنْظُر إلى خَيَالِه في الماء) أي عَكْسه، وشَبَحه في الماء.

قوله: (الزَّبَد) "ميل وغيره".

قوله: (مُتَجَاوِرَاتٌ) طيبها وخَبِيثُها، أي كلاهما مُخْتلِطانِ.

قوله: (ويُشيرُ إليه بِيَدِه، فلا يَأْتِيه أَبَداً) يعني أن الماءَ لا يأتِيه بالإِشارات فقط، ما لم يذهب إليه، ويغرِفُ منه.

#### بِسْمِ اللهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهُ الْمُلْعُ الْمُؤْمِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الْمُلْعُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الرَّهُ الْمُؤْمِ المُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ المُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ لِمُ الْم

#### سُورَةُ إِبرَاهِيمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿هَادٍ﴾ [الرعد: ٧] دَاعٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَكِدِيدٍ﴾ [١٦] قَيحٌ وَدَمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُيَينَةً: ﴿أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [٦]: أَيَادِيَ اللَّهِ عِنْدَكُمْ وَأَيَّامَهُ.

وقالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَمِن كُلِ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ [٣٤]: رَغِبْتُمْ إِلَيهِ فِيهِ. ﴿ وَيَغُوبَهُ عِوَا ﴾ [٣] يَلتَمِسُونَ لَهَا عِوَجاً. ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ ﴾ [٧] أَعْلَمَكُمْ ، آذَنكُمْ . ﴿ فَرَدُّواْ أَيْدِيهُمْ فِي لَلتَمِسُونَ لَهَا عِوَجاً . ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ ﴾ [٧] أَعْلَمَكُمْ ، آذَنكُمْ . ﴿ فَرَدُّواْ أَيْدِيهُمْ فِي الْفَرَوا بِهِ . ﴿ مَقَامِي ﴾ [١٤] حَيثُ يُقِيمُهُ اللَّهُ بَينَ يَدَيهِ . ﴿ يَنْ وَرَآبِهِ عَهُ اللَّهُ بَينَ يَدَيهِ . ﴿ وَلَا مِنْ الصَّرَاخِ . ﴿ وَلَا مِمْ مِثْلُ فَيَبٍ وَعَائِبٍ . ﴿ وَلَا لَهُ مِثْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَخِلالٍ . ﴿ اَجْتُنْتَ ﴾ [٢٦] خِلالًا ، وَيَجُوزُ \_ أَيضاً \_ جَمْعُ خُلَّةٍ وَخِلالٍ . ﴿ اَجْتُنْتَ ﴾ [٢٦] اسْتُطرَخُونُ عَلَالًا ، وَيَجُوزُ \_ أَيضاً \_ جَمْعُ خُلَّةٍ وَخِلالٍ . ﴿ اَجْتُنْتَ ﴾ [٢٦]

قوله: (ولا خِلاَل) جمع خُلَّة، وخِلال أما قوله: «جمع خُلّة»، فصحيحٌ، وأما قوله: «وخِلال»، فقد جاء ذِكْره استطراداً، ومِثْله وقع كثيراً في كتابه.

## ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّكَمَاءِ ثُوْقِ أَكُلَهُا كُلَّ حِينٍ ﴾ [٢٤ - ٢٥]

279٨ حدّ ثني عُبَيدُ بْنُ إِسْماعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنَى فَقَالَ: «أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ، أَوْ: كَالرَّجُلِ الْمُسْلِم، لاَ يَتَحَاتُ وَرَقُهَا، وَلاَ وَلاَ وَلاَ، تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ». قَالَ ابْنُ عُمَر: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، وَرَأَيتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لاَ يَتَكَلَّمَانِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَلَمَّا لَمْ يَقُولُوا شَيئًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هِي النَّخْلَةُ». فَلَمَّا تُمْنَا قُلْتُ لِعُمَرَ: يَا أَبْنَاهُ، وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَقَالَ: ما مَنعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ؟ قَالَ: لَمْ أَرَكُمْ وَكُلَّمُونَ قُلْتَهَا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا لَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ: لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا . [طرفه في: 11].

٤٦٩٨ \_ قوله: (ولا، ولا، ولا) وراجع تفسيره في «الهامش»، وقوله تعالى: ﴿تُؤْتِ الْمُعَالَةُ عَلَى حِدَة.

٢ - باب ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِ ﴾ [٢٧]
 ٢ - حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ: أَخْبَرَنِي عَلقَمَةُ بْنُ مَرْثَدِ قالَ: سَمِعْتُ

سَعْدَ بْنَ عُبَيدَةَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ في القَبْرِ: يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمداً رَسُولُ اللَّهِ. فَذلِكَ قَوْلَهُ: ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ ٱلذِيكَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِينِ فِي ٱلْحَيْزِةِ ٱلدُّيْنَ وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ . [طرفه في: ١٣٦٩].

## \* - باب ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ [٢٨]

أَلَمْ تَعْلَمْ؟ كَقَوْلِهِ: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ﴾ [٢٤]. ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا ﴾ [البقرة: ٢٤]. ﴿ ٱلْبَوَارِ ﴾ [٢٨] الهَلاَكُ، بَارَ يَبُورُ بَوْراً ﴿قَوْمًا بُولَا ﴾ [الفرقان: ١٨]: هَالِكِينَ.

٤٧٠٠ ـ حَدِّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنَا سُفيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءِ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [٢٨]. قالَ: هُمْ كُفَّارُ أَهْلِ مَكَّةَ. [طرفه في: ٣٩٧٧].

يريدُ المصنِّف أنَّ المعنى في كلِّ من: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيَفَ ﴾ و ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ ﴾ سواءٌ، يعني ألم تَعْلم.

#### بِنْ مِ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ إِلَيْ عَلَى الرَّحِيدَ فِي

#### سُورَةُ الحِجْر

وقال مُجَاهِدٌ: ﴿ صِرَطُ عَلَى مُسْتَقِيمُ ﴾ [13] الحقُ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ وَعَلَيهِ طَرِيقُهُ. ﴿ لِلِإِمَامِ مُبِينِ ﴾: على الطَّريقِ. وَقَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ لَعَنْرُكَ ﴾ [٢٧] لَعَيشُكَ. ﴿ قَوْمُ مُنْكُرُونَ ﴾ [٢٦] أَنْكَرَهُمْ لُوطٌ. وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ كِنَابُ مَعْلُومٌ ﴾ [٤] أَجَلٌ. ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا ﴾ [٧] هَلاَّ تَأْتِينَا . ﴿ مُنَابُ مُعَلَّومٌ ﴾ [٤] أَجَلٌ . ﴿ لَوَ مَا تَأْتِينَا ﴾ [٧] هَلاَ تَأْتِينَا . ﴿ مُنَابِ مُنَابِ مُ اللَّهُ عَبَّاسٍ : ﴿ يُمُرَعُونَ ﴾ [عود: ٧٧] مُسْرِعِينَ . ﴿ لِللَّمُ عَمِّينَ ﴾ [٧] لِلنَّاظِرِينَ . ﴿ مُكِرَتُ ﴾ [١٥] غُشِيتُ . ﴿ بُرُوجًا ﴾ [٢٦] مَنَاذِلَ للسَّمْسِ وَالقَمَرِ . ﴿ لَوَقِحَ ﴾ [٢٦] مَلاَقِحَ مُلقِحَةً . ﴿ حَمَالٍ ﴾ [٢٦] جَمَاعَةُ حَمَّاقٍ ، وَهُو الطِّينُ لِلمُتَعَمِّرُ ، وَالمَسْنُونُ : المَصْبُوبُ . ﴿ وَقَالَ الْمَنْ مَثْ وَاهْتَدَيتَ بِهِ . ﴿ الصَّيْحَةُ ﴾ [٣٥] الهَلَكَةُ .

قوله: (لواقيم) بمعنى المَلاَقِح، والتخريج فيه كما في قوله:

ومختبط مما تطيح الطوائح.

قوله: (كالسلسلة) يحتمل أن يكون صَوْتاً للوَحْي، أو أَجْنِحة المَلَك، وقد مَرّ مفصلاً.

قوله: (قالوا للذين) وينبغي الوَقْف عليه، لأنَّ صِلَته مَحْدُوفةٌ، أي قال الذين هم في السماء الفَوْق للذين تحتهم.

## ١ ـ باب ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُمْ شِهَابٌ مُّمِينٌ ﴿ ١٨]

٤٧٠١ حدّ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ: "إِذَا قَضِى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ كَالسِّلسِلَةِ عَلَى صَفوَانٍ - قالَ عَلِيُّ: وَقالَ غَيرُهُ: صَفوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ فَلِكَ - فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، قَالُوا: ماذَا قال رَبُّكُمْ؟ قالُوا لِلَّذِي قالَ: الحَقَّ، وَهُو العَلِيُ الكَبِيرُ. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُو السَّمْع، هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ - وَوَصَفَ سُفيَانُ الكَبِيرُ. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُو السَّمْع، هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ - وَوَصَفَ سُفيَانُ الكَبِيمِ وَفَرَّجَ بَينَ أَصَابِعِ يَدِهِ اليُمْنِي، نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ - فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ المُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَتَّى يَرْمِي بِهَا إِلَى اللَّذِي المُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَتَّى يَرْمِي بِهَا إِلَى اللَّذِي لِمُو أَسْفَلُ مِنْهُ، حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الأَرْضِ - وَرُبَّمَا قالَ سُفيَانُ: حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى الأَرْضِ - وَتُلقى عَلَى فَم السَّاحِرِ، فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ، فَيَصُدُقُ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقَّا؟ لِلكَلِمَةِ التَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ».

حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: «إِذَا قَضى اللَّهُ الأَمْرَ» وَزَادَ: «والكاهِنِ».

وَحَدَّثَنَا سُفَيَانُ فَقَالَ: قالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ قالَ: "إِذَا قَضى اللَّهُ الأَمْرَ، وَقالَ: عَلَى فَم السَّاحِرِ». قُلتُ لِسُفيَانَ: أَأَنْتَ سَمِعْتَ عَمْراً؟ قالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قالَ: سَمِعْتُ عَنْ يَكُومَةَ قالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُريرَةَ؟ قالَ: نَعَمْ. قُلتُ لِسُفيَانَ: إِنَّ إِنْسَاناً رَوَى عَنْكَ: عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُريرَةَ، وَيَرْفَعُهُ: أَنَّهُ قَرَأَ "فُرِّغَ» قالَ سُفيَانُ: هَكَذَا قَرَأً عَمْرُو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُريرَةَ، وَيَرْفَعُهُ: أَنَّهُ قَرَأَ "فُرِّغَ» قالَ سُفيَانُ: هَكَذَا قَرَأُ عَمْرُو، فَلَا أَدْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لاَ، قالَ سُفيَان: وَهِيَ قِرَاءَتُنَا. [الحديث ٢٠٠١ ـ طرفاه في ٤٨٠٠].

وقد ثَبَت اليوم انشقاقُ الشُّهُب، وأنها تَنْفَلق فِلْقَة فِلْقَة، فلا حاجةَ في رَمْي الشُّهُب إلى تَمحُّل، كما ذكره البَيْضاوي، فإِنَّه على ظاهرِه، كما أخبر به القُرْآن.

### ٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَبُ اَلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ٢٠]

٤٧٠٢ ـ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مَعْنُ قالَ: حَدَّثَني مالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ لأَصْحَابِ الحِجْرِ: «لاَ تُدْخُلُوا عَلَى هؤلاءِ القَوْمِ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَى هؤلاءِ القَوْمِ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَىهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصَابَهُمْ ». [طرفه في: ٤٣٣].

٣ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ ءَالْبِنَكَ سَبُعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ الْهُ [ ٨٧] عَدِ عَدْدُ عَدْدُرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيبِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِم، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّىٰ قالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَصَلِّي، فَدَعانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَّلَيتُ، ثُمَّ أَتيتُ فَقَالَ: «ما مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ؟» فَقُلتُ: كُنْتُ أَصَلِّي، فَقَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: عَنْمُ أَتيتُ عَامَنُوا السَّيَحِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ » [الأنفال: ٢٤]. ثُمَّ قَالَ: «أَلا أُعَلِّمُكُ أَعُظُمُ سُورَةٍ في القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ». فَذَهَبَ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ هَيَ السَّبْعُ المَثَانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ ». [طرفه في: ١٤٤٤].

٤٧٠٤ \_ حدِّثنا آدَمُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ».

### ا مِن قَوْلُهُ: ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ [٩١]

﴿ ٱلْمُقْسَمِينَ ﴾ [90] الَّذِينَ حَلَفُوا، وَمِنْهُ: ﴿ لَا أَقْيِمُ ﴾ [البلد: ١] أَي أُقْسِمُ، وَتُقْرَأُ ﴿ لأَقْسِمُ ﴾ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا ﴾ [الأعراف: ٢١] حَلَفَ لَهُمَا وَلَمْ يَحْلِفَا لَهُ. وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ تَقَاسَمُوا ﴾ [النمل: ٤٩] تَحَالُفُوا.

٤٧٠٥ ـ حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
 جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿ الَّذِينَ جَعَـٰلُواْ الْفُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ الْمَالُوا بَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ. الطرفه في: ٣٩٤٥].
 أَهْلُ الكِتَابِ، جَزَّؤُوهُ أَجْزَاءً، فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ. الطرفه في: ٣٩٤٥].

قوله: (قَاسَمهُما حَلَف لهما، ولم يَحْلِفَا له) يريدُ أنَّ المفاعَلةَ لههنا ليست للشَّرِكة، بل للتعديةِ فقط.

 ولكني في الفِقْه مقلِّد بحت، ليس لي رَأي سوى الروايةِ، ولذا قد يَصْعُب عليَّ الإِفتاءُ. فإنَّ الناس لا يكون عندهم إلاَّ قَوْلٌ واحد، ويكون عندي فيه أقوال عن الإِمام، أو عن المشايخ، والتصحيح قد يختلف، ولست من أصحاب الترجيح، وحينئذٍ أُفتي بما يَقْرُب من مذاهب الأئمة، وآثارِ السَّلَف، والسُّنة.

٢٠٠٦ ـ حدّثني عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿كُمَا أَنْرُلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۞﴾ [٩٠]. قالَ: آمَنُوا بِبَعْضٍ، وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ، اليَهُودُ وَالنَّصَارَى. [طرفه في: ٣٩٤].

عاب قَوْلِهِ: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَىٰ يَأْلِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴿ الْهَ الْمَوْتُ .
 قالَ سَالِمٌ: الْيَقِينُ الْمَوْتُ.
 أى قِطَعاً قِطَعاً.

#### بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحِيلِ

#### سُورةُ النَّــُــُـل

﴿ رُوحُ ٱلْفُكُسِ ﴾ [١٠٢] جِبْرِيلُ. ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ۞ ﴾ [الشعراء: ١٩٣]. ﴿ فِي ضَيْقٍ ﴾ [المتعراء: ١٩٣]. ﴿ فِي ضَيْقٍ ﴾ [١٢٧] يُقَالُ: أَمْرٌ ضَيْقٌ وَضَيِّقٌ، مِثْلُ هَيْنِ وَهَيِّنِ، وَلَيْنِ وَلَيِّنِ، وَمَيْتٍ وَمَيْتٍ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ يَنَفَيَّوُا ظِلَنَاهُم ﴾ [٤٨] يَقَوَعَّرُ عَلَيهَا مَكَانٌ سَلَكَتْهُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فِي تَقَلِّهِمْ ﴾ [٤٦]. اخْتِلاَفِهم. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ نَمِيدَ ﴾ [١٥] هذا تَكَفَّأً. ﴿ مُّفُرُطُونَ ﴾ [٢٦] مَنْسِيُّونَ. وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ فَإِذَا فَرَاْتَ الْفُرُانَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ. وَقَالَ ابْنُ مُقَدَّمٌ وَمُؤخِّرٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الاسْتِعَاذَةَ قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَمَعْنَاهَا: الإعْتِصَامُ بِاللَّهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ تَسيمُونَ: تَرْعُونَ ﴾ [١٦] بالعَشيّ ، و ﴿ تَرَحُونَ ﴾ [٦] البَيَانُ ، الدِّفُ : ما اسْتَدْفَأْتَ. ﴿ يَهُونَ ﴾ [٦] بِالعَشِيّ ، و ﴿ تَرَحُونَ ﴾ [٦] ، بِالغَدَاةِ ، ﴿ يَشِقِ ﴾ [٧] يَعْنِي السَّدُفُأْتَ. ﴿ وَكَذَلِكَ النَّعَمِ. ﴿ الْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً ﴾ [٦٦] ، وهي تُؤَنِّ ﴾ [٧] يعْنِي المَشَقَّةَ. ﴿ عَلَى تَغَوُّنِ ﴾ [٧٤] تَنَقُص . ﴿ الْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً ﴾ [٦٦] ، وهي تُؤَنَّثُ وتُذَكِّرُ ، وَكَذَلِكَ النَّعَمُ. الأَنْعَامُ: جَمَاعَةُ النَّعَمِ. أَكُنانًا وَاحِدُهَا كِنَّ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ ، ﴿ سَرَبِيلَ ﴾ : قُمصٌ النَّعَمُ. النَّعَمُ ، أَكْنانًا وَاحِدُهَا كِنَّ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ ، ﴿ سَرَبِيلَ ﴾ : قُمصٌ النَّعَمُ ، المَرَابِيلَ تَقِيكُمُ السَكُمْ فَإِنَّهَا الدُّرُوعُ . ﴿ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ [٩٦] كُلُّ شَيْكُمْ وَخَلًا . هِوَ وَخَلًا . هُوَ وَخَلًا . أَنْ عَلَى اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ عَلَى الْعَقَامُ اللَّهُ وَالْمَامُ وَأَمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ فَإِنَّهَا الدُّرُوعُ . ﴿ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ [٩٤] كُلُّ شَيْكُمْ وَ دَخَلٌ . .

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَحَفَدَةَ ﴾ [٧٢] مِنْ وَلَدِ الرَّجُلُ. السَّكَرُ: ما حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتِهَا، وَالرِّزْقُ الحَسَنُ: ما أَحَلَّ اللَّهُ. وَقالَ ابْنُ عُيَينَةَ، عَنْ صَدَقَةَ: ﴿أَنَكَنَّا ﴾ [٩٢] هِيَ خَرْقاءُ، كَانَتْ إِذَا أَبْرَمَتْ غَزْلَهَا نَقَضَتْهُ.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الأُمَّةُ مُعَلِّمُ الخَيرِ، وَالقَانِتُ: المُطِيعُ.

## ١ - باب قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَمِنكُمْ مَّن يُرَّدُّ إِلَىٰ أَرْذَٰلِ ٱلْمُمُرِ ﴾ [٧٠]

200٧ ـ حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَعْوَرُ، عَنْ شُعَيبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يَدْعُو: «أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ وَالكَسَلِ، وَأَرْذَلِ العُمُرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَفِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ». [طرفه في: ٢٨٢٣].

قوله: (﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرَءَانَ فاستَعِذْ بالله ﴾ هذا مقدَّم ومُؤخَّر، وذلك أنَّ الاستعاذَة قَبْل القراءة)... إلخ. واعلم أن تقديرَ الإِرادة بعد ﴿ إِذَا » مُطّرِد في لغةِ العربِ، كما صرَّح به ﴿ اللهُ غَني » وهو اثنان: مصري، وخضراوي، وكلاهما نَحْويان، والمراد ههنا هو الأول، ونسب إلى مالك، التعوُّذ بعد القراءة، كما في ظاهر الآية، وهذا عجيبٌ. ومَرَّ عليه القاضي أبو بكر بن العربي وقرَّره وجَعَله لطيفاً.

قوله: ﴿﴿شَاكِلَتِهِ ﴾) هي الحال التي شابهت صِفَة الإِنسان، وشاكلها، لأنَّ بين ظاهرِ الإِنسان وباطِنه تشاكلًا، وتناسُباً.

قوله: (كُلُّ شيء لم يَصِحَّ، فَهُوَ دَخَلٌ) "يعني هروه شي جو تهيك نه هووه كهوت هي. "

قوله: (السَّكَر: ما حُرِّم من ثمرَتِها) أخذه المُصنِّف بمعنى المُسْكر، ولذا فَسَّره بما حرم، وتَمسَّك به الحنفية، وقالوا: إنه ذكرَه في مَوْضع الامتنانِ، والحرامُ مما لا يُمْتنَّ به، فكأنهم نظروا إلى تَشَابُه السكر، والسُّكَر في اللفظ، فقالوا بالاشتقاق.

#### بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحِيمَةِ

#### سُورَةُ بَنِي اِسرَائِيلَ

٤٧٠٨ ـ حدّثنا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالكَهْفِ وَمَرْيَمَ: إِنَّهُنَّ مِنْ الْجَيَّاقِ الْأُولِ، وَهُنَّ مِنْ تِلاَدِي. ﴿ فَسَيُنْفِضُونَ إِلِيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴾ [٥١] قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَهُزُّونَ، وَقالَ غَيرُهُ: نَغَضَتْ سِنَّكَ أَي تَحَرَّكَتْ. [الحديث ٤٧٠٨ ـ طرفاه في: ٤٧٣٩، ٤٩٩٤].

#### ا ـ باب ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ﴾ [2]

أَخْبَرْنَاهُمْ أَنَّهُمْ سَيُفْسِدُونَ، وَالقَضَاءُ عَلَى وُجُوهٍ: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ [٢٣] أَمَرَ رَبُّكَ. وَمِنْهُ الحُكْمُ: ﴿ فَقَضَانُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ وَمِنْهُ الحُكْمُ: ﴿ فَقَضَانُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾

[فصلت: ١٢]، ﴿ نَفِيرًا ﴾ [٢] مَنْ يَنْفِرُ مَعَهُ. ﴿ وَلِيُتَرِّوُا ﴾ يُدَمَّرُوا ﴿ مَا عَلَوْا ﴾ [٧]. ﴿ حَطَانُهُ وَ مَصِيرًا ﴾ [٨] إِثْماً ، وَهُوَ اسْمٌ مِنْ خَطِئْتُ ، وَالخَطَأُ ـ مَفْتُوحٌ ـ مَصْدَرُهُ مِنَ الإِثْم ، خَطِئْتُ بِمَعْنَى الْآَم ، فَطِئْتُ بِمَعْنَى الْآَم ، فَطِئْتُ بِمَعْنَى الْآَم ، فَطِئْتُ بِمَعْنَى الْحَطَأْتُ . ﴿ فَقُوصَفَهُمْ بِهَا ، وَهُوَ اسْمٌ مِنْ خَطِئْتُ ، وَالخَطَأُ ـ مَفْتُوحٌ ـ مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيتُ ، فَوصَفَهُمْ بِهَا ، وَلَامَعْنَى : يَتَنَاجُونَ . ﴿ وَرَفَنَا ﴾ [٤٩] تَقْطَعَ . ﴿ وَإِذْ هُمْ جَوَيّ ﴾ [٤٧] مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيتُ ، فَوصَفَهُمْ بِهَا ، وَالمَعْنَى : يَتَنَاجُونَ . ﴿ وَرَفَنَا ﴾ [٤٩ ] مُطاماً . ﴿ وَاسْتَفْزِدُ ﴾ [٤٦] السّتِخفَ . ﴿ مِنْكُ وَالمَعْنَى : وَعَلْمُ مَا عِبُولَ ﴾ [٤٦] الفُرْسَان ، وَالرّجُلُ : الرّجَالَةُ ، وَاحِدُهَا رَاجِلٌ ، مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ ، وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ . [٤٦] اللّهُ عُلْدُ العَاصِفُ ، وَالحَاصِبُ أَيضاً : ما تَرْمِي بِهِ الرّيحُ ، وَمِنْهُ : ﴿ حَصَبُ فَي الأَرْضِ : ﴿ حَصَبُهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ مُنْ وَهُو حَصَبُهَا ، وَيُقَالُ : حَصَبَ فِي الأَرْضِ : وَمَاعَتُهُ تِيرَةً وَالرَحِجَارَةِ . ﴿ وَمُونَ مُعْنَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَعْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

### ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [١]

٤٧٠٩ ـ حدّثنا عَبْدَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ (ح). وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: قَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: مَا لِحَدْثَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللّهُ اللللْمُ ا

٤٧١٠ ـ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَمِعْتُ جابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَمَّا كَذَّبَنِي قُريشٌ، قَمْتُ في الحِجْرِ، فَجَلَّى اللَّهُ لِي بَيتَ المَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيهِ».

زَادَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ: «لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيشٌ، حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيتِ المَقْدِسِ». نَحْوَهُ. [طرفه في: ٣٨٨٦].

#### ٣ ـ باب ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِيٓ عَادَمَ ﴾ [٧٠]

﴿قَاصِفًا﴾ [٦٩] رِيحٌ تَقْصِفُ كُلَّ شَيءٍ. كَرَّمْنَا وَأَكْرَمْنَا وَاحِدٌ. ﴿ضِعْفَ ٱلْحَيَوَةِ﴾ [٧٥] عَذَابَ الحَيَاةِ وَعَذَابَ الْمَمَاتِ. ﴿خِلَفَكَ﴾ [٧٦] وَخَلْفَكَ سَوَاءٌ ﴿وَنَاءَ﴾ [٨٣] تَبَاعَدَ، ﴿شَاكِلَتِهِۦ﴾ [٨٤] نَاحِيَتِهِ، وَهِيَ مِنْ شَكْلِهِ. ﴿صَرَّفْنَا﴾ [٤١] وَجَهْنَا. ﴿قِيلًا﴾ [٩٢] مُعَايَنَةً وَمُقَابَلَةً، وَقِيلَ: القَابِلَةُ لأَنَّهَا مُقَابِلَتُهَا، وَتَقْبَلُ وَلَدَهَا. ﴿خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ ﴾ [١٠٠]، أَنْفَقَ الرَّجُلُ أَمْلَقَ، وَنَفِقَ الشَّيءُ ذَهَبَ. ﴿قَتُورًا ﴾ [١٠٠] مُقَتِّراً. ﴿ لِلْأَذْقَانِ ﴾ [١٠٠]، أَنْفَقَ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَينِ، وَالوَاحِدُ ذَقَنٌ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَوْفُورًا﴾ [٦٣] وَافِراً، ﴿بَيِعَا﴾ [٦٩] ثَائِراً، وَقَالَ ابْنُ عَبُّاسٍ: نَصِيراً. ﴿خَبَتَ﴾ [٩٧] لاَ تُنْفِقْ في البَاطِلِ. ﴿وَلَا لَبُزُعْ الْهَالِ (٢٦] لاَ تُنْفِقْ في البَاطِلِ. ﴿وَلَا لَبُونَ عَبَّاسٍ: ﴿وَلَا لَبُونُ عَبَّاسٍ: ﴿وَلَا لَمُقْفُ﴾ [٣٦] لاَ تَـقُـل. ﴿أَبَيْنَاءَ رَحْمَةٍ ﴾ [٢٨] رِزْقٍ. ﴿مَنْبُورًا﴾ [١٠٨] مَـلُـعُـونـاً. ﴿وَلَا نَقْفُ﴾ [٣٦] لاَ تَـقُـل. ﴿فَجَاسُوا﴾ تَيَمَّمُوا. يُرْجِي الفُلكَ: يُجْرِي الفُلكَ. ﴿يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ﴾ [١٠٧ \_ ١٠٩] لِلوُجُوهِ.

## ٤ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا ﴾ الآية [١٦]

٤٧١١ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ لِلحَيِّ إِذَا كَثُرُوا في الجَاهِلِيَّةِ: أَمِرَ بَنُو فُلاَنٍ. حدّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثنا سُفيَانُ وَقَالَ: أَمِرَ.

٥ - باب ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ثُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ اللَّهِ [٣]

2 ١٩١٤ ـ حدّ ثنا مُحمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ النَّيهِيُّ ، عَنْ أَبِي هُريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ لِلَّهِ عَلَيْهِم ، فَرُفِعَ إِلَيهِ الذُّرَاعُ ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةُ ثُمَّ قالَ : «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيمَامَةِ ، وَهَل تَذُرُونَ مِمَّ ذَلِكَ ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، يُطِيقُونَ وَلاَ يَخْتَولُونَ هَمْ البَصَرُ ، وَتَذُنُو الشَّمْسُ ، فَيَبُلُغُ النَّاسِ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ ما لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَخْتَولُونَ ، فَيَقُولُ النَّاسُ : أَلاَ تَرَوْنَ ما قَدْ بَلَغَكُمْ ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ اللَّمْ وَيَقُولُونَ لَهُ . وَلِنَ يَعْضَبُ وَيَقُولُونَ لَهُ . وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ ، وَإِنَّ يَعْضَبُ وَيَقُولُ الْوَلُمُ لِكَ ، وَعَنْ اللَّهُ عَنْكُ وَيَعْ فَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ الْمُولِ إِلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ الْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ الْمُولُ الْمُ مَا لَكُورًا اللَّهُ عَلَى الْمُولُونَ : يَا لُوحُ ، إِنَّكَ أَلْقَ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ الْمُولُ الْمُنْ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَ

يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَتَ كَذَبَاتٍ \_ فَذَكَرَهُنَّ أَبو حَيَّانَ في الحَدِيثِ \_ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى. فَيَأْتُونَ مُوسى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ، فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك، أَلَّا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُول: إِنَّا رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه، وَلَنْ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلَتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى. فَيَأْتُونَ عِيسى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسى، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيّاً، اشْفَعْ لَنَا إلى ربك أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ \_ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً \_ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ. فَيَأْتُونَ محَمَّداً ﷺ فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَخَاتَمُ الأُنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَاتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، ۖ فَأَقَعُ سَاجِدِاً لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيهِ شَيئاً لَمْ يَفتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَها مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَل تُعْطَفُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبّ فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيهِمْ مِنَ ٱلبَابِ الأَيمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكاءُ النَّاسِ فِيما سِوَى ذلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثُمَّ قالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ ما بَينَ المِصْرَاعَينِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ، كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَجِمْيَرَ، أَوْ: كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَبُصْرَى». [طرفه في: ٣٣٤٠].

قوله: (وهو اسمٌ من خَطِئتَ)، وللاسم عند النحاة نحوُ خمسةِ معانِ، فيقال: إنه اسمٌ، أي ليس بِفِعْل؛ ويقال: هذا اسمٌ، أي ليس بِفِعْل؛ ويقال: هذا اسمٌ، أي ليس بصِفة. . . إلى غير ذلك.

قوله: (فَوَصَفَهُم بها) أي على طريقِ المبالغة، كما في: زَيْدٌ عَدْل، كذلك وَصَفَهم بالنَّجْوى في قوله: ﴿وَإِذْ هُمْ نَجُونَ﴾ [الإسراء: ٤٧].

قوله: (لأحتَنِكنَّ) "رسادو نكا منه مين" وما ذكره المصنِّفُ حَاصِلُ معناه.

قوله: (قال ابنُ عَبَّاس: كُلُّ سُلْطان في القرآن) أي هذا اللفظ في جميع مواضِع القرآن بمعنى الحُجَّة.

قوله: (﴿شَاكِلَتِهِۦ﴾ ناحِيَتِه، وهي مِن شَكْلِهِ) يعني أنها مُشتقَّة منه.

قوله: (نَفِقَ الشيءُ) "جيز نكل كئي".

قوله: (ثائِراً) مَنْ يأخذ الثَّأرَ والقِصَاص.

المعنى لا يناسب لههنا، لأن قوله: ﴿ أُمْرًا مُثَرُّفِهُم اللَّهُ اللَّهِ الْجَاهِلِيةِ: أُمِر بَنُو فُلان) ولكن هذا المعنى لا يناسب لههنا، لأن قوله: ﴿ أُمْرًا مُثَرِّفِهِم كَ . . . إلخ [الإسراء: ١٦]، ليس منه.

٢٧١٢ ـ قوله: (ثَلاثَ كَذَبات) وهي كلُّها كانت تَوْرية، ولكنه عَظُم أَمْرُها.

قوله: (إِنْ قَد قَتَلْتُ نَفْساً لم أُومَر بِقَتْلها)... إلخ. وقد مَرَّ معنا أن حَرْبياً لو اعتمد على مُسْلم أَنَّه لا يقتُله، لا يجوزُ للمسلم قَتْلُه، ما لم يَنْبِذ إليه على سواء، وقد فَهِ مته من حديثٍ في «الجامع الصغير» وفيه لفظ: «أمن من سمع»، وضَبَطه الناسُ من الأفعال، فَعَلِطوا في شَرْحه.

قوله: (ولَمْ يَنْكُر ذَنْباً) وعند الترمذي أنه قال: إني عَبَدت مِن دونِ الله.

قوله: ﴿ محمَّدُ، أَدْخِل مِن أُمَّتِك ﴾ . . . إلخ . هذه القِطْعةُ في الشفاعة الصُّغْرى ، وكانت الأُولى في الكُبْرى ، لِفَتْح باب الحساب ؛ وحاصِله أنَّ العالم بمجموعِه إذا احتاج إلى شَافِع ، لم يُسْر عنهم ما رابهم غيرُ النبيِّ ، وإذا وصل الأَمْرُ إلى كلِّ من الأمم ، تكفَّلَ كُلُّ نبيٍّ لأُمَّتِه ، يعني : "جب مجموع دنيا كاكام آياتواس كى لئى آب منتخب هوئى - اورجب ابنى ابنى امم كاكام آياتو بهران كى نبى " .

#### ٦ ـ باب قوله: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ﴾ [٥٥]

٤٧١٣ ـ حَدِّثْنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ القِرَاءَةُ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ لِتُسْرَجَ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَفرُغَ ـ يَعْنِي ـ القُرْآنَ». [طرفه في: ٢٠٧٣].

٤٧١٣ ـ قوله: (فكانَ يَقْرَأُ قَبْلِ أَن يَفْرُغُ) أي مُعْجِزة، وفي روايةٍ: أنه كانَ يَفْرُغ من قراءته فيما بين أن يَضَع قَدَمَيه في الركابين، وذكر السُّيوطي عن بعض الأولياء أنه كان يَخْتِم القرآنَ تِسْع مراتٍ في يوم وليلةٍ. وكان الشيخُ السهروردي يَفْعَلُه ستينَ مرةً في يوم، ويُحْكى عَنْ ثقة أَنَّ الشاه إسماعيل خَتَمه بعد العَصْر إلى الغروب مع ترتيل، وهو بين أيدي الناس. وعند الترمذي في كتاب الدعوات: أن عمرَ بن هَانِي كان يُصلِّي أَلفَ سجدةٍ كُلَّ يوم، ويسبِّح مائة ألف تسبيحة. وصنَّفَ ابنُ كثير رسالة في متعلقات القرآن، ووضع فيها فَصْلاً جَمَع فيه أسماء الذين ختموا القرآن في يوم وليلة، أو دُونه. فالحكايةُ في مِثْله قد تواترت، بحيث لا يُسَوَّغ منها الإِنكار، ولكن مَنْ يُحْرَم عن الخيرِ يجعل رزقه في مِثْله قد تواترت، والبركات، ويزعمه مُستحيلاً.

ثُم هذه المسألة تُسمَّى عند الصوفية بِطَيِّ الزَّمان. أما طَيِّ المكان، فهو مُسَلَّم بلا نكير، ففي «الفتوحات»: أنَّ الجَوْهريِّ أجنب مرةً، فذهب إلى نَهْرٍ لِيَغْتَسِل، فَنَعَس فيه، فإذا هو يرى في المنام أنه دخل بغداد، وتزوَّج فيها امرأةً، وولدت منه أولاداً، فإذا هَبَّ

من نَوْمه، رجع إلى بيتِه، ولم يَمْض بعد ذلك مُدَّةٌ، إذ جاءته امرأةٌ من بغداد، تَدَّعِي أنه نكحها، وهؤلاء صبيانٌ منه. ومَرَّ عليه العارف الجامي في «النفخات»، وأغمض عنه، وأنكره الشيخ المجدد. قلتُ: لا استحالةً فيه، فهو مِن باب طيِّ الزمان عندي (١١).

تَبارك مَنْ أسرى، وأعْلى بعَبْده إلى سَبْع أطباق، إلى سِدْرة، كذا وسَـوّى لـه مـن حَـفْـلـة مَـلَكـيّـة بُسراقٌ يسساوي خطوه مَدَّ طرف وأبدى له طبيّ الزمان، فعاقبه هننا موطن فوق النزمان ثباتيه وكانت لجبريل الأمين سفارة نعم طائر القدس المنيع بشأوه وكان عِيانا يقطة، لا يشوبُه قد التمس الصديق ثُم، فلم يجد رأى رَبِّه لها دَنسى به أسؤاده رأى نسورَه أنسى يسراه مسؤمسل بحثنا، فآل البَحْثُ إثباتَ رؤيةٍ وسلم تسليما كثيرا مباركا كما اختاره الحَبْرُ ابنُ عمَّ نبيِّنا فقال إذا ما المروزي استبانه: رواه أبسو ذَرّ بسأن قسد رأيستسه نعم رؤية ربّ الجليل حقيقة وإلا، فمرأى جبرائيل عوادة وذلك في التنزيل من نظم نجمه وكان ببعض ذكر جبريل فانسرى وكان إلى الأقصى سرى، ثُم بعده عروجاً إلى أن ظللته ضبابةً

إلى المسجد الأقصى، إلى الأفق الأعلى إلى رفوف أبهي، إلى نَزْلةِ أُخرى لمشهد من آيات نعمته الكُبري أتيح له، واختِير في ذلك المُسْرى رويداً عن الأحوال، حتاه ما أجرى على حالة ليست به غير تترى، وصادف ما أولى لرتبته المولى، خوافيه تطوى وطن السر، أو أخفى منام، ولا قد كان من عالم الرؤيا وصحّح (\*) عن شداد البيهقى كذا ومنه سرى للعين ما زاغ لا يطغى وأوحى إليه عند ذاك بما أوْحَى لحضرته صلَّى عليه، كما يرضى كما بالتحيات العُلَى ربه حتى، وأحمد من بين الأئمة قد قوى، رآه رأى المولى، فسيحان مَنْ أَسْرَى وأنى أراه ليس للنفى، بل ثنيا، يقال له (\*\*): الرؤيا بالسنة الدنيا، وليس بديعاً شكله، كان، أو أوفى، إذا ما رعى الراعى، ومغزاه قد وفى، إلى كله، والطول في البحث قد عني، عُروجاً بجسم، إن من حضرة أخرى، ويغشى من الأنوار إياه ما يغشى،

<sup>(\*)</sup> قال الشيخ: وهي في «الزوائد» وقد صححها منه في «الدلائل»، كما في «شُرْح المواهب».

<sup>(\* \*)</sup> كما في «فتح الباري» في أول التعبير.

## ٧ - باب ﴿ قُلِ الدَّعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلًا ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللَّهُ ا

٤٧١٤ - حدّثني عَمْرُو بْنُ عَلِيّ: حَدَّثَنَا يَحْيى: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنِي سُلَيمانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: ﴿إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ﴾ [٥٧]. قالَ: كانَ نَاسٌ مِنَ الإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الجِنِّ، فَأَسْلَمَ الجِنُّ وَتَمَسَّكَ هؤُلاَءِ بِدِينِهِمْ. زَادَ الأَشْجَعِيُّ: عَنْ سُفيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ: ﴿قُلِ ادْعُوا ٱلذِينَ زَعَمْتُهُ﴾. [الحديث ٤٧١٤ ـ طرفه في: ٢٥١٥].

## ٨ - باب قَوْلِهِ: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [٥٧] الآيَةَ

٤٧١٥ ـ حدِّثنا بِشْرُ بْنُ خالِد: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَي هذهِ الآيَةِ: ﴿اللَّذِينَ يَدْعُونَ عَبْدُونَ فَأَسْلَمُوا. [طرفه في: ٤٧١٤].
يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾. قالَ: نَاسٌ مِنَ الجِنِّ يُعْبَدُونَ فَأَسْلَمُوا. [طرفه في: ٤٧١٤].

٤٧١٥ - قوله: (كان ناسٌ (١) من الجِنِّ كانوا يَعْبدون، فأَسْلَمُوا) أي يتقرَّبون بهم، ويجعلونهم وسيلةً إلى اللَّهِ تعالى، أي واسطة للتقرُّب، فثبتت الوسيلةُ في اللغةِ، بمعنى التقرُّب أيضاً. وحينئذِ سقط بَحْثُ الحافظِ ابن تيميةً، فإنه أنكر كَوْنَ الوسيلة بمعنى التقرُّب، أما إنَّ التقرُّب إلى أين يُعتبر؛ فذلك بَحْثٌ آخر.

#### ٩ ـ باب ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [٦٠]

2۷۱٦ ـ حدِّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلْيَّيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾. قالَ: هِيَ رُؤْيَا عَينٍ، أُرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِهِ. ﴿وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْمُونَةَ ﴾ [٦٠] شَجَرَةُ الزَّقُومِ. [طرفه في: السَّمَا.

وإنما جَمَعَ القرآنُ بين الرؤيا والزَّقُّوم، لأنَّ أبا جهل كان يستهزِيءُ بهما .

ويشهد عيناً ما له الربّ قد سوى، على جرف هار يقارف أن يردى، نبوته بالخيّ، والبغي، والعدوى، على كفره فليعبد اللات والعُزّى

ويسمع للأقلام ثُم صريفها ومَنْ غض فيه من هنات تفلسف كمن كان من أولاد مأجوج، فادعى ومَنْ يتبع في اللين أهواء نفسه

لله درُّه ما أبرعَ كلامَه، وما أحسنَ انسجامَه، رحمه الله تعالى، وأعلى درجَتَه في عِلْبيين.

<sup>(</sup>١) قلت: وراجع له «آكام المرجان».

## ١٠ - باب قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَاتَ مَشْهُودًا﴾ [٧٨]

قَالَ مُجَاهِدٌ: صَلاَةَ الفَجْرِ.

٤٧١٧ ـ حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عِنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْهُ مَلاَئِكَةُ قَالَ: «فَضْلُ صَلاَةِ الجَمِيعِ عَلَى صَلاَةِ الوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُون دَرَجَةً، وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيلِ وَمَلاَثِكَةُ النَّهَارِ في صَلاَةِ الصَّبْح». يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ: اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَقُرَّانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾. [طرفه في: ١٧٦].

## ١١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا﴾ [٧٩]

٤٧١٨ ـ حدّثني إِسْماعِيلُ بْنُ أَبَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيّ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ جُثاً، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ: يَا فُلاَنُ اشْفَعْ، حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى، فَذلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّفَامَ المَحْمُودَ. [طرفه في: ١٤٧٥].

ُ ٤٧١٩ ـ حدِّثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا شُعَيبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيامَةِ». رَوَاهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في: ٦١٤].

17 ـ باب ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَعِلِلَ كَانَ زَهُوقًا ﷺ [٨١] يَزْهَقُ: يَهْلِكُ.

٤٧٢٠ ـ حدِّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثنَا سُفيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن ابْنِ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةً، وَحَوْلَ البيتِ سِتُّونَ وَثَلاَثُمِا يَقِ فَنُهُ مَا يَعُودٍ في يَدِهِ وَيَقُولُ: ﴿ اللَّهِ الْمَاتَةِ نُصُبِ، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ في يَدِهِ وَيَقُولُ: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

### ١٣ ـ باب ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ﴾ [٨٥]

٤٧٢١ ـ حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَينَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في حَرْثٍ، وَهُوَ مَتَّكِىءٌ عَلَى عَسِيبٍ، إِذْ مَرَّ اليَهُودُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ؟ فَقَالَ: ما

رَابَكُمْ إِلَيهِ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالُوا: سَلُوهُ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَأَمْسَكَ النَّبِيُ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِمْ شَيئاً، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحى إِلَيهِ، فَقُمْتُ مَقَامِي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِمْ شَيئاً، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحى إِلَيهِ، فَقُمْتُ مَقَامِي، فَلَمَّا نَزَلَ الوَّحْيُ قَالَ: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحُ فِلْ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا آُوتِيتُه مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا فَلَا الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا آُوتِيتُه مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَا فَلَا اللَّهُ فَي الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا آُوتِيتُهُ مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا آُوتِيتُهُ مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

#### 

٤٧٢٢ مَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحَهَّرُ سِمَلَاكِ وَلَا تَخَافِتُ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحَهَّرُ سِمَلَاكِ وَلَا تَخَافِي بَاللَّهُ مَخْتَفِ بِمَكَّةَ، كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِاللَّهُ إِنَ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ تَعَالَى بِاللَّهُ رَانِ اللَّهُ تَعَالَى بِاللَّهُ رَانِ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى بِاللَّهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِللَّهُ مِنْ أَنْ وَمَنْ أَنْذَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَابِيلِهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَنْ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْبَيِّهُ عَلَى اللَّهُ مِعْمُ اللَّهُ مَا أَنْ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاء بِهِ مَلَاكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاء بِهِ مَا لَمُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا القُوْآنَ ﴿ وَلَا لَكُونَ فَيَسُبُوا القُوْآنَ ﴿ وَلَا لَتَعْمُ مِنْ مَنِي اللّهُ مَا لَهُ مُنْ أَنْ وَمَنْ أَنْذَلَهُ وَمَنْ جَاء لِللّهُ مَا لَكُونَ فَيَسُمُعَ المُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُوالَ اللّهُ اللّهُ مَا مُعْمُ مُ وَاللّهُ مِنْ مَالِكُ مَنْ اللّهُ اللّ

٤٧٢٣ يَ حَلَّقُ بِنُ غَنَّامٍ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُنْزِلَ ذَلِكَ في الدُّعَاءِ. [الحديث ٤٧٢٣ ـ طرفاه في: ٦٣٢٧].

واعلم أنَّ الآية أَشْكَلت على العلماء، فإنَّ الجَهْر في الفِقْه إسماعُ الغير، والسرَّ إسماعُ النَّفْس، وإذن ماذا يكون السبيلُ بين السَّبِلَين؟ والوجه عندي أنَّ الجَهْر المنهيَّ عنه محمولٌ على اللغة، وهو أَرْفَعُ من الجَهْرِ الفِقْهي، على حدِّ قَوْله تعالى: ﴿وَلَا بَحَهْرُواْ لَهُ اللَّهَ وَالحَجْرات: ٢] أي بِرَفْع الصوت على عادةِ الأَعْراب، ومَحَطُّ الآيةِ التحذيرُ عن طرفي الإِفراط والتفريط، والمعنى لا تَجْهَر كُلَّ الجهر، ولا تخافت كلَّ المخافتة، واتخذ لقراءتك سبيلاً بين ذلك، حسب ما ناسب في الصلوات من الجَهْر والسر. فالمنهيُّ عنه الإِفراط في الجهر، والتفريط فيه، فإذن السبيلُ المأمورُ به هو عينُ الجَهْر الفِقْهي، وإن كان غيرَ الجَهْرِ المعروفِ في اللغة.

أما وجوبُ الجَهْر في الجهرية، والإسرار في السِّرِيَّة، فذلك أَمْرٌ مَعْلُومٌ من الخارج، لا أُحِبُ أن أُدْخِله تحت النصِّ، فإنه أَمْرٌ مختَلَفٌ فيه، فليكن حَسَب ما تقرَّر عندهم من الدلائل الخارجية، وهو المَلْحَظ عندي في قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُر رَّبَكَ فِي عندهم من الدلائل الخارجية، وهو المَلْحَظ عندي في قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُر رَّبَكَ فِي مَنْ اللّهَيْ أَيْدُونَ النّهَيْ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥] فهذا النهي أيضاً يَنْصَبّ على الإفراط فيه، ولذا وصفه بقوله: ﴿مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ فدخلت فيه الصلواتُ الخَمْس أيضاً على

<sup>(</sup>١) كما في «فتح الباري» من أول التعبير.

طريق نَظِيره. ولما كانت الآيةُ الأُولى مُركَّبةً من قَضيَّتين سالِبَتَيْن، دَعت الضرورةُ إلى مُوجَبة، للامتثال بها، فزاد فيها قَوْله: ﴿واتخِذ بين ذلك سبيلاً ﴿ وعيّن منه ما كان المرادُ، بخلاف الآية الثانية، فإنَّ طرفاً منها إيجابيُّ، وهو قوله: ﴿وَاَذْكُر رَّبَكَ فِى الْمِرادُ، بخلاف الآية الثانية، فإنَّ طرفاً منها إيجابيُّ، وهو قوله: ﴿وَاذْكُر رَّبَكَ فِى الْمَرادُ، فاكتفى به، فاقتصر فيها على النهي عن الإفراط فقط. وبالجملةِ مُحصَّل الآيتينِ النهيُ عن غايةِ الجهر، وغاية الإسرار، والأمر باتخاذ سبيلٍ بين سبيلين في الصلوات الخَمْس، بما ناسب منها.

ثُم إنِّي عَدَلْت إلى هذا التفسير لتخرج الآية عن مسألة مختَلَفٍ فيها، وهي وجوب الحَهْر في الجهرية، والإسرار في السِّرية، فإن الأئمة الأخر ذَهبوا إلى سُنِّيته. وإنْ كان المصلِّي منفرداً، ففيه خلاف بين الحنفية أيضاً، ففي قَوْلٍ هو مُخيَّر، فهؤلاء جعلوا الجَهْرَ من خصائص الجماعة، فإذا كانت المسألة حالها هذا، فسرت الآية بما سمعت، لئلا تدل على مطلوبية الجَهْر، والإسرار، وقد عَلِمت مِن قبل أنَّ عائشة حَمَلَتها على الدُّعاء، ولَعلَّه لذلك العسر الذي عَلِمته آنفاً، والله تعالى أعلم.

#### ينسب ألله التخن التحيية

#### سُورَةُ الكَمْفِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ نَقْرِضُهُمْ ﴾ [١٧] تَتْرُكُهُمْ. ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ﴾ [٣٤] ذَهَبٌ وَفِضَةٌ، وَقَالَ غَيرُهُ: جَمَاعَةُ الثَّمَرِ. ﴿ بَنْخِعٌ ﴾ [٦] مُهْلِكٌ. ﴿ أَسِفَا ﴾ [٦] نَدَماً. ﴿ اَلْكَهْفِ ﴾ [٩] الفَتْحُ في الجَبَلِ. ﴿ وَالرَّقِيمِ ﴾ [٩] الكِتَابُ. ﴿ مَنْقُومٌ ﴾ [المطففين: ٢٠] مَكْتُوبٌ، مِنَ الرَّقْمِ. ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهِم ﴾ [١٤] أَلَهُمْنَاهُمْ صَبْراً. ﴿ لَوَلاَ أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾ [القصص: ١٠]، ﴿ شَطَطا ﴾ [١٤] أَلُومِيدٌ ﴾ [١٤] أَلَهُمْنَاهُمْ ﴿ وَرُبُطْنَا عَلَى إِلْوَصِيدُ البَابُ. ﴿ وَصَائِدُ وَوُصُدٌ. وَيُقَالُ الوصيدُ البَابُ. ﴿ وَنُوسَدَهُمْ ﴾ [١٩] أَحْيَينَاهُمْ. ﴿ وَانْكَهُ وَاللَّهُمْ ﴾ [١٩] أَحْيَينَاهُمْ. ﴿ وَانْكَهُ وَاللَّهُ عَبَّاسٍ: ﴿ أَكُلُهُا وَلَمُ تَظْلِم ﴾ [١٩] أَحْيَينَاهُمْ. ﴿ وَانْكَهُ لَمُ اللَّهُ عَبَّاسٍ: ﴿ أَكُلُهُا وَلَمُ تَظْلِم ﴾ [١٩] أَمْ مَنْفُصْ.

وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَالرَّقِيمِ ﴾ اللَّوْحُ مِنْ رَصَاصٍ، كَتَبَ عامِلُهُمْ أَسَمَاءَهُمْ، ثمَّ طَرَحَهُ في خِزَانَتِهِ، فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى آذَانِهِمْ فَنَامُوا.

وَقَالَ غَيرُهُ: وَأَلَتْ تَئِلُ تَنْجُو، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَوْبِلَا﴾ [٥٨] مَحْرِزاً. ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ [١٠١] لاَ يَعْقِلُونَ.

١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [٤٥]
 ٤٧٢٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي،

عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَينٍ: أَنَّ حُسَينَ بْنَ عَلِيِّ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ، قَالَ: «أَلاَ تُصَلِّيانِ؟». [طرفه في: عَلِيِّ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ، قَالَ: «أَلاَ تُصَلِّيانِ؟». [طرفه في: 1١٢٧].

﴿ رَمْنَا بِالْغَيْبِ ﴾ [٢٢] لَمْ يَسْتَبِنْ. ﴿ فُرُطُا ﴾ [٢٨] نَدَماً. ﴿ سُرَادِقُهَا ﴾ [٢٩] مِثْلُ السُّرَادِقِ، وَالحُجْرَةِ الَّتِي تُطِيفُ بِالفَسَاطِيطِ. ﴿ يُحَاوِرُنُ ﴾ [٣٤ ـ ٣٧] مِنَ المُحَاوَرَةِ. ﴿ لَكِنَا هُوَ اللَّه رَبِّي ، ثُمَّ حَذَفَ الأَلِفَ وَأَدْغَمَ إِحْدَى النُّونَينِ في هُوَ اللَّه رَبِّي ﴾ [٣٨] أي لكِنْ أَنَا هُوَ اللَّه رَبِّي، ثُمَّ حَذَفَ الأَلِفَ وَأَدْغَمَ إِحْدَى النُّونَينِ في الأُحْرَى . ﴿ وَفَجَرْنَا خِلِنَاهُمَا نَهُرًا ﴾ يقول: بينهما نَهَراً. ﴿ وَلَقًا ﴾ [٤٤] لاَ يَثْبُتُ فِيهِ قَدَمٌ. ﴿ هُنَاكُ وَفَجَرَنَا خِلِنَاهُمَا نَهُرا ﴾ [٤٤] عاقِبَة وَعُقْبَى وَعُقْبَةً وَاحِدٌ، وَهِي الآخِرَةُ. ﴿ قُبُلُا ﴾ [٥٥] وَ قِبَلاً ، وقبَلاً : اسْتِنْنَافاً . ﴿ لِيُدْحِشُونُ ﴾ [٢٥] لِيُزِيلُوا ، الدَّحْضُ الزَّلَقُ .

٢ - باب ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَا أَبْرَحُ مَانَا مَحْتَى أَبْلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقْبًا ﴿ اللَّهِ ﴿ [٦٠]، زَماناً وَجَمْعُهُ أَحْقَابٌ.

٥ ٤٧٢ - حدَّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثنَا سُفيَانُ: حَدَّثنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ قالَ: قُلتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفاً البِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسِي صَاحِبَ الخَضِرِ لَيسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِشْرَائِيلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: كَذَبُ عَدُوُّ اللَّهِ: حَدَّثَني أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِن مُوسى قَامَ خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلِ، فَسُئِلَ: أيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فِعَتَبَ اللَّهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدُّ العِلمَ إِلَيةِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَع البحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ مُوسى: يَا رَبِّ فَكَيفَ لِي بِهِ؟ قِالَ: تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَل، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهُوَ ثَمَّ، فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ في مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَّاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا فَنَّاما، وَإِضْطَرَبَ إِلْحُوتُ فِي المِكْتَلِ فَخَرَّجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فَي البَحْرِ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البَحْرِ سَرَباً، وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الحُوَّتِ جِرْيَةً المَاءِ فَصَارَ عَلَيهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَن يُخْبِرَهُ بِالحوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيلَتِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قالَ مُوسى لِفَتَاهُ: ﴿ ءَالِّنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ ، قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَا المَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿أَرْءَيْتَ إِذْ أُوَيِّنَاۤ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَلِيْهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرَمُّ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَا﴾، قال: فَكَانَ لِـلـحُـوتَ سَـرَبـاً، وَلِمُوسِي وَلِفَتَاهُ عَجَباً، فَقَالَ مُوسِي: ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَذَا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ ، قال: رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى ثُوْباً، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسى،

فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟! قالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِيَ مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، يَا مُوسى إِنِّي عَلَىٰ عِلْمَ مِنْ عِلْمَ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمَ مِنْ عِلْم اللَّهِ عَلَّمَكَ اللَّهُ لاَّ أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسَى: ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَآهَ اللَّهُ صَابِرًا وَلا آعْمِي اللَّهُ أَمْرًا ﴾ ، فقال له الخضر: ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ۖ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْلَ ﴾، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْرِ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا في السَّفِينَةِ، لَمْ يَفجَأُ إِلاَّ وَالْخَضِرُ قَدْ قَلْعَ لَوْحاً مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بِٱلقَدُوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرٍ نَوْلِ عَمَدُتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ ﴿ أَخَرَفُهُ ۚ كِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا اللهِ قَالَ اللهِ عَمَلُونَا بِغَيرٍ نَوْلِ عَمَدُتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ ﴿ أَخَرَفُهُمْ لِللَّهُ مَا لَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَل عُسْرًا ﴿ اللَّهِ ﴾، قالَ: وَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَكَانَتْ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً»، قالَ: وَجاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ إِلسَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: ما عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ، إِلاَّ مِثْلُ ما نَقَصَ هذا العُضَّفُورُ مِنْ هذا البَحْرِ، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَينَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، إِذْ أَبْصَرَ الخَضِرُ غُلاَماً يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيِدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: ﴿أَقَلَتَ نَفْسًا زَكِيُّةُ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۞ قَالَ أَلَوْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَمْرًا ﴿، قَـالَ: وَهـذا أَشَـدُّ مِـنَ الأُولَـــى، ﴿قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِيٌّ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ۞ فَأَنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَنْيَا ۚ أَهْلَ قُرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ \_ قال: مائِلٌ - فَقَامَ الْخَضِرُ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قال: ﴿هَلَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَالِكَ تَأْفِيلُ مَا لَمْ شَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [٧٨ \_ ٨٢]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللَّهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرِهِما».

قالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفينَةٍ صَالحِةٍ غَصْباً. وَكَانَ يَقْرَأُ: وَأَمَّا الغُلاَمُ فَكَانَ كَافِراً وَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَينِ. [طرفه في: ٧٤].

٣ ـ باج قُولُهُ: ﴿ وَلَمَّا بَلَنَا جَمْعَ يَبِهِمَا نَبَا جُنَّهُمَا فَأَفْذَ سَهِلَمْ فِي الْبَرِ مَنَا كُ

مَذْهَباً ، يَسْرُبُ يَسْلُكُ ، وَمِنْهُ: ﴿ رَسَالِكُ بِأَلْهَا إِنَّ الرَّعَدُ: ١٠].

٣ ٧٧٦ - حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيج أَخْبَرَهُمْ قالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِم وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، يَزِيدُ أَحَدُّهُما عَلَى صَاحِبِهِ، وَغَيرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدُّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ قالَ: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ في بَيتِهِ، إِذْ قالَ: صَاحِبِهِ، وَغَيرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدُّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ قالَ: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ في بَيتِهِ، إِذْ قالَ: سَلُونِي، قُلْتُ: أَي أَبَا عَبَّاسٍ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، بِالكوفَةِ رَجُلٌ قاصٌ يُقَالُ لَهُ نَوْفٌ، سَلُونِي، قُلْتُ: أَي أَبَا عَبَّاسٍ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِذَاءَكَ، بِالكوفَةِ رَجُلٌ قاصٌ يُقَالُ لَهُ نَوْفٌ،

يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيسَ بِمُوسى بَنِي إِسْرَائِيلِ، أَمَّا عَمْرٌو فَقَالَ لِي: قالَ: قَدْ كَذَبَ عَدَوُّ اللَّهِ، وَأَمَّا يَعْلَى ۚ فَقَالَ لِي : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَني أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيهِ السَّلاَمُ " قَالَ: «ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْماً " حَتَّى إِذَا فَاضَتِ العُيُونُ ، وَرَقَّتِ القُلوبُ، وَلَّى، فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَي رَسُولَ اللَّهِ، هَل في الأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ؟ قَالَ: لاَ، فَعَتَبَ عَلَيهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَّى اللَّهِ، قِيلَ: بَلَى، قَالَ: أَيَ رَبِّ، فَأَينَ ؟ قَالَ: بِمَجْمَعِ البَحْرِينِ، قالَ: أي رَبِّ، اجْعَلَ لِي عَلَماً أَعْلَمُ ذلِكَ بِهِ، فَقَالَ لِي عَمْرٌو: قالَ: حَيثُ يُفَارِقُكَ الرَّحُوتُ، وَقَالَ لِي يَعْلَى: قَالَ: خُذْ نُوناً مَيِّتاً، حَيثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ في مِكْتَلِ، فَقَالَ لِفَتَاهُ: لاَ أُكَلِّفُكَ إِلاَّ أَنْ تُخْبِرَنِي بِحَيثُ يُفَارِقُكَ الحُوتُ، قَالَ: مَا كَلَّفَتَّ كَثِيراً ۚ، فَذَلِكَ قَوْلَهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنْهُ ﴾ [٦٠] يُوشَعَ بْنِ نُونٍ - لَيسَتْ عَنْ سَعِيدٍ - قالَ: فَبَينَمِ أَهُوَ في ظِلٌّ صَحْرَةٍ في مَكَانٍ ثَرْيَانَ، إِذْ تَضَرَّبَ الْحُوتُ وَمُوسى نَائِمٌ، فَقَالَ فَتَاهُ: لاَ أُوقِظُهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَيقَظَ نَسِيَ أَنْ يُخْبِرَهُ، وَتَضَرَّبَ الحوتُ حَتَّى دَخَلَ البَحْرَ، فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْبَحْرِ، جَتَّى كَأَنَّ أَثْرَهُ في حَجَرٍ. قالَ لِي عَمْرٌو هَكَذَا كَأَنَّ أَثَرَهُ في حَجَرِ - وَحَلَّقَ بَينَ إِبْهَامَيهِ وَاللَّتَينِ تَلِيانِهِمَا - لَقَدْ لَقِيَّنَا مِنْ سَفَّرِنَا هذا نَصَباً، قالَ: قَدْ قَطَعَ اللَّهُ عَنْكَ النَّصَبَ \_ لَيسَتْ هذهِ عَنْ سَعِيدٍ \_ أَخْبَرَهُ فَرَجَعَا، فَوَجَدَا خَضِراً. قالَ لِي عُثْمانُ بْنُ أَبِي سُلَيمانَ: عَلَى طِنْفِسَةٍ خَضْرَاءَ عَلَى كَبِدِ البَحْرِ، قالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ: مُسَجِّى بَثَوْبِهِ، قَدْ جَعَلَ طَرَفَهُ تَحْتَ رِجْلَيهِ وَطَرَفَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى فَكَشَفَّ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: هَل بِأَرْضِي مِنْ سَلاَم، مَنْ أَنْتَ؟ قالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَّا شَأْنُكَ؟ ٰ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رَشَداً، قَالَ: َ أَمَا يَكُفِيكَ أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيكَ، وَأَنَّ الوَحْيَ يَأْتِيكَ؟ يَا مُوسى، إِنَّ لِي عِلماً لاَ يَنْبَغِي لَكَ أِنْ تَعْلَمَهُ، وَإِنَّ لَكَ عِلماً لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ ِأَعْلَمَهُ، فَأَخَذَ طائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنْ البَحْرِ، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا عِلْمِي وَمَا عِلْمُكَ فِي جَنْبِ عِلْمَ اللَّهِ، إِلاَّ كَمَا أَخَذَ هَذَا الطَّائِرُ بِمِنْقَارِهِ مِّنَ البَحْرِ، حَتَّى إِذَا رَكِبا في السَّفِينَةِ وَجَدَا مَعَابِرَ صِغَاراً، تَحْمِلُ أَهْلَ هذا السَّاحِلَ إِلَى أَهْلِ هذا السَّاحِلَ الآخرِ، عَرَّفُوهُ، فَقَالُوا: عَبْدُ اللَّهِ الصَّالِحُ \_ قالَ: قُلنَا لِسَعِيدٍ: خَضِرٌ؟ قالَ: نَعَمْ - لاَ نَحْمِلُهُ بِأَجْرِ، فَخَرَقَهَا وَوَتَدَ فِيهَا وَتِداً، قالَ مُوسى: ﴿ أَخَرَفُهَا لِلْغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيِّنًا إِمْرًا﴾ - قالَ مُحَّاهِدُ: مُنْكُراً - ﴿قَالَ أَلَهُ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا﴾ - كانت الْأُولَى نِسْيَاناً، وَالوُسْطَى شَرْطاً، وَالثَّالِئَةُ عَمْداً ـ قالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، لَقِيَا غُلاَماً فَقَتَلَهُ، قالَ يَعْلَى: قالَ سَعِيدٌ وَجَدَّ غِلَمَاناً يَلعَبُونَ، فَأَخَذَ غُلاَماً كَاْفِراً ظَرِيفاً فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِينِ، قالَ: ﴿أَفَلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ﴾ لَمْ تَعْمَل بِالحِنْثِ - وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ قَرَأُهَا: زَاكِيَةً مُسْلِمَةً، كَقَوْلِكَ غُلاَماً زَاكِياً - ﴿ فَأَنطَلَقَا فَوَجَدَا فِيهَا عِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُ ۖ فَأَقامَهُ \_ قالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَهُ \_ فَاسْتَقَامَ \_ قالَ يَعْلَى: حَسِبْتُ أَنَّ سَعِيداً قالَ: فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ - ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ - قالَ سَعِيدٌ - أَجْراً نَأْكُلُهُ - ﴿ وَكَانَ أَمَامَهُمْ ، قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَامَهُمْ مَلِكُ . يَرْعُمُونَ عَنْ غَيرِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ هُدَدُ بْنُ بُدَدٍ ، وَالغُلاَمُ الْمَقْتُولُ اسْمُهُ يَرْعُمُونَ جَيسُورٌ - ﴿ مَلِكُ يَرْعُمُونَ عَنْ غَيرِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ هُدَدُ بْنُ بُدَدٍ ، وَالغُلاَمُ الْمَقْتُولُ اسْمُهُ يَرْعُمُونَ جَيسُورٌ - ﴿ مَلِكُ يَرْعُمُونَ عَنْ غَيرِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ هُدَدُ بْنُ بُكَدٍ ، وَالغُلاَمُ الْمَقْتُولُ اسْمُهُ يَرْعُمُونَ جَيسُورٌ - ﴿ مَلِكُ يَأْخُدُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ ، فَأَرَدْتُ إِذَا هِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُقْتُولُ اللَّهُ مَنْ يَقُولُ بِلقَارٍ - كَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَينِ فَانَتَعْعُوا بِهَا - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ سَدُّوهَا بِقَارُورَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالقَارِ - كَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَينِ وَكَانَ كَافِراً ، قَنْ يَتُولُ بِلقَارٍ - كَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَينِ وَكَانَ كَافِراً ، قَنْ يَعُولُ بِلقَارٍ - كَانَ أَبُولُهُ عَلَى أَنْ يُتَابِعَاهُ عَلَى وَكُورً ، قَنْ يَحْمِلُهُمَا حُبُّهُ عَلَى أَنْ يُتَابِعَهُ عَلَى الْمُ يَتُعْمُلُهُ مَا وَيُعْمَ عَلَى الْمُ يُولِهِ : ﴿ أَفَلَتَ نَفْسًا زَكِيَةً ﴾ وَكُورً ، وَخُمُ اللَّهُ عَلَى الْإِلَّ لِللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْعُلُولُهُ اللَّولُ اللَّذِي قَتَلَ خَصِرٌ » . وَزَعَمَ غَيرُ سَعِيدٍ أَنَّهُمَا أَبْدِلاً عَنْ عَيرٍ وَاحِدٍ : إِنَّهَا جارِيَةٌ . [طرفه في: ١٤] .

## ٤ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَلَهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ وَلِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا ﴿ اللَّهِ ١٦٢]

إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَلْمُونَ ﴾ [٦٣]، ﴿ صُنْعاً ﴾ [١٠٤] عَمَلاً. ﴿ حِوَلاً ﴾ [١٠٨] تَحَوُّلاً.

﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَٱرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ۞﴾ [٦٤]، ﴿إِمْرًا﴾ [٧١] وَ ﴿نُكْرًا﴾ [٧٤] دَاهِيَةً. ﴿يَنقَضَ ﴿ [٧٧] يَنْقَاضُ كَمَا تَنْقَاضُ السِّنُ. ﴿لَتَخِذْتَ ﴾ [٧٧] وَاتَّخَذْتَ وَاجِدٌ. ﴿رُحْماً ﴾ [٨١] مِنَ الرُّحِم، وَهِيَ أَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّحْمَةِ، وَنَظنُ أَنَّهُ مِنَ الرَّحِيمِ، وَتَدْعَى مَكَّةُ أُمَّ رُحْمٍ، أي الرَّحْمَةُ تَنْزِلُ بِهَا.

2017 حدّ من فَتَيهُ بْنُ سَعِيدِ قالَ: حَدَّ مَنِي سُفيانُ بْنُ عُينةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ قالَ: قُلتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفاً البِكَالِيَّ يَزْعُمُ: أَنَّ مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيسَ بِمُوسى الخَضِر، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُو اللَّهِ؛ حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ كَعْبِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قالَ: «قامَ مُوسى خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قالَ: اللَّهِ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، وَأَوْحِي إِلَيهِ: بَلَى، عَبْدٌ مِنْ عَبَادِي بِمَجْمَعِ البَّحْرَينِ، هُو أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أي رَبِّ، كيفَ السَّبِيلُ إلَيهِ؟ قالَ تَأْخُذُ حُوتاً في مِكْتَلِ، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحُوتَ فاتَبِعْهُ، قالَ: فَخَرَجَ مُوسى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ، وَمَعَهُمَا الحُوتُ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَنَزَلاَ عِنْدَهَا، قالَ: فَوَضَعَ مُوسى رَأْسَهُ فَنَامَ - قالَ الحُوتُ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَنَزَلاَ عِنْدَهَا، قالَ: فَوَضَعَ مُوسى رَأْسَهُ فَنَامَ - قالَ الحُوتُ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَنَزَلاَ عِنْدَهَا، قالَ: فَوَضَعَ مُوسى رَأْسَهُ فَنَامَ - قالَ الحُوتُ مِنْ مَا عِهَا الْحَينُ، وَفِي حَمْرِو قالَ - وَفي أَصْلِ الصَّحْرَةِ عَينٌ يُقَالُ لَهَا الحَياةُ، لاَ مُنسَلُ مِنَ المِكْتَلِ فَذَخَلَ البَحْرَة، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ مُوسى قالَ لِفَتَاهُ وَهُ مِنْ نُونِ، قالَ: فَتَحَرَّكُ وَانَسَلُ مِنَ المِكْتَلِ فَذَخَلَ البَحْرَة، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ مُوسى قالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ ﴿ وَانَا الْمَعْرَةِ فَإِنْ نَسِيتُ الْمُوتَ ﴾ [17] الآيَةَ، قالَ: فَرَجَعًا يَقُصَّانِ في آثَارِهِمَا، إِذْ أَوْنَنَا إِلَى الصَحْرَةِ فَإِنْ نَسِيتُ الْمُوتَ الْمَالَةُ فَيَاهُ يُقَرِّلاً عَلَى الْمَحْرَةِ فَإِنْ نَسِيتُ الْمُوتَ الْمَالَةُ فَتَاهُ يَقُونُ فَيْ الْمَاحِرَةِ فَإِلَى نَسِيتُ الْمُوتَ الْمَالَةُ فَتَاهُ يُقَاهُ يُولِنَ فِي الْمَالَةُ وَالَا لَلَهُ فَتَاهُ يَوْمُعُ مُنَ الْمُ فَلَهُ مُنْ فُونَ فَيَاهُ لَا مَنْ الْمَالَةُ فَيَاهُ الْمُعْرَاقِ فَيَاهُ الْمُنَاقِ فَيَاهُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولَةُ الْمَالَا الْمَعْرَاقِ الْمَالَةُ فَالَ الْمَالَةُ وَلَا لَالْمَالَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِ الْم

فَوَجَدَا فِي البَحْرِ كَالطَّاقِ مَمَرَّ الحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَباً؛ وَلِلحُوتِ سَرَباً، قالَ: فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إِذَا هُمَا بِرَجُلٍ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، قالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمِ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسَى، قالَ: مُوسَى بَّنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: هَل أُتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رَشَداً؟ قالَ لَهُ الخَّضِرُ: يَا مُوسى إِنَّكَ عَلَى عِلم مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لاَ أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عِلَى عِلم مِنْ عِلم اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لاَ تَعْلَمُهُ. قَالَ: بَل أُتَّبِعُكَ، قالَ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الْخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمْ في سَفِينَتِهِمْ بِغَيرِ نَوْلٍ، يَقُولُ: بِغَيرِ أَجْرٍ، فَرَكِبَا السَّفِينَةَ. قالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ ٱلسَّفِينَةِ، فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ البَحْرَ، فَقَالَ الَّخْضِرُ لِمُوسى: ما عِلمُكَ وَعِلمِي وَعِلمُ الخَلاَئِقِ في عِلم اللهِ، إِلاَّ مِقْدَارُ ما غَمَسَ هذا العُصْفورُ مِنْقَارَهُ، قالَ: فَلَمْ يَفْجَأُ مُوسِى إِذْ عَمَدَ الخَضِرُ إِلَى قُّدُوم فَخَرَقَ السَّفِينَةَ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخُرَّ قْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿لَقَدْ جِنْتَ﴾ [٧١] الآيَةَ، فَانْطَلَقًا إِذًا هُما بِغُلاَمٍ يَلعَبُ مَعِ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ، قالَ لَهُ مُوسَى: ﴿أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ لِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ ، قالَ: ﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَكَ إِنَكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ \_ إِلَى قَوْلِهِ \_ ﴿ فَأَبَوْأ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ﴾، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: إِنَّا دَخَلْنَا هَذِهِ القَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأَنْيِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا﴾. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ۖ وَدِدْنَا أِنَّ مُوسى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِما». قالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقْرَأُ: وَكَانَ أَمامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْباً، وَأَمَّا الغُلاَمُ فَكَانَ كَافِراً. [طرفة في: ٧٤].

## ٥ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ قُلْ هَلْ نُنْتِئَكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ١٠٣]

٤٧٢٨ - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُصْعَبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي: ﴿ فُلْ هَلْ نُنَتِكُمْ بِالْأَخْسِينَ آَعْنَلًا ﴿ فَهُمُ الْحَرُورِيَّةُ؟ قَالَ لاَ، هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، أَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا مُحمَّداً ﷺ، وَأَمَّا النَّصَارَى كَفَرُوا بِالجَنَّةِ وَقَالُوا: لاَ طَعَامَ فِيهَا وَلاَ شَرَاب، وَالحَرُورِيَّةُ: ﴿ اللّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَقِدِ ﴾ وَالبَرَة: ٤٧١]. وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِم الفاسِقِينَ.

آ ـ باب ﴿ أُولَتِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِتَايَتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآبِهِ عَنِطَتْ أَعْمَلُهُمُ ﴾ [1.0] الآية ٤٧٢٩ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ قالَ: حَدَّثني أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قالَ: ﴿ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ﴾ . وقال: اقْرَأُوا: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَزْنَا﴾ [١٠٥]. وَعَنْ يَحْيى بْنِ بُكَيرٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ مِثْلَهُ.

واعلم (١) أنَّ في أصحاب الكهف قولان، قيل: هم أصحابُ الرَّقِيم، وإنما سُمِّي بهم، لأنَّ مَلِكاً من الملوك كان كَتَب كِتاباً، ووضعه هناك. فسُمُّوا بأصحابِ الرَّقِيم، وقيل: هو غيرُ أولئك.

قوله: (وقال ابن عباس: ﴿أَكُلَهَا﴾) وتفسيرُه على «الهامش» - أي من طَبْع الهند -، أي ثمرها، وهذا مما قلت: إنَّ مرادَ الصُّلب قد لا يَتِم إلاَّ بَعْد انضمام ما في «الهامش»، وهذا عجيب.

قوله: (﴿ جَدَلًا ﴾) والجَدَل هو التعلُّل بالحِيَل، من إضمار تَرْك العمل في النَّفْس "يعني كرنا يوهي نهين بهاني بناتي هين ".

٤٧٢٦ \_ قوله: (وحَلَّق بين إبهَامَيْه)... إلخ، وإنما فعله ليرى صورته.

قوله: (وَتَد) "دات لكادى".

#### فأئدة:

واعلم أنَّ معلوماتِ الباري تعالى غيرُ متناهية، والأُمورُ غير المتناهيةِ عند الباري جَلَّ مَجْدُه موجودةٌ، وهو الحقُّ عندي. ونقل الصَّدْر الشيرازي عن ابن سيناء أنه ذهب في حِكْمة الإِشراق إلى تناهي عِلْمه تعالى؛ قلتُ: وهو كُفْرٌ قطعاً، ثُم إنَّ العلماءَ بعد تَسْلِيمهم عدمَ تناهي معلوماتِه تعالى، لم يُجِيبوا عما يَرِد عليه من جريانِ براهينِ التسلسل؛ قلتُ: أما حديثُ التسلسل فباطِلٌ بِنَفْسه، ولم يقم برهانٌ قَويٌّ بَعْدُ على بُطْلان التسلسل، إلا على تَسَلْسل العِلل، فإنه مُحال، وقد بسطته في رسالتي "في حدوث العالم».

قوله: (غُلاماً كافِراً) وإنما وصفه الراوي بالكافر، لأنَّ الخَضِر عليه الصلاة والسلام كان نزع اللَّحم عن كَتِفه، فإذا فيه مكتوب: طُبع يومَ طُبع كافراً، أما مسألة نجاةِ أطفالِ المشركين والمسلمين، فقد مَرَّت مبسوطةً.

<sup>(</sup>١) روى البخاريُّ عن عائشةَ أنها نزلت في الدُّعاء، وقد يُجْمع بأنها نزلت في الدُّعاء داخلَ الصلاةِ، كما يدل عليه لَفْظ ابنِ جرير. وقد روى ابنُ مَرْدُويه عن أبي هريرةَ: كان النبيُّ ﷺ إذا صلَّى عند البيت رَفَع صوتَه بالدُّعاء. قال الطبري: ولا يَبْعُد أن يكونَ المرادُ: ﴿ وَلَا يَجْمَرُ بِمِكْولِكَ ﴾ أي بقراءتك فيها نهاراً، ﴿ وَلَا يُخْلِفَ عِالَه \_ لَيْلاً \_. قيل: الآيةُ في الدعاء، وهي منسوخةٌ بقوله: ﴿ وَتَعَرُّعُا وَخُفَيَدَ ﴾ [الأنعام: ٣٦] ملخصاً من «الكمالين»، وراجع له «روح المعاني».
وراجع له العَيْني، وقد ذكرنا كلام ياقوت فيما سبق، فراجعه، فإنَّه مهم.

قوله: (هُلَدُهُ بِنُ بُلَدَ) اسم مَلِك، وهذا الاسمُ مَوْجودٌ في التوراة بعد، فإن تَعقَّب عليه نصرانيّ، ويقول: إنَّ تلك القصةَ ليست في التوراةِ، فدلَّ على أنها لا أَصْلَ لها. قلنا: وجودُ اسم هذا المَلِك يدلُّ على أنَّ لها أَصْلاً في التوراةِ أيضاً، وإنْ لم تُذْكر بتمامِها، ثُم أيُّ اعتداد بالتوراةِ إذا ثبت تحريفُها، واشتهر فيها ما اشتهر.

قوله: (بالْقَار) وترجمته: "تاركول"، ومَنْ قال: إنه: "رال" فقد غَلِط.

٤٧٢٧ - قوله: (فَأَصَابِ الحَوْتَ مِن مَاءِ تِلْكَ الْعَيْنِ) أي عند أَيْلة، عند جبل سِيناء، ويقال لها اليوم: الْعَقَبة، وهو المراد من ﴿مَجْمَعَ ٱلْبَحَرَيِّنِ﴾، ومَنْ قال: إنه مُجْتَمَع الْفُرات، ودجْلة، فليس بصحيح، وقد مَرَّ في العلم.

#### فائدة:

وقد عُلِمَ من تلك القصةِ عقيدةُ أُولي العَزْم من الرُّسُل، ماذا قَدْرُ عِلْم العبد بِجَنْب عِلْم الله تعالى، أما عقيدةُ موسى، والخَضِر عليهما السلام فبقوله: «ما نقص من علم الله»... إلخ، وأما عقيدة نبينا على فمن قوله: «لوددنا أن موسى صبر، حتى يقص علينا من أمرهما».

٤٧٢٨ - قوله: (وأمَّا النَّصَارى، كَفَرُوا بالجَنَّة) واعلم أنَّ مذهبَ النَّصارى في الجَنَّة أَقْرب إلى مذهب الفلاسفة، فالجنة عندهم رُوحانيةٌ صِرْفة، وتوهم ذلك عبارة في الإنجيل أيضاً، لكنه أيُّ عباءةٍ بها بعد ثُبوتِ التحريف، والتنسيخ، كيف! وأنها من أصول الدين، فلا يُسوَّغ فيهما الاختلاف بين الأديان السماوية، فإنها في الأصول، والعقائد واحدةٌ، وإن تفاوتت في الفُروع.

#### : 3.456

واعلم أن في إنجيل «برنباس» عِلْماً غزيراً، وأَصْلُه مفقودٌ لا يوجد اليوم، غير أنِّي أَظْنُ أَنَّه أَلَّفه بَعْضُ من المسلمين، وذلك لأنِّي لا أجد فيه فَصْلاً إلاَّ ينتهي إلى ذِكْر النبيِّ عَلَى أَنَّه عَلَى أَنَّه أَلَّفه أَحَدٌ النبيِّ عَلَى أَنَّه أَلَّفه أَحَدٌ منه كأنَّ هذا الإنجيلَ بأَسْره أَلَف له عَلَى اللهُ على أَنَّه أَلَّفه أَحَدٌ من المسلمين.

الله الله المحملة الم

#### بِنْ مِ اللَّهِ الرَّهُزِ الرَّهِينِ الرَّجِينِ إِ

#### سُورَةُ مَرْيَم

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَبْصِرْ بِهِمْ وَأَسْمِعْ، اللَّهُ يَقُولُهُ، وَهُمُ اليَوْمَ لاَ يَسْمَعُونَ وَلاَ يُبْصِرُونَ، ﴿فِي ضَلَالٍ مُّينِ ﴾ [٣٨]: الكُفَّارُ يَوْمَئِذٍ أَسْمَعُ شَيْعٍ وَأَشِعْ بِهِمْ وَأَشِعْ بِهِمْ وَأَشِعْ بِهِمْ وَأَشِعْ بَهِمْ وَأَشِعْ بَهِمْ وَأَشِعْ بَعْنِي قَوْلُهُ ﴿أَشِعْ بَعْمَ وَأَشِعْ بَعْمَ وَأَشِعْ بَعْمَ وَأَشِعْ لَهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ: عَلِمَتْ مَرْيَمُ أَنَّ التَّقِيَّ ذُو نُهْيَةٍ، حتى قالتْ: ﴿إِنِّ آَعُوذُ بِٱلرَّمْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا﴾.

وَقَالَ ابْنُ عُيَينَةً: ﴿ تَوُزُّهُمْ أَنَّا ﴾ [٨٣] تُزْعِجُهُمْ إلى المَعَاصِي إِزْعاجاً.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ إِنَّا ﴾ [٨٩] عِوَجاً.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وِرْداً﴾ [٨٦]: عِطَاشاً. ﴿أَنْتَا﴾ [٧٤] مالاً. ﴿إِنَّا﴾ [٨٩] قَوْلاً عَظِيماً. ﴿رِكْنَا﴾ [٩٨] صَوْتاً. وقال غَيْرُهُ: ﴿غَيّاً﴾ [٥٩] خُسْرَاناً. ﴿وَبُكِيًا﴾ [٥٨] جَمَاعَةُ بَاكٍ. ﴿صِلِيًا﴾ [٧٠] صَلِيَ يَصْلَى. ﴿نَدِيًا﴾ [٧٣] وَالنَّادِي وَاحِدٌ: مَجْلِساً.

## ١ - باب ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمُ الْحَسْرَةِ ﴾ [٣٩]

200 عن الأعْمَشُ: حَدَّثَنَا الْمُوْتِ مَنْ عَيَاثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمَوْتِ وَالْمَوْتِ كَهَيئَةً كَبْشِ أَمْلَحَ، فَيُنَادِي مُنَادِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَل تَعْرِفُونَ هذا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هذا المَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ. ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشْرِئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَل تَعْرِفُونَ هذا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هذا المَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيُذْبَحُ. وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ. ثُمَّ قَرَأَ: هُوَ يَوْمَ الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴿ وَهُ وَلا عِنْ عَفْلَةٍ أَهْلُ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ اللَّانِ عَلْهُ لَا اللَّالِ عَلْوَدُ فَلاَ اللَّارِ خُلُودٌ فَلاَ اللَّارِ خُلُودٌ فَلاَ اللَّالِ عَلْوَلُ لَا اللَّانِ عَلْمَ اللَّالِ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ لَا عَفْلَةٍ ﴿ وَهُ وَلا عِنْ عَفْلَةٍ أَهْلُ النَّارِ عُلُودُ فَلاَ اللَّالِ عَلْمَ اللَّالِ عَلْمَ اللَّالِ اللَّالِي عَلْمَ اللَّالَ عَنْ الْمَلْ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ اللَّالِ عَلْمَ اللَّالِ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ عَلْمَ اللَّالِ عَلْمَ اللَّالِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلُونَ هَلُو الْمَوْتُ الْوَلُونَ هَلَا اللَّالِ عَلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ لَا عَلْمَ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

## ٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا نَنْنَزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُ مَا بَــُإِنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا ﴾ [٢٤]

٤٧٣١ ـ حدّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ قالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِجِبْرِيلَ: «ما يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِجِبْرِيلَ: «ما يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكُثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟». فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا نَنَانَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكُ لَهُمْ مَا بَكُينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا﴾. [طرفه في: أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟».

٣ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِاَيْدِينَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالًا وَوَلَدًّا ﴾ [٧٧]

٤٧٣٢ ـ حدّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الْضُحَى، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّاباً قَالَ: جِئْتُ العَاصِيَ بْنَ وَاثِلِ السَّهْمِيَّ أَتَقَاضَاهُ حَقَّاً لِي عِنْدَهُ، مَسْرُوقِ قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّاباً قَالَ: جِئْتُ العَاصِيَ بْنَ وَاثِلِ السَّهْمِيَّ أَتَقَاضَاهُ حَقَّا لِي عِنْدَهُ، فَقَالَ: لاَ اللَّهُ عَلَى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: وَإِنِّي مَقَالَ: لاَ اللَّهُ عَلَى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: وَإِنِّي مَنَاكَ مَالاً وَوَلَداً فَأَقْضِيكَهُ، فَنَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ: لَمَيِّتُ ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ قُلتُ: فَقَالَ لَأُوتَيْنَ مَالاً وَوَلَداً فَأَقْضِيكَهُ، فَنَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدا اللَّهُ وَوَلَدا اللَّهُ وَلِكَا اللَّهُ وَلَكَا اللَّهُ وَلَدا اللَّهُ وَلَدا اللَّهُ وَلَدا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكَا اللَّهُ وَلَدا اللَّهُ وَلَكَا اللّهُ وَلَكَا اللَّهُ وَلَكَا اللَّهُ وَلَكَا اللَّهُ وَلَكَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكَا اللَّهُ وَلَكَا اللَّهُ وَلَكَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكَا اللَّهُ وَلَكَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَالَ اللَّهُ عَمْشِ. [لاللّهُ فَيَالَلُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ. [طرفه في: ٢٠٩١].

### ٤ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ أَطَلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٧٥ ۗ [٧٨]

2٧٣٣ ـ حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي الضَّحى، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كُنْتُ قَيناً بِمَكَّةَ، فَعَمِلتُ لِلعَاصِي بْن وَائِلِ السَّهْمِيِّ سَيفاً، فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدِ، قُلتُ: لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدِ عَلَيْ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: هُوَالِدًا اللَّهُ ثَمَّ بَعَثَنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: هُوَالَدًا اللَّهُ ثَمَّ بَعَثَنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: هَا اللَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: هَا الرَّمْنِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ بِعَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْبَ الْمِ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَنْبَ الْمِ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ ال

لَمْ يَقُلِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفيَانَ: سَيفاً، وَلاَ مَوْثِقاً.

### ٥ - باب ﴿ كَلَّ سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ اللَّهِ ۗ [٧٩]

2778 - حدّثنا بِشْرُ بْنُ خالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيمانَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ خَبَّابٍ قالَ: كُنْتُ قَيناً في الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي دَينٌ عَلَى العَاصِي بْنِ وَائِلٍ، قالَ: فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِي دَينٌ عَلَى العَاصِي بْنِ وَائِلٍ، قالَ: فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ ثُمَّ تُبْعَث، قالَ: فَذَرْنِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أَبُعثَ، قالَ: فَذَرْنِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أَبُعثَ، فَسَوْفَ أُوتَى مالاً وَوَلَداً فَأَقْضِيكَ، فَنَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ: ﴿أَنْرَغَتَ الَّذِى كَفَرَ بِاينَتِنَا وَقَالَ لَأُونَيْنَ مَالُا وَوَلَداً فَأَقْضِيكَ، فَنَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ: ﴿أَفَرَغَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِاينَتِنَا وَقَالَ لَأُونَيْنَ مَالاً وَوَلَداً فَأَقْضِيكَ، فَنَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ: ﴿أَنْرَغَيْتَ اللّٰذِى كَفَرَ بِاينَتِنَا

## ٦ - بابٌ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ۚ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

٤٧٣٥ ـ حدِّثنا يَحْيى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً قَيناً، وَكَانَ لِي عَلَى العَاصِي بْنِ وَائِلِ دَينٌ، فَأَتَيتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ لِي: لاَ أَقْضِيكَ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ، فَقَالَ لِي: لاَ أَقْضِيكَ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ،

قَالَ: وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ المَوْتِ، فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَدٍ، قَالَ: فَسَنَزَلَتْ: ﴿أَفَرَءَيْتَ اللَّهِى مَالًا وَوَلَدٌا ﴿ وَلِلَّا ﴿ وَلِلَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عِندَ الرَّخْنِ عَهْدًا ﴿ وَلَدًّا ﴿ وَلَا لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَلَوْلُمُ مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرَدًا اللَّهِ وَنَرِثُكُمُ مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرَدًا اللَّهِ اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَلَا لَهُ مِن الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَلَا لِمُ اللَّهُ مِن الْعَذَابِ مَدًّا اللَّهُ وَلَوْلُ وَيَأْلِينَا فَوَاللَّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا وَاللَّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَذَابِ مَدًّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قوله: (قال ابن عباس: ﴿أَبْصِر بهم وأَسْمِع﴾: اللَّهُ يَقُولُه)... إلخ. يشيرُ إلى تأويلِ وُرُود فِعْل التعجُّب في القرآن، فإنَّ الظاهِرَ أنَّ الله تعالى لا يأخُذه عَجَبٌ، فما معنى صِيغ التعجب في حَقِّه؟ فحرر فيه السُّيوطي رسالةً، وقال: إنَّ صِيغ التعجُّب قد تَنْسلِخُ عن معناها، وإنْ كانت في الأصْل للتعجب، وحينئذ صَحَّ وُقوعُها (١) في القرآنِ بدونِ إشْكال.

قوله: (﴿عِتِيَّا﴾) وتفسيره في «الهامش». وقد سَمِعت أنَّ المصنِّف لم يُحْسن في تلخيص مجاز القرآن، ثُم لم يتوجَّه إليه صاحِبُ النسخة أيضاً، فصار ضغثاً على إبالة، ولذا أَشْكل فَهْمُه على الطَّلَبَة.

٤٧٣٠ - قوله: (ويُؤتَى بالموتِ كهيئةِ كَبْشِ أَمْلَحَ)... إلخ. ويتولى ذَبْحه يَحْيى عليه السلام، ثُم ما الحِكْمةُ فيه؟ فاللَّهُ سبحانه أَعْلمُ بأسرارِ مُبْدَعاته، وحكم غرائِبه، ويمكن أن يُقال: إنَّ اسمَهُ لما كان مُشتقاً من الحياة، ناسب له ذَبْح الموت. فإنْ قلت: إنَّ الموتَ معنى، فكيف يُذْبح؟! قلتُ: رَحِمك اللَّهُ إذا مَرَرت بأمْرٍ من عالم الغيب، فلا تَضْرب له مَثلاً. أما سَمِعت أن الكليَّ الطبعي عند المَعْقُوليين، موجودٌ في الخارج، بل محسوسٌ عند بَعْضِهم. وتفصيله أنَّ زيداً، وعمراً، وكذا غيرَهما من أفرادِ الإنسان موجودون في الخارج، فأخذوا من هؤلاء الأفرادِ مفهوماً يُوصَف بكونِه صادِقاً على الكثيرين، وهو الكُليّ المَنْطِقي، ثُم إنَّ هذه الأفرادِ لما كانت موجودةً في الخارج لا بد أن تكون الإنسانيةُ أيضاً فيه، وإلاَّ لَزِم أن لا يكون زيدٌ موجوداً في الخارج، لانتفاء جزئه، فلزِم وجودُ الكليّ الطبعي في الخارج.

قال ابنُ سيناء: إنَّ نِسبةَ الكلي الطبعي إلى أفرادِه، ليست كنِسْبةِ الأب إلى أبنائه، بل كنسبةِ الآباء إلى أبنائهم قلتُ: مرادُه أنَّ الكليَّ بتمامِه موجودٌ في كلِّ مِن أفراده، لا أنه موجودٌ في مجموع أفرادِه بوجود واحدٍ، فكما أنَّ الكليَّ الطبعي موجودٌ عندهم في

<sup>(</sup>۱) قلتُ: وقد مَرّ ما فيه عند الشيخ، ومُلَخَّصُه أنَّ الله تعالى يحاور عبادَه حسب ما يتعارفون فيما بينهم، فيذكر التعجُّب فيما يتعجبون منه، ويذكر الضَّحك فيما يضحكون منه، ليعرفوا ذلك منه من غير تمثيل، ولا تشبيه، ويَكِلوا الكَيْف إلى الله عَزَّ وجل، فإنَّ الحقَّ أن كلَّ ما ورد به الشَّرْع، فهر ثابِتٌ في جَنابه تعالى، نعم لا بدّ أن يُنزَّه جَنابُه مما يجب التنزيهُ له، وآخِرُ ما استقرَّ عليه رأيُ الشيخ أنَّ كلَّ ذلك تجلياتٌ، وسيردُ عليك تفصيلُه إنْ شاء الله تعالى، بما يكفى ويشفى.

الخارج، بل محسوسٌ عند بَعْضِهم، فهكذا الحالُ في تَجسُّد الموتِ يومَ الحَشْر. أما وَجْه تمثُّلِهِ في صورة الكبش، فلعله لما قالوا: إنَّ للكَبْش مناسبةً بالموت، وللفرس من الحياة، ولذا صار الكَبْشُ فِدْيةً للموت، فَيُذْبح عنه، كما ذُبِح عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام، أو لكون أكثرَ ذبائحهم هو الكبش.

ثُم إِنَّ في ذَبْح الموت نداءً على الخلود، وعدمَ فناء الطائفتين أبداً، لكنهم مع ذلك تَفَرَّقُوا في الجهنميين على سبعة أقوال: منها \_ وهو غيرُ مشهورِ \_ أنهم بعد أَحْقَاب يَعْلَمُها اللَّهُ تعالى يَنْعَدِمُون: قلتُ: لا أقول فيهم بالفَناء، ولا بالعدم، ولكن أعتقدُ فيهم بالاستثناء الذي ورد به القرآنُ، وهو قوله: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾(١) ، أما إنه ماذا مِصْدَاقُه؟ فأكِلُ عِلْمَه إلى الله تعالى، ولا أقول: إنَّه فِناءً أو غيره، فاعتقد بالخلودِ، كما نصَّ عليه القرآنُ، وأبوح بالاستثناء، كما باح به، ولا أُفسِّره، ولا أُفصِّله وأؤمن به على إبهامه، ما

يقول العبد الضعيف: وقد اضْطَربتِ كَلماتُهم في الاستثناء، فلم أر فيه شيئاً شافياً بعد، إلا ما ذكره الشاه عبدُ القادر في «فوائده» حيث قال: إنَّ الله تعالى ذَكَر الاستثناء، لِيُعْلم أنَّ أَمْرهم لم يخرج عن المشيئة بعد، وإنْ سبق القَوْل فيهم بالخلود، وذلك لأنه أحال أمرهم ههنا على المشيئة، وقد عَلِمناها من القرآن، أنه قد سبقت بالخلودِ في حَقِّهم، فَنَبَّه على أنَّ خلودهم فيها لا يكون لخروج أَمْرهم من يد الله سبحانه، بل هم تحت المشيئة بعد، لو أراد أن يُخْرِجهم من النار لَفَعل، ولكنه قد أخبرنا أنه قد شاء خلودهم فلا يخرجهم منها أبداً: ﴿كُلَّا نَضِيَتَ جُلُودُهُم بَلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوفُوا الْعَدَابُ ﴾ [النساء: ٥٦]. ثم رأيته في «روح المعاني» وهذا نَصَه:

قال الشيخ الألوسي: والأوجه أن يقال: إن الاستثناء في المَوْضِعين مبني على الفَرْض والتقدير، فمعنى ﴿ إِلَّا مَا شَكَهُ إِنْ سَاء، أي لو فرض أن الله تعالى شاء إخْرَاجَهم من النار، أو الجنة في زمان، لكان مُسْتَثْنى من مُدَّة خلودِهم، لكن ذلك لا يَقَعُ لدلالةِ القواطع على عَدَم وقوعه. اهد «روح المعاني». ثم قال: ولعلَّ النكتة في هذا الاستثناء ـ على ما قيل ـ إرشادُ العباد إلى تفويض الأمور إليه جَلَّ شَأْنُه، وإعلامهم بأنها منوطة بمشيئته جلَّ وعلا، يَقْمَلُ ما يشاء، ويحكم ما يريدُ. وذكر بَعْضُ الأفاضل أنَّ فائدته دَفْعُ توهُم كَوْن الخلود أمراً واجباً عليه تعالى لا يمكن له سبحانه تَقْضُه، كما ذهب إليه المعتزلة، حيث أخبر به جلَّ وعلا، مؤكداً. اهد ملخصاً.

وقد كان عالمانِ - من علماء روسيا - جاءا إلى حضرةِ الشيخ، وسألاه عن تلك الآية، ما الوَجْهُ فيها؟ فأجاب الشيخ - وأنا أسمع، كما ذكرت في الصُلب - وقال: لم أكن أُحِبُ أن تسألاني عن وَجْهها، وإذ قد سألتماني عنها، فاسمعا: إني أعتقد بالخلودِ فيهم، على مذهب الجمهور، وأعتقد بالاستثناء كما نَطَق به النصّ، ولا أُعين مِصْدَاقَه. فسبحان الله ما أَخكَم مَدارِكَه، فلما سَمِعت من جوابِه تحيَّرت من علومه، وديانته، ولم يكن أوَّل أُعجوبة رأيتُ منه، بَرَد الله تعالى مضجعه، وَرَقَعَه في أعلى عليين. فإن قلت: ماذا يكون مِصْداقُ الاستثناء، بناء على مختار الشيخ؟ قلتُ: إنْ كُنت لا بد سائلاً عنه، فاسمع، إنه كما ذكره العلامة الألوسي عن بعضهم: إنَّ الاستثناء من الضمير المتقدم، إلاَّ أنَّ الحُكُم الخلودُ في عذاب النار، وكذا يقال فيما بعد: إنَّ المُحكم فيهِ الخلودُ في نعيم الجنة، وأهلُ النار ينقلبون منها إلى الزَّمْهَرِير، وغيره من العذاب أحياناً، وكذلك أهلُ الجنَّة ينعمون بما هو أعلى منها، كالاتصال بجناب القُدْس، والفوز برضوان الله تعالى، الذي هو أكبر، وما يتفضل به عليهم، سوى ثوابِ الجَنَّة، مما لا يعرِف كُنْهه إلاً هو سبحانه وتعالى. وقد ردِّه الطّببي، كما بَسَطه فيه.

كان مراده، عند ربِّي عز وجل. وما نقلوا فيه عن عمرَ، وابنِ مسعود، وأبي هريرة، فلعلَّ أَصْلَه في حَقِّ الكُفّار، فلعله من خَبْط الرواةِ عندي.

#### بِسْمِ أَلْمَو الْتُعْنِ الرِّحَدِيدِ

#### سورة طبه

قالَ ابْنُ جُبَيرِ والضَّحَّاكُ: بِالنَّبَطِيَّةِ ﴿ طَه ﴿ آَ إِنَّا رَجُلُ. وقَالَ مُجاهدٌ: أَلَقى: صنع. يُقَالُ: كُلُّ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفِ، أَوْ فِيهِ تَمْتَمَةٌ، أَوْ فَأْفَأَةٌ، فَهِي عُقْدَةٌ، ﴿ أَزْرِي﴾ [٣٦] ظَهْرِي. ﴿ فَيُسْجِتَكُ ﴾ [٣٦] تَأْنِيثُ الأَمثَلِ، يَقُولُ: بِدِينِكُمْ، يُقَالُ: خُذِ المُثْلَى: خُذِ الأَمثَلَ. ﴿ مُ مَّ اَنْتُواْ صَفَّا ﴾ [٣٤] تَأْنِيثُ الأَمثَلِ، يَقُولُ: المَثْلَى: خُذِ الأَمثَلَ. ﴿ مُ مَّ اَنْتُواْ صَفَّا ﴾ [٣٤] يُقَالُ: هَلِ أَتَيتَ الصَّفَّ اليَوْمَ، يَعْنِي المُصَلَّى الَّذِي يُصَلَى فِيهِ. ﴿ فَأَوْجَسَ ﴾ [٣٧] أَضْمَرَ خَوْفاً، فَذَهَبَتِ الوَاوُ مِنْ الْيَوْمَ، يَعْنِي المُصَلَّى اللَّذِي يُصَلَى فِيهِ. ﴿ فَأَوْجَسَ ﴾ [٣٧] أَضْمَرَ خَوْفاً، فَذَهَبَتِ الوَاوُ مِنْ ﴿ خِيفَةً ﴾ [٣٧] لِكُسْرَةِ الخَاءِ. ﴿ فِي جُذُوعٍ ﴾ [٧٧] أَي عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ. ﴿ خَطْبُكَ ﴾ [٩٥] بَالُكَ. ﴿ مِسَاسً ﴾ [٩٧] مَصْدَرُ ماسَّهُ مِسَاساً. ﴿ لَنَسِفَنَهُ ﴾ [٩٧] لَنَذْرِيَّةُ. ﴿ قَاعاً ﴾ [٩٠] يَعْلُوهُ المَاءُ، وَالصَّفَصَفُ: المسْتَوِي مِنَ الأَرْضِ.

#### ١ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهِ ﴿ [13]

قَلَمُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: «التَقَى آدَمُ وَمُوسى، فَقَالَ مُوسى لآدَمَ: النَّقَى آدَمُ وَمُوسى، فَقَالَ مُوسى لآدَمَ: آنْتَ الَّذِي أَشْقَيتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الجَنَّةِ؟ قالَ لَهُ آدَمُ: آنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ

بِرِسَالَتِهِ، وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ، وَأَنْزَلَ عَلَيكَ التَّوْرَاةَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَوَجَدْتَهَا كُتِبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ قالَ: نَعَمْ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسى». ﴿ٱلۡيَمِ ﴾ [٣٩] البَحْر. [طرفه في: ٣٤٠٩].

٢ - باب ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا
 فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَحَنْفُ دَرَكًا وَلَا تَحْشَىٰ ﴿ فَالْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَعَشِيهُم مِّنَ ٱلْبَعِ مَا غَشِيهُمْ ﴿ وَمَا هَدَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا غَشِيهُمْ ﴿ وَمَا هَدَىٰ ﴿ وَمَا هَدَىٰ ﴿ وَمَا هَدَىٰ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ الللّ

٧٣٧ - حدِّثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثنَا رَوْحٌ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: لمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَّدِينَةَ، وَاليَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: هذا اليَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسى عَلَى فِرْعَوْنَ، وَاليَهُودُ تَصُومُ عَلَى فِرْعَوْنَ، فَقَالُ النَّبِيُ ﷺ: «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسى مِنْهُمْ، فَصُومُوهُ». [طرفه في: ٢٠٠٤].

## ٣ - باب قوله: ﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ [١١٧]

٤٧٣٨ ـ حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ، عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «حاجً مُوسى آدَمَ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْقَيتَهُمْ؟ قالَ: قالَ مُوسى آدَمَ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ، آدَمُ مُوسى قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟» قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْهُ قَدَّمَ مُوسى». [طرفه في: ٣٤٠٩].

قوله: (قال ابنُ جُبَير: بالنَّبَطِيَّة ـ أي بالحبشية ـ ﴿ طه ﴿ هَا رَجُلُ ) وهذه قراءةٌ أيضاً. وقيل: معناه ضَع الرِّجُل على الرِّجْل، كما في التفسير لابن كثير. وفي مقدمة «الدُّرّ المختار»: أنَّ الإِمام أبا حنيفة صلَّى مرةً في الحرم، واضِعاً إحدى رِجْليه على الأُخرى، نصف القرآن على هذه، ونصفاً آخر على هذه، فقيل عليه: إنه خلافُ السُّنَة. قلتُ: ولعلَّ القائلَ لم يطَّلع على هذا المعنى، وإلاَّ لما تكلَّم بِمِثْله.

قوله: (﴿قَاعاً﴾ يَعْلُوهُ الماءُ) أي الصافيةُ من الأرض، يَعْلُوها الماءُ.

قوله: (﴿مَكَاناً سِوى﴾ مُنْصَفُ بَيْنَهم) أي يَقْطع نِصْفَه هو، ويقطع نَصْفَه هذا.

قوله: (﴿عَلَىٰ قَدَرِ﴾ مَوْعِد) أي فهو في معنى مَوْعِد.

٤٧٣٦ - قوله: (التقى آدَمُ وَمُوسى) وإنما أتاحت القدرةُ تلك المحاورة بين موسى، وآدمَ عليهما السلام، ليعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام كان عنده جوابٌ شافٍ عن أكل الشجرة، إلا أنه لم يُواجِه به رَبَّه تَعَبُّداً، فلما دار هذا السؤالُ بينه وبين ابنه موسى عليه الصلاة والسلام أفحمه، واحتجَّ عليه، ومِن هذا جُعِل خليفة الله، وهو جهةُ

الفَضْل فيه عندي، يعني العبدية، وفَهِم عامَّتُهُم أنها العِلْم.

قلتُ: وهي أيضاً فَرْع العبدية، فهي أَرْفَعُ المقامات، وأحبُها عند رَبِّك، ولكن الشيطان لما قال له رَبُّه: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن نَسَجُد﴾ [صَ: ٧٥] وجعل يُجاري معه، فَلُعِن إلى الأبد. ثُم إنَّه لم يكن مِن أبنائه مَنْ يَجْتَرِىءُ أَنْ يسأل أباه عن أكْل الشجرةِ غيرَ موسى عليه السلام، فإنَّه كان في طَبْعِه شِدَّة، فَنُصِب للمناظرة لذلك، وهذا ليس إساءةً للأدب، ولكنه من اختلافِ الطبائع. فإن قلت: إنَّ آدمَ عليه الصلاة والسلام تَمسَّك بالتقدير، ولم يُجوِّزه العلماءُ في محل الاعتذار. وأجيب بأنَّ الممنوع إنما هو ما كان في دار التكليف، وتلك المناظرةُ وقعت بعد الخروج عنه؛ وتقريره عندي أنَّ التقديرَ لم نَعْلَمه إلاَّ بعد النَّظر إلى الدلائل، وإخبار الشَّرْع. وأما في العِيان والحُسبان، فليست عندنا إلاَّ سلسلةُ الأسباب، والمُسبَات، فالتشبُّثُ بها هو الذي يليقُ بأساس هذا العالم، وليس من النصفة في شيء، أنه إذه إذا جاءه أَمْرٌ مِن دِينه تشبث بالتقدير، واحتال به.

وبالجملة لما لم يكن التقديرُ ظاهِراً لم يكن التّمسُّكُ به جائزاً، لأنه خَرْقٌ لهذا العالم المشهود، الذي بُني أَمْرُه على سلسلة الأسباب، وفِرَاراً إلى عالم التقدير، وأنّى هم في هذه النشأة؟ وبعبارة أخرى: لا نُنْكِرُ كَوْنَ المؤثِّر بالذات هو التقدير، ولا نقول: إنَّ الْشيرَها في المُسبَّبات أيضاً مُقدَّر، لكنَّ التقديرَ لما حُجِب عنا، لم يَبْق في السطح إلاَّ الأسبابُ وتأثيرُها وخَفِي التقديرُ وتأثيرُه، فال الأمْر إلى مباشرةِ الأسباب، وبها ارتبطت المُسبَّبات، فَنَقَض تلك السلسلة الظاهِرة. والأَخْذ بالسِّلسلة الباطِنة، مع كونِه في عالم الأسباب ليس إلاَّ جَدَلٌ، ألا ترى أنه لا لُزومَ عَقلاً عندهم إلا في لوازم الماهية، وتلك انتزاعيةٌ، أما لوازِمُ الوجودِ، فلم يَقُم دليلٌ على عدم إمكان انْفِكاكها بعد، فآل أَمْرُها أيضاً إلى التقدير. فإذا باشَرْت الأسبابَ في الأمور كُلّها، لِفُقدان التلازم بينها وبين مُسبَّباتِها، فما منعك أَنْ تُباشِرَها لِعُقْباك، إذ باشرتها لأولاك؟!.

نعم إذا خَرَجت من عالَم الأسبابِ إلى عالَم يَظْهَر فيه التقديرُ، وتتعطل الأسبابُ، فَلَك أَنْ تَتَمَسَّك به، كما فَعَل آدمُ عليه السلام.

هذا تقرير ما قالوا، وأجودُ الأجوبةِ ما ذكره الحافظ ابنُ تَيْميةَ أنَّ التمسُّك بالتقدير على نحوين: الأول: للاجتِرَاء على المعاصي، ودَفْع المَعَرَّة عن نَفْسه، ولا رَيْبَ أنه قبيحٌ جِداً، كيف! وأنه اقترف الذُّنوب، ثُم لم يستحي مِن رَبِّه عز وجل، وذلك لا يجوزُ قَطْعاً، والثاني: ما يكون لتسليةِ النَّفْسِ، والاعتذار عما صَدَر منه، فهذا مُسْتَحْسن، فَمَن أسرف على نَفْسه، وفرط منه ما فَرَطَ، فاضطرَبت نَفْسه، فجعل يُسلِّي هُمُومَه، ويسر

أحزانه من تذكر التقدير، فهذا تَمسُّكُ منه، لِتَسْلية النَّفْس لا للتشجع على المعاصي، وقِلَّة المبالاة بها، ومِن هذا النَّحْو كان تَمسُّك آدَم عليه الصلاة والسلام (١١).

#### بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الرِّحَدِ إِ

## سُورَةُ الأَنْبيَاءِ

٤٧٣٩ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالكَهْفُ وَمَرْيَمُ وَطَهَ وَالأَنْبِيَاءُ: هُنَّ مِنَ العِتَاقِ الأُولِ، وَهُنَّ مِنْ تِلاَدِي. [طرفه في: ٤٧٠٨].

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ جُذَذًا ﴾ [٥٨] قَطَّعَهُنَّ. وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ فِي فَلَكِ ﴾ [٣٣] مِثْلِ فَلَكَةِ المِغْزَلِ، ﴿ يُسَيِّحُونَ ﴾ [٣٣] يَدُورُونَ.

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ نَفَشَتُ ﴾ [٧٨] رَعَتْ ليلاً. ﴿ يُضْحَبُونَ ﴾ [٤٣] يُمْنعونَ. ﴿ أُمَّتُكُمُ وَيِنُ وَاحِدٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ حَصَبُ ﴾ [٩٨] حَطَبُ إِلَا حَبَشِيَّةٍ. وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ أَحَسُّواْ ﴾ [١٦] تَوَقَّعُوهُ، مِنْ أَحْسَسْتُ. ﴿ خَمِدِينَ ﴾ [١٥] هَامِدِينَ. ﴿ وَحَصِيدُ ﴾ [٩٨] مَامِدِينَ. ﴿ وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ وَالْمِنْيَةِ وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ وَمَسُونُ ﴾ [١٨] تَوَقَّعُوهُ، مِنْ أَحْسَسْتُ. ﴿ خَمِدِينَ ﴾ [١٥] هَامِدِينَ. ﴿ وَكِيدَ يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ [١٩] لا يَعْيُونَ، وَمِنْهُ: ﴿ حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ٤] وَحَسَرَتُ بَعِيرِي. ﴿ عَينِ ﴾ [الحج: ٢٧] بَعِيدٍ. ﴿ وَيَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم ﴾ [٩٣] اخْتَلَفُوا. ﴿ مَسْفَا أَلْمُ وَالْحَرْسُ وَالْهَمْسُ وَاحِدٌ، وَهُوَ مِنَ الصَّوْتِ الْحَفِيِّ. ﴿ وَالْكَفُوا. الْحَسِيسُ وَالْجَرْسُ وَالْهَمْسُ وَاحِدٌ، وَهُوَ مِنَ الصَّوْتِ الْحَفِيِّ. ﴿ وَانَكُ ﴾ [١٠٨] الشَّرِيلُ ﴾ [١٠٨] إِذَا أَعْلَمْتُهُ، فَأَنْتَ وَهُوَ حَمَلَ سَوَاءً ﴾ [١٠٨] الصَّوْتِ الْحَفِيِّ. ﴿ وَالْمَنْهُ مِنْ الصَّوْتِ الْحَفِيِّ. ﴿ وَالْمَنْهُ مِنْ الْصَوْتِ الْحَفِيِّ. ﴿ وَالْمَنْهُ ﴾ [١٠٨] إِذَا أَعْلَمْتُهُ، فَأَنْتَ وَهُوَ حَمَلَ سَوَاءً ﴾ [١٠٨] إِذَا أَعْلَمْتُهُ، فَأَنْتَ وَهُو ﴿ عَلَى سَوَاءً ﴾ [١٠٨] إِذَا أَعْلَمْتُهُ، فَأَنْتَ وَهُو ﴿ عَلَى سَوَاءً ﴾ [١٠٨] الصَّعِيفَة. ﴿ وَاللَّمْتُهُ مُولِينَ ﴾ [١٠٨] الصَّعِيفة.

## ١ - با ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَمَلْقِ نُعُيدُهُم وَعْدًا عَلَيْنَا ﴾ [١٠٤]

٤٧٤٠ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُ عَلَىٰ فَقَالَ: النَّخِعِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُ عَلَىٰ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ﴿ كُمَا بَدَأْنَاۤ أَوَّلَ حَلْقِ نَعُيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَكَ اللَّهِ عُلَا اللَّهِ عُلَا اللَّهِ عُلَا اللَّهِ عُلَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) يقول العبد الضعيف: ولكن لما كان المَحَلُّ مَحلَّ المناظرة، صارت صورتُه صورةَ الاعتذار الممنوع، ومَنْ درى حقيقةَ الحال علم أنَّه أراد أن يُنْقِذ نَفْسَه منه، بلا جِدال، ويَبُثُ شكُواه إلى اللَّهِ المتعال، لئلا يخجَل يوم النكال.

فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿شَهِيدُ﴾ [المائدة: المائدة: المائدة: عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارِقْتَهُمْ». [طرفه في: ٣٣٤٩].

قوله: (فَلْكَةِ) وترجمته: "تكلى كاد مكرا. "

قولة: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾). واعلم أنَّ ظاهِرَ القرآنِ أنَّ النجومَ تَتَحرَّك بِنَفْسِها، بدون تَوسُّط الفلك، وذلك الذي ثبت اليوم عندهم؛ وحينئذ أفلاكها بمعنى دوائرها، ثُم السلمواتُ أجسامٌ، لا كما تُقلْقِل به أهلُ الفلسفة الجديدة، أنها مُنْتَهى النَّظر فقط. ثُمَّ السَّمُوات كلّها فوق النجوم، وإنما النجومُ سابحةٌ في الجوِّ.

قوله: ﴿ وَاذَنُّكُمْ ﴾ إذا أَعْلَمْتَه، فأنت وهو ﴿ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ فلم تَغْدِر) يعني: "جب تونى ابنى مخاطب كوبورى اطلاع ديدى توتونى غدرنه كيا. "

• ٤٧٤ ـ قوله: (فَيُؤَخَذُ بهم ذاتَ الشِّمالِ). وقد مرَّ معنا أنَّ الحوض عندي بعد الصراط. فالنبيُّ عَلَيْ يرى من وراء الصِّراط طائفة تُظردُ عن حَوْضه، بأن لا تُتْرك أن تُجاوِز الصِّراط، فتخلص إليه، فيقولُ: أُصَيْحابي، فيقال له. . . إلخ، ولا بُعْد في النَّظَر إليهم مِن بعد بعيد، فإنَّه من أُمور الآخِرة، وكم مِن عجائب فيها مِثْله، ولك أن تُجِيب عنه على مُخْتار الشاه عبد العزيز: أنَّ النبيَّ عَلَيْ لا يَزَال يختلِفُ بين هذه المواضع إلى أن تُحاسب أُمّتُه جميعاً، فصحَّ كَوْنُه في المَحْشر، وكوْنُه على الحَوْض معاً، وقد مَرَّ تَفْصِيله.

## بِسْمِ اللهِ الرَّكِيْنِ الرِّحِيمِيْنِ

#### سُورَةُ الحَجّ

وَقَالَ ابْنُ عُيَينَةَ: ﴿ ٱلْمُخْمِتِينَ ﴾ [٣٤] المُطْمَثِنِّينَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ في: ﴿ إِذَا تَمَنَّىَ الْقَي الشَّيطَانُ في حَدِيثِهِ، فَيُبْطِلُ اللَّهُ مَا يُلقِي الشَّيطَانُ في حَدِيثِهِ، فَيُبْطِلُ اللَّهُ مَا يُلقِي الشَّيطَانُ وَيُحْكِمُ آيَاتِهِ، وَيُقَالُ: أُمْنِيَّتُهُ: قِرَاءَتُهُ، ﴿ إِلَّا آمَانِيَ ﴾ [البقرة: ٧٨] يَقْرَأُونَ وَلاَ يَكْتُبُونَ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَشِيدٍ﴾ [83] بِالقَصَّةِ. وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿يَسْطُونَ﴾ [٧٦] يَفْرُطُونَ، مِنَ السَّطْوَةِ، وَيُقَالُ: ﴿يَسُطُونَ﴾ يَبْطُشُونَ. ﴿وَهُدُوٓا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْفَوَلِ﴾ [٢٤] مُن الْفَوْلِ﴾ [٢٤] أَلهُمُوا. وَهُدُوا إِلَى صراط الحميد الإسلام، قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿يِسَبَبٍ ﴾ [١٥] بِحَبْلٍ إِلَى سَقْفِ البَيتِ. ﴿يَسَبَبٍ ﴾ [١٥] بِحَبْلٍ إِلَى سَقْفِ البَيتِ. ﴿ وَتَذْهَلُ ﴾ [٢] تُشْغَلُ.

## ١ ـ باب ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنَّرَىٰ ﴾ [٢]

٤٧٤١ \_ حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ،

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا آدَمُ، يَقُولُ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيكَ، فَيُنَادَى بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُحْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْنَا إِلَى لَقُولُ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيكَ، فَيُنَادَى بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُحْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْنَا إِلَى النَّارِ، قالَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ - أُرَاهُ قالَ - تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعِينَ، فَعَيْرَتْ وُعُوهُمْ النَّاسِ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَكِنَّ فَعِينَ عَلَيْكَ النَّاسِ صَتَّى تَغَيَّرتْ وُجُوهُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مِنْ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرتْ وُجُوهُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "مِنْ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرتْ وُجُوهُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "مِنْ عَلَى النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ يَا النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ وَيَسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ. ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ البَيضَاءِ في جَنْبِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ، وَإِنِّي لِللَّمُونَةِ الْبَيْضُ الْمُ لَا يُعَرِّونَا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ». فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قالَ: "ثُلُكُ أَهْلِ الجَنَّةِ". فَكَبَرْنَا، ثُمَّ قالَ: "شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ" فَكَبَرْنَا، ثُمَّ قالَ: "

وقالَ أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ﴾ [7]. قالَ: «مِنْ كُلِّ أَلَفِ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ. وَقالَ جَرِيرٌ وَعِيسى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً: ﴿سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى﴾. [طرفه في: ٣٤٨].

٢ - باب ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اَطْمَأَنَ بِهِ عَلَى أَصَابَنُهُ فِنْنَةُ اَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اَطْمَأَنَ بِهِ عَلِي اللَّهُ فَانَاتُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٧٤٢ - حدِّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَارِثِ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ أَبِي بُكَيرِ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي بُكيرِ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي جَصِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَنْ حَرْفِ ﴾ [١١] قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَقَدَمُ المَّدِينَةَ، فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلاَماً، وَنُتِجَتْ خَيلُهُ، قالَ: هذا دِينٌ صَالِحٌ، وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيلُهُ، قالَ: هذا دِينُ سُوءٍ.

## ٣ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِِّهِمْ ﴾ [19]

2٧٤٣ ـ حدّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو هَاشِم، عَنْ أَبِي مِجْلَز، عَنْ قَيس بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي وَجْلَز، عَنْ قَيس بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يُقْسِمُ فِيهَا: إِنَّ هذهِ الآيَةَ: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ آَخْتُكُمُواْ فِي رَبِّمْ ﴾ نَزَلَتْ في: حَمْزَةَ وَصَاحِبَيهِ، وَعُتْبَةَ وَصَاحِبَيهِ، يَوْمَ بَرَزُوا في يَوْم بَدْرٍ.

رَوَاهُ سُفيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِم. وَقالَ عُثْمانُ: عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: قَوْلُهُ. [طرفه لي: ٤٧٤٣].

ُ ٤٧٤٤ ـ حدِّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيمَانَ قالَ: سَمِعْتُ أَبِي قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ، عَنْ قَيسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْتُو بَينَ يَدَي الرَّحْمُنِ لِلخُصُومَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ. قالَ قَيسٌ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿هَلَانِ

خَصَمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِم ﴾ قال: هُمُ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيدَةُ، وَشَيبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةً وَالوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ. [طرفه ني: ٣٩٦٦].

قوله: (وقال ابن عباس ﴿ فِي أُمْنِيَتِهِ ﴾)... إلخ. وترجمته عندي هكذا: "كوئى نهين هي كه جسني اميدنه باندهي هو ابني امت كي متعلق كه او نكو هدايت هوكي توشيطان ني اون لو كونكي قلوب مين زيغ بيدا كركي او نكي آرزو كو بوارنه هوني دياهو اور اوسمين كهندت نه دالدي هو. "

واعلم أنَّ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِنَا تَمَنَّىۤ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِيٓ أَمْنِيَّتِهِ ﴾... إلخ، أَشْكَل على المُفَسِّرِين (١)، فاختلفوا فيه على آراء، حتى إنَّ بَعْضَهم

وقال الشاه عبد القادر في «فوائده» ما تعريبهُ: إنَّ النبيَّ له حُكُم من اللَّهِ تعالى، وذلك لا تَفَاوُتَ فيه، وحُكُم يكون من حديثِ نَفْسه، ويتمناه هو مِن عنده، وذلك الذي قد يتخلف عن الواقع، وقد يكون مُطابِقاً له: أما الأوّل: فالخلافُ فيه مُسْتَجِيل، وذلك كما أنَّ النبيِّ في رأى رؤيا، فذهب وَهْلُه إلى أنه داخِل مَكَّة عامنذِ، فجاء تأويلُه في العام القابل، وكما أنَّ الله تعالى وَعَده بالنُصر والغَلَبة على الكُفّار، فذهب وَهْلُه إلى أنه في هذه الحَرْب، فالله سبحانه وتعالى يُعَلِّم نَبِيَّه أنَّ القَدْر الذي كان مِن حُكُم اللَّهِ لم يتخلف عن الواقع، ولا يتجاوزُ الواقع عنه، والذي تمناه وكانت أمنيته، فقد يكون في الخارج أيضاً - كما تمناه - وقد لا يكون. اهد. وقد كُنت مُضطَّرباً في تفسير تلك الآية لما رأيتُ أنَّ كثيراً من الأغمار يتعلقون بها، فما كُنتُ أَجِد لهم جواباً شافياً، فإنَّ وَضْع الأشياء على مَحالُها لا يمكنُ إلا مِمْن يُرزق قَلْباً سليماً، فسألت الشيخ عن وَجهها، فدلني على كتاب «الإبريز» هذا، فإذا طالغتُه فَرج عني همي، وزال قَلَقي، والحمد لله، ولقد راجعت ما أجاب به القومُ أيضاً، إلا أني ما استملحت غيره، فالجواب هو الجواب، فإن ذُقْته أيضاً فأخزني وصِلْني بدعوة صالحة، والله تعالى أعلم بحقائقِ الأمور.

<sup>(</sup>١) يقول العبد الضعيف: وقد تكلُّم عليها الشاه عبد القادر في «فوائده» وأجاد فيه، وكذا تكلُّم عليها شيخُ الشريعة والطريقة، حَكِيم الأُمة مولانا أشْرف عَلي، في تفسيره «بيان القرآن» أقرب مما ذكره الشيخ، مع فَرْقي يسير، وما اختاره الشيخُ مَذْكُورُ في كتاب «الإبريز» ولا بأس أن نُتْجِفك بأَصْله: قال نورُها الذي يُشيرُ إليه: هو أنَّ اللَّهَ تعالى ما أرسل مِن رسولٍ، وَلا بَعَث نَبِياً من الأنبياء إلى أُمّة من الأُمَم، إلاَّ وذلك الرسولُ يتمنَّى الإيمانَ لأُمته، ويُحبُّه لهم، ويرغب فيه، ويَحْرِص عليهَ غايةَ الحِرْص، ويعالجهم عليهَ أشدَّ المعالجة، ومِن جُمْلتهم في ذلك نَبِيُّنا ﷺ الذي قال له الربُّ سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَمَانُّكَ بَنْغِمُّ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاتَنْرِهِمْ إِنْ لِّمَ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسْفًا ﴾ [الكهف: ٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَكُنُرُ النَّاسِ لَا وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٢]، وقال تعالى: ﴿أَفَأَتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩] إلى غير ذلك من الآيات المتضمَّنة لهذا المعنى، ثُم الأمة تختلف، كما قال تعالى: ﴿ وَلَكِينِ ٱخْتَلَنُواْ فَعِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرٍّ ﴾ [البقرة: ٥٣]، فأما مَن كفر فقد أَلْقي إليه الشيطانُ الوَساوِسَ القادحةَ له في الرسالة، الموجِبَة لِكُفْره، وكذا المؤمن أيضاً لا يَخْلو مِن وساوس، لأنها لازِمةٌ للإيمان بالنَّيْب في الغالب، وإنْ كانت تَخْتَلِف في النَّاس بالقِلَّة والكَثْرة، وبحسب المتعلقات. إذا تقرَّر هذا، فمعنى ﴿ تَمُنَّ ﴾ أنه يتمنى الإِيمانَ لأمته، ويُحِبّ لَهم الخَيْر والرشد والصلاح والنجاح، فهذه أُمنيةُ كلِّ رسول ونبيِّ. وإلقاءُ الشيطانِ فيها يكون بما يلقيه في قلوب أُمَّة الدعوةِ من الوساوس الموجِبة لكُفْر بَعْضِهم، ويَرْحَم اللَّهُ المؤمنين، فينسخ ذلك مِن قُلُوبهم، ويَحْكِمُ فيها الآياتِ الدَّالة على الوَّحْدانية والرِّسالة؛ ويُبقي ذلك عزّ وجلَّ في قلوبِ المنافقين والكافرين، لَيِفْتَتِنوا به، فخرج من هذا أنَّ الوساوس تُلْقى أوَّلًا في قلوب الفَرِيقين معاً، غير أنها لا تَدوم على المؤمنين، وتدوم على الكافِرين. اهـ.

نقَل قِصَّة الغرانيق تحت هذه الآية، وقد تَكلَّمنا على تلك القِصَّة مَبْسوطاً في أبواب سجودِ القرآن، أما وَجْه الآيةِ، فأقُول: إنَّ تمني الأنبياءِ عليهم السلام عبارةٌ عما تتحدَّث به أنْفُسهم في حَقِّ إيمانِ أُممهم، أنهم لو آمنوا كلّهم، وإلقاء الشيطان فيها عبارةٌ عن إغوائه إياهم، وصَدِّهم عن سبيلِ الإِيمان، فلا يؤمنون حسب أُمْنِيتهم، وهذه محاورةٌ بليغةٌ، يقال: فلان ألقى في أُمنيتي، أي حال بيني وبينها، ثم اللَّه يَفْعل فيهم ما هو فاعل، فيؤمِنُ مَنْ قُدِّر لهم الإِيمانُ، ولا ينجحُ فيهم اللَّعِين. وأما مَن قُدِّرت له الشقاوةُ فيتبعونه فيكفرون، وهو معنى قوله: ﴿فَينَسَحُ اللَّهُ مَا يُلقِى الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَاينتِهِ اللَّعِين. وأما

قوله: (بِسَبَب) والسَّبَبُ هو الحَبْلُ المتدلِّي، ومنه استُعْمِل للمعنى المعروف. قوله: (تَذْهَلُ) فَيَذْهَلُ الخليلُ عن خَلِيله عِنْد نَفْخ الصُّور، ولا يلتفِت أَحَدُ إلى أَحَدٍ. ٤٧٤١ ـ قوله: (فَيُنَادَى بِصَوْتٍ) ثَبَت منه الصَّوْتُ.

قوله: (وما بَعْثُ النارِ؟ قال: [مِن] كُلِّ أَلْفٍ ـ أراه قال ـ تسع مائة، وتسعة وتسعين)... إلخ. واعلم أنَّ الرواياتِ مختلِفَةٌ في بيان نِسْبة المُسْلمين، وبَعْث النار. ففي رواية، كما عند البخاري، وفي أُخرى نسبة المائة من تسعةٍ وتسعين، والتوفيقُ بينهما أن النِّسبة في تلك الروايةِ هي ما بين الكفّار والمسلمين. وأما ما عند البخاري، فهي بعد ضمّ يأجوج ومأجوج معهم، ويَشْهد له ما عند الترمذي في التفسير: أن النبيَّ في ذكر لهم الحديث على نحو ما عند البخاري، ثُم قال: "إنَّكم لمع خليقتين، ما كانتا مع شيء إلاً كثرتاه: يأجوج ومأجوج، ومَنْ مات من بني آدم، وبني إبليس» اهد. فدلَّ على أنَّ النسبة المذكورة بعد انضمام قوم يأجوج ومأجوج مع الكفّار.

قوله: (فحينئذ تَضَعُ الحامِل حَمْلَها)... إلخ. فإن قلت: وحينئذ تلك الأهوالُ والأحوال تكون في المَحْشر مع أنه ليست هناك حاملة، ولا مُرْضِعة؛ قلتُ: لا ريبَ أنَّ صَدْر الآية في الأهوال عند النفخ، لكن القيامة في عُرْف الشَّرْع تطلق من نَفْخ الصُّور إلى دُخول الجنةِ، فكانت صدر الآية في المبادىء، وإنَّما قُرئت في القيامة جَرْياً على هذا العُرْف، فلا يلزم وجودُها في المحشر.

قوله: (إنِّي لأرجو أن تكونوا رُبُعَ أهلِ الجَنَّة. فكبَّرنا، ثُم قال: ثُلُثَ أَهْلِ الجنَّة. فكبَّرنا، ثُم قال: ثُلُثَ أَهْلِ الجنَّة، فكبرنا). قلتُ: وهذا نظيرُ قِصَّة المعراج في تخفيف الصلاة، فإنه لا نَسْخ فِيها أصلاً، ولكنه إلقاءٌ للمرادِ على المخاطب نَجْماً نَجْماً، كما فعل النبيُ عَلَيْ ههنا. وذلك كما ترى أَوْقَعُ عند النَّفْس، وأَطْيبُ لها من إلقائه دُفْعةً واحدة، وقد بسطناه من قبل.

٤٧٤٢ \_ قوله: (فإن وَلَدتِ امرأتُهُ غُلاماً، ونُتِجَتْ خَيْله، قال: هذا دِينُ صالِح) أي كان مَبْلَغُ عِلْمهم، وقُصارى أمانيهم هي الدنيا فقط.

٤٧٤٣ \_ قوله: (نَزَلَتْ في: حَمْزَة وصاحبيه، وعُتْبةَ وصاحبيه) يعني حَمزة وصاحبيه من جانب المسلمين، وعُتْبة وصاحبيه من جهة الكفار.

قوله: (﴿ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمِمُ ﴾) يعني: "خدا تمهارا هي يا همارا" أي إنَّ الله سبحانه مولاكم، أو مَوْلَى للمُسْلِمين.

#### بِنْ مِ اللَّهِ النَّمْنِ الرَّحِيدِ

## سُورَةُ المُؤْمِنِينَ

قالَ ابْنُ عُيَينَةَ: ﴿ سَبَعَ طَرَآيَقَ ﴾ [١٧] سَبْعَ سَماوَاتٍ ، ﴿ لَمَا سَنِفُونَ ﴾ [٢٦] سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ. ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [٢٠] خائِفِينَ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَبَاتَ هَيَهَاتَ ﴾ [٣٦] بَعِيدٌ بَعِيدٌ بَعِيدٌ . ﴿ فَسَالٍ الْمَآدِينَ ﴾ [١١٣] المَلاَئِكَةَ . ﴿ لِنَكَبُونَ ﴾ [٤٧] لَعَادِلُونَ . ﴿ كَالِحُونَ ﴾ [١٠٤] عابِسُونَ . ﴿ مِن سُلَاتِهِ ﴾ [١٢] الوَلَدُ ، وَالنَّطْفَةُ السُّلاَلَةُ . وَالجِنَّةُ وَالجُنُونُ وَاجِدٌ . وَالغُنَاءُ الرَّبُدُ ، وَما ارْتَفَعَ عَنِ المَاءِ ، وَمَا لاَ يُنتَفَعُ بِهِ . ﴿ يَجْءَرُونَ ﴾ [٢٦] يَرْفَعُونَ أَصُواتَهُمْ وَالْغَثَاءُ الرَّبَدُ ، وَما ارْتَفَعَ عَنِ المَاءِ ، وَمَا لاَ يُنتَفَعُ بِهِ . ﴿ يَجْءَرُونَ ﴾ [٢٦] يرْفَعُونَ أَصُواتَهُمْ كَمَا تَجْأَرُ البَقَرَةُ . ﴿ عَلَى عَقِبَيهِ ﴿ سَامِرًا ﴾ [٢٧] مِنَ السَّمَرِ ، وَالجَمِيعُ السُّمَّارُ ، وَالسَّامِرُ هَا هُنَا في مَوْضِعِ الجَمْعِ . ﴿ يُشْحَرُونَ ﴾ [٢٨] تَعْمَوْنَ ، مِن السَّحْرِ . وَالسَّامِرُ هَا هُنَا في مَوْضِعِ الجَمْعِ . ﴿ يُشْحَرُونَ ﴾ [٢٨] تَعْمَوْنَ ، مِن السَّحْرِ .

#### يسب الله النَّمَنِ الرَّحَبُ فِي

## سُورَةُ النُّورِ

﴿ مِنْ خِلَالِهِ ﴾ [28] مِنْ بَينِ أَضْعَافِ السَّحَابِ، ﴿ مَنَا بُرَقِهِ ﴾ [28] الضِّيَاءُ. ﴿ مُدْعِنِينَ ﴾ [28] يُقَالُ لِلمُسْتَخْذِي مُذْعِنٌ. ﴿ أَشَتَاتًا ﴾ [71] وَشَتَّى وَشَتَاتٌ وَشَتِّ وَاحِدٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مُورَةُ أَنِرَانَهَا ﴾ [1] بَيَّنَاهَا. وَقَالَ غَيرُهُ: سُمِّي القُرْآنُ لِجَمَاعَةِ السُّورِ، وَسُمِّيتِ السُّورَةُ لأَنَّهَا مَقْطُوعَةٌ مِنَ الأُخْرَى، فَلَمَّا قُرِنَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ سُمِّي قُرْآناً. وَقَالَ عَيدُهُ: سُعْدُ بْنُ عِيَاضِ الثُّمَالِيُّ: ﴿ المِشْكَاةُ ﴾: الكُوّةُ بِلِسَانِ الحَبَشَةِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿ ۚ القيامة: ١٧] تَأْلِيفَ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضِ قَرَّأَنَهُ فَائِعٍ قُرْءَانَهُ ﴿ ۚ ﴾ [القيامة: ١٨]: فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَلَّفْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، أَي ما جُمِعَ فِيهِ، فَاعْمَل بِمَا أَمَرَكَ وَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ اللَّهُ. وَيُقَالُ: لَيسَ لِشِعْرِهِ قُرْآنٌ، أَي تَأْلِيفٌ.

وَسُمِّيَ الفُرْقانَ، لأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَينَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ. وَيُقَالُ لِلمَرْأَةِ: مَا قَرَأَتْ بِسَلاً قَطُّ،

أَي لَمْ تَجْمَعْ في بَطْنِهَا وَلَداً. وَقَالَ: ﴿وَفَرَضَٰنَهَا﴾ [١] أَنْزَلْنَا فِيهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً، وَمَنْ وَمَنْ أَيْ لَنَا فِيهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً، وَمَنْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ.

قالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا ﴾ [٣١] لَمْ يَدْرُوا ، لِمَا بِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : أُولِي الإِرْبةِ مَنْ لَيْسَ لَهْ إِرْبٌ ، وَقَالَ مُجاهِدٌ: لا يُهِمُّهُ إِلا بَطْنُهُ وَلا يُخافُ عَلَى النِّساءِ، وَقَالَ طَاوُسٌ: هُوَ الأَحْمَقُ الَّذي لا حاجَةَ لَهُ فِي النِّساءِ.

# ١ ـ باب قَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِم أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﷺ [٦]

2٧٤٥ ـ حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَنَّ عُويَمِراً أَتَى عاصِمَ بْنَ عَدِيّ، وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلاَنَ، فَقَالَ: كَيفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيفَ عَجْلاَنَ، فَقَالَ: كَيفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيفَ يَصْنَعُ؟ سَل لِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَاصِمُ النَّبِيَ عَلَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَرَةَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا، قالَ عُويمِرٌ: وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَ عُويمِرٌ وَعَابَهَا، قالَ عُويمِرٌ: وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَ عُويمِرٌ وَعَابَهَا، قالَ عُويمِرٌ: وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَ عُويمِرٌ وَعَابَهُا اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَ عُويمِرٌ وَعَابَهَا، قالَ عُويمِرٌ: وَاللَّهِ المُشَلِقُ وَفِي صَاحِبَتِكَ». فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَ عُويمِرٌ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، أَيقُتُلُونَهُ، أَمْ كَهُ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا، فَعَالَتُهُ اللَّهُ الْمُتَلاعِنِينِ، ثُمَّ قالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ خَلَكُهُمَا فَي المُتَلاعِنِينِ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ خَلِكَ عَلَى النَّعْتِ الْعَيْمَ الْمُتَلاعِنِينِ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّعْتِ الْذِي نَعْتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِنْ تَصْدِيقِ عَلَى النَعْتِ الَّذِي نَعْتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِنْ تَصْدِيقِ عَلَى النَعْتِ الَّذِي نَعْتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ تَصْدِيقِ عَلَى النَعْتِ الَّذِي نَعْتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ تَصْدِيقِ عَلَى الْمُعَلِي الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْتِ الَّذِي نَعْتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَ اللَهُ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ ال

قوله: (يقال للمستخذي) أي المطيع.

قوله: (المشكاة) الكوة، وهي الطاق غير النافذ.

قوله: (فلما قرن بعضه ببعض، سمي قرآناً) قلت: القرآن بمعنى "نشست" ومنه يقال: ليس لشعره قرآن، يعني "نشست درست نهين".

قوله: (لجماعة السور) أي أطلق عليه القرآن بعد جمع السورة.

قوله: (﴿لم يظهروا﴾ لم يدروا، لما بهم من الصغر)أي لم يدروا ما يدريه البالغ من النساء.

واعلم أنَّ في اللِّعان مباحِثَ: الأول: في شأنِ نُزُوله، ويُرْوى في ذلك قِصَّتان: قِصَّة هلال بن أُمَية، وقذْفه زَوْجَته؛ والثانية: قِصَّة عُويْمر العَجْلاني. قال الشارحون: إنهما متقارِبتان، ونزلت الآيةُ بعدهما.

البحث الثاني: في ماهية اللعان: فهي شهادات، مُؤكّدات بالأيمان، وذِكْر الشهادة في النصّ يؤيّدُنا، وعند الشافعية هي أَيْمان مؤكّدات بالشهادات. فيشترط عندنا في المتلاعنين أهلية الشهادة، ولا يُشترط عندهم، لكونه عبارةً عن الأَيْمان، ولا يُشترط فيه أهلية الشهادة عند أَحَد.

والثالث: في حِكْمة إقامة بابٍ جديد، مع أنه ليس إلاَّ قَذْفاً، فينبغي أن يُغْني عنه بابُ حدّ القذف.

فاعلم أنَّ الحاجة إنما دعت إليه، لأنَّ للمرءِ غَيْرة على زوجته ليست على غيرها، وذلك أَمْرٌ فِطْري لا يُلام عليه، فإنْ وَجَد رَجُلاً مع أجنبيةٍ يَخْبُث بها، يُسوّع له أنْ يصبر، أو يأتي بأربعة شهداء، بخلاف زوجته، فإنَّ الغيور لا يستطيعُ الصَّبرَ عليه، وطلبُ الشُّهداء أشدُّ عليه في مِثْل هذا الحين. فهل عليه أن يبلغه إلى القاضي، أم كيف يفعل؟ فإنه إنْ يتكلَّم يتكلَّم بأمْر عظيم، لا تتركونه إلاَّ بالحدِّ، وإنْ يسكت يسكت على أمْر عظيم، والموتُ ألذُّ دونه، فإنْ قتله فتقتلونه، فَأَخْرِج له الشَّرْع سَبيلاً ومَخْرجاً، فأقام له باباً وهو اللّعان. وحُكْمه التفريقُ بعده، وذلك لأنَّ الأمْر إذا لم يَنْكشف، لِيُحدَّ الزَّوْج حَدَّ القَرْق، وَشُرع اللّه الله عنه بعد هذا الادِّعاء من سبيل، فتعيَّن التفريقُ، وشُرع اللّهان.

والرابع: أن التفريق يكون من نَفْس اللعان. أو يحتاج إلى القاضي؟ فاعلم أنّ اللّعان لا يحتاج إلى تفريق القاضي عند الشافعيّ، وعندنا لا بدَّ منه وكأنَّ ذلك بديهي فإن الشَّرْع لِمَ دَعَى المتلاعِنَين إلى مَجْلس القضاء، لو لم يكن لقضائه مَدْحلٌ فيه! فإن الشَّرْع لِمَ حُجِسه إذن لَغُوِّ والخلافُ فيه على عَكْس ما في الإيلاء، فإن الفُرْقة فيه تجب عندنا بمجرد مُضي المُدَّة، وعند الشافعيّ بتفريق القاضي، أي فَيُجْبِره بعده إمَّا على الرجوع، أو على الطلاق. قلنا: إنَّ القرآن ضَرَب في الإيلاء مدةً مِن قِبله، فإذا مضت حلَّت الفُرْقة بنفس الإيلاء. فإنَّ المدَّة تمضي وهي قاعِدةٌ في بيتها، فلا حاجة فيه إلى مَجْلس القضاء، فلم يظهر فيه لقضائه دَخلٌ، بخلاف اللعان. أما كون الإيلاء تفريقاً، مع مَجْلس القضاء، فلم يظهر فيه لقضائه دَخلٌ، بخلاف اللعان. أما كون الإيلاء كان طلاقاً في الجاهلية، فقرَّره الشَّرْع على ما كان في حقّ التفريق.

والحاصل أنَّ اللِّعان لما كان في المَحْكَمة، جاءت الفُرْقة فيها أيضاً من قبل القاضي، بخلاف الإيلاء، فإنه يقومُ مقامَ الطلاقِ بنفسه، ويتم في بيته، فاسْتَغْنى عن تَفْريقه.

قلتُ: ولما جَعَل القرآنُ اللّعان عبارةً عن الشهادات، عُلم أن فيه مدخلاً للقضاء، فإنَّ الشهاداتِ لا تُسمع إلاَّ بمجلسه. ومن همنا عُلِم أنَّ التفريقَ في اللّعان من باب القضاء، فلا يتولى به غيرُه، بخلاف الإيلاء، فإنه من الدِّياناتِ، فيجري حُكْمه في كلِّ زمان. قلتُ: ولو اجتمع المسلمونَ اليوم أيضاً، وفَرَّقوا بين المتلاعِنين، كما يُفرِّق القاضى، وَسِع لهم، حيث يقومون مقامه، كما في سائر المعاملات.

والخامس<sup>(۱)</sup>: أَنَّه هل يجوزُ للزوج أن يَقْتل الزاني حين يراه يَزْني بامرأته، فقد مرّ معنا أنه يَجِلُّ له ديانةً. ثُم إنْ بلغ أَمْرُه إلى القاضي يَقْتله قِصاصاً إنْ عَجِز عن إقامةِ البيِّنة على الزِّنا.

والسادس: مسألةُ المَشْرِقية والمَغْربي. واعلم أنه قد ذكرنا مِن قبل أن الولدَ عندنا يتبع الفراشَ، وهو عندنا عبارةً عن النّكاح دون الوقاع. فإذا تزوَّج مغربيٌّ مشرقيةً، وأتت بالولدِ في ستةِ أَشْهر، يثبت نَسَبُه منه، وقد جعلَها الناسُ أُضحوكةً، وقالوا: كيف يَثْبت النّسَبُ مع امتناع الوطء في الصورة المذكورة! فاشترط له الشافعيةُ إمكانَ الوقاع أيضاً، وعَجِز ابنُ الهُمام عن جوابه.

قلتُ: أما اشتراطُ إمكان الوقاع فلا عبرة به عندنا، كيف! وليس على القاضي أن يَطَّلع على سرائر الناس. أما النِّكاح فهو أَمْرٌ يكون على رؤوس الخلائق، يَعْلَمُه كلُّ أَحَد، بخلافِ الوطء، وفي مِثْله يُدار الحُكْم على الأسباب الظاهرة. أَمَّا استبعادُهم ثبوتُ النَّسَب، فيبنى على تناسى باب اللَّعان، كما قيل:

حَفِظْت شيئاً وغابت عنك أَشْياء.

فإِنَّه يَجِب على الزَّوْجِ شَرْعاً أن يلاعِنَ امرأتَه إنْ عَلِم أنَّ ولدَها ليس منه، فإذا أقام

<sup>(</sup>۱) ذكر النوويُّ في شرح "مسلم": قد اختلف العلماءُ فيمَنْ قتل رجلاً، وزعم أنه قد وجده زَنَى بامرأته، فقال جمهورُهم لا يُقبل قولُه، ويلزمه القِصاص، إلا أنْ تقومَ بذلك بينةٌ، أو يعترف ورثةُ القتيل. والبينةُ أربعةٌ من عدولِ الرجال يشهدون على نَفْس الزُنا، ويكون القتيل مُحْصَناً، وأما فيما بَيْنه وبين الله تعالى، فإنْ كان صادِقاً فلا شيء عليه، وهو الصوابُ. اهد. ولكنَّ مذهبَ الحنفية ـ على ما سمعته من الشيخ ـ إباحةُ القتل في حينِ الزُنا. أما بعد ذلك فلا يَجِل له ذلك، وهو مَحْمل قوله ﷺ: "فليغيَّرْه بيده فالتغييرُ باليدِ يَقْتصر على حين ماشرتِه بالمعصية.

له الشَّرْع باباً، وأهدره هو وتَرك اللِّعان الواجبَ عليه، فما للقاضي أن ينفي ولدَها عنه، أليس مَنْ رضي بالضَّرر أَوْلى أن يقطع عنه النَّظَر، وقد ذكرناه مِن قبل (١).

النَّحُو من المسائل، لِبَشَاعتها وشناعتها.

قوله: (فَطَلَّقها) وظاهرُه أَنَّه طَلَّقها الآن، وفي طريق آخَر أنه كان طَلَّقها ثلاثاً، قَبْل أن يسأله على وكيْفها كان التطليقُ ثلاثاً بلفظ واحد بدعة عندنا، وعند أحمد وإنْ وَقَعْن، وليست ببدعة عند الإمام البخاريِّ، والشافعيِّ، وحينئذ يرِدُ علينا تقريرُ النبيُّ عليه، فأجاب عنه السَّرْخسي أنَّ التفريقَ في الصورة المَنْكُورة لما تَعَيَّن حُكْماً لِلعان، صار تطليقُه كالعدم، فإنه لو لم يطلِّقها لَفَرَّق النبيُّ على بينهما، فكان ذلك أمراً كائناً لا محالة، طلَّقها أو لم يُطلِّقها لا سيما عند الشافعيةِ، فإنَّ اللِّعان عندهم بِنَفْسه موجِبٌ للتفريق، وتقريرُ النبيُّ في مِثْله، لا يوجِب كَوْنه مَشْرُوعاً، فإنا قد عَلِمنا من الخارج كَوْنها بِدْعة عند النبيُّ على ، وإذا كان تَطْلِيقُه هٰهنا، كالعدم، لم يكن تقريرُه عليه تشريعاً، فكأنه لم ينتفت إليه، ولم يُلق له بالاً، لكونه مما لا يعبأ به.

وقد تَفَرَّد الحافظُ ابنُ تيميةَ وتلميذُه ابنُ القيم وذهبا إلى أنها واحِدةٌ، بل يُتوهّم من بعض المواضع أنها لا تقع أَصْلاً، وقد عَرَض إليه ابنُ الهُمَام في «الفتح». أما إنَّ السُّنَة فيه التفريقُ دون الجمع، فلنا فيه صريحُ النصِّ، قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَنَّتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] أي مرةً بعد مرةٍ، وهذا هو حَقُّه، وليس معناه اثنتين، كما زَعَم.

ثُم أَقُولُ: إنَّ الطلاقَ البائنَ قد يكون جائزاً، وكذا الطلاق في الحَيْض، وإنْ لم يُحرِّرُوه، وقد استنبطته أنا من عبارةِ محمد في الخُلْع، قال: إنَّ الخُلْع جائزٌ عند نُشوزِ الزوج في حال الحَيْض أيضاً. ومعلومٌ أنَّ الخُلْع ليس إلاَّ طلاقاً بائناً، فلزم جوازُ البائن عنده عند الضرورة، وهو طلاقُ بائنٌ، كنده عند الضرورة، وهو طلاقُ بائنٌ، لَزِمه أن يُجوِّز الطَّلاق في حال الحَيْض أيضاً لعدم الفارق، وكذا الطلاقات الثلاث أيضاً. فإذن ظهر الجوابُ عمّا في الحديث بِوَجْهِ آخَر، ومِن ههنا ظهر الجوابُ عن طلاق إسماعيل عليه السلام امرأته طلاقاً بائناً، فإنه لما علم أن أباه قد أمره بِفِرَاقها، وأزمع أنْ

<sup>(</sup>١) قلتُ: وما لهم يعترضون علينا، مع أنَّ قوله ﷺ: «الولَدُ للفراش، وللعاهِر الحَجَر» واردٌ في عين هذه القضية، فإنَّ النبيَّ ﷺ جعل ابنَ وليدة زَمْعة أخاً لعبد بنِ زَمْعَة، ولم يُلْحق نَسَبه إلى عُتْبة مع كونه واطئاً. وأوضح منه ما أخرجه أبو داود عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدِّه، قال: قام رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله إنَّ فلاناً ابني، عاهرت بأمَّه في الجاهليةِ. فقال رسولُ اللهﷺ: «الولَدُ للفِرَاش، وللعاهر الحَجَر». ثُم إنَّ معناه أنَّ العاهِرَ ليس له شيءٌ، لما أخرج الحافظ في «الفتح»: وفي فَم العاهِر الحَجَر، وليس معناه الرَّجْم، وإن كان مُحْتَمِلاً.

لا يرجِع إليها ثانياً، بَتَّ طلاقها، والبائِن في مِثْله ينبغي أن يكون جائزاً عندنا أيضاً، كالخُلُع في الحيض عند محمد، وقد ذكرناه من قبل.

قوله: (فكانت سُنَّةً) أي التفريق بين المتلاعِنين، دون التَّطْليق.

قوله: (وَحَرَةٌ) حيوانٌ يُشْبِه الحِرْباء (١).

قوله: (يُنْسَبُ إلى أُمِّه) وبُحِث في الفِقْه ما المراد منه، هل قامت الأُمَّ مقام الأَب في حَقِّ الإِرث، أو المراد قَطع نِسْبته من الأب فقط؟.

قولهُ: (فإِنْ جاءت به أُحَيْور) . . . إلخ. وكانت تلك حلية الزَّاني.

## ٢ ـ باب ﴿ وَٱلْحَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِيينَ ﴿ ٢ ] ٢

تعلاع حدّثني سليمانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا فُلَيحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَنَّ رَجلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيتَ رَجُلاً رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي القُرْآنِ مِنَ التَّلاَعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ قُضِي فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ». قال: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا شَاهِدُ التَّلاَعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ قُضِي فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ». قال: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا شَاهِدُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَفَارَقَهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَينَ المُتَلاَعِنَينِ، وَكَانَتْ حامِلاً، فَأَنْكَر حَمْلَهَا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعِى إِلَيهَا، ثَمَّ جَرَتِ السُّنَةُ فِي المِيرَاثِ: أَنْ يَرِثُهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا. [طرفه في: ٢٤٣].

باب: «قوله: (والخامسة أن لعنة الله عليه)» قال ابن نجيم ـ صاحب البحر ـ: إن اللعنة صغيرة، قلت ولعله ذهب إليه، لأنه رأى أن هذا اللفظ يجري بين المسلمين في باب اللعان. فيكون صغيرة لا محالة، وليس بشيء، فإن الشرع إنما وضعه بين المتلاعنين. لكون أقبح لفظ عند الشرع، فلعلهما يكرهان ذلك، فيضطران إلى بيان ما هو الحق، تحرزاً عن تلفظهما به، ولذا

<sup>(</sup>۱) وقال ابنُ رُشْد أيضاً نحوه؛ وأما الموضع الثاني: فإنَّ مالِكاً ذهب إلى أن المُطلَّق ثلاثاً بِلَفْظِ واحدٍ، مُطلَّق لغير سُنةً. وذهب الشافعيُّ إلى أنه مُطلَّق للسُّنة. وسبب الاختلاف معارضةُ إقرارِه عليه الصلاة والسلام للمطلَّق بين يديه ثلاثاً في لفظة واحدة، لمفهوم الكتاب في حُكُم الطَّلْقة الثالثة؛ والحديث الذي احتجَّ به الشافعيُّ هو ما ثبت مِن أن العَجْلاني طلَّق زوجته ثلاثاً بحضرةِ رسول الله الله على المفلاعنة، قال: فلو كان بِدْعة لما أقرَّه رسولُ الله الله الله عن المملاعنة، قال: فلو كان بِدْعة لما أقرَّه إنه ليس للسُّنة. واعتذر أصحابُه عن الحديث، بأن المتلاعِنين عنده، قد وقعت الفُرْقة بينهما مِن قبل التلاعن نفسه، فوقع الطلاق على غير مَحلِّه، فلم يتَصِف لا بِسُنّة ولا بِبِدْعة. وقولُ مالك ـ والله أعلم ـ أظهرُ ههنا من قول الشافعي. اهـ "بداية المجتهدة من الباب الثاني، في معرفة الطلاق السُّني من البِدْعي ـ ص٥٦ ـ ج٢: وأما بعدها فليس له إلاً أنْ يرفع أمره إلى القاضي. وظاهرُ عبارة النوويّ أنه يجوز له قتُلُه، ولو بعد الخروج عن الزُنا يجوز له قتُلُه، ولو بعد الخروج عن الرُنا يجوز له قتُل السارق بعد الخروج عن دارِه أيضاً، فلينظر فيه.

قال: أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فاستعمال هذا اللفظ ليس لهوانه، وخفته، بل لعظمه عند الشرع، فهو لأجل انكشاف الحال، لا كما فهمه. ولذا عدل القرآن في المباهلة عن لفظ اللعان، وإن فسروها باللعان، لكن المباهلة في الأصل هو الدعاء.

قوله: (ففارقها) وقد تخبط الراوي فيه. وما بعده يدل على أن المراد به سنة التفريق، كما قال، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين.

قوله: (فأنكر حملها) ولا لعان عندنا بنفي الحمل (١)، لعدم تقرر سببه، فإن الحمل وجوده وعدمه لا يتحقق قبل الوضع، فلعله يكون انتفاخاً، أو داء آخر، فإن اضطر الزوج إلى اللعان، عليه أن يمسك عنه حتى تضع حملها، وقد تكلم ابن الهمام (٢) عن المذهب في «الفتح» ونقل عن أحمد أن تلك المرأة كانت وضعت حملها، والرواة فيه مضطربون، فذكر بعضهم اللعان، حال الحمل، وبعضهم بعد وضعه، وإذن في قوله: فأنكر بحملها، تسامح، وله جواب آخر، فصلته في مذكرتي.

فائدة: وقد استدل منه الطحاوي على مسألة قضاء القاضي بشهادة الزور، فاعلم أولاً أنهم قالوا: إن امرأة لو ادعت على رجل أنه نكحها، وأتت عليه ببينة، ثم قضى به القاضي، حل له وطؤها، فاعترض عليه الخصوم، بأن فيه تمكيناً للأجنبي من الأجنبية، وهو زنا؛ قلت: وأين هم من تخريج الحنفية، فإنهم قالوا: إن للقاضي ولاية عامة، فيقوم قضاؤه مقام العقد، حتى شرط بعضهم حضور الشاهدين أيضاً، وما ذلك إلا لتكون شاكلته شاكلة العقد بعينها، وإلا فحضور الشاهدين لا يشترط القضاء، وهذا القول، وإن كان مرجوحاً عندهم، إلا أنى ذكرته لتتقدر فيه

<sup>(</sup>١) قال الطحاوي: مَذْهب أبي حنيفة أنه إذا نفى حَمْلَها لا يُلاعن، لأنه يجوز أن لا يكون حَمْلاً، ولهذا لو كانت أمته حامِلاً فقال لِعبده: إن كانت أمتي حامِلاً، فأنت حُرّ: فمات أبو العبد قبل أن تَضَع، لا يرثه العبدُ في قولهم جميعاً، فقد لا يكون حَمْلاً، فلا يستحق العِتْق. وإنَّما نَفَى النبيُ الولَدَ، لأنه عَلِم بالوحي وُجُودَه، ولهذا قال: "إنْ جاءت به كذا، فهذا لفلان"... الحديث. اهد. هكذا ذكره المارديني، ثُم أخذ يُجيب عن الآيات التي ترد على مَذْهبنا، ثُم نقل عن أبي بَكُر الرَّازي. قال: وإنَّما تُردُ الجاريةُ بِعَيْب الحَمْل إذا قال النِّساء: هي حُبْلى، لأن الردَّ بالعيب ثبت مع الشَّبهةِ، كسائر الحقوق التي لا تُسْقطها الشبهةُ، والحدّ لا يجوزُ إثباتُه بالشبهةِ. اهد. «الجَوْهر النَّقي».

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ ابنُ الهُمام: وهلال لم يكن قذفها بِنَفْي الحمل، بل بالزنا. قال: وجدتُ شَرِيك ابنَ سُحْماء على بطنها، يزني بها. وقوله على انظروا، فإن جاءت به كذا، إلى آخِر ما قدمناه. فانظره، كان إما لِعِلْمه صلّى اللّهُ عليه وسلم بِحَمْلها من طريق الوَحْي، أو لأن اللّعان تأخّر حتى ظهر الحَمْل: وكذا أنكر أحمدُ بنُ حنبل لِعانَ هلال بالحَمْل، قاله ابنُ الجوزي. على أن كونَ لعانِهما كان قَبْل الوَضْع معارضٌ، فقد قدمنا - في «الصحيحين» - عن ابن عباس ما يفيدُ أنه كان بعد وَضْعها، وهو قوله: فقال على اللهم بين»، فوضعت شَبيها بالذي ذَكر زوجُها أنه وجده عند أهله، فلاعن رسولُ الله على بينهما. فلا يستدلُ بأحدهما بعينه، لأن التعارض يوجِب التوقف، اهـ «فتح القدير»؛ قلتُ: لا ريبَ أنَّ الشيخَ ابنَ الهُمام بسط المسألة، وقررها أحسنَ تقرير، وجُل بَحْثه ما أوماً إليه الطحاوي، كما نقلنا عبارته عن «الجَوْهر النقي» غير أنه لا بد من مراجعته أيضاً.

ملحظ الحنفية، أنه في حكم العقد عندهم، فأين فيه التمكين على الزنا؟! ثم في المسألة قيود، ذكرها أرباب الشروح: منها كونه في العقود والفسوق، دون الأملاك المرسلة، وقررها الطحاوي، أن العقود والفسوق إنشاءات، فيثبتها القضاء، بخلاف الأملاك المرسلة، فإنها أخبار، فلا يؤثر فيها القضاء، لأنه يمكن إثبات ما هو ثابت. وأما ما قد وقع وثبت، فلا يمكن إثباته، لأنه قد تقرر في الخارج على جهة، ولا أثر للقضاء في إثباته، ولا تغييره.

هذا توضيح المسألة، وأما تقرير استدلال الطحاوي (1), فبأن الزوجان لما كتما الواقع، ولم يكشفاه في اللعان، قام الشرع بالتفريق بينهما من الولاية العامة، كذلك أقمنا القضاء مقام التزويج، فيما ادعت المرأة على رجل بالنكاح، وأتت عليه بالبينة، فكما أن تفريقه ينفذ قضاء وديانة، كذلك فلينفذ تزويجه أيضاً من غير فارق؛ قلت (7): وهذا القياس عندي قياس مع الفارق، لأن الحكم في اللعان لم يوافق أحداً من الخصمين، فإنه لم يحكم بما اقتضاه كلام الزوج. وكذلك لم يحكم بما اقتضاه كلام الزوج. وكذلك لم يحكم بما اقتضاه كلام الزوجة، أعني حد الزنا، أو القذف، ولكن حكم بالتفريق، وهو حكم ثالث من جانب الشرع، بخلاف مسألة التزويج، فإنه على وفق أحد الزوجين، فهذا فارق عندي.

قوله: (البيئة، أو حد في ظهرك) وإنما أمره بأحد الأمرين لا محالة، لأنه لم تكن نزلت سنة اللعان بعد، فكان الحكم هو هذا. وإن كان للزوج عذر في عدم قدرته على السكوت، عند رؤية مثل هذه الشناعة، ثم إن النبي وأنه إنما اضطره إلى أحد هذين، لأنه كان له سبيل دون ذلك بأن يطلقها، فيفارقها، ولا يجهر به في مجلس القاضي، ويتقي به من ميسم السوء، ولكنه لم يفعل، وأبى إلا أن يأتي به في مجلس القضاء، وهذا يدل على أنه لا يريد فراقها أيضاً، ثم يتكلم بأمر ليس له الاستمتاع بها بعده، وحينئذ فليعد نفسه لإحدى العقوبتين: إما لهذا، وإما لذاك.

<sup>(</sup>١) ونَصُّ عبارته هكذا: قال الطحاوي، بعد سَرْد رواياتِ اللّعان: فقد عَلِمنا أنَّ رسولَ الله ﷺ لو عَلِم الكاذِب منهما بعينِه لم يفرِّق بينهما، ولم يُلاعِن، ولو عَلِم أنَّ المرأة صادقة لحدَّ زوجها بِقَذْفه إياها، ولو عَلِم أنَّ الزوج صادقٌ لحدًّ المرأة بالزنا الذي كان منهما، فلما خَفِي الصادِق منهما على الحاكِم، وَجَب حُكُم آخَر، فَحَرُم القَرْج على الرَّوْج في الباطن والظاهر، ولم يرد ذلك إلى حُكُم الباطن، فلما شهدا في المتلاعِنين ثبت أن كذلك الفرق كلها من والقضاء بما ليس فيه تمليكُ أموالٍ أنه على حُكُم الظاهر، لا على حُكُم الباطن، وإن حُكُم القاضي يحدث في ذلك التحريم، والتحليل في الظاهر والباطن جميعاً، إلى آخر ما قال. قلتُ: ولعلَّ في قوله: «فلما شهدا»... إلخ، سقط من النُسّاخ، فاختل المرادُ، ففكر أنت من نَفْسك أيضاً، وسنقرره في آخر الكتاب أبسط من هذا إن شاء الله تعالى.

 <sup>(</sup>٢) قلتُ: ولم أجد في مذكرتي غيرَ هذا الحرف، فلينظر فيه أنه هل يمكن أن يُعتبر هذا القَدْر من الفرق فارِقاً أو
 لا؟.

<sup>(\*)</sup> هكذا في الأصل [المصحح].

قوله: (لكان لي ولها شأن) أي لأقمت عليها الحد، وفيه دليل على أن القاضي إذا قضى بأمر صار مبرماً، ولم يصلح للنقض، ولا حجة فيه على عبرة القافة، فإن التعبير المذكور من باب المحاورات.

قوله: (فانتفى من ولدها) اختلف فيه الرواة، فقال بعضهم: إن اللعان في تلك القصة كان بنفي الحمل، وقال بعضهم: بنفي الولد، والثاني لا يرد علينا، نعم إن كان بنفي الحمل فهذا يخالفنا، فما لم يتعين أحد اللفظين لم يجب علينا الجواب.

فائدة: لا يقال: ورد في بعض ألفاظ تلك القصة أنها قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، وفيه تصديق للزوج، وإقرار بالزنا، فينبغي أن يجب عليها الحد، لأنا نقول: إنه ليس بصريح فيما قلت، بل يجوز أن يكون مراده أني كيف أصدقك، وكيف أقر بالزنا، فأفضح قومي، فلا تصديق فيه صراحة، والحد يندرىء بالشبهات.

٣ - باب ﴿ وَيُدَرُوُا عَنَهَا الْعَدَابَ أَن تَشْهَدَ أَرَبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لِمِن الْكَذِبِينَ ﴿ آَنَ اللّهِ عَدِيّ، عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا عَكَرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّسِ: أَنَّ هِلاَل بْنَ أُمَيَّةً قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النّبِيُ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء، فَقَالَ النّبِيُ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء، فَقَالَ النّبِيُ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء، فَقَالَ النّبِيُ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء، امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْظَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ افَجَعَلَ النّبِيُ ﷺ يَقُولُ: «البَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدِّ فِي ظَهْرِكَ». فَقَالَ هِلاَلٌ: وَاللّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللّهُ مَا يُبَرِّيهُ عَلْهُرِي مِنَ الْحَدِّ، فَقَالَ هِلاَلٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: ﴿إِنَ كَانَ مِن الْصَدِقِينَ ﴾ [٦] فَقَالَ هِلاَلٌ غِبْرِيلُ وَأَنْزِلَ عَلَيهِ: ﴿ وَالنّبِي ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيهَا، فَجَاءَ هِلاَلٌ فَشَهِدَ، وَالنّبِي ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللّهُ يَعْلَمُ وَقُومِي مَائِرَ الْيَهَا، فَجَاءَ هِلاَلٌ فَشَهِدَهُ وَالنّبِي عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ اللّهُ يَعْلَمُ وَقُومِي سَائِرَ الْيَهُمُ ا تَايْبٌ؟». ثُمَّ قامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَ كَانَ عَلَى كَانَتْ عِنْدَ الخَامِسَةِ وَقُومِي سَائِرَ الْيَوْم، فَمَاتُ ، فَقَالَ النّبِي ﷺ فَلْ النّبِي عَنْ الْعَرْوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ قَلْلُ النّبِي عَنْ اللّهُ الْنَبِي عَلَى اللّهُ اللّهُ النّبِي عَلَى اللّهُ الْمُعْرَى مِنْ كِتَابِ اللّهِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنٌ ". [طرفه في: كَتَابِ اللّه ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنٌ ". [طرفه في: كَتَابِ اللّه ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ ". [طرفه في: كَتَابُ اللّه ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ ". [طرفه في: اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّ

## ٤ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْخَلِيسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ [٩]

٤٧٤٨ ـ حدّثنا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى: حَدَّثَنَا عَمِّي القَاسِمُ بْنُ يَحْيى، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً رَمى امْرَأَتَهُ، اللَّهِ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً رَمى امْرَأَتَهُ، فَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا، في زَمانِ رَّسُولِ اللَّهِ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ فَتَلاَعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ، ثُمَّ قَضى بِالوَلَدِ لِلمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَينَ المُتَلاَعِنَينِ. [الحديث ٤٧٤٨ ـ أطرافه في: ٥٣٠٦، ٥٣١٥].

• ـ بِابٌ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةُ مِنكُّرُ لَا تَعْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمُّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ لِكُلِّ الْكُلِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٤٧٤٩ \_ حدِّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثنَا سُفيَانُ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ﴿وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَمُ ﴾ [١١]. قالَتُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيّ ابْنِ سَلُولَ. [طرفه في: ٢٥٩٣].

# ٦ ـ باب ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا ﴾ إلى قولِه: ﴿ ٱلْكَاذِبُونَ ﴾ [١٣، ١٣]

٠ ٤٧٥ \_ حدَّثنا يَحْيى بْنُ بُكيرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يُونُسِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَعِلقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ، وَعُبَيَّدُ اللَّهِ بُّنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ رَضِّيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الَّإِفكِ مَا قَالُوا ، فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ، وَكُلُّ حَدَّثَني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضِاً، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوَعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ، الذِي حَدَّثَني عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوجَ النَّبِيِّ عَيِّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَينَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَّجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بِينَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرِجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعْدَمَا نَزَلَ الحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ في هَوْدَجِي وَأُنْزَلَ فِيهِ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلكَ وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ المَّدِينَةِ قافِلِينَ، آذَنَ لَيلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيتُ حَتَّى جاوَزْتُ الجَيشَ، فَلَمَّا قَضَيتُ شَأْنِيَ أَقْبَلتُ إِلَى رَحْلِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِّي مِنْ جَزْعِ ظَفَّارِ قَدِ انْقَطَعَ، فَالتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خَفَّافاً لَمْ يُثْقِلهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا تَأْكُلُ العُلقَةَ مِنَ الطَّعَام، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ القَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ، وَكُنْتُ جارِيَةً حَلِّيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الجَمَلَ وَسَٰإِرُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ البِّجِيشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيسَ بِهَا دَاعٍ وَلاَ مُجِيبٌ، فَأَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فِبَينَا أَنَا جالِسَةٌ في مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَينِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيشِ، فَأَدْلَجَ ۖ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمَ، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ يَرِانِي قَبْلَ الحِجَابِ، فَاسْتَيقَظْتُ بِاسْتِرْجِاعِهِ حِينَ عَرَفْنِي، فَخَمَّرْتُ وَجهِي بِجِلْبَابِي، وَاللَّهِ مَا كُلُّمَنِي كَلِمَةً وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيرَ اسْتِرْجاعِهِ، حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِيءَ عَلَى يَدَيهَا

فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ، حَتَّى أَتَينَا الجَيشَ بَعْدَ ما نَزَلُوا مُوغِرينَ في نَحْر الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإِفكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ ابْن سَلُولَ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَاشْتَكَيتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْراً، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ في قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفكِ، لاَ أَشْعُرُ بِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي في وَجَعِي أُنِّي لاَ أَعْرِفُ مِّنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّطف الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: «كيفَ تِيكُمْ؟» ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَاكَ الَّذِي يَرِيبني وَلاَ أَشْعُرُ بِالشِّرِّ، حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ ما نَقَهْتُ، فَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا، وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيلاً إِلَى لَيل، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنَّ نَتَّخِذَ الكُّنُفَ قَرِيباً مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ العَرَبِ الْأُوَلِ في التَّبَرُّزِ قِبَلَ الغَائِطِ، فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالكُنُفِ أَنَّ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح، وَهِيَ ابْنَةً أَبِي رُهُم بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَحْرِ بْنِ عامِرٍ خالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَّاثَةَ، فَأَقْبَلَتُ أَنَا وَأَمُّ مِسْطَح قِبَلَ بَيتِي قَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح في مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلَّتُ لَهَا: بِّئْسَ ما قُلتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْراً؟ قَالَتْ: أَي هَنْتَاهْ، أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قَالَتْ: قُلتُ: وَمَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْل الإِفكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضاً عَلَى مَرَضِي، قال: فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيتِي وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - تَعْنِي - سَلَّمَ ثُمَّ قالَ: ( اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّه وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ ۚ أَنْ أَسْتَٰيقِنَ الخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا ، قالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجِئْتُ أَبُويّ فَقُلتُ لأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ مِا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيكِ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كانَتِ امْرِأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً، عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا، وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلاَّ كِثَّرْنَ عَلَيهَا. قالَتْ: فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهِلَّذا؟ قالَتْ: فَبَكَيتُ تِلكَ اللَّيلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْم حَتَّى أَصْبَحْتُ أَبْكِي، فَدَعا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأُسَّامَةَ بْنَ زِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ، يَسْتَأْمِرُهُمَا في فِرَاقِ أَهْلِهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالَّذِّي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ في نَفْسِهِ مِنَ الوُّدِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْلَكَ وَما نَعْلُمُ إِلا خَيراً. وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَإِنْ تَسْأَلِ الجَارِيَّة تَصْدُقْكَ، قالَتْ: فَدَعا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ: «أَي بَرِيرَةُ، هَل رَأَيتِ مِنْ شَيءٍ يَرِيبُكِ؟» قالَتْ بَرِيرَةُ: لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، إِنْ رَأَيتُ عَلَيْهَا أَمْراً أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِّنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةً السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَعْذَرَ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عِلَى المِنْبَرِ: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِيَ مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيتِي؟ فَوَاللَّهِ ما عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيراً، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً ما عَلِمْتُ عَلَيهِ إِلاَّ خَيراً، وَما كان يَدْخُلُ

عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي». فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ، أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ. قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، وَهُوَ سَيِّدُ الخَزْرَجِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِحاً، وَلكِن احْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ. فَقَامَ أُسَيدُ بْنُ حُضَيرٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ. فَتَثَاوَرَ الحَيَّانِ الأَوْسُ وَالخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ، فَلَمْ يَزَل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ. قالَتْ: فَمَكَثْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْم، قالَتْ: فَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيتُ لَيلَتَينِ وَيَوْماً، لاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْم، وَلاَ يَرْقَأُ لِي تُدَمْعُ، يَظُنَّانِ أَنَّ البُكاءَ فالِقٌ كَبِدِي، قِالَتْ: فَبِينَمَا هُما جالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَّا أَبْكي، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، قَالَتْ: فَبَينَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْراً لاَ يُوحى إِلَيهِ في شَأْنِي. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدُّ بَلَغِنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِري اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيهِ، فَإِنَّ العَبُّدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ، ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَّهِ». قالَتْ: فَلَمَّا قضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتهُ قَلَصَ دَمْعِي، خَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلتُ لأبِي: أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيما قالَ، قالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قالَتْ: ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ . قالَتْ: فَقُلتُ ، وَأَنَا جَارِيَةٌ خَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيراً مِنَ القُرْآنِ: إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هِذَا الحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ في أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَلِئِنْ قُلْتُ لِكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، لاَ تُصَدِّقُونِي بِنلِكَ، وَلِئِنِ اعْتَرَفَتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّفُنِي، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلًا إِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا نَصِفُونَ﴾ [يوسُف: ١٨]. قالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، قالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مِا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ في شَأْنِي وَحْيَاً يُتْلَى، ۚ وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى، ۚ وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلاَ خَرِجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ البِّيتِ، حَتَّى أَنْزِلَ عَلَيهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الجُمَانِ مِنَ العَرَقِ، وَهُوَ في يَوْم شَاتٍ، مِنْ ثِقَلِ القَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلِيهِ، قالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سُرِّيَ عَنْهُ ۗ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكانَتْ أَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: «يَا عائِشَةُ، أَمَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّأَكِ ». فَقَالَتْ أُمِّي: قُومي إِلَيهِ،

قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيهِ وَلاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَ وَجلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللَّهِ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيئاً أَبَداً، بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَفَقْرِهِ: وَاللَّهِ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيئاً أَبَداً، بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَفَقْرِهِ وَفَقْرِهِ: وَاللَّهِ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيئاً أَبَداً، بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْعَفُوا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيهِ، وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ يُغْفِرَ اللَّهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيهِ، وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيهِ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَنْ يُغْفِلُ أَبُداً، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّه يَسِمُ يَسْأَلُ زَينَبَ ابْنَةَ جَحْشِ عَنْ أَمْرِي، أَنْ يَعْفِلُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَه اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## حديث الإفك

وقد تكلمنا عليه مرة، ونبهناك فيما مر على أن مصداق الآية عند عائشة عبد الله بن أبي، ونسب إليها بعض الرواة أنه حسان بن ثابت، كما مر من الصحيح، وهو بعيد عن الصواب عندي، فإذا بلوت من حال الرواة ما رأيت، فليعدل أن اتباع الواقع أولى، أم الوقوف على الألفاظ، ثم إني أتردد فيما رواه الترمذي أيضاً أن حسان حد حد القذف، كيف! ولم يثبت عندي القذف منه، واعلم أن العلماء قالوا: إن الشرك قد وجد في بعض بيوت الأنبياء عليهم السلام، كما في بيت نوح عليه الصلاة والسلام، وامرأة لوط عليه الصلاة والسلام، أما نحو تلك الفاحشة فلا، قلت؛ وقد مر مني أن أمثال تلك الأمور قد تبتلى بها الأنبياء عليهم السلام أيضاً، ليرى ثباتهم ومكانهم من الاستقامة، ويعلم الناس أنهم ليسوا ممن أقاموا الحد على وضيعهم، ودفعوه عن عظيمهم، ولذا لم ينقل عن النبي في في ذلك شيء من التساهل، ولكنه لم يزل يفتش أمرها حتى برأها الله من فوق العرش، وأنزلت في شأنها سورة تتلى، فظهر من ذلك استقامته، وثباته في الدين، ولذا قال تعالى: ﴿لاَ فَصَبُوهُ مَرَّا لَكُمُ فَإِن نحو هذا الإرجاف كان مظنة شر، يظنه أحد، فأزاحه، وقد مر أن الأنبياء عليهم السلام قد ابتلوا من جهة النساء من قبله أيضاً، فآدم، ونوح، وإبراهيم، ولوط، وموسى، وعيسى عليه السلام وقد أوذوا من جهتهن، أما يوسف عليه السلام فقد ابتلى بما ابتلى المنه التلى المناس المنهم السلام فقد ابتلى بما ابتلى الله التها التها التها التها الله التها التها التها الما التها التها الله التها التها

<sup>(</sup>١) قلتُ: أشدُّ الناس بلاء الأنبياء، ثُم الأمثل فالأمثل، فقدر في نفسك أنه ما الفرقُ بين ابتلاء يُوسُفَ عليه الصلاة والسلام، بامرأةٍ، وابتلاء نبيئنا ﷺ في أحبُّ أهله، أي هذين تَراهُ أشد؟ ثُم اللَّهُ برّاً نبيه يوسُفَ عليه الصلاة والسلام، وذوجةُ نبيه محمدﷺ كلاهما، وهل بين البراءتين فَرْقُ؟ فقد تكلَّم الناسُ فيه بكلماتٍ لا أُحِبّ أن أتكلَّم بها.

٤٧٥٠ \_ قوله: (والنِّساء سِوَاها كَثِيرٌ)، ولعل علياً تكلم بمثله، لمحاورة جرت بين فاطمة، وبين عائشة قبله.

٧ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَأْ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ تَلَقَّوْنَهُ ﴾ [١٥] يَرْوِيهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ ، ۚ ﴿ تُقْيِضُونَ ﴾ [يونس: ٦١] تَقُولُونَ.

٤٧٥١ \_ حدِّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبرَنَا سُلَيمانُ، عَنْ حُصَينٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ أُمِّ رُومانَ أُمِّ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: لَمَّا رُمِيَتْ عائِشَةُ خَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيهَا. [طرفه في: ٣٣٨٨].

٤٧٥١ ـ قوله: (لَما رُمِيَتْ عائشةُ) أي قُذِفت.

٨ - باب ﴿ إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ، عِلْمُ وَتَعْرَلُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ، عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ لَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ لَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمٌ لَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ لَهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْمٌ لَيْنَ اللَّهُ عَلَيْمٌ لَيْنَ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ لَنَّالًا لَهُ عَلَيْمٌ لَا اللَّهُ عَلَيْمٌ لَيْنَ اللَّهُ عَلَيْمٌ لَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ لَنَّ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ لَيْنَ اللَّهُ عَلَيْمٌ لَيْنَ عَلَيْمٌ لَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ لَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَيْنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ لَنَّ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَيْنَ لَكُمْ الْمِنْ عَلَيْمُ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ لَنَا لَيْنَا لَكُمْ لِي إِنَّا لَهُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ لِي إِنَّ لَكُونَ عَلَيْمٌ لَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْنَ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ لَلْمُ لَلِي لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلِكُمْ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلِكُمْ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمِنْ لِللْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَل

٤٧٥٢ ـ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: حَدَّثَنَا هِشَامٌّ: أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ أَخْبَرَهُمْ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ: سمِعْتُ عائِشَةَ تَقْرَأُ: إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلسِنَتِكُمْ. [طرفه في: ٤١٤٤].

٤٧٥٢ ـ قوله: (إذ تَلِقُونَه) مِن ولق، أي كذب.

## 

٤٧٥٣ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ عُمَرْ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَين، قَالَ: حَدَّثَني ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ قالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَبْلَ مَوْتِهَا عَلَى عائِشَةَ وَهِيَ مَعْلوبَةُ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَمِنْ وُجُوهِ المُسْلِمِينَ. قالَتْ: أَخْشَى أَنْ يُثْنِي عَلَيَّ، فَقِيلَ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَمِنْ وُجُوهِ المُسْلِمِينَ. قالَتْ: بِخَيرٍ إِنِ اتَّقَيتُ الله، قالَ: فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ قَالَتِ: ائْذَنُوا لَهُ، فَقَالَ: كَيفَ تَجِدِينَكِ؟ قالَتْ: بِخَيرٍ إِنِ اتَّقَيتُ الله، قالَ: فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَعَاءَ اللّهُ، زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكُراً غَيرًكِ، وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ. وَدَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَأَثْنِي عَلَيَّ، وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْياً مَنْسِياً. اللهُ الزُّبَيرِ خِلاَفَهُ، فَقَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَأَثْنِي عَلَيَّ، وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْياً مَنْسِياً. وَلَوْنَ اللهُ عَلَى عَلَيَّ، وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْياً مَنْسِياً. [طرفه في: ٢٧٧١].

٤٧٥٤ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَونِ، عَنِ القَاسِمِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: نِسْياً مَنْسِيًّا. [طرفه في: ٣٧٧١].

٤٧٥٣ \_ قوله: (أَخْشَى أَن يُثْني عليَّ) وكانت محتضرة، فكرهت الثناء في مِثْل هذا المقام.

قوله: (مِن وُجُوه الناس) أي له وجاهة عند الناس.

قوله: (قالت: بِخَيْرِ إِنِ اتَّقَيْتُ) تعني أَن خيريتها منوطَةٌ بالتقوى بالنصِّ، قال الله تعالى: ﴿ يَنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسَّتُنَّ كَأَمَدِ مِّنَ اللِّسَاءَ إِنِ اتَّقَيْتُنَ ﴾ والمراد منه عندي، إن كانت إحداكن ذا حظ "اكرتم مين سي كوئي قسمت والي هوئي. "

قوله: (كُنْت نَسْياً مَنْسيّاً) وترجمة الشاه عبد القادر "بهولى بسرى"، ولا ترجمة لهذا التكرار غيرها، فللّه دره.

١٠ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِمِة أَبِدًا ﴾ [١٧]

٤٧٥٥ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحى، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: جاء حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَسْتَأْذِن عَلَيهَا، قُلتُ: أَتَأْذَنِينَ لِمَسْرُوقِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: جاء حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَسْتَأْذِن عَلَيهَا، قُلتُ: أَتَأْذَنِينَ لِهِذا؟ قَالَتْ: أَوَلَيسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ـ قالَ سُفيَانُ: تَعْنِي ذَهَابَ بَصَرِهِ ـ فَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُنزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْتَى مِنْ لُحُومِ الغَوَافِلِ قَالَتْ: لَكِنْ أَنْتَ. [طرفه في: ٤١٤٦].

١١ - باب ﴿ وَيُمَايِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْلَتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ الْكَالَ اللهِ عَلِي الْمَالَ اللهِ عَلِي : اَنْبَأْنَا شُعْبَةُ ، عَن الأَعْمَشِ ،
 عَنْ أَبِي الضُّحى ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى عائِشَةَ فَشَبَّبَ وَقَالَ :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحومِ الغَوَافِلِ قَالَتْ: لَسْتَ كَذَاكَ. قُلتُ: تَدَعِينَ مِثْلَ هذا يَدْخُلُ عَلَيكِ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَالْكِى قَلْ اللَّهُ: ﴿وَالْكِى اللَّهُ عَلَيكِ، وَقَدْ كَانَ يَرُدُّ عَنْ وَلَكَ كَبَرُ مِنْهُ مِنَ العَمى. وَقَالَتْ: وَقَدْ كَانَ يَرُدُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [طرفه في: ١٤٦].

١٢ - باب ﴿ إِنَّ النَّيْنَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَنْحِشَةُ فِي النَّيْنَ عَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فِي الدُّنِيَا وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالنَّهُ لَيْهِ عَلَيْكُمْ وَالنَّهُ لِيَعَلَمُ وَالْفَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَالنَّهُ لِللَّهُ يَعْلَمُونَ فَي وَلَوْلا فَضِلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَالنَّهُ يَعْلَمُ وَالنَّهُ لِللَّهُ يَعْلَمُونَ فَي وَلَوْلا فَضِلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَرَحْمَتُهُمْ وَأَنَّ اللَّهُ رَءُوفُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَالنَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِيَعْلَمُ وَاللَّهُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ لِللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِمُولِنَا لَلْهُ لِللْهُ لِمُؤْلِنَالِيْنَ لَيْعَالَمُ وَلَوْلَا فَصَلَى اللَّهُ لِمُعْمَالِهُ اللَّهُ لِي اللَّذِيلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ لِللْهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِمُعْلَمُ وَاللَّهُ لَا لَهُ لِلللللَّهُ لِلللْهُ لَوْلَا فَلَالِهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلللْهُ لِللللْمُ لِللللَّهُ لِللْلَهُ لَلْهُ لَا لِللْمُ لَمُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْلَهُ لَلْمُ لِللللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلللللْمُ لِلللْمُ لِللللْمُ لِلللْمُ لِلللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِللللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِللللْمُ لِللللللْمُ لِللْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلللللْمُ لِلللْمُ لِلللللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللللْمُ لِللللللْمُ لِلْمُ لِللللْمُ لِلْمُ لِللللللْمُ لِلْمُ لِلللللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلللللْمُ لِلَاللْمُ لِللللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللللْمُ لِلللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِللللْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلْمُلِمُ لِللللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْم

يُعْ اللّهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَكُو اللّهُ أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٌ بَنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ، وَمَا عَلِمْتُ بِهِ، قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فِي خَطِيبًا، فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أَنَاسِ أَبَنُوا فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أَنَاسِ أَبَنُوا أَهْلِي، وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ، وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ - وَاللّهِ - مَا عَلِمْتُ عَلَيهِ مِنْ سُوءٍ وَلاَ يَبْتُ فِي سَفَرٍ إِلاَّ عَابَ مَعَي». فَقَامَ سُوءٍ قَطُّ، وَلاَ يَدْخُلُ بَيتِي قَطُّ إِلاَّ وَأَنَا حَاضِرٌ، وَلاَ غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلاَّ عَابَ مَعَي». فَقَامَ

سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: الْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الخَزْرَجِ، وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ ثَآبِتٍ مِنْ رَهْطِ ذلِكَ الرَّجُلِ، فَقَالَ: كَٰذَبْتَ، أَمَا وَاللَّهِ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الْأَوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُضَرَّبَ أَعْنَاقُهُمْ. حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَينَ الأَوْسِ وَالخَزْرَجِ شَرٌّ في المَسْجِدِ، وَما عَلِمْتُ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذلِكَ الْيَوْم خَرَجْتُ لِبَعْض حاجَتِي وَمَعِي مِسْطَح، فَعَثَرَتْ وَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْطَحٌ، فَقُلتُ: أَي أُمِّ، تُسُبِّينَ ابْنَكِ؟ وَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَّةُ فَقَالَتْ: تَعسَ مِسْطَحٌ، فَقُلتُ لَها: تَسُبِّينَ ابْنَكِ؟ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: تَعسَ مِسْطَحٌ ، فَانْتَهَرْتُهَا ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَسُبُّهُ إِلاَّ فِيلِّ ، فَقُلَتُ: فِي أَيِّ شَأْنِي؟ قالَتْ: فَبَقَرَتْ لِيَ الْحَدِيثَ، فَقُلْتُ: وَقَدْ كَانَ هذا؟ قَالَتُ: نَعَمْ وَاللَّهِ، فَرَجَعْتُ إِلَى بَيتِي، كَأَنَّ الذِّي خَرَجْتُ لَهُ لاَ أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلاً وَلاَ كَثِيراً. وَوُعِكْتُ ، فَقَلتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَرْسِلنِي إلى بَيتِ أَبِي، فَأَرْسَلَ مَعِي الْغُلاَمَ، فَلَخَلتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومَانَ في السُّفَلُ وَأَبَا بَكْرٍ فَوْقَ البَيْتِ يَقْرَأُ، فَقَالَتْ أُمِّي: ما جاء بِكِ يَا بُنَيَّةُ؟ فَأَخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الحَدِيثَ، وَإِذَا هُو لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مِثْلَ ما بَلَغَ مِّنِّي، فَقَالَتَّ: يَا بُنِّيَّةُ، خَفِّضِي عَلَيكِ الشَّأْنَ، فَإِنَّهُ ـ وَاللَّهِ ـ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ حَسْنَاءُ، عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ إِلاَّ حَسَدْنَهَا، وَقِيلَ فِيهَا، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِّي، قُلتُ: وَقَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ قَالَتُ: نَعَمْ، قُلتُ: وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ البَيتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ، فَقَالَ لأُمِّي: مَا شَأْنُهَا؟ قَالَتْ: بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا، فَفَاضَتْ عَينَاهُ، قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيكِ أَيُّ بُنَّيَّةُ إِلاَّ رَجَعْتِ إِلَى بَيتِكِ، فَرَجَعْتُ.

وَلَقَدْ جاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَيتِي فَسَأَلَ عَنِي خادِمَتِي فَقَالَتْ: لِا وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيهَا عَيبًا، إِلاَّ أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيرَهَا، أَوْ عَجِينَهَا، وانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَى تِبْرِ اللَّهَ الْأَحْمِ الأَحْمَرِ، وَبَلَغَ الأَمْرُ إِلَى ذلِكَ الرَّجُلِ مَا عَلِمْتُ عَلَيهَا إِلاَّ مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ اللَّهَبِ الأَحْمَرِ، وَبَلَغَ الأَمْرُ إِلَى ذلِكَ الرَّجُلِ مَا عَلِمْتُ عَلَيهَا إِلاَّ مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ اللَّهَ مِا كَشَفْتُ كَنَفَ أَنْهَى قَطْ. قالَتْ عائِشَةُ: فَقُتِلَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أَنْهَى قَطْ. قالَتْ عائِشَةُ: فَقُتِلَ اللَّهِ عَلَى مَعْلِي اللَّهِ. قالَنْ عَلَيهِ مَا كَثَفْتُ كَنَفَ أَنْهِى عَلَى مَعْنِي وَعَنْ شِمَالِي، فَقُلِلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَعَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَحَمِدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ مَا أَنْ تَذْكُرَ شَيْنَا، فَوَعَظُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ ». قالَتْ وَقَدْ جاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَهي اللَّهِ عَلْهُ إِللَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَأَثْنِيثُ عَلَيهِ بِمَا هُو أَهُولُ عَلْمَ اللَّهُ وَأَنْنِتُ عَلَيهِ بِمَا هُو أَهُلُهُ ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَّا لَهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَجَلَى عَلَيهِ بِمَا هُو أَهُولُ مَا وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ، لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأُشْرِبَتْهُ قُلُوبُكُمْ، وَإِنْ قُلتُ: إِنِّي فَعَلتُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَل، لَتَقُولُنَّ قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً وَالتَّمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيهِ - إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ: ﴿فَصَبْرُ جَيِلُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَسْتُ حَيِنَ قَالَ: ﴿فَصَبْرُ جَيِلُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَا تَعِفُونَ السَّرُورَ فِي وَجْهِهِ، وَهُو يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ: «أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ، فَقَدْ عَنْهُ وَإِنِّي لأَتَبِينُ السَّرُورَ فِي وَجْهِهِ، وَهُو يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ: «أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتِكِ». قَالَتْ لِي أَبُوايَ: قُومِي إلَيهِ وَلاَ أَحْمَدُهُ وَلاَ أَحْمَدُكُمَا، وَلكِنْ أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي، فَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكُرْتُمُوهُ وَلاَ غَيْرُتُمُوهُ.

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: أَمَّا زَينَبُ ابْنَةُ جَحْشِ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِدِينِهَا، فَلَمْ تَقُل إِلاَّ خَيراً، وَأَمَّا أُخْتُهَا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ مِسْطَحٌ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَالمُنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيّ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ وَيَجْمَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ وَالمُنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيّ، وَهُو الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ وَيَجْمَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُو وَحَمْنَةُ، قَالَتْ: فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لاَ يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَداً، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلاَ يَأْتُولُ الْفَضَلِ مِنكُونَ إِلَى آخِرِ الآيَةِ، يَعْنِي أَبُا بَكُر ﴿ وَالسَّعَةِ أَنَ يُؤْتُوا أَوْلِي الْقُرْنَ لَا اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ [٢٢] وَالْمَسْكِينَ ﴾ يَعْنِي مِسْطَحًا، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا تَخْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ [٢٢] حَتَّى قَالَ أَبُو بَكُو اللَّهِ يَا رَبَّنَا، إِنَّا لَنُحِبُ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا، وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ . [طرفه في: ٢٥٣].

## ١٣ - باب ﴿ وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينٌّ ﴾ [٣١]

٤٧٥٨ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ المُهَاجِرَاتِ الأُولَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ:
 ﴿ وَلَيْضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهِ. [الحديث ٤٧٥٨ ـ طرفه في: ٤٧٥٩].

٤٧٥٩ - حدّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيبَةٍ: أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ: ﴿ وَلَيَضَرِينَ عِخُمُرِهِنَ عِنْمُ مِنْ قَبَلِ الحَوَاشِي، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا. [طرفه في: ٤٧٥٨].

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّمْنِ الرَّحِيمَ لِي

## سُورَةُ الفُرْتَانِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَبَكَ ءُ مَنْثُورًا ﴾ [٢٣] ما تَسْفِي بِهِ الرِّيحُ. ﴿ مَذَ ٱلظِّلَ ﴾ [٤٥] ما بَينَ طُلُوعِ الفَّمسِ. ﴿ سَلَكِنَا ﴾ [٤٥] دائِماً. ﴿ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ [٤٥] طُلُوعُ الشَّمْسِ. ﴿ خِلْفَةً ﴾ [٢٣] مَنْ فَاتَهُ مِنَ اللَّيلِ عَمَلٌ أَدْرَكَهُ بِالنَّهَارِ، أَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ أَدْرَكَهُ بِاللَّيلِ. وَقَالَ

الحَسَنُ: ﴿هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا﴾ [٧٤]: في طَاعَةِ اللَّهِ، وَما شَيٌّ أَقَرَّ لِعَينِ المُؤْمِنِ أَنْ يَرَى حَبِيبَهُ في طَاعَةِ اللَّهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ثُبُورًا ﴾ [١٣] وَيلاً. وَقالَ غَيرُهُ: ﴿ السَّعِيرُ ﴾ مُذَكَّرٌ ، وَالتَّسَعُّرُ وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ السَّعِيرُ ﴾ مُذَكَّرٌ ، وَالتَّسَعُّرُ وَقَالَ غَيرُهُ : ﴿ السَّعِيرُ ﴾ مُذَكِّرٌ ، وَالتَّسَعُرُ وَالإِضْطِرَامُ التَّوَقُّلُ الشَّدِيدُ . ﴿ مُلَكِ عَلَيْهِ ﴾ [٥] تُقْرَأُ عَلَيهِ ، مِنْ أَمْلَيتُ وَأَمْلَتُ . ﴿ الرَّسِّ ﴾ [٣٨] المَعْدِنُ ، جَمْعُهُ رِسَاسٌ . ﴿ مَا يَعْبَوُ ﴾ [٧٧] يُقَالُ: مَا عَبَأْتُ بِهِ شَيئًا ، لاَ يُعْتَدُّ بِهِ . ﴿ وَعَمَوْ ﴾ [٢١] طَغَوْا .

· وَقَالَ ابْنُ عُيَينَةً: ﴿عَاتِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٦] عَتَتْ عَنِ الخُزَّانِ.

قوله: (عَتُت على الخُزَّان) أي الملائكة الموكلون على الهواء.

## ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ اللَّذِينَ يُعْشَرُونَ عَلَى وَجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتَهِكَ شَكُّ مّكَانَا وَأَضَالُ سَبِيلًا ﴾ [٣٤]

٤٧٦٠ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً قالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كَيفَ شَيبَانُ، عَنْ قَتَادَةً: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً قالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كَيفَ يُحْشَرُ الكافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قالَ: «أَلَيسَ الَّذِي أَمشَاهُ عَلَى الرِّجْلَينِ في الدُّنْيَا قادِراً عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟!» قالَ قَتَادَةُ: بَلَى وَعِزَّةٍ رَبِّنَا. [الحديث ٢٧٦٠ طرفه في: ٢٥٥٤].

٤٧٦٠ - قوله: (قال: يا نبيَّ اللَّهِ كيف يُحشر الكافر على وَجْهِه؟) واعلم أن المتنورين الذين لا يؤمنون بآيات الله، وهم بهفوات أوروبا يؤمنون، قد استبعدوا مَنْطِق الأعضاء في المَحْشر، مع أن زعماءهم قد أقروا اليوم بسريان البصرِ في سائر الجسد، فلا يستبعد منهم أن يقروا بسريان النُّطق أيضاً، ولو بعد حين.

٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُكُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا عَاجَرَ وَلَا يَقْتُكُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا عَالَمَا لِللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا لِللَّا اللَّهُ اللهُ اللهُ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا لِللَّا اللهُ ا

٢٧٦٢ ـ حدِّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي القَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ: هَل لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً مِنْ قَالَ: أَخْبَرَنِي القَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ: هَل لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً مِنْ

تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيهِ: ﴿ وَلَا يَقَتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾. فَقَالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كما قَرَأْتُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ: هذهِ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ، الَّتِي في سُورَةِ النِّسَاءِ. [طرفه في: ٣٨٥٥].

٤٧٦٣ ـ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ قَالَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الكُوفَةِ في قَتْلِ المُؤْمِنِ، فَرَحَلتُ فِيهِ إِلَى النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ قَالَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الكُوفَةِ في قَتْلِ المُؤْمِنِ، فَرَحَلتُ فِيهِ إِلَى النُّعْمَانِ، فَقَالَ: نَزَلَتْ في آخِرِ مَا نَزَلَ، وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيءٌ. [طرفه في: ٣٨٥٥].

اَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ ﴾ [النساء: ٩٣]. قالَ: لاَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ ﴾ [النساء: ٩٣]. قالَ: لاَ تَوْبَةَ لَهُ. وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٦٨]. قالَ: كانَتْ هذه في الجَاهِلِيَّةِ. [طرفه في: ٣٨٥٥].

2 ٤٧٦٤ ـ قوله: (كانت هذه في الجاهليةِ) يعني أنها فيمَن قَتَل في الجاهلية ثُم أسلم، وأما مَن قتل مُسلماً وهو مسلم فلا جزاء له إلاَّ جهنم. وقد مرَّ أنه خِلافُ الجمهور، مع احتمال كونه سدّاً للذرائع عنده، كما يلوح من «الأدب المفرد» للبخاري.

" - بائ قَوْلُهُ: ﴿ يُصَلَّعَفَ لَهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ الْقِيَّمَةِ وَيَخَلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ آَهَ الْعَكَ الْهُ عَلَى الْعَبَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ قَالَ : ﴿ وَمَن يَقَّتُلُ مُؤْمِنَ اللّهِ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ قَالَ : ﴿ وَمَن يَقَّتُلُ مُؤْمِنَ الْبُنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَن يَقَّتُلُ مُؤَمِنَ اللّهُ إِلّا مُؤَمِنَ الْمُ مَتَعَمِّدًا فَكَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ ال

## ٤ - باب ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

فَأُوْلَكَيْكَ يُبُدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُولًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ وَكَانَ الْكَابِ بَنِ جُبَيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَينِ الآيَتَينِ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ قَالَ: أَمْ يَنْسَخُهَا شَيءٌ، وَعَنْ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْعُوكَ مُو اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ [النساء: ٩٣]. فَسَأَلتُهُ فَقَالَ: لَمْ يَنْسَخُهَا شَيءٌ، وَعَنْ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْعُوكَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ قالَ: نَزَلَتْ في أَهْلِ الشِّرْكِ. [طرفه في: ٢٥٥٥].

٥ - باب ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ [٧٧]: هَلَكَةً

٤٧٦٧ ـ حدِّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا أَبِيَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مَسْرُوقِ قالَ: قالَ عَبْدُ اللَّهِ: خَمْسٌ قَدْ مَضَينَ: الدُّخانُ، وَالقَمَرُ، وَالرُّومُ، وَالبَّطْشَةُ، وَاللِّزَامُ. ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ . [طرفه ني: ١٠٠٧].

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّحْيَنِ ٱلرِّحَيْثِ

## سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ نَعَبَثُونَ ﴾ [١٢٨] تَبْنُونَ. ﴿ هَضِيمُ ﴾ [١٤٨] يَتَفَتَّتُ إِذَا مُسَّ. ﴿ مُسَحَّرِينَ ﴾ : المَسْحُورِينَ. ﴿ لَيْكَةُ ﴾ [١٧٦] وَالأَيكَةُ جَمْعُ أَيكَةٍ، وَهِيَ جَمْعُ شَجَرٍ. ﴿ مُسَحَّرِينَ ﴾ : المَسْحُورِينَ. ﴿ لَيْكَةُ ﴾ [١٧٦] وَالأَيكَةُ جَمْعُ أَيكَةٍ، وَهِي جَمْعُ شَجَرٍ. ﴿ كَالطَّوْدِ ﴾ ﴿ يَوْمِ لَلْكَلَةً ﴾ [١٨٩] إِظْلاَلُ العَذَابِ إِيَّاهُمْ. ﴿ مَوْرُونِ ﴾ [الحجر: ١٩] مَعْلُومٍ. ﴿ كَالطَّوْدِ ﴾ [٢١٩] الحَبَلِينَ ﴾ [٢١٩] الحَبَلِينَ ﴾ [٢١٩] المُصَلِّينَ.

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَعَلَكُمْ تَخَلَّدُونَ﴾ [١٢٩] كَأَنَّكُمْ. الرِّيعُ: الأَيفَاعُ مِنَ الأَرْضِ، وَجَمْعُهُ رِيَعَةٌ وَأَرْيَاعٌ، وَاحِدُ الرِّيعَةِ. ﴿مَصَانِعَ﴾ [١٢٩] كُلُّ بِنَاءٍ فَهُوَ مَصْنَعَةٌ. ﴿فَرِهِينَ﴾ [١٤٩] مُرحِينَ، فارِهِينَ بِمَعْنَاهُ، وَيُقَالُ: فارِهِينَ حاذِقِينَ. ﴿تَعْثَوَا﴾ [١٨٣] أَشَدُّ الفَسَادِ، عاثَ يَعِيثُ عَيثًا. ﴿وَالْجِيلَةَ ﴾ [١٨٤] الخَلقُ، جُبِلَ خُلِقَ، وَمِنْهُ جُبُلاً وَجِبِلاً وَجَبْلاً يَعْنِي الخَلقَ. قالهُ ابنُ عَبَّاسِ.

قوله: (﴿ هَوَمِيمُ ﴾ الحشيش الذي ينفتت إذا مُسَّ) "وه كهاس جو جهو نيسى بهر جاوى ".

قوله: (الأَنْكَةُ جَمْعُ أَيْكَةً) هي شجرةٌ يقال للواحدةِ: أَيْكة، وللأشجار الكثيرة ﴿الْأَيْكَةِ﴾، فبيّن مفرده، وجَمعه فرق باللام.

قوله: (وقَالُ ابنُ عباس: ﴿لَعَلَكُمْ عَلَدُونَ﴾ كَأَنَّكُم ) إشارةٌ إلى الجواب عن الإِشكال المشهور، أن التمنِّي والترجِّي، ونحوه؟ فأجاب عنه أنه في القرآن بمعنى كأنَّكُم.

قوله: (بقاع) "يكسار ميدان" مستوى من الأرض.

٤٧٦٨ - قوله: (رَأَى أَباه) أي آذر، وذهب جماعة إلى أنه عَمُّه.

## ١ ـ باب ﴿ وَلَا تُحْذِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۞ ﴾ [٨٧]

٤٧٦٨ - وقال إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ المَقْبُرِةُ وَالقَتَرَةُ». الغَبَرَةُ هِيَ القَتَرَةُ. [طرفه في: الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَأَى أَبَاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيهِ الغَبَرَةُ وَالقَتَرَةُ». الغَبَرَةُ هِيَ القَتَرَةُ. [طرفه في: ٣٥٥].

٤٧٦٩ - حلَّانا إسماعِيلُ: حَدَّثَنَا أَخِي، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ

أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يَلقى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ». [طرفه في: ٣٥٠].

قَوْلُهُ: ﴿وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ﴾ [٢١٥ ـ ٢١٥] أَلِنْ جانِبَكَ.

2004 ـ حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِي ۚ ﴾ [112]. صَعِدَ النَّبِيُّ عَلَى الصَّفَا، فَجَعَلَ يُنَادِي: «يَا بَنِي عَدِيّ» لِبُطُونِ قُرَيش، حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولاً لِيَنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءً أَبُو لَهَبِ وَقُرَيشٌ، فَقَالَ: ﴿أَرَأَيتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولاً لِيَنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءً أَبُو لَهِبِ وَقُرَيشٌ، فَقَالَ: ﴿أَرَأَيتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ عَلَيكُ إِلاَّ عَلِيلًا بِالوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيّ؟». قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيكَ إِلاَّ صَدْقًا، قَالَ: ﴿فَإِلَى نَذِيرٌ لَكُمْ بَينَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ». فَقَالَ أَبُو لَهَب: تَبَّا لَكَ سَائِرَ اليَوْمِ، عَلَيكُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيكُ إِلَّا الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَالُ وَتُنَا عَنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا أَنِ لَهُ لِهُ وَتَبَ ﴿ وَتَبَ لَكُ مَا أَغَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا اللّهُ عَلَيكُ مَ الْمَائِلُ الْمَائِلُ وَلَكُ اللّهُ وَتَبَ لَكُ مَا أَغَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا اللّهُ عَلَيكُ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا اللّهُ وَلَالًا اللّهُ عَلَى الْمَعْلَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا اللّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالُ أَلُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَائِهُ وَمَا الْمُؤْلُ وَلَا اللّهُ الْمَلِيلُ اللّهُ الْفَالُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

2001 حدّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المَسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّ أَبًا هُرَيرَةَ قالَ: قامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلأَقْرِينِ ﴿ قَالَ: "يَا مَعْشَرَ قُرَيشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اشْتَرُوا اللَّهُ أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيئاً، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيئاً، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيئاً، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيئاً، يَا عَبْدِ مَنْ اللَّهِ شَيئاً، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيئاً، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيئاً، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ، سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ مالِي، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيئاً، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ، سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ مالِي، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيئاً، وَيَا فاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. [طرفه في: مِنَ اللَّهِ شَيئاً». تَابَعَهُ أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. [طرفه في: ٢٧٥].

قيل: إنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف تقدم إلى الشفاعة، مع علمه أن لا شفاعة في الكافر؟ قلتُ: وقد ثبت عندي أنَّ الشفاعة تنفعُ في الكفَّار أيضاً، غير أنها لا تفيد النجاة وإنْ أفادت تخفيفاً في العذاب. وحينئذ جاز له أن يشفع لأبيه، كما أن أبا طالب يُخفّف له في العذاب ببركة النبيِّ عَيْنَ، فيجعل في ضَحْضاح من النار. واختار الشيخ الأكبر أنَّ أهْلَ النار يصيرون ناريّي الطَّبْع، بعد مدد يَعْلَمُها الله تعالى، فلا يبقى لهم بالعذاب حِسِّ ولا ألم، وهو معنى قوله: «سبقت رحمتي غضبي». وقد أجبنا عنه في غيْر واحد من المواضع، من تقريرنا هذا.

## يِسْدِ أَلْمَو ٱلْكَثَانِ ٱلْرَحِيدِ

#### سُورَة النَّمْلِ

﴿ ٱلْخَبْءَ﴾ [٢٥] ما خَبَأْتَ، ﴿ لَا فِبَلَ ﴾ [٣٧] لاَ طَاقَةَ. ﴿ ٱلصَّرْحَ ﴾ [٤٤] كُلُّ مِلاَطٍ اتُّخِذَ مِنَ القَوَارِيرِ، وَالصَّرْحُ: القَصْرُ، وَجَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ [٢٣] سَرِيرٌ ﴿ كَرِيمٌ ﴾ ، حُسْنُ الصَّنْعَةِ وَغَلاَءُ الثَّمَنِ. ﴿ مُسْلِمَيْنِ ﴾ [٣٨] طَائِعِينَ. ﴿ رَدِفَ ﴾ [٧٧] اقْتَرَبَ. ﴿ جَامِدَةً ﴾ [٨٨] قائِمَةً. ﴿ أَوْزِعَنِيَ ﴾ [١٩] اجْعَلنِي. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ نَكُرُوا ﴾ [٤١] غَيِّرُوا. ﴿ وَأُوتِينَا ٱلْمِلْمَ ﴾ [٤٢] يَقُولُهُ سُلَيمانُ. الصَّرْحُ بِرْكَةُ ماءٍ ، ضَرَبَ عَلَيهَا سُلَيمانُ قَوَارِيرَ ، أَلبَسَهَا إِيَّاهُ.

قوله: (مِلاطٌ) "بخته فرش. "

قوله: (والصرح بِرْكَة) أي حَوْض.

#### بنسم ألله التغن التحسير

#### سُورَةُ القَصَص

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامُ ﴾ [٨٨] إِلاَّ مُلكَهُ، وَيُقَالُ: إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ. وَقالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ٱلأَنْبَآءُ ﴾ [٦٦] الحُجَجُ.

١ ـ بِابٌ قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَتَ وَلَكِكُنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [٥٦]

٤٧٧٢ ـ حدّ ثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ، جاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ، جاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هَا عَمْ، قُل لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، كَلِمَةً أَبَا جَهْلِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ أَحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَل رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَعْرِضُهَا عَلَيهِ، وَيُعِيدَانِهِ بِتِلْكَ المَقَالَةِ، حَتَّى قالَ أَبُو المُطَّلِبِ، وَأَبِي أَنْ يَقُولُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، قالَ: قالَ اللهِ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبِي أَنْ يَقُولُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبِي أَنْ يَقُولُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَي مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَلِبِ، وَأَبِي أَنْ يَقُولُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ أَنْ يَشُولُ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولُ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولُ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولُ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى لَا يَهُ مِنْ يَشَاءً ﴾ [10]. وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ يَشَاءً ﴾ [10]. [10]. [10].

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ﴾ [٧٦] لاَ يَرْفَعُهَا، العُصْبَةُ مِنَ الرِّجالِ. ﴿لَنَـٰنُوٓأَ﴾ [٧٦] لَتُثْقِلُ. ﴿فَنَرِغًا ﴾ [١٠] إِلاَّ مِنْ ذِكْرِ مُوسى. ﴿ٱلْفَرِحِينَ﴾ [٧٦] الـمَرِحِينَ، ﴿قُصِّيةٍ﴾ [١١] اتَّبِعِي أَثَرَهُ، وَقَدْ يَكُونُ: أَنْ يَقُصَّ الكَلاَمَ ﴿غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ﴾ [يوسُف: ٣]. ﴿عَن جُمُبٍ﴾ [١١] عَنْ بُعْدِ، عَنْ جَنَابَةٍ وَاحِدٌ، وَعَنِ اجْتِنَابٍ أَيضاً. ﴿ يَبْطِشَ ﴾ [١٩] وَيَبْطُشُ. ﴿ يَأْتَبُرُونَ ﴾ [٢٠] يَتَشَاوَرُونَ. الْعُدُوانُ وَالْعَدَاءُ وَالتَّعَدِّي وَاحِدٌ. ﴿ عَاشَكَ ﴾ [٢٩] أَبْصَرَ. الجِدْوَةُ قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الْحَشَبِ لَيسَ فِيهَا لَهَبٌ، وَالشِّهَابُ فِيهِ لَهَبٌ، وَالحَيَّاتُ أَجْنَاسٌ: الْجَانُ، وَالأَفَاعِي، وَالأَفاعِي، وَالأَسْاوِدُ. ﴿ رِدْأَ ﴾ مُعِيناً، قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يُصَدِّفُنِ ۗ ﴾ [٣٤]. وَقَالَ غَيرُهُ: وَالأَفَاعِي، وَالأَسْاوِدُ. ﴿ رِدْأَ ﴾ مُعِيناً، قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يُصَدِّفُنِ ۗ ﴾ [٣٥]. وقَالَ غَيرُهُ: ﴿ وَمَا عَزُرْتَ شَيئاً فَقَدْ جَعَلَت لَهُ عَضُداً. مَقْبُوحِينَ: مُهْلَكِينَ. ﴿ وَمَا عَزُرْتَ شَيئاً فَقَدْ جَعَلَت لَهُ عَضُداً. مَقْبُوحِينَ: مُهْلَكِينَ. ﴿ وَمَا عَزُرْتَ شَيئاً فَقَدْ جَعَلَت لَهُ عَضُداً. مَقْبُوحِينَ: مُهْلَكِينَ. ﴿ وَمَا عَنْ اللّهُ مَا عَزَرْتَ شَيئاً فَقَدْ جَعَلْت لَهُ عَضُداً. مَقْبُوحِينَ: مُهْلَكِينَ. ﴿ وَمَا عَنْ لَهُ وَمَا حَوْلَهَا. ﴿ قَلُنُ ﴾ [٢٩] تُحْفِي، أَكْنَنْتُ الشَّيءَ أَخْفَيتُهُ وَأَظْهَرْتُهُ. وَمَا حَوْلَهَا. ﴿ قَلُهُ ﴾ [٢٩] تُخْفِي، أَكْنَنْتُ الشَّيءَ أَخْفَيتُهُ وَكُنْ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُدِرُ: يُوسِعُ عَلَيهِ، وَيُضَيِّقُ عَلَيهِ.

قوله: (﴿قُصِّيةٍ﴾ اتَّبِعي أثرَه، وقد يكون: أَنْ يقُصَّ الكلام) يعني قد يكون بمعنى القِصَّة.

قوله: (﴿ وَيُكَأَنَّ الله ﴾ مِثل: ﴿ أَلَهُ تَرَ أَنَّا ﴾). قيل: إن «ويكأن» أَصْلُه: وَي، وكَأَنَّ، وقيل: وَيْكَ، وأنَّ.

## ٢ - باب ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ الآيَةَ [٨٥]

٤٧٧٣ ـ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى: حَدَّثَنَا سُفيَانُ العُصْفُرِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿لَرَّانُكَ إِلَى مَعَادِّ﴾ [٨٥] قالَ: إِلَى مَكَّةَ.

#### بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحِيمِ

#### سُورَةُ المَنْكَبُوتِ

قالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَكَانُواْ مُسْتَبُصِرِينَ ﴾ [٣٨] ضَلَلَةً. وقَالَ غَيْرُهُ: الحَيَوانُ والحَيُّ واحدٌ. ﴿ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ ﴾ [١٦] عَلِمَ اللَّهُ ذَلِكَ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَلَيَمِيزُ اللَّهُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ لِيمِيزُ اللَّهُ الْخَيِثَ ﴾ [١٣] أَوْزَاراً مَعَ أَوْزَارِهِمْ.

قوله: ﴿ مُسْتَبَصِرِينَ ﴾ ضلالة) والضلالة ليست تفسيراً له، وإنما ذكرها مناسباً لما في الأول.

# بِنَدِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحَدِ إِنَّهُ النَّحَدِ اللهُ وَهُ الْمَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّم

﴿ فَلاَ يَرْبُواْ ﴾ [٣٩]: مَنْ أَعْطَى يَبْتَغِي أَفضَلَ فَلاَ أَجْرَ لَهُ فِيهَا. قالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يُحُبِّرُونَ ﴾

[١٥] يُنَعَّمُونَ، ﴿ يَمْهَدُونَ ﴾ [٤٤] يُسَوُّونَ المَضَاجِعَ. ﴿ ٱلْوَدْفَ ﴾ [٤٨] المَطَرُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ هَلَ لَكُمُ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم ﴾ [٢٨] في الآلِهةِ، وَفِيهِ. ﴿ قَنَافُونَهُم ﴿ [٢٨] أَنْ يَرِثُوكُمْ كَمَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً. ﴿ يُصَدَّعُونَ ﴾ [٢٨] يَتَفَرَّقُونَ. ﴿ فَأَصْدَعُ ﴾ [٢٨] وَضَعْفٌ لُغَتَانِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ فَأَصْدَعُ ﴾ [٤٥] وَضَعْفٌ لُغَتَانِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ السُّواَنَ ﴾ [٢٨] الإِسَاءَةُ جَزَاءُ المُسِيئِينَ.

2018 - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ والأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضَّحي، عَنْ مَسْرُوقِ قالَ: بَينَما رَجُلٌ يُحَدِّثُ في كِنْدَةَ فَقَالَ: يَجِيءُ دُخانٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ المُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ، يَأْخُذُ المُؤْمِنَ كَهَيَّةِ الزُّكَامِ، فَفَوْعُنَا، فَأَتِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَكَانَ مُتَّكِناً، فَخَضِبَ، فَجَلَسَ فَقَالَ: مَنْ عَلِمَ فَليَقُلِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَليَقُلِ: اللَّهُ مَسْعُودٍ، وَكَانَ مُتَّكِناً، فَخَضِبَ، فَجَلَسَ فَقَالَ: مَنْ عَلِمَ فَليَقُلِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَليَقُلِ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللَّهُ قالَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ لِنَبِيهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَنْ اللَّهُمْ مَعْدَةً وَالْعِظَامَ، وَيَرَى الرَّجُمُ مَا بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَهَيَةِ الدِّخانِ، عَلَيْهِم النَّبِيُ عَلَى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِنْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةِ الرَّحِم، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ فَجَاءُهُ أَبُو سُفِيانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِنْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةِ الرَّحِم، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ فَعَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِنْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةِ الرَّحِم، وَإِنَّ قَوْلُهُ تَعَالَى: اللهَ مُنْ اللهَ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفرِهِ مِنْ فَذِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: اللهَ مَنْ اللهُ مُ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفرِهِمْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: اللهُ مَنْ اللهُ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفرِهِمْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: الْمَالُ اللهُ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخُومُ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُمْ عَذَابُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## ١ - باب ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ [٣٠] لِدِينِ اللَّهِ

خَلَقُ الأَوَّلِينَ: دِينُ الأَوَّلِينَ، وَالفِطْرَةُ الإِسْلاَمُ.

وقد أخذ المصنِّفُ الفِطْرة بمعنى الإِسلام، وقد مَرَّ ما هو الصوابُ عندنا.

#### "LEL

مشهور أن الحافظ ابن تيمية لم يكن حاذقاً في النحو. ورحل إليه أبو حيان، حتى

إذا بلغه بعد ضَرْب الأكباد، سأله عن بعض مسائل النحو، واستشهد له بكلام سيبويه، فقال له ابنُ تيمية: إن سيبويه قد سها في سبعة عشرَ مَوْضعاً، فغضب عليه أبو حَيّان، وقام من مَجْلسه. ثم لم يزل بعد ذلك يَهْجُوه.

#### ينسم الله التكني التحتسير

## سُورَةُ لُقْمَانُ

## ﴿ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [١٣]

٧٧٦٦ - حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلَمْ عَلْ عَلْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ: ﴿ اللَّذِينَ ،َامَنُوا وَلَدْ يَلْبِسُوَا عَلَمْ مَا نَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ: ﴿ اللَّذِينَ ،َامَنُوا وَلَدْ يَلْبِسُوَا السَّهُ عِلْمُ وَاللَّهِ عَلَى أَصْحَابِ رسُولِ اللَّهِ عَلَى أَوْالُوا: أَيُّنَا لَمْ ايَمَانَهُ بِظُلْمٍ ﴿ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسُ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْ لِإِبْنِهِ: ﴿ إِنَّهُ لَيسَ بِذَاكَ، أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لاِبْنِهِ: ﴿ إِنِّهُ لَيسَ بِذَاكَ، أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لاِبْنِهِ: ﴿ إِنَّهُ لَيسَ بِذَاكَ، أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لاِبْنِهِ: ﴿ إِنَّهُ لَيسَ بِذَاكَ، أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لاِبْنِهِ:

## ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ أَلَّهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [٣٤]

24VV حدّ تني إِسْحاقُ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَانَ اللَّهِ كَانَ يَوْماً بَارِزاً لِلنَّاسِ، إِذْ أَتَاهُ رَجلٌ يَمْشِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ؟ قالَ: «الإِيمَانُ؟ قالَ: «الإِيمَانُ؟ قالَ: «الإِيمَانُ؟ قالَ: عَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِسْلاَمُ؟ قالَ: «الإِسْلاَمُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ مَنَا اللَّهِ مَا الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قالَ: «الإِحْسَانُ قَلْنَ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ». قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قالَ: «الإِحْسَانُ قَلَلَ: «إلا إِحْسَانُ قَلَلَ عَنْ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ». قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قالَ: «ما المَسْؤُولُ عَنْهَا بَأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأَحَدُّ لُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا ، وَإِذَا كَانَ الحُفَاةُ العُرَاةُ رُؤُوسَ رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قالَ: «ما المَسْؤُولُ عَنْهَا بَأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأَحَدُ اللَّهُ عَنْ أَشْرَاطِهَا ، وَإِذَا كَانَ الحُفَاةُ العُرَاةُ رُؤُوسَ وَسُولَ اللَّهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُثَرِّلُكَ مَنْ النَّاسِ ، فَذَاكَ مِنْ الشَّاعَةِ وَيُثَرِّلُكَ عَنْ النَّهُ عِنْدَهُ عِلَهُ مَا الْمَعْلَ اللَّهُ عَنْ وَلَا شَيْئًا ، فَقَالَ: «فَقَالَ: «فَقَالَ: «فَقَالَ: «فَقَالَ: «فَقَالَ: هَا فَلَا عَنْ الْمُعْلَى عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمَاعِلَةُ الْعَامِهُ وَاللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ الْمُعْولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلْ اللَهُ الْوَلَا اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ السَّاعَالُ اللَّهُ عَلَى الْلُكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَ

٤٧٧٨ - حدّثنا يَحْيى بْنُ سُلَيمانَ قالَ: حَدَّثَني ابْنُ وَهْبِ قالَ: حَدَّثَني عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مُحَمَّدِ بْنِ زَيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ النَّبِيُ عَلِيْ اللَّهِ بْنَ عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ النَّبِيُ عَلِيْ : «مَفَاتِيحُ الغَيبِ خَمْسٌ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ . [طرفه في: ١٠٣٩].

#### ينسم الله النخن التحسد

#### سُورَةُ تَنْزيلِ السَّهِٰءَةِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَهِينُ ﴾ [٨] ضَعِيفٌ: نُطْفَةُ الرَّجُلِ. ﴿ضَلَلْنَا﴾ [١٠] هَلَكْنَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ٱلْجُرُزِ﴾ [٢٧] الَّتِي لاَ تُمْطَرُ إِلاَّ مَطَراً لاَ يُغْنِي عَنْهَا شَيئاً. ﴿يَهْدِ﴾ [٢٦] يُبَيِّن.

## ١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِي لَهُم ﴿ [١٧]

٤٧٧٩ ـ حدِّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: «قالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ: مَا لاَ عَينٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلبِ بَشَرٍ». قالَ أَبُو هُرَيرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنٍ ﴾.

وَحَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قالَ: قالَ اللَّهُ، مِثْلَه، قِيلَ لِسُفيَانَ: رِوَايَةً؟ قالَ: فَأَيُّ شَيءٍ. قالَ أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح: قَرَأَ أَبُو هُرَيرَةَ: قُرَّاتِ أَعْيُنٍ. [طرفه في: ٣٢٤٤].

\* ٤٧٨٠ ـ حدّ ثني إِسْحاقُ بْنُ نَصْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ: مَا لاَ عَينٌ رَأَتْ، وَلاَ أَذنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلبِ بَشَرِ، ذُخْراً، بَلهَ مَا أَطْلِعْتُمْ عَلَيهِ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْشُ مَا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ أَطْلِعْتُمْ عَلَيهِ ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْشُ مَا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [[١٧]. [طرفه في: ٣٢٤٤].

قوله: (﴿مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ﴾) "آنكهو نكى تهندك. "

٤٧٨٠ ـ قوله: (بِله) بمعنى غير، يستعمل في الاستثناء المُنْقَطِع، كما في «المُغْني». واعلم أنَّ القِصَص المنقولة فيه كُلَّها أباطيلُ(١) وتُرَّهَات. والذي صحَّ عندنا من

<sup>(</sup>۱) قال بعدما ردَّ على القِصَص التي نُقِلت في ذلك: والذي أشار إليه جماعةٌ من أهل التحقيق في هذه القصة أنه تبارك وتعالى أوْحى إليه أنّه سيتزوجها، وذلك لحكمةٍ اقتضتْها الإِرادة الإِلهية، فهذا الذي عاتبه اللهُ على إخفائه من زيد. وروى ابنُ أبي حاتم عن طريق السُّدِي أنه ﷺ أراد أن يُزوِّجها زيداً، فكرهت ذلك، ثُم إنها رَضِيت به، فزوَّجها إياه. ثُم أعلم اللهُ نبيَّه بعدُ أنها مِن أزواجه، فكان يستحيي أن يَأْمُره بطلاقِها، وكان لا يزال يكون بين زيدٍ وزينب ما يكون بين الناس، فأمره أن يُمْسِك عليه زَوْجه، وكان يَخْشى النَّاس أن يعيبوا عليه، ويقولوا: تزوَّج امرأة ابنه. ورُوي أيضاً عن عليِّ بن الحسين قال: أغلَم اللهُ نبيَّه أن زينب ستكونُ من أزواجه قبل أن يتزوَّجها، فلما أتاه زيدٌ يَشْكُوها، قال: اتقِ اللَّه، وأمسك عليك زوجك. قال الله تعالى: قد أخبرتك أني زوجتكها: =

خبره أنه كان بين زيدٍ، وزينب منافرة، فكان النبيُّ في يُجِب أن يُمْسِكها وينصحه بذلك، وينهاه عن فِراقها، وكان يُضْمِر في نفسه أنه إن أسمعه ما يكره، فإنه يتزوَّجُها بنفسه، وذلك لأنَّ زيداً كان مطعوناً في نَسبه، وكانت زينبُ فيهم ذات نَسب، وإنما رضيت بالتزوُّجِ منه لِوَجْه النبيِّ فقط، فلما أزمع زيدٌ على أن يطلِّقها، تحدَّثت نَفْسه أن يُكْرِمها بتزوُّجها جَبْراً لهذا الإِيحاش والهوان. وكان في تزوُّج النبيِّ في إياها تلافياً لما صدر منه على أتم وجه. غير أن تزوُّج امرأة المُتَبَنَّى كان عندهم شَيْناً، فأراد الله سبحانه أن لا يبقى في أزواج أدعيائهم حَرَج، فأنكحه إياها بعد طلاقِها، وليس فيه شيء يخالِفُ شأنه وقدُسه.

ونظيرُه أنه تلا آية التخيير على عائشة، وكان يحب في نَفْسه أن لا تختار إلا أَفْسه المباركة والدار الآخرة، ولا تَرْكن إلى الدنيا، فتلا آية التخيير في الظاهر، وأضمر أن تُوثر نَفْسه والدار الآخرة، فكذلك لههنا، كان يصرُّ عليه أن يُمْسِكها مع التطلُّع إلى سبيل يَسْكُن به خاطِرُها إنْ جفا عليها وفارقها. وهذا الذي قاله تبارك وتعالى: ﴿وتُخْفِي فِي نَفْسك ما اللَّهُ مُبْدِيهِ ﴿ فَأَي شَيء أبداه بعده غير أَمْر النكاح. فهذه هي القِصَّة، ثُم زيدت عليها مائة كذبة، فجاءت كما ترى تَقْشَعِر منها الجلود. وراجع «الكمالين(١١) \_ الحاشية للجلالين \_ ).

وقد مر معنا أن في أَنْكِحةِ النبيِّ عَلَيْهِ كلّها سراً من أسرار رَبّانية، كما رأيت في نِكاحِ زينب، فإنَّه عُلِم منه جوازُ النِّكاحِ من حليلةِ المُتبنَّى بعد الطلاق، وكان العربُ يتحرَّجون عنه، فلولا ذلك لبقي هذا الحَرَجُ في الدِّين. ولما كان أكثرُ تعليماتِ الأنبياء

<sup>﴿</sup> وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ ﴾ قال القرطبي: قال علماؤنا: قَوْلُ علي بن الحسين أَخسنُ ما قيل في الآية، وهو الذي عليه أَهْلُ التحقيقِ من المفسرين، والعلماء الراسخين، كالزُّهري، والقاضي أبو بكر بن العلاء، والقاضي أبو بكر بن العربي، وغيرهم. ذكر هذا كلَّه العلامةُ عبدُ الرؤوف المُناوي في "شرح الألفية" للعراقي "الكمالين على حاشية الجلالين" من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>١) قلتُ: وقد يخطر بالبال أنَّ الله سبحانه إنما زَوَّجها في السماء، وتكفل بنكاحها لأمْرين: الأول: لما فيه من تلافِ لبخفاء زيد عليها، مع أنها قد كانت رضيت بالنكاح لأمْر النبيِّ في المما آثَرَت هي رضاءه على رضائها، كافأها اللَّهُ بما كان أُحسنَ لها من الدنيا وما فيها، كما استرجعت أمَّ سَلَمة بعد وفاةِ زوجها، فعوضها اللَّهُ بما لم تكن نفسه توسوس إليها أبداً، وهو التزوَّجُ بالنبيِّ في والثاني: أنَّ فيه غاية إكرام النبيُ في فإنه لما كانت نَفْسه تشمئزُ منه نظراً إلى عادة العرب، وقد كانوا يبتغون له مطعناً يطعنون به، ليصدوا الناس عن ذِكْر اللَّه، فالله سبحانه زَوَّجه إياها، وتولى بنفسه لئلا يتجشم هو لمباشرة العقد، ويظهر أنه لم يتقدم إليه، ولكنَّ مولاه وربّه زَوَّجه، فرضي به. وهذا كما ترى بين الناس، أن الأب إذا رأى في أمْرِ مصلحة لابنه يمضي فيه، ويباشره بنفسه، ولا يجبره عليه أيضاً، فإنه يكون أعلم بعافبته، والله سبحانه أعظم، وأوفر شفقة، وأكثر حقاً، فهو أحق به، بل لا حقَّ إلا لله سبحانه جل وعز، والله تعالى أعلم بالصواب.

عليهم السلام عَملاً لا قولاً فقط، قدر أن يطلِّقها زيدٌ، ثُم ينكحها النبيُّ عَلَيْه، ولم يكتف ببيانِ المسألة فقط.

قوله: (إِنَّاهُ: إِذْرَاكُهُ) "جيز بك كئي. "

#### بِسْمِ أَلَّهُ الْتُعَيِّلِ الرَّحِيلِيِ

## سُورَةُ الأَحْزَاب

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ صَيَاصِيهِمْ ﴾ [٢٦] قُصُورِهِمْ. ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلِي بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمٌ ﴾.

٤٧٨١ ـ حدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيحٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلْيَ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ في الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ، اقْرَؤُوا إِنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ في الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ، اقْرَؤُوا إِنَّ شِئْتُمْ: ﴿ النَّيْ اللَّهُ عَلَيرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ النَّاسِ فِي اللَّهُ فَلِيرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، فَإِنْ تَرَكَ مَالاً فَليرِثُهُ عَصِبَتُهُ مَنْ كَانُوا، فَإِنْ تَرَكَ دَينًا أَوْ ضَيَاعًا فَليَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلاَهُ». [طرفه في: ٢٢٩٨].

## ١ - باب ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَانِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [٥]

الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ: حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَني سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ زَيدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمَا: أَنَّ وَدَعُوهُمْ لِآبَ إَيهِمْ هُوَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ، مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلاَّ زَيدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ القُرْآنُ: ﴿ آدَعُوهُمْ لِآبَ آلِهِمْ هُوَ السَّالُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللهِ عَنْدَ اللَّهُ اللهُ ال

٢ - باد ﴿ فَيَنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْفَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴾ [٢٣]
 ﴿ نَعْبَهُ ﴾: عَهْدَهُ. ﴿ أَقْطَارِهَا ﴾ [١٤] جَوَانِبهَا. ﴿ ٱلْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا ﴾ [١٤] لأَعْظَوْهَا.

٣٧٨٣ - حَلَّمْنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ قالَ: حَدَّثَني أَبِي: عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: نُرَى هذهِ الآيَةَ نَزَلَتْ في أَنَسِ بْنِ النَّصْرِ: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْدٍ ﴾ [٢٣]. [طرفه في: ٢٨٠٥].

\$٧٨٤ - حدِّننا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي خارِجَةُ بْنُ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ قالَ: لَمَّا نَسَخْنَا الصُّحُفَ في المَصَاحِفِ، فَقَدْتُ آيَةً مِنْ شُورَةِ الأَحْزَابِ، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا، لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ إِلاَّ مَعَ خُزَيمَةَ الأَنْصَارِيِّ، النَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَينِ: ﴿مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهِ عَلَيْ الْمُعَانِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ الْمُعَانِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْدِيْ. [طرفه في: ٢٨٠٧].

قوله: (﴿صدقوا ما عاهدوا الله﴾) "ثابت قدم رهي اور شهيد هو كئي. "

قوله: (قريباً) الفعيل إن كان نعتاً ففيه فَرْقٌ بين المؤنث والمُذكَّر، وإن كان ظَرْفاً أو بدلاً فلا فرق بينهما، أما إذا كان ظَرْفاً فظاهِرٌ، فإنَّ التذكير والتأنيث في الظرف سواء. وأما قوله: «أو بدلاً»، فهو أيضاً بمعنى الظَّرف، وإلاَّ فهو مُضِرّ، وإنّما نقله المصنّف من كتاب أبى عُبيدة فقط.

٣ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ قُل لِإِزْوَلِهِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَوْةَ اللَّهْ أَلَا وَالْمَرْمَكُنَ تُرِدْنَ الْحَيَوْةَ اللَّهْ أَلَا وَأُسَرِّمْكُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [٢٨]
 وقَالَ مَعْمَرٌ: التَّبَرُّجُ: أَنْ تُخْرِجَ مَحَاسِنَهَا. ﴿ سُنَةَ اللَّهِ ﴾ [٦٢] اسْتَنَّهَا: جَعَلَهَا.

٤٧٨٥ حدّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن: أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ فَقَالَ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً، جَاءَهَا حِينَ أَمْرَ اللَّهُ أَنْ يَخُونَا يَأْمُرَانِي فَلاَ عَلَيكِ أَنْ تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويكِ». وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُويَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي فَلاَ عَلَيكِ أَنْ تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويكِ». وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُويَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي فَلاَ عَلَيكِ أَنْ تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويكُ». وقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُويَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِغِرَاقِهِ، قَالَتْ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيْ قُلُ لِآزُونِيكَ ﴾ " [٢٨] إلَى تَمَامِ الآيتَينِ ، فِقُلْتُ لَهُ: فَفِي أَيِّ هذا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. [الحديث ٢٨٥٥] على عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. [الحديث ٢٨٥٤] عَلَى عَمَامِ الآيتَيْنُ أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. [الحديث ٢٨٥] عَلَى اللَّهُ فَي أَيْ فَي أَيْ فَي أَيْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. [الحديث ٢٨٥]

ع - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَلِن كُنتُنَ تُرِدْنَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ ﴿ [٢٩]

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتُلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ ﴾ [٣٤] القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.

٤٧٨٦ - وَقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثَني يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويكِ». قَالَتْ: لِمَا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِتَحْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ: «إِنِّي اللَّهَ جَلَّ أَمْراً، فَلاَ عَلَيكِ أَنْ لاَ تَعْجَلي حَتَّى تَسْتَأُمِرِي أَبُويكِ». قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُويكِ أَنْ لاَ تَعْجَلي حَتَّى تَسْتَأُمِرِي أَبُويكِ». قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَلَوْ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ: ﴿ وَقَدْ عَلِمَ أَنَ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ: ﴿ وَلَا اللَّهَ جَلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ وَيُعْلَى اللَّهِ وَلَا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَرْوَاجُ النَّبِيِّ عَلِيْ مِعْلَ مَا فَعَلْتُ.

تَابَعَهُ مُوسى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ. وَقالَ عَبْدُ الرَّقْاقِ وَأَبُو سُفيَانَ المَعْمَرِيُّ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ. [طرفه في: ٥٨٤].

## بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ ﴾ [٣٧]

٤٧٨٧ ـ حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مِنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيدٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ هذو الآيَةَ: ﴿ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ﴾، نَزَلَتْ في شَأْنِ زَينَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَزَيدِ بْنِ حارِثَةَ. [الحديث ٤٧٨٧ ـ طرفه في: 2٧٤٧].

٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱلْنَعْنَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْلَكَ ۚ [٥١]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ تُرْجِي ﴾ تُؤخِّرُ، ﴿ أَرْجِهُ ﴾ [الأعراف: ١١١] [الشعراء: ٣٦] أُخِّرُهُ.

٤٧٨٨ ـ حدِّثْنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيى: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: هِشَامٌ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَقُولُ أَنَهَبُ المَرْأَةُ نَفسَهَا؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ رُجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُغْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ رُجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُغُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمُ اللَّهُ وَلَا إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمُ اللَّهُ عَمَالًا يُسَارِعُ في هَوَاك. وَمُنِ النَّعَيْتَ مِثَنْ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾. قُلتُ : ما أُرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ في هَوَاك. [الحديث ٤٧٨٨ ـ طرفه في: ١١٣].

٤٧٨٩ ـ حدّ ثننا حِبَّانُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا عاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا، بَعْدَ أَنْ أَنْزِلَتْ هذهِ الآيَةُ: ﴿ رُبِّى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءٌ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَرَاتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾. فَقُلتُ لَهَا: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ، فَإِنِّي لاَ أُرْيِدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيكَ أَحَداً.

تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ: سَمِعَ عاصِماً.

٧ - باب قوله: ﴿ لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّي إِلّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَا كُمْ إِنَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُوا وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النّبَى فَيَسْتَحْي، مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَ مِن وَرَآءِ النّبَى فَيَسْتَحْي، مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَ مِن وَرَآءِ عَلَيهِ فَي فَلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلَا أَن عَلَيهًا فَي اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَرْوَجَمُ مِن بَعْدِهِ قَلْدِهِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا ﴾ [٥٣]

يُقَالُ: إِنَاهُ: إِدْرَاكُهُ، أَنَى يَأْنِي أَنَاةً.

﴿لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [٦٣]: إِذَا وَصَفتَ صِفَةَ المُؤَنَّثِ قُلتَ: قَرِيبَةً، وَإِذَا جَعَلتَهُ

ظَرْفاً وَبَدَلاً، وَلَمْ تُرِدِ الصِّفَةَ، نَزَعْتَ الهَاءَ مِنَ المُؤَنَّثِ، وَكَذَلِكَ لَفظُهَا في الوَاحِدِ والاِثْنينِ وَالجَمعِ، لِلذَّكرِ وَالأُنْثى.

٤٧٩٠ \_ حدّثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيى، عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَسِ قالَ: قالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَدْخُلُ عَلَيكَ البَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلُوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِالحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الحِجَابِ. [طرفه ني: ٤٠٢].

2٧٩١ ـ حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقاشِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيمانَ قالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ فَ زَينَبَ ابْنَةَ جَحْشِ دَعَا القَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، وَإِذَا هُو كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلَّهِ فَلَا بُنَةَ جَحْشِ دَعَا القَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، وَإِذَا هُو كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيامِ فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قامَ، فَلَمَّا قَامَ، قَامَ مَنْ قامَ وَقَعَدَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَجَاءَ النَّبِي فَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ النَّبِي وَبَينَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُ النَّيْكِ وَبَينَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُ الْقَيْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ النَّيْكِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

2۷۹۱ قوله: (كَأَنَّه يتهيَّأُ للقِيام) وهذه توريةٌ فِعلاً، كالأُحْجِية، فإنها قد تكونُ قوليةً، وهي مشهورةٌ، وقد تكون فعليةً، وفيها حكاية الجامي، وخسرو: كان الأميرُ خسرو مشهوراً في ضَرْب الأحاجي، فجاء رجلٌ من عنده إلى الجامي، فسأله: هل عندك شيءٌ من أَحَاجي خسرو؟ قال: مِن أي نوع تريد، فعلية أم قولية؟ ولم يكن الجامي سمع الفِعلية قَبْله. فقال له: الفعلية. فقام الرجل، ثُم صار شِبْه الراكِع، ثُم نفض لحيتَه. فتبسم الجامي، وقال: تريدُ إدريسُ؟ قال: نعم. وحَلُّها أن قيامَه كان إشارةً إلى الألف، ثُم الرُّكوعَ إلى الدال، ثُم نَفْض اللِّحيةِ إلى ريس. وذلك لأنَّ اللِّحية يقال لها بالفارسية: «ريش»، فأشار بالنَّفْض إلى حَذْف نقطها، فبقي ريس.

٤٧٩٣ ـ حدَّثنا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيبٍ، عَنْ

أَنسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: بُنِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِياً، فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، قَلَ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَداً أَدْعُوهُ، قالَ: قَلَانَ عَلَى اللَّهِ مَا أَجِدُ النَّبِيُ عَلَى اللَّهُ اللَهِ مَا أَجِدُ النَّبِيُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ لَكَ. فَتَقَرَّى حُجَرَ النَّبِيُ عَلَى السَّلاَمُ عَلَيكُمْ أَهْلَ البَيتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ». فَقَالَتْ: وَعَلَيكَ السَّلاَمُ وَجَدْتِ السَّلاَمُ عَلَيكُمْ أَهْلَ البَيتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ». فَقَالَتْ: وَعَلَيكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّه، كَيفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ. فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ، يَقُولُ لَهُنَّ وَرَحْمَةُ اللَّه، كَيفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ. فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ، يَقُولُ لَهُنَّ وَرَحْمَةُ اللَّه، كَيفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ. فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ، يَقُولُ لَهُنَّ وَرَحْمَةُ اللَّه، كَيفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ. فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ، يَقُولُ لَهُنَّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ يَتَحَدَّ فُولَ لَهُنَّ وَمُعَرِ عَائِشَةً، وَمُعَلِى الْتَعْمَ رَجْعَ النَّبِي عَنِي وَبَينَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الجِجَابِ. [طرفه في: أَدْرِكَ اللَّهُ وَأَخْرَى خارِجَةً، أَرْخَى السِّتْرَ بَينِي وَبَينَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الجِجَابِ. [طرفه في: دَاحِيَا].

٤٧٩٣ ـ قوله: (فَتَقَرَّى) "هرايك كي حجره كي سامني كئي. "

٤٧٩٤ ـ حدّ ثنا إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ: حَدَّثَنَا حُمَيدٌ، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ بَنى بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزاً وَلَحْماً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُجَرٍ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، كمَا كانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيهِنَّ وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيهِ وَيَدْعُونَ لَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيتِهِ رَأَى رَجُلَينِ جَرَى بِهِمَا الحَدِيثُ، فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيتِهِ، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلاَنِ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ رَجَعَ عَنْ بَيتِهِ وَثَبَا مُسْرِعَينِ، فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ بِخُرُوجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ، فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ البَيتَ، وَأَرْخى السَّتْرَ بَينِي وَبَينَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الحِجَابِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيى: حَدَّثَني حُمَيدٌ: سَمِعَ أَنَساً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه ني: ١٩٧١].

٤٧٩٥ ـ حدّثني زَكَرِيّاءُ بْنُ يَحْيى: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ ما ضُرِبَ الحِجَّابُ لِحَاجَتِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً، لاَ تَحْفى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ، أَمَا وَاللَّهِ مَا تَحْفَينَ عَلَينَا، فَانْظُرِي كَيفَ تَحْرُجِينَ. قالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ يَيتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وفي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ، وَإِنَّ العَرْقَ في يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: "إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَحْرُجُنَ لِحَاجَتِكَنَ».

٨ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿إِن تُبَدُوا شَيْعًا أَوْ ثَخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ إِنْ أَنْكَ عَلَيْهِ فَا إِنْ ٱللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ قَلَ لِلْ جُنَاحَ عَلَيْهِ فَلَا أَبْنَاءٍ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءٍ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءٍ فَوَا إِنْ أَبْنَاءٍ فَيَ عَلَى عَلَى

٤٧٩٦ ـ حدّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفلَحُ أَخُو أَبِي القُعَيسِ، بَعْدَ ما أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلتُ: لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيِّ عَلَيْ افْلِنَّ أَخاهُ أَبَا القُعَيسِ لَيسَ هُو أَرْضَعَنِي وَلكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْ فَقُلتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَفلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيسِ اسْتَأْذَنَ، فَأَبَيتُ أَنْ آذَنَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلكِنْ وَلكِنْ أَرْضَعَنِي وَلكِنْ أَرْضَعَنِي وَلكِنْ أَرْضَعَنِي وَلكِنْ الرَّجُل لَيسَ هُو أَرْضَعَنِي وَلكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيسِ، فَقَالَ: «ائذَني لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ». قالَ عُرْوَةُ: أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيسِ، فَقَالَ: «ائذَني لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ». قالَ عُرْوَةُ: فَلَك عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ ما تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسِ. [طرفه في: ٢٦٤٤]. فَلِذلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ ما تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسِ. [طرفه في: ٢٦٤٤].

# ٩ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَتِهِ كَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ

قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: صَلاَةُ اللَّهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَيهِ عِنْدَ الْمَلاَئِكَةِ، وَصَلاَةُ الْمَلاَئِكَةِ: الدُّعاءُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُصَلُّونَ: يُبَرِّكُونَ. ﴿لَنُعْرِينَكَ﴾ [٦٠] لَنُسَلِّطَنَّكَ.

٤٧٩٧ ـ حدّ ثني سَعِيدُ بْنُ يَحْيى: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا السَّلاَمُ عَلَيكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيفَ الصَّلاَةُ؟ قالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [طرفه في: ٣٣٧٠].

٤٧٩٨ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ قالَ: حَدَّثَني ابْنُ الهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قالَ: قُلنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هذا التَّسْلِيمُ فَكَيفَ نُصَلِّي عَلَيكَ؟ قالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كما صَلَّيتَ عَلَى آلِ يُصَلِّي عَلَيكَ؟ قالَ: هُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كما صَلَّيتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ».

قالَ أَبُو صَالِح، عَنِ اللَّيثِ: «عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ محَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ». [الحديث ٤٧٩٨ ـ طرفه في: ٦٣٥٨].

حدِّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حازِم، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ، وَقالَ: «كما صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ محمَّدٍ كمَّا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ». والمرادُ منه عندنا الإِناثُ دون الذُّكُور. وفي أثر: «لا يغرنَّكم ـ سورة النور ـ فإنها في الإِناث، دون الذكور»(١٠).

قوله: (كما صَلَّيت على آل إبراهيم) واعلم أنَّ العلماء قد تكلَّموا في هذا التشبيه، فإن المُشبَّة به يجب أن يكون أقوى، فيلزم كونُه عليه الصلاة والسلام أَسْبَقَ وأحقَّ بالصلاة من النبيِّ عَلَيْهِ. والجواب أن فيه اقتباساً من القرآن، وقد صلَّى الملائكةُ ههنا على إبراهيم عليه السلام بتلك الصيغة، فاقتبسه الحديثُ منه، قال تعالى: ﴿رَمِّمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ أَقَلَ ٱلْبَيْتِ وَالْهُمْ خَيدُ مُحِيدٌ مَعِيدُ المود: ٣٧].

## ١٠ ـ بابٌ قَوْلُهُ:

### ﴿ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ ﴿ [79]

٤٧٩٩ ـ حدّ ثنا إِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الحَسَنِ وَمُحمَّدٍ وَخِلاَسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَذِينَ ءَادَوًا مُوسَى فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا فَيَ عَنَدُ اللَّهِ وَجِهَا ﴿ ﴾ . [طرفه في: ٢٧٨].

<sup>(</sup>۱) قلتُ: روى معناه ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» عن سعيد بن المسيّب، وحديث عبد الأعلى عن الحسن أنه كره أن يدخل المملوكُ على مولاتِه بغير إذنها. إلا أنه يُشكل عليه أنه لا فائدة إذن في الاستثناء، لظهور عدم الحجاب من النساء والحل أن الحجاب مع النساء الكافرات، كالحجاب من الأجانب في شرعنا، فيجب السّتر عنهن أيضاً، إلا ما ظهر منها. هكذا أفاده بعضُ أفاضل العصر، ثم رأيت في مذكرة عن الشيخ عندي: أنَّ الوَجْه والكَفّين لما لم تكن من العورةِ على المذهب، فلا بأس بِكَشْفها عند عبدها أيضاً، فلا حاجة إلى حَمْل الآيةِ على الإناث، فلتكن في الذكور، ولا إشكال؛ فإن قلت: وإذ جاز كشف هذه الأعضاء مطلقاً، فما معنى على الإناث، فلتكن في الذكور، ولا إشكال؛ فإن قلت: وإذ جاز كشف هذه الأعضاء مطلقاً، فما معنى التخصيص والاستثناء؟ قلتُ: ومَن ادَّعى أن القرآن رغبهن في كشفها، ولكن السياق في إبداء الزينة عند مَنْ يُباح له ضرورةً، أما من لا ضرورة فيهم، فالسنة فيهم كما ذكرها في آية أخرى، وهي إدناء الجلباب، لأن ذلك أستر لها، وإن جاز لها كشفها أيضاً، إلا أنه لما كان قد ينجر إلى الفتن، حرض القرآن بسترها في عامة الأحوال، وهو معنى قوله: إذا كان عند مكاتب أحدكن، وفاء فلتحتجب، فإنه لم تبق لها حاجة إلى رفع الحجاب منه، فعادت السنة فيه كما في الأجانب. وإنما قلتُ: إنَّ كَشْف الوَجْه جائز لولا الفتنةُ، لحديث فضل بن عباس، وشائس الشيخ، استفدته من كلماته الطيبة.

<sup>(</sup>٢) وسمعت من حضرة الشيخ رحمه الله نكتة أُخرى، وهي أنها جوابٌ عن سلامِه الذي أرسل إلينا بالنبي ﷺ ليلة المعراج، وأنَّ الجنة قيعان، وغراسها سُبحان الله، فنصلِّي عليه لذلك. قلتُ: وهناك نكاتُ أخرى ذكرها القومُ: منها أن معنى التشبيه أنه تقدمت منك الصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنسأل منك الصلاة على محمد، وعلى آل محمد، بطريق الأولى، لأن الذي يثبت للفاضل، يثبت للأفضل بالطريق الأولى، ومحصل الجواب أن التشبية ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل، بل من باب التهييج ونحوه، أو مِن باب حالِ ما لا يُعرف بما يُعرف، فلا يلزم أن يكون المُشبَّةُ به أقوى، وقد ذكرنا جواباً للعيني، فيما مر، فراجعه من «الهامش».

#### بِنْ مِ اللَّهِ الرُّهُنِ الرِّحَدِ يَ

### سُورَةُ سَبَأ

يُقَالُ: ﴿مُعَجِزِينَ﴾ [٥، ٣٦] مُسَابِقِينَ. ﴿بِمُعْجِزِينَ﴾ [الانعام: ١٣٤] بِفَائِتِينَ. مُعَاجِزِينَ مُغَالِبِينَ، ﴿مُعَاجِزِيَّ﴾ مُسَابِقِيَّ. ﴿سَبَقُوَا ﴾ [الانفال: ٥٥] فاتُوا. ﴿لَا يُعْجِزُونَ ﴾ [الانفال: ٥٥] لاَ يَفُوتُونَ. ﴿يَسْبِقُوناً ﴾ [العنكبوت: ٤] يُعْجِزُونَا، قَوْلُهُ ﴿بِمُعْجِزِينَ ﴾ بِفَائِتِينَ وَمَعْنِي ﴿مُعَجِزِينَ ﴾ مُغَالِبِينَ، يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عَجْزَ صَاحِبِهِ. ﴿مِعْشَارَ ﴾ [٥٤] عُشْرٌ. الأُكُلُ: الشَّمَرُ. ﴿بَعِدْ ﴾ [١٩] وَبَعَدْ وَاحِدٌ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿لَا يَغُرُبُ﴾ [٣] لاَ يَغِيبُ. ﴿ٱلْعَرِمِ﴾ [١٦] السَّدُّ، ماءُ أَحْمَرُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ في السَّدِّ، فَشَقَّهُ وَهَدَمَهُ، وَحَفَرَ الوَادِيَ، فَارْتَفَعَتَا عَنِ الجَنْبَينِ، وَغَابَ عَنْهُمَا المَاءُ فَيَبِسَتَا، وَلَمْ يَكُنِ المَاءُ الأَحْمَرُ مِنَ السَّدِّ، وَلكِنْ كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيهِمْ مِنْ حَيثُ شَاءَ.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ: ﴿ٱلْعَرِمِ﴾ المُسَنَّاةُ بِلَحْنِ أَهْلِ اليَمَنِ. وَقَالَ غَيرُهُ: العَرِمُ الوَادِي. السَّابِغَاتُ: اللَّرُوعُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يُجَازَى ﴾ [١٧] يُعَاقَبُ. ﴿ أَعِظُكُمْ بِوَحِدَةً ﴾ [٤٦] بطَاعَةِ اللّهِ. ﴿ أَعِظُكُمْ بِوَحِدَةً ﴾ [٤٦] بطَاعَةِ اللّهِ. ﴿ مَثْنَىٰ وَفُكُرَدَىٰ ﴾ [٤٦] الرَّدُّ مِنَ الآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا. ﴿ وَيَثِنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [٥٤] بِأَمْثَالِهِمْ. مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [٥٤] بِأَمْثَالِهِمْ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ كَالْجُوابِ ﴾ [١٣] كالجَوْبَةِ مِنَ الأَرْضِ، الخَمْطُ: الأَرَاكُ. وَالأَثَلُ: الطَّرْفاءُ. ﴿ ٱلْعَرِمِ ﴾ [١٦] الشَّدِيدُ.

# ا ـ باب ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ اللهِ عَلَىٰ الْكِبِهِ مِ اللهِ عَلَىٰ الْكِبِهِ مِ اللهِ اللهِ عَالَوْ اللهُ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلِيْ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ع

\* ٤٨٠٠ حدّ ثنا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قالَ: "إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ في السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفوَانٍ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلوبِهِمْ قالُوا: المَلاَئِكَةُ بِأَجْرُهُ عَنْ قُلوبِهِمْ قالُوا: ماذَا قالَ رَبُّكُمْ ؟ قالُوا لِلَّذِي قالَ: الحَقَّ، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ مَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ - وَوَصَفَ سُفيَانُ بِكَفَّهِ فَحَرَّفَهَا، وَبَدَّدَ بَينَ أَصَابِعِهِ - وَمُسْتَرِقُ السَّمْعُ الكَلِمَةُ فَيُلقِيهَا إلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلقِيهَا الآخَرُ إلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقِيهَا، وَرُبَّمَا أَلقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُلْوِيهَا، وَرُبَّمَا أَلقَاهَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا؟ وَكَذَا؟

فَيُصَدَّقُ بِتِلكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ». [طرفه في: ٤٧٠١].

## ٢ ـ باب: ﴿إِنَّ هُوَ الِّلَا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ [٢٦]

2001 عَرْو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ عَيْهُمَا قالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ عَيْهُمَا قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ عَيْهُمَا قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ عَيْهُمَا قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ السَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «يَا صَبَاحًاهْ». فَاجْتَمَعَتْ إِلَيهِ قُرَيشٌ، قالُوا: ما لَكَ؟ قالَ: «أَرَأَيْتُمْ لُو أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ العَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ، أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي؟». قالُوا: بَلَى، قالَ: «فَإِنِّ يَنْذِيرٌ لَكُمْ بَينَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ». فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبَّا لَكَ، أَلِهذا جَمَعْتَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿تَبَّتْ يَكَا أَيْ لَهُمٍ﴾. [طرفه في: ١٣٩٤].

قوله: (﴿مُعَاجِزِينِ مُغَالبينِ). . . إلخ. يريدُ توجِيهَ المفاعلةِ.

قوله: (العَرِم)... إلخ. "دها نكين رهكئين أور باني نكل كيا. "

قوله: (﴿ ٱلْعَرِمِ ﴾ المُسنَّاة، بِلَحْن أَهْلِ اليمن)، يعني: "لغة أهل يمن مين باني كي بند كو كهتي هين. "

قوله: (﴿ كَأَلْجُوابِ ﴾ كالجوبة مِن الأَرْض) "زمين كهليان كيطرح. "

قوله: (الْخُمْط) "بيلو. "

قوله: (أَثَل) "جهاؤ. "

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّهْنِ النَّحِيمَ إِ

#### سُورَةُ الهَلَائِكَةِ [فَاطِر]

قَالَ مُجَاهِدٌ: القِطْمِيرُ: لِفَافَةُ النَّوَاةِ. ﴿ مُثَقَلَةٌ ﴾ [١٨] مُثَقَّلَةٌ.

وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ الْمُرُورُ ﴾ [٢١] بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الحَرُورُ: بِاللَّيلِ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ. ﴿ وَغَلِبِيبُ سُودٌ ﴾ [٢٧] أَشَدُّ سَوَادٍ الغِرْبِيبُ.

#### بِنْ مِ اللَّهِ الزُّهُنِ الرَّحِيدِ

#### سُورَةُ يس

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿فَعَزَّزْنَا﴾ [18] شَدَّدْنَا. ﴿يَكَشَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ [٣٠] وكانَ حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ [٣٠] وكانَ حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ [٣٠] وكانَ حَسْرَةً عَلَى الْعِبُمُ اسْتِهْزَاؤُهُمْ بِالرُّسُلِ. ﴿أَن تُدْرِكَ ٱلْفَمَرَ ﴾ [٤٠]: لاَ يَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدِهِما ضَوْءَ الآخَرِ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُمَا ذَلِكَ. ﴿سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾ [٤٠] يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَينِ. ﴿نَسْلَتُ ﴾ [٣٧] نُخْرِجُ أَحَدُهُما مِنَ الآخَرِ، وَيَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. ﴿مِن مِثْلِدٍ ﴾ [٤٢] مِنَ الأَنْعَامِ. ﴿فَكِهُونَ ﴾ أَحَدُهُما مِنَ الآخَرِ، وَيَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. ﴿مِن مِثْلِدٍ ﴾ [٤٢]

[٥٥] مُعْجَبُونَ. ﴿ جُندُ تُحْضَرُونَ ﴾ [٧٥] عِنْدَ الحِسَابِ. وَيُذْكَرُ عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ [٤١] المُوقَرُ.

وَقَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ طَتَبِرُكُمْ ﴾ [١٩] مَصَائِبُكُمْ. ﴿ يَسِلُونَ ﴾ [٥١] يَخْرُجُونَ. ﴿ مَكَانِهِمْ ﴾ [٥٢] وَمَكَانِهِمْ وَاحِدٌ. ﴿ مَكَانِهِمْ ﴾ [٢٧] وَمَكَانِهِمْ وَاحِدٌ.

قوله: (﴿ يَكَ صَنَّرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ كان حسرةً عليهم استهزاؤهم بالرُّسُل) يريد دَفْع توهُم عسى أن يتوهم \_ أن حرف النداء يدلُّ على نداء الله تعالى الحسرة، ولا معنى له. فأجاب أن الحسرة إنما هي على العباد، وقد تقدّم معنا أن حرف النداء لم يُوضع للإِقبال عليه في لغة العرب. نَبَّه عليه ابنُ الحاجب في «الكافية».

قوله: (المُوقَرُ) "لدى هوئى. "

قوله: (﴿مَنُ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ﴾). قيل: إنَّ الكُفَّار في العذاب، فأين المَرْقَد؟ والجواب: أن الأرواح يُصْعَقن بعد النَّفخ أربعينَ سنةً، ثُم يفقن بعد نفخةِ الإحياء، فذلك قولهم: ﴿مَنْ بعثنا مِن مرقدنا﴾، وهكذا عند البخاري عن أبي هريرة: في باب قوله: ﴿وَقُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾.

قوله: (﴿وَالشَّمْسُ بَحُرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا﴾) واعلم أنَّ قدماءَ الفلاسفة ذهبوا إلى أنَّ الفَلَك متحركٌ، والأَرْضَ ساكنةٌ (١). وتحقق الآن بعد المشاهداتِ بالآلات، أن المتحرِّك هو الأَرْضُ، وأن السياراتِ سوابحُ في الجوِّ، وأن الشمسَ متحرِّكةٌ بِمِحْورِها، لا تزول عنها من الشرق إلى الغرب، كما ترى في المرئي، وإنما تتراءى متحركةً من أجل حركةِ الأرض. واستدلوا عليها أنَّ في الشمس غبشات، ومشاعيل. وتلك الغبشات نشاهِدُها تارةً بمرأى منا، ثم تذهب وتختفي عنا حتى تغيب. ثم تبدو كذلك بعد زمان. فليس ذلك إلا لحركتِها على محورها، فإذا قابلتنا تلك الغبشات منها، رأيناها، وإذا استدبرت اختفت عنا.

ثُم إنهم سَمُّوا الكلف في الشمس بالغبشات، والحصة المستنيرة بالمشاعيل، وكان الفلاسفةُ في القديم أيضاً قد شاهدوا الكلف في الشمس، إلا أنه لم يكن تَحقَّق لهم أنه ما هو؟ والآن تحقَّق أنها حفرات في عمقِ آلاف فراسخ، فطاح ما كانوا يَدَّعون في القديم من استحالة الخرق والالتئام في الأجسام الأثيرية، ولو كان اليوم هؤلاء أحياءً

<sup>(</sup>۱) قلتُ: وفي مذكرة عندي أنَّ كونَ الأرض ساكنةُ لكونها فِراشاً ومقعداً لنا، والأليق بالفراش هو الاستقرار والسكون، لا أَدَّعي أنه دليلٌ على سُكُونها، ولكنه ظنٌّ مِنْي، نظراً إلى الترتيب الطبعي، والله تعالى أعلم بحقيقةِ الحال.

المحورية \_ فقد اتفقوا عليها.

لشاهدوه أيضاً، ولكنهم كفروا بآيات الله، واتبعوا أهواءهم، فهم اليوم في الوَيْل والشَّبور. ثُم إنَّ أَهْلَ الفلسفةِ الجديدة زعموا أن للشمس حركةً أُخْرى، وهي أنها مع نظامها ذاهبةٌ إلى جهةِ الفَوْق، ولكنها لم تتحقَّق عندهم بعد. وأما الأُولى ـ وهي الحركة

قلت: والذي لا نَشُكَ فيه أن الشمسَ في مشاهدتنا هي المتحركة، أما إن تلك المشاهدة لأجل حركة الأرض لشيء آخر، فلا نبحثُ عنه الآن، ولكنا نتكلم أوّلاً على أن الذي ثبت في مشاهدة العوام ومضت لهم على تلك دهور، حتى إنه لم يبق منهم أحدٌ إلا وهو يَزْعم أن الشمس متحرِّكة، وأُشربت به قلوبهم، ورسخ في بواطنهم، فهل يناسب للشَّرْع أن ينقض مشاهدتهم تلك عند المخاطبة معهم، أو يجاري معهم، كأنَّ ما عندهم أيضاً نَحْوٌ من نفس الأمر. فلو كان هناك هَيِّن لَيِّن، لقلت له: إنَّ الأصوب هو المماشاة معهم، وعدم النقض لمشاهدتهم، وفرضها أيضاً نحواً من نفس الأمر، لأنه لو كان الشرعُ بنى كلامه في الكونيات على الواقع حقيقة، لبقي القرآنُ مكذَّباً عندهم، إلى أن يظهر لهم مثلاً، لبقي مكذَّباً فيمن مضوا من الفلاسفة، لعدم ثبوتِها عندهم وإنْ صَدَّع بحركة الأرض مثلاً، لبقي مكذَّباً فيمن مضوا من الفلاسفة، لعدم ثبوتِها عندهم وإنْ صَدَّعه الناسُ اليوم، وكذلك لو صَرَّح بحركة الفلك لصدَّقه القدماء ألبتة، ولكن صار اليوم مُكذَّباً، لا يعتقد به أحدٌ لثبوتها عندهم بخلافه، فأغمض القرآنُ عن نحو تلك الكونياتِ التي لا يتعلق له بها غرض في أعمالنا، ليسوِّي أمْره عند هؤلاء، ولا تحول تلك المباحث بينه وبين إيمانهم، ولعَمْري هذا هو الأحسن.

وإذن تحصَّل أن تلك المشاهدة الدائمة أيضاً نحوٌ من نفس الأمر، ألا ترى أنَّ المُبْصَرَات عندهم عُدَّت من البديهيات، مع أن البَاصِرة تَغْلَطُ كثيراً، فإن أثبتوا اليوم غلطاً في البصر، وأن المتحرِّكة في الواقع هي الأرض، فأي شيء سَوَّوه، فإنه أَمْرٌ ثابت عند القدماء أيضاً، فأنْصف من نفسك؛ أنه هل يناسِب للنبيِّ أن يقع في تلك المهملات، أو يعرض عنها، ويفرض ما عندهم أيضاً نحواً من نفس الأمر! فَدَع عنك أن الشمسَ متحرِّكة، أو الأرض، وخذ بما في مشاهدتك، فإنَّ مِن حُسْن إسلام المرء تَرْكُه ما لا يعنيه. ألا ترى أنَّ الوَزْن والمِقْدَار لم تبق له اليومَ حقيقةٌ، فإنَّ الشيء الواحد يختلفُ خِفَّة وثِقَلاً باعتبار وَزْنه على الأرض، وفي الهواء، وفوق ذلك، ثم فوق ذلك، فإنه كلما يَبْعُد عن مركزه، يزداد ثِقَلاً، لِشِدَّة انجذابه إلى مركزه، وكلما يَقْرب منه يزيد خِفَّةً.

وكذلك القَدْر أيضاً بقي مُهْملاً لا ندري ما هو؟ فإنا نرى شيئاً صغيراً بالآلات، كأنه أعظمُ مِن أعظم منه بألفِ مَرّةٍ، فنشاهد الصغيرَ كبيراً، والبعيدَ قريباً، فأي شيءٍ بقي الوَزْن والقَدْر، وقد حَقَّق الأوَّلون أن المرئى هو اللون دون الجسد، فكما أنك جاعِلٌ نحواً من

نفس الأمر لهذه الأشياء لا محالة، مع عدم تقررها على أمرٍ كذلك، فافرض في أَمْر الحركة أيضاً. فلتكن مشاهدَتُكَ هي نَفْس الأَمْر لها.

وبالجملة إذاً لم ندركِ الحقيقة في شيء، ولكن ما ثبت عندنا هو الذي فرضناه حقيقة، فتارة تلك، وتارة تلك، فلا ندري ماذا يكشف من العجائب والحقائق، يوم يكونُ البصرُ حديداً. وكم من أشياء تَظْهَر صواباً، وكم منها تبقى غَلَطاً، فلنفوِّض الآن حقائقَ الأشياء إلى الله بصيرٌ بالعباد.

وأما اليوم، فلنقل: إن الهَيْآت التي يشاهِدُها العوامُّ من الطلوع والغروب، والاستواء والجري، كلها في نفس الأمر، فإنهم قد وضعوا لتلك الهَيآتِ أسامي مختلفةً، فإما أن نسلم أساميهم تلك، أو نردها عليهم، ولا يكون إلا زيغاً، وتلك الهيئةُ المشهورةُ اعتبر بها الشاعر في قوله:

"کردون بشتی که خم شده ازبهر رکوع خورشید رخی که سر بسجود است اینجا"

فقد شاهد هذا الشاعر من الشمس ثلاث هيآت: هيئة العقدة، وتلك عند طلوعها؛ وهيئة القيام، وهي عند الاستواء، ولذا يقال لها: قائمُ الظهيرة؛ وهيئة السجود، وتلك عند الغروب. وقد أحسن فيه، فإنَّ ما كان في مشاهدتنا، وبين أعيُنِنا كيف نَهْدِرُها ولا نعتبِر بها، فهكذا ما نشاهد من مَشْيها من الشرق إلى الغرب، سماه أهل العُرْف جَرْياً، أعني أنهم لا يبحثون عن جريها في حاق الواقع، فليكن في الخارج ما كان، ولكن البحث أن تلك الهيئة المشهورة المبصرة، هل نعتبر بها في مرتبة أم لا؟ فاعتبره أهل العُرْف، وسَمّوه جَرْياً وحركة لها، وإذن لا تكون حركتها عبارةً إلا عن تلك الهيئة المشهودة، لا بالمعنى الذي قال به الفلاسفة.

وإذَن البحثُ في أن القوة المحرِّكة، هل هي في الشمس أو الأرض، صار لغواً، فلتكن أينما كانت، لا نبحث عنها، ولكنا نسمي تلك الهيآت البديهية الثابتة، عند البُله، والصِّبيان، والمجانين بأساميها المعروفة عند العوام، فنقول: طلعت الشمسُ، وقامت، وغربت، والشرع أضاف على هذه الثلاثِ رابعاً، وهي السجود، ولا ريبَ أنَّ تلك الهيئة قائمةٌ مدى الدَّهر، سواء كانت الشمسُ متحرِّكةً أو الأرض، ومن هذا الباب سجودُ الظلال في القرآن، فإنه سَمَّى هيئة كونِها ملقاةً على الأرض، بسجودها، وتلك محسوسةٌ مَنْ يُنْكرها، فهي سجودُها؛ وبالجملة العبرةُ بالمشاهدة، وعَدُّها أيضاً نحواً من الواقع هو الأصلحُ للنَّاس، لا نقضُها رعايةً للمتفلسفين والزائغين.

هذا ما لدي ما فيه من الرأي، وهو المرادُ مما قاله البيضاوي، ولا يَبْعُد أن يكون صواباً أن مستقرَّها يوم القيامة، فلا تزال تجري إلى أن تستقرَّ، وذلك حين يريدُ اللَّهُ سبحانه أن يستأصل عمارةَ الدُّنيا، فيلقِيها في جهنَّم، ومَنْ لم يبلغ كُنْهه، جعله من زيغ فلسفته، وزعم أنه ما حمله على هذا التأويل إلا استبعادُه سجودَ الشمس كلُّ يوم، والأمر ما عَلِمت.

بقي حديث سجود الشمس، أنها تذهب كلَّ يوم تَحْت العرش، وتستأذِن رَبَّها للسجود، فيؤذن لها، حتى إذا قَرُبت القيامةُ لا يؤذن لها، ويقال لها: اطلعي من حيث أتيت، وحينئذ تَطْلُع من مَغْرِبها، وذلك هو مستقرُّها، فهو نوع من الاقتباس عندي. فاسمع لذلك مني مقدّمةً، وهي أن الحديث إذا التقى مع الآية في موضع، لا يكون منه شرْحُه اللفظي، وتفسيرُه على نحو ما شاع عندنا من بيان معانيه، ومباحثه خاصّة، بل قد يكون ذلك نحواً من الاقتباس فقط، وهذا مليح جداً. فإنَّ الإنسان إذا انتقل من الحديثِ إلى الآية بنحوِ مناسبةٍ يرتاح قلبُه، وتستلذ به نَفْسُه. فلم يَقْصِد في حديث السجود شَرْح قوله: ﴿ تَبْرِي ﴾ لينطبق عليه حَذْواً بحذو، ولكنه نَوْعُ اقتباسٍ. فما اختاره البيضاويُّ يحوم حول الصواب إن شاء الله تعالى، وراجع «روح المعاني».

#### فائدة:

واعلم أنَّ عُلوم الصوفيةِ إنما تهتز لها النَّفْس، لأنها تُؤخذ من الإِحساسات الخارجية والمواجيد الصحيحة، فتؤثر في القلوب أثر السهام، بخلاف علوم العلماء، فإنها تُبْنى على الدلائل العقلية الصِّرفة، فكثيراً ما تحتوي على الأغلاط.

١ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ ﴿ ٣٨]

خَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مُّعَ النَّبِيِّ عَنْ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مُّعَ النَّبِيِّ عَلَى فَيَ المَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرّ، أَتَدْرِي أَينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ؟». قُلتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ، حَتَّى ذَرّ، أَتَدْرِي أَينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ؟». قَلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ، حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ، فَلْلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِينِ الْمَسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِينِ الْعَلِيمِ السَّاسُ ﴾. [طرفه في: ١٩٩٩].

٤٨٠٣ ـ حدّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلتُ النَّبِيَ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَعْمِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ قال: «مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ العَرْشِ». [طرفه في: ٣١٩٩].

#### بِنْ مِ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ إِلَيْ النَّجَيْدِ النَّحِيدِ

#### سُورَةُ الصَّافَاتِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَيَقَٰذِنُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدِ ﴾ [سبا: ٥٣] مِنْ كُلِّ مَكانٍ. ﴿ وَيُقَٰذَنُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾ [٨] يُــرْمَــوْنَ. ﴿ وَاصِــبٌ ﴾ [٩] دَائِــمٌ. ﴿ لَانِبٍ ﴾ [١١] لاَزِمٌ. ﴿ تَأْتُونَنَا عَنِ اَلْمِينِ ﴿ [٢٨] يَعْنِي الحقّ، الكُفَّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيطَانِ. ﴿ غَوْلُ ﴾ [٤٧] وَجَعُ بَظْنِ. ﴿ يُبْرِفُونَ ﴾ [٤٧] لاَ تَذْهَبُ عُقُولُهُ مِ . ﴿ قَرِينٌ ﴾ [٥١] شَيطانٌ. ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ [٧٠] كَهَيئَةِ الهَرْوَلَةِ. ﴿ يَهُرَعُونَ ﴾ [٩٤] النَّسَلانُ في المَشْيِ. ﴿ وَبَيْنَ الْخِنَّةِ نَسَبًا ﴾ [١٥٨]، قالَ كُفَّارُ قُرَيشٍ: المَلاَئِكَةُ بَنَاتُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لِلْحِسَابِ. كَمُحْضَرُونَ ﴾ [١٥٨]، سَتُحْضَرُ لِلحِسَابِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَنَعَنُ اَلْصَآفُونَ ﴾ [١٦٥] المَلاَئِكَةُ. ﴿ صِرَطِ ٱلْمَحِيمِ ﴾ [٢٣] ﴿ سَوَآءِ الْمَحِيمِ . ﴿ لَشَوَا ﴾ [٢٧] يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاطُ بِالحَمِيمِ . ﴿ لَشَوَا ﴾ [٢٧] يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاطُ بِالحَمِيمِ . ﴿ مَنْخُولًا ﴾ [٤٩] اللَّوْلُو المَكْنُونُ . ﴿ وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْحَمِيمِ . ﴿ مَنْخُولًا ﴾ [٤٩] مَطْرُوداً . ﴿ وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْخَدِينَ ﴿ اللَّمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِهُ اللللللَّهُ اللللللللِّهُ الللللللللْمُلِلَّةُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللِهُ الللللللللللْمُ اللللللللَّهُ الللللللللللَّالللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللل

### ١ - بِابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الْمُعَالِلَ السَّابِ السَّابِ السَّا

٤٨٠٤ ـ حدّثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ما يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ خَيراً مِنِ ابْنِ مَتَّى». [طرفه في: ٣٤١٢].

٤٨٠٥ - حدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فلَيحِ قالَ: حَدَّثَني أَبِي، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيّ، مِنْ بَنِي عامِر بْنِ لُؤَيّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قالَ: «مَنْ قالَ أَنَا خَيرٌ مِنَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ». [طرفه في: ٣٤١٥].

قوله: (﴿ وَإِنَا لَنحَنِ الصَّاقُونِ ﴾) وقد مر معنا أنَّ الأصل في الصفِّ هم الملائكة ولذا ورد في الحديث أنَّ صفوفَكم على صفوفِ الملائكة أو كما قال واعلم أنه جرت مناظرةٌ بين الجُرْجاني والتَّفْتَازاني في جواب السائل من التائب؟ حين أخبر أن رَجُلاً تاب من مكَّة فقال التفتازاني إن حقَّ الجوابِ التائبُ زيدٌ وقال الجُرْجاني إنه زيدٌ التائب فمن كان حصل له هذا البحثُ يدرك القصر في قوله ﴿ وإنا لنحنُ الصَّافُونِ ﴾ كيف هو؟.

#### بِسْمِ اللهِ الرَّهُنِ الرِّحَيْمِ إِ

#### سُورَةُ ص

#### ۱ ـ باب

٤٨٠٦ ـ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ العَوَّامِ قالَ: سَأَلتُ مُجَاهِداً عَنِ السَّجْدَةِ في ﴿صَّ ﴾، قالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: ﴿أُوْلَيِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

فَيِهُ دَلْهُمُ ٱقْتَكِدَةً﴾ [الأنعام: ٩٠]. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ فِيهَا. [طرفه في: ٣٤٢١].

٧٠٠٧ ـ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ الطَّنَافِسِيُّ، عَنِ العَوَّامِ قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: مِنْ أَينَ سَجَدْت؟ قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: مِنْ أَينَ سَجَدْت؟ فَقَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: مِنْ أَينَ سَجَدْت؟ فَقَالَ: أَوْ مَا تَقْرَأُ: ﴿وَمِن ذُرِيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ ﴾ [الانعام: ٨٤]. ﴿أُولَتِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَقَالَ: فَهُدَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

﴿ عُجَابٌ ﴾ [٥] عَجِيبٌ. القِطُّ: الصَّحِيفَةُ، هُوَ هَا هُنَا صَحِيفَةُ الحَسنَاتِ.

وقال مُجَاهِدٌ: ﴿في عِزَةٍ ﴾ [٢] مُعَازِّينَ. ﴿الْمِلَةِ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ [٧] مِلَّة قُريشٍ. الاِخْتِلاَقُ: الكَذِبُ. ﴿ٱلْمَلْتُ مَا هُنَالِكَ الاِخْتِلاَقُ: الكَذِبُ. ﴿ٱلْمَشْبَكِ ﴾ [١٠] طُرُقُ السَّمَاءِ في أَبْوَابِهَا. ﴿جُندُ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ ﴾ [١٥]: يَعْنِي قُرَيشاً. ﴿أُولَئِكَ ٱلأَحْزَابُ ﴾ [١٣] القُرُونُ المَاضِيَةُ. ﴿فَإِنِ ﴾ [١٥] رُجُوعٍ. ﴿قِطَنَا هِمْ. ﴿أَلْرَابُ ﴾ [٢٥] أَحَطْنَا بِهِمْ. ﴿أَلْرَابُ ﴾ [٢٥] أَمْثَالُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ اَلْأَيْدِ ﴾ [١٧] القُوَّة في العِبَادَةِ. ﴿ اَلْأَبْصَـٰرُ ﴾ [٤٥] البَصَرُ في أَمْرِ اللَّهِ. ﴿ حُبَّ اَلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِي ﴾ [٣٦] مِنْ ذِكْرِ. ﴿ طَفِقَ مَسْحاً ﴾ [٣٣] يَمْسَحُ أَعْرَافَ الخيلِ وَعَرَاقِيبَهَا. ﴿ اَلْأَصَفَادِ ﴾ [٣٨] الوَثَاقِ.

#### ٢ ـ باب قَوْلِهِ:

﴿ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِئٌّ إِنَّكَ أَنَتَ الْوَهَّابُ ﴾ [٣٥]

٤٨٠٨ ـ حدّثنا إِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ تُفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَةَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ تُفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَةَ وَأُو كَلِمَةً نَحْوَهَا لَي لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ، فَأَمْكَننِي اللَّهُ مِنْهُ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطُهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيمانَ: ﴿ وَهَبْ لِي سَوَارِي المَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيمانَ: ﴿ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْنِي لِأَمَدٍ مِنْ بَعْدِينَ ﴾ ". قالَ رَوْحٌ: فَرَدَّهُ خاسِنًا. [طرفه في: ٢٦١].

## ٣ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [٨٦]

2009 حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحى، عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ: وَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيئاً فَليَقُل بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ فَليَقُلِ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ العِلمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قالَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لِنَبيِّهِ ﷺ: ﴿قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ النَّكِلِفِينَ ۚ ﴿ وَسَأَحَدُّنُكُمْ عَنِ

الدُّخانِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعا قُرَيشاً إِلَى الإِسْلاَم فأبطَؤُوا عَلَيهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ». فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ فَحَصَّتْ كُلَّ شَيءٍ، حَتَّى أَكُلُوا المَيتَةَ وَالجُلُودَ، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى بَينَهُ وَبَينَ السَّمَاءِ دُخاناً مِنَ الجُوعِ. قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَارَتَقِبْ وَتَى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى بَينَهُ وَبَينَ السَّمَاءِ دُخاناً مِنَ الجُوعِ. قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَارَتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانِ مَبِينٍ شَي يَعْشَى النَّاسُّ هَلَا عَذَابُ أَلِيمُ شَلِ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَنَا الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ شَ أَنَ هُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنُونُ مَنْ إِنَّا كُومُونَ فَي النَّاسُ هَلَا إِنَّكُو عَايِدُونَ ﴾ [السدخان: ١٢ ـ ١٥]. أفيكُشفُ العَذَابُ يَوْمَ القِيامَةِ؟ قالَ: فَكُشِفَ، ثُمَّ عادُوا في كُفرِهِمْ، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ القِيامَةِ؟ قالَ: فَكُشِفَ، ثُمَّ عادُوا في كُفرِهِمْ، فَأَخذَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ؟ قالَ: فَكُشِفَ الْكُبُرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ إِنَّا مُنْقِمُونَ إِنَّا مُنْقِمُونَ إِنَّا مُنْقِمُونَ إِنَّا مُنْقِمُونَ إِنَّا مُنْقِمُونَ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَوْمَ نَبُطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبُرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ إِنَا مُنْقِمُونَ إِنَّا مُنْقِمُونَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَوْمَ نَبُطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبُرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ إِنَّ مُنْقِمُونَ إِنَّ الْمُنْ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَوْمَ نَبُطِشُ الْبُطُشَةَ الْكُبُرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ إِنَّ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَوْمَ نَبُطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبُرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ إِنَّ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْقِيلُولَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُشَافِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

قوله: (﴿ طَفِقَ مَسْحاً ﴾ يَمْسَحُ أعراف الخَيْل)... إلخ، قيل: معنى المَسْح الذَّبْح، وقيل: إمرار اليد. ولو ثبت عندنا أن ذبح الحيوانات بمثل نية صحيحة هذه لا يجوزُ أيضاً، لِجَزَمنا بأنَّ المَسْح هٰهنا بمعنى الإمرار، ولكنه لم يَثْبُت عندنا بعد، فاستوى الاحتمالان عندنا. وترجمة الشاه عبد القادر "جهارنا."

قوله: (﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْنَكَلَفِينَ ﴾) والتكلُّف أن يتقوَّل ما لا يَعْلَمُهُ.

## بِنْ مِ اللَّهِ النَّمْنِ الرِّحَدِ فِي

### سُورَةُ الزُّمَرِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَفَمَن يَنَقِي بِوَجْهِهِ ﴾ [٢٤]: يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِى عَوْمٍ ﴾ [٢٨]: يَوْمُ الْقِيَمَةُ ﴾ [فصلت: ٤٠] ﴿ وَيَخُوفُونَكَ لَبُسٍ. ﴿ وَرَجُلَا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾ [٢٦]: صَالحاً، مَثَلٌ لإلْهِهِمُ البَاطِلِ، وَالإلْهِ الحَقِّ. ﴿ وَيَخُوفُونَكَ بِاللَّوْتَانِ. ﴿ وَالَّذِي مِن دُونِهِ ﴾ [٣٦] بِالأَوْثَانِ. خَوَّلنَا: أَعْطَينَا. ﴿ وَالَّذِي جَآء بِالْمِسِدِ فِي السَّوِلَةِ اللَّوْرَانِ القُرْآنِ ﴿ وَاللَّذِي عَلَيْتُ بِي اللَّوْتَانِ. عَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ: هذا الَّذِي أَعْطَيتَنِي، عَمِلتُ بِمَا فِي مَن المُؤْمِنُ يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ: هذا الَّذِي أَعْطَيتَنِي، عَمِلتُ بِمَا فِي فِيهِ . ﴿ مُتَشَكِّمُونَ ﴾ [٢٩] المُؤْمِنُ يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ: هذا الَّذِي أَعْطَيتَنِي، عَمِلتُ بِمَا فِي النَّكِ وَمُ القِيامَةِ يَقُولُ: هذا الَّذِي أَعْطَيتَنِي، عَمِلتُ بِمَا فِي المُوسِلُ لَا يَرْضَى بِالإِنْصَافِ. ﴿ وَرَجُلَا سَلَمًا ﴾ في السَّمَأَزَّتُ ﴾ [٤٥] نَفَرَتْ. ﴿ مِمَالِمِهُ مُ وَرَجُلا سَلَما ﴾ الشَّكِمُ فَي التَّمْدِيقِ. وَمُقَالَ: فَمَالِما هُ وَلَكِنْ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضاً في التَّصْدِيقِ.

قوله: (الشَّكِسُ: العَسِرُ)... إلخ. "درشت خوآدمي".

قوله: (﴿ مُتَشَائِهَا ﴾ ليس من الاشتِبَاه)... إلخ. وقد مَرَّ أنه في القرآن بِمعْنَيَينِ، وذكره لههنا بالمعنى الثاني.

## 

2010 عَلَى عَلَى : إِنَّ سَعِيدَ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَفَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ : أَنَّ ابْنَ جُرَيجِ أَخْبَرَهُمْ : قالَ يَعْلَى : إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرِ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ نَاسَأُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا، وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا، فَأَتُوْا مُحَمَّداً عَلَيْ فَقَالُوا : إِنَّ اللَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيهِ لَحَسَنٌ، لَوْ تُحْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً، فَنَزَلَ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْتُونَ كُ اللهِ المُعَادِى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أشكلت الآية من حيث تضمُّنها مغفرة الشِّرْك أيضاً، فأوَّلُوها بما لا أرضى به. وعندي أن الآية ليس فيها حُكْمٌ بالمغفرة، بل بيانٌ لشأنِه تعالى، وإنْ لم يظهر في حقِّ المشركين، لسبق إرادة التَّعْذيب في حَقِّهم، وعليه قوله عَيْ : «فإِنَّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» فهذا شأنٌ لها، ولو لم يتحقَّق في حقِّ المقتدي، وقد قررناه مِراراً.

## ٣ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ أَلَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ ﴿ [٢٧]

اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ السَّماوَاتِ عَلَى إِصْبَع، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَع، وَالسَّعَ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّعَ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّعَ عَلَى إِصْبَع، وَالْتَلَقَ عَلَى إِصْبَع، وَالسَّعَ عَلَى إِصْبَع، وَالْتَلَقِيقَ عَلَى إِصْبَع، وَالْتَعْرَ عَلَى إِلْهَ عَلَى إِلْمَالِكُ وَاللَّهُ عَلَى إِلَى الْعَرْقِ عَلَى إِلَى الْعَلَى إِلَى الْعَلَى إِلَى الْعَلَى إِلَى الْعَلَى إِلَى الْعَلَى إِلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى ال

زعم أرسطاطاليس المَخْذُول، أن قُدرةَ الباري عز اسمُه منحصِرةٌ فيما تحت فَلَك الأفلاك، ثُم ذكر طولَه وعَرْضَه، فكأنه أراد أن يَذْرَع قُدرةَ العزيز الحميد، والعياذ بالله، وَيْلُ له، ثُم وَيْلُ له.

دما اللّه عَلَيْ الْحَبْر، ثُم قَرَأَ الله عَقَ الله عَلَى عَوايَتِهم، وهذا يناقِضُ ما مرَّ من التصديق منه. قلتُ: إنه صَدَّقهم فيما يترشَّح من كلامهم من عظمتِه تعالى، وردَّ عليهم ما فيه من إساءةِ التعبير. وهذا كما سأل النبيُ عَلَى جاريةً عن اللّه، فقالت: في السماء، فشهد بإسلامِها، لأنه عَلِم وهذا كما سأل النبيُ عَلَى جاريةً عن اللّه، فقالت: في السماء، فشهد بإسلامِها، لأنه عَلِم

ما في ذِهْنِها من عظمتِهِ تعالى، ولم يزاحمها في نسبةِ المكانِ إلى الله تعالى، فإنَّ العوامَّ جُبِلوا على نِسبةِ الله تعالى إلى تلك الجهةِ، فأغضى عنها، وإنما ردَّ فيما نحن فيه، لكونِ المخاطب حَبْراً يهودِياً، يَدَّعي عِلْم الكتاب(١).

# ٣ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُوِيتَاتُ أَيْدِينِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُويتَاتُ أَي بِيمِينِهِ وَ السَّبَحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ [٦٧]

٤٨١٢ ـ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيرٍ قالَ: حَدَّثَني اللَّيثُ قالَ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنْ أَبَا هُرَيرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضُ، وَيَطْوِي السَّماوَاتِ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَينَ مُلُوكُ الأَرْضِ». [الحديث ٤٨١٢ ـ أطرافه في: ٢٥١٩، ٧٣٨٢، ٤٤٣]

عاب قَوْلِهِ: ﴿ وَنُفِخَ فِى ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللللَّةُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُ اللللِمُ الللللْمُ الللللللَّهُ الللللْمُلْمُ الللللللَّامُ الللللْمُلْمُ اللَّ

٤٨١٣ - حدّثني الحَسنُ: حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي ذَائِدَةَ، عَنْ عامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنِّي أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الآخِرَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسى مُتَعَلِّقٌ بِالعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَذَلِكَ كَانَ، أَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ». [طرفه في: ٢٤١١].

٤٨١٤ ـ حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْص: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هَرَيرَةً، قَالَ: هَرَيرَةً، قَالَ: هَرَيرَةً، وَلَا أَبَا هَرَيرَةً، أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قالَ: أَرْبَعُونَ شَهْراً؟ قالَ: أَرْبَعُونَ شَهْراً؟ قالَ:

<sup>(</sup>۱) قلتُ: ويمكن أن يقال: إنَّ قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ فَدَرِوتِ ﴾ لا يتعلق بما قبله، وليس الردَّ على كلام الحَبْر، بل للنَّعي على ما صدر منهم من العُتُو والفساد، وما فَرَّطوا في حق التوراة والأنبياء عليهم السلام فيما مضى، مع إقرارِهم بعظمةِ شأنه تعالى، فهذا مما يُتعجَّب منه، أنهم يُقرُّون بنحوه، ثم يعزون إلى اللَّه سبحانه ما لا يلينُ بشأنِه، ويكذبون رسولَه، ويقتلون أنبياءه عليهم السلام. فأيّ قدر قدروه، وكأني أريد أنه انتقالٌ من حالةٍ إلى حالة أخرى، لئلا يُتوهم من تصديقه إياهم كَوْنُهم على الحقِّ، فإن ما عندهم من الحقِّ أقلُّ قليل، بجِذَاء ما عندهم من العقائد الباطلة، والأعمال الصالحة، والله تعالى أعلم بالصواب.

ثُم إنَّ الشيخ ذكر وَجْهَ تخصيصِ الطيِّ بالسماء، والقَبْض بالأرض، ولم أفهمه، ولا أدركته مما عندي من تقاريره. فأقول من جانبي: إنَّ الأَجْرام الفَلكية لعلها تَصْلُح للطيِّ بمادتها، بخلاف الأرض، فإنها تتفتَّت، فلا يناسِبُها إلاَّ القَبْض، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان غيرَ ذلك فمني، ومن الشيطان. ثُم رأيت في آخِر تقريرٍ ألقاه علينا الشيخُ: أنَّ طيَّ السمواتِ يُومىء بكونِها متخلخلةً، وقَبْضَ الأرض يشيرُ إلى كونها صلبةً، غيرَ متخلخلة، فلله الحمد، فإن ما ذكرته أيضاً راجع إليه.

أَبَيتُ. «وَيَبْلَى كُلُّ شَيءٍ مِنَ الإِنْسَانِ إِلاَّ عَجْبَ ذَنَبِهِ، فِيهِ يُرَكَّبُ الخَلقُ». [الحديث ٤٨١٤ ـ طرفه في: ٤٩٣٥].

٤٨١٤ \_ قوله: (بين النَّفْخَتَين أربعون) وهذا ما قلنا أَوَّلاً.

قوله: (ويَبْلى كلُّ شيء من الإنسان إلا عَجْبَ ذَنْبه) دلَّ على أن بنية الإنسان هي عَجْبُ ذَنْبه، أعني بها بنية كبنية البيت، فإن البيت أوّل ما ترفع منه بنيته، ثم ترفع العبارة منها. فانحل ما بُحِث في عِلْم الكلام في تحقيق ماذا يكون منه الإعادة في المَحْشر. ومعنى الإعادة عندي الحَشْر بحيث يعرفه في المحشر مَنْ كان يعرفه في الدنيا، ولا بحث لي عن أجزائه، كم فنيت منها، وكم بقيت. فإنه قليلُ الجدوى، وقد اختلفوا في مناط تحفظ الوحدة الشخصية في الأشياء: فذكر ابنُ سيناء، أنَّ الوحدة الشخصية في الإنسان محفوظةٌ بنفسه الناطقة.

قلت: وهذا ليس بشيء، أما أوّلاً فلأن في نفس ثبوت النفس المجردة ألف كلام. ولم يقم دليلٌ بعد على وجودها، ولئن سلمناه فما سبيل الاستحفاظ فيما لا نفس له، كالنباتات، والجمادات، فإن لها أيضاً وحدةً شخصية، مع أنها لا نفس لها اتفاقاً. وقد مَرّ عليه شارحُ «التجريد»، فراجع ما ذكره. ودلَّ عليه الحديثُ أنه عَجْبُ الذنب في الإنسان، ولذا يبلى منه كلُّ شيء، إلا هذا، ولعله لتحفظ وحدته الشخصية.

والحاصل أن الضروري في الإعادة هو أن يَعْرف أهلُ المشاهدة أنَّ زيداً بعد الإعادة هو الذي كان في الدنيا بعينه، ألا ترى أنا نقول له: زيداً في الدنيا، بعد الاستحالات العديدة، والتغيرات الشديدة أيضاً، ولا وَجْه له إلا أنا نَحْكم عليه بعد تلك التغيرات أنه هو الذي رأيناه قبلها، فدلَّ على أن الضروري في تحفظ الوحدة، هو كَوْنه بهذه الصفة لا غير، فاعلمه، واغتنم، وقد ذكرناه في «الجنائز» أبسط من هذا.

#### بِنْ مِ اللَّهِ الرُّهُمِينِ الرِّحِيدِ

### سُورَةُ المُؤْمِنِ

قَالَ مُجَاهِدٌ: «حَمّ» مَجَازُهَا مَجَازُ أَوَائِلِ السُّورِ، وَيُقَالُ: بَل هُوَ اسْمٌ؛ لِقَوْلِ شُرَيحِ بْنِ أَبِي أَوْفَى العَبْسِيِّ:

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ ﴾ [81] الإِيمَانِ. ﴿ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ ﴾ [87]: يَعْنِي الوَثَنَ. ﴿ لِيُسَجَرُونَ ﴾ [٧٢] تُوقَدُ بِهِم النَّارُ. ﴿ تَمْرَحُونَ ﴾ [٧٥] تَبْطَرُونَ .

وَكَانَ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ النَّارَ، فَقَالَ رَجُلٌ: لِمَ تُقَنِّطُ النَّاسَ؟ قالَ: وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أَفَيْطُ النَّاسَ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ يَعِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا لَقَـنَطُواْ مِن رَجْمَةِ النَّاسَ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ وَأَنَ المُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴾ [٤٣]، وَلكِنَّكُمْ تحِبُّونَ أَنْ تُبشَّرُوا بِالجَنَّةِ عَلَى مَسَاوِىءِ أَعْمَالِكُمْ، وَإِنَّمَا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ﷺ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ، وَمُنْذِراً بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ.

2 اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدِ اللهِ عَرْقَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي عُرُوةُ بْنُ حَدَّثَنِي يَحْيى بْنُ أَبِي كَثِيرِ قالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهْيمَ التَّيمِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيرِ قالَ: قُلتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ مَا صَنَعَ المُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العَامِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

قوله: (يُذَكِّرُني حامِيمَ، والرُّمْحَ شَاجِرٌ....)... إلخ، فقوله: «حم» لههنا مفعولٌ للفِعْل، فدلَّ على كون الحروفِ المقطعات أسماءً للسُّور، كما هو رأيُ سيبويهِ، وهو المختار عندي.

قوله: (ليس لهُ دَعْوهٌ، يعني الوَثَنَ بيان لمرجع الضَّمير المجرور. قوله: (فأقْبَل أبو بَكْرٍ فأخَذَ بِمَنْكِيِه) وكان مِن أشجَعِهم (١٠).

#### بِنْ مِ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّهِ الرَّحِيدِ

#### خوزة دم المفدة

وَقَالَ طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ أَثْنِيَا طَوْعًا﴾ [١١] أَعْطِيَا. ﴿ فَالْتَا آَنْيَنَا طَآسِينَ﴾ [١١] أَعْطَينَا.

<sup>(</sup>١) قلتُ: ويؤيده ما جرى بينه وبين عمرَ في قتال المرتدِّين، حيث قال لِعُمرَ: أجبارٌ في الجاهلية، وخَوَّارٌ في الإسلام!.

﴿ دَحَنهَ ﴾ [النازعات: ٢٧ ـ ٣٠]. فَذَكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ الْأَرْضِ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ إلَى: ﴿ طَآبِعِينَ ﴾ [٩ ـ ١١] فَذَكَرَ فِي هَذِهِ خَلْقَ الأَرْضِ لَتَكُفُّرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ الأَرْضِ إِلَى : ﴿ طَآبِعِينَ ﴾ [النساء: ٩٦] ﴿ عَزِيزًا حَكِمًا ﴾ [النساء: ٥٦] قَبْلَ السَّمَاءِ. وَقَالَ تعالى: ﴿ وَمَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٥٦] ﴿ عَزِيزًا حَكِمًا ﴾ [النساء: ٥٦] ﴿ مَضِيءًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٥] . فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى؟ . فَقَالَ: ﴿ فَلَا أَنسَابَ بَينَهُمْ ﴾ [المؤمنون: ١٠١] في النَّفِخَةِ الأُولَى ، ثُمَّ يُنْفَخُ في الصَّورِ: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي النَّفَخَةِ الآخِرَةِ: ﴿ وَاللَّهُ مَنْ لَا لَكُونَ ، ثُمَّ في النَّفَخَةِ الآخِرَةِ: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ عَنْدَ ذَلِكَ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ ، ثُمَّ في النَّفَخَةِ الآخِرَةِ: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلَى بَعْضِ يَلَاكُونَ اللَّهُ ﴾ [الصافات: ٢٧].

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿مَا كُنَا مُشْرِكِينَ﴾ [الانعام: ٢٣]، ﴿وَلَا يَكَنْمُونَ ٱللَّهَ﴾ [النساء: ٤٢] فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لاَّهْلِ الإِخْلاَصِ ذُنُوبَهُمْ، وَقَالَ المُشْرِكُونَ: تَعَالُوْا نَقُولُ لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ، فَخُتِمَ عَلَى أَفُواهِهِمْ، فَتَنْطِقُ أَيدِيهِمْ، فَعِنْدَ ذلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللَّهَ لاَ يُكْتَمُ حَدِيثًا، وَعِنْدَهُ: ﴿يَوَدُّ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا﴾ [النساء: ٤٢] الآيَة.

وَخَلَقَ الأَرْضَ في يَوْمَينِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاءَ، ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ في يَوْمَينِ الْجَبَالَ الْحَرَينِ، ثُمَّ دَحا الأَرْضَ، وَدَحْوُهَا: أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا المَاءَ وَالمَرْعى، وَخَلَقَ الجِبَالَ وَالحَمَالَ وَالآكامَ وَما بَينَهُمَا في يَوْمَينِ آخَرَين، فَللِكَ قَوْلُهُ: ﴿ مَكَنَهَا ﴾ [النازعات: ٣٠]. وقَوْلُهُ: ﴿ خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَينِ ﴾ [1] فَجُعِلَتِ الأَرْضُ وَما فِيهَا مِنْ شَيءٍ في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَخُلِقَتِ السَّماوَاتُ في يَوْمَينِ.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ﴾ [النساء: ٩٦] سمَّى نَفْسَهُ ذلِكَ، وَذلِكَ قَوْلُهُ، أَي لَمْ يَزَل كَذلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدْ شَيئاً إِلاَّ أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ، فَلاَ يَخْتَلِف عَلَيكَ القُرْآنُ، فَإِنَّ كُلاً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

• • • • حدثني يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنِيسَةَ،
 عَنِ المِنْهَالِ بِهَذا.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَمْنُونِ ﴾ [٨] مَحْسُوبِ. ﴿أَفَوْنَهَا ﴾ [١٠] أَرْزَاقَهَا. ﴿فِي كُلِ سَمَآءِ أَمْرَهَا ﴾ [١٢] مِمَّا أَمَرَ بِهِ. ﴿غَِسَاتِ ﴾ [١٦] مَشَأْئِيمَ. ﴿وَقَيَّضْنَا لَمُثَرِّ قُرُنَاءَ ﴾ [٢٥]: قَرَنَّاهُمْ بِهِمْ. ﴿تَتَنَزَّلُ كَلَيْهِدُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ﴾ [٣٠] عِنْدَ المَوْتِ. ﴿آهْتَزَّتْ ﴾ [٣٩] بِالنَّبَاتِ ﴿وَرَبَتْ ﴾ [٣٩] ارْتَفَعَتْ.

وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ يَنْ أَكُمَامِهَا﴾ [٤٧] حِينَ تَطْلُعُ. ﴿ لِيَقُولَنَ هَذَا لِي ﴾ [٥٠] بِعَمَلِي أَي أَنَا مَحْقُوقٌ بِهذا. ﴿ يَهَ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ [١٠] قَدَّرَهَا سَوَاءً. ﴿ يَهَ مَنْكُمْ ﴾ [١٧] دَلَلنَاهُمْ عَلَى الخيرِ وَالشَّرِّ، كَقَوْلِهِ: ﴿ هَمَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ [الإنسان: ٣]، وكَقَوْلِهِ: ﴿ هَمَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ [الإنسان: ٣]، واللهُدَى الَّذِي هُوَ الإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةٍ أَسْعَدْنَاهُ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلنَّذِي هَدَى اللَّهُ فَيْهُمَدَهُمُ

اَقْتَكِذَهُ [الانعام: ٩٠]، ﴿ يُوزَعُونَ ﴾ [١٩] يُكَفَّوْنَ. ﴿ مِّنْ أَكْمَامِهَا ﴾ [٤٧] قِشْرُ الكُفُرَّى هِيَ الكُمُّ ، وقَالَ غَيْرُهُ: ويُقالُ للعِنَبِ إذا خَرَجَ أيضاً كافُورٌ وكُفُرَّى. ﴿ وَلِنُّ حَمِيمُ ﴾ [٣٤] القُرِيبُ. ﴿ مِن غَمِيصٍ ﴾ [٨٤] حاصَ عَنْهُ: حاد. ﴿ مِن يَقِ ﴾ [٥٤] وَمُرْيَةٌ وَاحِدٌ، أَي امْتِرَاءٌ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَغْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ [٤٠] الوَعِيدُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مِأْلَتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [٣٤] الصَّبْرُ عِنْدَ الغَضَبِ وَالعَفوُ عِنْدَ الإِسَاءَةِ، فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللَّهُ، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ: ﴿ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴾ [٣٤].

قَــوْلُــهُ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلِاّ أَبْصَلَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِينَ ظَننتُمْ أَنَّ اللّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ٢٢]

كُلُمُ مَنْ مُجَاهِد، عَنْ الصَّلَتُ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع، عَنْ رَوْحِ بْنِ القَاسِم، عَنْ مَنْصُور، عَنْ مُجَاهِد، عَنْ أَبِي مَعْمَر، عَنِ ابْنِ مَسْعُود: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنَ يَشَهَدَ عَنْ مُجَاهِد، عَنْ أَبِي مَعْمَر، عَنِ ابْنِ مَسْعُود: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنَ يَشَهَدَ عَلَيْكُمْ شَمْعُكُم ﴾ الآية: كانَ رَجُلاَنِ مِنْ قُويف وَخَتَنْ لَهُمَا مِنْ قَوِيف، أَوْ رَجُلاَنِ مِنْ تَقِيف وَخَتَنْ لَهُمَا مِنْ قُويف، أَوْ رَجُلاَنِ مِنْ تَقِيف وَخَتَنْ لَهُمَا مِنْ قُرِيش، في بَيتٍ، فَقَالَ بَعْضُهُم لِبَعْض : أَتُرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا؟ قالَ بَعْضُهُمْ: يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّه، فَأَنْزِلَتْ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ مَسْعُكُم مَا مُعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّه، فَأَنْزِلَتْ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ مَسْتَرَدُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمُ شَمْعُكُم وَلَا أَبْصَدُرُكُم ﴾ الآية. [الحديث ٢٥١٦ ـ طرفاه في: ٤٨١٧].

# ۱ ـ باب ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىنكُمْ فَانْسَتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىنكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ [٢٣]

كَلَّمُ مَنْ مَنْ مَنْ الحُمَيدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ البَيتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيُّ، أَوْ ثَقَفِيًّانِ وَقُرَشِيٌّ، كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتُرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ ما نَقُولُ؟ قالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا، وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَينَا. وَقالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَينَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ وَلاَ جُهُرُنَا وَلاَ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَينَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ مَا مُعْكُمُ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ فَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُ وَكَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا عَلَيْكُمْ وَلا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ الْعَبْمُ وَلا عَلَيْكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا عَلَيْمُ وَلا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلِيلَا اللَّهُ عَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى مُعْمَلًا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلُونُ فَيْنَا وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلا عُلَا اللَّهُ عَلَى الْوَلَا عَلَيْتُمْ وَلا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَالُولُولَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَوْدُولَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِقُولُ الْعَلَالَ الْعَلَالِهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالَةُ الْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَا الْعَلَا عَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا ال

وَكَانَ سُفيَانُ يُحَدِّثُنَا بِهِذَا فَيَقُولُ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، أَوِ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَوْ حُمَيدٌ، أَحَدُهُمْ أَوِ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَوْ حُمَيدٌ، أَحَدُهُمْ أَوِ اثْنَانِ مِنْهُمْ، ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى مَنْصُورٍ، وَتَرَكَ ذَلِكَ مِرَاراً غَيرَ وَاحِدَةٍ. قَوْلُهُ ﴿فَإِن يَصَبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَى لَمُنَّ ﴾ الآيَةَ [٢٤].

حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ: حَدَّثَنَا يَحْيى: حَدَّثَنَا سُفيَانُ الثَّوْرِيُّ قالَ: حَدَّثَني مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَحْوِهِ. [طرفه ني: ٤٨١٦]. والمضاف إليه لهنا للتمييز عن «حم التنزيل».

قوله: (قال رَجُلٌ لابنِ عَبَّاس: إني أجِدُ في القرآنِ أشياءَ تَخْتَلِفُ عليَّ)... إلخ. وحاصله عِدَّةُ إشكالاتِ سُئل عنها ابنُ عباس:

الأول: أنَّ القرآنَ أخْبر بأنَّ الأنسابَ لا تَنْفَعُ في المحْشر، وأنه لا يقع فيها تساؤلٌ، فناقضه في مَوْضع آخر وأخبر بالتساؤل، والقِيل والقال، والبحث والجدال. فأجاب عنه أنهما ألوانٌ وأطوار، فتارة يرمون بالصِّمات، وتَحِقُّ عليهم كلمةُ الإِنصات، فلجاب عنه أنهما صوت، وحيناً يتساءلون فيما بينهم، فلا خلاف بين وقوع التساؤل ونفيه.

والثاني: أنّه يُعْلم من بعضِ الآياتِ أنَّ خَلْق الأَرْض مُقدَّم على خَلْق السماء، ومِنْ بعضِها بالعكس. والجواب أن نَفْسَ الأرضِ مُقدَّمةٌ على السماء، ودَحْوَها متأخِّرٌ عن تسويةِ السموات، فهي متقدِّمة من وَجْه، ومتأخِّرة من وَجْه، فصح الأمران.

قلتُ: وهذا الجوابُ غيرُ تامِّ، كما أشار إليه في «جامع البيان» في تفسير سورة النازعات. وتعرَّض إليه الشاه عبدُ القادر في ثلاثة مواضع، ولم يأت بما يشفي الصدور، نعم تعرض إليه الشاه عبد العزيز في «فتح العزيز» وهو مُفيدٌ. وحاصِلُ ما ذكره أنَّ مادة الأرضِ والسمُوات كانتا مُخْتلِطَتَين أوَّلاً، فميز الله سبحانه بينهما، ثُم سَوَّى السمُوات، ثُم دحا الأرض. فتسويةُ السمُواتِ بعد مادتها، ودَحُو الأرض بعد تسويةِ السماء.

والثالث: أن صِفاتِ الله تعالى أَزَليَّةٌ، فكيف تستقيمُ صِيغُ الماضي في نحو قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَرَيمًا ﴾. قلتُ: ولم أتحصّل الجوابَ من ألفاظه التي عند البخاري، وذلك لعدم إدراكِنا مصطلحاتِ السَّلف، ولعل مرادَه أن تلك الصِّيغ وإن كانت للمُضِي، لكنها إذا استعملت في الصِّفات الإِلهية تكون لإِفادة مُضِي التسمية فقط. فلا تَخالُفَ بين قِدَم الصفات، وصِيغ الماضي (١).

وحاصل الجواب أن الاسم قديمٌ، والتسمية به ماض. ولاحظ هناك مسألة التكوين أيضاً، فإنَّ الأشاعرة أنكروها، وزعموا أن في تَعلُّقِ الصِّفات السَّبْع غناءً عن القَوْل بصفة التكوين، وإليه مال ابنُ الهُمام في «المسايرة» و«التحرير»، وحينئذ تكون أسماؤه تعالى كلُّها انتزاعيةً عندهم، والماتريدية أدرجوها تحت صفة التكوين، فيكون اسمه «العزيز» و«الحكيم» أيضاً داخِلاً تحت التكوين، ويستقيمُ أسلوبُ القرآن، ولكنه لا بد أن يقال: إن تلك الأسماء قديمةٌ، نعم تعلُّقاتها حادِثة.

 <sup>(</sup>١) قلت: وليراجع تفسيره، فإنّ الكلام في حَيّز الخفاء بعد، ولم أجد فرصة للمراجعة، وليراجع «مُشْكلات القرآن»
 للشيخ.

والرابع: أنَّ الله حَكَى عن المشركين أَوّلاً: ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ١٤]، ثُم أخبر عن قولهم: ﴿ مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، وهل هذا إلا كِتمانٌ لِشِرْكهم؟ وجوابه أن النفي بيانٌ لما سيظهر آخِراً، وينتهي إليه الأمر، فإنَّهم إذا كتموا تَنْطِق أعضاؤهم بما كسبوا، فأي شيء يكتمون بعده، وهذا معنى قوله: «وعند ذلك عُرِف أنَّ اللَّه لا يكتُمُ حديثاً »، أي وعند ذلك يتبين، ويظهر "اب بات كهلى كى. " فهذه أربعة أسئلة، مع تقرير أجوبتها.

#### فائدة:

وقد تُكلّم في الفلسفة على أنه لا قوّة في الفاعل باعتبار مفعولِه، بخلاف المادة، فإن فيها استعداداً للصُّورِ، وقالوا: إنَّ نِسبةَ الفِعْل إلى فاعله وجوبية، ونسبة المستعِد إلى المستعِد لله أمكانية. قلتُ: أرادوا بذلك بيان تفاوت الأنظار فقط، سواء كانت له ثمرةٌ في الخارج أو لا.

قوله: (مَشَائِيم) جَمْع شُؤم.

قوله: (مَحْقُوق) "سزاوار. "

قوله: (﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ﴿ ) يمكن أن يكون المصنِّفُ تعرَّض إلى معنى الهداية.

قوله: (والهُدَى الذي هو الإِرشَادُ) فهذه مُوصلةٌ إلى البغية، والأُولى بمعنى إراءة الطريقِ، وراجع له «ميرايساغوجي».

#### بنسم الله التمني التحسير

#### سُورَةُ خُم عَنْ [الشُّورَي]

وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ عَقِيمًا ﴾ [٥٠]: لاَ تَلِدُ. ﴿ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾ [٥٠] القُرْآنُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَنْنَا ﴾ [١٥] لاَ خُصُومَةَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَنْنَا ﴾ [١٥] لاَ خُصُومَةَ. ﴿ طَرُفٍ خَفِيًّ ﴾ [٢٥] لاَ خُصُومَةَ. ﴿ طَرُفٍ خَفِيًّ ﴾ [٢٥] يَتَحَرَّكُنَ وَلاَ مُطَرُفٍ خَفِيًّ ﴾ [٤٥] يَتَحَرَّكُنَ وَلاَ يَجْرِينَ فِي البَحْرِ. ﴿ شَرَعُوا ﴾ [٢١] ابْتَدَعُوا.

## ا - باب قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا ٱلْمَوْدَةَ فِي ٱلْقُرْبُ [ ٢٢٦]

٨١٨ . حدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنُ مَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيسَرَةَ قالَ: سَمِعْتُ طَاوُساً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا الْمَكِدَةَ فِي الْقُرْبَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا الْمَكِدَةَ فِي الْقُرْبَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا الْمَكِدَةَ فِي الْقُرْبَى ﴾. فقالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ: قُرْبِي آلِ مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهُ عَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

عَجِلتَ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيشٍ إِلاَّ كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ، فَقَالَ: إِلاَّ أَنْ تَصِلُوا ما بَينِي وَبَينَكُمْ مِنَ القَرَابَةِ. [طرفه في: ٣٤٩٧].

مُ ٤٨١٨ - قوله: (﴿إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ﴾) حاصل تفسيرِ سعيد بنِ جُبير أن النبيَّ ﷺ سألهم عن مراعاة أهل قرابته. وحاصل تفسيرِ ابن عباس سألهم عن مراعاة نفسه، لأَجْل قرابتِه في جميعِ البطون (١٠).

# بِنْدِ اللهِ النَّمْنِ اليَّعَدِدِ اللهِ النَّمْنِ التَّعَدِيْدِ اللهُ النَّمْدُونِ السَّامِ الدُّمُونِ اللهُ المُرْفِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿عَلَىٰٓ أُمَّةٍ﴾ [٢٧ ـ ٢٣] عَلَى إِمامٍ. ﴿وَقِيلِهِ، يَنَزِبِۗ﴾ [٨٨] تَفسِيرُهُ: أَيَحْسبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، وَلاَ نَسْمَعُ قِيلَهُمُّ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلَوْلَا آَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ [٣٣]: لَوْلاَ أَنْ جَعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ كُفَّاراً، لَجَعَلتُ لِبُيُوتِ الكُفَّارِ ﴿ سُقُفَا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ ﴾ [٣٣] مِنْ فِضَةٍ، وَهي دَرَجٌ، وَسُرُرَ فِضَةٍ. ﴿ مُقَرَّيْنَ ﴾ [٣٦] مُطِيقِينَ. ﴿ ءَاسَفُونَا ﴾ [٥٥] أَسْخَطُونَا. ﴿ يَعْشُ ﴾ [٣٦] يَعْمى.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنَكُمُ الذِّكَرَ ﴾ [٥]: أي تُكذَّبُونَ بِالقُرْآنِ، ثُمَّ لاَ تُعَاقَبُونَ عَلَيهِ؟ ﴿وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوْلِينَ ﴾ [٨]: سُنَّةُ الأَوْلِينَ ﴾ [١٨] يعْنِي الإبِلَ وَالخيلَ وَالْجَيلَ وَالْجَيلِ وَالْجَيلِ وَلَا اللَّهُ تَعَالَى : ﴿مَا لَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ الْأَوْثَانَ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿مَا لَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ . ﴿فِي عَقِيمِ ﴾ [٢٠] وَلَدِهِ . ﴿مُقْتَرِنِينَ ﴾ [٢٥] يَشِمُ لُو يَعُونَ سَلَفًا لِكُفَّارِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَي ﴿ وَمَثَلَا ﴾ [٢٥] وَلَدِهِ . ﴿وَمَثَلَا ﴾ [٢٥] عَبْرَةً . ﴿يَصُدُونَ مَعاً . ﴿سَلَفًا ﴾ [٢٥] قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَي . ﴿وَمَثَلَا ﴾ [٢٥] أَوْلُ الْعَبِدِينَ ﴾ [٢٥] أَوَّلُ الْعُبِدِينَ ﴾ [٢٥] أَوْلُ الْعُبِدِينَ ﴾ [٢٨] أَوّلُ الْمُؤْمِنِينَ .

﴿ إِنَّنِي بَلَهُ مِنَ المَّذُونَ ﴾ [٢٦] العَرَبُ تَقُولُ: نَحْنُ مِنْكَ البَرَاءُ وَالخَلاَءُ، الوَاحِدُ وَالإثْنَانِ وَالجَمع، مِنَ المُذَكِّرِ وَالمُؤَنَّثِ، يُقَالُ فِيهِ: بَرَاءٌ، لأَنَّهُ مَصْدَرٌ، وَلَوْ قالَ: بَرِيءٌ، لَقِيل في الإثْنَينِ: بَرِيئانِ، وَفي الجَمِيع: بَرِيتُونَ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّنِي بَرِيءٌ، بِاليَاءِ. وَالرُّخُرُفُ: الذَّهَبُ. اللَّهِ: إِنَّنِي بَرِيءٌ، بِاليَاءِ. وَالرُّخُرُفُ: الذَّهَبُ. ﴿ مَلَكَيْكُمُ فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾ [٦٠] يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

<sup>(</sup>١) قلتُ: قال الحافظ: والحاصل أن سعيدَ بنَ جُبير، ومَنْ وافقه حملوا الآيةَ على أمر المخاطَبِين، بأن يوادّوا أقارِبَ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم من أَجْلِ القرابةِ التي بينهم وبينه، فعلى الأول الخِطاب عامٌّ لجميع المكلَّفين، وعلى الثاني الخطاب خاصٌّ بِقُريش.

قَوْلُهُ: ﴿ وَنَادَوْا يَهَاكِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكً ﴾ [٧٧] قَالَ: إِنَّكُمْ مَاكَثُونَ.

2019 ـ حدّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفوانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿وَنَادَوْا يَكَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكً ﴾ . [طرفه في: ٣٢٣٠].

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿مَثَلاً للآخِرِينَ﴾ [٥٦] عِظَةً. وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿مُقَرَّنِينَ﴾ [١٣] ضَابِطِينَ، يُقَالُ: فُلاَنٌ مُقْرِنٌ لِفُلاَنٍ ضَابِطً لَهُ. وَالأَكْوَابُ: الأَبَارِيقُ الَّتِي لاَ خَرَاطِيمَ لَهَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿فِي أُثِرَ ٱلْكِتَابِ﴾ [٤]، جُمْلَةِ الكِتَابِ، أَصْلِ الكِتَابِ. ﴿أَوَّلُ ٱلْمَنْدِينَ﴾ [٨١]: أي ما كانَ، فَأَنَا أَوَّلُ الآنِفِينَ، وَهُمَا لُغَتَانِ: رَجُلٌ عابِدٌ وَعَبِدٌ. وَقَرَأً عَبْدُ اللَّهِ: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ.

وَيُقَالُ: ﴿ أُوَّلُ الْعَكِيدِينَ ﴾ الجَاحِدِينَ، مِنْ عَبِدَ يَعْبَدُ.

﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنَكُمُ الذِكَرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ۞﴾ [٥] مُشْرِكِينَ، وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ هذا القُرْآنَ رُفِعَ حَيثُ رَدَّهُ أَوَائِلُ هذهِ الأُمَّةِ لَهَلَكُوا. ﴿ فَأَهَلَكُنَا آشَدٌ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ اَلأَوْلِينَ ۞﴾ [٨] مُقُوبَةُ الأَوَّلِينَ. ﴿جُزْأً﴾ [١٥] عِدْلاً.

قوله: (﴿وقِيله﴾) قلتُ: أشكل وَجْه قراءةِ الجر، فحملها الزَّمخشري على أن الواو للقسم، وقرره الشاه عبد القادر. وعندي هي واو المَعِيّة بدون تشريك، وقد فصلته ذيلَ آيةِ الوضوء عند بيان القراءتين في قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾، أما قراءة النصب، فهي على ظاهر الأَمْر، كما ذهب إليه البخاري.

قوله: (العَرَبُ تَقُولُ: نحنُ مِنْك البَرَاءُ) . . . إلخ. أي استعملُوه مَصْدراً، فلا تظهر فيه التثنية، والجمع، والإفراد، وكذا التذكير والتأنيث.

قوله: (﴿جُزْأَ﴾ عِدْلا) "همسر".

#### ينسبه ألقه ألتمني الزجيم

#### سُورَةُ الدُّخَانِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَهُوَّا ﴾ [٢٤] طَرِيقاً يَابِساً ، ﴿ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [٣٢] عَلَى مَنْ بَينَ ظَهْرَيهِ . ﴿ فَأَعْتِلُوهُ ﴾ [٤٧] ادْفَعُوهُ . ﴿ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورٍ ﴾ [٥٤] أَنْكَحْنَاهُمْ حُوراً عِيناً يَحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ . ﴿ وَأَعْتِمُونِ ﴾ [٢٠] القَتْلُ . وَرَهُوا سَاكِناً . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ [٤٥] أَسْوَدُ كُمُهْلِ الزَّيتِ . وَقَالَ غَيرُهُ : ﴿ يَبِعَ ﴾ [٣٧] مُلُوكُ اليَمَنِ ، كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ يُسَمَّى تُبَعاً ، لأَنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ .

## ١ - باب ﴿فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿ ا

قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ فَٱرْتَقِبْ ﴾ [١٠]: فَانْتَظِرْ.

• ٤٨٢ ـ حدّثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَضى خَمْسٌ: الدُّخانُ، والرُّومُ، وَالقَمَرُ، وَالبَطْشَةُ، وَاللِّزَامُ. [طرفه في: ١٠٠٧].

## ٢ - باب ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ ٱلِيدُ ١٩ [١١]

قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّمَا كَانَ هَذَا، لأَنَّ قُرَيشاً لَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَى النَّبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّمَا كَانَ هذا، لأَنَّ قُرَيشاً لَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ دَعا عَلَيهِمْ فِلْ وَجَهْدٌ حَتَّى أَكُلُوا العِظَامَ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى بِسِنِينِ كَسِنِي يُوسُفَ، فَأَصَابَهُمْ قَحْظٌ وَجَهْدٌ حَتَّى أَكُلُوا العِظَامَ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى مَا بَينَهُ وَبَينَهَا كَهَيئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الجَهْدِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَارَتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّينِ ﴿ يَكُونَ النَّاسُّ هَذَا عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ ١٠١] قَالَ: قَلْمَا وَمُعَرَا إِنَّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْ فَقِيلً: قَالَ: «لِمُضَرَا إِنَّكُ عَلَيْدُونَ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهِ مَا الرَّفاهِيَةُ عَادُوا لَلَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

## ٣ ـ باب قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ رَّبَّنَا آكُشِفْ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ ١٢]

عَنْ مَسْرُوقِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ العِلمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لاَ تَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، إِنَّ اللَّهُ قَالَ: وَخَلتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ العِلمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لاَ تَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، إِنَّ اللَّهُ قَالَ: وَخَلتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهُ أَعْلَمُ عَنَهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ النَّكُونِينَ هَا السَّعْ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيهِ، قالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ» فَأَخَذَتُهُمْ عَلَيُوا النَّبِيَ عَلَيهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ» فَأَخَذَتُهُمْ مَنَةً أَكُلُوا فِيهَا العِظَامَ وَالمَيتَةَ مِنَ الجَهْدِ، حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى مَا بَينَهُ وَبَينَ السَّمَاءِ كَهَيئَةِ الدُّخانِ مِنَ الجُوعِ، قالُوا: ﴿زَبَّنَ آكَشِفَ عَنَا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، كَمَّ عَنْ الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، لَهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا، فَانْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَذَكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ بَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِنَّا مُنْفِمُونَ ﴾ [17]. فَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ بَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِنَّا مُنْفِمُونَ ﴾ [17]. الطرف في: ١٠٤]. الطرف في: ١٠٤].

## ٤ - باب ﴿ أَنَّ لَمْمُ ٱلدِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ آا اللَّهُ وَالدِّكْرَى وَاحِدٌ. الذِّكْرُ وَالذِّكْرَى وَاحِدٌ.

٤٨٢٣ ـ حدَّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِم، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحى، عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ: دَخَلتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَعا

قُرَيشاً كَذَّبُوهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيهِمْ بِسَبْع كَسَبْع يُوسُفَ». فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةً حَصَّتْ \_ يَعْنِي \_ كُلَّ شَيءٍ، حَتَّى كَانُوا يَأْكُلُونَ المَيتَة، فَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ، فَكَانَ يَرَى سَنَةً وَبَينَ السَّمَاءِ مِثْلِ الدُّخانِ مِنَ الجَهْدِ وَالجُوعِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مِنَ الجَهْدِ وَالجُوعِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مَنِ الجَهْدِ وَالجُوعِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مَيْنَ السَّمَاءُ بِدُخَانِ فَلِيلاً إِنَّكُمْ مَنْ يَنْهُمُ العَنْسَ هَلْدَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ فَي بَلْمُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: وَالبَطْشَةُ عَنْهُمُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: وَالبَطْشَةُ الكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ. [10 هَانَ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَيُكُشَف عَنْهُمُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: وَالبَطْشَةُ الكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ. [طرفه في: ١٠٠٧].

## ٥ - باب ﴿ مُمَّ تَوَلُّواْ عَنَّهُ وَقَالُواْ مُعَلِّرٌ مَّجْنُونُ ١٤]

٤٨٢٤ - حدّثنا بِشْرُ بْنُ خالِدِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيمانَ وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ﴿ وَقَالَ: ﴿ قُلُ مَا السَّلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْلَّكُمْ فِينَ اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ». فَأَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتَّى اسْتَعْصَوْا عَلَيهِ فَقَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ». فَأَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتَّى أَكُلُوا العِظَامَ وَالجُلُودُ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: حَتَّى أَكُلُوا الجُلُودُ وَقَالَ أَحَدُهُمْ: حَتَّى أَكُلُوا العِظَامَ وَالجُلُودُ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: حَتَّى أَكُلُوا الجُلُودُ وَالمَيْتَةَ، وَجَعَلَ يَحْرُجُ مِنَ الأَرْضِ كَهَيَّةِ الدُّخانِ، فَأَتَاهُ أَبُو سُفيَانَ، فَقَالَ: أَي مُحَمَّدُ، إِنَّ قُومَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهُ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ، فَدَعا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَقَالَ الْعَوْدُوا بَعْدَ هذا». في قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ، فَدَعا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَقَالَ أَحَدُهُمُ اللهَ عَنْهُمْ وَقَالَ أَحَدُهُمُ وَقَالَ أَحَدُهُمُ وَقَالَ أَكُونَ ﴾ [١٠ حَدِيثِ مَنْصُورٍ: ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّينِ لِكُ إِلَى : ﴿ عَآيِدُونَ ﴾ [١٠ حَدُهُمُ: وَاللَّوْمُ وَقَالَ أَحَدُهُمُ وَقَالَ الْحَدُونَ وَقَالَ أَحَدُهُمُ وَقَالَ الْآخِرُةِ وَقَالَ الْآخِرُ وَقَالَ الآخِرُةُ وَقَالَ الآخِورَةِ؟ فَقَدْ مَضَى: الدُّخَانُ، وَالبَطْشَةُ، وَاللَّوْمُ، وَقَالَ أَحَدُهُمُ:

## ٦ - باب ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبُطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ﴿ ١٦]

٤٨٢٥ ـ حدّثنا يَحْيى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: خَمْسٌ قَدْ مَضَينَ: اللِّزَامُ، وَالرُّومُ، وَالبَطْشَةُ، وَالقَمَرُ، والدُّخانُ. [طرفه ني: ١٠٠٧].

قوله: ﴿ وَزَوَّجَنَهُم ﴾ أَنْكَحْنَاهُمْ ) قيل: إن المؤمنين ينكحون الحُورَ في الجنة ، وقيل: بل يُباح لهم الاستمتاعُ بهنَّ بدون نِكاح. وأشار المصنِّف بتفسيره إلى أن المرجَّح عنده هو التزويجُ.

## ينسب ألَّهُ النَّهُنِ الزَّهِينِ

#### حُورَةُ الجَاثِيَةِ

﴿ جَاثِيَةً ﴾ [٢٨]: مُسْتَوْفِزِينَ عَلَى الرُّكَبِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ نَسْتَنسِخُ ﴾ [٢٩] نَكْتُبُ. ﴿ نَسَنَكُرَ ﴾ [٣٤] نَتْرُكُكُمْ.

## ١ - باب ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَّ إِلَّا ٱلدَّهُرُّ ﴾ [٢٤] الآية

٤٨٢٦ حدِّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ». [الحديث ٤٨٢٦ ـ طرفاه في: الامرة، ٢١٧١].

قوله: (مُسْتَوْفِزِين) "سر سرى نشست".

يجلب إليه الدوائر، فإذا التَّهْر) وشَرْحُه المشهور: أنَّ ابنَ آدم يزعمُ أن الدَّهْر هو الذي يجلب إليه الدوائر، فإذا ابتُلي به يَسُبّه سَبّاً، ولا يدري أن الجالب هو اللَّهُ تعالى، فكأنه يَسُبّ اللَّهَ عز وجل، فإن الأمر بيده، يقلِّب الليلَ والنهار. وقال الشيخ الأكبر: إنَّ الدَّهْر من الأسماء الحُسْنى، وإذن يكون شأناً من شؤونه تعالى، وفِعْلاً من أفعاله. وذكر الرازي وظيفة بعض المشايخ «يا دهر»، «يا ديهار»، «يا ديهور»، ولو وجدت هذا اللفظ في الكتب السابقة لَركَنْت إلى كونِه منها. وذكر صاحب «القاموس» أيضاً أنه يحتمل أن يكون من أسمائه تعالى، وهو من معتقدي الشيخ الأكبر. وكذا الإمام أبي حنيفة أيضاً، كما في طبقات الغنيرُوز آبادي» - رسالة صُنفت في طبقات الحنفية -.

قلتُ: إنَّ العالم بِأسره تحت أسمائه تعالى عند الشيخ الأكبر، فليكن الزمانُ تحت اسم الدَّهْر، فيطلقُ الزمانُ فيما بيننا على عالَم الإِمكان، وإذا جاءت حضرةُ الوجوب لا نقولُ فيها الزمان، بل نطلقُ فيها لَفْظ الدَّهْر، وحينئذ تقسيمُ المَعِية إلى الزمانية، والسَّرْمدية، والدهرية صحيحٌ في الجملة، وإنْ كان تفسيرُ المَعِية الدهرية عندي، غير ما في المشهور. وفي «الشمس البازغة»: أن قوماً ذهبوا إلى إنكار الباري سبحانه، وقالوا بالدَّهْر فَحَسْب، بالله خابوا وخسروا.

#### فائدة:

صنف صاحبُ «القاموس» رسالة سماها «بسفر السعادة» وقد بالغ فيها، فادَّعى التواتر في مسألة رفع السَّبّابة ورَفْع اليدين، مع أنه لا يوجد في المسألة الأُولى أزيدُ من ثلاثة أحاديث، وفي الثانية نحو العشرين، وأما ما ادَّعى من أنها نحو مائتين، فلا أَصْلَ له.

#### ينسب ألله ألتكن ألتحسير

#### سُورَةُ الأَحْقَافِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ تُفِيمُنُونَ ﴾ [٨] تَقُولُونَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَثَرَةٍ وَأُثْرَةٍ وَ ﴿ آَثَكَرَةٍ ﴾ [٤] بَقِيَّة عِلم.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [9]: لَسْتُ بِأَوَّلِ الرُّسُلِ.

وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿أَرَءَيْثُدَ﴾ [٤] هذهِ الأَلِفُ إِنَّمَا هِيَ تَوَعُّدٌ، إِنْ صَحَّ ما تَدَّعُونَ لاَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ، وَلَيسَ قَوْلُهُ: ﴿أَرَءَيْتُدَ﴾ بِرُؤْيَةِ العَينِ، إِنَّمَا هُوَ: أَتَعْلَمُونَ، أَبَلَغَكُمْ أَنَّ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ خَلَقُوا شَيئاً؟.

١ - باب ﴿ وَٱللَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمْا ۚ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا
 يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلِكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَبَقُولُ مَا هَدْاً إِلَّا أَسَلِطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [١٧]

٤٨٢٧ ـ حدّ ثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْحِجَازِ، اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ، فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةُ لِكَي يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ شَيئًا، فَقَالَ: خُذُوهُ، مُعَاوِيَةَ لِكَي يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ شَيئًا، فَقَالَ: خُذُوهُ، فَخَلَ بَيتَ عَائِشَةً فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيهِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ هذا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿وَالَّذِي قَالَ مَرْوَانُ اللَّهُ فَينَا شَيئًا مِنَ قَالَ لِلْإِلِدَيْهِ أَقِ لَكُمَّا أَتَعِدَانِيَ ﴾ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَينَا شَيئًا مِنَ اللَّهُ أَنْزَلَ اللَّهُ فَينَا شَيئًا مِنَ اللَّهُ أَنْزَلَ عُذْرِي.

٢ - باب قَوْلِهِ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ
 قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُعْطِرُنَا بَلَ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ لِي رَبِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ ٱلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبَّاسٍ: عارضٌ: السَّحَابُ.
 قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عارضٌ: السَّحَابُ.

٤٨٢٨ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عيسى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو: أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسَارِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَتْ: مَا رَأُيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ ضَاحِكاً حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. [الحديث ٤٨٢٨ ـ طرفه في: ٢٠٩٢].

٤٨٢٩ ـ قالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيماً أَوْ رِيحاً عُرِف في وَجْهِهِ، قالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الغَيمَ فَرِحُوا، رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ المَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيتُهُ عُرِفَ اللَّه، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الغَيمَ فَرِحُوا، رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ المَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيتُهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الكَرَاهِيَةُ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، مَا يُؤْمِنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ؟ عُذَّبَ قَوْمٌ إِللِّيحِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ العَذَابَ، فَقَالُوا: هذا عارِضٌ مُمْطِرُنَا». [طرفه في: ٣٢٠٦].

قوله: (أرأيتُم) ليس للاستفهام، بل للوَعِيد.

٤٨٣٧ ـ قوله: (فقال له عبدُ الرحمٰن بن أبي بَكْر شيئاً)... إلخ. أي قال عبدُ الرحمٰن: أن بيعوا على سنة أبي بكر الرحمٰن: أن بيعوا على سنة كِسْرى وقَيْصر، حين رآهم يقولون: بيعوا على سنة أبي بكر وعمر، فلما سمعوا مقالته قالوا: خذوه.

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّهُ إِنْ الرَّحِيدِ

#### سُورَةُ مُحَمِّدٍ ﷺ

﴿ أَوْزَارَهَا ﴾ [٤] آثَامَهَا، حَتَّى لاَ يَبْقَى إِلاًّ مُسْلِمٌ. ﴿ عَرَّفَهَا ﴾ [٦] بَيَّنَهَا.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَوْلَى اَلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [١١] وَلِيثُهُمْ. ﴿عَزَمَ ٱلْأَمْرُ﴾ [٢١] جَدَّ الأَمْرُ. ﴿فَلَا تَهِنُوا﴾ [٣٥] لاَ تَضْعُفُوا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿أَضْغَنَهُمْ ﴾ [٢٩] حَسَدَهُمْ. ﴿ءَاسِنِ﴾ [١٥] مُتَغَيِّرِ.

## ١ ـ باب ﴿ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [٢٦]

٤٨٣٠ عنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ الطَّلَقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمُنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ، قَالَتْ: هذا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: أَلاَ تَرْضَينَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: أَلاَ تَرْضَينَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَاكِ». قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن قَلَتَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٤٨٣١ ـ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا حاتِمٌ: عَنْ مُعَاوِيَةَ قالَ: حَدَّثَني عَمِّي أَبُو الحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ بِهذا، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلَ عَسَيْتُمْ ﴾ [٢٢]». [طرفه في: ٤٨٣٠].

عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مُعَاهِيَةُ بْنُ أَبِي المُزَرِّدِ المُؤرِّدِ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَا عَالِهُ عَلَا عَلَا

قوله: (﴿عَزَمَ ٱلْأَمْدُ﴾ جَدَّ الأَمْرِ) "كام بخته هو كيا. "

قوله: (فأَخَذَت بِحَقْو الرَّحْمٰن) وفي قاضيخان: مَن ادَّعى أنه رأى رَبَّه في المنام، فإنه لا يكفر، لأنه نحوٌ من التجلِّي، كما في «حجة الله البالغة».

قلتُ: والذي يخطر بالبال - وإن لم يكن له بال - أن تَجَلِّه الذي يُعبر عنه بالرؤية لا يكون إلا في صورة الإنسان، أو الأنوار، أعني به ما يعبر عنه الرائي، أنه رأى ربَّه، وأما غيرُ ذلك من التجليات، مما لا يُقال فيها إنها رؤيةٌ الله تعالى، فيمكن بكل نحو واستدل عليهم الشيخُ الأكبر من قوله في حديث الدجَّال: إنَّ رَبَّكم ليس بأعور، مع ما في بعض الروايات أن النبيَّ عَلَيْهُ أشار إلى عَيْنه، فإنَّه يُشْعر بأنه تعالى لو تَجلَّى في صورةٍ لكان في صورةِ الإنسانِ الكامل، غير فاقد للعين. وهذا الشقيُّ يكون أعورَ العين اليُمنى،

فكيف يمكن أن يكون رَبّاً. ولولا تجلّيه في صورة الإِنسان لما كان لقوله: «وإنَّ ربَّكم ليس بأعوَر» وَجُهٌ لطيف. وحينئذ ظهر معنى قوله: «حَقْو الرحمٰن»، فإِنَّه أيضاً تجلَّى على نحو ما يراه الرائى في منامه.

قلتُ: وهذا كما ترى كله من اختلاف العالمين "يه سب كارستاني اختلاف عالمين كي هي بهت سي جهان ركهي هوئي هين. "

واعلم أن التجلّي عبارةٌ عن أمور إلهية، تَضْعُف عن مشاهدتها بِنيةُ البشر، ويَكِلُّ عن إدراكها البصرُ، فَتُقام صورٌ تليق بِبنيته لتقرّبه من عالم الغيب، وتفيدُه معرفةً وبصيرةً "بس يه سمان باندهنا اوريه بيرايه مشاهده بهى تجلى هى. " وثبتت رؤيةُ الباري تعالى في رواية الترمذي، وروى في تلك الرواية (في الخارج الرؤية على هيئةِ شابٍ أمْرد. وتصدَّى له البيهقيُّ، وليس بصواب، وكثيراً ما أراهم يزعمُون أنَّ كلَّ الصيدِ في جوف القرى، فإذا لم يدركوا أمراً إذا هم يُنكرون، كالزمخشري، فإنه يحمل جميع المتشابهات على الاستعارات، والذي يُناسب أن تُصْرف الأمورُ إلى أهلها، ثُم لا ينازعه فيها. والفقهاء أيضاً خَفَفُوا أمْر الرؤية.

وبالجملةِ ما أشبهت رؤيته تعالى في المحْشَر برؤيتك إياه في المنام، وإنْ تفاوتت الرؤيتان قوةً وضَعْفاً. لا أريد به أنَّ الرؤية في المَحْشر ليست على الحقيقةِ، بل نحو من المحاز، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقّ، إنما أريدُ الاشتراك بين المرئي، أنه التجلّي في المحلين، وإن كان تَجلّيه في المَحْشر أقوى وأقوى مما في المنام، والله يَدْري ما بينهما من التفاوت في الكيفيات، ولكنَّ هذا التجلي هو المعبر عن رؤية الذاتِ عندي، فلا يخالف ألفاظ الحديث. وقد مرّ معنا أنه مختارُ الشيخ الأكْبر أيضاً، وتَبِعْتُه في ذلك، وقد تكلَّمنا عليه في مواضع، فراع المواضِعَ كلَّها، وإياك وأن تعزو إلى ما لم أرده.

## بِنْ مِ اللَّهِ النَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

#### سُورَةُ الفَتْح

قَالَ مُجَاهِدٌ: بُوراً هَالِكِينَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم ﴾ [٢٩] السَّحْنَةُ، وَقَالَ مُنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدِ: التَّوَاضُعُ. ﴿ شَطْءَهُ ﴾ [٢٩] فِرَاخَهُ. ﴿ فَاسْتَغْلَظَ ﴾ [٢٩] غَلُظَ. ﴿ شُوقِدِ ﴾ [٢٩] السَّجْرَةِ. ﴿ شُوقِدِ ﴾ [٢٩] السَّاقُ حامِلَةُ الشَّجَرَةِ.

<sup>(</sup>١) وسنخرجها في الهامش في «باب الاستئذان» إن شاء الله تعالى.

وَيُقَالُ: ﴿ وَآبِرَهُ السَّوْءِ ﴾ [٦] ، كَقَوْلِكِ: رَجُلُ السَّوْءِ، وَدَائِرَهُ السُّوءِ: العَذَابُ. ﴿ يُعَزِّرُوهُ ﴾ [٩] يَنْصُرُوهُ. ﴿ وَشَطْءُ إِهِ مَا شَطْءُ السُّنْبُلِ، تُنْبِتُ الحَبَّةُ عَشْراً ، أَوْ ثَمَانِياً ، وَسَبْعاً ، فَيَقْوَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، فَذَاكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَاَزَرَهُ ﴾ [٢٩] قَوَّاهُ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً لَمْ تَقُمْ عَلَى سَاقٍ ، وَهُو مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ إِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَوَّاهُ بِأَصْحَابِهِ ، كما قَوَّى الحَبَّةَ بِمَا يُنْبِتُ مِنْهَا .

### ١ ـ باب ﴿إِنَّا فَتَخَنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ۞﴾ [١]

كَمْ اللّهِ عَنْ أَسِيرُ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَعُمَرُ بَّنُ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيلاً، فَسَأَلَهُ وَسُولَ اللّهِ عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَيدِ بْنُ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيلاً، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَنْ شَيءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللّهِ عَنْ الخَطَّابِ عَنْ شَيءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللّهِ عَنْ الخَطَّابِ عَنْ شَيءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللّهِ عَنْ الخَطَّابِ عَنْ شَيءٍ فَلَمْ يُجِبُهُ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الخَطَّابِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَمْرَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمْرَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٤٨٣٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قال: سَمِعْتُ قَتَادَةً، عَنْ
 أَنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَمَّا مُبِينًا ﴿ قَالَ: الحُدَيبِيَةُ. [طرفه في: ١٧٢].

٤٨٣٥ - حدَّثْنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُغَفَّلِ قالَ: قَرَأَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُورَةَ الفَتْحِ، فَرَجَّعَ فِيهَا. قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَحْكِيَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ لَفَعَلَتُ. [طرفه في: ٤٢٨١].

قوله: (سِيماهُم في وُجُوهِهم) السَّحْنَة "هره. "

قوله: (حامِلَةُ الشَّجرةِ) "كيهون كاتنه. "

٤٨٣٣ - قوله: (كانَ يَسِيرُ في بَعْضِ أَسْفَارِه)، أي مَقْفَله من الحديبية.

## ٢ ـ باب قَوْلُهُ: ﴿ لِيَغْفِر لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْفَرَ وَيُشِمَ نِعْمَتُهُم عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا شُسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴿ [٢]

٤٨٣١ - حَمَّنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَصْلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيينَةَ: حَدَّثَنَا زِيَادٌ، أَنَّهُ سَمِعَ المُغِيرَةَ يَقُولُ: قامَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَماهُ، فَقِيلَ لَهُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرُ! قالَ: «أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً؟». [طرفه في: ١١٣٠].

٤٨٣٧ ـ حدّثنا الحَسَنُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيى: أَخْبَرَنَا حَيوَةُ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ: سَمِعَ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَماهُ، فَقَالَتْ عائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هذا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْداً شَكُوراً؟». فَلَمَّا كَثُرَ لحْمُهُ صَلَّى جَالِساً، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ. [طرفه في: ١١١٨].

أشكلَ تعليلُ الفتح بالمغفرة. قلتُ: ولعلَّ بين الشُّكْر والمغفرة تناسباً معنوياً، فيوضع أحدهما مَوْضع الآخر. ألا ترى أنه وَضَع الاستغفارَ دُبُرَ الصلوات، وإلاَّ فالظاهر أن مَوْضِعَه مَوْضع الشكر، ثم ظهر أن خيرَ الدنيا والآخرة، كالتوءمين في حقِّ الأنبياء عليهم السلام، فإذا أصابهم اللَّهُ تعالى بخيرٍ من الدنيا يعطف عليهم بخيرٍ من الآخرة أيضاً في ذلك الآن.

وحينئذ ظهر وَجْه قِران الفتح بالمغفرة، فإن الفتح نعمة دنيوية، ولا تتحقق في حقّ الأنبياء عليهم السلام، إلا أن تَشُوبها نعمة أُخرى من النعم الأُخروية، فأخبر بالمغفرة بما تقدّم وما تأخر. وهذا كما قارن بينهما في سورة النَّصْر، فأمره بالاستغفار عند الفتح ليغفر له، غير أنه ابتدأ لههنا بِبُشْرى المغفرة. وبالجملة لا تخلو نعمة دنيوية فيهم إلا وتصاحِبُها نعمة أُخرى من النّعم الأخروية. ولو أمعنت النَّظر فيه لَذُقْت المعنى. نعم، ومَنْ لم يذق لم يدر؛ وراجع له «رُوح المعاني».

٤٨٣٧ ـ قوله: (فلما كَثُر لَحْمهُ صلَّى جالساً، فإذا أرادَ أَنْ يركع قام فقراً، ثُم ركع) وهذه القطعةُ ليست عند المصنِّف إلاَّ في هذا الموضع، ولم يترجم عليها المصنف أيضاً. وقد عَلِمت أنه إذا لم يَخْتر جانباً لا يترجم له، وإنْ كان اللفظ المناسب له عنده.

## ٣ - باب ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدْيِرًا ﴾ [٨]

٤٨٣٨ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ هذهِ الآيةَ الَّتِي فَي القُرْآنِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيْ النَّا اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عَبْدِي وَرَسُولِي، عَمْ النَّيْ النَّيْ النَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَحِرْزاً لِلأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيتُكَ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِداً وَمُبَشِّراً، وَنَذيراً وَحِرْزاً لِلأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيتُكَ النَّيِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِداً وَمُبَشِّراً، وَنَذيراً وَحِرْزاً لِلأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيتُكَ الشَيئة بِالسَّيئة بِالسَّيئة، وَلكِنْ المُتَوكِّلَ، لَيسَ بِفَظَ وَلاَ عَلْمِيظ، وَلاَ سَخَابِ بِالأَسْوَاقِ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيئة بِالسَّيئة، وَلكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ المِلَّةَ العَوْجَاءَ، بِأَنْ يَقُولُوا: لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللَّهُ، وَيَعْمَ بِهِ المِلَّةَ العَوْجَاءَ، بِأَنْ يَقُولُوا: لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللَّهُ اللّهُ، وَيَصْفَحُ بِهَا أَعْيُناً عُمْياً، وَآذَاناً صُمَّا، وَقُلُوباً غُلفاً. [طرفه في: ٢١٢٥].

### ٤ - باب ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٤]

٤٨٣٩ ـ حدّثنا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَينَما رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقْرَأُ، وَفَرَسٌ لَهُ مَرْبُوطٌ في الدَّارِ، فَجَعَلَ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَعَلَ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: «تِلكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالقُرْآنِ». [طرفه في: ٣٦١٤].

قوله: (فقال: تلك السكينة). قلتُ: وهذا من باب التَّمثُّل.

## ٥ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [١٨]

• ٤٨٤٠ ـ حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جابِرٍ قالَ: كُنَّا يَوْمَ الحُدَيبِيَةِ أَلْفاً وَأَرْبَعَمِائَةٍ. [طرفه ني: ٣٥٧٦].

2021 ـ حدِّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قالَ: سَمِعْت عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلِ المُزَنِيِّ، مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ: نَهِى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الخَدْفِ. [الحديث 2021 ـ طرفاه في: ٩٢٢٠، ٥٧٤٩].

البَوْلِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ المُغَفَّلِ المُزَنِيَّ: في البَوْلِ في البَوْلِ في المُغْتَسَل.

٤٨٤٣ ـ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ. [طرفه في: ١٣٦٣].

٤٨٤٤ ـ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ سِيَاهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِي قَالَ: أَتَيتُ أَبَا وَائِلِ أَسْأَلُهُ. فَقَالَ: كُنَّا بِصِفِّينَ، فَقَالَ رَجُلِّ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: نَعَمْ، فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: اتَّهِمُوا أَنْهُسَكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيتُنَا يَوْمَ الحُدَيبِيةِ، يَعْنِي الصُّلَحَ الَّذِي كَانَ بَينَ النَّبِيِّ عَيْقٍ وَالمُشْرِكِينَ، وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلَنَا، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ، وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ، أَلِيسَ قَتْلاَنَا في الجَنَّةِ، وَقَتْلاَهُمْ في النَّارِ؟ قَالَ: «بَلَى». قالَ: فَفِيمَ أُعْظِي الدَّنِيَّةَ في دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُم اللَّهُ وَقَتْلاَهُمْ في النَّارِ؟ قالَ: يَا أَبْ يَكُو وَلُكُ اللَّهِ، وَلَنْ يُضَيِّعْنِي اللَّهُ أَبَداً». فَرَجَعَ مُتَغَيِّظاً فَلَمْ بَيْنَا؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ الخَطَّابِ، إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَنْ يُضَيِّعْنِي اللَّهُ أَبَداً». فَرَجَع مُتَغَيِّظاً فَلَمْ بَيْنَا؟ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكُو ، أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قالَ: يَا أَبَا بَكُو ، أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قالَ: يَا أَبَا بَكُو ، أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قالَ: يَا أَبَا بَكُو ، أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قالَ: يَا أَبْ بَكُو ، أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ قالَ: يَا أَبْ اللَّهُ أَبِداً، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الفَتْح. [طرفه في: ١٨٥].

ا ٤٨٤ ـ قوله: (الخَذْف) "بهينتي مارنا".

١٨٤٤ ـ قوله: (اتهِمُوا أَنْفُسَكم) أي لا تعتمدوا عليها، ولا تثقوا بها وُتُوقاً.

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّحْيَنِ الرِّحَيْمِ إِنَّهُ الرَّحَيْمِ اللَّهِ الرَّحَيْمِ إِنَّهُ الرَّحَيْمِ اللَّهِ

#### سُورَةُ الحُجُرَاتِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لَا نُقَدِّمُوا ﴾ [١] لا تَفْتَاتُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ. ﴿ اَمْتَحَنَ ﴾ [٣] أَخْلَصَ. ﴿ نَابَرُوا ﴾ [١١] يُدْعى بِالكُفرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ. ﴿ يَلِتَكُمُ ﴾ لِسَانِهِ. ﴿ اَلْتَنَا: نَقَصْنَا.

١ - باب ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ ﴾ [٢] الآية ﴿ تَنْعُرُونَ ﴾ [٢] تَعْلَمُونَ ، وَمِنْهُ الشَّاعِرُ .

٤٨٤٦ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قالَ: أَنْبَأْنِي مُوسَى بْنُ أَنس، عَنْ أَنس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ فَقَالَ رَجلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِساً في بَيتِهِ، فَقَالَ رَجلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ، فَأَتَاهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ فَيَ مُنَّ مُنَّ مُوسَى فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ: شَرِّ، كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ فَقَلَ مُنَّ مُنَّ مُنَّ مُنَاهُ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَ فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَيهِ فَقُل لَهُ: إِنَّكَ فَقَالَ مُوسَى: فَرَجَعَ إِلَيهِ المَرَّةَ الآخِرَةَ بِيشَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَيهِ فَقُل لَهُ: إِنَّكَ لَسُتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ». [طرفه في: ٣٦١٣].

## ٢ ـ باب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءَ ٱلْحُجُرَاتِ أَكُمُ مُرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [٤]

٤٨٤٧ ـ حدّثنا الحَسَنُ بْنُ مُحمَّدٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ابْنُ أَبِي أَنْهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ أَبُو فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: أَمِّرِ القَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ، وَقَالَ عُمَرُ: بَلِ أَمِّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حابِس، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ، فَتَمارَيَا حَتَّى بَكْرٍ: مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ، فَتُمارَيَا حَتَّى

ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَنَزَلَ في ذلِكَ: ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾ [1] حَتَّى انْقَضَتِ الآيَةُ. [طرفه في: ٤٣٦٧].

٣ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ صَبَرُوا حَتَىٰ تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [٥]
 قوله: (﴿ لَا نُفَذِمُوا ﴾). . . إلخ. أي بل فَوِّضُوا أمورَكم إليه.

قوله: (النبذ بالألقاب) "جر. "

٤٨٤٦ - قوله: (أنا أعلمُ لَك عِلْمَه) أي أنا آتِيك بِخَبَرِه.

#### بِسْمِ اللهِ الرَّهُ إِن الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ إِن

#### سُورَةُ ق

﴿ رَجْعُ الْجَيدُ ﴾ [٣] رَدِّ، ﴿ فُرُوجِ ﴾ [٦] فُتُوقٍ، وَاحِدُهَا فَرْجٌ. ﴿ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [١٦] وَريداه في حَلقِهِ، الحَبْلُ: حَبْلُ العَاتِّقِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَا لَنقُصُ ٱلْأَرْضُ ﴾ [٤] مِنْ عِظَامِهِمْ. ﴿ تَبْصَرَةُ ﴾ [٨] بَصِيرةً. ﴿ وَحَبَ الْمَصِيدِ ﴾ [٩] الحِنْطَةُ، ﴿ بَاسِقَاتِ ﴾ [١٠] الطِّوَالُ. ﴿ أَنَعَيِينَا ﴾ [١٥] أَفَأَعْيَا عَلَينَا، ﴿ وَقَالَ فَيَسُهُ ﴾ [٣٦] الشَّيطَانُ الَّذِي قُيِّضَ لَهُ. ﴿ مَنَقَبُوا ﴾ [٣٦] ضَرَبُوا. ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ ﴾ [٣٧] لاَ يُحَدِّثُ نَفسَهُ بِغَيرِهِ. حِينَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ خَلقَكُمْ. ﴿ وَقِيبٌ عَبِيدٌ ﴾ [١٨] رَصَدٌ. ﴿ سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ﴾ [٢١] شَاهِدٌ بِالقَلْبِ. ﴿ لَغُوبٌ ﴾ [٣٨] وَشَهِيدٌ ﴾ [٣٨] النَّصَبُ.

وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ نَضِيدُ ﴾ [١٠] الكُفُرَّى ما دَامَ في أَكْمَامِهِ، وَمَعْنَاهُ: مَنْضُودٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْض، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ فَلَيسَ بِنَضِيدٍ، في ﴿ وَإِذْبَرَ النَّجُوهِ ﴾ [الطور: ٤٩] ﴿ وَأَذَبَرَ الشَّجُودِ ﴾ [٤٠] كانَ عاصِمٌ يَفتَحُ الَّتِي في (ق) وَيَكْسِرُ الَّتِي في (الطُّورِ)، وَيُكْسَرَانِ جَمِيعاً وَيُنْصَبَانِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يُومُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ [٤٢] يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ القُبُورِ.

#### ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ [٣٠]

٤٨٤٨ ـ حدِّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمارةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُلقى في النَّارِ وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ قَدَمَّهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ». [الحديث ٤٨٤٨ ـ طرفاه في: ٦٦٦١، ٧٣٨٤].

٤٨٤٩ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسى القَطَّانُ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفيَانَ الحِمْيَرِيُّ سَعِيدُ بْنُ

يَحْيى بْنِ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَفَعَهُ، وَأَكْثَرُ ما كانَ يُوقِفُهُ أَبُو سُفيَانَ: «يُقَالُ لِجَهَنَّمَ: هَلِ امْتَلاَّتِ، وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ، فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيهَا، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ». [الحديث ٤٨٤٩ ـ طرفاه في: ٤٨٥٠، ٤٤٩].

٤٨٥٠ حدّثنا عَبْدُ اللَّهُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «تَحَاجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّالِ عَنْ أُوثِرْتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ وَالمُتَجَبِّرِينَ، وَقالَتِ الجَنَّةُ: ما لِي لاَ يَدْخُلُنِي إلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ! قالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ أُعَذَّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلوُهَا، وَقالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ أُعَذَّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلوُهَا، فَقَال لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ أُعَذِّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلوُهَا، فَقَال لِلنَّارُ: فَلاَ تَمْتَلِيءُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِيءُ وَيُزُوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْض، وَلاَ يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلقِهِ أَحَداً، وَأَمَّا الجَنَّةُ: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِيءُ لَهَا خَلقاً». [طرفه في: ٤٨٤].

## ٢ - باب ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ [٣٩]

٤٨٥١ ـ حدّثنا إِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ إِسْماعِيلَ، عَنْ قَيسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: كُنَّا جُلُوساً لَيلَةً مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيلَةً أَرْبَعً عَشْرَةَ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هذا، لاَ تُضَامُونَ في رُوْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَنْ صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْمُرُوبِ ﴾. [طرفه في: ١٥٥٤].

٤٨٥٢ ـ حدّثنا آدَمُ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ في أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿وَأَدْبَكَرَ ٱلسُّجُودِ﴾ [٤٠].

قوله: (أَفَأَعْيا علينا) "كيايه بات همسى نا ممكن هو كئى".

قوله: (ما دام في أَكْمامِه) "يعني جب تك غنجه هو".

قوله: (يكسران جَمِيعاً ويُنْصَبَان) لَفْظ النَّصْب مُسْتعملٌ في البناء والإعراب معاً.

٤٨٤٨ قوله: (حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ) قال علماءُ البيان: والمرادُ منه الخَيْبةُ وعدمُ العمل بمتمناه، وهو عندي نحوٌ من التجلِّي، فإنه على أنحاء، وأُوّلُها تجلِّي السَّاق، وذلك في المَحْشر للتعريف، لأنَّ جبهةَ المسلمين كانت تَقَع على قَدَميه عزَّ وجلَّ عند السجود، كما في الحديث، فلم تكن واسطَتُها من الحضرة الإلهية إلاَّ بالساق، ولذا

اختص للتعريف من بين سائر التجليات؛ وأما تجلّي القدم، فهو للغضب؛ وأما تجلّي الحَقْو، فقد مَرَّ يوم الميثاق؛ وأما تجلّي الوَجْه فيكون في الجنة، وهو أعلاها(١).

قوله: (وأمّا الجنّةُ: فإنَّ اللَّه يُنْشِيءُ لَها خَلْقاً)... إلخ. وفي مَوْضع آخر: أَنْشأ الخَلْقَ للنَّار. وتوجه الشارحون إلى التوفيق بينهما؛ قلتُ: وذلك وَهْم قَطْعاً، والصواب إنشاءُ الخَلْق للجنَّة، ثُم لا يدري عَدَدَهم إلا اللَّهُ، ومِن هُهنا ظهر الجواب: أَنَّ غاية العالم هي العبادة، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَهَ الناريات: ٥٦]، والظاهر أن لا تتخلف غايتُه تعالى، ولا أقلَّ مِن أن تكونَ أغلب، مع أن الأغلب في النيا هو الكفر. قلتُ: إن العالم كلَّه بقضه وقضيضه في التسبيح غير الثَّقلَين، فلو سلَّمنا كثرة الغاية، فلم تتخلف أيضاً. وقد وضعنا عليه مُذكرةً، وهذا القَدْر لا يكفي ولا يَشْفي، وسيجيء في «الذاريات» شيء آخر.

#### بِنْ مِ اللَّهِ النَّهُ لِلسَّالِيَ الرَّحِيدِ

#### سُورَةُ والذَّارِيَاتِ

قالَ عَلِيٌّ عَلَيهِ السَّلاَمُ: الذَّارِيَاتُ: الرِّيَاحُ. وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ نَذُرُوهُ ﴾ [الكهف: ٤٥] تُفَرِّقُهُ. ﴿ وَقِ اَنْشِكُمُ اَفْلا نُصِرُونَ ﴿ آلَكُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَيْنِ. ﴿ وَقِ اَنْشِكُمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَيْنِ. ﴿ وَقَلَمُكُنّ ﴾ [٢٦] فَجَمَعَتْ أَصَابِعَهَا ، فَضَرَبَتْ به جَبْهَتَهَا . مَوْضِعَينِ . ﴿ وَلَرَّعِيمُ : نَبَاتُ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَ وَدِيسَ . ﴿ لَمُوسِعُونَ ﴾ [٤٧] أَي لَذُو سَعَة ، وكذلك : ﴿ عَلَ وَالرَّمِيمُ : نَبَاتُ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَ وَدِيسَ . ﴿ لَمُوسِعُونَ ﴾ [٤٧] أَي لَذُو سَعَة ، وكذلك : ﴿ عَلَ النَّسِعِ قَدَرُهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٦] ، يَعْنِي القوي يَ . ﴿ وَرَجَيْنِ ﴾ [٤٩] الذَّكرَ وَالأَنْفَى ، وَاحْتِلاَفُ اللهُ لِيعَدُونِ ﴾ [٤٩] الذَّكرَ وَالأَنْفى ، وَاحْتِلاَفُ لِللّهُ لِللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الفَدَرِ . وَالذَّنُوبُ : الدَّلُو العَظِيمُ . وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لاَهْلِ القَدَرِ . وَالذَّنُوبُ : الدَّلُو العَظِيمُ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ صَرَّةِ ﴾ [٢٩] صَيحَةٍ. ﴿ ذَنُوبًا ﴾ [٥٩] سَبِيلاً. العَقِيمُ: الَّتِي لاَ تَلِدُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَالحُبُكُ: اسْتِوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا. ﴿فِي غَمْرَةٍ ﴾ [١١] في ضَلاَلَتِهِمْ يَتَمادَوْنَ.

وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿وَتَوَاصَوَا﴾ [٥٣] تَـوَاطَؤُوا. وَقَالَ غيره: ﴿مُسَوَّمَةً﴾ [٣٤] مُعَلَّمَةً، مِنَ السِّيما. قُتِلَ الإِنْسَانُ: لُعِنَ.

<sup>(</sup>١) قلت: فهو للرضاء، على خلاف تجلِّي القدم، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

قوله: (وليس فيه حُجَّةٌ لأهْل القَدَر) تمسك أهلُ القَدَر على كونِ أفعالِ العباد مخلوقةً لهم: بأنَّ الله سبحانه كان خَلَقَهم للعبادة، ففعل بعضُهم وأبى عنها بعضُهم، فدلَّ على أن أفعالَهم باختيارهم إن شاؤوا خَلَقُوها، وإن أرادوا لم يخلقوها. ثُم المؤلف لم يتعرَّض إلى جوابِه، واكتفى بالرد الجملي فقط. وأجاب عنه الحافظُ (۱) ابنُ القيِّم: أنَّ الغاية غايتان: غايةٌ تراد منهم، وتلك هي العبادةُ، ولا بِدْع في تخلفها، وإن كانت خيريتهم فيها؛ وغاية يريدُها الله تعالى، وليست تلك هي العبادةَ ليستحيلَ تخلفها.

وكأنَّ الصَّعْقة صارت من خواص الصُّور، متى نُفِخ صَعِق منه الناسُ، حتى يُنْفخ للإِحياء.

قوله: (بين النفختين أربعون) وهذا ما قلنا أولاً.

قوله: (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه) دل على أن بنية الإنسان هي عجب ذنبه، أعنى بها بنية كبنية البيت، فإن البيت أول ما ترفع منه بنيته، ثم ترفع العبارة منها، فانحل ما بحث في علم الكلام في تحقيق ماذا يكون منه الإعادة في المحشر، ومعنى الإعادة عندي الحشر، بحيث يعرفه في المحشر من كان يعرفه في الدنيا، ولا بحث لي عن أجزائه، كم فنيت منها، وكم بقيت، فإنه قليل الجدوى، وقد اختلفوا في مناط تحفظ الوحدة الشخصية في الأشياء، فذكر ابن سيناء، أن الوحدة الشخصية في الإنسان محفوظة بنفسه الناطقة، قلت: وهذا ليس بشيء، أما أولاً فلأن في نفس ثبوت النفس المجردة ألف كلام. ولم يقم دليل بعد على وجودها، ولئن سلمناه فما سبيل الاستحفاظ فيما لا نفس له، كالنباتات، والجمادات، فإن لها أيضاً وحدة شخصية، مع أنها لا نفس لها اتفاقاً، وقد مر عليه شارح التجريد، فراجع ما ذكره، ودل عليه الحديث أنه عجب الذنب في الإنسان، ولذا يبلى منه كل شيء، إلا هذا، ولعله لتحفظ وحدته الشخصية، والحاصل أن الضروري في الإعادة هو أن يعرف أهل المشاهدة أن زيداً بعد الإعادة هو الذي كان في الدنيا بعينه، ألا ترى أنا نقول له: زيداً في الدنيا، بعد الاستحالات العديدة. والتغيرات الشديدة أيضاً، ولا وجه له إلا أنا نحكم عليه بعد تلك التغيرات أنه هو الذي رأيناه قبلها، فدل على أن الضروري في تحفظ الوحدة، هو كونه بهذه الصفة لا غير، فاعلمه، واغتنم، وقد ذكرناه في «الجنائز» أبسط من هذا.

#### فائدة:

وليعلم أن هذا الإِشكالَ عَقْليٌّ مَحْض، ولا مدخل فيه للآية، أعني أن يُبْنى على

<sup>(</sup>١) فراجعه من «بدائع الفوائد»، نبَّه عليه الشيخُ في «مُشْكِلات القرآن».

انضمام مقدِّمة عقليةٍ أُخْرى. أما الآية، فلم تُخْبر إلا بالغايةِ أنها العبادةُ، وذلك معلومٌ عند الخواص والعوام، لا ينازع فيه أحدٌ، وإنما نشأ الإشكالُ من جهةِ العَقْل، وهو تخلُّف غايتِه تعالى. ولك أن تقول: إن الغاية إما تشريعيةٌ، أو تكوينيةٌ، والمحال هو تخلُّف الغايةِ التكوينيةِ دون الشرعية، والمتخلفة هي الغايةُ الشرعية دون التكوينية. فإن العبادة غايةٌ شرعيةٌ لا تكوينيةٌ. وأجاب عنه الشاه رفيعُ الدِّين أنها غايةُ النوع لا للأشخاص، فحينئذٍ لا بد أن لا يخلو نوعُ الإنسان عن العبادة. أما وجودُها في سائر أفرادِه فغيرُ لازم، نعم إذا خلا النوعُ بِأَسْره عن الغايةِ يَنْقَرض العالم أيضاً، ويضرب عليه بالرحيل (۱).

#### بِسْمِ اللهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ المَّالِ

### سُورَةُ الطُّورِ

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ مَسْطُورِ ﴾ [٢] مَكْتُوبِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الطُّورُ: الجَبَلُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ. ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الطُّورُ ﴾ [٦] المُوقَدِ، ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ السَّمُورِ ﴾ [٦] المُوقَدِ، وَقَالَ الحَسَنُ: تُسْجَرُ حَتَّى يَذْهَبَ ماؤُهَا فَلاَ يَبْقَى فِيهَا قَطْرَةٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ النَّنَهُمُ ﴾ وقالَ العُقُولُ. [٢] العُقُولُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلْبِرَ ﴾ [٢٨] اللَّطِيفُ. ﴿ كِسَفًا ﴾ [٤٤] قِطْعاً. ﴿ ٱلْمَنُونِ ﴾ [٣٠] المَوْت.

وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ يَتَنَازَعُونَ ﴾ [٢٣] يَتَعَاطَوْنَ.

قلتُ: وقد تتحدّث نفسي بأن ما يجب تَحقُّقُه هو وجودُ تلك الغايةِ قبل انقراض العالم، لا وجودُها في كلِّ عصرِ وزمان، وبالله الذي لا إله إلا هو لا تفنى الدنيا ما لم يدخل الإسلام في كل بيت مَدَر وَوَبَر، ويكون الدينُ كلّه لله، فذلك كائنٌ لا محالة قبل اختتام نشأة الدنيا، وإذا تحققت الغايةُ حان الرحيل، فما ترى في الفيج الأعوج، فهذه كلّها كالمبادىء لتلك الغاية، فإذا صلح العالم بعد هياط ومياط لتلك الغاية يُقضى الأمر. ألا ترى أنَّ الغاية تكون الخبز فقط، ثم ماذا تجمع لها من الأسباب، تجمع له الحطب وتوقد النار، وتعجن العجين. ومَن لا يدري لا يفقه المناسبة بين إحراق الحطب، وبين الخبز، والعاقل يدري أن كلَّ ذلك تمهيدٌ للخَبْز، فلا تزال تزاول أسبابها من طلوع الشمس إلى أن يشتد النهار، حينئذ ترى غايتك مقبلة إليك، فتبتهج في نفسك، فإذا حصلت تطفىء النار، وتخرج عن كل ما كنت تزاوله. فهكذا فَلْيُقَس في أَمْر العبادة، أنَّ الدنيا منذ بدأت ذاهبةٌ إلى تحصيل تلك الغاية، حتى إذا أن أن تثمر شجرتُها، ختمت النبوة، وتبقى المبشرات، وكذلك لما جاء نصرُ الله والفتح، وتمت غاية بعثة النبيُّ عَنْ ، وأذن بالرحيل، حتى إذا لم يبق إلا حثالة من الناس، تقوم عليهم الساعة؛ وبالجملة تلك الغاية تدريجية لا دفعية، ليلزم حصولُها في كلِّ عَضْرٍ وزمان، بل الإنسان والجن يتدرّجان إليها، فإذا حصلت تقومُ عليهم الساعة، والله تعالى أعلم.

#### ۱ ـ باب

٤٨٥٣ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَينَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أُنِي أَشْتَكِي، فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ». فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَنْ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البَيتِ، يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. [طرفه في: ٤٦٤].

٤٨٥٤ ـ حدّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قال: حَدَّثُونِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ في المَغْرِبِ بِالطُّورِ، خُبَيرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ في المَغْرِبِ بِالطُّورِ، فَلَمَّا بَلَغَ هذهِ الآيَةَ: ﴿ مَ مُؤْمَ الْمُهَا اللَّهُ عَلَمُ الْمُهَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللْمُعْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّه

قالَ سُفيَانُ: فَأَمَّا أَنَا، فَإِنَّمَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْمَعْرِبِ بِالطَّورِ. لَمْ أَسْمَعْهُ زَادَ الَّذِي قَالُوا لِي. [طرفه في: ٧٦٥].

قوله: ﴿ يَتَنَكَزَعُونَ ﴾ يَتَعاطون ) والتنازع بمعنى التعاطي لغةٌ فاشيةٌ ، ولا يَبْعُد أن يكون قوله ﷺ: «مالي أنازعُ القرآنَ» من هذا الباب.

#### بِسْمِ اللهِ الرَّهُنِ الرَّحِيمِ إِ

#### سُورَةُ النَّجْم

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ذُو مِرَّةٍ ﴾ [7] ذُو قُوَّةٍ. ﴿ فَابَ قُوْسَيْنِ ﴾ [9] حَيثُ الوَتَرُ مِنَ القَوْسِ. ﴿ ضِيزَى ﴾ [٢٢] عَوْجاءُ. ﴿ وَأَكْدَى ﴾ [٣٤] قَطَعَ عَطَاءَهُ. ﴿ رَبُ الشِّعْرَى ﴾ [٤٩] هُوَ مِرْزَمُ السَّعَوْزَاءِ. ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ. ﴿ أَيْفَتِ الْآنِفَةُ ﴿ آَنِكَ السَّعَدُونَ ﴾ [٥٧] اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ. ﴿ سَيْدُونَ ﴾ [٥٧] البَرْطَمَةُ، وقالَ عِكْرِمَةُ: يَتَغَنَّوْنَ، بِالحِمْيَرِيَّةِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿ أَفَتُمْرُونَهُ ﴾ [١٢] أَفَتُجَادِلُونَهُ، وَمَنْ قَرَأً: ﴿ أَفَتَمْرُونَهُ ﴾ يَعْنِي أَفَتَجْحَدُونَهُ. ﴿ وَمَا طَغَيْ ﴾ [١٧] وَلاَ جَاوَزَ مَا رَأَى. ﴿ فَتَمَارَوْ ﴾ [١٧] وَلاَ جَاوَزَ مَا رَأَى. ﴿ فَتَمَارَوْ ﴾ [١١] غَابَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فَتَمَارَوْ ﴾ [١] غابَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فَتَمَارَوْ ﴾ [١] غابَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فَقَنْ وَأَفْنَى ۗ وَأَفْنَى ﴾ [٤٨] أَعْظَى فَأَرْضى.

#### ۱ ـ باب

٤٨٥٥ ـ حدّثنا يَحْيى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ، عَنْ عامِرٍ، عَنْ
 مَسْرُوقٍ قالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا أُمَّتَاهُ، هَل رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ:

لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي مِمَّا قُلْتَ، أَينَ أَنْتَ مِنْ ثَلاَثِ، مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّداً ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَدُو وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُو وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُو وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُو وَهُو يَدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُو وَهُو اللَّالِيفُ ٱلْخَيِدُ ﷺ وَالان عام: ١٠٣]. ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ الطَّيفُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ عَلَيْ الطَيفُ ٱلْخَيْرِي وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿وَمَا تَدْدِى نَقِلُ مَا أَن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ السّلامُ في السّلامُ السّلامُ السّلامُ في السّلامُ السّلامُ في السّلامُ السّلامُ السّلامُ السّلامُ اللّهُ السّلامُ اللّلَهُ السّلامُ اللّهُ السّلامُ السّلامُ اللّهُ السّلامُ اللّهُ السّلامُ اللّهُ اللّهُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# ٢ ـ باب ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١ [٩]

حَيثُ الوَتَرُ مِنَ القَوْس.

٤٨٥٦ ـ حدّثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الشَّيبَانِيُّ قالَ: سَمِعْتُ زِرَّا عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأَوْحَىۤ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ۞ [٩ ـ ١٠].
 قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ. [طرفه في: ٣٢٣٢].

# ٣ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۞ ﴿ [١٠]

٤٨٥٧ ـ حدّثنا طَلقُ بْنُ غَنَّام: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ الشَّيبَانِيِّ قالَ: سَأَلتُ زِرَّا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنَى أَنَّ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا آوَحَى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنَى أَنَّ مَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا آوَحَى ﴿ فَكَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ: أَنَّ مُحَمَّداً ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ. [طرفه في: ٣٢٣٢].

# ٤ ـ باب ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ ٱلكَّبْرَىٰ آلِيَ

٤٨٥٨ ـ حدّثنا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُثْرَىٰ ۚ ۚ ﴿إَهَا ]. قالَ: رَأَى رَفرَفاً أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الأُفْقَ. [طرفه في: ٣٢٣].

# ٥ ـ باب ﴿ أَفَرَهُ يَثُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩]

٤٨٥٩ ـ حدّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيم: حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ: حَدَّثَنَا أَبُو الجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قَوْلِهِ: ﴿اللَّلَتَ وَالْعُزَّيٰ﴾: كانَ اللَّاتُ رَجُلاً يَلُتُ سَوِيقَ الحَاجِّ.

مُ ٤٨٦٠ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَليَقُل: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَمَنْ قالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقامِرْكَ، فَليَتَصَدَّقْ» [الحديث ٤٨٦٠ ـ أطرافه في: ٢١٠٧، ٢٣٠١، ٢٦٥٠].

# ٦ - باب ﴿ وَمَنَوْهَ النَّالِئَةَ الْأُخْرَىٰ ١٠ ]

٤٨٦١ ـ حدِّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ بِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لاَ يَطُوفُونَ بِينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهُ البقرة: ١٥٨]. فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالمُسْلِمُونَ.

قالَ سُفيَانُ: مَنَاةُ بِالمُشَلَّلِ مِنْ قُدَيدٍ. وَقالَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ خالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: قالَ عُرْوَةُ: قالَتْ عائِشَةُ: نَزَلَتْ في الأَنْصَارِ، كانُوا هُمْ وَغَسَّانُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهلُّونَ لِمَنَاةَ، مِثْلَهُ. وَقالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ: كانَ رِجالٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِمَّنْ كانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ، وَمَنَاةُ صَنَمٌ بَينَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، قالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كُنَّا لاَ نَطُوفُ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيماً لِمَنَاةَ، نَحْوَهُ. [طرفه ني: ١٦٤٣].

#### ٧ ـ باب ﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ ﴾ [٦٢]

٤٨٦٢ ـ حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالْمِشْرِكُونَ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ.

تَابَعَهُ ابْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عُلَيَّةَ ابْنَ عَبَّاسٍ. [طرفه في: ١٠٧١].

٤٨٦٣ ـ حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ يعني الزُّبيرِيَّ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ ﴿ وَالنَّجْرِ ﴾ قالَ: فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلاَّ رَجُلاً، رَأَيتُهُ أَخَذَ كَفَاً مِنْ تُرَابِ فَسَجَدَ عَلَيهِ، فَرَأَيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِراً، وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. [طرفه في: ١٠٦٧].

قوله: (﴿قاب قوسين﴾) أي حيث الوتر من القوس، هكذا:

والصواب(١) عندي أن تعيينَ الأمكنةِ عند نزولهم في السَّفَر كان بالسياط والقسي،

<sup>(</sup>۱) وهذا الذي شرح به الشيخُ عبدُ الحقّ الدهلوي رحمه الله تعالى قولَ النبيِّ الله «مَوْضِع سوط في الجنة، خيرٌ من الدنيا وما فيها». فراجع «اللمعات». وفَسَّره في «المعتصر» بمعنى آخر وقال: أي مَوْضع سوط، مما أُوتي مَنْ أدخل الجنة، خيرُ من الدنيا وما فيها. إذ لا منفعة في ذلك المقدار من الجنة، كما يقول الرجل: شِبْرٌ مِن =

فإذا نزل أَحَدُهم في مكانٍ ألقى سَوْطه وقوسه، ليكون ذلك مكانَه بعد نُزُولِه، وعليه قول النبي على: «موضع سوط في الجنة، خيرٌ من الدنيا وما فيها» فالقاب هو قَدْرُ القوس، وأريد به بيانُ غاية قُرْبه على حتى كان على قَدْر قَوْسين أو أدنى من ذلك، وحينئذ لا حاجة إلى تأويل في معنى الإضافة، حيث قيل: إنَّ أصله قابي قوس، ثُم نقل تثنية المضاف إلى المضاف إليه، وذلك عندهم واسع، وعلى ما قلنا غنية عنه، ولما علمت مِن عادات العرب بأنَّ لك وَجْهَ تَعرُّضِه إلى ذِكْر القوسين في الآية والسَّوْط في الحديث.

قوله: (﴿فِيسْمَةٌ ضِيزَى﴾) "تير هي تقسيم ".

قوله: (الْجَوْزاء) نجم، وخلفه شِعْري يقال: إنه أعظمُ من الشمس، مستنير في غايته، وترجمته: "برني. "

٤٨٥٥ ـ قوله: (لقد قَفَّ له شَعْرِي) وما رُوي أن عائشةَ سألت النبيَّ عَنْ عن سورة النجم، فقال: «ذاك جبرئيلُ عليه الصلاة والسلام»، فلا ينفصل منه الأَمْر، فإنه رأى في تلك الليلةِ جبرئيل أيضاً.

واعلم أنَّ الاختلافَ في الرؤية إنما ينتهي إلى الآية، ووَجْه الإِشكالِ فيها أن بَعْضَها يتعلّقُ بمعاملةِ جبرئيل عليه الصلاة والسلام قَطْعاً، وبَعْضَها من ربِّ العزّة. ومن ههنا دارت الأنظار في قوله: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿ إِنَ الله يتعلّق بجبرئيلِ عليه الصلاة والسلام، أو بالله عز اسمه. فإذا عَلِمنا أنه سَرَى في ذلك اجتهادُهم لم يبق لنا قَلَقٌ، وأخذنا بما كان أقربَ عندنا إلى نظم النصِّ. والصواب عندنا أنه ورأى ربَّه ليلة المعراج، وفي قوله: ﴿لاّ تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنُ ﴿ [الاَنعام: ١٠٣] نفي للإحاطة، لا لنفس الرؤية، ولا يلزم منه نفي رؤيتِه في المَحْشر أيضاً، إلا أنه لما كانت رؤية قلب ونظر معاً، صدق الأمران. وعند القسطلاني: ولعله عن ابنِ مسعود، أو ابن عباس: أنَّ النبي عَنِي قال: «قام قلبي مقامَ العينين»، وتلك الرؤيةُ هي مصداقُ قوله: ﴿الآيةَ الكُبْرى ﴿ [النازعات: ٢٠].

٤٨٥٨ ـ قوله: (رَفْرَفاً) "آرائش محل كي. "

قوله: (﴿أَفْرَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ اللَّهُ وَكَانِت وظيفةً للعربِ عند الطواف: واللات والعُزَّى، ومناة الثالثة الأُخرى تلك الغرانيقُ العُلى. وأنَّ شفاعتهن لَتُرْتجى. كما في «المعجم» لياقوت الحَمَوِي، ودونك عبارة «المعجم» (١٠).

داري أحبُ إلي من كذا وكذا، ليس على أنه ليس له إلا شيئر منها، وإنما يعني ذلك المقدار من الدار التي هي له.
 فقد رُوي أنَّ أدنى أهلِ الجنة منزلة يُعطى مِثْلَ الدنيا وعُشْرَ أمثالِها. اهـ، ولكن ظهر عندنا حوار العرب، فالحمل عليه أؤلى، والله تعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) هذه من زوائد التعليق، وأدخلناها في الأصل، ولكن لا حرج، فليتنبه، [المصحح].

قال: «العُزّى» بضم أوله في قوله تعالى: ﴿ أَنْرَءَيْمُ اللّٰتَ وَالْعُزّى ﴿ اللات: صنم كان لثقيف، والعزّى: سَمُرة كانت لغَطَفَان يعبدُونها، وكانوا بَنوا عليها بيتاً، وأقاموا لها سَدَنة، فبعث النبيُ عَلَمُ خالد بنَ الوليد إليها، فهدم البيت، وأحرق السَّمُرة. والعزّى بمعنى تأنيثُ الأَعَزّ، مِثْل الكبرى تأنيثُ الأكبر. والأعزّ بمعنى العزيز، والعُزّى بمعنى العزيزة . . . . وقال ابن حبيب: العُزّى شجرة كانت بنخلة، عندها وَثنٌ تعبدُه غَطَفان، وسَدَنتُها من بني حرمة بن مُرّة . . . . قال أبو المُنْذر \_ بعد ذِكْر مَناة، واللآت \_: ثُمّ اتخذوا العُزّى، وهي أحدثُ من اللآت، ومَناة. وذلك أني سَمِعْتُ العرب سَمت بها عَبْد العُزّى، فوجدت تَمِيم بنَ مرّ، سَمّى ابنه زيدَ مَناة بنَ تميم بن مرّ بن أدّ بن طابخة، وعبد العُزّى، فوجدت تَمِيم بنَ مرّ، سَمّى ثعلبة ابن عكابة ابنه تيم اللات؛ وتيم اللات بن رفيدة بن ثور، وزيد اللات بن رفيدة بن ثور بن وبرة بن مر بن أد بن طابخة، وتيم اللات بن تميم فهي أَحْدَثُ من النمر بن قاسط؛ وعبد العُزّى بن كعب بن سعد بن زيد مَناة بن تميم . فهي أَحْدَثُ من الأولين.

وعَبْد العُزَّى بن كعب من أقدم ما سُمّت به العرب، وكان الذي اتخذ العُزَّى ظالم ابن أسعد، كانت بوادٍ من نخلةِ الشامية، يقال له: حواض، بإزاء الغمير، عن يمين المصعد إلى العراق من مكة، وذلك فوق ذات عِرْق إلى البستان بتسعة أميال، فبنى عليها بساً ـ يريد بيتاً ـ وكانوا يسمعون فيه الصَّوْتَ، وكانت العرب وقُريش تسمّى بها عبد العُزَّى، وكانت أعظمَ الأصنام عندَ قُريش، وكانوا يَزُورُونها، ويهدون لها، ويتقرَّبون عندها بالذبائح.

إنبي وربِّ العُزّى السعيدة والله الذي دون بيته سرف

وكان لها مَنْحَرٌ يَنْحَرُون فيه هداياهم، يقال له: الغَبغَب، وقد ذكر في موضعه أيضاً، وكانت قريشٌ تخصصها بالإعظام، فلذلك يقول زيد بن عمرو بن نفيل. وكان قد تألّه في الجاهلية، وترك عبادتها وعبادة غيرها من الأصنام:

تركت اللات والعُزّى جميعاً، فلا العُزّى أدين ولا ابنتها، ولا هسبسلا أزور وكسان ربسا

كذلك يفعل الجلد الصبور ولا صنصي بني عصرو أزور لنا في الدهر إذ حلمي صغير

وكانت سُدنةُ العُزّى بني شَيْبان بن جابر بن مُرّة بن عبس بن رِفاعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وكان آخِرَ مَنْ سدَنها منهم دبيةُ بن حزمي السّلَمي، وله يقول أبو خراش الهُذلي، وكان قدم عليه، فحذاه نعلين جديدتين . . . فقال:

حذاني بعد ما خدمت نعالي مقابلتين من صلوى مشب فنعم معرس الأضياف تزجى يقاتل جمعهم بمكللات

دبية أنه نعم الخليل من الشيران وصلها جميل رحالهم شامية بليل من البرني يرعيها الجميل

فلم تزل العُزّى كذلك حتى بعث اللَّهُ نَبِيّه عَلَى أُ فعابَها وغيرها من الأصنام، ونهاهم عن عبادَتِهم، ونزل القرآن فيها، فاشتد ذلك على قُريش. ومَرِض أبو أُحَيْحة سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف مَرَضه الذي مات فيه، فدخل عليه أبو لَهب يعودُه، فوجده يبكي، فقال له: ما يبكيك يا أبا أُحيحة، أمِن الموتِ تَبكي ولا بد منه؟! فقال: لا، ولكني أخاف ألا تعبدوا العُزَّى بعدي. فقال له أبو لهب: ما عُبدت في حياتِك لأَجْلِك، ولا تتْرك عبادتُها بعدك لموتِك، فقال أبو أُحَيْحة: الآن عَلِمت أنَّ لي خليفة، وأعجبه شدة نصبه في عبادتها.

قال أبو المُنْذر: وكان سعيد بن العاصي أبو أُحيحة يَعْتَمُّ بمكة ، فإذا اعتمَّ لم يعتمَّ أحدٌ بلون عِمامته . قال أبو المُنْذر: حدثني أبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، قال : كانت العُزَّى شيطانةً تأتي ثلاث سَمُرات ببطن نخلة ، فلما افتتح النبيُّ عَلَى مَكّة بعث خالدَ بنَ الوليد ، فقال له : ائت بطن نَحْلة ، فإنك تَجِدُ ثلاث سَمُرات ، فأعضِد الأُولى ، فأتاها فَعَضَدها ، فلما عاد إليه قال : هل رأيت شيئاً ؟ قال : لا ، قال : فأعضِد الثانية ، فأتاها فعضَدها ، فلما عاد إليه ، قال : هل رأيت شيئاً ؟ قال : لا ، قال : فأعضِد الثالثة ، فأتاها ، فإذا هو بخناسةٍ نافشة شعرها ، واضعة يديها على عاتقها ، تصرف بأنيابها ، وخلفها دبية بن حزمى السلمي ، ثُم الشَّيباني ، وكان سادِنَها ، فلما نظر إلى خالد قال :

فيا عز شدي شدة لا تكذبي فإنك إلا تقتلي اليوم خالداً فقال خالد:

على خالد ألقى الخمار، وشمري تبوئي بنل عاجل وتنصري

يا عز كفرانك لا سبحانك،

إنى رأيت اللَّه قد أهانك

ثُمّ ضربها ففلق رأسها، فإذا هي حممة، ثُم عَضَد الشجر، وقتل دبية السّادِن، وفيه يقول أبو خراش الهُذلي، يرثيه:

> ما لدبية منذ اليوم لم أره لوكان حياً لغاداهم بمترعة

وسط الشروب ولم يلمم ولم يطف من الرواويق من شيزي بني الهطف ضخم الرماد عظيم القدر جفنته حين الشتاء لحوض المنهل اللقف

قال هشام: يطف من الطوَفان، أو من طاف يطيف، والهطف: بطن من عمرو بن أسد. واللقف: الحوض المنكسر الذي يغلب أصله الماء، فيتثلم يقال: قد لقف الحوض، ثُم أتى النبي عَلَيْه فأخبره قال: تلك العُزّى، ولا عُزّى بعدها للعَرَب، أما إنها لن تعبد بعد اليوم، قال: ولم تكن قريش بمكّة، ومن أقام بها من العرب يعظمون شيئًا من الأصنام إعظامَهُم العُزّى، ثُم اللات، ثُم مناة. فأما الغُزّى فكانت قريشٌ تَخُصّها دون غيرها بالهدية والزيارة، وذلك فيما أظن لِقُرْبها كان منها. وكانت ثقِيف تَخُصّ اللات كخاصة قريش العُزّى، وكانت الأوس والخزرج تَخُصّ مناة، كخاصة هؤلاء الآخرين، وكلهم كان مُعظِّماً لها، ولم يكونوا يرون في الخمسةِ الأصنام التي دفعها عَمْرو بن لحي، وهي التي ذَكَرها الله تعالى في القرآن المجيد، حيث قال: ﴿وَلَا نَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثُ ويعوق وَنَسِّرًا﴾ كرأيهم في هذه، ولا قريباً من ذلك، فظننت أنَّ ذلك كان لِبُعْدها منهم، وكانت قريش تُعظُّمها، وكانت غنى وباهلة يعبدونها معهم، فبعث النبيُّ ﷺ خالد بن الوليد فقطع الشجرة، وهدم البيت، وكسر الوثن، انتهى «معجم البلدان».

ولذا استتبعت السورة ذكرها، وإلاَّ فلا مناسبة لِذِكْر هؤلاء لههنا.

٤٨٦٠ ـ قوله: (مَنْ حَلَف فقال في حَلِفِه: واللات والعُزَّى) أي مَنْ كان حديثَ عهد بالإسلام مثلاً، فسبق إلى لسانِه هذا الحَلِف، فليكافئه بكلمةِ التوحيد.

قوله: (ومَنْ قال لصاحِبه: تعال أُقامِرْك فليتصدَّق) قال الطحاوي (١) في «مُشْكِله»: إنَّ المراد من التصدُّق تصدُّقُ هذا المال الذي أخرجه للقِمار، فأوْلى له أن يصرفه في

<sup>(</sup>١) قال الخطّابي: «فليتصدق» أي بالمال الذي كان يريدُ أن يُقامِر به، وقيل: بصدقةٍ ما لِتُكفُر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال النووي: وهذا هو الصواب، وعليه يدلُّ ما في رواية مسلم، فليتصدق بشيء، اهـ "فتح الباري». ثُم رأيت في «المعتصر» قال: فليتصدّق بالقِمار، وذلك أن القِمار حرامٌ، وسبيلُ المتقامِرين إخراجُ كلّ من ماله ما يقامِرُ به، فأمر أن يَصْرف ما أخرجه للمعْصِيةِ في الطاعة التي هي قربةٌ إلى الله تعالى، ووسيلة لديه، ليكون ذلك كفارةٌ لما حاول أن يَصْرف فيه مما هو حرام، لا أن يتصدّق من الحاصل بالقِمار، فإِنه حرام غيرُ مقبول، له حُكُم الغُلول، وتسميتُه بالقِمار تسميةُ الشيء باسم ما قَرُب منه، كتسميتهم ابن إبراهيم ذَبِيحاً، ومثله كثيراً، وحُكْم ما قامر به الردّ إلى صاحِبه، أو إلى وَرَثته، فإن لم يقدر يتصدّق به عنه، لا عن نفسه، والله تعالى

الصَّدقة مكانَ القِمار، وكنا نفهم قبله أنَّ المرادَ به التصدِّقُ بمال، كالتصدق بالدينار عند إتيان الحائض، تلافياً لما صدر منه الإثم من قول: «تعال أُقامِرْك».

#### يسم الله التغين التحسير

#### سُورَةُ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مُسْتَبِرٌ ﴾ [17] أَضْلاَعُ السَّفِينَةِ. ﴿ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ [18] مُتَنَاهٍ. ﴿ وَرَدُحِرَ ﴾ [18] فَاسْتُطِيرَ جُنُوناً. ﴿ وَدُسُرٍ ﴾ [18] أَضْلاَعُ السَّفِينَةِ. ﴿ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ [18] يَقُولُ: كُفِرَ لَهُ جَزَاءً مِنَ اللَّهِ. ﴿ فَنَظَيرٍ : ﴿ مُعْلِعِينَ ﴾ [18] النَّسَلاَنُ: الخَبَبُ السِّرَاعُ. وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ فَتَعَاطَى ﴾ [18] فَعَاطَهَا بِيدِهِ فَعَقَرَهَا. ﴿ اللَّخَظِرِ ﴾ النَّسَلاَنُ: الخَبَبُ السِّرَاعُ. وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ فَتَعَاطَى ﴾ [18] فَعَاطَهَا بِيدِهِ فَعَقَرَهَا. ﴿ اللَّخَظِرِ ﴾ [18] كَحِظَارٍ مِنَ الشَّجِرِ مُحْتَرِقٍ. ﴿ وَالْذَهِرَ ﴾ [18] افتُعِلَ مِنْ زَجَرْتُ. ﴿ كَفَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ الشَّعَرِ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ وَالتَّجَبُّرُ.

قوله: (﴿وَأَزْدُجِرَ﴾ فاستطير) وأما قوله: «جُنُوناً». فهو على حِدَة.

قوله: (أضْلاع السفينة) خشباتها "كشتى كى تختى. "

قوله: (كَجِطْارٍ من الشجرة مُحترقٍ) "جيسى باردر ختون كى جل كئى هو. "

### ١ - بياب ﴿ وَأَنشَقَ ٱلْقَامَرُ وَإِن يَرَوُّا ءَايَةً يُعْرِضُوا ﴾ [١ - ٢]

٤٨٦٤ \_ حدِّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ شُعْبَةَ، وَسُفيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَرْقَتَينِ: فِرْقَةٌ فَوْقَ الجَبَلِ، وَفِرْقَةٌ دُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : «اشْهَدُوا». [طرفه في: ٣٦٣٦].

٤٨٦٥ ـ حدِّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: انْشَقَّ القَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَصَارَ فِرْقَتَينِ، فَقَالَ لَنَا: «اشْهَدُّوا اشْهَدُوا». [طرفه في: ٣٦٣٦].

٤٨٦٦ ـ حدّ ثنا يَحْيى بْنُ بُكَيرٍ قالَ: حَدَّثَني بَكْرٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالِكِ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: انْشَقَّ القَمَرُ في زَمانِ النَّبِيِّ ﷺ . [طرفه في: ٣٦٣٨].

٤٨٦٧ \_ حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيبَانُ، عَنْ

قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ القَمَرِ. [طرفه في: ٣٦٣٧].

٤٨٦٨ ـ حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قالَ: انْشَقَّ القَمَرُ فِرْقَتَين. [طرفه في: ٣٦٣٧].

وقد ثبت اليوم الخرق والالتئام، والانشقاق، والانفطار كلها في الأجرام السماوية. وفي «تاريخ فرشته» أنه رأى الانشقاقَ مَلِكٌ بالهند أيضاً. يُسمّى: "راجه. وجبال" وعلى اسمه سميت بلدة "بهوبال. "

قلتُ: وقد نعلم أنَّ الشمس تَنْكَسِف في كلّ سنة، أو سنتين إلى ساعة، أو ساعتين، أو أزيد. وربما لا يكون به شعورٌ للناس. حتى إنها تنجلي أيضاً، مع كونه معاملةً في النهار. فلو فرضنا أن الانشقاق لم تُنْقل رؤيتُه عن أحد، فماذا الإِشكال! فإنه معاملة في الليل. ثُم ليست طويلة، بل الانشقاق والالتئام حصل في لَمحةٍ يسيرةٍ، فانتبه له مَن استشهدوا به، ولم يره مَنْ كانوا في الأطراف، ولا استحالة فيه.

ثُم اعلم (١) أنه وَقَع في بعض الروايات: انشقّ القَمَرُ مَرّتين، مكان قوله: «فِرْقَتَين»، مع أن القمر لم ينشقَّ إلاَّ مرة، فحمله الشارحون على معنى فِرْقَتين.

# ٢ - باب ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِر اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ قَتَادَةُ: أَبْقى اللَّهُ سَفِينَةَ نُوحٍ حَتَّى أَدْرَكَهَا أَوَائِلُ هذهِ الأُمَّةِ.

مع أنَّ في نقل الإجماع في نَفْس الانشقاق نظراً.

٤٨٦٩ ـ حدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ

فصار فرقتين: فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت وذاك مرتسين بالإجماع والمنتواتر السماع وذاك مرتسين، وبين قوله: «فرقتين»، وبين قوله: «مرتين»، فيمكن أن يتعلق قوله: بالإجماع بأصل الانشقاق، لا بالتعدد،

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ، بعدما تكلم على الروايات في ذلك: ووقع في نَظْم السيرةِ لشيخِنا الحافظ أبي الفضل: وانشق مَرّتين بالإِجماع، ولا أعرف مَن جزم من علماء الحديثِ بتعدد الانشقاق في زَمنه على ولم يتعرض لذلك أَحَدٌ من شُرّاح الصحيحين. وتكلّم ابنُ القَيّم على هذه الرواية، فقال: المَرّات يرادُ بها الأفعالُ تارةً، والأعيانُ أخرى، والأوّل أكثر، ومِن الثاني، انشق القَمَرُ مَرّتين. وقد خفي على بعضِ النّاس، فادّعى أنَّ انشقاق القمر وقع مَرّتين، وهذا مما يَعْلَمُ أهلُ الحديث، والسير أنه غلط، فإنه لم يقع إلاَّ مَرَّة واحدة. وقد قال العِماد بنُ كثير في الرواية التي فيها: مرتين، نظر، ولعل قائلها أراد فِرْقتين. قلتُ: وهذا الذي لا يَتَّجه غيرُه، جَمْعاً بين الرواياتِ، ثم راجعت نَظْم شيخِنا، فوجدته يحتمل التأويلَ المذكور، ولفظه:

عَبْدِ اللَّهِ قالَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾. [طرفه في: ٣٣٤١].

# ٣ - باب ﴿ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ١٠

#### [2. \_ 47 \_ 47 \_ 17]

قَالَ مُجَاهِدٌ: يَسَّرْنَا: هَوَّنَّا قِرَاءَتَهُ.

\* ٤٨٧٠ ـ حدّثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿ فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ ﴾. [طرفه في: ٣٤١].

٤ - باب ﴿أَعْجَازُ نَغْلِ مُنْقَعِرِ ﴿ اللَّهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿ اللَّهِ وَالْدَرِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَكُهُ سَمِعَ رَجُلاً سَأَلَ الْمُسْوَدَ: ﴿ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ أَوْ مُلَّذِكِرٍ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرَؤُهَا: ﴿ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ الأَسْوَدَ: ﴿ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ وَلَا أَنْ وَسَمِعْتُ اللَّهِ يَقْرَؤُهَا: ﴿ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ وَاللَّ وَسَمِعْتُ اللَّهِ يَقْرَؤُهَا: ﴿ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ وَاللَّ وَسَمِعْتُ اللَّهِ يَقْرَؤُهَا: ﴿ وَهَا إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّه

# باب ﴿ فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُخْفَظِرِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللّلَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

٤٨٧٢ ـ حَدَّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَرَأً: ﴿فَهَلُ مِن مُّذَكِرٍ ﴾ الآيَةَ. [طرفه في: ٣٣٤١].

٢ - باب ﴿ وَلَقَدَ صَبَحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴿ اللَّهِ عَذَابِ وَنُذُرِ ﴾ [٣٩ - ٣٩]
 ٢٨٧٣ - حدّثنا مُحَمَّدٌ: حَدَّثنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَرَأً: ﴿ فَهَلُ مِن مُدَّكِرٍ ﴾. [طرفه في: ٣٤١].

٧ - باب ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنْ اَشْ يَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴿ إِنْ الْمَالِقِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي اللهِ قَالَ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي اللهِ اللهِ قَالَ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

# ٨ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿سَيُهُزَمُ لَلْمُعُعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿ ﴾ [٤٥] ٤٨٧٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ: حَدَّثَنَا خالِدٌ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. ح. وَحَدَّثَني مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ وُهَيبٍ، عَنْ وُهَيبٍ،

حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَقَ قَالَ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ تَشَأَ لاَ تُعْبَدْ بَعْدَ اليَوْمِ». فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ، وَهُوَ يَثِبُ فَي الدَّرْع، فَخَرَجٌ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ سَيُمُرَمُ اللَّهُ مُ الدَّبُرُ ﴿ فَي اللَّهِ الدَّبُرُ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# ٩ ـ باب ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدَهَى وَأَمَرُ ﴿ إِنَّ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ

يَعْنِي مِنَ المَرَارَةِ.

٢٨٧٦ ـ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيج أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ ماهَكَ قالَ: إِنِّي عِنْدَ عائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، قالَتْ: لَقَدْ أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ بِمَكَّةَ، وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ: ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدَهَى وَأَمَرُ اللَّهِ الحديث ٤٨٧٦ ـ طرفه في: ٤٩٩٣].

٤٨٧٧ ـ حدّثني إِسْحاقُ: حَدَّثَنَا خالِدٌ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي قُبُّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: «أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ اليَوْمِ أَبَداً». فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ وَقالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَدْ أَلَحَحْتَ عَلَى رَبُّكَ، وَهُوَ فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿سَيُهُزَمُ ٱلجَمَعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿ إِلَا السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَهَى وَأَمْرُ ﴿ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَهَى وَأَمْرُ ﴾ [80 ـ ٤٦]. [طرفه في: ٢٩١٥].

واعلم (١) أنَّ بعضاً مِن هذه الأمة قد شاهدوا أضلاع سفينة نوح عليه السلام على الجُوديّ.

قوله: (يَثِبُ في الدِّرْع) أي فَرِح حتى تغيَّرَت مِشْيتُه شيئًا عما كانت عليه.

#### بِنْ مِ اللَّهِ النَّمْنِ الرَّحِيدِ

#### سُورَةُ الرَّهُمْنِ

وقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ فِي صُمْبَانِ ﴾ كَحُسْبَانِ الرَّحَى. وقالَ غَيْرُهُ: ﴿ وَلَقِيمُوا الْوَرْتَ ﴾ [1]، يُرِيدُ لِسانَ المِيزَانِ. ﴿ وَالْعَصْفُ ﴾: بَقْلُ الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيِّ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَذلِكَ الْعَصْفُ، وَالرَّيحَانُ: فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ النَّغِصْفُ، وَالرَّيحَانُ: في كَلاَمِ الْعَرَبِ الرِّرْقُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْعَصْفُ يُرِيدُ: الْمَأْكُولَ مِنَ الْحَبِّ، وَالرَّيحَانُ: النَّضِيجُ الَّذِي لَمْ الْرَّنُ قُلْ مِنْهُ، وَالرَّيحَانُ: النَّضِيجُ الَّذِي لَمْ

<sup>(</sup>١) أخرج ابنُ أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة، قال: أبقى اللَّهُ السفينةَ في أرض الجزيرة عبرةً وآيةً، حتى نظر إليها أوائل هذه الأُمة نظراً، وكم مِن سفينةٍ بعدها، فصارت رماداً، اهـ «فتح الباري».

يُؤْكَل. وَقَالَ غَيرُهُ: العَصْفُ وَرَقُ الحِنْطَةِ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: العَصْفُ التِّبْنُ. وَقَالَ أَبُو مالِك: العَصْفُ أَوَّلُ ما يَنْبُتُ، تُسَمِّيهِ النَّبَطُ: هَبُوراً. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: العَصْفُ وَرَقُ الحِنْطَةِ، وَالرَّيحَانُ الرِّزْقُ، وَالمَارِجُ: اللَّهَبُ الأَصْفَرُ وَالأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتْ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ رَبُّ الْمُشْرِقِيْنِ ﴾ [١٧] لِلشَّمْسِ: في الشِّتَاءِ مَشْرِقٌ، وَمَشْرِقٌ في الصَّيفِ، ﴿ وَرَبُّ اللَّهْ آِيَٰنِ ﴾ [١٧] مَعْرِبُهَا في الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ. ﴿ لَا يَغِيَانِ ﴾ لاَ يَحْتَلِطَانِ. ﴿ الْمُنْشَآتُ ﴾ [٢٤] مَا رُفِعَ قِلْعُهُ مِنَ السُّفُنِ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُرْفَعْ قِلْعُهُ فَلَيسَ بِمُنْشَأَةٍ.

وقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ كَالَّفَخَّارِ ﴾ كَمَا يُصْنَعُ الفَخَّارُ ﴿ الشُّواطَ ﴾ لَهَبٌ من نار. وَقالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَفُاسٌ ﴾ [٣٥] الصُّفرُ يُصَبُّ عَلَى رُؤُوسِهِم، يُعَذَّبُونَ بِهِ. ﴿ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾: يَهُمُّ بِالمَعْصِيةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيَتْرُكُهَا. ﴿مُدْهَآمَتَانِ ١٠٤ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ. ﴿ صَلْصَالِ ﴾ طِينٍ خُلِطَ بِرَمْلِ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ الفَخَّارُ، وَيُقَالُ: مُنْتِنٌ، يُرِيدُونَ بِهِ: صَلَّ، يُقَالُ: صَّلصَالٌ، كَمَا يُقَالُ: صَرَّ البَابُ عَنْدَ الإِغْلاَقِ وَصَرْصَرَ، مِثْلُ كَبْكَبْتُهُ يَعْنِي كَبَبْتُهُ، ﴿ فَكِهَ أُمَّ وَنَهَانُهُ ۚ قَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّخْلُ بِّالفَّاكِهَةِ، وَأَمَّا العَرَبّ فَإِنَّهَا تَعُدُّهَا فاكِهَةً، كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ كَيْفِظُوا عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فَأَمَرَهُمْ بِالمُحافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَعادَ العَصْرَ تَشْدِيداً لَهَا، كَمَا أُعِيدَ النَّحْلُ وَالرُّمَّانُ، وَمِثْلُهَا: ﴿أَلَوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَلُمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ﴾ [الحج: ١٨]. ثُمُّمَ قالَ: ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ ﴾ [الحج: ١٨]: وَقَدْ ذَكَرَهُمْ فَي أُوَّلِ قَوْلِهِ: ﴿ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ أَفْنَانِ ﴾ أَغْصَانٍ. ﴿ وَجَنَى ٱلْجَنَّايِّنِ دَانِ ﴾: ما يُجْتَنى قَريبٌ. وقالَ الحَسَنُ: ﴿فِأَيْ ءَالآءِ ﴾ نِعَمِهِ. وقالَ قَتَادَةُ: ﴿رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ يُعْنِي الحِنَّ وَالْإِنْسَ. وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ﴾ [٢٩]: يَغْفِرُ ذَنْبًا، وَيَكْشِفُ كَرْباً، وَيَرْفَعُ قَوْماً، وَيَضَعُ آخَرِينَ. وَقالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿بَرَٰزَةُ ﴾ [٢٠]: حاجِزٌ، الأَنَامُ: الخَلَقُ. ﴿ فَأَلَخَتَانِ ﴾: فيَّاضَتَانِ. ﴿ ذُو الجَلاَلِ ﴾: ذُو العَظَمَةِ. وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿مَارِجُ﴾ [١٥] خالِص مِنَ النَّارِ، يُقَالُ: مَرَجَ الأَمِيرُ رَعِيَّتُهُ إِذَا خلاَّهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ، ﴿مَرِيحٍ﴾ [ق: ٥] مُلتَبِسٌ. ﴿مَرَجَ﴾ [١٩] اخْتَلَطَ البَحْرَانِ، مِنْ مَرَجُّتَ دَابَّتَكَ تَرَكْتَهَا. ﴿ سَنَفَرْغُ لَكُمُّ ﴾ [٣١] سَنُحَاسِبُكُمْ، لَا يَشْغَلُهُ شَيٌّ عَنْ شَيٍّ، وَهُوَ مَغْرُوفٌ في كَلاُّم الْعَرَبِ، يُقَالُ: ۚ لأَتَفَرَّغَنَّ لَكَ، وَما بِهِ شُغْلٌ، يَقُولُ: لآَخُذَنَّكَ عَلَى غِرَّتِكَ .

قوله: (والْعَصْمَ : بَقْل الزَّرْع) "كهاس كهيتي كي. "

قوله: (وقال أبي مالك: العَصْف: أَوَّل ما يَنْتُكُ " يعنى كهيتي كاانكور. "

قوله: (تُسَمِّيهِ النَّبَط: هَبُوراً) أي يقال له: هَبُور بالحبشة.

قوله: (يَعْلُو النَّار) أي الجَمْرة.

قوله: (الصُّفْر) "بيتل. "

قوله: (سَوْدَاوان مِن الرِّيِّ) "سبزهين سياهي نماماري شادابي كي. "

قوله: (كما يقال: صَرَّ البابُ عند الإِغلاقِ وصَرْصَر) أي مضاعف ثلاثي، اتخذ من مضاعف رباعي.

قوله: (وقال بَعْضُهم: ليس الرُّمَّانُ، والنَّحْلِ بالفاكِهةِ) أراد البخاريُّ أنَّ ذِكْرَ الرُّمَّان بعد الفاكهة تَخْصِيصٌ بعد تعميم. فإنْ قال أَحَدُ: إنَّ العَطْف يدلّ على التَّغاير، فأجاب عنه أنه على حَدِّ قوله تعالى: ﴿حَنفِظُوا عَلَى الضَكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فكما أن العَطْف لم يُوجِب تغايُر بينهما. كذلك فيما نحن فيه أيضاً. ولعلَّ أبا حنيفةَ اختار في تفسير الفاكهة عُرْفَ أهلِ الكوفة، ولعلها عندهم ما يكون للتَّفكُه، دون التَّغذي، والشافعيُّ اعتبر اللغةَ. فهذا الخِلافُ يَرجع إلى النَظر لا غير.

قوله: (﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُو فِي شَأَنِ ﴾ يَغْفِرُ ذَنْباً، ويَكْشِفُ كَرْباً)... إلخ. وهو أَثَرٌ، وثبت مرفوعاً أيضاً لكنه ضعيفٌ، وفيه: أن شؤونه عبارةٌ عن أفعاله وتصرُّفاته في هذا العالم، فلا يكون قائماً بالباري عَز اسمُه، بل تكون منفصلةٌ عنه، وإنْ كان المرادُ منها نحوَ النزول، والضحك، وأمثالهما. لكان فيه إِشعارٌ بقيام الحوادث بِذَاته تعالى، فإنَّ النزول، والضحك، وغيرَها حادِثٌ لا محالة، كما يقوله ابن تيميةً. وعندي هذا التعبير - وإن أوّلنا كلامَه بمصداقه فمع هذا - ممّا لا يليقُ بِجَنَابه تعالى، ولعل مرتبة الشؤون بعد الذّاتِ والصّفات، وعند الشيخ المجدد السّرهندي بين الذّات والصّفات. وسيجيء فيها الكلام في أواخر البخاري.

#### حكاية:

حُكي أن رَجُلاً كان أوتي جَدَلاً، فكان يُفْحِم العلماء، فجلس مَرَةً في مجلس كان فيه أبو حنيفة أيضاً، وهو صغيرُ السن، فسأل العلماء: أنّ رَبّكم ماذا يفعل الآن؟ فما دَرُوا بما يجيبون له، فقام إمامنا، وقال: أنا أُجيب، ولكن انزل عن المنبر، فإنك سائل وأنا مجيب، فصعد المِنْبر وقال: إنه فعل الآن ما رأيت، فأنزلك عن المِنْبر، وأقعدني مقعدَك، فَبُهِت الرَّجُل.

قوله: (﴿ سَنَفْعُ لَكُمُ ﴾) قد مَرّ وَجْهُه بِوَجْهٍ أَدقّ وأَلْطَف، والمصنف حمله على الكناية.

# ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ١ ﴿ ٢٦]

٤٨٧٨ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّيُ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى: «جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، آنِيَتُهُمَا وَما فِيهِمَا، وَما بَينَ قَالَ: «جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، آنِيَتُهُمَا وَما فِيهِمَا، وَما بَينَ القَوْمِ وَبَينَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنٍ». [الحديث ٤٨٧٨ ـ طرفاه في: ٤٨٥٠، ٤٨٤٤].

٤٨٧٨ ـ قوله: (إلا رداءُ الكِبْر على وَجْهه) لا يريدُ بذلك رَفْعَ الحُجُب كُلِّها غير الرداء، لما عند مسلم: «أن الله سبحانه لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»، بل معناه أن رداءه هو الكِبْرياء، وهي الآن كما كان.

### ٢ - باب ﴿ حُورٌ مَّفَصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْآلَا ]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حُورٌ: سُودُ الحَدَقِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَقْصُورَاتٌ: مَحْبُوسَاتٌ، قُصِرَ طَرْفُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ. ﴿قَصِرَتُ﴾ [٥٦] لاَ يَبْغِينَ غَيرَ أَزْوَاجِهِنَّ.

٤٨٨٠ ، ٤٨٧٩ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْد الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيس، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيس، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ خَيمَةً مِن لُؤْلُوَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتُّونً مِيلاً، في كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلُ مَا يَروْنَ الآخِرِينَ، يَطُوفُ عَلَيهِمُ المؤمِّنُونَ. وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنِيتُهُمَا وَما فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَةٍ، آنِيتُهُمَا وَما فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ غَنْدُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةٍ عَدْنٍ».

#### ينسب ألله التَعْنِ الرَحِيدِ

#### سُورَةُ الوَاقِعَةِ

وقالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ رُحُتِ ﴾ [8] زُلزِلَتْ. ﴿ وَبُسَّتِ ﴾ [٥] فُتَتْ ولُتَّتْ كَمَا يُلَتُ السَّوِيقُ. المَخْضُودُ: المُوقَرُ حَمْلاً، وَيُقَالُ أَيضاً: لاَ شَوْكَ لَهُ. ﴿ مَنضُودٍ ﴾ [٢٩] المَوْزُ. وَالعُرُبُ: المَحْبُرَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَ. ﴿ ثُلَةٌ ﴾ [٣٩ \_ ٤٠] أُمَّةٌ. ﴿ يَعْرُونِ ﴾ [٤٣] دُخانٌ أَسْوَدُ. ﴿ يُعِرُونَ ﴾ المحبَّبَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَ. ﴿ ثُلَةٌ ﴾ [٣٩ \_ ٤٠] أُمَّةٌ. ﴿ يَعْرُونَ ﴾ [٢٦] لَمُلزَمُونَ. ﴿ وَرَغَيْنُ ﴾ [٥٥] الإبلُ الظّمَاءُ. ﴿ لَمُغْرَمُونَ ﴾ [٢٦] لَمُلزَمُونَ. ﴿ وَرَغَيْنُ ﴾ [٨٩] الرِّزْقُ. ﴿ وَنُنْشِئَكُمْ ﴾ [٢٦]: في أيِّ خلقٍ نَشَاءُ.

وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ نَفَكَلَهُونَ ﴾ [70] تَعْجَبُونَ. ﴿ عُرُبًا ﴾ [٣٧] مُثَقَّلَةً، وَاحِدُهَا عَرُوبٌ، مِثْلُ صَبُورٍ وَصُبُرٍ، يُسَمِّيهَا أَهْلُ مَكَّةَ العَرِبَةَ، وَأَهْلُ المَدِينَةِ الغَنِجَةَ، وَأَهْلُ العِرَاقِ الشَّكِلَةَ. وقالَ في: ﴿ خَافِضَةُ ﴾ [٣] لِقَوْم إِلَى النَّارِ. وَ﴿ رَافِعَةُ ﴾ [٣] إِلَى الْجَنَّةِ. ﴿ مَوْضُونَةٍ ﴾ [١٥] مَنْسُوجَةٍ، وَمِنْهُ: وَضِينُ النَّاقَةِ. وَالْكُوبُ: لاَ آذَانَ لَهُ وَلاَ عُرْوَةَ. وَالأَبَارِيقُ: ذَوَاتُ الآذَانِ وَالْعُرَى. ﴿ مَسْكُوبٍ ﴾ [٣] جارٍ. ﴿ وَوُشُ مَرْفَعَةٍ ﴿ ٤ [٣] بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ. الآذَانِ وَالْعُرَى. ﴿ مَتَمَتِّعِينَ ﴿ مُدينينِ ﴾ محاسبين. ﴿ مَا تُمْنُونَ ﴾ [٨٥] هِيَ النُّطْفَةُ في أَرْحامِ النِّسَاءِ. ﴿ لِلمُقْوِينَ ﴾ [٧٥] لِلمُسَافِرِينَ. وَالقِيُّ القَفْرُ. ﴿ بِمَوْقِعُ النُّجُومِ ﴾ [٧٥] لِلمُسَافِرِينَ. وَالقِيُّ القَفْرُ. ﴿ بِمَوْقِعُ وَاحِدٌ. ﴿ مُدُونَ ﴾ [٧٥] النَّسَاءِ. ﴿ لِلمُقُوينَ ﴾ [٨٥] هِي النَّطْفَةُ في أَرْحامِ النِّسَاءِ. ﴿ لِلمُقُوينَ ﴾ [٧٥] لِلمُسَافِرِينَ. وَالقِيُّ القَفْرُ. ﴿ بِمَوْقِعُ وَاحِدٌ. ﴿ مُدُونَ ﴾ [٧٥] لِمُحْكَم القُرْآنِ، وَيُقَالُ: بِمَسْقِطِ النُّجُومِ إِذَا سَقَطْنَ، وَمَوَاقِعُ وَمَوْقِعٌ وَاحِدٌ. ﴿ مُدُونَ ﴾ [٨١] الفُرْآنِ، وَيُقَالُ: إِنَّ مَسُقِطِ النُّجُومِ إِذَا سَقَطْنَ، وَمَوَاقِعُ وَمَوْقِعٌ وَاحِدٌ. ﴿ مُمُولِكَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْلَّمُ وَمُولَاكً وَمُولَاكً وَاللَّهُ مِنْ فَلِيلٍ الْفَامِ اللَّهُ مُ كَفَوْلِكَ: فَسَقَيْا مِنَ اللَّهُ عَنْ قَلِيلٍ، إِذَا مَنَ اللَّهُ عَلَى السَّلَامَ ، فَهُو مِنَ الدُّعاءِ . ﴿ تُورُونَ ﴾ [٧١] تَسْتَخْرِجُونَ، أَوْرَيتُ: أَوْقَدْتُ. ﴿ لَنُولُ اللَّعَاءِ . ﴿ لَوْرُونَ ﴾ [٧٠] تَسْتَخْرِجُونَ، أَوْرَيتُ: أَوْقَدْتُ. ﴿ لَنُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالِقُولُ الْلُقَالِ الْمُعِلِى الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْلَهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُولِ الللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله: (المَوْز) "كيلا. "

قوله: (﴿عُرُبًا﴾ مُثَقَّلة) يعني بضم الراء.

قوله: (﴿ خَافِضَةٌ ﴾ لقوم إلى النَّار).

قوله: (﴿ ورافعة ﴾ إلى الجنةِ) وهي عندي على ظاهِرِها، فإنَّ جَهنَّم في الأَسْفل، والجنّةَ في الأعلى كما مر مِن قَبْل، ولا أريدُ به العِزّ والذّل.

قوله: (لا آذان له) أي لا خرطوم له.

قوله: (أي مُسَلَّم لك) ونائبٌ فاعِلُه قوله: «إنَّك مِن أصحابِ اليمين».

قوله: (إِنْ رَفْعَ السَّلام) أي سلامٌ لك، فهو دعاءٌ في الوَجْهين.

# ١ - باب قَوْلِهِ: ﴿ وَظِلْ مَمْدُودِ اللَّهِ [٣٠]

٤٨٨١ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قال: «إِنَّ في الجَنَّةِ شَجَرَةً، يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظُهُم عَنْهُ، لاَ يَقْطَعُهَا، واقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَظِلِ مَمْدُودِ اللَّهِ﴾». [طرفه في: ٣٢٥٢].

قوله: (﴿ وَظِلِّ مَكْدُودِ ﴿ إِنَهَ ﴾ وهي طُوبي في فِناء الجَنَّة يخرجُ إليها أَهْلُ الجَنَّة للتنزُّه. وقيل: إنها شجرةٌ في منزلةِ النبيِّ ﴾ ثم انشعبت أفنانُها في سائر منازلِ أهل الجنة، فإن كان هذا صواباً، فهي عندي الوسيلةُ لا غير.

#### بِسْمِ اللهِ ٱلتَّكَيْنِ ٱلرِّحَيْمِ إِ

#### سُورَةُ المَدِيدِ

قالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ جَعَلَكُمُ شُتَخَلَفِينَ ﴾ [٧] مُعَمَّرِينَ فِيهِ. ﴿ مِنَ ٱلظُّلُمَنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [٩] مِنَ الضَّلاَلَةِ إِلَى الهُدَى. ﴿ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [٢٥] جُنَّةٌ وَسِلاَحٌ. ﴿ مَوْلَدَكُمُ ۗ ﴾ [١٥] أَوْلَى بِكُمْ. ﴿ فَلْكَ أَهْلُ الْكِتَابِ، يُقَالُ: الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ عِلماً، وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ عِلماً، ﴿ وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ عِلماً، ﴿ وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ عِلماً. ﴿ أَنْظِرُونَا ﴾ [١٣] انْتَظِرُونَا.

### بِسْمِ اللَّهِ النَّحْنِ الرَّحِينِ

#### سُورَةُ المُجادِلَةِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿يُحَاَدُونَ﴾ [٢٠] يُشَاقُونَ اللَّهَ. ﴿كُبِتُوا﴾ [٥] أُخْزِيُوا، مِنَ الخِزْيِ. ﴿ٱسۡتَحُوذَ﴾ [١٩] غَلَبَ.

#### بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحَيْمِ

# سُورَةُ الْمَشْرِ

﴿ ٱلْجَلَآءَ ﴾ [٣]: الإِخْرَاجُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ.

٤٨٨٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيمانَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، قالَ: قُلتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: سُورَةُ التَّوْبَةِ؟ قالَ: التَّوْبَةُ هِيَ الفَاضِحَةُ، ما زَالَتْ تَنْزِلُ: وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ، حَتَّى ظَنُوا أَنَّهًا لَمْ تُبْقِ أَحَداً مِنْهُمْ إِلاَّ ذُكِرَ فِيهَا، قالَ: قُلتُ: سُورَةُ الأَنْفَالِ؟ قالَ: نَزلَتْ في بَدْرٍ، قالَ: قُلتُ: سُورَةُ الأَنْفَالِ؟ قالَ: نَزلَتْ في بَدْرٍ، قالَ: قُلتُ: سُورَةُ الحَشْرِ؟ قالَ: نَزلَتْ في بَدْرٍ، قالَ: قُلتُ: سُورَةُ الحَشْرِ؟ قالَ: نَزلَتْ في بَدْرٍ، قالَ: قُلتُ: سُورَةُ المَّافِيةِ قَلْمُ اللَّهُ فَي بَدْرٍ، قالَ: قُلتُ اللهُ في: ٤٠٢٩].

٤٨٨٣ - حلَّمْنا الحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ حَمَّادِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سعِيدٍ قالَ: قُلتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سُورَةُ الحَشْرِ، قالَ: قُل: سُورَةُ النَّضِيرِ. [طرفه ني: ٤٠٢٩].

وهو عند النُّحاة من قَبِيل: عَلَفْتُها تِبْناً وماءً بارداً، وعند علماء المعاني مَحمولٌ على الاستعارةِ.

أ - باب قَوْلِهِ: ﴿مَا فَطَعْتُم مِن لِينَةٍ ﴾ [٥] نَخْلَةٍ: مَا لَمْ تَكُنْ عَجْوَةً أَوْ بَرْنِيَّةً.

٤٨٨٤ ـ حدّثنا قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ البُوَيرَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَا فَطَعْتُم وَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَا فَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّنُوهَا فَآيِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞﴾. [طرفه في: ٢٣٢٦].

# ٢ ـ باب ﴿مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ [٧ - ٧]

2000 عَنْ عَمْرُو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ غَيرَ مَرَّةٍ، عَنْ عَمْرُو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيهِ بِخَيلٍ وَلاَ رِكابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ في السِّلاَحِ وَالكُرَاع، عُدَّةً في سَبِيلِ اللَّهِ. [طرفه في: ٢٩٠٤].

# ٣ ـ باب ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ثُوهُ ﴾ [٧]

كَلْمَ مَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِماتِ وَالمُتوشِماتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلَجَاتِ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِماتِ وَالمُتوشِماتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلَجَاتِ لِللَّحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ». فَبَلَغَ ذلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوب، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَكَ لَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَمَنْ هُو في كِتَابِ اللَّهِ! فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ ما بَينَ اللَّوْحَينِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ ما تَقُولُ، وَمَنْ هُو في كِتَابِ اللَّهِ! فَقَالَتْ: لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿وَمَا يَائِكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدِهُ مَا تَقُولُ، فَالَ: لَوْنُ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿وَمَا آءَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَمُ مَنْهُ وَجُدْتِيهِ، قَالَ: فَإِنَّ مَنْ مَا وَجَدْتُ فِيهِ ما تَقُولُ، فَالَتْ: فَإِنِّ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: فَوَالَتْ: فَإِنِّي كُنْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلْمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالَاتُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى

٤٨٨٧ ـ حدّثنا عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: عَنْ سُفيَانَ قالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عابِسِ حَدِيثَ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الوَاصِلَة، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ. [طرفه في: ٤٨٨٦].

# ع ـ باب ﴿ وَالَّذِينَ نَبُوَّءُو الدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ ﴾ [٩]

٤٨٨٨ ـ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْني ابْنُ عياشٍ، عَنْ حُصَينٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونِ قالَ: قالَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أُوصِي الخَلِيفَة بِالمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ: أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأُوصِي الخَلِيفَة بِالأَنْصَارِ، الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأُوصِي الخَلِيفَة بِالأَنْصَارِ، الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ عَنْ مُسِيئِهِمْ. [طرفه في: ١٣٩٢].

# ٥ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ ﴾ [٩] الآيَةَ

الخَصَاصَةُ: الفَاقَةُ. ﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾: الفَائِزُونَ بِالخُلُودِ، الفَلاَحُ: البَقَاءُ، حَيَّ عَلَى الفَلاَح: عَجِّل. وَقَالَ الحَسَنُ: ﴿ حَاجَةَ ﴾ [٩] حَسَداً.

آ ٤٨٨٩ - حدّ ثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا فُضَيلُ بْنُ غَزْوَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو حازِمِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أَصَابَنِي الجَهْدُ، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيئاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَهُنَّ شَيئاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَهُ هَذِهِ اللَّيلَةَ، يَرْحَمُهُ اللَّهُ؟». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَادِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ، فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: ضَيفُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْدِي إِلاَّ قُوتُ الصِّبْيَةِ، قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ العَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ فَقَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلْمَ عَلَى إِلاَّ قُوتُ الصِّبْيَةِ، قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ العَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَلَوْ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَعُلاَنَةً » فَقَالَ: «فَقَالَ: «فَعَلَتْ، ثُمَّ غَذَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ وَتَعَالَى مَا عَنْدِي إِللَّ قُوتُ الطَّبْيَةِ، فَقَالَ: ﴿ وَمُؤَنِّرُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

#### بِسْدِ اللَّهِ النَّحْنِ الرَّحِيدِ

#### سُورَةُ المُمْتَمنَةِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿لَا جَعَلْنَا فِتْنَةَ﴾ [٥] لاَ تُعَذِّبْنَا بِأَيدِيهِمْ، فَيَقُولُونَ: لَوْ كَانَ هؤُلاَءِ عَلَى الْحَقِّ مَا أَصَابَهُمْ هذا. ﴿بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ﴾ [١٠] أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بِفِرَاق نِسَائِهِمْ، كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ.

# ١ ـ باب ﴿ لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّاءَ ﴾ [١]

٤٨٩٠ - حدّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ: حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ: أَنَّهُ سَمِعَ عُبَدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ كَاتِبَ عَلِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيّاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنَا وَالزَّبِيرَ وَالمِقْدَادَ، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا عَلَي تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةِ مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُدُوهُ مِنْهَا». فَذَهَبْنَا تَعَادَى بِنَا خَيلُنا حَتَّى أَتَينَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلنَا: أَخْرِجِي الكِتَاب، فَقَالَتْ: ما مَعِي مِنْ كِتَاب، فَقُلنَا: لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَتُلقِينَ الثِّياب، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَينَا بِهِ كِتَاب، فَقُلنَا: لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَتُلقِينَ الثَّياب، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَينَا بِهِ لِتَنَا بِهِ كَتَاب، فَقُلنَا: لَتُخْرِجِنَّ الكِتَاب أَوْ لَتُلقِينَ الثَّياب، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِها، فَأَتَينَا بِهِ لِتَنَا بِهِ لَتَعْهَ إِلَى أَنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِب بْنِ أَبِي بَلتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ النَّبِيِّ عَلَيْ فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِب بْنِ أَبِي بَلتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ اللَّهِ، إِنِّى كُنْتُ امْرًا مِنْ قُرَيش، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ اللَّهِ، إِنِّى كُنْتُ الْمُهَالِهِمْ وَأُمُوالَهُمْ بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أَصْفَلَ عَنْ المُهَا عَلَيْ مَنْ النَّسِ فِيهِمْ، أَنْ أَصْلُونَ لِيَا الْوَلَهُ مُ الْمُ الْمُنْ مَنْ النَّسِ فِيهِمْ، أَنْ أَصْفَاتُ الْمُعْنِعَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أَصْفَلَ عَنْ المُسْلِقِيقِ الْمُعْرِعُ مَلْ اللَّهُ مُنْ مَنْ النَّسَ فِيهِمْ، أَنْ أَصْفُلَ مَنْ السَّاسِ فَلَا اللَّهُ الْمُعْرِعُ الْمُعْنَ الْمُعْرِعُ الْمُعْرَاقُ الْمُرَاقِلُهُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرَاقِ الْمُلْكِاقُولُ الْمُنْ الْمُرْعِلُ الْمُنْ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُولِ الْمُؤْلُولُهُ الْمُ

إِلَيهِمْ يَداً يَحْمُونَ قَرَابَتِي، وَما فَعَلَتُ ذَلِكَ كُفراً، وَلاَ ارْتِدَاداً عَنْ دِينِي، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : "إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ». فَقَالَ : "إِنَّهُ شَهِدَ بَدْراً، وَلاَ اللَّهِ فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ، فَقَالَ : "إِنَّهُ شَهِدَ بَدْراً، وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ؟». قالَ عَمْرٌو : وَنَزَلَتْ فِيهِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْفِذُوا عَدُونِي وَعَدُونَمَ ﴾ [1]. قالَ : لاَ أَدْرِي الآيَةَ في الحَدِيثِ، أَوْ قَوْلُ عَمْرِو.

حدّثنا عَلِيٌّ: قِيلَ لِسُفيَانَ في هذا، فَنَزَلَتْ: ﴿لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِى﴾. قالَ سُفيَانُ: هذا في حَدِيثِ النَّاسِ، حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو، ما تَرَكْتُ مِنْهُ حَرْفاً، وما أُرَى أَحَداً حَفِظُهُ غَيرِي. [طرفه في: ٣٠٠٧].

### ٢ - باب ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ ﴾ [١٠]

٤٨٩١ - حدّثنا إِسْحاقُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَمِّهِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا وَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَالَى: ﴿ عَنُولِهِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ بِهِذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ تعالَى: ﴿ عَالَيُ النَّيْ إِذَا جَآءَكَ النَّوْمِنَتُ يُبَايِعْنَكُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَفُورٌ رَحِيدٌ ﴾ [١٢]. قال عُرْوَةُ: قالَتْ عَالَى عَرْوَةُ: قالَتْ عَالَى عَرْوَةُ: قالَتْ عَالَى عَرْوَةُ: قالَتُ عَنْهُ إِذَا جَآءَكَ النَّوْمِنَاتُ بِهِذَا اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلْهِ : «قَدْ بَايَعْتُكِ » كَلَامًا ، وَلا وَاللَّهِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ ، قالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : «قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى وَلا وَاللَّهِ ما مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ ، ما يُبَايِعُهُنَّ إِلاَّ بِقَوْلِهِ : «قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ» .

تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقالَ إِسْحاقُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ. [طرفه في: ٢٧١٣].

#### ٣ - باب ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ [١٢]

٤٨٩٢ ـ حدّثنا أَبُو مَعْمَر: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ، فَقَرَأَ عَلَينَا: ﴿أَن لَا يَمْرَكُنَ بِاللَّهِ شَيْتًا﴾ [١٢]. وَنَهَانَا عَنِ النِّياَحَةِ، فَقَبَضِتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فَلْرَكِنَ بِاللَّهِ شَيْتًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا. [طرفه فَلاَنَةُ، أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيهَا، فَمَا قالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْ شَيئًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا. [طرفه في: ١٣٠٦].

كَلَّمُ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الزُّبَيرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَمْضِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ سَمِعْتُ الزُّبَيرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ.

٤٨٩٤ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: قالَ الزَّهْرِيُّ: حَدَّثَنَاهُ، قالَ:

حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ: سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَفَالَ: «أَتُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيئاً، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَسْرِقُوا ـ وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ، وَأَكْثَرُ لَفظِ سُفيَانَ: قَرَأَ الآيَةَ ـ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيئاً مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ». تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ في الآيَةِ. [طرفه في: ١٨].

2 ٤٩٩ - حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّ ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيجِ: أَنَّ الحَسَنَ بْنَ مُسْلِم أَخْبَرَهُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلاَةَ يَوْمَ الفِطْرِ مُعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلاَة يَوْمَ الفِطْرِ مُعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْلَ الرِّجَالَ بِيدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلالٍ، فَقَالَ: ﴿ يَالَيْهُ النِّي اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

٤٨٩٥ ـ قوله: (فَنَزل نبيُّ اللَّهِ ﷺ) واستنبط منه الحاكِمُ أنه كان بمكانٍ عالٍ، ومَوْضع مُرْتَفعٍ، ولم يكن المنبر بُني بعدُ.

# يِسْمِ اللهِ النَّمَيْ النِّحَدِدُ سُورَةُ الصَّفَّ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [١٤] مَنْ يَتَّبِعُنِي إِلَى اللَّهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿مَرْضُوصٌ ﴾ [٤] مُلصَقٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَقَالَ غَيرُهُ: بِالرَّصَاصِ.

# ا ﴿ بِابٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ ۚ أَمَّدُّ ﴾ [٦]

٤٨٩٦ - حلَّمُ أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ لِي أَسْمَاءً: أَنَا محَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الكُفرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا العَاقِبُ». [طرفه في: ٣٥٣٢].

قوله: (﴿ يُؤْدِ مِنْ أَمْدِى آسَهُمُ أَمْدَكُ ﴾) وقد مَرّ من قبل ما يتعلق باسمه «أحمد»، وأنه لمَ بَشّر

بذلك الاسم، مع أن اسمه المشهور محمد على واسمُه في التوراة «ماد ماد»، والمراد منه محمد على «مثلمته»، وحينتذ يمكن محمد على «مثلمته»، وحينتذ يمكن أن يكون موسى بَشَر به باسمِه محمد، وعيسى عليه الصلاة والسلام باسمه أحمد على المنه المناه عليه الصلاة والسلام باسمه أحمد على المنه المناه المنه ا

٤٨٩٦ ـ قوله: (وأنا العاقِب) واعلم أن السَّيد في لغةِ العرب لمن يكون أَمَام الجيش، ومَنْ يكون خَلْفَه يسمونه عاقِباً وحاشراً، وعلى هذه المحاورة جاء اسمُه العاقب، أي لكونِه آخِراً من سلسلة الأنبياء عليهم السلام، وسها مَنْ لم يُرَاع هذه المحاورة عند شَرْح اسمه عِيْ

قوله: (يُحْشَر الناسُ عَلَى قَدَمي) واعلم أن كَوْنَه ﷺ حاشِراً وعاقباً، إنما هو باعتبارِ المعنى، وأما باعتبار الحِسِّ فيكون أمامَهم لكونِه أُوَّلَهم بَعْثاً من القبر، فكيف يمكن أن يكون حاشِراً حِسَّا أيضاً!.

# 

١ - باب قَوْلُهُ: ﴿ وَءَا خَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ [٣]
 وَقَرَأَ عُمَرُ: فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ.

١٨٩٧ - حدّ ثني عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: حَدَّثني سُلَيمانُ بْنُ بِلاَلِ، عَنْ ثَوْرِ، عَنْ أَبِي الغَيثِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَنْزِلَتْ عَلَيهِ سُورَةُ الجُمُعَةِ: ﴿وَءَاخِينَ مِنْهُمْ لَفَا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾. قالَ: قُلتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَلَمْ سُورَةُ الجُمُعَةِ عَلَى سَأَلَ ثَلاثاً، وَفِينَا سَلمَانُ الفَارِسِيُّ، وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سَلمَانَ، ثُمَّ قالَ: «لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّا، لَنَالَهُ رِجالٌ، أَوْ رَجُلٌ، مِنْ هُؤُلاَءِ». [الحديث ١٨٩٧ على طرف في: ١٨٩٨].

١٨٩٨ ـ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهّابِ: حَدَّثنَا عَبْدُ العَزِيزِ: أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ، عَنْ أَبِي الغَيثِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النّبِيّ ﷺ: «لَنَالَهُ رِجالٌ مِنْ هؤُلاَءِ». [طرفه في: ١٨٩٧].

# ٢ ـ باب ﴿ وَإِذَا رَأَوْا بَحِكُرُةً ﴾ [١١]

٤٨٩٩ ـ حدّثني حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا حُصَينٌ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ، وَعَنْ أَبِي سُفيَانَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: أَقْبَلَتَ عِيرٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَثَارَ النَّاسُ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا نِجَنَرَةً أَوْ لَمُونًا الْفَصُوا إِلَيْهَا﴾. [طرفه في: ٩٣٦]. .

قوله: (﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾) "أورد وسرى جوابهى نهين ملحق هوئى ارو آكى هونى والى هين " لأن «لما» للتوقع عندهم. وحاصِلُ الحديث أنَّ الدِّين لا يَنْحصر في العرب، بل يكون في العجم أيضاً.

2013 ـ قوله: (لَنَالَهُ رِجَالٌ ـ أو رجل ـ من هؤلاء) والظاهِر أنَّ المرادَ منه هم العلماءُ الكِبار الذين أقامهم اللَّهُ تعالى لِنُصرةِ دِينه من العجم. وقال السيوطي: إنَّ فيه مَنْقبةً عظيمةً للإمام أبي حنيفة. قلتُ: ولكنَّ لفظ الجمع يأباه، ومَحْمل هذه الأحاديث هم حَمَلةُ الشريعة في العجم، ولا ريب أن هؤلاء كَثُروا في العجم، حتى إن أصحاب «الصِّحاح» كلهم من العجم.

# يند ألله النَّكِن التَكَيَ التَكَيَدُ التَكَيدُ المُنَافِقِين

# ١ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴿إِلَى: ﴿لَكَاذِبُونَ ﴾ [١]

24.٠ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيدِ بْنِ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ فِي غَزَاةٍ، فَسَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ أُبَيّ يَقُولُ: لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ، وَلَوْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ، وَلَوْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَعَمِّي أَوْ لِعُمْرَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَدَعانِي فَحَدَّثُتُهُ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَعْرَ وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، فَكَذَّبْنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَصَدَّقَهُ، فَأَصَابَنِي هَمِّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ، فَجَلَسْتُ فِي الْبَيتِ، فَقَالَ لِي عَمِّي: مَا أُرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَبَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ كَذَبَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَمُقَتَكَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَلَى: ﴿إِنَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ ﴾. فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيُ عَلَيْ فَقَرَأَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ مَقَالَ ! ﴿ إِنَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ ﴾. فَبَعَثَ إِلَى النَّبِي عَلَى فَقَرَأَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيدُ». [الحديث ٤٩٠٠ - اطرافه في: ٤٩٠١ / ٤٩٠، ٤٩٠٤].

# ٢ ـ باب ﴿ أَتَّنَادُوٓ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً ﴾ [٢] يَجْتنُونَ بِهَا

29.1 حدثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبَيّ ابْن سَلُولَ يَقُولُ: لاَ تُنْفَقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا. وَقَالَ أَيضًا: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَوُّ مِنْهَا الأَذَلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي، فَذَكَرَ عَمِّي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَذَبَنِي، اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَيّ وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَذَّبَنِي، فَأَصَابَنِي هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ، فَجَلَسْتُ في بَيتِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذَا جَآءَكَ اللَّهِ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: إِلَى قَوْلُونَ لَا ثَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: إِنَا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ قَوْلُونَ لَا ثَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ إِلَى قَوْلُونَ لَا ثَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ اللَّهِ فَالَى قَوْلُونَ لَا ثُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ إلى قَوْلُونَ لَو ثَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ إلَى قَوْلُونَ لَو اللَّهِ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ إلَى قَوْلُونَ لَهُ ثَنْ عَلْهُ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ فَلَا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللّهُ ال

﴿ لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَعَنُ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ [١ ـ ٨]. فَأَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَهَا عَلَيَّ، ثُمَّ قالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ». [طرفه في: ٤٩٠٠].

٣- باب قَوْلِهِ: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمُ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾ [٣] دَّ عَبِ القُرَظِيَّ عَلَى الْفُرِيمِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ آلَهُ القُرَظِيَّ عَلَى الْمُرَظِيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيّ: لاَ تُنْفِقُوا عَلَى قَالَ: سَمِعْتُ زَيدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَمَّا قالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيّ: لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، وَقالَ أَيضاً: لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ، أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيَ عَلَى فَلاَمَنِي الأَنْصَارُ، وَحَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيّ ما قالَ ذلك، فَرَجَعْتُ إِلَى المَنْزِلِ فَنِمْتُ، فَدَعانِي الأَنْصَارُ، وَحَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيّ ما قالَ ذلك، فَرَجَعْتُ إِلَى المَنْزِلِ فَنِمْتُ، فَدَعانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَأَلَيْنَ يَقُولُونَ لَا لُيْفِقُولُ اللَّهُ قَدْ صَدَّقَكَ ». وَنَزَلَ: ﴿ هُمُ اللّٰذِينَ يَقُولُونَ لَا لُيْفِقُولُ لَا لَيْفِقُولُ اللّٰهِ عَلَى المَنْزِلِ فَنِمْتُ، عَنْ زَيدٍ، وَقالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةً: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرُو، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيلَى، عَنْ زَيدٍ، عَنِ النّبِيِّ عَلَى الْمَنْ أَبِي لَيلَى، عَنْ زَيدٍ، وَالنّبِيِّ عَنْ الْبَيْ عَلَى المَدْ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيلَى، عَنْ زَيدٍ، عَنْ النّبِيِّ عَنْ الْبَيْ عَلَى الْمَدْ فَي الْمُنْ أَبِي لَيلَى، عَنْ وَلَا اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْلّٰهِ عَلَى الْمَالَا اللّٰهُ عَلَى الْمَالُولُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْمَالُولُ اللّٰهِ عَلَى الْمَالُولُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الْمَالَالَهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الل

باب ﴿ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمَ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً لَا يَعُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمَ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً لَا يَعُونُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو ٱلْعَدُو فَاخْذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفِكُونَ إِنَّ إِلَّهُ أَنَّكُ يَعُونُكُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو ٱلْعَدُو فَاخْذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفِكُونَ إِنَّ إِلَّهِ إِلَّهُ إِنَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

29.٣ عَمْوُ وَيَوْ بُنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ. وَقَالَ: اللَّهِ بْنُ أُبِي لأَصْحَابِهِ: لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ. وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَرُّ مِنْهَا الأَذَلُ، فَأَتَيتُ النَّبِيَ عَلَى فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَرُّ مِنْهَا الأَذَلُ، فَأَتَيتُ النَّبِيَ عَلَى فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بِنِ أَبِي فَسَأَلُهُ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ، قالُوا: كَذَبَ زَيدٌ رَسُولَ اللّهِ عَلَى، فَوَقَعَ في عَبْدِ اللّهِ بِنِ أَبِي فَسَأَلُهُ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ، قالُوا: كَذَبَ زَيدٌ رَسُولَ اللّهِ عَلَى الْمُنْفِقُونَ فِي عَبْدِ اللّهِ مِنْ أَبِي مِثَمَّا قَالُوا شِيدَةً، حَتَّى أَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقِي في في: ﴿إِنَا جَآءَكَ ٱلمُنْفِقُونَ ﴾. فَلَوا رُؤُوسَهُمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿خُشُبُ مُسَنَدَةً ﴾ قالَ: كَانُوا رَجُالاً أَجْمَلَ شَيءً. [طرفه في: ١٤٥].

حَرَّكُوا، اسْتَهْزَؤُوا بِالنَّبِيِّ ﷺ، وُيَقْرَأُ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ: لَوَيْتُ.

٤٩٠٤ ـ حدّثنا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى: عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبَيّ ابْن سَلُولَ يَقُولُ: لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَنُّ مِنْهَا الأَذَلَ، فَذَكَرْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَنُّ مِنْهَا الأَذَلَ، فَذَكَرْتُ وَعَدَّ ثَتُهُ فَأَرْسَلَ إلى عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِيً ذَلِكَ لِعَمِّي، فَذَكَرَهُ عَمِّي لِلنَّبِيِّ ﷺ وَصَدَّقَهُمْ، فَدَعاني فَحَدَّثَتُهُ فَأَرْسَلَ إلى عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِيً وَأَصْحابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا وَكَذَّبَنِي النَّبِيُ ﷺ فَأَصَابَنِي هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطَّ، فَجَلَسْتُ في

بَيتِي، وَقَالَ عَمِّي: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَقَتَكَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ [١]. وَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَهَا وَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ». [طرفه في: ٤٩٠٠].

# ٢ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِر اللّهُ لَهُمْ إِنَّ اللّهُ لَهُمْ إِنَّ اللّهُ لَهُمْ إِنَّ اللّهُ لَكُمْ إِنَا اللّهُ لَكُمْ إِنَّ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَلّهُ لَهُ إِنَّ اللّهُ لَكُمْ إِنَّ اللّهُ لَكُمْ إِنَّ اللّهُ لَكُمْ إِنَّ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَكُمْ إِنَّ اللّهُ لَكُمْ إِنَّ اللّهُ لَلّهُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَلْهُ لَلّهُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَكُمْ إِنَا لَهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

24.0 عبد الله رَضِيَ الله عَنهُمَا قالَ: كُنّا في غَزَاةٍ - قالَ سُفيَانُ مَرَّةٌ: في جَيشٍ - فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: كُنّا في غَزَاةٍ - قالَ سُفيَانُ مَرَّةٌ: في جَيشٍ - فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ ، رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ الأَنْصَارِ ، وَقَالُ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلمُهاجِرِينَ ، وَقَالُ المُهَاجِرِينُ : يَا لَلمُهاجِرِينَ ، فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى جاهِلِيَّةٍ » قالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ ، كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ». فَسَمِعَ بِذلِكَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ لَيُخْرِجَنَّ الأَعْرُ مِنْهَا الأَذَلَّ ، فَبَلُغَ أَلُبِي عَنْهُ اللّهِ مَنُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قالَ سُفيَانُ: فَحَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو: قالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جابِراً: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في: ٣٥١٨].

٧ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُواً ﴾
 وَيَتفَرَّقُوا ﴿ وَلِلَّهِ خَزَانِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَلَكِكنَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [٧]

29.٦ حدّ ثنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: حَدَّثَني إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةَ قالَ: حَدَّثَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الفَضْلِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ: حَزِيْتُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالحَرَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ زَيدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُرْنِي، يَذْكُرُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ أُسِلَ الْمَعْلُ الْمُ الْفَصْلِ ، وَلاَ بْنَاءِ الأَنْصَارِ». وَشَكَ ابْنُ الفَصْلِ في: «أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ». وَشَكَ ابْنُ الفَصْلِ في: «أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ». فَسَأَلَ أَنَساً بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «هذا الَّذِي أَوْفَى اللَّهُ لَهُ بِأَذُنِهِ».

٨ ـ باب ﴿ يَقُولُونَ لَإِن زَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلأَذَلَّ وَلِلَهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ عَلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ [٨]

٤٩٠٧ ـ حدِّيْنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ قالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قالَ:

سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كُنَّا في غَزَاةٍ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ». قالَ جابِرٌ: وَكَانَتِ الأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ أَكْثَرَ، ثُمَّ كَثُرُ المُهَاجِرُونَ بَعْدُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيّ: أَوَ قَدْ فَعَلُوا، وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَرُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَرُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعْنَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هذا المُنَافِقِ، قالَ النَّبِيُ ﷺ «دَعْهُ، لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ». [طرفه في: ٢٥٥].

قوله: (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) قال صاحب «التلخيص»: معناه لكاذبون في الشهادة، أو التسمية، أو المشهود به في زَعْمهم. قلتُ: هذا باطِلٌ يرده الحديث، وهكذا المرءُ إذا أتى في غير فَنِه يأتي بالعجائب. فالصوابُ في الجواب ما يُستفاد مما أخرجه المصنف عن زيد بن أرقم، قال: كُنْت في غزاة، فسمعت عبد الله بنَ أُبِي يقول: لا تُنْفِقوا على مَنْ عند رسول الله حتى يَنْفَضُّوا من حوله، ولو رجعنا مِن عنده ليُحْرِجَنَ الأعزُ منها الأذَلَّ، فذكرت ذلك لعمِّي، أو لِعُمَرَ، فذكره للنبيِّ عَلَيْه، فدعاني، فحدثته، فأرسل رسولُ الله علي الله بن أبي، وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذّبني رسولُ فأرسل رسولُ الله عبدِ الله بن أبي، وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذّبني رسولُ الله عليه الله عبدِ الله بن أبي، وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذّبني رسولُ الله عبد الله بن أبي، وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذّبني ما قالوا، فاللّهُ سبحانه كَذّبهم في حَلِفِهم، لا فيما ذكره صاحِبُ أي فيما حلفوا لك أنهم ما قالوا، فاللّهُ سبحانه كَذّبهم في حَلِفِهم، لا فيما ذكره صاحِبُ التَّلْخيص».

قوله: ﴿ ﴿ لَوَّوا رؤوسهم ﴾ ) فالتلويةُ عَن النبيِّ ﷺ كُفْر، بخلافِ غيره، فدلَّ على أن فِعْلاً واحداً يمكن أن يكونَ كفراً، وغير كُفْر بالنسبةِ إلى الشخصين.

٤٩٠٦ ـ قوله: (فكتَب إلى زيد بنِ أَرْقَم). . . إلخ . أي يُعزِّيني، ثُم قال أنس ما حاصله: إنَّ زيداً ممن صَدَّقه اللَّهُ تعالى فيما قال لابنِ أُبَي

#### فائدة:

وعن سعيد بن المسيّب عند الدارمي في «مسنده»: أنَّ يزيدَ لما أحل حرم الله المدينة، وجعل يسفك فيها دماء المسلمين، ألقيت نفسي في المسجد النبوي، كأني مجنون، وما بي من جنون، ولكن أردت منه الاتقاء عن شر يزيد، فكنت أسمع يومئذٍ صوت الأذان من الروضة المطهرة، وعد ذلك من مناقب سعيد؛ قلتُ: وقد مرّ معنا ما في القبور من الأحوال، فتذكره.

24.۷ عدم قَتْل النبيِّ عَلَيْهِ المنافقين، مع علمه بأعيانِهم، كما نَبّهناك فيما مرّ. وليس الأمر أنّ المنافقين كما نَبّهناك فيما مرّ. وليس الأمر أنّ المنافقين كانوا مختلِطين بين أصحابه على بحيث يرتفع التمييزُ أصْلاً، ولكنه كان يُسامِحُهُم لِمِثْل هذه المصلحة، فاندفع ما أورد عليه، فافهم.

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّكْنِ ٱلتَّحَيْدِ

#### سُورَةُ التَّفَائِنِ

وَقَالَ عَلَقَمَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْمُمْ ﴾ [١١] هُوَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ بِها وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ. وقَالَ مُجَاهِدٌ: التَّغَابُنُ غَبْنُ أَهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ.

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّحْنِ الرَّحِيمِ إِ

### سُورَةُ الطَّلَاقِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿وَبَالَ أَنْهِا﴾ [٩] جَزَاءَ أَمْرِهَا. ﴿إِنِ ٱرْتَبْتُمْ ﴾ [٤]: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَتحيضُ أَمْ لا تَحيضُ. فَاللَّائي قَعَدْنَ عَنِ الْمَحيضِ وَاللَّائي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرِ.

#### ۱ ـ باب

٤٩٠٨ ـ حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكيرِ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ قالَ: حَدَّثَني عُقَيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ثُمَّ قالَ: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ عَلِيْ مَسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَجِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِراً قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِراً قَبْلَ أَنْ يُمْلِكُهَا ، فَتِلكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ». [الحديث: ٤٩٠٨ ـ أطرافه في: ٢٥١٥، ٢٥٢٥، ٥٢٥١، ٥٢٥٥، ٥٢٥١، ٥٢٥١].

٢ - باب ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِن أَمْرِيهِ يُسْرًا ﴾ [٤]

وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ: وَاحِدُهَا: ذَاتُ حَمْل.

٤٩٠٩ ـ حدّثنا سَعْدُ بْنُ حَفْص: حَدَّثَنَا شَيبَانُ، عَنْ يَحْيى قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيرَةَ جالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفتينِي في امْرَأَةٍ وَلَدَتْ

بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيلَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَينِ، قُلتُ أَنَا: ﴿ وَأُولِنَ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَ الْاَ مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلاَمَهُ كُرَيباً إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهِي حُبْلَى، فَوضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا. [الحديث ٤٩٠٩ ـ طرفه في: ٣١٨].

٤٩١٠ عنْ مُحَمَّدٍ قالَ: كُنْتُ في حَلقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيلَى، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَعَظِّمُونَهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ قالَ: كُنْتُ في حَلقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيلَى، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَعَظِّمُونَهُ، فَلَكَرَ آخِرَ الأَجَلَينِ، فَحَلَّتُ فِي حَلِيثِ سُبَيعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قالَ فَضَمَّزَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ، قالَ مُحَمَّدٌ: فَفَطِنْتُ لَهُ، فَقُلتُ: إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ في نَاحِيَةِ الكُوفَةِ، فَاسْتَحْيَا وَقالَ: لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَقُل ذَاكَ. فَلَقِيتُ أَبَا اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ في نَاحِيةِ الكُوفَةِ، فَاسْتَحْيَا وَقالَ: لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَقُل ذَاكَ. فَلَقِيتُ أَبَا عَلْمَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ مَالِكَ بْنَ عامِرٍ فَسَأَلْتُهُ، فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيعَةَ، فَقُلْتُ: هَلَ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ فِيهَا شَيئاً؟ فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللّهِ، فَقَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيهَا التَّعْلِيظَ، وَلاَ تَجْعَلُونَ عَلَيهَا الرُّخْصَةَ؟ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى: ﴿ وَأُولِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعْنَ عَلَيهَا الرُّخْصَةَ؟ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى: ﴿ وَأُولِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَصَعْنَ عَلَى اللهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا اللهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللهُ الله

قوله: (ليراجعها، ثُم يمسكها) وهذا صريحٌ في أن تطليقَ<sup>(۱)</sup> ابنِ عمر امرأته في الحيض اعتُبر طَلاقاً، مع كونه بدعةً، فكيف يقول ابنُ تيميةَ ما يقول؟! وقد مَرّ، ثُم الرجوع عنه واجِبٌ، كما في «الهداية»، وهو ظاهر الحديث، وقيل: مستحبُّ، والأوّل أرجح.

٤٩٠٨ ـ قوله: (حتى تَطْهُرَ، ثُم تحيض)... إلخ. وللرواة فيه اختلاف، وهو الوجهان للحنفية، فقيل: إنّه يُطلِّقها في الطُّهر الذي بعد الحَيْضة الأُولى، كما عند أبي داود، وقيل: بل ينبغي له أن يُمْهِلَها حتى تمضِي حيضتان، ثُم يُطَلِّقها في الطُّهر الذي

ا) قال ابن رشد: أما المسألة الأولى: فإن الجمهور إنما صاروا إلى أن الطلاق إن وقع في الحيض اعتد به وكان طلاقاً، لقوله ﷺ في حديث ابن عمر: مُره فليراجِعْها. قالوا: والرَّجعة لا تكون إلا بعد طلاق. وروى الشافعيُ عن مسلم بن خالد عن ابن جُريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمرَ على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. ورُوي أنه الذي كان يُفْتي به ابنُ عمرَ، وأما مَنْ لم ير هذا الطلاق واقِعاً، فإنه اعتمد عمومَ قوله ﷺ: «كلّ - فعل أو - عمل ليس عليه أمرنا، فهو ردِّ». وقالوا: أمْرُ رسولِ الله ﷺ بِردّه يُشعر بعدم نفوذه، ووقوعه؛ وبالجملة فسببُ الاختلاف، هل الشروط التي اشترطها الشَّرْع في الطلاق الشني هي شروطُ صحة وإجزاء، أم شروط كمال وتمام؛ قمَن قال: شروط إجزاء، قال: لا يقع الطلاق الذي عُدِم هذه الصفة، ومَنْ قال: شروط كمال وتمام، قال: يقع. ويُنْدب إلى أنْ يقعَ كامِلاً، ولذلك مَنْ قال بوقوع الطلاق وجبره على الرجعة، فقد تناقض، فتدبر ذلك. اهـ: «بداية المجتهد».

بعدهما. وتَعرَّض صاحب «الهداية» إلى حِكْمة التراخي، وراجع «بداية المجتهد» لابن رشد(١١).

قوله: (فتلك العِدَّةُ، كما أَمَره اللَّهُ)... إلخ. إشارةٌ إلى قوله: ﴿فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ﴾ واستدل (٢) منه الشافعية على كونِ القروء بمعنى الإطهار، فإن التطليق في الطُّهر بالإجماع، وقد جعله القرآنُ عِدَّةً لهن، فدل على أنَّ العِدّة بالإطهار. وأجاب عنه النَّمْخُشريُّ: أنَّ اللام فيه للاستقبال، فيكون التَّطْلِيقُ في الطُّهر، وعِدِّتها بَعْدَه في النَّهْرِض، وتؤيدُه قراءة: «قبل عدتهن». والجواب عندي (٣): أنَّ العِدة عِدَّتان: عِدة الرجال، وهي للتطليق؛ وعدَّة النساء، وهي للتربُّص، كما في «المبسوط». والمذكور في الأجال، وهي للتطليق؛ وعدَّة النساء، وهي في قوله تعالى: الآياهُ عَدِّة الرجال عنه أشار إليه الطحاوي ـ دون عِدَّة النساء، وهي في قوله تعالى: عُللَقُوها، وهو الإطهار، والنِّساء أُمرن: أن يتربَّصْن بأنفسهن ثلاثة حِيض، واللام فيه يُطلِقُوها، وهو الإطهار، والنِّساء أُمرن: أن يتربَّصْن بأنفسهن ثلاثة حِيض، واللام فيه فظلِقُوهُنَ لِعِدَّةٍ إلنَّا كَانَعُلْهُ أَنْ النِّمُ إِنَا كُلَقْتُمُ النِّسَاء في السورة الطّلاق» الرجال، وقال: ﴿يَاتُمُ النَّيُ إِذَا طَلَقْتُمُ النِسَاء في السورتين، وبين لهما ما كان عليهما إلخ. وبالجملة قسَم العِدَّة بين الرِّجال والنِّساء في السورتين، وبين لهما ما كان عليهما عِدَتهما.

٤٩٠٩ ـ قوله: (فقال ابنُ عباس: آخِرُ الأَجَلَيْن)... إلخ. والسَّلَف مُخْتلفون بين آخِرُ الأَجَلَيْن)... إلخ. والسَّلَف مُخْتلفون بين آية عِدّة الحاملة، وآية عِدّة المُتوفَّى عنها زَوْجُها: فمنهم مَنْ ذهب إلى أنَّ بينهما عُموماً وخصوصاً مِن وَجُه؛ والجمهور إلى أنَّ وَضْع الحَمْل هو العِدَّة، سواء كان قريباً أم بعيداً، وهو مذهبُ ابن مسعود.

قال ابنُ رُشد: وأما المسألة الثالثة: وهي متى يوقع الطلاق بعد الإجبار؟ فإنَّ من اشترط في ذلك أَنْ يُمْسِكها حتى تطهر، ثُم تحيض، ثُم تطهر، فإنما صار لذلك، لأنه المنصوص عليه في حديث ابن عمرَ المتقدّم. قالوا: والمعنى في ذلك لِتصحَّ الرَّجعة بالوطء في الطُّهر الذي بعد الحيض، لأنه لو طَلَّقها في الطُّهر الذي بعد الحيضة لم يكن عليها من الطلاق الآخر عِدّة، لأنه كان يكون كالمُطلِّق قبل الدخول؛ وبالجملة فقالوا: إنَّ مِن شَرْط الرَّجْعة وجود زمانٍ يَصِحُ فيه الوطء، وعلى هذا التعليلِ يكون من شروط طلاقِ السُّنة أن يطلُقها في طُهر لم يطلَّق في الحيضة التي قبله، وهو أَحدُ الشروطِ المُشترطة عند مالك في طلاق السُّنة، فيما ذكره عبد الوهاب؛ وأما الذين لم يشترطوا ذلك، فإنهم صاروا إلى ما رَوى يونس بن جبير، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، ومَنْ تابعهم عن ابن عمر في هذا الحديث، أنه قال: يراجعها، فإذا ظهرت طلقها إنْ شاء، وقالوا: المعنى في ذلك أنه أمر بالرجوع عقوبةً له، لأنه طلق في زمانٍ كُرِه له فيه الطلاق، فإذا ذهب ذلك الزمان، وقع منه الطلاق على وَجْه غير مكروه. فسببُ اختلافهم تعارُضُ الآثارِ في هذه المسألة، وتعارض مفهوم العِلّة. اهد «بداية المجتهد».

<sup>(</sup>٢) وقد قَرّره ابنُ رشد في «بداية المجتهد».

<sup>(</sup>٣) وسيأتي تحقيقه في كتاب الطلاق أبسط منه إن شاء الله تعالى.

قوله: (أنا مع ابنِ أُخي) وهذه محاورةٌ.

· ٤٩١ ـ قوله: (فَذَكَر آخِر) أي جَرَت تلك المسألةُ.

قوله: (فَضَمَّزَ لي) وهو إخراجُ الصوتِ، بضم الشَّفَتين، كشِبه الضُّراط. قلتُ: فظهر منه أنَّ الجُزْء الواحِد، قد يَدْخُل تحت أَصْلَين، فتختلف فيه الأنظار، أنه بأيِّ الأَصْلين أقرب؟ وهذه هي مقاسمةُ الأُصول، وهي من وظيفةِ المجتهد.

قوله: (فَلَقِيتُ أَبا عَطِيَّةَ مالك بنَ عامر) وعند ابن أبي شَيْبة في «مُصَنَّفه»: أنَّ اصحاب ابنِ مسعود لم يكونوا يَرَوْن الفاتحة خَلْف الإِمام. وفي إسناده مالك بنُ عمارة، وهو رَجُلٌ مجهولٌ لا يُعْرف. قلتُ: نُسخةُ المصنِّف سقيمةٌ جداً، يمكن أن يكون هو مالك بن عامر، فتحرّف إلى عمارة.

#### بِنْ مِ اللَّهِ النَّحْيِ النَّحِي إِنْ النَّحِي إِنْ

#### سُورَةُ التحريم

# ١ - باب ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّبِيُّ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ الْحَابِ ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّبِيُّ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ الْحَابِ الْحَابِ اللَّهِ الْحَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَوْرٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْرٌ رَحِيمٌ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

2911 ـ حدّثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيى بْنِ حَكِيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ في الحَرَامِ: يُكَفِّرُ. وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً﴾ [الأحزاب: ٢١]. [الحديث ٤٩١١ ـ طرفه في: ٢٦٦].

2417 ـ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عَظَاءٍ، عَنْ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ، عَنُ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: كانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَينَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، فَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ: أَيَّتِنَا دَخَلَ عَلَيهَا فَلَتَقُل لَهُ: أَكُلتَ مَغَافِيرَ، قالَ: «لاَ ، وَلكِنِي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَينَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفتُ لاَ تُحْبِرِي بِذلِكَ أَحَداً». [الحديث ٤٩١٢ عِنْدَ زينَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفتُ لاَ تُحْبِرِي بِذلِكَ أَحَداً». [الحديث ٤٩١٢ عَلَى الله في: ٢٩١٦، ٢٩١٦].

# ٢ - باب ﴿ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاحِكَ ۚ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ لَيَ مَرْضَا اللَّهُ لَكُورٌ وَهُو الْعَلِيمُ الْمَكَمُ وَاللَّهُ مَوْلَكُمُ وَهُو الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ الْمَكِيمُ اللَّهُ مَوْلَكُمُ وَهُو الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ ال

291٣ ـ حدِّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيى، عَنْ عُبَيدِ بْنِ حُنَينٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّهُ قالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حاجًا فَخَرَجْتُ أَسْأَلَهُ هَيبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حاجًا فَخَرَجْتُ

مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ، قالَ: فَوَقَفتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وعائِشَةُ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنَّ أَسْأَلَكَ عَنْ هذا مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيبَةً لَكَ، قَالَ: فَلاَ تَفعَل، ما ظَنَنْتُ أَنَّ عَنْدِي مِنْ عِلم فَاسْأَلنِي، فَإِنْ كانَ لِي عِلمٌ خَبَّرْتُكَ بِهِ، قالَ: ثُمَّ قالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْراً، حَتَّى أَنْزَلُ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ، قَالَ: فَبَينًا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَأَمَّرُهُ إِذْ قِالَتِ امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا، قالَ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ وَلِمَا هَا هُنَا، فِيمَا تَكُّلُّفُكِ في أَمْرِ أُرِيدُهُ؟ فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ، مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ، فَقَامَ عُمَرُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَقَالَ لَهَا: يَا بُنيَّةُ إِنَّكِ لَّتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللَّهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ، فَقُلتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ، وَغَضَبَ رَسُولِهِ ﷺ، يَا بُنَيَّةُ لاَ تَغُرَّنَّكِ هذهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا، يُرِيدُ عائِشَةَ، قالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلتُ عَلَىّ أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلِّمَةَ: عَجَباً لَكَ يَا ابْنَ الخَطَّاب، دَخَلتَ في كُلِّ شَيءٍ، حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَينَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ، فَأَخَذَتْني وَاللَّهِ أَخْذاً كَسَرَتْني عَنْ بَعْضِ ما كُنْتُ أَجِدُ، فَخَرِجْتُ مِنْ عِنْدِهَا. وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالخَبَرِ، وَإِذَا غابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالخَبرِ، وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ، ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَينَا، فَقَدِ امْتَلاَّتْ صُدُورُنَا مِنْهُ، فَإِذَا صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ البَابَ، فَقَالَ: افَتَحْ افْتَحْ، فَقُلْتُ: جاءَ الغَسَّانِيُّ؟ فَقَالَ: بَل أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ، فَقُلتُ: رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةً، فَأَخَذْتُ ثَوْبِيَ فَأَخُرُجُ حَتَّى جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في مَشْرُبَةٍ لَهُ، يَرْقَى عَلَيهَا بِعَجَلَةٍ، وَغُلاَمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلتُ لَهُ: قُل: هذا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَأَذِنَ لِي، قالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةً تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى، وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ ما بَينَهُ وَبَينَهُ شَيٌّ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمِ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيَهِ قَرَظاً مَصْبُوباً، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهِّبٌ مُعَلَّقَةٌ، فَرَأيتُ أَثَرَ الحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ فَبَكَيتُ، فَقَالَ: (هما يُبْكِيكَ؟» فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ كِسْرَى وَقَيصَرَ فِيما هُما فِيهِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ! فَقَالَ: «أَما تَرْضي أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ». [طرفه في: ٨٩].

٣ ـ باب ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَاً قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ﴾ [٣]

فِيهِ عَائِشَةُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ

2918 ـ حدّثنا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيدَ بْنَ حُنينِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيدَ بْنَ حُنينِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ، فَقُلتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَنِ المَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَمَا أَتْمَمْتُ كَلاَمِي حَتَّى قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. [طرفه ني: ٨٩].

واختُلف في شأن نزولها: فعند النَّسائي أنها نزلت على تحريم ماريةً؛ وعند البخاري على تحريم العَسَل. ورَجَّح الحافظ لههنا النَّسائي على البخاري، وذهب جماعة إلى أنَّ القصص فيه متقاربة، ونزلت السورة بعدها. ثُم إنَّ تحريم الحلال يمينٌ عندنا، فإنَّ الله سبحانه سَمّى تحريم الحلال يميناً، فقال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ يَعَلَّهَ أَيْمَنِكُمْ ﴿ فسماه فِإِنَّ الله سبحانه سَمّى تحريم الحلال يميناً، فقال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَعَلَّهُ أَيْمَنِكُمْ ﴿ فسماه يَعِيناً ، وأجاب عنه النوويُّ: أنَّ النبي ﷺ كان حَلَف في القِصّة بصيغةِ اليمين أيضاً، فاليمين هو ذلك.

قلتُ: هَب، ولكنا لا نَهْدِرُ ألفاظَ القرآن، فإنه لم يعدل عن جعل التحريم يميناً، فاعتبرناه، فإن كانت القصة في أيديهم، فمنطوقُ القرآنِ بأيدينا، وكفانا به قدوةً وإماماً؛ وبالجملة دَارَ النظر فيه بين أن يُؤخذ بعنوان القرآنِ، أم بما في الواقع، والنظران هما الرأيان.

2911 ـ قوله: (في الحَرَام: يُكْفَرُ) ذهب (١) مالك والشافعي إلى أنَّ مَنْ حَرُمت عليه زوجتُه فله أحكام، أما مَنْ حرم عليه غيرُها فليس له حُكْم، فإنّ الحلال لا يصيرُ حراماً بتحريم أَحَد، وعندنا هو يمين. وعن أحمد روايتان. وذهب ابنُ القيِّم إلى أن ذلك الشيء يحرم عليه تحريماً وقتياً حتى يُكَفِّر، وعندنا يَحْنَث بأكله، بدون أن يَحْرُم عليه.

٤٩١٢ ـ قوله: (أَكَلْتَ مَغَافِيرَ) قال الزَّمخشريّ: وهمزة الاستفهام قد تُحْذف ومعناها يُفْهم من نغمة الصوت. وهو حَسَنٌ جداً، وإنْ لم يتعرّض إليه النُّحاة.

٤٩١٣ \_ قوله: (حَتَّى يَظُلَّ يَوْمَه غضبانَ)، لا بدّ فيه من التقسيم، فإِنَّ بعض أنحاء الغضب يكون كُفْراً، وبعضَها لا.

قوله: (﴿فَإِنَّ الله هو مَوْلاه﴾) "مدد كار. "

قوله: (﴿ وَجِبْرِيلَ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾)، أي أبو بكر، وعمر، ولا أدري ما الداعيةُ لهذا الإعظام (٢).

<sup>(</sup>١) وتكلم عليه ابنُ رشد في «بداية المجتهد» فراجِعْهُ.

<sup>(</sup>٢) قلتُ: ولعله أيضاً من باب تلقي المخاطب بما لا يترقّب يعني تراجعنه أيها النساء، كأنه ليس له مَوْلى، ولأنّ الكلام يُؤثّر في النّساء في أزواجهم، ويحملنهن على الغيرة، فلا يرجعن إلى مِثْله.

قوله: (يَرْقَى عليها بِعَجَلةٍ) العجلة "لكر مين باى دال ديتي هين" شبه الأرجوحة.

ا بابٌ قَوْلُهُ: ﴿إِن نَنُوباً إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [٤]

صَغَوْتُ وَأَصْغَيتُ: مِلتُ. ﴿ وَلِلصَّغَيَّ ﴾ [الأنعام: ١١٣] لِتَمِيلَ.

﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [1] عَوْنٌ، تَظَاهَرُونَ: تَعَاوَنُونَ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿فُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُو ﴾ [٦] أَوْصُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَأَدّبُوهُمْ.

2410 حدّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ قالَ: سَمعْتُ عُبَيدَ بْنَ حُنينِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَينِ اللَّتَينِ عَبَاسٍ يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَينِ اللَّتَينِ اللَّتَينِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَكَثْتُ سَنَةً فَلَمْ أَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً، حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حاجًا، فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرَانَ، ذَهَبَ عُمَرُ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ: أَدْرِكْنِي بِالوَضُوءِ، فَأَدْرَكُتُهُ بِالإِدَاوَةِ، فَجَعَلْتُ أَسْكُبُ عَلَيهِ، وَرَأَيتُ مَوْضِعاً، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ: مَنِ المَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا؟ قالَ البُنُ عَبَّاسٍ: فَمَا أَتْمَمْتُ كَلاَمِي حَتَّى قالَ: عائِشَةُ وَحَفْصَةُ. [طرفه في: ٨٩].

قَوْلُهُ: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُۥ أَزْوَنَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُشْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ قَلِنَتِ تَهِبَنَتٍ عَلِيدَتِ سَنِيحَتٍ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ۞﴾ [٥]

٤٩١٦ - حدِّثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ: حَدَّثَنا هُشَيمٌ، عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنسِ قالَ: قالَ عُمَرُ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ في الغَيرَةِ عَلَيهِ، فَقُلتُ لَهُنَّ: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ
 أَنْ يُبَدِّلُهُ أَزْوَاجاً خَيراً مِنْكُنَّ، فَنَزَلَتْ هذهِ الآيةُ. [طرفه في: ٤٠٢].

#### بِسْمِ اللهِ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهِ التَّهِ التَّهِ عِنْ التَّهِ التَّهُ التَّالِي التَّهُ التَّهُ التَّهُ الْمُعْلَى التَّهُ التَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ اللْمُو

# سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ

التَّفَاوُتُ: الاِخْتِلاَفُ، وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُّتُ وَاحِدٌ. ﴿تَمَيَّرُ﴾ [٨] تَقَطَّعُ. ﴿مَنَاكِبَهَا﴾ [١٥] جَوَانِبِهَا. ﴿وَيَقْبِضَنَّ﴾ [١٩] يَضْرِبْنَ إِ١٥] جَوَانِبِهَا. ﴿وَيَقْبِضَنَّ﴾ [١٩] يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِنَّ. ﴿وَيَقُوْدٍ﴾ [٢١] الكُفُورُ.

هذا، وخوفُ المجادلين لا يُرَخص لي بَسْطه، لا تحسب أني ذكرت أمراً أغمض عنه الشيخ، بل كان شيخي وَرِعاً عالماً، لا يدخل في أمورِ تكون من قبيل الغيوب، وكان يراه رَجْماً بالغيب، ورَمْياً في الليل، ولا يتكلم إلا إذا كان عنده نَقْل، أو إيماءٌ من السّلف، أو النظم، أو الوجدان. أما أنا فكإبل لا زِمام له، ولا خِطام، فأقتحم فيما ليس لي بحقّ، وذلك هو الفَرْق بين الجاهل والعالم.

#### ينسب الله التخني التحسير

### سُورَةُ نِ وَالقَلَمِ

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَتَخَافَتُونَ: يَنْتَجُونَ السِّرَارَ والكَلامَ الخَفيَّ. وَقالَ قَتَادَةُ: ﴿حَرْدٍ﴾ [٢٦] جِدٌ في أَنْفُسِهِمْ. وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَضَالُونَ﴾ [٢٦] أَضْلَلْنَا مكانَ جَنَّتِنَا.

وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ كَالْشَرِيمِ ﴾ [٢٠] كَالْصُّبْحِ انْصَرَمَ مِنَ اللَّيلِ، وَاللَّيلِ انْصَرَمَ مِنَ النَّهَارِ، وَهُوَ أَيضاً: كُلُّ رَمْلَةٍ انْصَرَمَتْ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ، وَالصَّرِيمُ أَيضاً المَصْرُومُ، مِثْلُ: قَتِيلٍ وَمُقْتُولٍ.

# ١ - باب ﴿ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ١٣] ﴿ ١٣]

291۷ ـ حدّثنا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمَا : رَجُلٌ مِنْ قُرَيشٍ، لَهُ زَنَمَةٌ مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ.

﴿ ٤٩١٨ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ عَلْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الخُزَاعِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الخَزَاعِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلَ، جَوَّاظٍ، مُسْتَكْبِرٍ». مُتَضَعِّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلَ، جَوَّاظٍ، مُسْتَكْبِرٍ». [الحديث ٤٩١٨ على اللَّهِ لاَبَرَّهُ. آلاً أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلَ، جَوَّاظٍ، مُسْتَكْبِرٍ».

قوله: (كُلُّ رَمْلةٍ) . . . إلخ. يعني "ريت كاتيله جو كت كياهو برى تبلى سى " .

٤٩١٧ ـ قوله: (زَنَمَةِ الشَّاةِ) ، كانوا يقطعون أُذن الشاةِ، ويتركون شيئاً منها، فَتَبقى معلَّقة، ثُم يقال: زَنِيم لمن لم يكن مِن القوم، وكان دَخَل فيهم.

٤٩١٨ \_ قوله: (جَوّاظ) "منه بهت".

قوله: (﴿ عُتُلِ ﴾) "اكهر".

قوله: (﴿ يَوْمَ يُكَثَفُ عَن سَاقِ ﴾) وهو تجلِّ. واعلم أنَّ الرَّجل يرى الأمورَ القدسيةَ الغَيْبيةَ التي ليست مادية، كالرؤيا، وتسمّى تجلياً "امور قدسية غيبيه جومادى نهين هين اس كاسمان باندها جاوى مشاهده كيلئى يه تجلى هي ".

#### ٢ - باب ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقِ ﴾ [٢٦]

٤٩١٩ ـ حدّثنا آدَمُ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ خالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ، عَنْ زَيد بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءُ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقٍ يَقُولُ: «يَكُشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، وَيَبْقى مَنْ كانَ

يَسْجُدُ في الدُّنْيَا رِئآءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً وَاحِداً». [طرفه في: ٢٢].

#### بِسْدِ اللَّهِ النَّحْيَنِ الرَّحَيدِ

### سُورَةُ المَاتَّةِ

﴿ عِشَةٍ زَاضِيَةٍ ﴾ [٢١] يُرِيدُ: فِيهَا الرِّضَا. ﴿ ٱلْقَاضِيَةَ ﴾ [٢٧] المَوْتَةَ الأُولَى الَّتِي مُتُهَا ثُمَّ أَحْيَا بَعْدَهَا. ﴿ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ [٤٧] أَحَدٌ يَكُونُ لِلجَمْعِ وَلِلوَاحِدِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ الْوَبِينَ ﴾ [٤٦] نِيَاطُ القَلبِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ طَغَى ﴾ [١١] كَثُرَ، وَيُقَالُ: ﴿ وَيُقَالُ: طَغَتْ عَلَى الخُزَّانِ كَمَّا طَغى المَاءُ عَلَى قَوْمٍ نُوحٍ. قَوْمٍ نُوحٍ.

قوله: (أَحَدٌ يكون للجَمْع). قلتُ: الأَحَد مُفْرد، لكنه في سياقِ النَّفي يفيدُ الاستغراق.

قوله: (﴿ أَلْوَتِينَ ﴾ نِياطُ القَلْب) أي هي عِرْق يتعلق القلبُ بها. واعلم أن لعين القَاديان قد تمسّك بها على صِدْقه، بأنه لو كان كاذِباً لقطع منه الوَتِين أيضاً.

قلت: أين هذا اللعين مِن الآية. فإنّ فيه قطع الوتين، لمن تقوّل على الله من الأنبياء الصادقين، وأما الكاذبون فهم خارجون عن الخطاب، فإنّ العقوبة إنما تَحُل بمن كان صاحب سِرِّك، وعَيْبتك، وكرشك، ولا تمهله أنت حتى يكذّب عليك ألف كذبة، بخلاف مَنْ كان عَدواً لك، فإنّك تستدرِجُه على حين غَفْلة، فتأخذه أَخْذَة الأسف.

فالأنبياءُ عليهم السلام لو كذبوا على الله والعياذ بالله، لهلكوا معاً، وذلك لأنّ الله تعالى إذا صَدّقهم بإظهار المعجزات على أيديهم، فلو تَركهم يكذبون عليه، لكان فيه تلبيسٌ على النّاس بين الحقّ والباطل، فالناس في أمن منهم، يعلمون أنّ ما يقولونه يكون حقاً ومصدّقاً من الله، وحينئذٍ لو افترى على الله، ثم لا ينتقم الله منه، فما الإثم عليهم لو أطاعوه في مفترياتِهم. فظهر أنّ الخِطاب في الآية مع الرُّسل والأنبياء عليهم السلام، دون الكاذبين والدجاجلة، فإنّ الربّ متى صدّقهم، وإنّما اللّوم والشّين على مَنْ صَدّقوه بدون سابقية أمْره في كتابٍ ولا سُنّة، ولا تصديق رَبّهم من فوق العَرْش، فأي لَبْس، لو تركه يتقوّل على الله حتى يكونَ إجحافُه مرّةً واحدة. فهذا المعيارُ للصادقين دون الكاذبين، على أنّ في الآية إخباراً بإرادة جزئية في حقّ النبيّ على الله استدلالاً على صِدْقه بِسُنّة كُلّية في الأنبياء، يعني أنّ هذا النبيّ الذي تحسبونه كاذباً، لو تقوّل علينا،

لفعلنا في حَقِّه ما فعلنا، فتلك أخبارٌ بإرادته تعالى فيه، وليس فيها استدلالٌ بحياته، وبقائه سالماً على صِدْقه. وكم مِن فَرْق بين الأخبار عن إرادة جزئية، وبين الاستدلال بِسُنّة كلية! ألا ترى أنَّ الضمير فيها للنبيِّ عَيْلًا، فما خاطبه اللَّهُ به نفسه الكريمة، لا يجب أن يتحقّق في غيره (١).

ثُم ما تفعل بقوله تعالى: ﴿ سَنَتَنْدُوجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَمْلَمُونَ﴾ [القلم: ٤٤] فإنّ الله تعالى قد أخبر بإمهال الظالمين أيضاً، فإن كُنْت فَهِماً لَقِناً، فافهم الفَرْق بين الراسخ والذائغ والمطيع، والعاصي، فَسُنّته مع الخواصّ المؤاخذة، وسُنّته مع الظالمين الإمهال.

ثُم إنَّ وعيدَ القَطْع ليس لاحتمال خيانةٍ هناك، والعياذ بالله، كيف! وأنبياءُ الله عليهم السلام يُطْبعون على أداءِ أمانةٍ رَبِّهم، وخَشْيتهم إيَّاه في سِرُّهم وجَهْرهم. فزوال الجبل عَن مَحَلُه يكون أهونَ من تَزَلْزُل الرَّسول عما طُبع عليه. وإنَّما يُفْرض في حَقُّهم بَعْضُ ما لا يليقُ بشأنهم، نظراً إلى ضَعْف بنيةِ البَشَر، أي إنَّ بنيتهم بنيةُ البَشر، ضعيفة أنْ تستقِر على مكانها مع تلك القوادح، إلا أنّ الربّ جل مُجُدُه لما تكفّل لهم بالعصمة فرض تلك الأمورَ فيهم، كفرض المحال، وهذا هو الفرق بين بنية المَلَك وبنية الرسل. فإن بنية المَلَك تَأْبِي عن هذه الأمور بالنَّظر إلى الذات، بخلاف بنية النبي، فإنها من مادة ضعيفة، لكن الربّ تبارك وتعالى إذا حماها عن الاقتحام فيما لا يريد، فإنها تساوق، بل تزيد على بنية المَلَك قوةً، فالفَرْض في حَقُّهم لا يكون على طُوْر فَرْض المناطقة: الإنسان حماراً، بل بياناً لِضعَف البنية، وأنهم برسالتهم لم ينسلخوا عن البشرية، ولكن مع كمال البشرية قد حفظهم الله تعالى، وهو معنى قوله في سؤال عائشة: «أمعك شيطان؟ قال: نعم، ولكنه أَسْلم»، كما هو عند مسلم. وبالجملة ليس الوعيدُ في آية التقوّل لاحتمال خيانة، كيف! وهو محال بعد حفاظة الربّ تبارك وتعالى، قَفِيه توكِيدُ لِصِدْقه، لا تهديدٌ على تَقَوَّله، والعياذ بالله، ولذا قال: ﴿بَمْضَ ٱلْقَاوِيلِ﴾ فما يأتيه الأنبياءُ عليهم السلام لا يشوبُه شيءٌ من الكذب، ولكنه نحوُ استدلالٍ على حقيقةٍ من جهة التكوين، ويكون الكذبُ مَنْفياً عن جُزْئه، كما يكون عن كُلّه، ولا يكون على حَدّ قولهم: للأَكْثر حُكُم الكل، وجُمْلةُ الكلام أنه خطابٌ كخطابه مع عيسى عليه الصلاة والسلام في المحشر: ﴿ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَّخِذُونِ وَأَتِّيَ إِلَهُمِّينِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [المائدة: ١١٦] ليس فيه الاستفهام، لخفاءِ في أمْر عيسى عليه الصلاة والسلام، بل للتشديدِ على أمته، وتوفيراً لحظ العدل، وقد رأيتُ أنَّ الله تعالى قد يتكلم مع أصفيائه كلاماً يترشح من أطرافه شآبيب الألطاف، والجاهل إذا لم يَذُقُه من نفسه يزعمه تهديداً لهم، ولا يحسب أن المقصودَ منه يكون إفحامَ الكَفَرة وإلزامهم، ولكن لشدةِ جَهْلهم لا يُحِبُّ أن يخاطبهم به في صريح القول، فيخاطب رسوله بما كان يريدُ أن يخاطبهم به، فكأنه يتكلِّم معه، ويسمعهم في أثناء مخاطبته مع رسوله، ما هم له أَهْل، ولذا قد تَجِد شاكلة القرآن في مخاطبته مع الرسل بما يستحيلُ عليهم. ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿ لَهِنَّ أَشَرَّكُتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمُلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] فإن المقصودَ منه بيانُ حبط أعمال المخاطَبين، ولكنه لما تَرَك عنهم الخِطَاب ـ ولا بدّ له من بيان حقيقةِ الأُمر ـ خاطب رسوله ما كان يريد أن يخاطبهم به، وهذا أوكد وأبلغ، فإنه لما أعلن عن حُبوط عمل خواصه، فكيف بمن لا يُدَانيهم في المنزلة، بل هم على نقاضتهم، ولهذا السر قد يشدد في قوالب الألفاظ، ليتنبه السامع أن هذا التشدد لا يناسب ظاهر حاله، فينتقل منه إلى أنه خطابٌ مع آخرين، ومَنْ لا يدري أساليبَ الكلام، لا يذوقُ ما قلنا، ولعلك ضَجرت من طُول بقبقتي، فالسلامُ عليك.

<sup>(</sup>١) قلتُ: وليست شاكلتها شاكلةَ آياتِ الأحكام، فإن المتبادِر منها العمومُ. لأنَّ النبيَّ ينزل للتشريعِ لا غير، بخلاف تلك الآية، فإنّ شاكِلتها شاكلةَ قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يَقِيمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٦]، أفتراها عامّةً لسائر الأمم، فكما أنَّ الله تعالى أخبره بِعِصْمَته، أخبره بِقَطْع وَتِينه عند التقوّل عليه، فافهم، ولن تفهم حتى يريد الله لك الخير، ويكون بين جنبيك قلبٌ سليم، والله تعالى أعلم.

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرَّحِيدِ

## سُورَةُ سَأَلَ سَائِلٌ

الفَصِيلَةُ: أَصْغَرُ آبَائِهِ القُرْبى، إِلَيهِ يَنْتَمِي مَنِ انْتَمى. ﴿لِلشَّوَى﴾ [١٦] اليَدَانِ وَالرِّجْلاَنِ وَالأَطْرَافُ، وَجِلدَةُ الرَّأْسِ يُقَالُ لَهَا شَوَاةً، وَما كانَ غَيرَ مَقْتَلٍ فَهُوَ شَوىً. وَالعِزُونَ: الجَمَاعَاتُ، وَوَاحِدُهَا عِزَةٌ.

قوله: (والْفُصِيلة: أَصْغَرُ آبائه القُرْبَي)... إلخ. ويقال لأكبرهم: الشَّعْب.

قوله: (وما كان غيرَ مَقْتلٍ، فهو شُوىً) أي ما كان من أطراف الإِنسان ما لو أصابتها ضَرْبةٌ لم يمت فهي شُوىً.

## ١ - باب ﴿ وَدَّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسَّرًا ﴾ [٢٣]

٤٩٢٠ حدِّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، وَقَالَ عَطَاءٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ في قَوْم نُوحٍ في العَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وَدُّ: كَانَتْ لِهُذيلٍ، وَأَمَّا يَعُوثُ: فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، وَدُّ: كَانَتْ لِهُذيلٍ، وَأَمَّا يَعُوثُ: فَكَانَتْ لِهُذيلٍ، وَأَمَّا يَعُوثُ: فَكَانَتْ لِهُمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ: فَكَانَتْ لِمَرَادٍ، ثَمَّ لِبَنِي غُطَيفٍ بِالجَوْفِ عِنْدَ سَبأ، وَأَمَّا يَعُوقُ: فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ: فَكَانَتْ لِهِمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ: فَكَانَتْ لِجَمْيَرَ، لآلِ ذِي الكَلاَع، أَسْمَاءُ رِجالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحِي الشَّيطَانُ لِحِمْيَرَ، لآلِ ذِي الكَلاَع، أَسْمَاءُ رِجالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحِي الشَّيطَانُ إِلَى مَجَالِسِهِم الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَقَعْلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولئكَ وَتَنَسَّخَ العِلمُ عُبِدَتْ.

حاصِلُه أن تلك الأوثانَ التي كانت في قومِ نوحٍ عليه السلام وصلت بعينها إلى العَرَب.

قلتُ: ولا بُعْد فيه، لأنَّ نوحاً عليه الصلاة والسلام كان في العراقِ، وهي كانت تحت مَمْلكةِ العرب، ويقال لها: عِراق العَرَب، فلا عجب منه. ويؤيدُه أن عَمْرو بن لحي الذي هو أول مَن سَنَّ عبادةَ الأوثان في العرب، كان جاء بِوَثَن من العراق، وكان اسْمُه هُبَل؛ والظاهر أنَّ العرب هم الذين كانوا نَحَتُوا هذه الأصنام، لا أنها انتقلت من العراق إليهم، غير أنهم نحتوها للمقاصِد التي قصدها أهلُ العراق، وذلك لأنّا نَجِد في أهل الهند أيضاً أصناماً على تلك الأسامي بعينها، وراجع لها «ترجمة القرآن» للمَوْلُوي، فيروز الدين الدسكوي، فإنّه قدذكر فيها أسماءها بالهندية، ثُم إنَّهم كانوا أعدوها للحوائج الخاصة؛ فالودّ: من المودة، وكانوا نحتوها لِجَلْب الخير بينهم؛ والسُّواع: من الساعة، وهي التي فَوْضوا إليها الموت؛ ويَغُوث: وهي ما كانت تَغِيث الناس في شدائدهم؛ ويَعُوق: وهي ما كانت تَغِيث الناس في شدائدهم؛ ويَعُوق: وهي ما كانت على شَكُل النَّسْر.

وإذ قد عَلِمت أنَّ تلك الأصنام كانت عند العرب أيضاً، فلا حاجة إلى جواب ما أورد أن تلك الأصنام كيف يمكن أن تكون ما كانت عند قَوْم نوح عليه الصلاة والسلام، مع مُضِي الأَعْصَار، وطُول العهود. على أنه لا بُعْد فيه، فإنَّ نُوحاً عليه السلام كان في بلاد المَوْصِل، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في بَابِل، وليست بينهما مسافةٌ كثيرةٌ، وكذا طُول العهد لا ينافي ذلك، مع أنك قد علمت أنها أسماءٌ وصفيةٌ لا أعلام. فما كانت عند العرب أيضاً تُسمّى بتلك الأسماء للاتحاد في المقاصِد، فلا يلزم أن تكون تلك بعينها ما عند قوم نُوح عليه الصلاة والسلام، ومما ذكرنا لك من مقاصدها ومعانيها ظهر لك أن ما ذكره الراوي في أمر هؤلاء بعيدٌ.

# ينسب ألقو التغني التحصير

### سُورَةُ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا ﴾

﴿أَطْوَارًا﴾ [18] طَوْراً كَذَا وَطَوْراً كَذَا، يُقَالُ: عَدَا طَوْرَهُ أَي قَدْرَهُ. وَالكُبَّارُ أَشَدُّ مِنَ الكُبَادِ، وَكَبَاراً أَيضاً بِالتَّخْفِيفِ، الكُبَادِ، وَكَبَاراً أَيضاً بِالتَّخْفِيفِ، وَلكُبَارِ، وَكُبَاراً أَيضاً بِالتَّخْفِيفِ، وَالكُبَادِ، وَكُبَاراً أَيضاً بِالتَّخْفِيفِ، وَالعَرَبُ تَقُولُ: رَجُلٌ حُسَّانٌ وَجُمَّالٌ، وَحُسَانٌ، مُخَفَّفٌ، وَجُمَالٌ، مُخَفَّفٌ. ﴿ دَيَارًا﴾ [٢٦] مِنْ دَوْدٍ، وَلكِنَّهُ فَيعَالٌ مِنَ الدَّوَرَانِ، كَمَا قَرَأَ عُمَرُ: الحَيُّ القَيَّامُ، وَهِيَ مِنْ قُمْتُ، وَقَالَ عَمْرُ: الحَيْ القَيَّامُ، وَهِيَ مِنْ قُمْتُ، وَقَالَ عَمْرُ: الحَيْ القَيَّامُ، وَهِيَ مِنْ قُمْتُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مِنْدَارًا﴾ [11] يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً. ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْرَانِ الْمُؤْلِ [17] عَظَمَةً .

قوله: (﴿ دَيَّارًا﴾) يعني أَحَداً "كوئي نرهي بستي والا".

# 

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لِيَدَّا﴾ [١٩] أَعْوَاناً.

#### ١ ـ باب

٤٩٢١ - حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، عامِدِينَ إلَى شُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَينَ الشَّيَاطِينِ وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيهِمُ الشُّهُبُ، فَوَا لُوا: حِيلَ بَينَنَا وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَينَا فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَينَنَا وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَينَا

الشُّهُبُ، قالَ: ما حالَ بَينَكُمْ وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلاَّ ما حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا ما هذا الأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ. فَانْظَلَقُوا، فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، يَنْظُرُونَ ما هذا الأَمْرُ الَّذِي حالَ بَينَهُمْ وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ، قالَ: فَانْطَلَقَ الَّذِينَ وَمَغَارِبَهَا، يَنْظُرُونَ ما هذا الأَمْرُ الَّذِي حالَ بَينَهُمْ وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ، قالَ: فَانْطَلَقَ الَّذِينَ تَوجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَحْلَةَ، وَهُو عامِدٌ إِلَى سُوقِ عُكاظٍ، وَهُو يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا القُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هذا الَّذِي حالَ بَينكُمْ وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرُّءَانَا عَبَا يَهْدِى إِلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَى نَبِيهِ ﷺ: ﴿ وَلُولَ الْمَعْنَا فِرْءَانَا عَبَا مَهُ وَلَا اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَى نَبِيهِ ﷺ: ﴿ وَلُولَ الْمَعْنَا فِرْءَانَا عَبَا مَا اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَى نَبِيهِ ﴾ [1 \_ 7]. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَى نَبِيهِ ﷺ: ﴿ وَلُولَ أَنْهُ لِنَا لَوْلَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَى نَبِيهِ ﴾ [1 \_ 7]. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَى نَبِيهِ ﷺ: ﴿ وَلُولَ الْوَحِي إِلَيهِ قَوْلُ الْجِنِّ. [طَلَقَ الْعَلَى نَبِيهِ اللَّهُ عَنَوْلَ الْعَلَى نَبِيهِ اللَّهُ عَلَى نَبِيهُ الْعَلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَى نَبِيهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْهُ الْقَلَلُوا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْ

يقول ابنُ عباس: إنَّ الجِنَّ لم يلقوا النبيَّ ﷺ في تلك المرّق، ولا قالوا له شيئاً، وإنَّما أُوحي إلى النبيِّ ﷺ من قَوْلهم. وقال ابنُ مسعود: إنَّه آذَنته شجرةٌ كانت هناك. وهو الصوابُ عندي، لأنَّ ابن عباس كان إذ ذاك صغيرَ السِّنِّ، فالعبرةُ بقولِ ابن مسعود (١).

#### ينسيد الله النخف النجينة

#### سُورَةُ المُزَّمِّلِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿وَبَبَنَلَ ﴾ [٨] أَخْلِصْ. وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿أَنَكَالُا ﴾ [١٢] قُيُوداً. ﴿مُنفَطِرٌ بِدِّ ﴾ [١٤] الرَّمْلُ السَّائِلُ. ﴿كَثِيبًا مَهِيلًا ﴾ [١٤] الرَّمْلُ السَّائِلُ. ﴿ وَبِيلًا ﴾ [١٦] شَدِيداً.

#### بنسم الله التمني الرجيلي

## سُورَةُ المُدَّثَرِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿عَسِيرُ﴾ [٩] شَدِيدٌ. ﴿فَسُورَةٍ﴾ [٥١] رِكْزُ النَّاسِ وَأَصْوَاتُهُمْ، وَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: الأَسَدُ، وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسْوَرَةٌ. ﴿مُسْتَنِفِرَةٌ﴾ [٥٠] نَافِرَةٌ مَذْعُورَةٌ.

#### ۱ \_ باب

2977 حدِّثنا يَحْيى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرِ: سَأَلتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ، قَالَ: ﴿يَكَأَيُّهَا الْمُدَّرِ ۚ ۚ ۚ ۚ اللّٰهُ اللّٰهُ ثَلْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلِكَ، وَقُلتُ لَهُ مَثْلَ الَّذِي قُلتَ، فَقَالَ جَابِرٌ: لاَ جَابِرٌ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلِكَ، وَقُلتُ لَهُ مَثْلَ الّذِي قُلتَ، فَقَالَ جَابِرٌ: لاَ

<sup>(</sup>١) قلتُ: وراجع له «آكام المَرْجَان» وليست النسخةُ موجودةً عندي الآن، غير أنه وَضَع لذلك فَصْلاً.

أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ﴿ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ ، فَلَمَّا قَضَيتُ جِوَارِي هَبَطْتُ ، فَنُودِيت ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيئًا ، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيئًا ، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيئًا ، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيئًا ، وَنَظَرْتُ خَدِيجَةَ فَلَمْ أَرَ شَيئًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيئًا ، فَأَتَيتُ خَدِيجَةَ فَلَمْ أَرَ شَيئًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيئًا ، فَأَتَيتُ خَدِيجَة فَقُلْتُ : دَثِّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِداً ، قَالَ: فَدَثَرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِداً ، قَالَ: فَدَثَرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِداً ، قَالَ: فَذَنْرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَ مَاءً بَارِداً ، قَالَ: فَذَنْرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِداً ، قَالَ: فَذَنْرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِداً ، قَالَ: فَذَنْرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَ مَاءً بَارِداً ، قَالَ: فَذَنْرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَ مِاءً بَارِداً ، قَالَ: فَذَنْرُونِي وَصَبُّوا عَلَى اللهِ فَي مَاءً بَارِداً ، قَالَ: فَذَنْرُونِي وَصَبُّوا عَلَى اللهُ فَي إِنْ اللهِ فَي مَاءً بَارِداً ، قَالَ اللهُ عَلَيْرُ لَيْ اللهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ مَاءً بَارِداً ، قَالْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَاءً اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّ

## ٢ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿قُرْ فَأَنذِرُ اللَّهُ [٢]

٢٩٢٣ - حدِّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ وَغَيرُهُ قالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ وَغَيرُهُ قالاً: حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «جاوَرْتُ بِحِرَاءٍ» مِثْلَ حَدِيثِ عُثْمانَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ المُبَارَكِ. [طرفه ني: ٤].

## ٣ ـ باب ﴿وَرَبُّكَ فَكَبِّرُ ﴿ اللَّهُ ۗ [٣]

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ: أَيُّ القُرْآنِ أُنْزِلَ أُوَّلُ؟ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّ الْمُنَّرِّرُ ۞ فَقُلْتُ: أُنْبِئْتُ أَنَّهُ: فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّ الْمُنَّرِّرُ ۞ فَقُلْتُ: أُنْبِئْتُ أَنَّهُ: ﴿ اللَّهِ: أَيُّ الْمُنَرِّرُ ۞ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّ الْمُنَرِّرُ ۞ فَقَالَ: ﴿ يَا أَنْ اللَّهِ عَلِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ

## ع ـ باب ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَهِرْ اللَّهِ [٤]

2470 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى، وَهُو يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ، فَقَالَ في حَدِيثِهِ: «فَبَينَا أَنَا أَمْشِي، إِذْ سَمِعْتُ صَوتاً مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ مَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ، فَقَالَ في حَدِيثِهِ: «فَبَينَا أَنَا أَمْشِي، إِذْ سَمِعْتُ صَوتاً مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجُئِثْتُ رَأْسِي، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جاءَنِي بِحِرَاءٍ، جالِسٌ عَلَى كُرْسِيّ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا، فَرَجَعْتُ فَقُلتُ : (مِّلُونِي رَمِّلُونِي، فَلَاثُونِي، فَلَاثُونِي، فَلَاثُونَ السَّلَاةُ، وَهِيَ الأَوْثَالَ. [طرفه في: ٤].

### ٥ ـ باب: ﴿ وَٱلرُّحْرَ فَأَهْجُرُ اللهِ اللهِ [٥]

يُقَالُ: الرِّجْزُ وَالرِّجْسُ: العَذَابُ.

واعلم أنه قد تكلَّمنا على المُزَّمِّل، وأنه لا تستقيم فيها البدليةُ بين قوله: ﴿قُو اَلْيَلَ إِلَّا فَلِيلًا ۞﴾ [المُزْمل: ٢]... إلخ، وأنه ماذا فيه من الجواب عندنا، فراجعه.

قوله: (نافرة) "كهبرائي هوئي بها كني والي. "

2917 ـ قوله: (سألت جابِر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك)... إلخ. واعلم أنَّ أَوَّل ما نزلت مِن السُّور هي المُدَثَّر عند جابر؛ والصوابُ أنها سورة «اقرأ». قلت: وقد رام الحافِظُ التطبيق بينهما، وليس بشيء عندي، بل هو خلافُ الواقع، لأنَّ جابراً قد جَزَم بكُوْن المُدَثر أَوَّل نزولا، وحينئذٍ فالتوجِيهُ من جانِبه توجِيهٌ بما لا يرضى به قائِلُه، وذلك لأنَّ الرواة إنما يُعبِّرُون عَمّا في ذِهْنهم من المعنى، وربما لا يكون لهم خبرةٌ بما عند الآخر، فلا يراعونه أصلاً، كيف! وإنَّما الواجب عليهم ما بلغ عِنْدهم، فإذا لم يُبلغهم إلا ما بلغوا لم يجب عليهم مراعاتِه أَصْلاً، غير أنَّ اللاحق إذا وجد المادة المتناقضة في الطرفين، يجب عليه أن يتحرَّى الصواب، ويتتبّع التوجيهاتِ، فتلك تكون مِن جهته، ولذا تراها ربما تختلف على الألفاظ، ولا تأتي عليها، وهذا النحو ليس إلاَّ لعدم مراعاتِهم إليها، فمن زَعَم يؤوِّل قولَهم بما يُشْعر أنهم عَلِموا حال الألفاظ جُمْلة، فقد بَعُد عن الصواب؛ فليس عند جابر إلاَّ أنَّ المُدَثر أول نزولاً، وذلك هو المحقَّق عنده، ولا نبحث عن وُجوهه وأسبابه، فلتكن ما كانت. وإذن فالتطبيق بين قوله، وبين مَنْ روى أَوّلية سورة اقرأ حَمْلٌ عليه ما لا يتحمّله هو، فَمَن أراد من الشارحين أن يوجِد التطبيق من قِبل جابر فقد أَمْرٌ لا حَجْر فيه ولا ضيق.

٤٩٢٥ ـ قوله: (قَبْل أن تُفْترض) أي قبل أن تفترض الخَمْس، وإلاَّ فالصلاتانِ عندي كانتا فَرِيضَتَين منذ بدء الإِسلام، كما حَرِّرنا من قبل، وقد تكلَّمنا على ألفاظ هذه السور في أول الكتاب.

قوله: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ، لِسَانَكَ ﴾ . . . إلخ. قد عَلِمت أنه لا ارتباط له بما قبله، لأن باقي السياق في المَحْشر. والأوْلى في مِثله عندي أن يوفر حَظُّ القرآن أَوّلاً، ثُم ينظر إلى الحديثِ فإن أتى عليه فذاك، وإلاّ فلا يُقْصر عليه، وقد مَرّ الكلام مبسوطاً مِن قَبْل.

#### بِسْمِ اللهِ الزَّهْنِ الرَّحِيمِ إِ

#### سُورَةُ القِيَامَة

# ١ - بِابٌ قَوْلُهُ: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ، لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْأَلَّ الْ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ سُدًى ﴾ [٣٦] هَمَلاً. ﴿ لِيَفْجُرُ أَمَامَهُ ﴾ [٥] سَوْفَ أَتُوبُ، سَوْفَ أَعْمَلُ. ﴿لَا وَزَرَ﴾ [١١] لاَ حِصْنَ.

﴿ ٤٩٢٧ ـ حدِّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيهِ الوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ \_ وَوَصَفَ سُفيَانُ \_ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَا تَحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ إِلَيْ اللَّهُ : ﴿ لَا تَحْرِكُ بِهِ لِسَانَكَ لِيَعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ إِلَيْ اللَّهُ : ﴿ لَا تَعْجَلَ بِهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

## ٢ - باب ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُمْ وَقُرْءَانَهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٤٩٢٨ ـ حدّثنا عُبَيد اللَّهِ بْنُ مُوسى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُوسى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ قالَ: وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كانَ يُحَرِّكُ شَفَتيهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيهِ، فَقِيلَ لَهُ: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ يَحْشى أَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ، ﴿إِنَّ عَلَيْنَا يُحَرِّكُ شَفَتيهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيهِ، فَقِيلَ لَهُ: ﴿لَا تُحَرِّكُ ، ﴿وَقُرْآنَهُ ﴾ يَحْشى أَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ، ﴿إِنَّ عَلَيْنَا مَعْمَهُ فِي صَدْرِكَ، ﴿وَقُرْآنَهُ ﴾ أَنْ تَقْرَأُهُ، ﴿فَإِذَا قَرَأَنَهُ ﴾ يَقُولُ: أُنْزِلَ عَلَيهِ ﴿فَأَلَهُ مُنَ اللّهِ هَا لَهُ عَلَى لِسَانِكَ. [طرفه في: ٥]. عَلَيهِ ﴿فَأَلَيْعٌ قَرَأَنَهُ ثُمَ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ إِنَّ عَلَي لِسَانِكَ. [طرفه في: ٥].

## ٣ - باب: ﴿فَإِذَا قَرَأْتُهُ فَأَنِّعُ قُرْءَانَهُ إِلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَرَأْنَاهُ: بَيَّنَّاهُ، فَاتَّبِعْ: اعْمَل بِهِ.

ُ ٤٩٢٩ ـ حدّ ثننا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، في قَوْلِهِ: ﴿لَا ثُمَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِلَى عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالوَحْيِ، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيهِ فَيَشْتَدُ عَلَيهِ، رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالوَحْيِ، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيهِ فَيَشْتَدُ عَلَيهِ، وَكَانَ يُعْرَفُ اللَّهُ اللَّيَةُ اللَّيْ اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي في ﴿لَا أَفْتِيمُ بِيَوْمِ الْقِينَةِ إِلَى ﴾: ﴿لَا غُمِنُهُ وَقُرَانَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ في صَدْرِكَ وقرآنهُ، ﴿ وَإِنَا لِتَعْبُلُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ في صَدْرِكَ وقرآنهُ، ﴿ وَإِنَا لِللّهُ اللّهِ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ في صَدْرِكَ وقرآنهُ، ﴿ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ في صَدْرِكَ وقرآنهُ، ﴿ وَاللّهُ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ في صَدْرِكَ وقرآنهُ، وَإِنَا أَنْ نَبِيْ اللّهِ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا أَنْ نَبْعَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا أَنْ نَبْعُهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْنَا أَنْ لَنَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْمَعُهُ في صَدْرِكَ وقرآنهُ فَيْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا أَنْ لَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

بِلِسَانِكَ. قَالَ: فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ. [طرفه في: ٥]. ﴿ أَوَلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللّ

### بِنْ مِ اللَّهِ النَّهُ إِنْ النَّجَدِ إِلَّهُ النَّجَدِ إِ

# سُورَةُ ﴿ هَلَ أَنَّى عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾

يُقَالُ مَعْنَاهُ: أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ، وَهَل: تَكُونُ جَحْداً، وَتَكُونُ خَبَراً، وَهذا مِنَ الخَبَرِ، يَقُولُ: كانَ شَيئاً، فَلَمْ يَكُنْ مَذْكُوراً، وَذلِكَ مِنْ حِينِ خَلَقَهُ مِنْ طِينِ إِلَى أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرَّوحُ. ﴿أَمْشَاجِ ﴾ [7] الأَخْلاطُ، ماءُ المَرْأَةِ وَماءُ الرَّجُلِ، الدَّمُ وَالعَلَقَةُ، وَيُقَالُ إِذَا خُلِط: مَشْيخ، كَقَوْلِكَ لَهُ: خَلِيطٌ، وَمَمْشُوجٌ مِثْلُ: مَخْلُوطٍ. وَيُقَالُ: ﴿سَلَسِلا وَأَغْلَلا ﴾ خُلِط: وَلَمْ يُجِزْهُ بَعْضُهُمْ. ﴿ مُسْتَطِيرًا ﴾ [٧] مُمْتَدًا البَلاَءُ.

وَالْقَمْطَرِيرُ: الشَّدِيدُ، يُقَالُ: يَوْمٌ قَمْطَرِيرٌ وَيَوْمٌ قُمَاطِرٌ، وَالْعَبُوسُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَالْقَمُطَرِيرُ وَالْقَمُطَرِيرُ: ﴿أَسْرَهُمْ ﴾ [٢٨] وَالْقُمَاطِرُ، وَالْعَصِيبُ: ﴿أَسْرَهُمْ ﴿ اللَّايَّامِ فِي البَلاَءِ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: ﴿أَسْرَهُمْ ﴿ اللَّهَامِ اللَّهَامُ وَاللَّهُ مِنْ قَتَبِ فَهُوَ مَأْسُورٌ.

قوله: (﴿ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴾). قلتُ: وأَصْل النزاع بين المعتزلة والمتكلمين: أنَّ الشيء يطلق عند المعتزلة في حال عَدَمِه أيضاً، وعند المتكلّمين باعتبارِ الوجود فقط، فلا يكون المعدومُ عندهم شيئاً.

#### ينسم الله النمن الزجيم

#### سُورَةُ وَالْهُرْسَلَاتِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿جِمَالاَتُ﴾ [٣٣] حِبَالٌ. ﴿أَرْكَعُوا ﴾ [٤٨] صَلُّوا، لا يَرْكَعُونَ: لاَ يُركَعُونَ: لاَ يُصَلُّونَ.

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَا يَنطِقُونَ﴾ [٣٥]. ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]، ﴿الْيُوْمَ نَخْتِتُ عَلَىٰٓ أَفْوَاهِهِمَ﴾ [يس: ٦٥]، فَقَالَ: إِنَّهُ ذُو أَلوَانٍ، مَرَّةً يَنْطِقُونَ، وَمَرَّةً يُخْتَمُ عَلَيهِمْ.

\* ٤٩٣٠ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ: عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَلْهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ وَأُنْزِلَتْ عَلَيهِ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ، فَابْتَدَرْنَاهَا، فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا». [طرفه في: ١٨٣٠].

١٩٣١ ـ حدّثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: أَخْبَرَنَا يَحْيى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ:
 بِهذا، وَعَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ: مِثْلَهُ.

وَتَابَعَهُ أَسْوَدُ بْنُ عامِرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ. وَقالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَسُلَيمانُ بْنُ قَرْم، عَنِ الأَسْوَدِ. قال يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: أَخْبَرَنا أَبُو عَوَانَةَ، عن مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

حدّثنا قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بَينَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في غارٍ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيهِ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾. فَتَلَقَّينَاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيكُمُ اقْتُلُوهَا». قالَ: فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا، قَالَ: ﴿ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا». [طرفه في: ١٨٣٠].

## ١ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّهَا تَرْمِى بِشَكَرِهِ كَالْقَصْرِ ﴿ اللَّهِ ﴿ [٣٢]

١٩٣٢ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عابِسِ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ﴿إِنَّهَا تَرْمَى بِشَكَرَدٍ كَٱلْقَصْرِ ﴿ إِنَّهَا نَرْفَعُ الخَشَبَ بِقِصَرٍ ثَلاَثَةَ أَذْرُعٍ أَوْ أَقَلَ، فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ، فَنُسَمِّيهِ القَصَرَ. [الحديث ٤٩٣٢ ـ طرفه في: ٤٩٣٣].

## ٢ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ كَأَنَّهُ مِمَلَتُ صُفْرٌ ﴾ [٣٣]

29٣٣ ـ حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ: حَدَّثنَا يَحْيى: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَابِسِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿تَرْبِى بِشَكَرِهِ كَٱلْقَصْرِ》، قَالَ: كُنَّا نَعْمِدُ إِلَى الخَشَبَةِ ثَلاَثَةَ أَذْرُعٍ وَفَوْقَ ذَلِكَ، فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ، فَنُسَمِّيهِ القَصَرَ. ﴿كَأَنَّهُ جِمَالاَتُ صُفرُ﴾ إِلَى الخَشَبَةِ ثَلاَثَةَ أَذْرُعٍ وَفَوْقَ ذَلِكَ، فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ، فَنُسمِّيهِ القَصَرَ. ﴿كَأَنَّهُ جِمَالاَتُ صُفرُ﴾ حِبَالُ السُّفنِ تُجْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَأُوسَاطِ الرِّجالِ. [طرفه في: ٤٩٣٢].

## ٣ ـ باب: ﴿ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ ﴾ [٣٥]

2978 ـ حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بِنِ غِياثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَينَما نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ فِي غارٍ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيهِ: ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ ﴾ . فَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيهِ: ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ ﴾ . فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: ﴿ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ ، عَلَينَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: ﴿ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا» . قالَ عُمَرُ: حَفِظْتُهُ مِنْ أَبِي: في غارٍ بِمِنِّى . [طرفه في: ١٨٣٠].

قوله: ﴿ فِيشَكَرُو كُالْقَصْرِ ﴾ "كسى تى كهاوه جهونبرا جسكى جهت كوهاتهه لك جاوى \_ اوكسى تى كهابرى برى محل " .

٤٩٣٣ ـ قوله: (﴿ كَأَنَّهُ مِمْلَتُ صُفْرٌ ﴾ حِبال السُّفن) أي هي حِبال السُّفن.

قوله: (تُجْمَع حتى تكونَ كأوْساط الرِّجال) يعني "جيسى آدميو نكى كمر. "

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّحْيَنِ ٱلرَّحِيدِ

# صُورَةُ ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ١٩٠

قالَ مُجَاهِدٌ: ﴿لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ [٢٧] لاَ يَخَافُونَهُ. ﴿لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ [٣٧] لاَ يَخَافُونَهُ. ﴿لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ [٣٧] لاَ يُكَلِّمُونَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْذُنَ لَهُمْ. صَوَابًا: حَقًّا في الدُّنْيَا وعَمِلَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَهَاجًا﴾ [١٣] مُضِيئًا. وقَالَ غَيْرُهُ: ﴿وَغَسَاقًا﴾ غَسَقَتْ عَيْنُهُ ويَغْسِقُ الجُرْحُ: يَسِيلُ كَأَنّهُ الغَسَاقُ والغَسِقُ وَاحِدٌ. ﴿عَطَانَ حِسَابًا﴾ [٣٦]، جَزَاءً كافِياً، أَعْطَانِي مَا أَحْسَبَنِي، أَي كَفَانِي.

١ ـ با ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿ ١٨] زُمَواً

29٣٥ - حدّ أبي صَالِح، عَنْ أَبْ صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ما بَينَ النَّفَخَتَينِ أَرْبَعُونَ». قالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قالَ: أَبْيتُ، قالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قالَ: أَبَيتُ، قالَ: الْبَعُونَ سَنَةً؟ قالَ: أَبَيتُ، قالَ: الْبَعْلُ، لَيسَ مِنَ الإِنْسَانِ أَبَيتُ، قالَ: اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ ماءً، فَيَنْبُتُونَ كما يَنْبُتُ البَقْلُ، لَيسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيءٌ إِلاَّ يَبْلَى، إِلاَّ عَظْماً وَاحِداً وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ». [طرفه في: ٤٨١٤].

# ينب واللَّهِ النَّهْنِ الزَّحِيبَ إِ

# سُورَةُ ﴿ وَالنَّازِعَاتِ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ٱلْأَيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ [٢٠] عَصَاهُ وَيَدُهُ.

يُقَالُ النَّاخِرَةُ وَالنَّخِرَةُ سَوَاءٌ، مِثْلُ الطَّامِعِ وَالطَّمِع، وَالبَاخِلِ وَالبَخِيلِ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ: النَّخِرَةُ البَالِيَةُ، وَالنَّاخِرَةُ: العَظْمُ المُجَوَّفُ الَّذِي تَمُرُّ فِيهِ الرِّيحُ فَيَنْخَرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَفَكُورَةُ البَّالِيَةُ، وَالنَّاخِرَةُ: العَظْمُ المُجَوَّفُ الَّذِي تَمُرُّ فِيهِ الرِّيحُ فَيَنْخَرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَفَافِرَةِ﴾ [١٠] الَّتِي أَمْرُنَا الأَوَّلُ، إِلَى الحَيَاةِ.

وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ أَيَّانَ مُرْسَلُهُمْ ﴾ [٤٢] مَتَى مُنْتَهَاهَا، وَمُرَسَى السَّفِينَةِ حَيثُ تَنْتَهِي.

#### tout less .

٤٩٣٦ - حلَّهُ أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ: حَدَّثَنَا الفُضَيلُ بْنُ سُلَيمانَ: حَدَّثَنَا أَبُو حازِمِ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ بِإِصْبَعَيهِ هَكَذَا، بِالوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: «بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَينِ»، ﴿اللَّهَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ بِالوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: «بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَينِ»، ﴿اللَّهَا اللهُ عَلَى كُلِّ

شَيعٍ. [الحديث ٤٩٣٦ ـ طرفاه في: ٥٣٠١، ٣٠٠٣].

قوله: (وقال ابنُ عَبَّاس: ﴿ ٱلْحَافِرَةِ ﴾) "جووابس كردى اوَّل أمر كيطرف".

2973 ـ قوله: (بعثتُ أنا، والساعة كهاتَين). واعلم أنه رُوي عن ابن عباس أن عُمْرَ الدنيا سبعة آلاف (١) سَنة، وهو موقوفٌ، والمرفوعُ عنه معلولٌ، وقد مضت منها ستةُ آلاف مِن زمن آدمَ عليه الصلاة والسلام إلى زَمَن نَبِيِّنا ﷺ، ثُم قد مضت ألفُ سنةٍ وشيءٌ بعده ﷺ، فينبغي أن تقوم القيامةُ بهذا الحساب، لأنه لا يبقى من عُمُرها إلاَّ ألف.

قلتُ: إنَّ الأَلْف الذي هو مُدَّتنا من ذلك الحساب: هو ما يبقى فيه الإِسلامُ عزيزاً، ويعيش فيه أهلُه رغيداً، لا أنه ليس لنا إلاَّ ذلك. وثبت من التاريخ أنه لم يزل أمْرُ أهل الإِسلام بعد الألف إلا في ذُل وَتشتت. ويؤيدُه ما عند أبي داود: أن أمته على لا تعجز عن نصف يوم... إلخ. وفيه زيادة: فإن قام لهم أَمْرُهم بعده يَتِم يوماً، إلا أنَّ الحافظ حَكَم عليه بالوَضْع، ورأيت في «جامع التَّوري»، أو «ابن عيينة» أنَّ المشهور في السلف مجموع عُمر الدنيا كان خمسين ألفَ سنةٍ، وإليهِ «يومي القرآنُ في قوله: ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ مُسِينَ أَلَفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج: ٤]، وذلك لأنَّ الدنيا تُعاد في المَحْشر عندي من أوّلها إلى آخِرها، وهذا عندي مجموع عُمرها، مع ما مر منه قبل آدم عليه الصلاة والسلام أيضاً. والذي في أثر ابنِ عباس هو لِما بعد آدمَ عليه الصلاة والسلام فقط، وقد ذكر ابنُ جرير لذلك حِساباً، وثبت اليوم أنه خطأ كله.

قوله: (والصُّحُفَ مُطَهَّرَةً) يعني أن النعتَ فيه بحال متعلقةٍ، لأنَّ الصحف مطهرة بنفسها، فلا معنى لوقوع التطهيرِ عليها، وإنما هو باعتبارِ متعلَّق الصَّحف، أي الملائكة.

#### ينسب أللو التغني الزيجين

## سُورَةُ ﴿عَبَسَ﴾

﴿عَبَسَ﴾ [1] كَلَحَ وَأَعْرَضَ. وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿مُطَهَّرَةِ﴾ [18]، لاَ يَمَسُّهَا إِلاَّ المُطَهَّرُونَ، وَهُمُ المَلاَئِكَةُ، وَهذا مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿فَالمُدَبِّرَاتِ أَمْراً﴾ [النازعات: ٥] جَعَلَ المَلاَئِكَةَ وَالصُّحُفَ مُطَهَّرَةً، لأَنَّ الصُّحُفَ يَقَعُ عَلَيهَا التَّطْهِيرُ، فَجُعِلَ التَّطْهِيرُ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيضاً.

﴿ سَفَرَةٍ ﴾ المَلاَئِكَةُ، وَاحِدُهُمْ سَافِرٌ، سَفَرْتُ: أَصْلَحْتُ بَينَهُمْ، وَجُعِلَتِ المَلاَئِكَةُ \_ إِذَا نَزَلَتْ بِوَحْيِ اللّهِ وَتَأْدِيَتِهِ \_ كالسَّفِيرِ الَّذِي يُصْلِحُ بَينَ القَوْمِ. وَقالَ غَيرُهُ: ﴿تَصَدَّى﴾

<sup>(</sup>١) وراجع لعمر الدنيا «روح المعانى»، فقد بسط الكلامَ فيه.

تَغَافَلَ عَنْهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لَمَّا يَقْضِ ﴾ لاَ يَقْضِي أَحَدٌ مَا أُمِرَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ تَرْهَقُهَا ﴾ تَغْشَاهَا شِدَّةٌ. ﴿ مُسْفِرَةٌ ﴾ مُشْرِقَةٌ. ﴿ بِأَيدِي سَفَرَةٍ ﴾ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبَةٍ ، أَسْفَاراً : كُتُباً . ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبَةٍ ، أَسْفَاراً : كُتُباً . ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبَةٍ ، أَسْفَاراً : كُتُباً . ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبَةٍ ،

29٣٧ ـ حدّثنا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ، وَهُوَ حافِظٌ لَهُ، مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ، وَمَثَلُ الذِي يَقْرَأُهُ، وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ عَلَيهِ شَدِيدٌ، فَلَهُ أَجْرَانِ».

#### بِسْمِ اللهِ النَّهُ النَّهُ الرَّحْيَالِ الرَّحْيَالِي

# سُورَةُ ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ١٩٠

﴿ أَنكَدَرَتْ ﴾ [٢] انْتَثَرَتْ. وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ سُجِّرَتْ ﴾ [٦] ذَهَبَ مَاؤُهَا فَلاَ يَبْقى قَطْرَةٌ ، وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ سُجِّرَتْ ﴾ أَفضى بَعْضُهَا إِلَى بَعْض، فَصَارَتْ بَحْراً وَاحِداً.

وَالْخُنَّسُ: تَخْنِسُ في مُجْرَاهَا: تَرْجِعُ، وَتَكْنِسُ: تَسْتَتِرُ كما تَكْنِسُ الظِّبَاءُ. ﴿نَفَسَ﴾ [١٨] ارْتَفَعَ النَّهَارُ. وَالظَّنِينُ: المُتَّهَمُ، وَالطَّنِينُ يَضَنُّ بِهِ.

وَقَالَ عُمَرُ: ﴿ اَلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ [٧] يُزَوَّجُ نَظِيرُهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ قَرأً: ﴿ اَخْتُرُوا اللَّيْنَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ [الصافات: ٢٢]، ﴿ عَسْعَسَ ﴾ [١٧] أَذْبَرَ.

قوله: (والطَّنِين: المُتَّهم، والضَّنِين يضَنُّ به) أي ما يكون أحرى أن يضن به، وفيه دليل على أن الضاد والطاء مخرجهما قريب، ولذا ثبتت القراءتان بالضاد، والطاء (١٠).

قوله: (﴿ زُوِّجَتُ ﴾) المرادُ منه ضَمُّ النظير إلى نظيرِه، وإلاَّ فأين النِّكاح في المَحْشر!.

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّهْنِ ٱلرَّحِيدِ

# سُورَةُ ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ ١٩٠

وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُشَيم ﴿ فُجِرَتْ ﴾ [٣] فاضَتْ. وَقَرَأَ الأَعْمَشُ وَعاصِمٌ: ﴿ فَعَدَلَكَ ﴾ [٧] بِالتَّخْفِيفِ، وَقَرَأَهُ أَهْلُ الجِّجَازِ بِالتَّشْدِيدِ، وَأَرَادَ: مُعْتَدِلَ الخَلقِ، وَمَنْ خَفَّفَ يَعْنِي: ﴿ فِيَ التَّخْفِيفِ، وَقَرَأَهُ أَهْلُ الجِّجَازِ بِالتَّشْدِيدِ، وَأَرَادَ: مُعْتَدِلَ الخَلقِ، وَمَنْ خَفَّفَ يَعْنِي: ﴿ فِي التَّخْفِيفِ ، وَطَوِيلٌ وَقَصِيرٌ .

<sup>(</sup>١) قلتُ: يريد الشيخُ أن الضاد أقربُ من الظاء تَلفُّظاً، فيقرأ قوله: ﴿ وَلَا ٱلضَّالَإِنَ ﴾ شبه الظاء، لا شبه الدال، كما شاع في أهل الهِنْد، وكتبت فيه رسائل، حتى زعموا أن قراءته شبه الذال من أمارات التقليد، وقراءته شبه الظاء من سيماءِ عدم التقليد، مع أن المدوّن في كُتُبنا خِلافُه.

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرَّحِيهِ

# سُورَةُ ﴿ وَيُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ١

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ بَنِّ رَانَ ﴾ [١٤] ثَبْتُ الخَطَايَا. ﴿ ثُيْبَ ﴾ [٣٦] جُوزِيَ. الرَّحِيقُ: الخَمْرُ. ﴿ خِتَمْهُ مِسْكُ ﴾: طِينُهُ. التَّسْنِيمُ: يَعْلُو شَرَابَ أَهْلِ الجَنَّةِ. وَقَالَ غَيرُهُ: المُطَفِّفُ لاَ يُوفِّي غَيرَهُ.

## ١ ـ باب ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ آَهَا اللَّهِ الْعَالَمِينَ اللَّهِ الْمَا

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ

## سُورَةُ ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتَ ١

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ كِنَابُهُ بِشِمَالِهِ ﴾ [الحاقة: ٢٥] يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ. ﴿ وَسَقَ﴾ [١٧] جَمَعَ مِنْ دَابَّةٍ. ﴿ ظَنَّ أَن لَن يَحُورُ ﴾ [١٤] لاَ يَرْجِع إِلَينَا .

## ١ ـ باب ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ١

٤٩٣٩ ـ حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ عُثْمانَ بْنِ الأَسْوَدِ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلْمُ عَنْهَا قالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهَ وَخِي اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهَ (ح).

حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح).

حدّثنا مُسَدَّدٌ: عَنْ يَحْيى، عَنْ أَبِي يُونُسَ حاتِم بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنِ القَاسِم، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلاَّ هَلَكَ»، قالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، أَلَيسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: هَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: هَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ: هَا لَا اللهُ عَنْ وَهُولُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ: هَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَمَنْ أُوقِيَ كِنَابَهُ بِعِينِهِ عَسَوْفَ يُخَاسَبُ حِسَابً يَسِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْقَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَقِيلَ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ اللهِ اللهُ الله

## ٢ - باب ﴿ لَتَرَكَّنَ لَلَقًا عَن طَبَقٍ ١٩١]

\* ١٤٤ - حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ النَّصْرِ: أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ، عَنْ

مُجَاهِدٍ قالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَتَرَكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۞ [١٩] حالاً بَعْدَ حالٍ، قالَ هذا نَبِيُكُمْ ﷺ.

قوله: (﴿ لَتَرَكَبُنَ طَبُقًا عَن طَبَقٍ ﴾ ). . . إلخ. وهذا كما قيل: لم يَزَل النُّورُ النُّورُ المحمَّديُّ، ينتقل من صُلْب أب إلى أب، حتى ظهر من آمِنة.

### بِسْمِ اللهِ التَّهُ ِ التَّهُ ِ التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّهُ الْمُثَالِقُولُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ الْمُثَالِ التَّهُ الْمُثَالِقُ التَّهُ الْمُثَالِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُثَالِقُ الْمُلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالِقُلْمُ اللْمُلِيلِي الْمُلْمِلُولُولُولُ الْمُلْمُ الْم

### سُورَةُ البُرُوجِ

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ٱلْأُخْدُودِ﴾ [٤] شَقٌّ في الأَرْضِ. ﴿فَتِـنُواْ﴾ [١٠] عُذِّبُوا. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: الوَدُودُ: الحَبِيبُ، المَجِيدُ: الكَرِيمُ.

#### بِسْمِ اللهِ الرَّهُ إِللَّهُ الرَّهُ الرَّحِيمِ إِ

#### سُورَةُ الطَّارِق

هُوَ النَّجْمُ، وَمَا أَتَاكَ لَيْلاً فَهُو طَارِقٌ. ﴿النَّجْمُ النَّاقِبُ﴾: الْمُضِيءُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿فَاتِ ٱلصَّلَعِ﴾ [١٢] الأَرْضُ تَنْصَدِعُ بِالنَّبَاتِ. ﴿فَاتِ ٱلصَّلَعِ﴾ [٢٢] الأَرْضُ تَنْصَدِعُ بِالنَّبَاتِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَقَوْلُ فَصُلُّ﴾ لَحَقُّ ﴿لَاَ عَلَيْهَا حَافِظٌ.

اعلم أنه ليست في القرآن آيةٌ تدلُّ على حركة السموات، بقي قَوْلُه: ﴿ وَالنَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجِعِ فَ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّلَعُ ﴿ وَالنَّمَاءُ فَاللَّ السَّماء ينزل منه المطرُ، والأرض يَنْبت منها النباتُ، هكذا فَسّره الزمخشري، نعم فيها حركةُ النَّجوم، كما في قوله: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي النَّباتُ، هكذا فَسّره الزمخشري، نعم فيها حركةُ النَّجوم، كما في قوله: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِلْمَاتَّةُ لِلَّهَا لَهِ السَّمس، ثُم هي بحسب الحِس أو بحسب الواقع في الخارج، فذلك بَحْثُ آخر، وقد فَرَغنا منه في موضعه، فراجعه في «سورة يس»، وقد ذكرنا قبله أيضاً.

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّكْنِ ٱلرَّحِيمَ يَرِ

# سُورَةُ ﴿سَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ۞﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿قَدَّرَ فَهَدَى﴾ [٣]: قَدَّرَ لِلإِنْسَانِ الشَّقَاءَ والسَّعَادَةَ، وَهَدَى الأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا.

٤٩٤١ حَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ كَالْبَرَاءِ البَرَاءِ النَّبِيِّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَينَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍ وَابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ، فَجَعَلاَ يُقْرِئَانِنَا القُرْآنَ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلاَلٌ وَسَعْدٌ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ في

عِشْرِينَ، ثُمَّ جاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَمَا رَأَيتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيءٍ فَرَحَهُمْ بِهِ، حَتَّى رَأَيتُ الْوَلَائِدَ وَالصَّبْيَانَ يَقُولُونَ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ جاءَ، فَمَا جَاءَ حَتَّى قَرَأْتُ: ﴿سَيِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ اللَّهَ لَئِكَ اللَّهَ لَكُنَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَدْ جاءَ، فَمَا جَاءَ حَتَّى قَرَأْتُ: ﴿سَيِّحِ اَسْمَ رَبِكَ اللَّهَ لَكُنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْ

#### بِنْ فِي اللَّهِ النَّهُ إِلْكُمْنِ الرَّحِيدِ

# سُورَةُ ﴿ هَلُ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ۞﴾

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿عَامِلَةُ نَاْصِبَةُ ۞﴾ [٣] النَّصَارَى. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿عَيْنِ ءَانِيَةِ﴾ [٥] بَلَغَ إِنَاهَا وَحَانَ شُرْبُهَا. ﴿جَمِيمٍ ءَانِ﴾ [الرحمن: ٤٤] بَلَغَ إِنَاهُ. ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً﴾ [١١] شَتْماً.

الضَّرِيعُ: نَبْتُ يُقَالُ لَهُ الشِّبْرِقُ، يُسَمِّيهِ أَهْلُ الحِجَازِ الضَّرِيعَ إِذَا يَبِسَ، وَهُوَ سُمِّ. ﴿ إِيَّامُهُ ﴿ وَهُوَ سُمِّ. ﴿ إِيَّامُهُ ﴿ [٢٥] فِهُو سُمِّ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ إِيَّامُهُ ﴾ [٢٥] مَرْجِعَهُمْ.

# سُورَةُ ﴿ وَالْفَجْرِ ١

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿وَٱلْوَتْرِ ﴾ [٣] اللَّهُ. ﴿إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ إِلَى ﴾ [٧] القَدِيمَةِ، وَالعِمَادُ أَهْلُ عَمُودٍ لاَ يُقِيمُونَ. ﴿ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ [١٣] الَّذِي عُذَّبُوا بِهِ. ﴿ أَكُلَا لَمُّ الْهِ ﴾ [١٩] السَّفُ. وَ ﴿جَمّاً ﴾ [٢٠] الكَثِيرُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: كُلُّ شَيءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفَعٌ، السَّمَاءُ شَفعٌ، وَالوِتْرُ: اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿سَوْطَ عَذَابٍ﴾ [١٣] كَلِمَةٌ تَقُولُهَا العَرَبُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ العَذَابِ يَدْخُلُ فِيهِ السَّوْطُ. ﴿لِيَالْمِرْصَادِ﴾ [١٤] إِلَيهِ المَصِيرُ. ﴿تَحَتَشُونَ﴾ [١٨] تُحَافِظُونَ، و﴿تَخُضُّونَ﴾

تَأْمُرُونَ بِإِطْعَامِهِ. ﴿ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ﴾ [٧٧] المُصَدِّقَةُ بِالتَّوَابِ.

وَقَالَ الحَسَنُ: ﴿ يَكَأَنُّهُا ٱلنَّفْسُ ﴾ [٢٧]: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْضَهَا اطْمَأَنَّتْ إِلَى اللَّهِ وَاطْمَأَنَّ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَمَرَ بِقَبْضِ رُوحِهَا، وَأَدْخَلَهَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَمَرَ بِقَبْضِ رُوحِهَا، وَأَدْخَلَهَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَمَرَ بِقَبْضِ رُوحِهَا، وَأَدْخَلَهَا اللَّهُ الجَنَّةَ، وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ. وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿ جَابُوا ﴾ [1] نَقَبُوا، مِنْ جَيبِ القَمِيصِ: قُطِعَ لَهُ جَيبٌ، يَجُوبُ الفَلاَةَ يَقْطَعُهَا. ﴿ لِمَا ﴾ [19] لَمَمْتُهُ أَجْمَعَ: أَتَيتُ عَلَى آخِرِهِ.

قُولُه: ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ القَدِيمةِ ﴾ "براني بستيون والي " .

قوله: (السَّفُّ) "بها نكنا".

قوله: (السَّماءُ شَفْعٌ) أي إنَّ له نظيراً، وإلاَّ فالسموات سَبْعُ فكيف تكون شَفْعاً!.

قوله: (لممتُّهُ أَجْمَعَ: أَتَيْتُ على آخِرِه) "اوسكوسارامين ني لي هي ليا. "

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّحْيَلِ الرَّحَيِمِ إِ

## سُورَةُ ﴿ لا أَفْسِمُ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ بِهَٰذَا الْبَادِ ﴾ [٢] مَكَّةَ، لَيسُ عَلَيكَ ما عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ. ﴿ وَوَالِدِ ﴾ [٣] آدَمَ، ﴿ وَمَا وَلَدَ ﴾ [٣] ، ﴿ لِيدًا ﴾ [٦] كَثِيراً . وَ ﴿ اَلنَّجْدَيْنِ ﴾ [١٠] الحَيرُ وَالشَّرِ ، وَ وَالنَّجْدَيْنِ ﴾ [١٠] الحَيرُ وَالشَّرِ ، وَمَا النَّعَ الْعَقَبَةَ وَالشَّرِ ، يُقَالُ: ﴿ وَمَا الْعَقَبَةَ وَلَا اقْنَحَمَ الْعَقَبَةَ وَلَا أَقْنَحَمَ الْعَقَبَةَ وَلَا الْعَقَبَةَ فَقَالُ: ﴿ وَمَا الْعَقَبَةُ فَقَالُ: ﴿ وَمَا الْعَقَبَةُ فَقَالُ: ﴿ وَمَا الْعَقَبَةُ فَقَالُ اللَّهُ وَلَا الْعَقَبَةُ فَقَالُ: ﴿ وَمَا الْعَقَبَةُ فَقَالُ وَلَوْكُ مَا الْعَقَبَةُ فَقَالُ اللَّهُ وَلَمُ وَلَا الْعَقَبَةُ فَقَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَقَبَةُ فَقَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَقَبَةُ فَقَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ إِلَا الللّهُ اللّهُ وَلِمُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

قوله: (فلم يَقْتَحِم العَقَبةَ في الدُّنيا) "نهين جرها مصائب بردنيامين".

#### يسم ألله التكن التحكيد

# مُورَةُ ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَلَهَا ١

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ضُمَنَهَا ﴾ ضَوْؤُها. ﴿ إِنَا نَنَهَا ﴾ تَبِعَها. و﴿ طَهَنَهَا ﴾ دَحاها. ﴿ دَسَنَهَا ﴾ أَغُواها. ﴿ وَلَمَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهَا ﴾ [11] بِمَعَاصِيهَا. ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ بِطَغُونَهَا ﴾ [10] بِمَعَاصِيهَا. ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ﴾ [10] عُقْبَى أَحَدٍ.

2987 ـ حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «﴿إِذِ النَّمَاءَ فَقَالَ: (المَّهِ الْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عارِمٌ، مَنِيعٌ في رَهْطِهِ، اللَّهِ ﷺ: وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ يَجْلِدُ امْرَأَتُهُ جَلدَ العَبْدِ، فَلَعَلَّهُ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ». وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ يَجْلِدُ امْرَأَتُهُ جَلدَ العَبْدِ، فَلَعَلَّهُ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةً، وَقَالَ: «لِمَ يَضْحَكُ يُضَاحِكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟».

وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ عَمِّ الزُّبَيرِ بْنِ العَوَّام». [طرفه في: ٣٣٧٧].

٤٩٤٢ ـ قوله: (عارِمٌ) شرير.

قوله: (ثم يُضَاجِعُها) و«ثُم» ههنا لبيان عاقبةِ الحال، كما مَرّ في قوله ﷺ: «لا يبولن أَحَدُكم في الماء الذي لا يجري، ثم يغتسل منه». وقد قَرَّرناه مِن قبل، وقد فَهِمه الطِّيبي.

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّحْنِ الرَّحِيمَةِ

# سُورَةُ ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١٩٠

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿بِالحُسْنَى﴾ [٩] بِالخَلَفِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ترَدَّى﴾ [١١] ماتَ. وَ ﴿تَلَظَّى﴾ [١٤] تَوَهَّجُ، وَقَرَأً عُبَيدُ بْنُ عُمَيرٍ: تَتَلَظَّى.

## ١ - باب ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ١

29٤٣ - حدّثنا قبيصة بن عُقْبَة : حَدَّثنا سُفيانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِلْمَعَ عِنَا اللَّهِ الشَّامَ، فَسَمِعَ بِنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَأَتَانَا، عَلَقَمَةَ قَالَ: دَخَلتُ في نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّامَ، فَسَمِعَ بِنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَأَتَانَا، فَقَالَ: أَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأَ؟ فَقَالَ: انْعَمْ، قَالَ: فَأَيْكُمْ أَقْرَأً؟ فَأَشَارُوا إِلَيَّ، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَالَ: الْقَرَأَ؟ فَأَشَارُوا إِلَيَّ، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَالَ: أَنْتَ فَقَالَ: أَنْعَمْ، قَالَ: وَأَنَا سَمِعْتَهَا مِنْ فِي النَّبِيِّ عَلَى وَهُولًاءِ يَأْبُونَ عَلَيْنَا. [طرفه في: ٣٢٨٧].

## ٢ ـ باب ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلدُّكُرُ وَٱلْأَتِيَّ ۞ ﴿ [٣]

2928 ـ حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قالَ: قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ؟ قالَ: كُلُنَا، قالَ: فَأَيْكُمْ يَحْفَظُ؟ فَأَشَارُوا إِلَى عَلقَمَةَ، قالَ: كَيفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ: ﴿وَالَيْلِ اللَّهِ؟ قالَ: كَيفَ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: ﴿وَاللَّهِ عَلَى أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ لَا أَتَابِعُهُمْ. اطرفه هَكَذَا، وَهؤُلاَءِ يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرَأً: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْقَ آكَ ﴾ وَاللَّهِ لاَ أَتَابِعُهُمْ. اطرفه في: ٢٧٨٧].

## ٣ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَالْقَلَى ١ [٥]

2920 حدّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْ فِي بَقِيعِ الغَرْقَدِ فِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْ فِي بَقِيعِ الغَرْقَدِ فِي اللَّهِ عَلْمَ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ». فَقَالَ: «عَنْ النَّارِ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نَتَّكِلُ؟ فَقَال: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيسَّرٌ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿فَأَمَا مَنْ أَعْلَىٰ وَالْقَىٰ وَعَدْدُ وَصَدَقَ بِٱلْحُسْنَى ﴾ [٥ ـ ١٠]. [طرفه في: ١٣٦٢].

## ٤ \_ بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَىٰ ﴿ ٢] ﴿ [٦]

حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَةً، عَنْ أَبِي

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كُنَّا قُعُوداً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.

## ٥ ـ باب ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ [٧]

29٤٦ ـ حدّثنا بِشْرُ بْنُ خالِد: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَة، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْفِي: أَنَّهُ كَانَ في جِنَازَةٍ، فَأَخَذَ عُوداً يَنْكُتُ في الأَرْضِ، فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ النَّبِيِّ عَيْفِي: أَنَّهُ كَانَ في جِنَازَةٍ، فَأَخَذَ عُوداً يَنْكُتُ في الأَرْضِ، فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، أَوْ مِنَ الجَنَّةِ». قالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نَتَّكِلُ؟ قالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرِّ ﴿ فَلَمْ أَنْكِرُهُ مِنْ الْجَنْقَ ﴿ وَمَدَّقَ بِالْمُسْنَى ﴿ ﴾ [٥ ـ ٦] الآيةَ. قالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي بِهِ مَنْصُورٌ، فَلَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيمانَ. [طرفه في: ١٣٦٢].

## ٦ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ١ ٨ ]

١٩٤٧ ـ حدّثنا يَحْيى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: كُنَّا جُلُوساً عَنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: كُنَّا جُلُوساً عَنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ». فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نَتَكِلُ؟ قَالَ: «لاَ، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرِّ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿قَالَا مَنْ أَعْلَى وَاتَقَى فَي وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى فَي فَسَنُيسِرُهُ لِلمُسْرَى فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

29٤٧ ـ قوله: (وما مِنْكم من أَحَدِ إلاّ وقد كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِن الجَنّة، ومَقْعَدُهُ من النّار) وفي حديث صحيح: «أنَّ لكل رجل مقعدين، مقعد من الجنة، ومقعد من النار»؛ قلتُ: وعندي أن لهذين متقابِلان، فمقعده من الجنّة فوق السموات، ومقعده من جهنم تحتها، حِذاءَ مقعده من الجنة. فهذان على نقطتين متقابلتين، لو وصل بينهما خَطَّ لاتّصل. أما كون إحداهما فوق السموات، والأُخرى تحتها، فعلى ما مرّ مِن أنَّ الجنة فوق السموات، وأنَّ جهنّم تحتها، فمن أَعْطَى وصدَّق بالحُسْنى، يرتقي إلى منزلة مِن الجنّة، ومَنْ بخل واستغنى وكذّب بالحُسْنى، يسقط في جهنَّم، بخطٍ يحاذي منزلته تلك، والعياذ بالله.

## ٧ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ رَكَذَبَ بِأَلْمُسُنَى ۞ [٩]

39٤٨ ـ حدّثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كُنَّا في جَنَازَةٍ في بَقِيعِ الغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِحْصَرَةٌ، فَنَكَسَ، فَجَعَلَ يَنْكُثُ بِمِحْصَرَتِهِ، ثُمَّ قالَ: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، وَما مِنْ نَفسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلاَّ قَدْ كَتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً». قالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا

وَنَدَعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ؟ قالَ: «أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَلَقَىٰ ﴿ وَالسَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاءِ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَلَقَىٰ ﴾ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاءِ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَلَقَىٰ ﴾ وَصَدَقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴾ الآية. [طرفه في: ١٣٦٢].

٤٩٤٨ ـ قوله: (ومعه مِخْصَرَةٌ) هي عصّى تبلغ الخاصِرةَ.

## ٨ ـ باب ﴿ فَسَنَيْسِرُ الْمُسْرَىٰ الْمُسْرَىٰ اللهِ ١٠]

2949 حدّثنا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ قالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كانَ النَّبِيُّ فَي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ شَيئاً فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الأَرْضَ، فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ، إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ». قالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ». قالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ العَمَلَ التَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ المَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ مَنَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّا مَنْ الْمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ » ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّ مَنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ » وَمَدَّى بِالْمُسَلِّ المَّيَةَ. [طرفه في: ١٣٦٤].

# 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿إِذَا سَجِي﴾ اسْتَوَى. وَقَالَ غَيرُهُ: أَظْلَمَ وَسَكَنَ. ﴿عَائِلاً ﴾ ذُو عِيَالٍ.

قوله: (﴿ وَالنَّيلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿ استَوى وراجع البحث في متعلَّق ﴿إِذَا اللَّهِ وَسُرح الكَافِية اللَّرْضِي. ثُم لا أدري مِن أين فَسَّر المصنّف قوله: ﴿ سَجى ﴿ بقوله: ﴿ استوى ﴾ فإنَّ معناه أَظْلَم.

## ١ ـ باب ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﷺ [٣]

• ٤٩٥٠ ـ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيسِ قالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَقُمْ لَيَلْتَينِ أَوْ ثَلاَثًا، فَخَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي لأَرْجو أَنْ يَكُونَ شَيطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيلَتَينِ أَوْ ثَلاَثًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالشَّحَىٰ إِنَّ وَالشَّحَىٰ إِذَا سَجَىٰ إِنَّ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا قَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَىٰ إِذَا سَجَىٰ اللَّهُ فِي: ١١٢٤.

٠٩٥٠ ـ قوله: (إني لأَرجو أن يكون شيطانُك قد تَرَكَكَ) وفي رواية بعدها: «ما

أَرَى صاحِبَكَ إِلاَّ أبطأك». وقد مر معنا أنهما امرأتان: الأولى كافرةٌ، وهي امرأةُ أبي لهب، كما يدلُّ عليه تعبيرُها السُّوء: والثانية: أمّ المؤمنين، كما يدلّ عليه تصديرُها بقولها: «يا رسولَ الله»، فهذا الخطابُ يليقُ بشأنها، فتنبه، فإنَّ سياقَها عند البخاري من قيام الليل مُوهم بخلاف المراد، وقد نَبَهناك لههنا أيضاً.

# ٢ ـ بِابٌ قَوْلُهُ: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۞

تُقْرَأُ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّحْفِيفِ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ: مَا تَرَكَكَ رَبُّكَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا تَرَكَكَ وَمَا أَبْغَضَكَ.

٤٩٥١ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيس قالَ: سَمِعْتُ جُنْدُباً البَجَلِيَّ: قالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُرَى صَاحِبَكَ إِلاَّ أَبْطَأَكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿مَا وَذَعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى ﴿ ﴾. [طرفه في: ١١٢٤].

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّكْيْلِ الرَّحِيدِ

## سُورَةُ ﴿أَلَدُ نَشَرَحُ لَكَ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿وِزْرَكَ﴾ [٢] في الجَاهِلِيَّةِ. ﴿أَنْقَضَ﴾ [٣] أَثْقَلَ. ﴿مَعَ ٱلْعُسُرِ يُسُرًا﴾ [٥ ـ ٦]: قَالَ ابْنُ عُيَينَةً: أي مَعَ ذلِكَ العُسْرِ يُسْراً آخَرَ، كَقَوْلِهِ: ﴿هَلَ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَآ إِحْدَى ٱلْخُسْنِيَةِ ﴾ [التوبة: ٥٦]، وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَينِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ فَأَنصَبُ ﴾ [٧] في حاجَتِكَ إِلَى رَبِّكَ. وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ أَلَرْ نَفْرَحُ ﴾ [١] شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ للإِسْلاَم.

قوله: (لن يغلبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن) كنا نرى أنَّ الموعود يسران في الدنيا، فظهر من الحديث أنَّ المرادَ منه يُسْرٌ في الدنيا، ويُسْرٌ في الآخِرة.

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّكْنِ ٱلنَّجَيْدِ

### مُورَةُ ﴿ وَٱلنِّينِ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ التِّينُ وَالزَّيتُونُ الَّذِي يَأْكُلُ النَّاسُ. يُقَالُ: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ﴾ [٧] فَمَا الَّذِي يُكَذِّبُكَ بِأَنَّ النَّاسَ يُدَانُونَ بِأَعْمَالِهِمْ؟ كَأَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ بِالثَّوَابِ وَالعِقَابِ؟.

قوله: (والتين والزيتون) إشارةٌ إلى نبوةِ عيسى عليه السلام لكثرة هاتين الثَّمَرَتين في مَبْعَثِه. وقد مرّ عليه الشاه عبد العزيز في «فتح العزيز»، ونقل روايةٌ عن صفيةً: أنها ذهبت

إلى بيتِ المقدس بعد وفاةِ النبيِّ ﷺ، فصعدت على جبل هناك، وقالت: بُعِثَ عيسى عليه الصلاة والسلام من لههنا.

قلتُ: وفيه دليلٌ على عظمة عِلْمها، ولعلها تَعلَّمته من النبيِّ عَلَى فإن قلت: إنَّها كانت من يهود، فلعلها تَعلَّمت ما تعلمت من تلقائهم. قلتُ: كيف! وأن اليهود كانوا أعداءً لعيسى عليه الصلاة والسلام، فما كانوا ليفتشوا عن إخباره عليه الصلاة والسلام، ويحققوها من الناس، فالظاهر أنَّها تعلّمت من جهة النبي عَلَى. وفيه إشارةٌ إلى ثلاثِ نبوات. أما نبوةُ عيسى عليه الصلاة والسلام فقد عَلِمتها، ونبوة موسى عليه الصلاة والسلام، فأشار إليه بقوله: ﴿وَمُورِ سِينِنَ ﴿ وَنبوة خاتم الأنبياء عليهم السلام، فأشار إليه المنه عَلَيه مَكّة.

أما الجواب<sup>(۱)</sup> عن معنى القسم بهذه الأشياء، فقد مَرّ معنا غيرَ مَرّةٍ: أنَّ النحاةَ لو لم يُسمّوا الواو في مثل هذه المواضع بواو القسم لاسترحنا عن هذه الإشكالات، فإنَّ الواو فيها ليست إلاَّ للاستشهاد، وإفادة التأكيد، والسرّ فيه أن الخلائِقَ لما كانت حقيرةً ذليلةً بين يَدَي رَبِّها، دلّ حَلِفهم باسمه المبارك على عظمته تعالى، بخلاف عَكْسه، فلا يدلُّ حَلِفه تعالى بشيء على عظمة ذلك الشيء، بل يكون للمعنى المفاد من الحَلِف، وهو التأكيد، وحينئذٍ لو ترجموه: "تين كى شهادت اورزيتون كى شهادت..." إلخ، ولم يترجموه بترجمة اليمين، لما ورد شيءٌ. وكان الأولى للنُّحاة أن يُسمُّوها بتسميةٍ أخرى، ولم يُسمّوها بواو القسم.

#### ١ ـ باب

290٢ ـ حدّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ قالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ في سَفَرٍ، فَقَرَأَ في العِشَاءِ في إِحْدَى الرَّكْعَتَينِ بِالتِّينِ وَالزَّيتُونِ. ﴿ تَقْوِيمٍ ﴾ [2] الخَلقِ. [طرفه في: ٧٦٧].

٤٩٥٢ ـ قوله: (فقرأ في العشاء في إحْدَى الرَّكْعتين بالتِّين والزَّيْتُون) أي قرأ «بالتين» في الركعة الأُولى. و«بإنا أنزلناه» في الثانية (٢).

<sup>(</sup>١) وفي مذكرة للشيخ: وعن ابن مسعود أنه قال: إنما أقْسم اللَّهُ بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين، ويعرفهم قدرته، لعظم شأنها عندهم، ولدلالتها على خالقها، اهـ: «فتح الباري» فكأن القَسَم في اللغة مجردُ اعتناء بالمُقْسَم به.

 <sup>(</sup>٢) قلت: وفيه إشعار بحذف السورة في الأخريين، لأنه لم يتعرض إلى سورة فيها، مع تَعرُّضه إليها في الأوليين،
 والله تعالى أعلم بالصواب.

### بِسْمِ اللهِ الرَّهُنِ الرَّحِيلِ

# سُورَةُ ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞﴾

وَقَالَ قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيى بْنِ عَتِيقِ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: اكْتُبْ في المُصْحَفِ في أَوَّلِ الإِمامِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، وَاجْعَل بَينَ السُّورَتَينِ خَطَّا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿نَادِيَهُ ﴾ [١٧] عَشِيرَتُهُ. وَ ﴿ الزَّانِيَةَ ﴾ [١٨] المَلاَئِكَةَ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: ﴿ الرُّجْعى ﴾ [١٨] المَرْجِعُ. ﴿ لَنَسْفَعُنُ إِللَّونِ، وَهِيَ الخَفِيفَةُ، سَفَعْتُ بِيلِهِ: أَخَذُنُ، وَلَنَسْفَعَنْ بِالنُّونِ، وَهِيَ الخَفِيفَةُ، سَفَعْتُ بِيلِهِ: أَخَذْتُ.

#### ۱ \_ باب

٤٩٥٣ ـ حدَّثنا يَحْيى بْنُ بُكَير: حَدَّثنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

وحدَّثني سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ سَلمُويَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنْنِي ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِيء بِهِ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤيا الصَّادِقَة في النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، أَثُمَّ حُبِّبَ إِلَيهِ الخَلاَءُ، فَكَانَ يَلحَقُ آبِغَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ ـ قَالَ: وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ ـ اللَّيَالِي ذَوَاتِ العَلَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيَتَزَوَّهُ لِلْلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ ، فَيتَزَوَّهُ بِمِثْلِهَا ، حَتَّى فَجِئهُ الحَقُ وَهُوَ فِي غارِ حِرَاءٍ ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ما أَنَا بِقَارِيءٍ " قَالَ: "فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بِلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلتُ: ما أَنَا بِقَارِىءٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَال: اقْرَأْ، قُلتُ: ما أَنَا بِقَارِىءٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَال: ﴿ أَقُرَأُ بِاللَّهِ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ أَقُرَأُ بِاللَّهِ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ أَقُرَأُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل قَوْلِهِ: ﴿عَلَمَ ٱلْإِنْسَنَ مَا لَرُ يَعْلَمُ ۞﴾ [١ \_ ٥]. فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ، حَتَّى دَخَلَ عِلَى خَدِيجَةَ، فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي». فَزَمَّلوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ. قالَ لِخَدِيجَةَ: "أَي خَدِيجَةُ، ما لِي، لَقِدْ خَشِيتُ عَلَي نَفِسِي". فَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ، قالَتْ خَدِيجَةُ: كُلاً ، أَبْشِرْ ، فَوَاللَّهِ لاَ يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَداً ، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ ، وَتَحْمِلُ الكُلَّ؛ ۚ وَتَكْسِبُ المَّعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ. فَإِنْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفُلٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي ٓ أَبِيهَا ، وَكانَ امْرَأَ تَنَصَّرِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العَرَبِيَّ، وَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالعَرَبِيَّةِ ما شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيخاً كَبِيراً قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: يَا عَمِّ، اَسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، قالَ

وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِيَ، ماذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُ ﷺ خَبَرَ ما رَأَى، فَقَالَ وَرَقَةُ: هذا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسى، لَيتَنِي فِيهَا جَذَعاً، لَيتَنِي أَكُونُ حَيّاً، ذَكَرَ حَرْفاً، قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟» قالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ أُوذِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ حَيَّا أَنْصُرْكَ نَصْراً مُؤزَّراً. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّنِي، وَفَتَرَ الوَحْيُ فَتْرَةً، يَدْرِكْنِي يَوْمُكَ حَيَّا أَنْصُرْكَ نَصْراً مُؤزَّراً. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّي، وَفَتَرَ الوَحْيُ فَتْرَةً، حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. [طرفه ني: ٣].

١٩٥٤ ـ قالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْي، قالَ في حَدِيثِهِ: «بَينَا أَنَا أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَائِي بِحِرَاءٍ، جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيّ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَفَرِقْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ، فَقُلتُ: جَائِي بِحِرَاءٍ، جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيّ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَفَرِقْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ، فَقُلتُ: وَمُلُونِي، فَذَرَّرُوهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّ اللَّهُ يَتَلَى اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّ اللَّهُ يَتَلَى اللَّهُ عَلَالًا لَهُ عَلَالًا وَعُلُهُ اللَّهُ عَلَالًا لَيْ عَلَيْهُ لَوْ وَاللَّ اللَّهُ عَلَالًا وَعُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَوْ اللَّهُ عَلَالًا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَوْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُونَ وَهُ اللَّوْقَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَيْ وَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرُسِيّ يَعْبُدُونَ لَا قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعُ الوَحْيُ ». [طرفه في: ١٤].

## ٢ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ [٢]

## ٣ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ أَمْرُأُ رَرُّكُ الْأَكْرُمُ ۗ الْأَكْرُمُ اللَّهِ [٣]

2907 حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح). وَقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثَني عُقيلٌ: قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَوَّلُ ما بُدِيءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ، جاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: ﴿ اَقُرْأَ بِاَسْهِ رَبِكَ عَنْهَا: أَوَّلُ مَا بُدِيءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ، جاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: ﴿ اَقُرْأَ بِاَسْهِ رَبِكَ اللَّهُ مَ اللَّهِ عَلَمَ بِالْقَلَمِ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

## ع ـ باب ﴿ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ اللَّهُ ﴿ [ ٤]

٤٩٥٧ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ: قالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى خَدِيجَةً، فَقَالَ: «زُمِّلُونِي زَمِّلُونِي». فَذَكَرَ الحَدِيثَ. [طرفه في: ٣].

قوله: (عَلَّمك ما لم تَكُن تَعْلَم) والموصول ههنا للجنس، فإنَّ النُّحاة قسموا

الموصول إلى ما قسموا إليه اللام من الجنس، وغيره. واعلم أنَّ حقيقة الغَيْب لا يعلَمُها إلاَّ الله سبحانه، أو مَنْ أراد أن يظهره عليه، فإذا كانت تلك الحقيقة بجنسها مختصة بحضرته تعالى، فإذن تَحَقُّقُ فَرْدٍ، منها في غيره تعالى لا يكون إلاَّ خَرْقاً للعادة، والكلام في مثله يجري على الإبهام والإجمال، وتفصيله: أنَّ التعرِّض إلى الكُلِّ، أو البعض إنما يُناسِب في مَحلِّ يختلف فيه الحُكْم بين الكلِّ والبعض، أما إذا لم يختلف الحكم بينهما، فالتعرِّض إلى كلِّه أو بَعْضِه لَغْوٌ، بل ينبغي أن يَرِد فيه الحُكْم على نَفْس الجنْس، كالغَيْب مَثلاً، فإنَّ بَعْضَه أيضاً خارِقٌ للعادة مِثْلُ كلّه، فالتعرض فيه إلى بيان بَعْضِه أو كُلّه لَغْوٌ.

إذا علمت هذا، فاعلم أنَّ الله سبحانه منّ على نبيه على ألف ألف غُيوب، لا يدري قَدْرَها إلاَّ هو، إلا أنَّ بَعْضَه لما كان خَارِقاً نحو كلّه، لم يتعرّض إلى كُلّه، أو بَعْضِه، وذكره بالموصول المفيد لمعنى الجنس. ومَنْ لا يدريه من الأغبياء يجعل الجِنْس مُستغرقاً، ويَزْعمُ أنه لم يبق من الغيب شيءٌ إلا قد أعطاه إياه، وتلك غباوةٌ ركبها مِن عند نفسه، فليركبها: ﴿وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾(١).

قوله: (﴿عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ﴾) والقلم والقراءة ههنا على نَحْو ما يُعْطى الغلامُ من أدوات الكتابة، ويَحْضُر في المدرسة بين يدي أستاذه، وقد أشبعنا الكلامَ في أجزاء الحديث في أوّل الكتاب.

باب قَوْلِهِ تعالى:
 ﴿ لَنَّ بَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴿ نَاصِيةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿ اللَّهِ الْمَاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ

٤٩٥٨ ـ حدّثنا يَحْيى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ: قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قالَ أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ رَأَيتُ مُحمَّداً يُصَلِّي عِنْدَ الكَعْبَةِ لأَطَأَنَّ عَنْ عِكْرِمَةَ: قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قالَ أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ رَأَيتُ مُحمَّداً يُصَلِّي عِنْدَ الكَعْبَةِ لأَطَأَنَّ عَنْ عَنْقِهِ، فَبَلَغَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «لَوْ فَعَلَهُ لأَخَذَتْهُ المَلاَئِكَةُ». تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ حالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ.

<sup>(</sup>۱) قلتُ: وهو شاكِلةُ قوله ﷺ في حديث رؤية الربِّ: «فعلمت ما بين السموات والأرض»، فإن جنسه لما كان أَمْراً خارِقاً ذكره بالإبهام. فإن غيره، بل هو نفسه قبل وَضْع اليد لم يكن يعلم ما الذي يختصم فيه الملائكةُ، فكان جِنْسه مجهولاً، فلما وَضَع الربُّ تباركُ وتعالى يَلَه الكريمة، تجلَّى له كُلُّ شيء من هذا الجنس، وإليه أشير في المحديث في تفسيرها بالكفارات والدرجات، وأما ما لا تَعلَّق له بعلوم الأنبياءِ عليهم السلام، فلا ذِكْر له فيه، ولا نُنكر أن يكون أعطى من هذا النوع أيضاً، لكنا نتكلم في الإحاطة والاستغراق، فحاشا لله أن يساويه أحدٌ مِن خَلْقه في ذاته، أو صِفةٍ من صفاته، والعياذ بالله من الزيغ والجهل.

#### بِسْدِ اللَّهِ ٱلنَّهُنِ ٱلرَّحِيدِ

## سُورَةُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ

يُقَالُ: المَطْلَعُ: هُوَ الطُّلُوعُ، وَالمَطْلِعُ: المَوْضِعُ الَّذِي يُطْلَعُ مِنْهُ. ﴿أَنَرَانَهُ﴾ [1] الهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ القُرْآنِ. ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ﴾ مَخْرَجَ الجَمِيعِ، وَالمُنْزِلُ هُوَ اللَّهُ، وَالعَرَبُ تُؤَكِّدُ فِعْلَ الهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ القُرْآنِ. ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ﴾ مَخْرَجَ الجَمِيعِ، وَالمُنْزِلُ هُوَ اللَّهُ، وَالعَرَبُ تُؤَكِّدُ فِعْلَ الوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفظِ الجَمِيعِ، لِيكُونَ أَثْبَتَ وَأَوْكَدَ.

قوله: (الهاء كِنايةٌ عن القُرْآن) أراد به الضميرَ في قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ ﴿

قوله: (والعرب تؤكد فِعْل الواحِدِ، فتجعلُه بِلفْظ الجمع، ليكون أثبت، وأَوْكد). قلتُ: وليس هذا إلا في كتاب أبي عبيدة، ولم يذهب أحدٌ من النحاة إلى أن صيغة جمْع المتكلم للتأكد، والمفسرون عامّة سلكوا فيه مَسْلَك التأويل.

#### بِسْمِ اللهِ الرَّعَانِ الرَّحَيْمِ إِ

## سُورَةُ ﴿لَّمْ يَكُنَّ﴾

﴿ مُنفَكِّينَ ﴾ [١] زَائِلِينَ. ﴿ قَيِّمَةٌ ﴾ القَائِمَةُ. ﴿ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ [٥] أَضَافَ الدِّينَ إِلَى المُؤَنَّثِ.

#### ۱ ـ باب

٤٩٥٩ \_ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قالَ النَّبِيُ ﷺ لأُبَيّ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيكَ: ﴿لَرَ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [١]». قالَ: وَسَمَّانِي؟ قالَ: «نَعَمْ» فَبَكى. [طرفه في: ٣٨٠٩].

2909 \_ قوله: (إن اللَّهَ أَمَرني أَنْ أقرأ عَلَيك) والسرُّ فيه أنَّ الله سبحانه لما قدر أن يجعله أقرأ من بينهم، أمره أن يقرأ عليه رسوله مَرَّة أيضاً ليتصل السَّند من أبيّ إلى ربّ العالمين، فليلقبه بالأقرأ(١).

#### ۲ ـ باب

297٠ ـ حدّثنا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ لأَبَيّ: اللَّهُ سَمَّانِي قَالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ لأَبَيّ: اللَّهُ سَمَّانِي الثَّرْآنَ». قالَ أَبَيِّ يَبْكِي، قالَ قَتَادَةُ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهُ قَرَأً عَلَيهِ: ﴿ لَمْ يَكُنِ لَكُ وَ اللَّهُ سَمَّانِي الْفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ ﴿ . الطرفه في: ٣٨٠٩].

<sup>(</sup>١) وتكلم عليه في «المعتصر» أيضاً، وما ذكره الشيخ ألطف.

٤٩٦١ ـ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ أَبُو جَعْفَرِ المُنَادِي: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قالَ لأَبَيِّ بْنِ كَعْب: «إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ القُرْآنَ». قالَ: وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟ قالَ: «نَعَمْ». قالَ: وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ العَالَمِينَ؟ قالَ: «نَعَمْ» فَذَرَفَتْ عَينَاهُ. [طرفه في: ٣٨٠٩].

# يند ألله التَجَن التِحَدِيْ فِي الْمَالَ اللهِ المُحَدِقُ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَالِمَ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنِّ قَالَ: «الخيلُ لِثَلاَثَة: لِرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلِ اللّهِ، فَأَطَالَ لَهَا في مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ في طِيلِهَا ذلِكَ فِي المَرْج وَالرَّوْضَةِ، كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَينِ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرْدُ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ، كَانَ ذلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِي لِذلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا قَخْراً وَرِئَاءً وَنِوَاءً، فَهِيَ عَلَى ذلِكَ وِزْرٌ». فَسُئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَنِ عَنِ اللّهِ في رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا، فَهِي لِذلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْراً وَرِئَاءً وَنِوَاءً، فَهِيَ عَلَى ذلِكَ وِزْرٌ». فَسُئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَنِي المُرَّدُ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخُراً وَرِئَاءً وَنِوَاءً، فَهِي عَلَى ذلِكَ وِزْرٌ». فَسُئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَنِي عَنْ اللّهُ عَلَيْ فِيهَا إِلاَّ هذهِ الآيَةَ الفَاذَةَ الجَامِعَةَ: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَالُ ذَوْ شَكَرًا يَرَهُ لَكُ وَرُزُهُ الْكَاهِ عَنْ عَنْ مَلْ مِثْقَالُ ذَرَّ شَكَرًا يَرَهُ لَكُ وَلَا يَكُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْلُ مِثْقَالُ ذَوْ شَكَرًا يَرَوْ شَكَرًا يَكُولُ اللّهُ عَلَى عَمْلُ مِثْقَالُ ذَوْ شَكَرًا يَرَوُ الْكَاهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالَةُ الْهُ الْمُؤْلُ اللّهُ عَلَى عَلَى الْهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلَى ال

## ٢ ـ باب ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ ﴿ آ ﴾ [٨]

247٣ حدّثنا يَحْيى بْنُ سُلَيمانَ قالَ: حَدَّثَني ابْنُ وَهْبِ قالَ: أَخْبَرنِي مالِكُ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ وَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الحُمُرِ، فَقَالَ: «لَمْ يُنْزَلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيءٌ إِلاَّ هذهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الفَاذَّةُ: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيَّا يَرُهُ إِلَى المَّالِقَ الْمَالِقَ فَي: ٢٣٧١].

### بِسْمِ اللَّهِ الرُّحْنِ الرِّحِيمَ إِ

## سُورَة: ﴿ وَأَلْعَادِيَاتِ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الكَنُودُ: الكَفُورُ. يُقَالُ: ﴿فَأَثَرُنَ بِهِ، نَقْعًا ١٤٠ ﴿ وَفَعْنَا بِهِ غُبَاراً.

﴿لِحُتِ ٱلْخَيْرِ ﴾ [٨] مِنْ أَجْلِ حُبِّ الخَيرِ. ﴿لَشَدِيدُ ﴾ [٨] لَبَخِيلٌ، وَيُقَالُ لِلبَخِيلِ: شَدِيدٌ. ﴿وَحُصِّلَ ﴾ [١٠] مُيِّزَ.

# يند الله الكن التحديد التحديد

﴿ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُونِ ﴾ [٤] كَغَوْغَاءِ الجَرَادِ، يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضاً، كَذَلِكَ النَّاسُ يَجُولُ بَعْضُهُمْ في بَعْضٍ. ﴿ كَالْصُوفِ. وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: كالصُّوفِ.

# ينسب ألله النَّخَيْب الزَّحِيبُ

سُورَةُ ﴿أَلَّهَنَّكُمُ ﴾

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [١] مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ.

بِنْ مِ اللَّهِ النَّكْنِ الرَّحَيْلِ إِ

سُورَةُ ﴿ وَالْعَصْرِ ١

وَقَالَ يَحْيَى: الدَّهْرُ، أَقْسَمَ بِهِ.

بِنْ مِ اللَّهِ النَّهُ إِنْ الرَّجَيْدِ الرَّجَيْدِ

سُورَةُ ﴿ وَثِلُ لِكُلِّ هُمُزُةٍ ﴾

﴿ ٱلحُطَمَةُ ﴾ [٤] اسْمُ النَّارِ، مِثْلُ: ﴿ سَقَرَ﴾ [القمر: ٤٨ ـ المدثر: ٢٦، ٢٧، ٤٢]، و ﴿ لَظَى ﴾ [المعارج: ١٥].

## بِسْمِ اللَّهِ النَّهُ إِلْكُونِ الرَّحِيلَةِ

## سُورَةُ ﴿أَلَمْ تَرَ﴾

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿أَلَمْ تَكَ﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ. قالَ مُجَاهِدٌ: ﴿أَبَابِيلَ﴾ [٣] مُتَنَابِعَةً مُجْتَمِعَةً. وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿مِن سِجِيلِ﴾ [٤] هِيَ سَنْكِ وَكِل.

#### ينسيد ألله التجنب التحسير

# سُورَةُ ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۞﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لِإِيدَفِ ﴾ [١] أَلِفُوا ذلِكَ ، فَلاَ يَشُقُّ عَلَيهِمْ في الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ.

﴿وَءَامَنَهُم﴾ [٤] مِنْ كُلِّ عَدُوِّهِمْ في حَرَمِهِمْ. قالَ ابْنُ عُيَينَةَ: لإِيلاَفِ: لِنِعْمَتِي عَلَى قُريش.

قوله: (والجار يتعلق من قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ﴾ ومع ذلك هما سورتان) وقد وقع مِثْلُه في القرآنِ، فإنْ صَعُب عليك فَهْمُه، فلك أن تقدّر فَعْلاً آخَر مُناسباً للمقام، وراجع «الكشاف».

# بِسْمِ اللهِ النَّهْنِ النَّعَيْمِ النَّعَ النَّعَيْمِ النَّعَ النَّعَيْمِ النَّعَ النَّعَيْمِ النَّعَ النَّعَيْمِ النَّعَ النَّعِ النَّعَ النَّعِ النَّعَ النَّعَ النَّعِ النَّعَ النَّعِ الْعَلَى الْعَلَمِ النَّعِ الْعَلِيمِ النَّعِلِي الْعَلَى الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمِ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعِلْمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلِمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمُ ال

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَدْعُ ﴾ [٢] يَدْفَعُ عَنْ حَقِّهِ، يُقَالُ: هُوَ مِنْ دَعَعْتُ. ﴿ يَدْعُونَ ﴾ [الطور: ١٣] يُدْفَعُونَ ﴾ [٧] المَعْرُوفُ كُلُّهُ، وَقَالَ الطور: ١٣] يُدْفَعُونَ ﴾ [٧] المَعْرُوفُ كُلُّهُ، وَقَالَ بَعْضُ العَرَبِ: المَاعُونُ: المَاءُ، وَقَالَ عِكْرِمَة: أَعْلاَهَا الزَّكَاةُ المَفرُوضَةُ، وَأَدْنَاهَا عارِيَّةُ المَنْرَبِ: المَاعُونُ: المَاءُ، وَقَالَ عِكْرِمَة: أَعْلاَهَا الزَّكَاةُ المَفرُوضَةُ، وَأَدْنَاهَا عارِيَّةُ المَنْرَبِ:

قوله: ﴿ ﴿ ٱلْمَاعُونَ ﴾ ) "جوكام مروت كي هوتي هين. "

#### بِسْمِ اللهِ النَّكْنِ الرَّحِيمَةِ

مُورَة: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾ وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ شَانِنَاكَ ﴾ [٣] عَدُوَّكَ.

#### ۱ ـ باب

2978 ـ حدِّثنا آدَمُ: حَدَّثَنَا شَيبَانُ: حَدَّثَنَا فَتَادَةُ، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ، قالَ: «أَتَيتُ عَلَى نَهَرٍ، حافَتَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُو مُجَوَّف، فَقُلتُ: ما هذا يَا جِبْرِيلُ؟ قالَ: هذا الكَوْثَرُ». [طرفه في: ٧٥٥].

٤٩٦٥ ـ حدّثنا خالِدُ بْنُ يَزِيدَ الكاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ قالَ: سَأَلتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ عُبَيدَةَ، عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ قالَ: سَأَلتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثُرَ وَكُنَّ عَنْهِ وَرُّ مُجَوَّفٌ، آنِيتُهُ كَعَدَدِ النَّجُومِ.

رَوَاهُ زَكَرِيَّاءُ، وَأَبُو الأَحْوَصِ، وَمُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ.

2977 \_ حدِّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قالَ في الكَوْثَرِ: هُوَ الخَيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. قالَ أَبُو بِشْرٍ: قُلتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ: فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ في الجَنَّةِ؟ فَقَالَ إِيَّاهُ. قالَ أَبُو بِشْرٍ: قُلتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ: فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ في الجَنَّةِ؟ فَقَالَ

سَعِيدٌ: النَّهَرُ الذِي في الجَنَّةِ مِنَ الخَيرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. [الحديث ٤٩٦٦ ـ طرفه في:

واعلم أنَّ الكَوْثر أصلُه في الجنة، ثُم جيء به إلى فِناء الجَنّة، فهو دون الصِّراط، فإنه لما كان أَصْلُه في الجنة، فالظاهر أنه لا يكون إلاَّ في حواليها. وهذه أيضاً قرينةٌ على كَوْن الحَوْض وراء الصِّراط، لأنَّ ماء الكوثر يغط في الحوض، أما المَحْشر فهو تلك الأَرْضُ المسكونةُ بعَيْنها.

# يند الله التَّغَيْبِ التَّكِيدِ سُورَةُ: ﴿ قُلْ يَتأَيُّهُا الْكَنْهُرُونَ ۞ ﴾

يُقَالُ: ﴿لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ الكُفرُ، ﴿وَلِى دِينِ ﴾ [٦] الإِسْلاَمُ، وَلَمْ يَقُل دِينِي، لأَنَّ الآيَاتِ بِالنُّونِ، فَحُذِفَتِ اليَاءُ، كما قالَ: ﴿ يَهُدِيَنِ ﴾ [الشعراء: ٧٨]، ﴿وَيَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠].

وَقَالَ غَيرُهُ: ﴿لَا أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞﴾ [٢] الآنَ، وَلاَ أُجِيبُكُمْ فِيما بَقِيَ مِنْ عُمُرِي. ﴿وَلَاۤ أَنتُدَ عَنبِدُونَ مَاۤ أَعَبُدُ ۞﴾ [٣\_ ٥] وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ: ﴿وَلَيَزِيدَ كَلِيرًا مِّنهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغَيْنَا وَكُفَرُا ﴾ [المائدة: ٢٤، ٦٨].

وقد مَرَّ ابنُ القَيِّم في «بدائع الفوائد» على التكرار في هذه الآية، وقد تَوَجَّه إليه البخاري أيضاً، فحمل إحْدَى الجملتين على الحال، والأُخرى على الاستقبال.

# 

#### ۱ ـ باب

297٧ حدّثنا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحى، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: ما صَلَّى النَّبِيُ ﷺ صَلاَةً بَعْدَ أَنْ نَرْلَتْ عَلَيهِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إِلاَّ يَقُولُ فِيهَا: «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». [طرفه في: ٧٩٤].

#### ۲ ـ باب

٤٩٦٨ - حدّثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». يَتَأَوَّلُ القُرْآنَ. [طرنه ني: ٧٩٤].

# ٣ ـ باب ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ١٠ [٢]

2979 ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللَّهِ وَٱلْفَتُحُ ۚ ﴿ ﴾. قَالُوا: فَتْحُ المَدَائِنِ وَالقُصُورِ، عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللَّهِ وَٱلْفَتُحُ ﴾ قَالُوا: فَتْحُ المَدَائِنِ وَالقُصُورِ، قَالَ: مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: أَجَلٌ، أَوْ مَثَلٌ ضُرِبَ لَمُحَمَّدٍ ﷺ، نُعِيتُ لَهُ نَفسُهُ. [طرفه في: ٣١٧٧].

# ٤ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابُا شَ ﴾ [٣]

تَوَّابٌ عَلَى العِبَادِ، وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ.

24٧٠ ـ حدّ ثنا مُوسى بْنُ إِسماعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ، فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ في خَفْسِهِ، فَقَالَ: لِمَ تُدْخِلُ هذا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مِنْ حَيثُ عَلِمْتُمْ، فَدَعا نَفْسِهِ، فَقَالَ: ما تَقُولُونَ في قَوْلِ ذَاتَ يَوْم فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ، فَمَا رُئِيَتْ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذِ إِلاَّ لِيُرِيَهُمْ، قَالَ: ما تَقُولُونَ في قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴿ ﴾ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أُمِرْنَا أَن نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُل شَيئًا، فَقَالَ لِي: أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلتُ لِي فَقُلتُ لَي مُ وَلَيكَ عَلَيْهُمْ وَلُهُ كَالَمْ مَنْهُ الْمَلْ شَيئًا، فَقُللُ لِي: أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلتُ لَكِي وَلَيكَ عَلَيْهُمُ فَلَمْ مَنْهُ إِلَا مَا تَقُولُ اللّهِ عَلَيْهُ أَعْلَى اللّهِ عَلَيْ أَعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ أَعْلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِذَا كُورُ لَكُ عَلَى مَلَ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَيكَ وَاسْتَغْفِرُهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ وَلَولَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ وَلِكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

والمرادُ من الفَتْح ههنا فَتْحُ مكة، وفي سورة الفتح صُلْح الحديبية؛ ثُم إنَّ في السورة إيذاناً بوفاة النبيِّ على لتمامية ما بُعِث له، كما نَبّه عليه ابنُ عباس. وهذا كما أشير اللي وفاة عيسى عليه الصلاة والسلام في قوله: ﴿يَعِيسَى إِنِي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ آل عمران: ٥٥] أي إنّي رافعك الآن إليّ، ومتوفيك بعد تمامية ما فَوَّضْتُه إليك، فإن بشارة الوفاة قبل انصرام الخدمات إنذارٌ، ومعلوم أنه قد بقيت له عدة خدمات مُهِمّة، فيلزم أن يكون حَيّاً، فإذا أتمها الله على يديه، فحينئذ يموتُ كما مات النبيُّ على بعد الفراغ عما فُوض إليه، وهذا على وَجْه، وفي الآية وجوه أُخرى، وأخرى؛ وأُخرى بسطناها في رسالتنا «عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه الصلاة والسلام».

قوله: (﴿ فَسَيِّحْ مِحَمَّدِ رَبِّكِ ﴾) وهو عندي اختصارٌ من الجملتين، سبحان الله، والحمد لله، وما ذكر فيه السيوطي ليس بمرضى عندي.

#### بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ النِحَدِيْ

**سورَةُ** ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ۞﴾ ﴿تَبَّابِ﴾ [هاود: ١٠١] تَدْمِيرٌ.

#### ۱ ـ باب

24\limits - حدّثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسى: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُمَ اللَّهُ عَنْهُمَ اللَّهُ عَنْهُمَ اللَّهُ عَنْهُمَ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَتْمَعُوا إِلَيهِ، فَقَالَ: اللَّهِ عَنَى صَعِدَ الصَّفَا، فَهَتَفَ: "يَا صَبَاحاهُ". فَقَالُوا: مَنْ هذا؟ فَاجْتَمَعُوا إِلَيهِ، فَقَالَ: "أَرَأَيتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفحِ هذا الجَبلِ، أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟". قالُوا: ما جَرَّبْنَا عَلَيكَ كَذِباً، قالَ: "فَإِنِّ يَكُمْ بَينَ يَدَي عَذَابِ شَدِيدٍ". قالَ أَبُو لَهَب: تَبَّا لَكَ، مَا جَرَّبْنَا إِلاَّ لِهذا؟ ثُمَّ قامَ. فَنَزَلَتْ: ﴿ تَبَّ يَدَا يَدَا إِلَى لَهُبٍ وَتَبَ اللَّهُ وَقَدْ تَبَ. هَكَذَا مَا الأَعْمَشُ يَوْمَثِذٍ. [طرفه في: ١٣٩٤].

# ٢ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿وَتُبُ مَا أَغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا كَسَبَ

29VY ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى البَطْحَاءِ، فَصَعِدَ إِلَى الجَبَلِ فَنَادَى: «يَا صَبَاحًاه». فَاجْتَمَعَتْ إِلَيهِ قُرَيشٌ، فَقَالَ: «أَرَأَيتُمْ إِنْ حَدَّثُتُكُمْ أَنَّ العَدُوَّ الجَبَلِ فَنَادَى: «يَا صَبَاحًاه». فَاجْتَمَعَتْ إِلَيهِ قُرَيشٌ، فَقَالَ: «أَرَأَيتُمْ إِنْ حَدَّثُتُكُمْ أَنَّ العَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّيكُمْ، أَكُنتُمْ تُصَدِّقُونِي؟» قالُوا: نَعَمْ، قالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَينَ يَدَي مُصَدِّقُونِي؟» قَالُوا: نَعَمْ، قالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَينَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ». فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: أَلِهِذَا جَمَعْتَنَا؟ تَبَّا لَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿تَبَّتُ يَدَآ وَبُلَّ لَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًّ: ﴿تَبَّتُ يَدَآ إِلَى آخِرِهَا. [طرفه في: ١٣٩٤].

# ٣ - بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَمَبٍ ١٠٠٠ [٣]

\* ١٩٧٣ ـ حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصُ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبَّا لَكَ، أَلِهذا جَمَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتُ يَدَاۤ أَبِي لَهَبٍ ﴾ . [طرفه في: ١٣٩٤].

# ٤ - باب ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ١٤ ﴾ [٤]

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ [٤] تَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. ﴿ فِي جِيدِهَا حَبُلُ مِّن مَسَدٍ ﴾ [٥] يُقَالُ: مِنْ مَسَدٍ: ليفِ المُقْلِ، وَهي السِّلسِلَةُ الَّتِي في النَّارِ.

قوله: (لِيف المُقْل) "كوكل كي جهال" لأنه يَأْخُذ النَّار بالسُّرْعة.

# يِسْدِ اللَّهِ النَّمْزَى النَّصَدِّ سُورَةُ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ۞﴾

يُقَالُ: لاَ يُنَوَّنُ ﴿أَحَدٍ ﴾ أي وَاحِدٌ.

#### ۱ ـ باب

٤٩٧٤ ـ حدِّثنا أَبُو اليَمانِ: حَدَّثَنَا شُعَيبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «قالَ اللَّهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَلَيسَ أَوَّلُ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، ولَيسَ أَوَّلُ الخَلقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، الخَلقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدُ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوا أَحَدٌ». [طرفه في: ٣١٩٣].

## ٢ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ أَلَّهُ ٱلصَّامَدُ ١٤ ﴾ [٢]

وَالْعَرَبُ تُسَمِّي أَشْرَافَهَا الصَّمَدَ، قَالَ أَبُو وَائِلٍ: هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي انْتَهَى سُودَدُهُ. 
2900 - حدِّننا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوّا أَحَدٌ».

# ٣ ـ باب ﴿ لَمْ يَكِذُ وَلَمْ يُولَـدُ ۚ قَلَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ حَـُفُوا أَحَـدُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ حَـمُوا أَحَـدُ اللَّهِ \* كُفُؤًا وَكَفِينًا وَكِفَاءً: وَاحِدٌ

قوله: (﴿ أَحَدٍ ﴾) ترجمته: "يكانه"، فَهُوَ وَصْف باعتبارِ ذاته تعالى، والواحد من جملة العدد، فكلنا واحد لا اثنان، فالواحد يدل على وجودِ غيرِه سواه، بخلاف لفظ أَحَد، ولذا وَصَفه به، فإنه كان ولم يكن شيٌّ غَيْرُه (١). وراجع «الإتقان» للفَرْق بين أَحَد وبين واحد.

ومن الصفات حياته، وبقاؤه أحد، فلم يك غيره في غابر، لا بد أن في الكون تنظيهر وحدة صفة له خلق، كذلك وحدة،

ومن الخصائص، كيف يشتركان! صمد بقي بالملك، والسلطان من غير ما ثان، وكل فان كصفاته العُظمي، فلا يقفان

<sup>(</sup>١) قلت: وإليه أشار الشيخ في نونيته:

قوله: (يقال: لا يُنَوِّن ﴿ أَحَدًا ﴾) إلخ، على حَدِّ قول الشاعر:

لا ذَاكِ رِ اللهِ إِلاَّ قِ لِي لِللهِ اللهِ اللهِ

قوله: (﴿ اَلصَّ مَدُ ﴾) ترجمته: "نرادهر بي نياز ومستقل ـ «أدهر» بيج مين لتكاهوا. "

#### فائدة مهمة:

واعلم أنه قد تتحدث بعضُ النفوس أن لو كان القرآنُ على شاكلةِ البراهين المنطقية، مُطّردة منعكسة، ويزعمونه زيناً للقرآن، ولا يدرون أن ذلك شَيْن له، فإنه طريقُ الفلسفة المجهولة المستحدّثة، والقرآن نزل بحوار عرب العرباء، وهم لا يتكلمون فيما بينهم، إلا بالخطابة، فلو كان القرآنُ نزل على أمانيّهم، لعجز عن فَهْمه أكثرُ الناس، ولانسدّ عليهم بابُ الهداية. نعم تتضمن تلك الخطابةُ براهينَ قاهرة، على دَعاويه، فلو أراد أَحَدُ أن يستنبطها منه لَفَعل، ولكن لا تكون تلك من مَدْلولاتِه، وإن كانت من مراميه، فلا تصلح تلك الأشياءُ أن تُسمّى تفسيراً للقرآن، كيف! وأنه لم ينزل إلا بلغتهم ومحاورتهم، وهم لا يعرفون ذلك، أما لو سَمّيتها فوائد وزوائد، فلا بأس به.

وبالجملة إنَّ مادة تلك الأشياء، وإنْ كانت في القرآن، لكنها لا تليقُ أن تُسمّى تفسيراً، ولذا أقول: إنَّ ما اختاره التفتازاني في قوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ ءَالِهَ أَهُ ﴿ . . إلخ أنه خطابة، وليس بِبُرهان هو الصواب. ومَنْ أراد أن يَقْلبه في قوالب البراهين، فقد أحسن

فهذه الأبيات في أحديته تعالى، ودونك منها أبياتاً أُخْرى كصفاته، فإنَّ الفَنَّ خَيْرُ كُلَّه:

فعل، وفرع من جلالة ذاته، والكون لولا كان مظهر فعله بدأ الرمان بعاليم الأجسام فالممكنات لأصلها معدومة، دع علة معلولها من شأنها لا بائناً منها، وكان تنزلا من أمره مهما أراد، فقال: كن، وله بالفارسية في هذا الباب:

/آن کس که بابداع زمان رفت نفهمید /جون واحد حق است بهر مرتبه باید

وصفاته لم يبد من كتمان في ما عداه تصرف الأزمان، وله الغنى في كل شأن شان زوجان: هنذي أول، ذا ثسان فالله مُنبُدع سائر الأكوان سبحانه من مبدىء ديان

لـولاه ماذا شاب من نقصان

كز عمر حق اين حصه بمخلوق ببخشيد/ نى مرتبة ذهن كه يك كفت بتعديد/

وكان للشيخ شغف بمسألةِ التوحيد، وإثبات الصانع، وحدوثِ العالم، وله في ذلك رسائل أبهى من الدُّرر، وأزهى من الغُرر، والشيخ كان يباهي بها في عمره، وسمعته يقول: ولقد أتيت في تلك الرسائل ما لم يأت بها الدَّواني، وأمثالُه، فهل لك في تلك الرسائل، فتشتريها بأَرْخص ثمن. أيضاً، إلاَّ أنا لا نسمِّيه تفسيراً. وإنما يَذُوق ما قلنا مَنْ كان له يدٌ في فنون البلاغة، ومَنْ كان ارتاض بالفنون العقلية، فإنه يشمئز منه، ويمل، فليفعل، فإن الحق أحقُّ أن يُتبع.

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرِّحِيمِ إِ

## سُورَةُ: ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿الفَلَقُ﴾ الصُّبْحُ، و ﴿غَاسِتِ﴾ اللَّيلُ. ﴿إِذَا وَفَبَ﴾ [٣] غُرُوبُ الشَّمْسِ؛ يُقَالُ: أَبْيَنُ مِنْ فَرَقِ وَفَلَقِ الصُّبْح. ﴿وَقَبَ﴾ إِذَا دَخَلَ في كُلِّ شَيءٍ وَأَظْلَمَ.

ُ ٤٩٧٦ ـ حدِّثنا قُتَيبةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عاصِم وعَبْدَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيشٍ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «قِيلَ لِي قَالَ: سَأَلتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «قِيلَ لِي قَالَ:». فَنَحْنُ نَقُولُ كما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. [الحديث ٤٩٧٦ ـ طرفه في: ٤٩٣٧].

قوله: (فقال: قيل لي فقلت) واعلم أنه نُسِب إلى ابن مسعود أن المُعَوِّذتين لم تكونا عنده من القرآن، وكان يقول: إنهما نزلتا للحوائج الوقتية، كالتعوذ، فهما وظيفتان وقتيتان على شاكلة سائر الوظائف والأدعية، فلا يجوز إدخالُهما في القرآن، وكان يتمسك له مِن قوله: ﴿قُلُ ﴾، فإنه يدل على تعليمه إياه، على طريق سائر الأدعية. فأجاب عنه زِرِّ بن حُبَيش، وهو تلميذ ابنِ مسعود. وحاصله أنَّ النبي على قال له جبرئيلُ عليه الصلاة والسلام: ﴿قُلُ ﴿ فقال كما أَمَره، فنحن أيضاً نقول كما قال النبيُ على أن ﴿قُلُ ﴿ في سورة الإخلاص أيضاً.

وبالجملة كان الخلافُ بينهما كالخلافِ في الرَّمَل في الحج، زعمه بَعْضُهم سُنةً وقتية، لا وقتية، والجمهور على أنه سُنّة مستمرة، فهكذا كان ابنُ مسعود يراهما وظيفةً وقتية، لا أنه كان يُنْكر كونَهما مُنْزَلَتين من السماء. وبحث فيه الحافظ، وآل إلى أنه لم يكن يُنْكر قرآنيته، ولكنه كان يُنْكر كتابته في المصحف. ومَرّ عليه (١) بحرُ العلوم في «شَرْح مُسَلَّم

قال في «الإِتقان»: الأغلب على الظَنُ أنّ تَقُل هذا المذهب عن ابن مسعود نَقُلُ باطل، وفيه تَقُل عن القاضي أبي بكر أنه لم يَصحّ هذا النَّقل عنه، ولا حُفِظ عنه. ونقل عن النووي في «شرح المهذب»: أجمع المسلمون على أن المعوّذتين والفاتحة من القرآن، وأن مَنْ جحد شيئاً منها كَفَر، وما نُقِل عن ابن مسعود باطلٌ غيرُ صحيح. وفيه أيضاً قال ابنُ حَرْم: هذا كَذِبٌ على ابن مسعود مَوْضُوع، وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زِرّ عنه، وفيهما المعوذتان والفاتحة. فما قال الشيخ ابنُ حجر في شرح صحيح البخاري: إنه قد صحّ عن ابن مسعود إنكارُ ذلك، باطلٌ لا يلتفت إليه، والذي صَحّ عنه ما روى أحمد، وابنُ حِبان أنه كان لا يكتب المعوّذتين في مُضحفه، ثُم إنه كان يَقْتدي في كلِّ شهر رمضان في مسجد رسول الله على على علم الصحة. ثم إنَّ سند عاصم هكذا: أنه قرأ على أبي عبد قط، فنسبةُ الإنكار عَلَط، وهذا شاهِدٌ قوي على عدم الصحة. ثم إنَّ سند عاصم هكذا: أنه قرأ على أبي عبد الرحمٰن عبد الله بن حبيب، وقرأ على أبي مريم زِرّ بن حُبيش الأسدي، وعلى سعيد بن عَيّاش الشيباني، وقرأ =

الثُّبوت»، تحت تعريف القرآن، وقال: إنَّ سلسلة القراءةِ التي تبلغ اليوم إلى ابن مسعود نجد فيها المعودذتين بالاتفاق؛ وحينئذ ينبغي أن يؤول في النقل المذكور(١٠).

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّحْيَلِ الرَّحِيمَةِ

# سُورَةُ: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلْوَسُواسِ ﴾ [٤] إِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيطَانُ، فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَهَبَ، وَإِذَا لَمْ يُذْكَرِ ٱللَّهُ ثَبَثَ عَلَى قَلِيهِ.

ُ ٤٩٧٧ مَ حَدِّننا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ زِرِّ قَالَ: سَأَلتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ: قُلتُ: يَا أَبَا لَكُ حُبَيشِ (ح). وَحَدَّثَنَا عاصِمٌ، عَنْ زِرِّ قَالَ: سَأَلتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ: قُلتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ أَبِيٍّ: سَأَلتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ لِي: "قِيلَ لِي فَقُلتُ". قَالَ: فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

\* \* \*

هؤلاء على عبد الله بن مسعود، وقرأ هو على رسولِ الله ﷺ. ولعاصم سند آخر أيضاً، هو أنه قرأ سعيد، وزِرّ على أمير المؤمنين على أمير المؤمنين عليّ، وعلى أبيّ بن كعب، وهم قرؤوا على رسولِ الله ﷺ، فقد ظهر بهذا السند الصحيح الذي اتفق على صحته الأمة أن ابن مسعود قرأ على أصحابه المذكورين قراءة عاصم، وفيها المعوّذتان والفاتحة.

ثم اعلم أنَّ سند حمزة أيضاً ينتهي إلى ابن مسعود، وفي قراءته أيضاً المعوّذتان والفاتحة. واعلم أن سند الكسائي ينتهي إلى ابن مسعود، لأنه قرأ على حمزة، ومِثْله ينتهي سند خلف ـ الذي من العشرة ـ إلى ابن مسعود، فإنه قرأ على سليم، وهو على حمزة، وإسناد القراء العشرة أصحُّ الأسانيد بإجماع الأمة، وتلقى الأمة له بِقبولها. وقد ثبت بالأسانيد الصحاح أنَّ قراءة عاصم، وقراءة حمزة، وقراءة الكسائي، وقراءة خلف كلها تنتهي إلى ابن مسعود في هذه القراءات المعوذتان، والفاتحة جزء من القرآن، وداخل فيه، فنسبةُ إنكارِ كونها من القرآن إليه غَلَط فاحِش. ومَنْ أسند الإنكارَ إلى ابن مسعود فلا يُعبأ بسنده، عند معارضةِ هذه الأسانيدِ الصحيحة بالإجماع، والمتلقاة بالقبول عند العلماء الكرام، بل والأمة كلها كافة. اهـ: «فواتح الرحموت».

<sup>(</sup>۱) قلتُ: وقد وَجَدت لجوابه تقريراً آخر عن الشيخ فيما كتبه عنه الفاضل عبد القدير، قد وقع الشيخُ ابنُ الهمام فيه في التشويش، وما سنح له ما يشفي الصدور، فتحير في تحرير الأصول، وأنا أقول: إنه لا يُنْكر كونَهما من التأليف السماوي، والوحي الإلهي، وإنما كان زَعْمه أنهما ممتازان من القرآن، في باب القرآنية، كما أن البسملة عندنا كذلك، فحالهما عنده كحالها عندنا، حيث نُسلّم أنها آيةٌ من القرآن، ومع ذلك نقول: إنّه خارج من بابه، ولهذا امتازت ببعض الأمور، كعدم الجَهْر به، حيث يجهر، وغير ذلك، وكم مِن فرق بين إنكار كونهِ من الوحي الممتلو، وبين كونها خارجةً ممتازةً عن الغير، لبعض الأمور المختصة.

# بِسْدِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرَّحَدِ اللَّهُ الرَّحَدِ اللَّهُ الرَّحَدِ اللَّهُ اللللْ اللللْلِي الللللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْ الللْلِلْمُ اللللْلِي الللْلِي الللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي الْمُلِي اللللْلِلْمُ اللللللِّلْ الللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللْلِ

# ١ ـ باب كَيفَ نُزُولُ الوَحْي، وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: المُهَيمِنُ: الأَمِينُ، القُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ.

١٩٧٨ ، ٤٩٧٨ ـ حدّثنا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، عَنْ شَيبَانَ، عَنْ يَحْيى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمْ قالاً: لَبِثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُتْزَلُ عَلَيهِ القُرْآنُ، وَبِالْمَذِينَةِ عَشْراً. [طرفه في: ٣٨٥١].

29٨٠ ـ حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي عُثْمانَ قالَ: أُنْبِئْتُ أَنْ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأُمُّ سَلَمَةَ: «مَنْ هذا؟». أَوْ كما قالَ، قالَتْ: هذا دِحْيَةُ، فَلَمَّا قامَ قالَتْ: وَاللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ، أَوْ كما قالَ. قالَ أَبِي: قُلْتُ لأَبِي عُثْمانَ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هذا؟ قالَ: مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ. [طرفه في: ٣٦٣٤].

29A7 ـ حدِّثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ الوَحْيُ قَبْلَ وَفَاتِهِ، حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الوَحْيُ، ثمَّ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ.

29A۳ ـ حدِّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيسِ قالَ: سَمِعْتُ جُنْدُباً يَقُولُ: اشْتَكَى النَّبِيُ ﷺ، فَلَمَّ يَقُمْ لَيلَةً أَوْ لَيلَتَينِ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ: يَا مُحَمَّدُ، مَا أُرَى شَيطَانَكَ إِلاَّ قَدْ تَرَكَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَٱلضُّحَىٰ ۞ وَٱلْتِلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى ۞ [الضحى: ١-٣]. [طرفه في: ١١٢٤].

٤٩٨١ \_ قوله: (ما مِنْ نبيِّ مِن الأنبياء إلاَّ أُعْطِي ما مِثْلُه آمَن عليه البَشَرُ) ما

موصولة ، ومثله مبتداً ، وآمن عليه البَشَرُ خبرُه ، والمبتدأ مع خبره صِلة للموصول . والمعنى أنَّ كلَّ نبيِّ أُعطي من المعجزات ما ناسبَ زمانه ، ليؤمن به البشرُ في زمانه . واعلم أنَّ «على» لم يوجد في صلة الإيمان إلاَّ في هذا الحديث ، فاختار الطيبيُّ التَّضْمِين . قلتُ : والحديث ليس بحُجَّةٍ عندي في باب اللغة ، لِفُشُوّ الروايةِ بالمعنى ، فلا حاجة إلى الجواب .

## ٢ - باب نَزَلَ القُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيشٍ وَالعَرَبِ

﴿ فُرَّءَ نَا عَرَبِيًّا ﴾ [يوسُف: ٢]، ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينِ ۞ ﴾ [الشعراء: ١٩٥].

٤٩٨٤ ـ حدّثنا أَبُو اليَمانِ: حَدَّثَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مالِكِ قَالَ: فَأَمَرَ عُثْمانُ: زَيدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَسَعِيدَ بْنَ العَاصِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيرِ، وَعبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ الحَارِثِ بْنِ هِشَام، أَنْ يَنْسَخُوهَا في المَصَاحِفِ، وَقالَ لَهُمْ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيدُ بْنُ الْبَنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَام، أَنْ يَنْسَخُوهَا في المَصَاحِفِ، وَقالَ لَهُمْ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيدُ بْنُ ثَابِتٍ في عَربِيَّةٍ مِنْ عَربِيَّةٍ القُرْآنِ، فَاكْتُبُوهَا بِلِسانِ قُريشٍ، فَإِنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ، فَقَعَلُوا. [طرفه في: ٢٥٠٦].

240 - حدّثنا أبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ: لَيَتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ عَظَاءٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً، أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ: لَيَتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

## ٣ ـ باب جَمْعِ القُرْآنِ

24٨٦ حدّ ثنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ زَيدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكر مَقْتَلَ أَهْلِ عُبَيدِ بْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ زَيدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكر مَقْتَلَ أَهْلِ عُبَيدِ بْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ عُمَرُ أَتَانِي فَقَالَ: النَّمَامَةِ، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عِنْدَهُ، قالَ أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ عُمَرُ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ القَتْلُ بِالقُرَّاءِ إِنَّ القُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْسَى أَنْ يَسْتَحِرَّ القَتْلُ بِالقُرَّاءِ بِالقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرً الْقَتْلُ بِالقُرَّاءِ بِالمُوَاطِنِ، فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ القُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ القُرْآنِ. قُلتُ لِعُمَرَ: كيفَ بِالمَوَاطِنِ، فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ القُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ القُرْآنِ. قُلتُ لِعُمَرَ: كيفَ يَلْ عُمَرُ يُوالِعُنِ، فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ اللَّهِ ﷺ؟! قالَ عُمَرُ: هذا وَاللَّهِ خَيرٌ، فَلَمْ يَزَل عُمَرُ يُرَاجِعُنِي

حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذلِكَ، وَرَأَيتُ في ذلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ. قالَ زَيدٌ: قالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عاقِلٌ لاَ نَتَهِمُكَ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَمَّا أَمْرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ فَاجْمَعْهُ. فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الجِبَالِ ما كانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمْرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ القُرْآنِ. قُلتُ: كيفَ تَفعَلُونَ شيئاً لَمْ يَفعَلهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ؟! قالَ: هُو وَاللَّهِ خَيرٌ، فَلَمْ يَزَلَ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ أَبُو بَكُرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَتَتَبَعْتُ القُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ العُسُبِ وَاللَّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجالِ، حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُولُ اللَّهُ مَنْهُ عَنْهُمَا، فَتَتَبَعْتُ القُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ العُسُبِ وَاللَّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجالِ، حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُولُ اللَّهُ مَنْهُ عَرْدُ وَلَيْتُ مَعَ أَبِي خُزِيمَةَ الأَنْصَارِيِّ، لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيرَهُ: ﴿ لَقَدُ جَاءَ كُمْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ عَرَاءَةً وَلَا اللَّهُ عَنْهُ عَرَاءً وَاللَّهُ عَنْهُ عَرَاءً قَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . أَلِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَقَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . [طَفَة عَنْهُ بَعْمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمَ عَنْ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَا عَلْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْ عَلَى الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَاهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى الْعَلَا عَلْهُ اللَّهُ عَلَه

29. حدّثنا مُوسى: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثنا ابْنُ شِهَابِ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالِكِ حَدَّثَهُ: أَنَّ حُذَيفَة بْنَ اليَمانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمانَ، وَكَانَ يُعَازِي أَهْلَ الشَّأْمُ في فَتْحٍ إِرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلَ العِرَاقِ، فَأَفْزَعَ حُذَيفَةَ اخْتِلاَفُهُمْ في القِرَاءَةِ، فَقَالَ حُذَيفَةٌ لِعُثْمانَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَذْرِكُ هذهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا في الكِتَابِ اخْتِلاَفَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى. فَأَرْسَلَ عُثْمانُ إِلَى حَفْصَةَ: أَنْ أَرْسِلِي إِلَينَا بِالصَّحُفِ نَنْسَخُهَا في المَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُهَا إِلَيكِ، فَأَرْسَلَ عُثْمانُ إلَى حَفْصَةُ إِلَى عُثْمانَ، فَأَمَرَ زَيدَ بْنَ ثَابِثِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيرِ، وَسَعيدَ بْنَ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمانَ، فَأَمَرَ زَيدَ بْنَ ثَابِثِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيرِ، وَسَعيدَ بْنَ العَاصِ، وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَسَخُوهَا في المَصَاحِفِ، وَقالَ عُثْمانُ لِلرَّهْطِ القُرَشِيِّينَ الثَّلاثَةِ: إِذَا اخْتَلَفَتُمْ أَنْتُمْ وَزَيدٌ بْنُ ثَابِتِ في شَيءٍ مِنَ القُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ لِلرَّهْطِ القُرَشِيِّينَ الثَّلاثَةِ: إِذَا اخْتَلَفَتُمْ أَنْتُمْ وَزَيدٌ بْنُ ثَابِتٍ في شَيءٍ مِنَ القُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ فَي كُلَ الْفَرِقِ بِمُصْحَفِ مِمَّا نَسَخُوا الصَّحُفَ في المَصَاحِفِ رَدًّ عُثْمانُ لُلَكُونَ بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا، حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصَّحُفَ في المَصَاحِفِ، وَأَمْرَ بِمَا سِواهُ مِنَ القُرْآنِ في كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفِ أَنْ يُحْرَقَ. [طرفه في: ٢٥٠٦].

29٨٨ ـ قالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي خارِجَةُ بْنُ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ: سَمِعَ زَيدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً منَ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَحْنَا المُصْحَفَ، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَالَ: فَقَدْتُ آيَةً منَ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَحْنَا المُصْحَفَ، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ مَا بِهَا، فَالتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيمَةً بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ: ﴿مِّنَ ٱلمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٢٣] فَأَلحَقْنَاهَا في سُورَتِهَا في المُصْحَفِ. [طرفه في: ٢٨٠٧].

#### بَحْثُ نَفِيسٌ في الفَرْق بين: التَّحْر، والمُعْجِزة، والكرامة

واعلم أنَّ مَن أرادَ أن يتحصَّل على الفَرْق بينهما حتى يدرِكه، كالحسِّياتِ والمشاهَدات، فقد أَتْعَب نَفْسه، كيف! وفي بُنْيةِ هذا العالم التلبيسُ والتخليط، ولو تميَّز الحقُّ عن الباطلِ، بحيث لا يشوبُه رَيْبٌ، لما احتِيج إلى القيامةِ، وإنما تقومُ القيامةُ

للفَصْل بين الخبيثِ والطيِّبِ، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّثُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٦٠]، وإذن لا يكونُ التمييزُ بينهما إلاَّ علمياً، فاعلم أنَّ الدنيا مجموعةُ الأضداد، كالظُّلمة والنُّور، والظل والحَرُور، والطَّيِّب والخَبِيث، والكُفْر والإِيمان، فإذا نظرنا أنها بُسِطت على هذا المِنْوال، عَلِمنا أنه لا بدَّ أن تكون فيها نفوسٌ على نقاضة المُرْسَلين. فإنَّ لكل شيءٍ ضِدّاً، وأضداد هؤلاء الطائفةِ لا تكون إلاَّ مِن جِنْسهم من الدجاجلة.

ثُم إذا عَلِمنا المعجزة، وهي حقيقةٌ قُدْسيَّةٌ، يُظْهرُها الله على أيدي المقدسين، عَلِمنا أنه لا بدَّ أن يكونَ هناك شيءٌ على مناقضَتِها أيضاً، وهو السِّحْر.

ثم المعجزة على نحوين: حِسِّية أو عِلْمية. أما الحسِّية، كاليدِ البيضاء، أو العصا، فقد مضت بصاحِبها. أما العِلْمية فهي باقيةٌ إلى يوم التناد. ولو أَمْعَنت النَّظرَ لَعَلِمت أن المعجزة الحِسِّية أيضاً تنتهي إلى العِلْم أو العَقْل، وذلك لأنَّه لا سبيلَ إلى التمييزِ بين المعجزة والسِّحْر، ولو كانت حِسِّية إلاَّ بالعِلْم والعَقْل، فعلم أنَّ انتهاءَ المعجزة الحِسية أيضاً إلى العِلْم والعقل، دون المشاهدة. فإذا دريت أنَّ الفَرْق بينهما عَقْلي وعِلْمي، حتى أيضاً إلى العِلْم والعقل، فأقول: إنهما يَفْتَرِقان عِلْماً، بحيث لا يكادُ يلتبس على أحدٍ. بإن المَسْقة وإلما يكونُ من جهةِ الفاعل، أو المادَّة، أو الغاية، وذلك بأنواعها متحقّقٌ ههنا.

أما الأوّل: فالساحِرُ يكونُ خبيثَ النَّفْس، رديءَ الأخلاق، مُتلبِّساً بالخبائث. وأما صاحبُ المعجزة: فيكونُ طَيِّبَ النَّفْس، حسنَ المَلكة، شريفَ الأخلاق، ذكي الطَّبْع، بعيداً عن الأرْجاس؛ وأما مِن جهةِ المادة، فمادةُ السِّحر كلُّها تُبنى على الخُبث، كالاستمداد بالشياطين والأرواح الخبيثة، والذهاب إلى جماجم الأمواتِ، واستعمال عظام نَخِرة، بخلاف المعجزةِ، فإنَّها في أغلب الأحوالِ تَصْدُر بلا سبب، كاليدِ البيضاء، والعصا، فتلك لا مادةَ لها، وما تَصْدُر عن سببِ لا تكونُ مادَّتُها غيرَ القدس والطهارة، كقراءةِ النبيِّ على المادة والنبيِّ على المادة بيضاء، والبركةِ منها؛ أما الصورة، فإنَّما تأتي على المادة كيف كانت، فهي أيضاً تتبعها. بقيت الغايةُ فهي على ظاهرِ الأمْر.

هذا في الفَرْق بين السِّحْر، والمعجزة. أما الفَرْقُ بين الكرامة والمعجزة: فبأن الكرامة تحتاج إلى صَرْفِ هِمَّة الولي، فللكَسْب والاكتساب دخلٌ فيها، بخلاف المعجزة، فإنها لا تَحْتاج إلى صَرْف الهِمَّة. وقراءة الكلماتِ شيءٌ آخَرُ، وإنَّما نعني مِن صَرْف الهِمَّة عزيمة صاحبها، وكذا لا دخل فيها للرياضات والاكتساب، فإنها إما أن تكونَ من الدُّعاء، أو بدونِ سابقية أمْر، بخلافِ الكراماتِ فإنَّها مُمْكِنة الحُصُولِ بالرياضاتِ؛ أما المعجزة فكما قال تعالى: ﴿ فَإِنِ السَّطَعَت أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي اَلأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم ﴾ الآية [الانعام: ٣٥]. وراجع «فتح العزيز» عند تفسير قوله: ﴿ فَيُلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

(وأمَرَ بما سِوَاه من القرآنِ في كلِّ صحيفةٍ، ومصحف أن يُحْرَق) والإِحراقُ لههنا لِدَفْع الاختلاف، وهو جائزٌ.

## ٤ ـ باب كاتِب النَّبِيِّ ﷺ

٤٩٨٩ ـ حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكَيرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ ابْنَ السَّبَّاقِ قَالَ: إِنَّ زَيدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّكَ كُنْتَ السَّبَّاقِ قَالَ: إِنَّ زَيدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: إِنَّكَ كُنْتَ السَّبَّاقِ قَالَ: إِنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاتَّبِعِ القُرْآنَ، فَتَتَبَّعْتُ حَتًّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيتَينِ مَعَ أَبِي خُزيمَةَ الأَنْصَارِيِّ، لَمْ أَجِدْهُما مَعَ أَحَدٍ غَيرِهِ: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِنْ مِنَ النَوبَةِ: ١٢٨] إِلَى آخِرِهَا. [طرفه في: ٢٨٠٧].

299٠ حدّثنا عُبَيدُ اللّهِ بْنُ مُوسى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَا يَسْتَوَى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الظّرَرِ وَٱللّهُ عِهُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ [النساء: ٥٩] قالَ النّبِيُ ﷺ: «ادْعُ لِي زَيداً، وَليَجِيءُ بِاللّوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالكَتِفِ، أَوِ: الكَتِفِ وَالدَّوَاةِ». ثمَّ قالَ: «اكْتُبْ: ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ ﴾ . وَخَلفَ ظَهْرِ النَّبِيِ ﷺ عَمْرُو ابْنُ أُمِّ وَالدَّوَاةِ النَّبِي ﷺ عَمْرُو ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمى، قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي، فَإِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ؟ فَنَزَلَتْ مَكانَهَا: ﴿لاَ يَسْتَوِى القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴿ . [طرفه في سَبِيلِ اللّهِ غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴿ . [طرفه في عَبْرُ اللّهِ غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴿ . [طرفه في عَبْرًا اللّهِ غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ . [طرفه في عَبْرُ اللّهِ غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ . [طرفه في عَبْرُ أُولِي الضَّرِ ﴾ . [طرفه في عَبْرُ أُولِي الضَّرِ ﴾ . [طرفه في المُعْرَادِي اللّهُ عَبْرُ أُولِي الضَّرِ ﴾ . [طرفه في عَبْرُ أُولِي النَّهُ وَالمُحَامِدُونَ في سَبِيلِ اللّهِ غَيرُ أُولِي الضَّرِ ﴾ . [طرفه في اللهُ عَالَ اللّهِ عَالَ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَبْرُ أُولِي الضَّرِ ﴾ . [طرفه في المُعْلِي اللّهُ عَالَهُ عَالُهُ عَالَهُ عَلْمُ اللّهُ عَبْمُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْرُ اللّهُ عَيْرُ أُولِي الضَّوْلِ الللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَيْرُ أُولِي الضَّوْلِ الللهُ اللّهُ عَلَيْ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

٤٩٩٠ ـ قوله: (فَنَزَلَتْ مَكَانَها: ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ﴾)... إلخ. فيه دليلٌ على ما قاله الأصوليون من نزولِ الكلمة الناقصةِ، فإن المقصودَ كان قوله: ﴿غَيْرُ أُولِ الظّررِ﴾
 [النساء: ٩٥] إلا أنَّ الآيةَ تُلِيت تامةً مع زيادة: ﴿غَيْرُ أُولِ الظَّرَرِ﴾.

### ٥ - باب أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

٤٩٩١ ـ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفيرٍ قالَ: حَدَّثَني اللَّيثُ قالَ: حَدَّثَني عُقيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: حَدَّثَني عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولً اللَّهِ عَيْثِهِ قالَ: «أَقْرَأنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَل أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي، حَتَّى انْتَهى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ». [طرفه في: ٣٢١٩].

٤٩٩٢ ـ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيرِ قالَ: حَدَّثَني اللَّيثُ قالَ: حَدَّثَني عُقَيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: حَدَّثَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ: أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَة وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ القَارِيَّ حَدَّثَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقانِ فَي حَدَّقَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقانِ في حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ في الصَّلاَةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَبَّنُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلتُ: مَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ في الصَّلاَةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَبَّنُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلتُ: مَنْ

أَقْرَأَكَ هذهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قالَ: أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلتُ: كَذَبْتَ، فَإِنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلتُ: كَذَبْتَ، فَإِنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَشُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلتُ: إِنِّي سَمِعْتُهُ هذا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الفُرْقانِ عَلَى حَرُوفِ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَذَلِكَ وَرُوبِ لَمْ تُقُرَأُ يَا هِشَامُ» فَقَرَأُ عَلَيهِ القِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ». ثُمَّ قالَ: «اقْرَأُ يَا عُمَرُ». فَقَرَأُتُ القِرَاءَةَ الَّتِي الْعَرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأُنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ، إِنَّ هذا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فاقْرَؤُوا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ». [طرفه في: «كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ، إِنَّ هذا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فاقْرَؤُوا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ». [طرفه في: «كذلِك أُنْزِلَتْ، إِنَّ هذا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فاقْرَؤُوا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ». [طرفه في:

قيل: إنَّ عددَ السبعةِ للتكْثِير، وقيل: للتحديدِ. وراجع الزُّرقاني ـ «شَرْح الموطأ» ـ والقَسْطلاَّني، ففيهما أنَّ تلك الاختلافاتِ كلَّها راجِعةٌ إلى السبعةِ، وقد تكلمنا عليه مُفَصَّلاً مِن قَبْل (١).

## ٦ ـ باب تَأْلِيفِ القُرْآنِ

299 - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُف: أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ أَخْبَرَهُمْ. وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكِ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ: أَيُّ الْكَفَنِ خَيرٌ؟ قَالَتْ: وَيحكَ وَمَا يَضُرُّكَ. قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي عُرَاقِيٌّ فَقَالَ: أَيُّ الْكَفَنِ خَيرٌ؟ قَالَتْ: وَيعَكَ وَمَا يَضُرُّكَ. قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ، قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: لَعَلِي أُؤلِفُ القُرْآنَ عَلَيهِ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيرَ مُؤلَفٍ، قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيّهُ قَرَأُتَ قَبْلُ، إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ المُفَصَّلِ، فِيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الإِسْلاَم نَزَلَ الحَلاَلُ وَالحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيءٍ: لاَ تَشْرَبُوا الْخَمْرَ، لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الخَمْرَ أَبِداً، وَلَوْ نَزَلَ: لاَ تَرْنُوا، لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الخَمْرَ أَبِداً، وَلَوْ نَزَلَ: لاَ تَرْنُوا، لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الخَمْرَ أَبِداً، وَلَوْ نَزَلَ: لاَ تَرْنُوا، لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الزِّنَا وَالْمَوْرَةِ وَالنِّسَاءَ إِلاَ وَأَنَا عِنْدُهُ، قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ، فَأَمْلَتْ عَلَيهِ آيَ السُّورَةِ. [طرفه في: ٢٨٥].

2994 ـ حدّثنا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ في بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطْهَ وَالأَنْبِيَاءِ: إِنَّهُنَّ مِنْ العِتَاقِ الأُوّلِ، وَهُنَّ مِنْ تِلاَدِي. [طرفه في: ٤٧٠٨].

٤٩٩٥ ـ حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحاقَ: سَمِعَ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ قالَ: تَعَلَّمْتُ ﴿سَبِّحِ اَسْرَ رَبِكَ﴾ [الأعلى: ١] قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ النَّبِيُ ﷺ.

 <sup>(</sup>١) قلتُ: قد كنتُ وَعَدْتُك فيما مَرَّ أن سوفَ أَبْسُطُ الكلامَ فِيه في التفسير، وما نسيتُه بعدُ، ولكن عاقتني عنه عوائقُ،
 والمرء إذا كان في نيته الإيفاء، ثُم لم يُوف، فإنَّه لا يُلام.

2997 ـ حدّثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قالَ: قالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَقْرَؤُهُنَّ اثْنَينِ اثْنَينِ في كُلِّ رَكْعَةٍ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعْهُ عَلقَمَةُ، وَخَرَجَ عَلقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ المُفَصَّلِ، عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، آخِرُهُنَّ الحَوَامِيمُ. [طرفه في: ٧٧].

299٣ ـ قوله: (فإِنَّه يُقْرأُ غيرَ مُؤَلَّف) كان أهلُ العراق يقرؤونَ القرآنَ على تأليفِ ابن مسعود، فأشار هذا العِرَاقي إلى مُصْحَفه، وعَرَض إليه، ولم يكن ابنُ مسعودٍ تَرَك قراءته بعد تأليفِ عثمانَ أيضاً، وذلك لأنَّ عثمانَ لم يُدْخِلُه في جَمْع القرآن، فَحَزِن له، فقال لأهْل العراق: اكتُموا مصاحِفَكم، فإِنَّ اللَّه تعالى يقول: ﴿وَمَن يَغْلُلَ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ القِيَمَةِ ﴾ [آل عمران: ١٦١] ـ كما رواه الترمذي \_ فردَّت عليه عائشةُ أَنَّه أيضاً مُؤلف، ثم انتقلت إلى بيانِ أَمْر آخَر، وهو أَنَّ ترتيبَ النزولِ إنما هو باعتبارِ يُسْرِ الناس. فإنَّ السُّورَ المحكيَّة أكثرُها في بيانِ العقائد، والمَدَنِيَّة أكثرُها في الأحكامِ فَرُوعي التخفيفُ على الناس في ترتيب نزول القرآن، حتى إذا رسخَ الإسلامُ في بواطنهم، وخفَّ عليهم التعبُّدُ بالشَّرْع، نزلت السُّورُ بالأحكام، وذلك في المدينةِ .

٤٩٩٦ \_ قوله: (قد عَلِمْتُ النَّظائِرَ) وفي لَفْظ: القَرَائن، دلَّ على تَناسُبِ بين السورتين اللتين كان النبيُّ ﷺ يُقْرن بينهما. وقد مرّ معنا تحقيقُ لفظ القرائن، وأنه لا مَمْسكَ فيه لمن قال: إنَّ الوِتْر ركعةٌ من الليل.

قوله: (وآخِرُهنَّ الحَوامِيمُ) يعني \_ حم وإلى سورتين \_ السُّوَر التي في أولها «حم»، فالألف واللام ترجمتها في الهندية: "والا. "

## ٧ ـ باب: كانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ القُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقِ

وَقَالَ مَسْرُوقٌ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ عَلَيهَا السَّلاَمُ: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنَّ جِبْرِيلَ يُعَارِضُنِي بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ، وَإِنَّهُ عارَضَنِي العَامَ مَرَّتَينِ، وَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي».

١٩٩٧ ـ حدّثنا يَحْيى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيرِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ في شَهْرِ رَمَضَانَ، لأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلقَاهُ فِي كُلِّ لَيلَةٍ في شَهْرِ رَمَضَانَ، لأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلقَاهُ فِي كُلِّ لَيلَةٍ في شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ القُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيهُ جِبْرِيلُ، كَانَ أَجْوَدَ بِالخَيرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ. [طرفه في: ٦].

٤٩٩٨ ـ حَدِّثْنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرَيرَةَ قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ القُرْآنَ كُلَّ عامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيهِ مَرَّتَيْنِ

في العَامِ الَّذِي قُبِضَ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عامٍ عَشْراً، فَاعْتَكَفْ عِشْرِينَ في العَامِ الَّذِي قُبِضَ. [طَرفه في: ٢٠٤٤].

وفي هذه الرواية قال: "إنَّ عُمْرَ كلِّ نبيِّ نِصْفُ عُمْرَ الذي كان قَبْله". وهو في «المستدرك» وقد تكلَّمنا عليه مُفصَّلاً. وفي رواية: "أنَّ أَهْلَ الجنةِ يكونون أبناءَ ثلاثٍ وثلاثينَ، على ميلادِ عيسى عليه الصلاة والسلام". ومراده كونُهم على حال المتشابه، مِثْل عيسى عليه الصلاة والسلام في السماء، فإنَّهم يَشِبُّون، فلا يَشِيبون فيها أبداً، كما أن عيسى عليه السلام لم يَتَغيَّر مع طول الزمان، وينزل كما رُفِع، بدون أن يَلْحَقه نَصَبُ.

## ٨ ـ بابُ القُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

٤٩٩٩ ـ حدّثنا حَفَصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقِ: ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ، وَمُعاذٍ، وَأَبَيِّ بْنِ يَقُولُ: وَطُونه في: ٣٧٥٨].

مُ مَهُ مَهُ عَمَرُ بُنُ حَفَصِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ: قالَ: خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْعودٍ فَقَال: وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِضُعاً وَسَبْعِينَ سُورَةً وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِخَيرِهِمْ.

قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ في الحِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ، فَمَا سَمِعْتُ رَادًا يَقُولُ غَيرَ ذلك.

٥٠٠١ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِلْ عَلَمَتُ عَلَى مَعْمَدُ أَنْ كَثِيرِ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلَقَمَةً قَالَ: كُنَّا بِحِمْصَ، فَقَرَأُ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الخَمْرَ؟ فَضَرَبَهُ الحَدَّ.

٥٠٠٢ عَنْ مَسْلِمٌ، عَنْ مَسْلِمٌ، عَنْ مَسْلِمٌ، عَنْ مَسْلِمٌ، عَنْ مَسْلِمٌ، عَنْ مَسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلٰهَ غَيرُهُ، مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ أَينَ أُنْزِلَتْ، وَلاَ أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلاَ أَنْزِلَتْ، وَلاَ أَنْإِلَ اللَّهِ، تَبْلُغُهُ الإِبلُ، لَرَكِبْتُ إِلَيهِ.

٥٠٠٣ حدَّثنا حَفَصُ بْنُ عُمَر: حَدَّثَنا هَمَّامٌ: كَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَأَلتُ أَنسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ جَمَعَ القُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قالَ: أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيدٍ. تَابَعَهُ الفَضْلُ، عَنْ حُسَينِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ ثُمَّامَةَ، عَنْ أَنسٍ. [طرفه ني: ٣٨١٠].

٥٠٠٤ - حدَّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُثَنَّى قالَ: حَدَّثَني ثَابِتُ البُنَانِيُ وَثُمَامَةُ، عَنْ أَنسِ قالَ: ماتَ النَّبِيُ ﷺ وَلَمْ يَجْمَعِ القُرْآنَ غَيرُ أَرْبَعَةٍ: أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَمُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيدٍ. قالَ: وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ. [طرفه ني: ٣٨١٠].

٥٠٠٥ ـ حدّثنا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْل: أَخْبَرَنَا يَحْيى، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ عُمَرُ: أَبَيُّ أَقْرَوُنَا، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحِنِ أَبِيّ، وأَبَيِّ يَقُولُ: أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلاَ أَتْرُكُهُ لِشَيءٍ، قالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَحَنِ أَبِيّ مَنْ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُونَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ اللله

٥٠٠٠ ـ قوله: (فجلَسْتُ في الحِلَقِ، أسمعُ ما يقولون) أي الأسمع ما يقولون في جواب ما قاله ابنُ مسعود، فلم أرَ أحداً منهم رَدَّ قوله، بل سلموا كلهم.

٥٠٠١ - قوله: (وَجَدَ رِيحَ الخَمْر) وإنما وقع ذلك من ابنِ مسعودٍ، حين ذهب إلى الشام، وفيه مسألتان: الأُولى: أنه لا حدَّ عندنا بوِجْدانِ ريحِ الخَمْر فقط، لأنَّ الحدودَ تَنْدَرِىء بالشَّبهاتِ، وله أنْ يقول: إنما سقيتها كرهاً أو غيره، فإنْ أقرَّ، فالحدُّ لإِقْرَاره، لا لأجل الرِّيح؛ والثانية: أن الحدَّ للإِمام، فكيف أقامَه ابنُ مسعود، ولنا فيه أثرُ عليِّ.

٥٠٠٣ ـ قوله: (مَنْ جَمَع القرآنَ على عَهْد النبيِّ ﷺ؟ قال: أربعةٌ كُلُّهم مِن الأَنْصار) واعلم أنَّ القرآنَ جَمَعَهُ غيرُهم أيضاً، وهم كثيرونَ، وإنما يَذْكرُ الرواةُ أعداداً مُعَيَّنة، بحسب قَيْدٍ في نِيَّتهم، فَيُرَى في الظَّاهر أنهم أرادوا الحَصْر مُطْلقاً.

#### ٩ ـ بابُ فاتِحَةِ الكِتَابِ

خَبَيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ: حَدَّثَني خُبَيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِم، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى قالَ: كُنْتُ أُصَلِّي، فَدَعَانِي النَّبِيُ ﷺ فَلَمْ أُجِبْهُ، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، قالَ: «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ السَّنَجِيبُوا لِنَهِ وَلِلرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾؟ " [الانفال: ٢٤]. ثُمَّ قالَ: «أَلاَ أُعَلَّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ قَبْلُ أَنْ نَحْرُجَ، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلتَ: «لاأُعَلِّمَنَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ». قالَ: «﴿ الْحَكْمُ لِلّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ اللّهِ، إِنَّكَ قُلتَ: «لاأُعَلِّمَنَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ». قالَ: «﴿ الْحَكْمُ لِلّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ اللّهِ، إِنَّكَ قُلتَ: «لاأُعَلِّمَنَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ». قالَ: «﴿ الْحَدُمُ لِلّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ السَّبُعُ المَثَانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ ﴾. [الفاتحة: ١] هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ ﴾. [الفاتحة: ١] هي السَّبْعُ المَثَانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ ﴾.

٥٠٠٧ - حدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا وَهْبُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ قالَ: كُنَّا في مَسِيرٍ لَنَا فَنَزلَنَا، فَجَاءَتْ جارِيَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ قالَ: كُنَّا في مَسِيرٍ لَنَا فَنَزلَنَا، فَجَاءَتْ جارِيَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ سَلِيمٌ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غُيَّبٌ، فَهَل مِنْكُمْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ ما كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ، فَرَقاهُ، فَبَرَأَ فَأَمَرَ لَهُ بِثَلاَثِينَ شَاةً، وَسَقَانَا لَبَناً، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً، أَوْ كُنْتَ تَرْقِي؟ قالَ: لاَ مُا رَقَيتُ إِلاَّ بِأُمِّ الكِتَابِ، قُلْنَا: لاَ تُحْدِثُوا شَيئاً حَتَّى نَأْتِيَ، أَوْ

نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «وَما كانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْم».

وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: حَدَّثَني مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ: حَدَّثَني مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ بِهذا. [طرفه في: ٢٢٧٦].

٥٠٠٦ قوله: (قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ هَيِ السَّبْعُ المَثانِي والقُرْآنُ اللَّمَ في العَيْلِيمُ )... إلخ. وقد ألقينا عليك في التَّفْسير أنه يقال لها: أُمُّ الكِتاب، لأنَّ الأُمَّ في اللَّغةِ هي الدجاجةُ التي تُقَرْقِرُ لتجمعَ إليها أفراخَها، ثُم قيل لِلواء: الأُمَّ، لاجتماع الجيشِ إليها عند الكرِّ والفَرِّ، فإنَّه ينبغي في الحَرْب مكاناً يجتمعونَ إليه عند الضَّرُورةِ، ويكون مَرْجِعاً لهم عند الذهاب والإياب، وعليه تسميةُ الفاتحةِ بأُمِّ الكتاب، فإنَّ الكتاب يذهب منها ويَرْجِعُ إليها، فهي المَرْجِع، كاللواء والأم.

أما في القراءة، فهو ظاهرٌ، فإنها مُتعَينة، كأنها في مَوْضِعها، وسائر الكتابِ يَنْضَمُّ معها بَدَلاً، فكأنّها أُمَّ للقراءة، حيث تبتدأ قراءة السُّور منها، ثُم تَرْجِع إليها في الرَّغعة الثانية، ولذا سُمِّيت بالمَثاني، أي لكونها مُتكرِّرةً متعينة، بخلاف سائر السُّور، فإنَّها واجِبةٌ عندنا على التخيير، وهي الشَّاكلة في الأحاديثِ، فقال: "لا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً»، وفي بعض الألفاظ: "وما تيسر"، فجعل الفاتحة واجِبةً بعينها، وسائر السُّور مُخَيَّرة، فعبر عنها بقوله: "فصاعداً» تارة، وبقوله: "ما تيسر" أُخْرى، وعليه قوله تعالى: "وَلَقَدْ عَلَيْتُكَ سَبْعًا مِنَ المَنْانِ وَالْقَرْءَات الْقَاتحة بالسَّبع المثاني، فكانت الفاتحة واجِبةً الكتاب سواها بالقرآنِ العظيم، وعَبَّر عن الفاتحة بالسَّبع المثاني، فكانت الفاتحة واجِبةً عَيْناً، والقرآنُ العظيم، وعَبَّر عن الفاتحة بالسَّر. وحينئذِ ففيه إشارةٌ إلى وجوبِ ضَمَّ السُّورَةِ أيضاً، لأَنَّك قد عَلِمت فيما مرَّ أَنَّ ما قَبْل "فصاعداً»، وما بعده يستويان في الوجوبِ وعدمِه، وعلى هذا وجوبُ السورةِ متعين في الحديث، لأن وجوبَ الفاتحةِ مما الوجوبِ وعدمِه، واحبة بين ما قَبْل "فصاعداً» وما بعده مما قد اشتُهر، فلزم الوجوبُ فيهما، لا يُنْكر، والتسويةُ بين ما قَبْل "فصاعداً» وما بعده مما قد اشتُهر، فلزم الوجوبُ فيهما، غيرَ أَنَّ الفاتحة واجبةٌ بدَلاً، وإذا اتحدت شاكِلةُ القرآنِ والحديث، غيرَ أَنَّ الفاتحة واجبةٌ بدَلاً، وإذا اتحدت شاكِلةُ القرآنِ والحديث، فيرَم المورة.

ثُم إن في وَصْف الفاتحة بالمَثاني إشارة إلى أنَّ أقلَّ الصلاة شَفْع، لأنَّه لما وَصَفها به، عَلِم أنها حيثما تُقْرأ تقرأ مكررة، لَتتَّصِف بالمثاني، ولا تكرارَ في ركعة واحدة اتفاقاً، فلا يكونُ أقلُّ الصلاة إلاَّ مَثْنى، فكونُ الركعة صلاة برأسِها منفيٌّ في نظر الشَّارع، وقد قَرَّرناه في الوِثر بأبسطِ وَجْه، ثُم لما لم تكن في الثلاثية رَكْعة رابعة، وضع العقدة على الثانية، وختم على الثالثة. وقد مَرَّ معنا أن القرآن العظيمَ في نصِّ القرآنِ عبارة عن سائرِ الكتاب غيرَ السَّبْع المثاني، بخلافه في الحديث، فإنَّه ليس من باب عَطْف الخاصّ

على العام، كما فهمه الحافظ، بل القرآنُ العظيمُ هو السَّبْعُ المثاني، وذلك لأنَّ القرآنَ إذا عَبَّر عن الفاتحةِ بالسَّبْع المثاني، وعن سائر الكتابِ بالقرآنِ العظيم، أَوْهَم عَدَم شمولِ هذا العُنوان للفاتحةِ، فجاء الحديثُ، واستدركه، وقال: إنَّ السَّبْع المثاني هو القرآنُ، فلا يتوهمنَّ أَحَدٌ من عَطْف القرآنِ عليها أَنَّها ليست قرآناً، بل هي القرآنُ العظيم.

وبالجملة المزايا والنكاتُ في القرآنِ والحديث مختلِفةٌ، ولولا الاعتباراتُ لبطلت الحِكْمةُ، وهذه أمورٌ ذَوْقيَّة لا براهينَ، ويَذُوقُها مَنْ يرجع إلى وجدانه بِمَلَكَةٍ راسخةٍ، وبَرْد صَدْر، وعَدْلٍ ونِصَفة، فتأمل (١). وقد جعل بَعْضُهم الفاتحة أمّاً باعتبارِ جامِعيةِ مضامينها، فكأنها تَجْمَعُ القرآنَ كلَّه إليها، وذلك أيضاً نظر، ولتكن النكات كلتاهما، فإنّه لا تَزَاحُم بينها، بل يزيدُ حُسْناً إلى حُسْن، كقوله:

# يريدُك وَجْهُه حُسْناً إذا ما زِدْته نَظَرا

٥٠٠٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ بِالآيتَينِ...».

٥٠٠٩ - حدّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْغُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ بِالآيتَينِ مِنْ آخِر سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيلَةٍ كَفَتَاهُ». [طرفه في: ٤٠٠٨].

٥٠١٠ - وقالَ عُثْمانُ بْنُ الهَيشُم: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قالَ: وَكَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفظِ زَكاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتِ، فَجَعَلَ يُحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ فَقُلتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَقَصَّ الحَدِيثَ - فَقَالَ: إِذَا أُويتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الكُرْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيطَانٌ». [طرفه في: ٢٣١١].

قوله: (كَفَتَاهُ) أي عن حقِّ القرآن، فإِنَّه ما من امرىء مُسْلم، إلاَّ وحق عليه أن يأتي بجزءٍ منه في اللَّيل، فمن قرأهما كَفَتاه عن هذا الحقِّ، ولا يُطالِبهُ القرآنُ فيه.

٩٠٠٩ - قوله: (عن أبي مَسْعُود). . . إلخ، وعند محمد في «كتاب الآثار» ابنُ.

<sup>(</sup>١) قلتُ: وإنما ذكرتُ كلامَه مرَّةً أُخرى، لأنه قد كان بعضُ الفوائد فات مني في التفسير، ثُم وجدتُها في تقرير آخر كنت أَمْليتها عنه في سالفٍ من الزمان، وأردتُ أَنْ لا أَضنَّ به، فأفدتُك به، وأعدتُ بَعْضَ الكلماتِ الماضية، لأنَّ بعض التعبيراتِ قد تكون أَوْضَح من بعض، وأن العَوْدَ أَحْمدُ، وقد فعلت نحوَهُ في بعض المواضع أيضاً، فلا تحسب أني أذكرُها سَهْواً، بل ذكرتُها عَمداً لبعض فوائدَ، يعلمها الناظِرُ، والله تعالى أعلم بالصواب.

مسعود، وبقيَّةُ الرواة ثِقاتٌ في الإِسنادين. وروى محمدٌ عن أبي حنيفةَ بهذا الإِسناد أنَّ الوِتْر ثلاثُ رَكعاتٍ، وذَكر لها ثلاثَ سُوَر، فاعلمه.

### ١١ ـ باب فَضْلِ الكَهْفِ

٥٠١١ حدِّثنا عَمْرُو بْنُ خالِد: حَدَّثنَا زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحاقَ، عَنِ البَرَاءِ قالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الكَهْفِ، وَإِلَى جَانِيهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَينِ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «تِلكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالقُرْآنِ». [طرفه في: ٣٦١٤].

۱۹۰۱ قوله: (بِشَطَنَينِ) "دور سيان جو كهورى كى تهورى كى نيجى باندهتى هين".

قوله: (سَحابَةٌ) وهذه تُمثِّلُ السكينة، أراد اللَّهُ سبحانه أن يُرِيها، ولعل تلك الدَّوِي كانت من تسبيح الملائكةِ، ولا بُعْد في التمثُّل، فإِنَّه قد ذَكَر ابنُ خلدون أن المُشَعْبذين يُنْزِلون الشيءَ أَوَّلاً في متخيلتهم، ثُم يُنْزِلونه من القوةِ المخيلة إلى الخارج، ولكنه لا ثباتَ له إلاَّ بِصَرْف هِمَّتهم، فإذا كَفوا هِمتَهم عنه انعدم. قلتُ: وإذا تمثَّلت المعاني في الدنيا، فما الاستبعادُ عنه في الآخرة؟.

#### ١٢ ـ باب فَضْلِ سُورَةِ الفَتْح.

رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَسِيرُ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيلاً، فَسَأَلَهُ عُمَرُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَسِيرُ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيلاً، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَنْ شَيءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكُ عَنْ شَيءٍ فَلَمْ يُجِبُهُ، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكُ ثَكَانُ أُمَّكَ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، كُلَّ ذلِكَ لاَ يُجِيبُكَ، قالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَطْرُخُ، قالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَي يَعْرُفُ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ، قالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَي اللَّيلَةَ سُورَةٌ لَهِي أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيهِ الشَّمْسُ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَعَا مُيِنَا شَ اللَّيلَةَ سُورَةٌ لَهِي أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيهِ الشَّمْسُ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَعَا مُيِنَا شَ ﴾ [الفتح: ١]. [طرفه في: ١٤١٧].

# ١٣ ـ باب فَضْلِ: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ ۞ الله فَدِه عَمرةُ عَنْ عَائشة عَن النبي عِلَيْهِ

٥٠١٣ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً عَبْدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴿ آلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ». [الحديث ٥٠١٣ ـ طرفاه في: ٦٦٤٣، ٢٣٧٤].

٥٠١٤ - وَزَادَ أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ: أَنَّ رَجُلاً قَامَ في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ مِنَ السَّحَرِ: ﴿ قُلُ النَّبِيِّ ﷺ يَعْمَلُ السَّحَرِ: ﴿ قُلُ النَّبِيِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَحَدُ النَّبِيِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ ال

٥٠١٥ ـ حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرِقِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ وَالضَّحَابِهِ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ فِي لَيلَةٍ؟» فَشَقَّ ذلِكَ عَلَيهِمْ وَقالوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «اللَّهُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ القُرْآنِ». قَالَ الفِرَبْرِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حاتِم وَرَّاقَ أَبِي عَبْدِ الله: قالَ أَبُو عَبْدِ الله: عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلٌ، وَعَنِ الضَّحَّاكِ المَشْرِقِيِّ مُسْنَدٌ.

٥٠١٣ - قوله: (وكأنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُها) أي كأنَّ الناقِلَ تقالَّ فِعْل القارىء.

قوله: (إنَّها لَتَعْدِل ثُلُثَ القُرْآن) والإِشكالُ فيه، والجوابُ عنه مشهورٌ، فإنَّ المرادَ أنَّ ثوابَ: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ ﴾ الأصلي مع التضعيفي يساوي الثوابَ الأصلي لِثُلُثِ القرآن. أما الثوابُ الإِنعامي لِثُلُث القرآنِ فيزيدُ عليه، بأضعاف ذلك، وأوَّل ما رأيت هذا الجوابَ في كلام القُرْطبي، وقد مرَّ عليه الدَّوَّاني أيضاً في «أنموذجة العلوم» وقَرَّرَه.

قلتُ: ولنوضِّح ذلك بِمثال، وهو أنَّ رجلاً استأجر أجيراً، وقال له: أُعطيك أُجرة نحو عَشرة رِجال، فكما أنه لا يَفْهَم منه إلاَّ أنه يُعْطي له ما يساوي أُجرة العشرة الأصلية، فكذلك فيما نحن فيه، لا يُعْطى له مِن قراءة: ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ ﴾ إلاَّ مِثْل أَجْر ثُلُث القرآن الأصلي، إنما يستحقُّ أَجْرَه الإِنعامي إذا قرأ الثُّلُث في الخارج. وأما مَنْ قرأ: ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ ﴾ ثلاث مرات، فإنَّه لم يقرأ في الخارج إلاَّ هذه، ولم يقرأ ثُلُث القرآنِ، فكيف يحرز أُجرَه الإِنعامي! وإنما جَرى ذِكْر ثُلُث القرآنِ لبيانِ الحساب فقط، فأجره لا يكون إلا بِقَدْر عملِه، ولم يعمل في الخارج، إلا أنه قرأ السورة ثلاث مرات، فلا يستحقُّ إلاَّ أَجْرَها، وون أَجْرِ ثُلُثِ القرآن التضعيفي، فإنَّ التَّضْعيف إنما يُعتبر فيما خَرج من القوةِ إلى الفِعْل، ودخل في الوجود، ولم يَدْخل فيه غير ﴿ قُلْ هُو اللهُ ﴾ فيعتبر تضعيفُها فقط، وأما ثُلُث القرآن وقد اعتبر لبيانِ الحساب فقط، ولا مغالطة فيما ذكرنا مِن مِثال المستأجر، لأنَّ الأُجْرة هناك حِسِيةٌ، يَعْلَمها كُلُّ أَحَد، بخلافِها فيما نحن فيه، فإنَّها معنويةٌ، فالتُبس الحال، وأوهم أنه يحرز أَجْرَ ثُلُثِ القرآنِ مُطْلقاً. وصَنَف ابنُ تيمية في حَلِّ مِثْل هذه الأحاديثِ كتاباً مستقلاً. يحرز أَجْرَ ثُلُثِ القرآنِ مُطْلقاً. وصَنَف ابنُ تيمية في حَلِّ مِثْل هذه الأحاديثِ كتاباً مستقلاً.

وحاصله أن تلك المفاضلة بحسب جامعية المضامين، والمعاني، وعلوم القرآن، فلم يَحْمِلْه على الثواب، فمعنى قوله: «إنَّها لَتَعْدلُ ثُلُثَ القرآنِ»، أي إنَّ ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ قد حازَت من العلوم ما حازت ثُلُثَ القرآنِ. قلتُ: والوَجْه ما ذكره القُرْطبي، أما ما ذكره ابن تُيمية فَيصلُح أن يكونَ سبباً لتضعيف هذا الأَجْر، أي إنَّما يُعْطى لهذه السورةِ ذلك الثوابُ المضاعف، لاشتمالها على مضامين، ومعاني تُوجَد في ثُلُث القرآنِ

## ١٤ - باب فَضْلِ المُعَوِّذَاتِ

٥٠١٦ - حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُف: أَخْبَرَنَا مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرُأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيهِ، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. [طرفه في: ٤٤٣٩].

وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. وَاللهِ عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيلَةٍ، جَمَعَ كَفَّيهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا، فَقَرَأُ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ إِلَى اللّهُ أَحَدُ إِلَى فَرَاشِهِ كُلَّ الْفَكِقِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى رَأْسِهِ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ ﴿ اللّهِ مَلْ مَسْحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. [الحديث ٢٠١٧ - طرفاه في: ٢٧٤٨، ووَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. [الحديث ٢٠١٧ - طرفاه في: ٢٣١٩].

## ١٥ - بابُ نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالمَلاَئِكَةِ عندَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ

مُ مُ مَ مَ فِي إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُسَيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُسَيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُسَيدِ بْنِ حَضَيرِ قَالَ: بَينَمَا هُو يَقْرَأُ مِنَ اللَّيلِ سُورَةَ البَقَرَةِ، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطُ عَنْدَهُ، إِذْ جالَتِ الفَرَسُ، فَسَكَتَ وَسَكَنَتِ الفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأُ فَجَالَتِ الفَرَسُ، فَسَكَتَ وَسَكَنَتِ الفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأُ فَجَالَتِ الفَرَسُ، فَانْصَرَفَ، وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيى قَرِيباً مِنْهَا، فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى ما يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: «اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضيرِ، اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضيرٍ». قالَ: قأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيى، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيباً، فَرَفَعْتُ رَأْسِي عَلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ المَصَابِيحِ، فَخَرَجَتْ فَانَ عَلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ المَصَابِيحِ، فَخَرَجَتْ فَانْصَرَفْتُ إِلَيهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ المَصَابِيحِ، فَخَرَجَتْ فَانُ عَلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ المَصَابِيحِ، فَحَرَجَتْ عَتَى لاَ أَرَاهَا، قالَ: «وَتَدْرِي ما ذَاكَ؟» قالَ: لاَ، قالَ: «تِلكَ المَلائِكَةُ دَنَتَ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لاَ مُبْرَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيهَا، لاَ تَتَوَارَى مِنْهُمْ».

قالَ ابْنُ الهَادِ: وَحَدَّثَني هذا الحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ حُضَيرٍ.

١٦ ـ بابُ مَنْ قالَ: لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ ﷺ إِلاَّ ما بَينَ الدَّفَّتَينِ

٥٠١٩ ـ حدّثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفيَأَنُ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْن رُفَيعٍ قَالَ: دَخَلَتُ اللّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ لَهُ شَدَّاهُ بْنُ مَعْقِلٍ : أَتَرَكَ أَنَا وَشَدَّاهُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ لَهُ شَدَّاهُ بْنُ مَعْقِلٍ : أَتَرَكَ النّبِي عَنِي اللّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ لَهُ شَدَّاهُ بْنُ مَعْقِلٍ : أَتَرَكَ النّبِي عَنِي اللّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : مَا تَرَكَ إِلاّ مَا بَينَ الدَّفَّتِينِ . قَالَ : وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنْفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : مَا تَرَكَ إِلاَّ مَا بَينَ الدَّفَّتِينِ .

ردٌّ على الروافض، حيثُ زَعَم الملاعِنةُ أنَّ عثمانَ نَقَص من القرآنِ.

١٧ ـ بابُ فَضْلِ القُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الكَلاَمِ(١)

٥٠٢٠ حدّثنا هُدْبَةُ بْنُ خالِد أَبُو خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدُّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنسٌ، عَنْ أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كالأُتْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَريحُهَا طَيِّبٌ وَريحُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ. وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ، كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرِّ، وَلاَ رِيحَ لَهَا» [الحديث ٥٠٢٠ ـ أطرافه في ٥٠٥٥ ـ ٤٢٧٥.

٥٠٢١ حدّثنا مُسَدِّدٌ، عَنْ يَحْيى، عَنْ شُفيَانَ: حَدَّثَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الأَمْم، كَمَا بَينَ صَلاَةِ العَصْرِ وَمَعْرِبِ الشَّمْسِ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطِ قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ المَهُودُ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى العَصْرِ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ أَنْتُمْ النَّهُونَ مِنَ العَصْرِ إِلَى المَعْرِبِ بِقِيرَاطِينِ قِيرَاطِينِ، قَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُ عَطَاءً، قَالَ: هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَذَاكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ». [طرفه في: قالُوا: هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَذَاكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ». [طرفه في: قالُوا: هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَذَاكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ». [طرفه في:

والأحاديثُ في هذا الباب كثيرةٌ، ولعلها لم تكن على شَرْطه، فأخرج حديثاً من غير هذا الباب.

٥٠٢٠ \_ قوله: (كالأُتْرُجَةِ)... إلخ. الطَّعْمُ باعتبارِ الباطن، والريحُ بحسب الظاهرِ، فَشَبَّه قارىء القرآنِ بالأُتْرُجَّة في ظاهرِه وباطِنِه.

<sup>(</sup>١) قلتُ: وفي «المشكاة»: «وفَضْل كلامِ الله تعالى على سائر الكلام، كَفَضْل الله على خَلْقه». رواه الترمذي، والدارمي، والبيهقي في «شعب الإيمان»، وقال الترمذي: هذا حديث حسنُ غريب. قال الشارح: فيه إيما الله أنَّ القرآنَ قديمٌ غيرُ مخلوق. قلتُ: وذلك لقوله: كَفَضْل اللَّهِ على خَلْقِه، فقابل بينَ الكلامِ، والخَلْقِ، فدلَّ على أنَّ كلامَه ليس بمخلوقي.

## ١٨ - بابُ الوَصَاةِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

٥٠٢٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا مالِكُ بْنُ مِغْوَلِ: حَدَّثَنَا طَلَحَةُ قالَ: سَأَلتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: آوْصى النَّبِيُّ ﷺ؟ فَقَالَ: لاَ، فَقُلتُ: كَيفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْصَى النَّبِيُّ ﷺ؟ فَقَالَ: لاَ، فَقُلتُ: كَيفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ اللَّهِ بْنَ أَمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصِ؟ قالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ. [طرفه ني: ٢٧٤٠].

#### ۱۹ - بابُّ: «مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ»

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَتُمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٥١].

٥٠٢٣ حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكيرٍ قالَ: حَدَّثَني اللَّيثُ، عَنْ عُقيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِشَيءٍ ما أَذِنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ». وَقالَ صَاحِبٌ لَهُ: يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ. [الحديث ٥٠٢٣ - أطرافه في: ٥٠٢٤، ٧٤٨٢، ٤٥٤].

٥٠٢٤ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «ما أَذِنَ اللَّهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ». قالَ سُفيَانُ: تَفْسِيرُهُ: يَسْتَغْنِي بِهِ. [طرفه في: ٥٠٢٣].

قوله: (﴿ يُشَلَىٰ عَلَيْهِم ﴾). واعلم أنَّ الكاتب غَلِط هٰهنا، فكتب ـ الآية ـ ثُم ذَكَر تمام الآية أيضاً.

قوله: (مَنْ لَم يتغنَّ) . . . إلخ . قال ابنُ الأعرابي \_ إمام اللغة \_ في «تفسيره»: مَنْ لَم يضع القرآنَ مَوْضِع غناءه . . . إلخ . وتفصيله (١) : أنَّ المرء إذا اعتاد بالغناء يغلب عليه ولا يستطيعُ أن يتركه ، ولذا ترى المُغني لا يزال يُدَنْدنُ في كلِّ وقت ، فَعَلَّمه النبيُّ عَلَيْ أن الذي عليه أن يَكُفَّ عنه ، ويجعل القرآنَ دندنته وغناءه ، حتى يأخذَ القرآنُ مأخَذَه ، ويغلب عليه كغلبته ، ويجلو به أحزانه وهمومه ، كجلائه منه ، فهو على حَدِّ قوله :

وخيل قد دلفت لهم بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي وَضْع شيء مكان شيء، وقد قرَّرناه سابقاً.

قيل: الكلام على ظاهره، ولا بأس بحُسْن (٢) الصوت إذا احترز اللَّحْن والتغيير في

<sup>(</sup>١) قال ابنُ الأعرابي: كانت العربُ تَتَغنَّى بالرُّعُبانِيِّ ـ هو نشيدٌ بالمدّ والتمطيط ـ إذا ركبت، وإذا جلست في الأُفنية، وعلى أكثر أحوالها، فلما نزل القرآنُ أحبَّ النبيُّ ﷺ أن تكون هِجيراهم بالقرآن مكان التغنِّي بالرُّعُباني. كذا في «النهاية».

 <sup>(</sup>٢) قلتُ: وعن طاوُس مُرْسلاً، قال: سُئِل النبيُّ ﷺ: أيُّ الناس أحسنُ صوتاً للقرآن، وأحسنُ قراءةً؟ قال: «مَنْ إذا سَمِعته يقرأُ أُرِيت أنه يَخشى الله». قال طاوس: وكان طَلْقٌ كذلك. كذا في «المشكاة» عن الدَّارِمي.

الإعراب. وقيل (1): التغني بمعنى الاستغناء، كما في حديث تقسيم الخيل: تغنياً، وتعفُّفاً. وأُجيب أن الحديث ليس بحجَّةٍ في باب اللغة، إلا عند مالك. وفَسَّره الراوي أولاً بالاستغناء، ثُم فَسِّر الاستغناء بالجهر، وهذا عجيبٌ، وهذا التفسير غير مرتبط.

٥٠٢٤ عيرُه. وقيل: غيرُه. ويوجدُ في الخارج لَفْظ «العبد» مكان: «النبيّ»، فيكون الحديثُ وارداً فيه بوجهين، أو يوجدُ في الخارج لَفْظ «العبد» مكان: «النبيّ»، فيكون الحديثُ وارداً فيه بوجهين، أو يكون الترجيحُ للبخاريِّ، وقد عقدتُ فَصْلاً في رسالتي «فَصْل الخطاب» أَنَّه لا تبلغُ على السلموات إلاَّ صوتانِ: صوتُ المؤذِّن، وقارىء القرآن.

### ٢٠ ـ بابُ اغْتِبَاطِ صَاحِب القُرْآنِ

٥٠٢٥ حدّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: حَدَّثَني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَلَى اثْنَتَينِ: رَجُلِ آتَاهُ اللَّهُ الكِتَابَ وَقامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مالاً فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مالاً فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ». [الحديث ٥٠٢٥ ـ طرفه في: ٢٥٢٩].

٥٠٢٦ حدّ ثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيمانَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لاَ حَسَدَ إِلاَّ في اثْنَتَينِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جارٌ لَهُ فَقَالَ: لَيتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي فُلاَنٌ، فَعَمِلتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُو يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلاَنٌ، فَعَملتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ». [الحديث ٥٠٢٦ ـ طرفاه في ٧٣٣٢، ٧٥٣٨].

## ٢١. بابٌ خَيرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

٥٠٢٧ ـ حدّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ: أَخْبَرَنِي عَلَقَمَةُ بْنُ مَرْثَلٍ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قالَ: وَأَقْرَأُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ في إِمْرَةِ النَّبِيِّ عَلِيْ قالَ: وَأَقْرَأُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ في إِمْرَةِ عُثْمانَ حَتَّى كانَ الحَجَّاجُ، قالَ: وَذَاكَ الذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هذا. [الحدیث ٥٠٢٧ ـ طرفه في: عُثْمانَ حَتَّى كانَ الحَجَّاجُ، قالَ: وَذَاكَ الذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هذا. [الحدیث ٥٠٢٧ ـ طرفه في:

٥٠٢٨ - حدَّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثنَا سُفيَانُ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

أما القراءة الممنوعة، فكما عنده عن حذيفة ـ مرفوعاً ـ: «اقرؤوا القرآن بِلُحُون العرب وأصواتِهم، وإياكم ولُحونَ أَهْلِ الْعِشْق، ولُحونَ أَهْلِ الْكتابَيْن، وسيجيءُ بعدي قَوْمٌ يُرجِّعون بالقرآن ترجيعَ الغِناء والنَّوْح، لا يجاوزُ حناجرَهم، مفتونة قلوبُهم وقلوبُ الذين يعجبهم شأنهم». رواه البيهقي في «شعب الإيمان»، ورَزِين في «كتابه».

<sup>(</sup>١) اختاره في «المعتصر»، والحَمْل عليه أَوْلى، لأنه سيق لِذَمّ تاركه. اهـ. والأَوْجه ما عَلِمت.

السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ أَفضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». [طرفه في: ٥٠٢٧].

٥٠٢٩ ـ حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي حازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِّهِ ﷺ، فَقَالَ: «ما لِي قَالَ: النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ». فَقَالَ رَجُلُ: زَوِّجْنِيهَا، قالَ: «أَعْطِهَا ثُوباً». قالَ: لاَ أَجِدُ، قالَ: «أَعْطِهَا وَوْباً». قالَ: لاَ أَجِدُ، قالَ: «أَعْطِهَا وَوْباً» قالَ: كَذَا وَكَذَا، وَأَعْطِهَا وَلُو خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ». فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟» قالَ: كَذَا وَكَذَا، قالَ: «فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». [طرفه في: ٢٣١٠].

٢٢ ـ بابُ القِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ القَلبِ

• • • • • قوله: (ولو خَاتَماً من حَدِيد). قيل: إنَّ خاتَماً من حديد ممنوعٌ. وأُجيب عنه أنه إذا كان مفضضاً جاز. ثم رأيتُ في حديثٍ: أنَّ الخاتَم المفضض جائز، فرأيت أن الاحتمال المذكورَ صحيحٌ.

قوله: (بما معك من القرآن) ومعناه عندنا بِلَحَاظ ما عندك من القرآن، وعند الشافعية بِعِوض ما عندك من القرآن، وعند الترمذيِّ \_ في فضيلة ﴿إِذَا زُلِزِلَتِ ﴾ \_ عن أنس بنِ مالك: أنَّ رسول الله عَلَيُهُ قال لِرَجُلِ من أصحابه: «هل تزوجت يا فُلان؟ قال: لا والله ين مالك: أنَّ رسول الله، ولا عندي ما أتزوَّجُ به. قال: أليس معك: ﴿قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴿ إِنَ اللهِ عن سورةٍ، ثُم قال في الآخِر: تَزوَج تزوج اهـ.

وحاصله عندي: أنَّك صرْت أهلاً للتزوج، فإنَّ الرَّجُل ينكح إما لِماله، أو لِعِلمه، وإذ لم يكن عنده من مال، فُتِّش عن عِلْمه، فإذا وجده ذا عِلْم عَلِم أنه صار أهلاً للتزوُّج، فقال له: «تَزوَّج» فالناسُ حملُوه على المَهْر، وفهمت أنه قدر أنه هل يتزوَّج مِثْلُه لمثلها؟ فلما وجده صالحاً قال له: ملكتها بما معك من القرآن، فهذا بابٌ آخر. وهذا على نحو ما تقول اليوم: إنَّ ابنك صار ما شاء اللّه عالِماً، فهلا ووجته، كيف! وأنَّ النبي عَلَي قد كان أمره أوّلاً بابتغاء شيءٍ من الأموال ليكونَ مهرَها، فلما لم يجد عنده شيئاً اكتفى في الحال بِصَلاحه. ولك أن تَحْمِله على الخصوصية، لما في «سُنن سعيد بن منصور»: ولا يكون مَهْراً لأحدٍ بعدك». إلا أن إسنادَه (الله ضعيف.

## ٢٣ ـ بابُ اسْتِذْكارِ القُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ

٥٣١ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبلِ المُعَقَّلَةِ: إِنْ عاهَدَ عَلَيهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ»

٣٠٣٢ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِئْسَ مَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيتَ وَكَيتً، بَل عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: [الحديث ٥٠٣٢ نُسِّي؛ وَاسْتَذْكِرُوا القُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّياً مِنْ صُدُورِ الرِّجالِ مِنَ النَّعَمِ». [الحديث ٥٠٣٢ طرفه في ٥٠٣٩].

حدّثنا عُثْمانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ مِثْلَهُ. تَابَعَهُ بِشْرٌ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ شُقِيقٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ. شُعْبَةَ، وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيج، عَنْ عَبْدةَ، عَنْ شَقِيقٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ. [الحديث ٥٠٣٢ - طرفه في: ٥٠٣٩].

معن عن بُرْدَة، عَنْ المَاكَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «تَعَاهَدُوا القُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّياً مِنَ الإِبِلِ في عُقُلِهَا».

<sup>(</sup>١) قلتُ: ويؤيدُه قولُه عند البخاري: «أتقرأهن عن ظَهْر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتها بما معك من القرآن». فدلَّ على أنه راعى كونه حافِظاً للقرآن. وأما لو جعله عوضاً لم يسأله عن كونه يقرأه عن ظَهْر قلب، أو غير ذلك. وقد تكلمنا عليه في «المغازي» وأتينا بنُقُولِ جيدة عن العلماء، فراجعها في «الهامش»، فإنها مهمةٌ، وسنذكر بعض النقول الجديدة في «النكاح» إن شاء الله تعالى، فانتظرها.

والاستظهارُ به، فلا يَفُت عنك الأَدَبُ، وهو أَنْ لا يَنْسُب النِّسيانُ إلى نفسه، ليدلَّ على تجاسره، بل يقول: نُسِّي، كأنه مِن سبب سماوي. وقد صَنَّف الدَّوَاني رسالةً في تعداد الكبائر، وعَدَّ فيها نِسيانَ القرآن منها. قلتُ: وأخذت من «الفتاوى البَزَّارِية» أنه كان يقرأ القرآنَ من المصحف، ولم يكن حافظاً، ثُم نسيه، فهو أيضاً كبيرة.

#### ٢٤ - بابُ القِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

٥٠٣٤ - حدّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِيَاسٍ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلِ قالَ: رَأْيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةَ الفَتْحِ. [طرفه ني: ٤٢٨١].

## ٢٥ ـ بابُ تَعْلِيم الصِّبْيَانِ القُرْآنَ

٥٠٣٥ ـ حدّثني مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: إِنَّ النَّذِي تَدْعُونَهُ المُفَصَّلَ هُوَ المُحْكَمُ. قالَ: وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ المُحْكَمَ. [الحديث ٥٠٣٥ ـ طرفه في: ٥٠٣٦].

٥٠٣٦ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: جَمَعْتُ المُحْكَمَ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَقُلتُ لَهُ: وَمَا المُحْكَمُ؟ قَالَ: المُفَصَّلُ. [طرفه في: ٥٠٣٥].

## ٢٦ - بابُ نِسْيَانِ القُرْآنِ، وَهَل يَقُولُ: نَسِيتُ آيةَ كَذَا وَكَذَا؟

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۚ ۞ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ [الأعلى: ٦ ـ ٧].

٥٠٣٧ - حدّثنا رَبِيعُ بْنُ يَحْيى: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً، مِنْ سُورَةِ كَذَا». حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ بْنِ مَيمُونِ: حَدَّثَنَا عِيسى، عَنْ هِشَام، وقالَ: «أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا». تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ. [طرفه في: ٢٥٥٥].

٥٠٣٩ ـ حدَّثنا أَبُو نُعَيمٍ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: « بِئْسَ ما لأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةً كَيتَ وَكَيتَ؟! بَل هُوَ نُسِّيَ». [طرفه في: ٥٠٣٢].

# ٢٧ ـ بابُ مَنْ لَمْ يَرَ بَاْساً أَنْ يَقُولَ: سُورَةُ البَقَرَةِ، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا

• ٤٠٥ ـ حدِّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قالَ: حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَ بِهِمَا في لَيلَةٍ كَفَتَاهُ». [طرفه في: ٢٠٠٨].

الزُّبَيْر، عَنْ حَدِيثِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ القَّارِيِّ: أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الزُّبَيْر، عَنْ حَدِيثِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ القَارِيِّ: أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقانِ في حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ ، فاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُو يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ، لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنِي ، فَكُلْتُ أُسَاوِرُهُ في الصَّلاَةِ، فَانْتَظُرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلْبَتُهُ، فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرَأَكَ هذهِ السُّورَةَ اللَّهِ عَنِي سَمِعْتُكَ، فَقُلْتُ لَهُ : كَذَبْتَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ الشُولَ اللَّهِ عَنِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بُولَ اللَّهِ عَنِي سَمِعْتُكَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رُسُولِ اللَّهِ عَنِي السَّورَةَ النِّي سَمِعْتُكَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ السَّورَةَ النِّي سَمِعْتُكَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أُولُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ وَلَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٠٤٢ ـ حدّثنا بِشْرُ بْنُ آدَمَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قارِئاً يَقْرَأُ مِنَ اللَّيلِ في المَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً، أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا». [طرفه في: ٢٦٥٥].

فيه ردِّ على مَن زعم أنَّ في تسمية سُورة البقرة إساءة أدب، وليقل: السورة التي يُذْكر فيها البقرةُ. قيل: إنَّ الحَجّاج الظالم كان يمنع منه.

## ٨٨ ـ بابُ التَّرْتِيلِ في القِرَاءَةِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَتِلِ ٱلْقَرْءَانَ ثَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤٤]. وَقَوْلِهِ: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثِ﴾ [الإسراء: ١٠٦]. وَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُهَذَّ كَهَذِّ الشِّعْرِ. ﴿فِيهَا يُفْرَقُ﴾ [الدُّخَان: ٤] يُفَصَّلُ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَقْنَاهُ: فَصَّلْنَاهُ. ٥٠٤٣ حدّثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيمُونِ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: قَرَأْتُ المُفَصَّلَ البَارِحَةَ، فَقَالَ: هَذَّا كَهَذِّ الشَّعْرِ! إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا القِرَاءَة، وَإِنِّي لأَحْفَظُ القُرَنَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُ ﷺ، ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ، وَسُورَتَينِ مِنْ آلِ حَامِيمَ. [طرفه في: ٧٧٥].

2.00 حدثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّفَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: في قَوْلِهِ: ﴿لَا غُرِّكَ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ سِعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: في قَوْلِهِ: ﴿لَا غُرِكَ بِهِ لِسَائِكُ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيهِ، فَيَشْتَدُ عَلَيهِ، وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ، فَأَنْوَلَ اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي في: ﴿لَا أَقْيمُ بِيَوْمِ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيهِ، فَيَشْتَدُ عَلَيهِ، وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ، فَأَنْوَلَ اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي في: ﴿لَا أَقْيمُ بِيَوْمِ الْقَيْمَةِ لَكُولُ اللَّهُ الْآيَةُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وأصلُ الترتيلِ هو القراءة بحيث أن لا تنقطع الحروف، وتخرج من مخارجها، وأما ما اشتهر اصطِلاح القراء من الترتيل والحَدْر، فذاك مُراعىً أيضاً.

قوله: ﴿ لِلَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ ﴾ [الإِسراء: ١٠٦]) فالقرآنُ لم ينزل إلينا دَفْعةً واحدةً، وكذلك لم يُلْق إلينا مرادُه مرةً واحدة، فلا ينبغي للناس أن يتعجَّلوا في نزوله، أو في بيان مراده.

قوله: (يهزون) أي لا يراعون الترتيلَ فيه.

#### ٢٩ ـ بابُ مَدِّ القِرَاءَةِ

مع ٠٠٥ ـ حدّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمِ الأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ قَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّاً. [الحديث: ٥٠٤٥ ـ طرفه في: ٥٠٤٦].

٢٤٠٥ ـ حدّثنا عَمْرُو بْنُ عاصِم: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ أَنسٌ: كَيفَ كَانَتْ قَرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَتْ مُدَّا، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ بِنْ صِمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ لَلهِ الرَّحِيمِ . [طرفه في: ٥٠٤٥].

واعلم أنَّ مسائلَ التجويدِ كلَّها مأخوذَةُ من اللغة، ولم أَر في اللغة للمدِّ باباً، فلا أدري مِن أين أخذوه؟ وقد تصدَّى له السُّيوطي، فلم يأت فيه إلاَّ بحديثٍ واحد فقط وبالجملةِ إنْ كان المدُّ بالمعنى المذكور عندهم ثابتاً في اللغة، فَلِمَ لم يأخذوه؟ وإن كان صوتاً فقط، فالأولى أن يأخذوا أوَّلاً باللغةِ فيه.

### ٣٠ ـ بابُ التَّرْجِيع

٥٠٤٧ ـ حدّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاس: حَدَّثَنَا شُعْبَة: حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسِ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلِ قالَ: رَأَيتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُّرَأُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ، أَوْ جَمَلِهِ، وَهِيَ تَسِيرُ بِهِ، وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الفَّتْحِ، قَراءَةً لَيِّنَةً، يَقْرَأُ وَهُو يُرجِّعُ. [طرفه في: ٢٨١].

٤٧ - قوله: (يَقْرَأُ وهو يُرجِّع) ولم يكن التَّرْجِيعُ مقصوداً، ولكنه حَدَث من حركةِ الدَّابة.

#### ٣١ ـ بابُ حُسْنِ الصَّوْتِ بالقِرَاءَةِ

٥٠٤٨ ـ حدِّثنا محَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيى الحِمَّانِيُّ: حَدَّثَنَا بُرَيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ لَهُ: «يَا أَبَا مُوسى، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْماراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ».

٨٤٠٥ ـ قوله: (لَقَد أُوتِيتَ مِزْماراً مِن مزاميرِ آلِ دَاود) والشارحون أرادوا منه حُسْنَ الصَّوت فقط. قلتُ: بل مرادُه فوق ذلك، وهو أنَّ المزامير في الزَّبُور حَلّت محل السُّور من القرآن، فترى فيه في مبدإ كلِّ حَمْد مزمورة مزمورة، كما يكتبُ في القرآن السورة السورة. فالمزمورةُ في الزَّبُور كالسورةِ من القرآن، وإذن ليس التَّشْبِيه على معنى حُسْن الصَّوْت فقط.

## ٣٢ ـ باب مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَ القُرْآنَ مِنْ غَيرهِ

وعده محدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْراهِيمُ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْ: «اقْرَأْ عَلَيَ اللَّهِ مَنْ غَيرِي». [طرفه القُرْآنَ». قُلتُ: آقْرَأُ عَلَيكَ وَعَلَيكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيرِي». [طرفه في: ٥٨٢].

فيه دليلٌ على أنَّ الاستماع أَفْضلُ، فليستمع المقتدي قراءةَ إمامِه أيضاً، ولا ينازِعُه فيها.

## ٣٣ ـ باب قَوْلِ المُقْرِىءِ لِلقَارِىء: حَسْبُكَ

•••• حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ لِي النَّبِيُ ﷺ: «اقْرَأْ عَلَيَّ». قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آقْرَأُ عَلَيكَ وَعَلَيكَ أُنْزِلَ؟ قالَ: «نَعَمْ». فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى أَتَيتُ إِلَى هذهِ اللَّهِ، آقْرَأُ عَلَيكَ وَعَلَيكَ وَعَلَيكَ اللَّهُ اللهِ الآيَةِ: ﴿فَكَيْفُ إِذَا جِشْنَا مِن كُلِّ أَمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلآهِ شَهِيدًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى هَتَوُلآهِ شَهِيدًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ

٤١]. قالَ: «حَسْبُكَ الآنَ». فَالتَّفَتُّ إِلَيهِ فَإِذَا عَينَاهُ تَذْرِفانِ. [طرفه في: ٤٥٨٢].

نَبّه المصنّف على أَمْرٍ مهم، فإِنَّ القرآن خَيْرُ مَحْض، لا يجترى الإِنسانُ أن يقول لقارئه: لا تقرأه، أو انْتَهِ عنه. ومع ذلك فإنه قد يُضْظّر إليه، فكان ذلك مَوْضعاً يُتحيّر فيه، فأجاب عنه أن ذلك سائغٌ له.

٥٠٥٠ ـ قوله: (فإذا عيناه تَذْرِفان) وقد مَر وَجْه البكاء أنه قال: كيف أشهدُ عليهم ولم أشاهدهم؟ فقيل: إنه تُعْرض الأعمالُ عليك، والعَرْض عِلْم إجمالي.

واعلم أنَّ حقَّ الشهادة أن تكون عن مشاهدة، ولهذا تأخَّر عنها عيسى عليه الصلاة والسلام، وقال: ﴿ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْمٍ ﴿ (١) [المائدة: ١١٧] ولكن الشهادة على الأمة لا تَسْتدعي أن تكون بعد مُشاهدة جُمْلتها، بل تكفي مشاهدة البعض، ويدخل فيها الباقي تَبعاً، أو تكون بِعَرْض الأعمال. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فهو بِصَدَد أداءِ الشهادة للزَّمن الذي كان هو فيهم، فلا تنافي بين أداءِ شهادة النبيِّ عَلَيْه، وعدم أداء عيسى عليه الصلاة والسلام، فافهم.

## ٣٤ ـ بابّ: في كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَقْرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِنْذً ﴾ [المزمل: ٢٠].

٥٠٥١ حدّثنا عَلِيِّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: قَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ: نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ القُرْآنِ، فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ آيَاتٍ، فَقُلتُ: لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَّ مِن ثَلاَثِ آيَاتٍ، فَقُلتُ: لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَّ مِن ثَلاَثِ آيَاتٍ. قَالَ عليٍّ: حدثنا سُفيَانُ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ: أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، وَلَقِيتُهُ وَهُو يَطُوفُ بِالبَيتِ، فَذَكَرَ النَّبِيَ ﷺ: «أَنَّ يَزِيدَ: أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ، عَنْ آبِي مَسْعُودٍ، وَلَقِيتُهُ وَهُو يَطُوفُ بِالبَيتِ، فَذَكَرَ النَّبِيَ ﷺ: «أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِالآيَتِينِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيلَةٍ كَفَتَاهُ». [طرفه في: ٢٠٠٨].

٥٠٥٢ ـ حدّثنا مُوسى بْنُ إسماعيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قالَ: أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتُهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا، فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلِ، لَمْ يَطَأُ لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفاً مُذْ أَتَينَاهُ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيهِ، ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «القَنِي بِهِ». فَلَقِيتُهُ بَعْدُ، فَقَالَ: «كَيفَ تَصُومُ؟» قالَ: كُلَّ لَيلَةٍ، قالَ: «صُمْ في كُلِّ شَهْرٍ تَصُومُ؟» قالَ: كُلَّ لَيلَةٍ، قالَ: «صُمْ في كُلِّ شَهْرٍ

<sup>(</sup>۱) قلتُ: فليس فيه نفياً لعلمه بحالهم، فيجوز أن يكون أعلم بهم، ولكن الشهادة لما كانت عبارة عن الإخبار بالمشاهدة، ولم يشاهد هؤلاء المفترين، تنحى عنها، وقال: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمّتُ فِيهُمْ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ وحينئذ اندفع ما زعمه ـ لعين القاديان ـ ومن يعلم خرافاته، ومزخرفاته يفهم الجواب مما قلنا.

ثَلاَثَةً، وَاقْرَإِ القُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرِ». قالَ: قُلتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قالَ: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ فِي الجُمُعَةِ». قَالَ قُلتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قالَ: «أَفطِرْ يَوْمَينِ وَصُمْ يَوْماً». قالَ: قُلتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قالَ: «صُمْ أَفضَلَ الصَّوْم، صَوْمَ دَاوُدَ، صِيامَ يَوْم وَإِفطَارَ يَوْم، قُلتُ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قالَ: «صُمْ أَفضَلَ الصَّوْم، صَوْمَ دَاوُدَ، صِيامَ يَوْم وَإِفطَارَ يَوْم، وَاقْرَأُ فِي كُلِّ سَبْع لَيَالٍ مَرَّةً». فَلَيتَنِي قَبِلتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَطَعْمُ مَن وَضَعُمْتُ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السَّبْعَ مِنَ القُرْآنِ بِالنَّهَارِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ وَضَعْمُ مِثَلَهُنَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفطَرَ أَيَّاماً، وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتُولُو شَيئاً فارَقَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيهِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: في ثَلاَثٍ وَفي خَمْسٍ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعٍ. [طرفه في: ١١٣١].

٥٠٥٢ ـ قوله: (كَرَاهِيةَ أَن يَتْرُك شيئاً فَارَق النبيّ ﷺ عليه) فإنَّ في تَرْك شيءٍ كان يَفْعلُه في زَمنه ﷺ عَلْمُ النبيّ ﷺ تشاؤماً ظاهراً، فأبقى الحساب الذي كان عليه في زَمنه ﷺ أعنى الإفطارَ في نِصْف الشهر، والصوم في النّصف، وإن غَيَّر طريقَه حسبما تيسَّر له.

٥٠٥٤ ـ حدّثني إِسْحاقُ: أَخْبَرَنَا عُبِيدُ اللَّهِ بنُ موسى، عَنْ شَيبَانَ، عَنْ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ: وَأَحْسِبُنِي قالَ: سَمِعْتُ أَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ: وَأَحْسِبُنِي قالَ: سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قالَ: قالَ لي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «اقْرَإِ القُرْآنَ في مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُونَ عَمْرِو قالَ: «فَاقْرَأُهُ في سَبْعٍ، وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذلِكَ». [طرفه في: شَهْرٍ». قُلتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، حَتَّى قالَ: «فَاقْرَأُهُ في سَبْعٍ، وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذلِكَ». [طرفه في: ١٣١].

والحديث لم ينحط فيه إلى ما دون سبعة، وهذا عند المصنّف، وأما في الخارج فقد صحَّ في ثلاثة أيام أيضاً، ولكنه ليس بحجَّة عليه، فإنه يأتي بما يكون على شَرْطه. ثم إنه ثبت عن بعض السَّلف ـ أي الصحابة، والتابعين ـ أنهم كانوا يَخْتِمون القرآنَ تِسْعَ مرات في يوم أيضاً، أما الأولياء فهم أكثر كثير. وكتب الشيخ عبدُ الحق أنَّ الشيخ بهاء الدين زكريا، كان يَخْتِم عنده ثلاث مائة وستين ختماً كلَّ يوم، فإذا شاهدنا ذلك عن السَّلف إلى الخَلَف تعسر علينا أن نَرْمِيهم بمخالفة حديثٍ صريح عَنْ رسولِ الله عَنْ والعياذ بالله، وهم أوَّلُ مَن عملوا به.

ولكنا سنذكُرُ لك أمراً ينفعُك في مواضع، وقد ألقيناه عليك مِن قبل أيضاً، وهو أن الشيء إذا كان خيراً مَحْضاً، وعبادةً خالصة، ومع ذلك لا يكون للشارع بدّ من النهي عنه

في بعض الأحيان لبعض المصالح، ففي مِثْله تتجاذبُ الأطراف، كما رأيت في الفاتحة خَلْفَ الإِمام، فإِنّه نهى عنها، وقد نهى، ومع ذلك ترى رَشَحاتِ الرُّخصةِ باقيةً، وكصوم الدَّهْر، فإِنّه نهى عنه، ثُم تترشح الرُّخصةُ أيضاً من التشبيه في بيان فَضْل صَوْم الدَّهْر الحكمي، وكالصلاة في الأوقات المكروهة، فإن الأحاديث قد صَحَّت في النهي عنها، ثم تجد فيها رُخصاً من الشارع، فلا تستقرُّ الأحاديثُ في نحو تلك الأمورِ على وتيرة واحدة، بحيث إن تَسْتمر بالأمر بها، أو النهي عنها، ولكن تارةً وتارةً، وما ذلك إلا لتجاذُب الأطراف، وتنازُع الأنظار.

ومِن هُهنا ترى الأئمة اختلفوا في هذه المواضع غيرَ الصوم يومَ النَّحْر، فإنَّهم اتفقوا على كونِه منهياً عنه، وأما في سائرها فكما رأيتَ الحالَ، وهذا الذي أراده عليٌّ لما ذهب إلى صلاة العيد، فرأى رجلاً يصلِّي بالمُصلَّى، فقيل له: ألا تنهاه؟ قال: أخاف أنْ أدخل في قوله تعالى: ﴿أَرَهَيْتُ الَّذِي يَنَعُنُ ﴿ عَبَدًا إِذَا صَلَى ﴿ العلق: ٩، ١٠] غير أني لم أرَ رسولَ الله عَيْ يصليها. وذلك لأنَّ الصلاة خيرٌ موضوع، والإنسانُ قد يتردَّد في أن ينهى عنها.

ثُم مرَّ ابنُ عباس على مِثْل ذلك، ونهى أن تُصلّى النوافل في المسجد، وتلا قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾... إلخ [الأحزاب: ٣٦]، فهل وجدت المعنى، وهل دريت ما أراد هذان، جَبلا العِلم؟ والذي يظهر أن ابن عباس نظر إلى أنَّ للشارع ولايةً خاصة على أن يمنع عن عبادة أيضاً، وأما عليٌّ فنَظرُه أوْسع منه. فهكذا الحال في مسألة ختم القرآن، فإنه عبادةٌ في أقل من ثلاثة أيضاً، فكيف ينهى عنها، ثم إنَّ الحَثم (١) في أقل منه يوجب الهزَّ غالباً، وهو منهي عنه، فذلك يرجَّح المنعُ، فلم يستقر الشَّرْع فيه على شيء لذلك، ولا سبيل فيه إلاَّ إلى تقسيم الأحوال، فإن قبر على الحَثم في يوم، أو أقل منه مع تصحيح الحروف وحضور القلب فله فيه فصل، وإلاَّ لا ينبغي له أن يَلْعب بكتاب الله، وأولى له أن يقرأه على مُكْث وقلبه يرغبُ فيه، ويتركه وهو في هذا الحال، لا أن يملَّ منه. وإنما المناسب لوظيفة الحنفية، أن يرغبُ فيه، ويتركه وهو في هذا الحال، لا أن يملَّ منه. وإنما المناسب لوظيفة الحديث الاستمرارُ بالنهي عنه لسدِّ الذرائع. ومن ههنا تَتبيَّنُ مسألةٌ أصوليةٌ للحنفية، أن النهي عن الأفعالِ الشرعية مقرر للمشروعية، بشرط أن تكون تلك العبادةُ بديهية واضحة.

٥٠٥٤ - قوله: (ولا تَزِد على ذلك). وفي طُرُقه لَفْظٌ عند النسائي يحتاج إلى الشرح

<sup>(</sup>١) ويؤيدُه ما أخرجه الترمذي، وأبو داود، والدارمي عن عبد الله بن عَمْرو أن رسول الله ﷺ قال: «لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث»، كذا في «المشكاة».

فلينظر (١) فيه. كما قد وقع سَهْوٌ من راو عن أبي داود، فذكر ليلةَ القَدْر في الأشفاع مع أنها في الأوتار، فإنه غَلِط فيه، فحمل الشَّهر على ثلاثين، وجعل الأوتار كلها أشفاعاً، مع أن الشهر فيه كان مفروضاً بتسع وعشرين. وإذا انكشف الأَمْرُ استُغْني عن تأويله، فإنه وجدنا في غير واحدٍ من الأحاديث أن ليلة القَدْر هي فني الأوتار، فما نبالي بما عبر به راوٍ واحد.

## ٣٥ ـ بابُ البُكاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ

٥٠٥٥ ـ حدِّثنا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا يَحْيى، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، عَنْ يَحْيى، عَنْ سُفيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ الأَعْمَشُ: وَبَعْضُ الْحَدِيثِ حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ : «اقْرَأُ عَلَيَّ». قالَ: قُلتُ آقْرَأُ عَلَيكَ أَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلتُ آقْرَأُ عَلَيكَ وَعَلَيكَ أُنْزِلَ؟! قالَ: «إِنَّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». قالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلْعُتُ: ﴿ فَكَيْفُ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شِهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَ عِشَهِيدًا ﴿ النساء: اللهِ عَنْ عَبْدَا اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ الل

٥٠٥٦ حدّ ثنا قيسُ بْنُ حَفْص: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ لِي النَّبِيُّ عَلْيَ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْ: «اقْرَأُ عَلَيّ»، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْكِ أَنْزِلَ؟! قالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». [طرفه في: قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيكَ أُنْزِلَ؟! قالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». [طرفه في: 20٨٢].

# ٣٦ ـ باب مَنْ رَايَا بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ، أَوْ تَأَكَّلَ بِهِ، أَوْ فَخَرَ بِهِ

٥٠٥٧ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيثَمَةً، عَنْ سُوَيدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيرِ قَوْلِ البَريَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الزَّمَانِ مَنْ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَينَما لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ». [طرنه في: ٣٦١١].

٥٠٥٨ ـ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ التَّيمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

<sup>(</sup>١) يقول العبد الضعيف: وقد ذكرته مبسوطاً في الصيام، مع ما له وما عليه نَقْلاً عن «المعتصر».

الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، ويَقْرَأُونَ القُرْآنَ لاَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ في النَّصْلِ فَلاَ يَرَى شَيئاً، وَيَنْظُرُ في الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيئاً، وَيَتَمَارَى في الفُوقِ». [طرفه في: ٣٤٤٤].

٥٠٥٩ حدّ ثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكِ، عَنْ أَبِي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «المُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأُتْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ. والمُؤْمِنُ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ طَيِّبٌ وَلاَ رَيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ. وَمَثَلُ رِيحَهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ. وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرُّ، أَوْ خَبِيثٌ، وَرِيحُهَا مُرُّ». [طرفه في: المُنافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرُّ، أَوْ خَبِيثٌ، وَرِيحُهَا مُرُّ». [طرفه في: المُنافِقِ اللَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرِّ، أَوْ خَبِيثٌ، وَرِيحُهَا مُرُّ».

## ٣٧ - بابّ: «اقْرَقُوا القُرْآنَ ما ائْتَلَفَتْ عَلَيهِ قُلُوبُكُمْ»

٥٠٦٠ ـ حدّثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «اقْرَؤُوا القُرْآنَ ما ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفتُمْ فَقُومُوا
 عَنْهُ». [الحدیث ٥٠٦٠، ٥٠٦٠ ـ اطرافه في: ٧٣٦٥، ٧٣٦٤].

٥٠٦١ حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيّ: حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيع، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اقْرَؤُوا القُرْآنَ ما ائْتَلَفَتْ عَلَيهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفَتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ». تَابَعَهُ الحَارِثُ بْنُ عُبَيد، وَسَعِيدُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، وَلَا نَعْ نَدُرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ: عِمْرَانَ، وَقَالَ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا، قَوْلَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُمْرَ، قَوْلَهُ، وَجُنْدَبٌ أَصَحُ وَأَكْثُرُ. [طَرَفه في: ٥٠٦٠].

٥٠٦٢ ـ حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيسَرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيسَرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعٌ رَجُلاً يَقْرَأُ آيَةً، سَمِعَ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعٌ رَجُلاً يَقْرَأُ آيَةً، سَمِعَ النَّبِيِّ عَنْ خِلاَفَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ ، فَقَالَ: «كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ، فَاقْرَأَ» أَكْبَرُ عِلمِي قالَ: «فَإِنَّ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَأَهْلَكَهُمْ».

كنا نرى أن معنى قوله: «وإذا اختلفتم فقوموا عنه»، أي مللتم عن قراءته، ثُم تَبيّن من الروايات أنَّ مراد الائتلافِ والاختلافِ هو ظهورُ النزاع في مجلس القراءة وعدمُه، أي اقرؤوا القرآن ما دامت القلوبُ مؤتلفةً بَعْضُها ببعض، فإذا ظهر بين المجلس اختلاف وانشقاق فتعوذوا بالله، وقوموا.

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّمْنِ ٱلرِّحَيْمِ إِنَّهُ الرَّحِيمِ إِنَّهُ النَّحْمَنِ الرَّحِيمَ اللَّهِ

# ٦٧ \_ كتاب النِّكَاح

## ١ \_ بابُ التَّرْغِيبِ في النِّكاحِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣].

2017 حدّننا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنَا حُمَيدُ بْنُ أَبِي حُميدِ الطَّوِيلُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، يَسْأَلُونَ عَنْ عَبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَينَ نَحَنُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِي أَصَلِي اللّيلَ أَبِداً ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفطِرُ ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتِرِلُ النِسَاءَ فَلاَ أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفطِرُ ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَرِلُ النِسَاءَ فَلاَ أَعْتَرِلُ النِسَاءَ فَلاَ أَعْتَرِلُ اللّهِ إِنِي اللّهِ وَأَنْقَدُ مُ لِلّهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِي أَصُومُ وَأُفطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ لَا سُتِي فَلَيسَ مِنِي ».

مر م عوله: (فقالوا: وأين نحن من النبي على) أي قالوا ذلك في أنفسهم، تأويلاً لما بلغهم من قِلّة عبادة النبي على ، حسب ما قدّروه في أنفسهم.

٢ ـ بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَليَتَزَقَجُ لأنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلفَرْجِ». وَهَل يَتَزَقَّجُ مَنْ لاَ أَرَبَ لَهُ في النِّكاحِ؟! أَغَضُ لِلبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلفَرْجِ». وَهَل يَتَزَقَّجُ مَنْ لاَ أَرَبَ لَهُ في النِّكاحِ؟! ٥٠٦٥ ـ حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْص: حَدَّثنا أبي: حَدَّثنا الأَعْمَشُ قالَ: حَدَّثني إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلَقِيهُ عُثْمانُ بِمِنِّى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، إِنَّ لِي عَنْ عَلَقِيهُ عُثْمانُ يَمْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ في أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكُراً تُذَكِّرُكَ لِللّهِ مَا نَهُ لَكُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ في أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكُراً تُذَكِّرُكَ لَيْكَ حَاجَةً، فَخَلَيًا، فَقَالَ عُثْمانُ: هَل لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ في أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكُراً تُذَكِّرُكَ

ما كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيسَ لَهُ حاجَةٌ إِلَى هذا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلقَمَةُ، فَانْتَهَيتُ إِلَيهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلتَ ذلِكَ، لَقَدْ قالَ لَنَا النَّبِيُ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَليَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجاءً». [طرفه في: السَّطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَليَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجاءً». [طرفه في: المَاءَةُ فَليَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجاءً».

قال الخطابي: أصلُه الموضِعُ الذي يتبوأه، ويأوي إليه، والمراد به النكاحُ وحقوقُ الزوجية من المَهْر وغيرها كلّها. وقيل: المراد به الجِماع. قلتُ: وحينئذ لا يلائمه آخِرُ الحديث، لأنَّ الحديث هكذا: «مَن استطاع منكم الباءة، فليتزوج، ومَنْ لم يستطع فعليه بالصوم»... إلخ، فلو أردنا من الباءةِ الجماع، كان المعنى مَنْ لم يستطع الجماع فعليه بالصوم، ومعلومٌ أنه إذن لا حاجةَ له إلى الصوم، لأن الحاجةَ إليه لانكسارِ الشهوة، ومَنْ لا يقدر على الجماع يستغني عنه لا محالة.

٥٠٦٥ ـ قوله: (قال: كُنْت مع عبدِ الله، فَلَقِيَهُ عثمانُ بِمنَى) . . . إلخ، كان بين عثمانَ وعبد الله بن مسعود شيءٌ، لأن عثمان لم يُدْخِله في جَمْع القرآن، فلما لَقِيه أراد أن يجبر خاطِرَه فدعاه وتكلَّم معه، كأنه يناجي به، ولم يكن المقصود إلاَّ إرضاءه، فلما استشعر به ابنُ مسعود، ورأى أنه ليس له حاجةٌ مخصوصة، أشار علقمة، ودعاه عنده . . . إلخ .

# ٣ ـ بابُ مَنْ لَمْ يَسْتَطِع البَاءَةَ فَليَصُمْ

٥٠٦٦ حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ: حَدَّثَني عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ شَبَاباً لاَ نَجِدُ شَيئاً، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «يَا مَعْشَرَ عَبْدُ اللّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ شَبَاباً لاَ نَجِدُ شَيئاً، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بِالصَّوْم، فَإِنَّهُ لَهُ وِجاءً». [طرفه في: ١٩٠٥].

#### ٤ \_ بابُ كَثْرَةِ النِّسَاءِ

٥٠٦٧ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيمُونَةَ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هذهِ زَوْجَةُ النّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوهَا وَلاَ تُزَلزِلُوهَا وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النّبِيِّ ﷺ تِسْعٌ، كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ.

٥٠٦٨ ـ حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ في لَيلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ. وَقَالُ

لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَساً حَدَّثَهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ. [طرفه في: ٢٦٨].

- مدّ مَنْ عَلِيُّ بْنُ الحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ طَلَحَةَ النَامِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَل تَزَوَّجْتَ؟ قُلتُ: لأ، قالَ: فَتَرَوَّجْ، فَإِنَّ خَيرَ هذه الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.

٥٠٦٧ ـ قوله: (كان يَقْسِم لثمانٍ، ولا يَقْسِم لواحدةٍ) وتلك كانت سَوْدة.
 ٥٠٦٨ ـ قوله: (كان يطوف على نسائه في ليلةٍ واحدةٍ<sup>(١)</sup>)

# ه ـ باب مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خيراً لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ ما نَوَى

٠٧٠ - حدّثنا يَحْيى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النّبِيُ ﷺ: «الْعَمَلُ بِالنّيَّةِ، وَإِنَّمَا لأَمْرِيءٍ ما نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ وَرَسُولِهِ يَكُنُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيهِ». [طرفه في: ١].

# ٦ ـ بابُ تَزْوِيجِ المُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ القُرْآنُ وَالْإِسْلاَمُ

فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٥٠٧١ ـ حدّثنا محمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا يحْيى: حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثَني قَيسٌ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذلِكَ. [طرفه في: ٤٦١٥].

٥٠٧١ ـ قوله: (أَلاَ نَسْتَخْصى؟ فنهانا عن ذلك) فالاختصاء حرام، والتبتل مكروه.

<sup>)</sup> قلتُ: واستشكله الشارحون لكونه خلاف القَسْم، فقيل: إنَّ القَسْم لم يكن واجباً عليه، وإنما كان ألزمه على نفسه من نفسه. وقيل: إن ذلك بعد خَتْم الدورة، وذلك جائزٌ، لأنه ليس فيه معنى يخالِفُ القَسْم، ونعم ما أجاب عنه شيخي، فقال: لا ندري متى كان ذلك، والراوي وإنْ عَبر بشاكلة العادة، لكنا لم نعلم من الخارج أن يكون ذلك من عادة النبي ﷺ، وإنما تَحقَّق لنا أنها واقعةٌ واحدة فقط، وتلك في حَجَّته، فإنه لما أُحْرم، وعلم تماديه إلى أوان الفراغ، أراد أن يَقْضي حاجَتهن، فطاف عليهن في تلك الليلة. ولا نعلم كُوْنَه عادةً للنبي ﷺ أَصْلاً، وإذا لم تنفصل إلا واقعة، فليفرزها عن البحث ولا حاجة إلى الجواب عنه. قلتُ: وإنما يذوقه مَنْ رُزِق علماً، ثم كان ذا تجربة، أما مَنْ حَفِظ القواعد، فإنه يَعْجِز عنه لمكان ـ كان ـ فإنه عهد للعادة عنده، ومَنْ جرب الرواة وأوهامهم والتوسع في تعبيراتهم، فإنه يراها غنيمةً باردةً.

# ٧ ـ بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لأَخِيهِ: انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا

رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ.

٥٠٧٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ، عَنْ سُفيانَ، عَنْ حُمَيدِ الطَّويلِ قالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ قالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ، فَآخِي النَّبِيُّ عَلَيْ بَينَهُ وَبَينَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، وَعِنْدَ الْأَنْصَارِيِّ امْرَأْتَانِ، فَعَرَضَ عَلَيهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ: بَارَكُ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَأَتَى السُّوقَ، فَرَبِحَ شَيئاً مِنْ أَقِطٍ وَشَيئاً اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَأَتَى السُّوقَ، فَوَالَ: «مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ؟». مِنْ صَفرَةٍ، فَقَالَ: «مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ؟». فَقَالَ: تَزُوّجْتُ أَنْصَارِيَّةً، قالَ: «قَمَا سُقْتَ؟». قالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ». [الحديث ٥٠٧١ - أطرافه في: ٣٢٨٦ ، ٣٩٣٧ ، ٣٩٣٥ ، ٥١٥٥ ، ٥١٥٥ ، ٥١٥٥ ، ٢٠٨٥ ،

# ٨ ـ بابُ ما يُكْرَهُ مِنْ التَّبَتُّلِ وَالخِصَاءِ

٣٠٠٣ ـ حدِّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: رَدَّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى عَثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَينَا. [الحديث ٥٠٧٣ ـ طرفه في: ٥٠٧٤].

٥٠٧٤ - حدّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخَبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ \_ يَعْني النَّبِيَّ ﷺ \_ عَلَى عُثْمانَ بِنِ مَظْعُونٍ، وَلَوْ أَجازَ لَهُ التَّبَتُّلُ لَا خْتَصَينًا. [طرفه في: ٥٠٧٣].

٥٠٧٦ ـ وَقَالَ أَصْبَغُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَابٌ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ، وَلاَ أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْدَ: «يَلَ أَبُ هُرَيرَةَ، جَفَّ القَلَمُ بِمَا أَنْتَ لأَقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ».

٥٠٧٥ ـ قوله: (ثُم رَخَّص لنا أن نَنْكِحَ المرأة بالثوبِ) ومن لههنا نُسِب إلى ابنِ مسعود جوازُ المتعة، مع أنه لا حاجة إلى حَمْل التزوج على نِكاح المتعة، بل هو على المعروف. أما ذِكْر الثوب فلكونه مَهْراً مُعجَّلاً.

## ٩ \_ بابُ نِكاحِ الأَبْكارِ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيكَةً: قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةً: لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِ بِكُراً غَيرَكِ.

٥٠٧٧ ـ حدّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قالَ: حَدَّثَني أَخِي، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَرَأَيتَ لَوْ نَزَلتَ وَادِياً وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَراً لَمْ يُؤْكَل مِنْهَا، في أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قالَ: «في الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا». تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُراً غَيرَهَا.

٥٠٧٨ حدّثنا عُبَيدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالتْ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أُرِيتُكِ في المَنَامِ مَرَّتَينِ، إِذَا رَجُلٌ يَّحْمِلُكِ في سَرَقَةِ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ يُمْضِهِ». [طرفه في: ٣٨٩٥].

٥٠٧٨ - قوله: (إن يكن هذا مِن عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِه) أي إنْ يكن هذا هو تعبير الرؤيا من الله تعالى يُمْضه كذلك، وإنْ أراد منها غيرَ ما في الظاهر، فهو أعلم به. فرؤيا الأنبياء وحيٌ وإن احتاجت إلى التعبيرِ، فالتردُّدُ ليس إلاَّ في تعبيرها.

#### ١٠ \_ بابُ الثَّيِّبَاتِ

وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ».

٥٠٧٩ حدّ ثنا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قالَ: قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ غَزْوَةٍ، فَتَعَجَّلتُ عَلَى بَعِير لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنْزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأْجُودِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِل، فَإِذَا النَّبِيُ عَلَيْ، فَقَالَ: «ما يُعْجِلُكَ؟». قُلتُ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قالَ: «بِكُراً أَمْ فَإِذَا النَّبِيُ عَلَيْ، فَقَالَ: «فَهَلاَ جارِيّةٌ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ». قالَ: فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، قَالَ: «أَمْهِلُوا، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيلاً ـ أَي عِشَاءً ـ لِكَي تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ». [طرفه في: 132].

٥٠٨٠ ـ حدّثنا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ قالَ: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: تَزَوَّجْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «ما تَزَوَّجْتَ؟». فَقُلتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، فَقَالَ: «ما لَكَ وَلِلعَذَارَى وَلِعَابِهَا». فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فَقَالَ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، فَقَالَ: «ما لَكَ وَلِلعَذَارَى وَلِعَابِهَا».

عَمْرٌو: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: قالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «هَلاَّ جارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتلاَعِبُكَا». [طرفه في: ٤٤٣].

## ١١ - بابُ تَزْوِيج الصِّغَارِ مِنَ الكِبَارِ

٥٠٨١ - حدِّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِرَاكِ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ: «أَنْتَ أَخِي في دِينِ اللّهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلاَلٌ».

# ١٢ - بابٌ إِلَى مَنْ يَنْكِحُ، وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيرٌ، وَما يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيرِ إِيجَابِ

٥٠٨٢ - حدّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ اْلأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «خَيرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ اْلإِبِلَ صَالِحُو نِسَاءِ قُرَيشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلْدٍ في صِغَرِهِ، وَأَرْعاهُ عَلَى زَوْجٍ في ذَاتِ يَدِهِ». [طرفه في: ٣٤٣].

## ١٣ - بابُ اتَّخَاذِ السَّرَارِيِّ، وَمَنْ أَعْتَقَ جارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

٥٠٨٣ - حدّثنا الشَّعْبِيُ قالَ: حَدَّثنا الشَّعْبِيُ قالَ: حَدَّثنا اللهِ عَلَىٰ: حَدَّثنا اللهِ عَلَىٰ: هَا أَبُمَا الهَمْدَانِيُ: حَدَّثنا الشَّعْبِيُ قالَ: حَدَّثنا اللهِ عَلَىٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «أَيُّمَا رَجُلِ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ، فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَذَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. وَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، آمَنَ بِنبِيّهِ وآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ. وَأَيُّمَا وَبُو فَلُهُ أَجْرَانِ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: خُذُهَا بِغَيرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ مَمْلُوكِ أَدَى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ». قالَ الشَّعْبِيُّ: خُذُهَا بِغيرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيما دُونَهُ إِلَى المَدِينَةِ. وَقَالَ أَبُو بَكُو، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَعِيْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ يَعِيْدٍ الْعَمْقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا». [طرفه في: ٩٧].

٥٠٨٤ ـ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ قالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ.

حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ: بَينَمَا إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ لَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ لَ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلاَثَ كَفَّ اللَّهُ يَدَ الكافِرِ وَأَخْدَمَنِي آجَرَ». قالَ أَبُو هُرَيرَةَ: فَتِلكَ أُمُّكُمْ يَا يَنِي ماءِ السَّمَاءِ. [طرفه في: ٢٢١٧].

٥٠٨٥ ـ حدّثنا قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: أَقَامَ النَّبِيُ ﷺ بَينَ خَيبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلاَثاً يُبْنَى عَلَيهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيبًى، فَدَعَوْتُ

المسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزِ وَلاَ لَحْم، أُمِرَ بِالْأَنْطَاعِ، فَأُلقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَنْطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا، فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَم يَحْجُبْهَا، فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا، فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَم يَحْجُبْهَا، فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَه، وَمَدَّ الحِجَابَ بَينَهَا وَبَينَ النَّاسِ. [طرفه في: 171].

وقد علمت أنَّ نفس الإعتاق يَصْلُح مَهْراً عند الشافعي، ولا يصلح عندنا. والرواةُ يذكرون واقعةَ صفيَّة على لفظين: الأول: وجعل عِتْقَها صَدَاقها، وهذا العنوان أقربُ إليهم، وقد يفصلون العِتْق عن التزوّج، فيقولون: أعتقها وتزوَّجها، وهو أَصْرحُ للحنفيةِ.

٥٠٨٤ \_ قوله: (فتلك أُمُّكم يا بني ماءِ السماء) يعني أنكم تتعاظمون في أنفسكم، وتلك أُمُّكم.

# ١٤ ـ بابُ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا

٥٠٨٦ حدّثنا قُتَيبَةُ بْن سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيبِ بْنِ الحَبْحَابِ، عَنْ أَنبِ مِالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةً، وَجَعَلَ عِثْقَهَا صَدَاقَهَا.

## ١٥ ـ بابُ تَزْوِيج المُعْسِرِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَّاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ﴾ [النور: ٣٢].

٥٠٨٧ - حدّثنا قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، قالَ: فَنَظَرَ إِلَيهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأ رَسُولُ اللّهِ عَنْ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «وَهَل عِنْدَكَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «وَهَل عِنْدَكَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا وَجَدْتُ شَيئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: «انْظُرْ هَل تَجِدُ شَيئًا». فَذَهَبَ ثمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَاللّهِ مَا وَجَدْتُ شَيئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: «انْظُرْ وَلَوْ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ». فَفَقَالَ: لاَ وَاللّهِ يَا رَسُولُ اللّهِ وَلاَ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ». وَلَكِنْ هذا إِزَارِي - قالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ شَيءٌ؟» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ مَا مُنْ مَنْ مَلْ اللّهِ عَلْ وَلَوْمُ مَنْ طَهْرِ قَلْهِا مِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ شَيءٌ؟» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَالَ: «مَا مَوْلُ اللّهِ عَلَى مِنَ القُرْآنِ؟». قالَ: «مَا مَوْلُ اللّهِ عَلَى مِنَ القُرْآنِ؟». قالَ: «ما مَعْنَ طَهْرِ قَلْبِكَ؟» قالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: «تَقْرَوُهُمْ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قالَ: نَعَمْ، قَالَ: «الْمُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَدَهَا، فَقَالَ: «الْمُوهُ فَيْ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مِنَ القُرْآنِ». [طرفه في: ٢٥٠٤].

## ١٦ \_ بابُ الْأَكْفَاءِ في الدِّينِ

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ الْفَرَقَانَ: ٥٤].

٥٠٨٨ - حدّ ثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَبَا حُذَيفَةَ بْنَ عُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِد بَدْراً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ - تَبَنَّى سَالِماً، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ، هِنْدَ بِنْتَ الوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَوْلَى لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُ ﷺ زَيداً، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً في الجَاهِلِيَّةِ دَعاهُ النَّاسُ إلَيهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللّهُ: ﴿ وَمَوَلِيكُمُ اللّهُ النَّاسُ إلَيهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللّهُ: ﴿ وَمَوَلِيكُمُ اللّهُ إِلَى اللّهُ عَمْرِ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ إِنّا كُنّا نَرَى سَالِماً وَلَداً، وَقَدْ أَنْزَلَ اللّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [طرفه في: ٢٠٠٤].

٥٠٨٩ - حدّثنا عُبَيدُ بْن إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيرِ، فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ». قالَتْ: وَاللّهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، قُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيثُ حَبَسْتَنِي». وَكَانَتْ تَحْتَ المِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ.

٥٠٩٠ - حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ قالَ: حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعِ: لِمَالِهَا وَلِمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ».

٥٠٩١ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ قالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ في هذا؟». قالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَعَ، وَإِنْ قالَ أَنْ يُسْتَمَعَ. قالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ لَيْنَكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى ال

قوله: (﴿ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًّا ﴾) ﴿ نَسَبًا ﴾ أي "ددهيال "، ﴿ وَصِهْرًّ ﴾ "سُسرال. "

٥٠٨٨ - قوله: (فَذَكر الحَدِيث) وهو أنه أَمَرها أن تُرْضِعه، وكان سالماً إذ ذاك كبيراً. وحَمَله العلماءُ على الخصوصيةِ، وإلا فالرضاعةُ من المجاعة.

٥٠٨٩ ـ قوله: (حُجِّي واشترِطِي) وقد عَلِمت أن المُصنّف خالف الشافعي في

مسألة الاشتراط، فأخرج هذا الحديث الصريحَ من كتاب الحج، وأدخله في النكاح، وهذا من تصرفاته البديعة في كتابه.

• • • • • وله: (فاظفر بذات الدين) أي الناس يهتمون بالمال والجمال، وأما أنت فاظفَر بذاتِ الدِّين.

## ١٧ - بابُ الأَكْفَاءِ في المَالِ وَتَزْوِيجِ المُقِلِّ المُثْرِيَةَ

2. وَانْ عُوْوَةُ: أَنَّهُ سَأَلُ عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم آلًا لَقْسِطُوا فِي الْبَنَهَ ﴾ [النساء: الْخَبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّهُ سَأَلُ عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم آلًا لَقْسِطُوا فِي الْمِنَهَ وَالْمِهَا وَمَالِهَا وَمَالِهَا وَمَالِهَا وَمَالِهَا وَمَالِهَا وَمُلُوا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا وَيُرِيدُ أَنْ يَتْقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ. قَالَتْ: وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تعالى: ﴿ وَيَشْتَعْنُونُكُ فِي النِّسَاءِ ﴾ إلَى: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنَكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧]. فَأَنْزَلَ اللّهُ لَهُمْ: أَنْ اللّهُ تعالى: السَّعْفُونُكُ فِي النِّسَاءِ ﴾ إلَى: ﴿ وَرَغَبُونَ أَن تَنَكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧]. فَأَنْزَلَ اللّهُ لَهُمْ: أَنْ النَّهُ عَالَى: اللهُ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهُا وَأَخَذُوا غَيرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قالَتْ وَالْمَالُ وَالْجَمَالُ ، تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيرَهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيرَهَا فِي إِلَى النَّسَاءِ، قالَتْ: وَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغُونَ عَنْهَا ، فَلَيسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَهَا الْأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ. [طرفه في: ١٤٩٤].

## ١٨ - بابُ ما يُتَّقَى مِنْ شُؤْم المَرْأَةِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ ﴾ [التغابن: ١٤].

٣٠٩٣ - حدّثنا إِسْماعِيلُ قال: حَدَّثَني مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِم ابْنَي عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قالَ: "الشَّؤُمُ في المَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالفَرَسِ». [طرفه في: ٢٠٩٩].

٥٠٩٤ - حدّ ثنا محَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ العَسْقَلاَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: ذَكَرُوا الشُّوْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ كَانَ الشُّوْمُ فِي شَيءٍ فَفِي الدَّارِ، وَالمَرْأَةِ، وَالفَرَسِ». [طرفه في: ٢٠٩٩].

٥٠٩٥ ـ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قالَ: «إِنْ كَانَ في شَيءٍ فَفِي الفَرَسِ وَالمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ». [طرفه في: ٢٨٥٩].

٥٠٩٦ - حدّثنا آدَمُ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيمانَ التَّيمِيِّ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمانَ النَّيمِيِّ قالَ: «ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً النَّهْدِيَّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الرِّجالِ مِنَ النِّسَاءِ».

#### ١٩ \_ بابُ الحُرَّةِ تَحْتَ العَبْدِ

٥٠٩٧ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: كَانَ في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ: عَتَقَتْ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: كَانَ في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ: عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أَدْمِ البَيتِ، فَقَالَ: «لَمْ أَرَ البُرْمَةَ». فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ البَيتِ، فَقَالَ: «لَمْ أَرَ البُرْمَةَ». فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قالَ: «هُوَ عَلَيهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ». [طرفه في: ٢٥٦].

وفي الحديث مسألةُ خِيار العِتْق، والروايات في زَوْج بريرةَ مختلفةٌ، ومال البخاري إلى كونِه عبداً عند العِتْق. قلتُ: ولا يخالِفُنا الحديثُ على هذا التقدير، فإنْ ثبت كونُه حراً كان حجةً لنا؛ وبالجملةِ الحديثُ حجةٌ لنا على تقدير، ولا يخالفنا على تقدير. وقد عارضه العينيُّ، فأتى بأسماء الرواة الذين قالوا: إنه كان حُرّاً، وادَّعى أنهم أكثرُ عدداً مِمَّن رَوَوا كونَه عبداً، وقد سخر ههنا ابنُ القَيِّم على تفقه صاحبِ «الهداية». أقول: والأوْلى أن يُؤخذ بِتفقه الطحاوي، وقد ذكرنا كلَّه من قبل (۱).

<sup>(</sup>۱) راجع «المعتصر»: عن عائشة أنَّ زَوج بريرة كان حراً، ورُوي عنها أنه كان عبداً. واحتجَّ مَنْ رَجِّح كونه عبداً بما رُوي عن عائشة أنه كان لها غلامٌ وجارية، زوجان. فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله على: «ابدئي بالرجل قبل المرأة»، ففيه أن الأمة لا خيار لها إذا أُعتقت، وزَوْجُها حرِّ، ولكن لا شك أن الزوجين كانا غير بريرة وزوجها. ومُحالٌ أن يأمر رسولُ الله الله المعنى في ذلك، هو أن عائشة لما استشارته، أمرها بعِنْق الآخر، وهو نجيار العِثق الثابِت لها في شَرْعه. فالمعنى في ذلك، هو أن عائشة لما استشارته، أمرها بعِنْق أعظمهما ثواباً، وهو إعتاق الذّكر وإرجاء أمر الجارية، لترى فيها بين حبسها وبين الصلة بها لأرحامَها، كما في حديث مُرة بن كعب، وكما رُوي عن ميمونة أنها أعتقت وليدةً على عهد رسول الله الله عندكرت ذلك لرسول الله الله عنه فقال: «لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». وعن ابن عباس أنه كان عبداً، ولم يختلف عنه في ذلك كما اختلف عن عائشة. والتوفيق أن الحرية تكون بعد العبودية من غير عَكُس، فجعل عبداً، ثُم جعل حراً بعد ذلك، في الحال التي خيرت الزوجة بين المقام عنده وبين الفراق، دفعاً للتعارض.

## ٢٠ ـ بابٌ لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَع

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُيْعٍ ﴾ [النساء: ٢]. وَقَالَ عَلِيٌ بَّنُ الحُسَينِ عَلَيهِ مَا السَّلاَمُ: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أُولِىٓ ٱجْنِحَةِ مَّشْنَى أَوْ ثُلَاثَ وَرُبَعَ ﴾ [فاطر: ١]. يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاع.

٥٠٩٨ ـ حدّثنا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمَ آلَا نُقَسِطُوا فِي ٱلْيَلَهَىٰ﴾ [النساء: ٣]. قال: اليَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مالِهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، وَلاَ يَعْدِلُ فِي مالِهَا، فَليَتَزَوَّجْ ما طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا، مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ. [طرفه في: ٢٤٩٤].

## ٢١ ـ بابٌ ﴿ وَأَنَّهَانُكُمُ ٱلَّذِي ٓ أَرْضَعَنَّكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]

وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

عبداً، فكذا إذا كان حُراً، ومَن فَرَق بينهما قال: إنما جعل لها الخيار إذا كان عبداً، لأنه لا يستطيع تزويج بناتِها، ولا تَخْصِينها. والحق إنَّ العِلّة هي مِلْكُها نفسها. بخلاف الصغيرة، لأن بالبلوغ لا تملك نفسها. وقيل: العِلّة إنما هي نُقصان قرينةِ الزَّوْج عن مرتبتها بالحُرُية الحاصلة لها، والله أعلم. وفي «الجوهر»:

وإذ اختلفتِ الآثار في زوجها وجب حَمْلُها على وَجْه لا تضاد فيه. والحرية تَعْقُب الرقَّ ولا ينعكس، فثبت أنه كان حُراً عندما خيرت عبداً قبله، ومَن أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك. وقال ابنُ حَزْم ما ملخصه: إنه لا خِلاف أن مَن شَهد بالحرية يُقدّم على مَن شهد بالرقّ، لأن عنده زيادة عِلْم. ثُم لو لم يختلف أنه كان عبداً، هل جاء في شيء من الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام إنما خَيْرها، لأنها تحت عبد؟ هذا لا يَجِدُونه أبداً؛ فلا فَرْق بين مَنْ يَدّعي أنه خَيْرها، لأنه كان أسود، واسمُه مُغِيثٌ. فالحق إذا إنه إنما خَيْرها لكنه كان أسود، واسمُه مُغِيثٌ. فالحق إذا إنه إنما خَيْرها لكونها أعتقت، فوجب تخيير كل مُغتقة، ولأنه رُوي في بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام، قال لها: مَلكت نَفْسَك، فاختاري، كذا في «التمهيد»، فكُل مَنْ ملكت نَفْسَها تختار، سواء كانت تحت حر، أو عبد، وإلى هذا فهب ابنُ سِيرين، وطاوس، والشَّعبي. ذكر ذلك عبدُ الززّاق بأسانيدَ صحيحةٍ، وأخرجه ابنُ أبي شَيبة عن النَّخعي، ومجاهد. وحكاه الخَطّابي عن حَمّاد، والثوري، وأصحاب الرأي، وفي «التهذيب»: للطبري، وبه قال مكحول. وفي «الاستذكار» أنه قولُ ابن المسيب أيضاً، اهـ.

قلتُ: وفي كلام ابنِ حَزْم تَنْبيه على أنَّ الخبر قد يَرِد بحُكُم، ولا يكون فيه بيانٌ لِعِلَته، ثم يجيء واحِدٌ منهم، ويخرِّج عِلَته من جانبه، ويسنده إلى النصّ، كما مَرّ في حديث ابن عمرَ أنه رأى النبيَّ ﷺ مُسْتدبرَ الكعبة، فذلك منصوصٌ. أما أنه يُبنى على الفَرْق بين البيوت والصَّحارى، فذلك اجتهادٌ، وزعموه أن الحديث نَصّ على ذلك، فكذلك التخيير فيما نحن فيه منصوصٌ، أما إنه لكون زوجها عبداً، فذلك اجتهاد منهم، فافهم.

عائِشَةَ: لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا \_ لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ \_ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِلاَدَةُ». [طرفه في: ٢٦٤٦].

١٠٠٥ ـ حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ زَيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قِيلَ للِنَّبِيِّ ﷺ: أَلاَ تَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟ قالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ». وَقالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ زَيدٍ: مِثْلَهُ. [طرفه في: ١٢١٤].

الزُّبيرِ: أَنَّ زَينَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبيرِ: أَنَّ زَينَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفيانَ أَخْبَرَتُهَا: أَنَّهَا قَلْتُ: قَلْلَ: «أَوْتُحِبِّينَ ذلِك؟». فَقُلْتُ: قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفيانَ، فَقَالَ: «أَوْتُحِبِّينَ ذلِك؟». فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي في خَيرِ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «إِنَّ ذلِك لا يَحِلُّ لِي». قلتُ: فإنّا نُحدَّثُ أَنَّكَ تُريدُ أَن تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَة؟ قَالَ: «بَنْتَ أُمِ سَلَمَةً!» يَجِلُّ لي سَلَمَة؟ قَالَ: «بَنْتَ أَمِ سَلَمَةً!» قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي في حَجْرِي ما حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي في حَجْرِي ما حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي في حَجْرِي ما حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَة ثُورِيبَةُ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخُولَتُكُنَّ وَلاَ أَخُولَتُكُنَّ وَلاَ أَخُولَتُكُنَّ هِ لَهُ لَهُ لَلْتَ بَعُضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، قالَ لَهُ مَاذًا لَقِيتَ؟ قالَ أَبُو لَهَبِ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرًا غَيرَ أَنِي لَهُبِ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرًا غَيرَ أَنِي سُويتَ في هذه بِعَتَاقَتِي ثُويبَةً . [الحديث ١٠٥ - أطرافه في: ١٠٥، ١٥٠، ١٥٥، ١٥٣ ، ١٥٥٥].

وقد ذكرنا مسألة الرَّضَاعة(١) مِن قبل، والمصنف وافقنا في المسألة، وجعل عمومَ

<sup>(</sup>۱) وذكرها صاحب «الاستذكار» أنه قولُ عليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وابن المسيب، والحسن، ومجاهد، وعروة، وعطاء، وطاوس، ومكحول، والزُّهري، وقتادة، والحكّم، وحَمَّاد، وأبي حنيفة، ومالك، وأصحابهما، والتَّوري، والليث، والأوزاعي، والطّبري. وقال الليث: أجمع المسلمون على قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم في المدة. كذا في «المجوهر النقي»: وفي دَعُوى الإجماع نظر، ذكره هو. وفي «المعتصر»: رُوي أن ابن عُمر سُثِل عن المَصّة والمَصّتين، فقال: لا تصلح، فقيل له: إنَّ ابن الزبير لا يرى بها بأساً، فقال: يقول الله تعالى: ﴿وَآفُونُكُمُ مِنَ لَرَّضَا مَقَه ﴾. قضاء الله أحقُ من قضاء ابن الزبير، ثُم فقهاء الأمصار جميعاً، على هذا القول من أهل المدينة، وأهل الكوفة، إلاَّ قليلاً منهم، اهـ. وراجع تمام البحث في الكتابين المذكورين، فإن هذه الحاشية لا تسع التفصيل، نعم ذكر ابنُ العربي نكتة، قال: إنَّ للحنفية نكتة نعتني بها من تعلَّقهم بالقرآن، قالوا: الرضاع وصف ثبت بنفس الفعل دون الكثير منهم، وهذا معلومٌ عربيةٌ وشرعاً، ولما قال: «أَرْضَعَنَكُمُ ارتبط التحريمُ بالرضاع مُطلقاً، فمن قدره بعدُ، يحاول التمثيلَ بتقدير مُدة السفر، وبتقدير أيام الحيض. فإن قيل: هذا جائزٌ بدليل لا يخبر الواحد، لأنه زيادةٌ، والزيادةُ نَسْخ، وحَبرُ الواحد لا يَنْسخُ القرآن. قلنا: ليس هذا بزيادة، والا نسْخ وإنما تخصيصُ اللفظ، وخص من عمومه، كما عمل في قوله: ﴿فَأَنْلُوا قلنا: ليس هذا بزيادة، وأمثاله. اهـ. وفي «المعالم»: إلا أنَّ أكثر الفقهاء قد ذهبوا إلى أنَّ القليل من الرّضاع وكثيرَه مُحرَّم. اهـ. وراجع حديث المَصَّة والمَصَّتين «حاشية السَّندهي على النسائي»، فإنَّ له جواباً عنده.

القرآنِ معمولاً به، وترك مذهب الشافعيِّ، فإنه وَقَّت بخمس رضعات مُشْبِعات في أوقاتٍ مُخْتلفة جائعات، ووقت أحمدُ بثلاثٍ قلنا: وإذا ثبت النَّسْخ في الجِنْس، فالظاهر النَّسْخُ رأساً.

٥٠٩٩ ـ قوله: (الرَّضَاعةُ، تُحرِّم ما تحرِّمُ الوِلادَةُ) أحال حديثَ مُحرَّمات الرِّضاع على مُحرَّمات النَّسب، وقد بسطها الفقهاءُ، وضبطها صدرُ الشريعة في أربعة ألفاظ: الأُصول، والفروع، وجميع فروعِ أصلِ القريب، وصُلْبيات أَصْلِ البعيد، ونقحت محرمات الصِّهر في بيت:

وزوج أل فَ رَعْ والأصرول وأم عرس وابنة المدخول فأصول الواطىء وفروعها تَحرُم على الموطوءة، وكذا أصولها وفروعها تَحرُم على الواطىء. ومرَّ أنَّ ابن الهُمام أورد على الضابطةِ المذكورةِ: امرأة الابن الرَّضَاعي، ومرّ الجواب عنه أيضاً، فلا تفيدُه.

قوله: (هذا رجلٌ يستأذِنُ في بيتِك)... إلخ. قيل: إنَّ النبيَّ عَلَيْ قد كان أخبرها مَرَّةً عن المسألة في العمِّ بقوله: «إنه عَمّك فليلج عليك، تَرِبت يمينُك»، فماذا كانت تستفته. وفي «الموطأ» لمالك: أنها إذا أرادت أن يَأذَن رَجُلاً بالدخول عليها بعث به إلى بناتِ أُختها، دون بنات أخيها، وفيه مسألة لبن الفحل، وقد مر الكلام فيها. وأُجيب عن الأوّل أنَّ للعم الرَّضاعي صوراً، فلعلها عَلِمت بَعْضَها دون بَعْض.

٥١٠٠ ـ قوله: (ابنةُ أخِي من الرَّضَاعة) وقد كان النبيُ عَلَيْ وحمزةُ ارتضعا على ثُويبةَ جاريةِ أبي لهب.

المسألة. وهذا نظيرُ قوله: (أو تُحِبين ذلك؟) استخبرها أَوَّلاً عَمَّا في صدرها، ثُم عَلَمها المسألة. وهذا نظيرُ قوله: «أتحلفون» \_ في القسامة \_ فإنّه لم يُوجِّه اليمين إليهم أَوّلاً، ولكنه كان على نَحْو الاستخبار عما عندهم، لينكروا عنه من فطرتهم، فينصرف اليمين إلى المُدّعى عليهم لا محالة، لأنه إذا لم تكن عندهم بينةٌ، وهم لا يَحْلِفون، سواء كان عليهم أو لا، فما السبيلُ إلاَّ إلى صَرْف اليمين إلى المُدَّعى عليهم.

قوله: (غيرَ أنِّي سُقِيت في هذه بِعَتَاقَتِي ثُوَيبة) فيه دليلٌ أنَّ طاعاتِ الكفار تنفع شيئاً، ولو لم تدرأ العذاب، كما مهدت فيما مر.

## ٢٢ ـ بابُ مَنْ قالَ لاَ رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَين

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. وَما يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ.

٥١٠٢ ـ حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيهِ دَخَلَ عَلَيهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَأَنَّهُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهِا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ».
 كُرِهَ ذلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ».
 [طرفه في: ٢٦٤٦].

وافق فيه الجمهور وخالف أبا حنيفة. وما أجاب به صاحب «الهداية» لههنا فهو ركيكُ جداً، فإنه جعل أثر عائشة منقصاً للمُدّة، فراجعه، فإنه ليس تخصيصاً، بل يُشْبه النَّسْخ، لأن القرآنَ ذكر فيه العدد دون العُموم، ليقال: إِنَّ أَثَرِها مُخَصِّص. وبحث فيه ابنُ الهُمام في «الفتح»، واختار مَذْهب الصَّاحِبين. وأجاب عنه الزَّمْخَشري أنَّ المراد مِن الحمل حَمْلُه على الأيدي، فصار ثلاثونَ شهراً كلّها مُدَّة الرَّضاعة، وبعدها الفِصال، لأن الولد يُحْمل على الأيدي زَمَنَ الرَّضاعة.

وعندي أصل المُدةِ هي سنتانِ كما ظهرت في مسألة حِلّ أَخْذ الأُجرة للأم المُطَلّقة. فما خفي في مُدّة الرَّضاعة انكشف في مُدّة الأُجرة، وسِتّة أشهر من تتمّتها لتمرين الأكُل. فإنَّ النصّ لم يخاطِبه بالتمرين في السنتين، وبعدهما لا بد له مِن مُدّة يُمرّن فيها على أكُل الطعام من النصِّ (١٠). فعلم أنَّ السنتين ليستا مِن المدّة التي لا تجوز الزيادةُ عليها، ولو كان كذلك لأخذها الحديث، ولدارت عليها الأحكام، مع أنَّا لم نجد لها في عامّة الأحاديث ذِكْراً، بل أكثرها على شَاكِلةِ قوله: "إنما الرضاعة من المجاعة». فهذا أقْربُ وأوضح القرائن على عَدَم كونها مَداراً، ولك أن تقول: معناه حَمْلُه ما يكون في الخارج، وفِصَاله ثلاثونَ شهراً، وإنما أبهم مُدّة الحَمْل لكونها غَيْرُ مُتعيّنة في الخارج، وقد تكلَّمنا عليه فيما مَرَّ بِوَجْهِ أبسط من هذا وأوضح، فراجعه.

#### ٢٣ \_ بابُ لَبَن الفَحْل (٢)

٥١٠٣ ـ حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ أَفلَحَ أَخا أَبِي القُعَيسِ جاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ

<sup>(</sup>١) قلتُ: ونظيرُه ما تمسّك محمدٌ به من قوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَوُا حَتَىٰ يَثَبَّرَنَ لَكُو اَلْفَيْطُ الْأَبْيَفُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوِهِ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوِهِ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَهِ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَةِ وَلَم الْفَيْحِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] على أنَّ الجنابة لا تُنافي الصّوم، فإنّ النصّ أبرنا بالامتناع عنها قُبيل التبيّن مُدَّة يتمكن فيها الجُنُب من الاغتسال، فَعَلِمنا أنَّ الجنابة لا تُنافي الصوم، لأنها تجتمع مع جزء من الصوم لا محالة. فهكذا أباح لنا الإرضاع إلى سنتين، ولم يأمرنا في تلك المدة بالتمرين، فخرجت مُدّةُ التمرين من ضرورة المقام، لأنها لا بدّ منها، وإنما لم يُعَيِّنها لكونها مختلفة، ولذا اختلف الأئمة فيها، والله تعالى أعلم بالصواب.

 <sup>(</sup>٢) قال ابنُ العربي: قد استقر الأُمْرُ على التحريم بِلَبن الفَحْل في الأخبار والأمصار، فليس أَحَدٌ يقضي بغيره،
 وانعقد الإجماءُ على التحريم به، وهو الحقُّ الذي لا إشكال فيه.

الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الحِجَابُ، فَأَبَيتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جاءَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ. [طرفه في: ٢٦٤٤].

وقد ذكرنا مَا لَه، وما عليه فيما مرّ، وكذا الباب الآتي، وتكلَّمنا عليه في كتاب العلم، فراجعه.

#### ٢٤ \_ بابُ شَهَادَةِ المُرْضِعَةِ

٥١٠٤ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي مُلْيكَةَ قالَ: حَدَّثَنِي عُبيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ، لكِنِّي لِحَدِيثِ عُبيدٍ أَحْفَظُ، قالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ مِنْ قَبَلِ وَجِهِهِ مَوْدَاءُ، فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِي كاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عنه، فَأَتَيتُ مِنْ قِبَلِ وَجِهِهِ، قُلتُ: إِنَّهَا كاذِبَةٌ، قَالَ: (كَيفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ دَعْهَا عَنْكَ». وَأَشَارَ إِصْبَعَيهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، يَحْكِي أَيُّوبَ. [طرفه في: ٨٨].

## ٢٥ ـ بابُ ما يَحِلُ مِنَ النِّسَاءَ وَما يَحْرُمُ

حبيب، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حُرُّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصَّهْرِ سَبْعٌ. ثُمَّ قَرَأَ: حَيِّيْ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حُرُّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصَّهْرِ سَبْعٌ. ثُمَّ قَرَأَ: هُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَهَ الْمَهَ الْآيَةَ. وَجَمَعَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَر بَينَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ، وَكَرَهَهُ الحَسَنُ مَرَّةً، ثُمَّ قالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَكَرَهَهُ الحَسَنُ مَرَّةً، ثُمَّ قالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَجَمَعَ الحَسَنُ بْنُ الْسَعِينِ بْنِ عَلِيٍّ بَينَ ابْنَتَي عَمِّ في لَيلَةٍ، وَكَرِهَهُ جابِرُ بْنُ زَيدٍ لِلقَطِيعَةِ، وَلَيسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ، لقَوْلِهِ تَعْلَى: ﴿ وَأَحِلَ لَكُمْ مَا وَرَآةً ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ١٤]. وقالَ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا لَقَوْلِهِ تَعَلَى: ﴿ وَأَحِلَ لَكُمْ مَا وَرَآةً ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ١٤]. وقالَ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِأَخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمُ عَلَيهِ امْرَأَتُهُ. وَيُرْوَى عَنْ يَحْيى الكِنْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي كَنْ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي الصَّبِيِّ : إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ، فَلا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، وَيَحْيى هذا غيرُ مَعْرُوفٍ، وَلَمْ يَعْنَ فِيهِ، فَلا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، وَيَحْيى هذا غيرُ مَعْرُوفٍ، وَلَمْ يَعْنَ فِيهِ، فَلا يَتَزَوَّجَنَ أُمَّهُ، وَيَحْيى هذا غيرُ مَعْرُوفٍ، وَلَمْ يَعْنَ فِيهِ، فَلا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، وَيَحْيى هذا غيرُ مَعْرُوفٍ، وَلَمْ يَعْنَ السَّعْبِ الْمَرَأَتُهُ، وَيُذَكّرُ عَلَيهِ الْمَرَأَتُهُ، وَيُذَكّرُ عَلَى الْمَ يُعْرَف بِسَماعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْمَ يُعْرَف بِسَماعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْمِ يَعْرَف بِسَماعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْمَ يُعْرَف بِسَماعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُ يُعْرَف بِسَماعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ الْمُ يُعْرَف بِسَماعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْمَ يُعْرَف بِسَماعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْمَ يُعْرَف بِسَا لَا تَعْرَاف بِسَماعِهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْمَ

وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ، وَجابِرِ بْنِ زَيدٍ، وَالحَسَنِ، وَبَعْضِ أَهْلِ العِرَاقِ: تَحْرُمُ عَلَيهِ. وَقالَ أَبُو هُرَيرَةَ: لاَ تَحْرُمُ حَتَّى يُلزِقَ بِالْأَرْضِ، يَعْنِي يُجَامِعِ. وَجَوَّزَهُ ابْنُ المُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ، وَقالَ الزُّهْرِيُّ: قالَ عَلِيٌّ: لاَ تَحْرُمُ، وَهذا مُرْسَلٌ.

فضبط القرآنُ المُحرَّماتِ النَّسَبيةَ في سبعة ألفاظ.

قوله: (إلا ما ملكت أينمائكم) لا يُرَى بأسا أن ينزع الرَّجُل جارِيتَه من عَبْده، تَمسّك به أنس على مسألتين خلاف الجمهور: فذهب إلى أنَّ المَوْلى يملك التفريق كما يملك التزويجَ عند الجمهور، فله ولايةُ الإجبار عنده في الطَّرفين؛ وذهب إلى أنَّ الشِّراء مُبْطلٌ للنَّكاح، فإنَّ الشِّراء مُوجِبٌ للمِلْك، والمملوكة حلالٌ بالنصِّ، قال تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ ﴿ وَمِن لوازِم الحِلِّ بطلان النِّكاح لا محالة. وللجمهور خلافٌ في المسألتين، وتأويله الجمهور على طَوْر السَّبي.

ثم الفقهاءُ اختلفوا في مَناطِ الفُرْقة، أنه تبايُن الدارينِ أو السَّبي؟ .

قلتُ: والمتبادر من النصِّ أنه السَّبي، فعنوان النصِّ أَقْرِبُ إلى الشافعيةِ، وقد كُنت عَلَّقت عليه تَذْكرةً ذكرت فيها الوَجْه للحَنفيةِ، ويظهَرُ منها التفصِّي عن استدلال أَنس أيضاً (١).

من المُحرّماتِ من المُحرّماتِ من جهةِ النَّسَب، والصِّهر، والجمع، وتعرّض إلى مسألةِ الزِّنا؛ فاعلم أنَّ حُرْمةَ المصاهرة تثبت عندنا بالزِّنا ودواعيه، ولم يذهب إليه ابن عباس. ورُوي عن محمد أنَّ مَنْ زنى بأختِ زوجته، فلا يطأ زوجته حتى تَحِيضَ حيضةً، توقياً عن الجمع.

قوله: (ويُرُوى عن يَحْيى الكِنْدِيِّ عن الشَّعبي، وأبي جَعْفر: فيمن يَلْعَبُ بالصَّبيِّ، وأَدْ خَله فيه، فلا يتزوَّجَنَّ أُمَّه) فهؤلاء قد سبقوا الحنفية حيث أثبتوا الحُرْمة مِن اللواطة أيضاً.

قوله: (وقال عِكْرمة:). . . إلخ. فلم يذهب هو أيضاً إلى إثباتِ الحُرْمة من الزنا، إلا أنَّ المصنِّف تكلَّم في إسنادِ بالانقطاع.

قوله: (یُرْوی عن عِمران بن حُصَین، وجابر بن زَیْد، والحسن، وبَعْض أَهْل العراق \_ \_ وهم الحنفیة \_ تَحْرُم علیه).

قوله: (وقال أبو هريرة: لا تَحْرُمُ عليه حَتَّى يُلزِق بالأرض، يعني يجامع) وجوّزه ابنُ المسيّب، وعُروة، والزُّهري، فلم يذهبوا إلى إثباتِ الحُرْمة؛ وبالجملةِ ثبت فيها

<sup>(</sup>١) قلت: لم أفز بها بعد.

الاختلافُ في السَّلَف، فأثبتها إمامُنا، وأنكرها الآخَرُون قلتُ: أما المرفوعُ فلا فَصْل فيه، بقي الآثار، فقد جمعها الشيخُ علاء الدين في «الجَوْهر النَّقي»(١).

# ٢٦ ـ باب ﴿ وَرَبَيْهِكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مَن نِسكَآبِكُمُ ٱللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ [النساء: ٢٣]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الجِمَاعُ. وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ في التَّحْرِيم، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لأُمِّ حَبِيبَةَ: «لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ». وَكَذَلِكَ حَلائل وَلَدِ الْأَبْنَاءِ هِنَّ حَلاَئِلُ الْأَبْنَاءِ. وَهَل تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ في حَجْرِهِ؟ وَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ ابْنَتِهِ ابْناً.

مَد أَم عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَينَبَ، عَنْ أَم عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَينَبَ، عَنْ أَم عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَينَبَ، عَنْ أَم حَبِيبَة قالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، هَل لَكَ في بِنْتِ أَبِي سُفيَانَ؟ قالَ: «فَأَفعَل ماذَا؟».
 قُلتُ: تَنْكِحُ، قالَ: «أَتُحِبِّينَ؟». قُلتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُحْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِيكَ أُحْتِي، قَلتُ: «إَنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي». قُلتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَحْطُبُ. قالَ: «ابْنَة أُم سَلَمَة؟». قُلتُ: نَعَمْ، قالَ: «لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي ما حَلَّتْ لِي، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخُواتِكُنَّ». وَقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: دُرَّةً بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ [طرفه في: ١٠٥].

قوله: (وهل تُسمَّى الرَّبِيبة، وإنْ لم تكن في حَجْرِه) أي إنَّ بنتَ زوجتِه ربيبته في كلِّ حال، سواء كانت في حَجْره، أو حَجْرِ غيره.

قوله: (وسَمَّى النبيُّ ﷺ ابنَ ابنتِهِ ابناً) وهذا الذي أراده الفقهاءُ من قوله: وإنْ عَلَوا.

قوله: (لَوْ لَم تَكُن رَبِيبتي ما حَلَّت لي) أي لو لم تكن رَبِيبتي أيضاً، ما حلَّت لي أيضاً، فسقط البحثُ من قولنا أيضاً.

٢٧ \_ بابٌ ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَ يُنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٣]
 ١٠٧ \_ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُف: حَدَّثَنَا اللّيثُ، عَنْ عُقيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ

ا) نقله عن سَعِيد بن المسيب، وأبي سَلَمة بن عبد الرحمٰن، وعُروة بن الزبير، والحسن، وعمران بن حُصَين، وعطاء، وطَاوُس، وقَتادة، وأبي هاشم، ومجاهد، والنَّخعي، والشَّعبي، وابن مُغَفَّل، وعِكْرمة، والثَّوري: وفي «المعالم»: وهو مذهبُ أصحابِ الرأي، والأوزاعي، وأحمد. وفي قوله ﷺ: «واحتجبي منه يا سَودةُ»، حجّة لهم، لأنه لما رأى الشبه بِعُتْبة عَلِم أنه من مائه، فأجراه في التحريم مجرى النَّسَب، وأمرها بالاحتجاب منه. وفي «أحكام القرآن»: لا أرى هو قول سالم بن عبد الله، وسليمان بن يَسار، وحَمّاد، وأبي حنيفة، وأصحابه. اهـ، حذفنا أسانيدها رؤماً للاختصار.

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَينَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفيَانَ، قالَ: «وَتُحِبِّينَ؟». قُلتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي في خَيرِ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّ ذلِك لاَ يَحِلُّ لِي». فَلَتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، فَوَاللّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قالَ: «فَوَاللّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ في حَجْرِي ما حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لاَ بَنْ مَنْ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُويبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخُواتِكُنَّ». [طرفه في: ١٠٥].

#### وهذه هي حُرْمة الجَمْع.

والضابطة (۱) فيه عندنا أنه لا يجوزُ الجَمْع بين كلِّ امرأتين لو فُرِضت إحداهُما ذَكراً لم تجلِّ لها النِّكاح بالأُخْرى، ويُشْترطُ ذلك أن يتصوّر من الطرفين. وأورد عليه ابن القيِّم في «أعلام الموقعين» قال: وهي زيادةٌ على الكتاب من خَبرِ الواحد. وهو ساقِطٌ عندي، لأنَّ هذا مَجْمعٌ عليه فلم يبقَ خبراً واحداً. وقد مرَّ أنَّ خبر الواحِدُ عند المُحدِّثين ما كان له سَنَدٌ دون المشهور، وعند الأصوليين هو ما لم يُتلق بالقبول في عهد السَّلف، فإن تُلقِي فهو مشهورٌ. فهم قسمُوا الخبرَ باعتبار التلقِّي وعدمِه، فبالتلقي يصيرُ الخبرُ عندهم مشهوراً، فتجوز به الزيادةُ على الكتاب، على أنه متواترٌ عَملاً وإن لم يكن متواتراً عندهم مشهوراً، فتجوز به الزيادةُ على الكتاب، على أنه متواترٌ عَملاً وإن لم يكن متواتراً سنداً، لأنَّ السند عبارةٌ عمن عمن، وفي تواتر الطبقة يكون أَخْذ الطبقة عن الطبقة، وثالثاً أنه ليس من باب الزيادةِ، بل تنقيحٌ للمناط، لقوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيِّنَ الْأُخْتَكِينِ اللهُ فَهِم.

## ٢٨ - بابٌ لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

٨٠١٥ ـ حدّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا عاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: سَمِعَ جابِراً رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خالَتِهَا. وَقالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةً.

<sup>(</sup>١) ذكرها في «المعتصر»، وقد ذكرها فقهاؤنا، قال بعد رواية الحديث في ذلك: لأنَّ كلَّ واحدة منهما لو كانت رَجُلاً لم يحِلِّ له التزوَّجُ بالأُخرى، فلم يصلح أن يَجْمع بينهما بتزويج. وذهب بعض إلى أنَّ معنى الجَمْع بين العَمَّتين، وبين الخالتين إنما كان لأنَّ إحداهما سُمِّيت باسم الأُخرى بالمجاورة. كما قبل: العُمران لأبي بكر وعمر، ولا يُحْمل الكلامُ على هذا إلا عند الضرورة إليه، ولا ضرورة، وقد رُوي عن النبيِّ الله أنه نهى أن تُنكح المُبْرى على المرأةُ على عَمَّتها أو على خالتها؛ ونهى أن تُنكح على ابنة أخيها، وابنة أختها؛ نهى أن تُنكح الكُبْرى على الصَّغرى، أو الصغرى على الكبرى. ومعنى ذلك عندنا \_ والله أعلم \_ على الكبرى وعلى الصّغرى في النَّسب، كما قبل في الولاء: الولاء لكبر، يراد بذلك الكُبر في النَّسب.

٥١٠٩ ـ حدِّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اْلأَعْرَجِ، ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ﴿لاَ يُجْمَعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وعَمَّتِهَا، وَلاَ ﴿ بَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا﴾. [الحديث ١٠١٩ ـ طرفه في: ١١٠٥].

٥١١٥، ٥١١٠ ـ حدّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ قالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: خَدَّثَني قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيب: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: نَهى النَّبِيُ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ المَوْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالمَوْأَةُ وَخَالَتُهَا. فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلكَ المَنْزِلَةِ؛ لأَنَّ عُرُوةَ حَدَّثَني عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. [طرفه في: ٢٦٤٤].

#### ٢٩ \_ بابُ الشِّغَارِ<sup>(١)</sup>

الله عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا فَي الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجُهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيسَ بَينَهُمَا صَدَاقٌ. [الحديث ٥١١٢ - طرفه في: ٦٩٦٠].

وهو في اللغة أن يَبُول الكَلْبُ بِرَفْع إحدى رجليه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: أجمع العلماء أنَّ نِكاح الشِّغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صِحّته: ومَذْهبُ الإمام أبي حنيفة أنه يصح ويجب مَهرُ المِثْل، وذهب البعضُ إلى البطلان. وأصلُ الخلاف في مسألة أصولية، وهي أنَّ النهي عن الأفعال الشرعية يوجب البطلان أو لا؟ فَمَن ذهب إلى أنه يوجب البطلان اختار بطلان الشغار أيضاً، ومن لا فلا. ويقول الإمام أبو حنيفة: إنَّ ما كان فيه من معنى الفساد فقد أصلحناه، وكافيناه بإيجاب مَهْر المِثل، فلا وَجْه للفساد أصلاً، ولا نَجِد من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم تعاملوا مع المَنْهي عنه معاملة الباطل دائماً.

## ٣٠ ـ بابٌ هَل لِلمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفسَهَا لأَحَدِ

٥١١٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيل: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ أَبِيهِ قالَ: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيم مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ للِنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ عائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي المَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا للِرَّجُلِ؟ فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ تُرْمِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ ﴾ [الاحزاب: ٥١] قُلتُ: يَا

<sup>(</sup>۱) قال ابن العربي في «شَرْح الترمذي»: في الشُّغار ثلاثةُ أُوجُه: الأول مِن شغر الكَلْب، إذا رَفَع رِجُله لِيَبُول، فكأنه إذا فعل ذلك كان علامةً على قُوته على الفساد، فيكون معناه على هذا: نهي عن نكاح الكلب، كما قال: العائد في هديته، كالكلب يعود في قيئه: الثاني: أن الشِّغار النفر، كأنه نفر عن طريق الحقّ: والثالث: أنه يقال: بَلَدُ شاغِر، إذا كان خالياً عن المناظر، وهذا النكاح قد خَلا عن المُحلِّل، وهو المهر. اهـ، وقد ذكر الخطَّابي له معنى غربياً يلائم مَذْهَبه من بطلان نِكاح الشُّغار، فراجعه في «المعالم».

رَسُولَ اللّهِ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ في هَوَاكَ. رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ المُؤَدِّبُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. [طرفه في: ٢٧٨٨].

#### ٣١ - بابُ نِكاح المُحْرِم

١١٤ - حدّثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيينَةً: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو: حَدَّثَنَا جابِرُ بْنُ زَيدٍ قالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: تَزَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [طرفه في: 1۸٣٧].

## ٣٢ ـ بابُ نَهْي رَسُولِ اللّهِ ﷺ عَنْ نِكاحِ المُتْعَةِ آخِراً

٥١١٥ ـ حدّثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُييَنَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا: أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّا نَهى عَنِ المُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، زَمَنْ خَيبَرَ. [طرفه ني: ٢١٦].

٥١١٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن أَبِي جَمْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ في الحَالِ الشَّدِيدِ، وَفي النِّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

٥١١٧ ، ٥١١٥ ـ حدّثنا عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: قالَ عَمْرُو، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مَحَمَّدٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قالاَ: كُنَّا في جَيشٍ، فَأَتَانَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا، فَاسْتَمْتِعُواً.

١١٩ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبِ: حَدَّثَني إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلِ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا، فَعِشْرَةُ مَا بَينَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَوَايَدَا، أَوْ يَتَتَارَكا تَتَارَكا». فَمَا أَدْرِي أَشَيءٌ كَانَ لَنَا خاصَّةً، أَمْ للِنَّاسِ عامَّةً! قالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ: وَبَيْنَهُ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.
 اللّهِ: وَبَيْنَهُ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.

0110 - قوله: (نهى عن المُتْعة، وعن لحوم الحُمُر الأهلية زمنَ خَيْبر) وعَلّه المحدثون، فإنه كان في فَتْح مكة دون خيبر، وفيه زيادةٌ عند مسلم، وهي ثلاثة أيام وقد مرّ معنا أن هذه الزيادة عندي ليست لكونِ المتعة رُخِصت لهم في تلك المدّة كما فهموه، بل لأن المهاجِرَ لم تكن له رُخْصةٌ في الإقامة بمكّة إلا بهذا القَدْر. فتلك الزيادةُ ناظِرةٌ إلى هذا الحديث لا لما فهموه. وحينئذٍ يأتي الحديث على ما اخترت في الممتعة، ويختار الرجلُ بعدها بين أن يُطلِّقها وبين أن يذهب بها إلى المدينةِ، فإنها زوجته.

## ٣٣ \_ بابُ عَرْض المَرْأَةِ نَفسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِح

٥١٢٠ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثنَا مَرْحُومٌ، قالَ: سَمِعْتُ ثَابِتاً البُنَانِيَّ قالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَس، وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قالَ أَنسٌ: جاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيهِ نَفسَهَا، قالَتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَلَكَ بِي حاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنس: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَاسَوْأَتَاهُ، وَاسَوْأَتَاهُ، قالَ: هِيَ خَيرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ في النّبِيِّ ﷺ فَعَرضَتْ عَلَيهِ نَفسَهَا. [الحديث ٥١٢٠ ـ طرفه في: ٦١٢٣].

مَهْلِ: أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ زَوِّجْنِيهَا. سَهْلِ: أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ زَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: «مَا عِنْدَك؟» قالَ: ما عِنْدِي شَيءٌ، قالَ: «اذْهَبْ فَالتَمِسْ وَلَوْ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ» فَقَالَ: لاَ وَاللّهِ ما وَجَدْتُ شَيئاً وَلاَ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هذا إِزَارِي فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ وَاللّهِ ما وَجَدْتُ شَيئاً وَلاَ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هذا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفَهُ، قالَ سَهْلٌ: وَما لَهُ رِدَاءٌ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى مِنْهُ شَيءٌ؟» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَى إِذَا طَالَ يَكُنْ عَلَيكَ مِنْهُ شَيءٌ؟» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَى إِذَا طَالَ مَحْلَسُهُ قَامَ، فَرَآهُ النَّبِي عَلَى فَذَعَاهُ أَوْ دُعِيَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللهُ وَالْكِهُا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟» فَقَالَ النَّبِي شَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، لِسُورٍ يُعَدِّدُهَا، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

# ٣٤ ـ بابُ عَرْضِ ٱلإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الخَيرِ

كِيسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يُحَدَّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بَنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنيسِ بْنِ خُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَيْقٍ، فَتُوفِّنِي بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: أَتَيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ حَفْصَةً، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَرَوَّجَ يَوْمِي هذا. قالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبًا بَكُرِ اللّهِ عَنْ عَرَضْتُ عُمَر، فَصَمَتَ أَبُو بَكُر فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ السَّهُ مَوْدَ فَلَمْ اللّهِ عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ كَمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكُر فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيهِ مِنِي عَلَى عُثْمانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَلَى عُثْمانَ، فَلَبِقْتُ لَيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَلَى عُثْمانَ، فَلَبِقْتُ لَيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ أَنُو بَكُونَ عَرَضْتَ عَلَي عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَيْ حَيْنَ عَرَضْتَ عَلَيْ حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيكَ فِيما عَرَضْتَ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلْمَ أَنُو لَلْ اللّهِ عَلَى عَلْمَ أَنُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلْمَ أَنُو لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ أَنْ أَنْ مَعُونَ عَرَضْتَ عَلَيْ مَنْ فَلَى أَنْ الْوَعِي عَرَفْو بَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ أَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ أَلُوهُ اللّهُ عَلْمَ أَلُوهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ أَلُوهُ اللّهُ عَلْمُ أَلُوهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥١٢٣ - حدَّثنا قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالِكِ:

أَنَّ زَينَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّك نَاكِحٌ دُرَّةً بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ؟ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ ما حَلَّتْ لِي، إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ». [طرفه في: ١٠١٥].

٣٥ ـ بابُ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجلَّ: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِن خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْ نَتُمُ فِي اللّهِ عَنْ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٥] أَكْنَاتُمْ: أَضْمَرْتُه فَهُو مَكْنُونٌ.
 أَكْنَاتُمْ: أَضْمَرْتُمْ، وَكُلُّ شَيءٍ صُنْتَهُ وَأَضْمَرتَه فَهُوَ مَكْنُونٌ.

١٢٤ - وقالَ لِي طَلْقُ بْنُ غَنَّام: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ مُجَاهِد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: ﴿فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ﴾، يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ. وَقَالَ القَاسِمُ: يَقُولُ: إِنَّكِ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللّهَ لَسَائِقٌ إِلَيكِ خَيراً، أَوْ نَحْوَ هذا. وَقَالَ عَطَاءٌ: يُعَرِّضُ وَلاَ يَبُوحُ، يَقُولُ: إِنَّ لِي حَاجَةً، وَأَبْشِرِي، وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللّهِ نَافِقَةٌ. وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، وَلاَ تَعِدُ شَيئاً، وَلاَ يُواعِدُ وَلِيها بِغَيرِ عِلْمِها، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلاً فِي عِدَّتِها، ثُمَّ نَكَحَها بَعْدُ لَمْ يُفَوَّقْ بَينَهُمَا. وَقَالَ الحَسَنُ: ﴿ لَا تُواعِدُ وَلِيها بِغَيرِ عِلْمِها، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلاً فِي عِدَّتِها، ثُمَّ نَكَحَها بَعْدُ لَمْ يُفَوَّقْ بَينَهُمَا. وَقَالَ الحَسَنُ: ﴿ لَا تُواعِدُوهُنَ سِرًا ﴾ [البقرة: ٣٥٥] الزِّنَا. وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ الْكِنَابُ وَلاَ لَكِنَابُ اللّهَ مَا لَوْلَا الْوَلَا الْوَلَا الْوَلَا الْمَالَةِ وَلَوْلُ الْمَالَعُ الْمَالَةُ اللّهُ وَالْمَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْدُوهُنَ سِرًا ﴾ [البقرة: ٣٥٥] الزِّنَا. وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ الْكَنَابُ وَاعْدُولُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْفِى الْعِدَّةُ عَلَى الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُ الْمُنْ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُ الْكَنَابُ الْمَوْدُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُرْبِي الْمُنْ الْمُولِ اللّهُ الْمُقَالِقُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمُعْمَى الْمَقْولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ الْمُؤْلِقُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللله

رخّص القرآنُ بالتعريض ونهى عن التصريح، وذلك لأنّ في التصريح به غمطاً لحقّ الزوج السابق، وفي النّهي عن التعريض أيضاً إعداماً لمصالح كثيرةٍ لها، فورد الشرع بِأَمْر بين الأمرين رعاية للطرفين. ثُم ما ذكره المصنّف من أمثلةِ التعريض، وإنْ كان بعضُها صريحاً في المعنى المراد، كقوله: إني أريد التزويج، لكنه سماه معاريض لكون مراتبِ التعريض مُبهمة، فهي إلى المجتهد، يجعل منها معاريض ما شاء وصرائح ما شاء؛ قلتُ: وفيه دليلٌ على خلاف ما رامه الحافظ ابنُ تيمية، فإنه أباح له التعريض بأمْر نهى عن التصريح به، فدلّ على أنّ الشيء قد يكون مَنْهياً عنه، ثُم يجوز بعد اعتبارات.

١٢٤ ٥ ـ قوله: (وإنَّ اللَّهَ لسائِقٌ إليك خيراً) أي زوجاً مِثْلي.

قوله: (وإن وَاعَدَت رَجُلاً في عِدّتها، ثُم نَكَحَها بَعْد، لم يُفرَّق بينهما) قلتُ: فلينظر فيه مَنْ ذهب إلى بطلان الشغار، فإنه يجب عليه أن يقول ببطلان نِكاحه أيضاً، فخرج أنَّ النهي ليس للبطلان دائماً.

## ٣٦ ـ بابُ النَّظَرِ إِلَى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيج

٥١٢٥ ـ حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَن هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «رَأَيتُكِ في المَنَامِ، يَجِيءُ بِكِ المَلَكُ في سَرَقَةٍ

مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لِي: هذهِ امْرَأَتُكَ، فَكَشَفتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، فَقُلتُ: إِنْ يَكُ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ يُمْضِهِ». [طرفه في: ٣٨٩٥].

حارم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْلِد: أَنَّ الْمُرَأَةُ الْمُولَ اللّهِ عَنْ أَبِي حازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْلِد: أَنَّ الْمُرَأَةُ الْمَا وَسُولَ اللّهِ عَنْ فَضِي الْعَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيهَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأُطاً رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأْتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَفْضِ فِيهَا اللّهِ عَلَى مَسْتُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَي رَسُولَ اللّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ شَيئاً جَلَسَتْ، فَقَالَ: «هَل عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ؟». قالَ: لاَ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ، قالَ: «اَذْهَبْ إلى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَل تَجِدُ شَيئاً». فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ ما وَجَدْتُ أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَل تَجِدُ شَيئاً». فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ ما وَجَدْتُ شَيئاً، قالَ: «انْظُرْ وَلَوْ خاتَما مِنْ حَدِيدٍ». فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ ما وَجَدْتُ شَيئاً، قالَ: «انْظُرْ وَلَوْ خاتَما مِنْ حَدِيدٍ». فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلْ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا لَهُ رَدَاءٌ وَ فَلَهَا نِصُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ القُرْآنِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّ

## ٣٧ \_ بابُ مَنْ قالَ: لاَ نِكاحَ إِلاَّ بِوَلِيً

لِقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٣٣٧] فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ، وَكَذَلِكَ البِكْرُ. وَقَالَ: ﴿وَلَا تُنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرٌ ﴾ [النور: ٣٢].

٥١٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سُلَيمانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ: أَنَّ عَلِيشَةٌ زَوْجَ النَّبِي عَيْ الْخَبَرَثِهُ: أَنَّ النِّكَاحَ في الجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءِ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا عَلِيشَةُ زَوْجَ النَّبِ اليَّهُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلُ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ مِنْهَا النَّكُاحُ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنِ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَرِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَداً، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُها مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا وَيَعْتَرِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَداً، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُها مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا وَيَعْتَرِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَداً، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُها مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا وَيَعْرَلُهُا مِنْ ذَلِكَ رَغْبَةً في نَجَابَةِ الوَلَدِ، فَكَانَ هذا النَّكَاحُ نِكَاحَ الاسْتِبْضَاع. وَيْكَاحُ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهُ طُ ما دُونَ العَشَرَةِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَةِ، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَيهَا لَيَالِي بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، المَرْأَةِ، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَيهَا لَيَالِي بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، المَرْعُمُ وَقَدْ وَلَدْتُ، فَهُو ابْنُكَ يَا فُلاَنُ، تُسَمِّي مَنْ أَحْبَتْ بِاسْمِهِ فَيَلَحَقُ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ هِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ، فَهُو ابْنُكَ يَا فُلاَنُ، تُسَمِّي مَنْ أَحْبَتْ بِاسْمِهِ فَيلَحَقُ

بِهِ وَلَدُهَا، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ. وَنِكاحُ الرَّابِعِ: يَجْتَمِعُ النَّاسُ الكَثِيرُ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ، لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ البَغَايَا، كُنَّ يُنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَى الْمَرْأَةِ، لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ البَغَايَا، كُنَّ يُنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَماً، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا، وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ، ثُمَّ أَلِحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالتَاطَ بِهِ، وَدُعِيَ ابْنُهُ، لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذلِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ، هَذَمَ نِكَاحَ الجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ اليَوْمَ.

٥١٢٨ حدّثنا يَحْيى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ عن ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِشَامِ عن ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ: ﴿ وَمَا يُتّلَىٰ عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَكِ فِي يَتَكَى اللِّسَاءِ اللَّتِي لَا تُؤْثُونَهُ نَ مَا كُنِبَ لَهُنَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُ نَ ﴾ [النساء: ١٢٧]. قالَتْ: هذا في اليَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ في مالِهِ، وَهُوَ أَوْلَى بِهَا، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَيَعْضُلَهَا لِمَالِهَا، وَلاَ يُنْكِحَهَا غَيرَهُ، كَرَاهِيَةً أَنْ يَشْرَكُهُ أَحَدٌ في مالِهَا. [طرفه في: ٢٤٩٤].

والم والم والم والم الله عبد الله بن محمّد: حَدَّثَنَا هِ شَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ، حِينَ تَأْيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنِ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، تُوفِّي بِالمَدِينَة، فقالُ عُمَرُ: لَقِيتُ عُثْمانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيهِ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَة، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ في لَقِيتُ عُثْمانَ بْنَ عَفَّانَ قَعَرَضْتُ عَلَيهِ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَة، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ في أَمْرِي، فَلَيثُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِينِي، فَقَالَ: بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هذا، قالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبْرِي، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكُحْتُكَ حَفْصَة. [طرفه في: ٤٠٠٥].

مُ ١٣٠٠ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ وقالَ: حَدَّثَني أَبِي قالَ: حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٢]. قالَ: حَدَّثَني مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلِ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُها جاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا! لا وَاللّهِ لا تَعُودُ إِلَيكَ أَبُداً. وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيهِ، فَأَنْزَلَ اللّهُ هذهِ الآيةَ: ﴿ فَلَا تَعْشُلُوهُنَ ﴾ فَقُلتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللّهِ، قالَ: فَزَوَّجَهَا إِيّاهُ. [طرفه في: ٢٥٦٩].

واعلم أن لههنا مسألتين: الأولى: أنَّ النِّكاحِ لا ينعقِدُ إلا بِرضى الوليِّ وإجازته، وإليه ذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد؛ والثانية: أنَّ النِّساء لا أهلية فيهن للإِنكاح، فلا ينعقِدُ النكاح بعبارتهن، وإنْ أجازه الوليّ ألفَ مَرّة. فمحصَّل مذهب الجمهور أنَّ رضَى الولي مُقدّم على رضى المولية، وكذا العقد الذي هو عبارةٌ عن الإيجاب والقبول، لا يَصْلُح إلا للرِّجال، فإنْ عَقدت النِّكاح بِنَفْسها لم يَنْعَقِد، وإنْ رضي به الوليُّ أيضاً. وذهب صاحِبا أبي حنيفة إلى اشتراط الولي فقط. فالضروريُّ عندهما رضى الولي، سواء صدر النِّكاح بعبارته، أو بعبارتها، فإن عقدت هي بنفسها بعد تحصيل رضى الولي انعقد عندهما.

قلتُ: وليت شِعري مِن أين فَهِموا أن الحديث حُجّة لهم في المسألة الثانية أيضاً، فإن أقْصى ما يدلُّ عليه الحديثُ لغة هو أنَّ رِضَى الوليِّ وشركته أمْر ضروري، وأنَّ النّكاح لا يكون إلاَّ بشهودِهِ، سواء لحقته إجازة سابقة أو لاحقة، وسواء صَدَر النّكاح من عبارة المولية أو وَلِيِّها. فالحديثُ إنْ كان حُجَّة، ففي المسألة الأُولى، وأما المسألة الثانية فلا مساس له بها. كيف! وحديثُ عائشة: «أيما امرأة نُكِحت بغير إذْن وَلِيِّها، فنكاحُها باطِلٌ»... إلخ، صريحٌ في أنَّ الضَّروري هو إذْنُ الوليِّ لا عبارتُه، ثم لا نُنْكِره أيضاً، فإنَّ الحنفية قد أقرُّوا به في بعض المواضع، فقالوا: لو نكحت في غير كفء بغير إذْن الوليِّ، بطل نِكاحُها في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وإن كان ظاهر الرواية الوليِّ، بطل في ولايةُ الفَسْخ بالمرافعة إلى القاضى في ظاهر الرواية أيضاً.

وبالجملة ليس فيه ما يدلُّ على أنَّ النِّكاح لا يَنْعَقِدُ إلاَّ بِلسان الرِّجال، ولا حرف، اللهم إلا أن يُقال: إنَّهم أخذوه نظراً إلى العُرْف، فإن انصرام أمور النِّساء لا يكون إلا بالأولياء في العُرْف، أو يقال: إنَّ حديث: «لا نِكاح إلا بوليّ»، لما كان مُصدّراً بنفي النِّكاح، والنكاح عبارةٌ عن العقد، زعموا أنَّ معناه: عَقْد النِّكاح لا يكون إلا بالأولياء، والعقدُ عبارةٌ عن الإيجاب والقُبول، فخرج أنَّ الإيجابَ والقَبول في باب النِّكاح ليس إلاَّ إلى الرجال، وأما قوله: «الأيم أحقُّ بنفسها»... إلخ، فإنهم حملُوه على أنَّ الوليَّ مأمُورٌ بتحصيل رضاء موليته.

هذا نضد الحديثين عندهم، وستعرف ما هو عندنا. ومذهب أبي حنيفة أن رضى المُولّية مقدَّم عند تعارض الرِّضاءين، مع كونِها مأمورةً بتحصيل رِضى الولي، وكذا المُولَّى مأمورٌ بتحصيل رضائها، فلم يستبدَّ به واحدٌ منهما، فإنه أمْرٌ خطيرٌ لا بد فيه (١)

قال الشيخ الشاه ولي الله: اعلم أنه لا يجوزُ أن يحكم في النكاح النساء خاصة، لِنُقْصان عَقْلهن، وسوء فِكُرهن، فكثيراً ما لا يهتدين إلى المصلحة، ولعدم حماية الحسب منهن غالباً، فربما رَغِبن في غير الكُفء، وفي ذلك عارٌ على قومها، فوجب للأولياء شيء من هذا الباب، لتنسد المفسدة. وأيضاً السَّنة الفاشية في الناس مِن قَبل ضرورة جبلية: أن يكون الرِّجال قَوّامين على النساء، ويكون بيدهم الحَلِّ والعقد، وعليهم النَّفقات، وإنما النساء عوان بأيديهم، وهو قوله تعالى: ﴿ الْكِمَالُ فَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِما فَشَكُلُ اللهُ بَشَهُمُ مَ عَلَى المُقات، وإنما النساء في النكاح تنويه بِأَمْرهم، واستبدادُ النِّساء بالنكاح وقاحةٌ منهنَّ منشؤها قِلَةُ الحياء، واقتضابٌ على الأولياء، وعدم اكتراث لهم. وأيضاً يَجِب أن يُميّز النُّكاح عن السُفاح بالتشهير، وأحق التشهير أن يحضرَه أولياؤها. وقال الله التنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت»، وفي رواية: «البكر يستأذنها أبوها». أقول: لا يجوز أيضاً أن يُحكم الأولياء فقط، فإنهم لا يعرفون ما تَعْرف المرأة من نفسها، ولأنَّ حارً العقد وقارًه واحِمٌ اليها، والاستثمار طَلَبٌ أن تكون هي الأمِرة صريحاً، والاستثنان طلبٌ أن تأذن ولا تمنع، وأدناه السكوت، وإنما المرادُ استئذانُ البكر البالغة دون الصغيرة، كيف! ولا رَأي لها، وقد زَوّج أبو بكر الصديق عائشة من رسول الله ﷺ، وهي بنْتُ ست سنين، اه "حجة الله البالغة».

من اجتماع الرضاءين، ثُم لما كان اشتراطُ رضى النِّساء لِحقّهن في أَنفسهن، فَدّمه على رضى الولي. وقد صَرّح الحنفيةُ باستحباب شهودِ الولي في بعض المواضع، وبوجوبه في بعض، فإن عَضَل الوليُّ، ولم يرض بحيلةٍ، فالمسألة فيه عند الشافعية أن يَعْزِله القاضي، ويقيم ولياً آخر مقامَه ليتولى أَمْرَ نكاحها. وقال الحنفية: إن نكحت كُفؤاً بِمَهْر مِثْلها، فالمتعنت هو الوليّ، فلا يُعبأ به ولا يُبالي بأمره، نعم إن نكحت من غير كفئها، أو بأقل مِن مَهْر مِثْلها، فللولي أن يرافع أَمْرَها إلى القاضي، ويفسخه ليدفع عن نفسه العار. هذا هو تحرير المذاهب. والحديث حُجّة لهم في المسألة الأُولى.

فنقول أُوّلاً: إنَّ ما تقرر بعد البحث أنَّ الحديث حسن، حتى صَحَّحه بَعْضُهم أيضاً، إلا أنه لم يكن على شَرْط المُصَنَّف، فأدخله في ترجمة الباب، ولم يُخرِّجه في المسانيد. وأما جوابه عند الحنفية في القوم، فَليُرَاجع في مواضعه.

أما أنا فأذكر لك ما سنح لي، ولا بد له مِن تمهيد مقدّمة، وهي أنه قد تَقرَّر عندنا مِن سَيْر طريق الشارع: أنّ كلَّ أمْر يقوم بجماعة يُراعى فيه حالُ الطرفين، والأحاديثُ فيه تَرِد في الجانبين، وذلك هو الأصلح لإقامة التَّظْم. فالصوابُ في هذه المواضِعَ أن تُجْمع أحاديثُ الطرفين، ويُؤخَذ المرادُ مِن مجموعها. ومَنْ يقصر نظرُه على حديثِ الجانب الواحد، فإنه لا يُدْرك من مرادِ الشارع إلا شطراً منه، ولن يأتي على تمامه، كيف! وتمام مراده ليس إلا في المجموع. ونأتيك بأربعة أمْثلة من هذا الباب:

فالأوّل: معاملة الزّكاة، فإنها تقومُ على المُعْطي والعامل، فالأحاديث فيها على هذه الشاكلة فقال لأصحاب الأموال ـ كما في «المِشكاة»: قال رسولُ الله على «سيأتيكم ركيبٌ مبغضون ـ أي العاملون ـ وإنما تبغضونهم لأَخْذهم الزكاة من أموالكم، فإن جاؤوكم فَرحِّبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإنْ ظلموا فعليهم، وأرضوهم، فإن تمام زكاتِكم رضاهم، وليدعُوا لكم» رواه أبو داود. وعنده أيضاً عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناسٌ \_ يعني من الأعراب \_ إلى رسولِ الله على فقالوا: إنَّ أناساً من المصدقين يأتونا، فيظلمونا. فقال: «أرضوا مصدقيكم. يا رسول الله، وإنْ ظلمونا؟ قال: أرضوا مصدقيكم وإنْ ظلمتم»، وفي حديث آخر عنده عن بشير بن الخصاصية، قال: قلنا: إنَّ أهل الصدقةِ يعتدُون علينا، أَفَنكُتُم من أموالنا بِقَدْر ما الخصاصية، قال: «لا»؛ ولما خاطب العاملين قال لهم: «وإياكم وكرائمَ أموالِهم، واتقِ يعتدون؟ قال: «لا»؛ ولما خاطب العاملين قال لهم: «وإياكم وكرائم أموالِهم، واتقِ دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حِجابٌ». وقال: «المعتدي في الصدقة كمانعها»

فانظر الآن كيف وجدت الحدِيثَين، وهل ترك الأحاديث في الأوّل لصاحب الأموال حقاً؟ فإِن وفيت حَقّها في الألفاظ ساغ لك أن تقول: إنَّ رضاهم من تمامية

الزكاة بأي نحو كان، وأنه يجوز لهم الظُّلم أيضاً، فما بكرائم الأموال؟ ثُم إنْ صَرَفت النّظر إلى الأحاديث في العاملين، وجدت أنّهم لا حقّ لهم في أموالهم الكريمة، ومَنْ يتعدّى منهم كان عليه مِثْل وِزْر المانع، فكيف بِمَن ظلم عليهم! والوَجْه أنَّ الأحاديث في مِثْل هذه تخرَّج على التشديد في الجانبين، لتكون أحفظ لحدود الله، فيقف كلٌّ منهما على حِدة، وهذا هو الطريق في جميع أحاديث الوَعْد والوعيد، فإنها تَرِد مُرسلةً عن القيود والشروط لتكون أرغب، وأهيب. ومَنْ لا يراعيه يَزْعمُ الكلامَ ناقِصاً، ثم يزيد عليه القيود والشروط لتكون أرغب، وأهيب. ومَنْ لا يراعيه يَزْعمُ الكلامَ ناقِصاً، ثم يزيد عليه القيود مِن قِبَله كالإصلاح له. وهذا السّلف لم يكونوا يتقدمون إلى مِثْله، بل كانوا يكرهون التأويل (۱).

ودونك نظيراً آخَرَ من باب الصلاة، فقال للرجال: «لا تمنعوا النِّساء حظوظَهن من المساجد» \_ أو كما قال \_ كأنه يُرَغِّبهن في الإِتيان إلى الجماعات، فلما خاطبهنَّ قال: «إنَّ صلاةَ إحداكُنَّ في مخدعها خيرٌ من صلاتها في بيتها» \_ أو كما قال \_. فذكر أنَّ أفضل صلاتهن ما كانت أخفى عن الأعين.

وخُذ نظيراً ثالثاً من باب إطاعة الأمير، فإنه لما خاطب النَّاس أمرهم بإطاعة الأمراء، وإنْ أُمِّر عليهم عَبْدٌ حبشيٌّ، مجدع الأطراف، إلا أن يروا كُفْراً بواحاً. ثُم لما انصرف إلى الأمراء، وعَدهم بالنَّار، حتى خِيف عليهم أن لا يَنْجوا منها رأساً برأس.

وهاك نظيراً آخَر تكميلاً للأربعة: ما جاء في التشديد في السؤال، فإنه قال للناس: إنَّ للسائل حقاً ولو جاء راكباً على فرس، ولما تُوجَّه على السائلين جعل سؤالهم خموشاً، أو خدوشاً، أو كدوحاً في وجهه (٢٠).

وإذا أَتْقَنت تلك النظائر من الشَّارع: فاعلم أنَّ الأحاديث في أمْر النكاح أيضاً

<sup>(</sup>۱) أخرج الترمذي في أبواب البر والصلة، في باب ما جاء في رحمةِ الصبيان: قال عليَّ بن المَدِيني: قال يحيى بنُ سَعيد: كان سفيانُ الثوريُّ يُنْكِرُ هذا التفسيرَ: ليس منا، ليس مِثْلنا. وقال النووي: وكان سفيانُ بن عيينةَ يكره قولَ مَنْ يفسر: ليس على هَدْينا، ويقول: بئس هذا القول، يعني بل يُمسك عن تأويله ليكون أوقعَ في النفوس، وأبلغ في الزَّجْر.

٢) قلتُ: وخُذ مني علاوةً، وعد هذا طارفاً مع تليدك: ما عند الترمذي في حق الزوج على المرأة، فإن الأحاديث بلغت فيه إلى الوعيد بالنار، ولما التفت الشارع على الأزواج، قال لهم: «أكملُ المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلقاً، وخيارُكم خيارُكم لأهله». ومَنْ أراد الزيادة عليه لم يتعب نفسه، فإن المجال واسع، ونحوه قوله ﷺ النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، مع قوله عند الترمذي في «كتاب الحج»: «يا بني عبد مناف لا تَمْنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلّى أية ساعة شاء من ليل أو نهار»، فإن هذا الحديث مخالف للحنفية، ولم أر جوابه أحسنَ مما قرره الحافظ فضل الله التوريشتي الحنفي في شرحه على «المصابيح» فراجعه.

وردت بالوجهين، ألا ترى أنه لما خاطب النساء أخبرهن أن لأوليائهن حقاً عليهن، حتى خيف منها أن لا يبقى لهن حَقَّ في أنفسهن، وهذا في نحو قوله: «أيما امرأة نكحت بغير إذْن وَلِيها، فنكاحُها باطلٌ باطِلٌ باطِلٌ». فليس في تكرار «باطل باطل» غير المبالغة، وتأكد مطلوبية الإذْن، والغرض مخرج على ما قلنا بعينه. فاعرف مدارِكَ الكلام، أبصرك اللَّهُ، وزادك بصراً وبصيرة؛ ولما تَوجَّه إلى الأولياء قال لهم: «إنَّ الأيم أحقُّ بنفسها مِن وَليها، كأن الأولياء ليس لهم دَخْل في البين، وإنما سلك الحديثُ في هذه المواضع مسلك الإِجمال، لما عَلِمت أن هذا هو الأنفعُ في الناس، وأدعى لهم إلى العمل.

ولعلك عَلِمت الآن أن مراد الشارع في المجموع، وإنما أُدِّي في كلِّ من الحديثين شطر شطر، فمن تَمسّك بواحدٍ منهما فكأنه لم يأخذ إلاَّ بشطرِ المراد، وهذا الذي يلوحُ من كلام الطرفين. فإنَّ الشافعية جعلوا حديث: «لا نِكاح إلا بوليّ» حجة لهم، وأوّلوا في حديث: «الأيّم أحقُّ»... الخ، كأنه يخالفهم. وكذا يَظهر من كلام الحنفيةِ أنَّ حديث: «الأيّم أحقُّ»... إلخ، حُجةٌ لهم، وحديث: «لا نِكاح إلاَّ بوليّ يخالِفُهم»، فهم علي بطلبون عنه مَخْلصاً، والأمْر على ما قرّرت: أنَّ مراد الشَّارع في المجموع، وإنَّما فصل في مراده، وألقى على كلِّ من الفريقين قطعة قطعة لإقامة النَّظم، ولا سبيل إليه إلاّ أن يُرشد الأولياء لِطلب رِضاهنّ، وتؤمر النِّساء بشركة الأولياء، فلا يفتتن النِّساء على الأولياء، ولا يضيّق الرجال على النساء. وليس الأمْر أنهما حديثانِ متعارِضان، لِتطلب له صورة التوفيق.

وبعبارة أخرى إنَّ حديث: «لا نِكاح إلاَّ بولي»، لم يرد فيما تعارَضَ فيه الرضاءانِ، وإنَّما هو في بيانِ منشأ الشَّارع: وهو أنَّ المُولية مأمورةٌ بتحصيل رضاه، كما أنه مأمورٌ بتحصيلِ رضاها، فإذا توافق الرضاءان تحقق منشؤه. أما إذا تعارَضا، فهل يقدّم رضاها على رضاه أو بالعكس؟ ففيه قوله: «الأيِّم أحقُّ بِنَفسها مِن وليها، والنظر المعنويُّ يؤيدُه، فإنِها إذا نكحت من كفئها بمهر مِثْلها، ثُم لم يرض الولي، عُلِم أنه مُتعنِّت، فأي عبرةٍ به، وحينئذ يظهر حَقُها الذي هو حَقها، وفيه حديث: «الأيِّم أحقُّ»... إلخ. واهتديت إلى هذا الجواب من لفظِ محمد رحمه الله تعالى، وإذ ثبت أن الحديث لا يدلُّ إلاَّ على إذْن الولى، ظهر أن تمسّكهم به على المسألةِ الثانية تطاوُل.

ثُم هل اشتراطُ الإِذْن لكونه حقاً للوليّ أم نظراً إلى المُولية؟ فالنظرُ فيه دائرٌ: فذهب الجمهورُ إلى أنه لكونه حَقّه؛ وذهب أبو حنيفة أنه نظراً للمولية، لنقصان عقلهن وسوء فِكْرهن، فكثيراً ما لا يهتدين إلى المصلحةِ، ولعدم حمايةِ الحسب منهنَّ غالباً، فربما رَغِبن في غير الكُف،، وفي ذلك عارٌ على قومها، فاشترط الإِذنَ لِتنْسدَّ المفسدةُ. فإن

كان الأَمْرُ كذلك، فالنَّظرُ يَحْكُم أن يُقدِّم رضاؤها على رضائه، إنْ تعارض الرضاءان (۱۰)، فليمعن النَّظر في هذا الحَرْف: فإن ثبت أنَّ إثبات الولاية لِكونها حقَّ الوليّ قَوِي مَذْهَبُهم، وإن ثبت أنه لكونها نظريةً، تأيّدَ مذهبُنا.

ثُم اعلم أنَّ الولاية ولايتان: ولاية إجبار، وولاية استحباب. والأُولى عندنا في الصغيرة، أما الكبيرةُ فلا إجبار عليها. ومعنى الإجبار نفاذُ النِّكاح عليها بدون رضاها، دون جَبْرها على النِّكاح. وفَرَّق الشافعية بالبَكارة، والثيابة: فجعلوا ولاية الإجبار في الباكرة دون الثيب، ولم يعبأوا بالصِّغر والكِبر. وعلى هذا لا إجبار عندهم على الثيّب الصغيرة، وعندنا عليها ولاية الإجبار لِصِغَرها. فالصورُ أربعٌ، ذكرها صاحِب «الهِداية»، وفصل الخلافية عن غيرها.

قلتُ: لا ريبَ أنَّ المؤثر هو الصِّغر، ولا دخل فيها للثيابة والبَكَارة، ولذا أفتى السُّبْكي ـ مع كونه شافعياً ـ على مسألةِ أبي حنيفة، ولم ير في البَكارة البالغة ولايةَ الإجبار.

هذا كلامٌ في شَرْح الحديثين، أما دلائلُ الحنفية فقد بسطه الشارحون، فراجعه (٢).

<sup>(</sup>۱) قلتُ: ولعلهم لا ينازعوننا في أن الولاية في الأموال ليست إلا من باب النَّظر، فلتكن كذلك في باب الأنفس. ولعل هذا هو الذي عناه الطحاوي، فقال: وأما النظر في ذلك، فإنا قد رأينا المرأة قبل بلوغها يجوزُ أَمْر واللِها عليها في بُضْعها ومالها، فيكون العَقْدُ في ذلك كلَّه إليه لا إليها، وحُكمه في ذلك كلّه حُكم واجد غير مختلف، فإذا بلغت فكل قد أجمع أنَّ ولايته على ما لها قد ارتفعت، وأنَّ ما كان من العقد عليها في مالها في صِغَرها قد عاد إليها، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك العَقْد على بُضْعِها يخرجُ ذلك من يدِ أبيها ببلوغها . . . إلخ.

واعلم أنَّ الكلام في حجج الحنفية، وأجوبة الخصوم طويلٌ جداً، لا يليق بهذه الحاشية، غير أني أشير إلى نبذة مما ذكره العلامة المارديني، قال: وقولُه ﷺ: «ولا تُنكح البِكُر حتى تُستأذن»، دليلٌ على أنَّ البِكر البالغ لا يجبرها أبوها ولا غيرُه. قال شارح «العمدة»: وهو مذهبُ أبي حنيفة، وتمسُّكه بالحديث قويَ، لأنه أقربُ إلى العموم في لفظ البِكر، وربما يزادُ على ذلك بأن يُقال: الاستئذانُ إنما يكون في حَقِّ مَنْ له إذنٌ، ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختصُّ الحديثُ بالبالغين، فيكون أقربَ إلى التناولِ. وقال ابنُ المُنذرِ: وهو قولٌ عام - أي الحديث المذكور -، وكل مَنْ عقد على خلافِ ما شرع رسولُ الله ﷺ، فهو باطل. اهـ؛ وقوله عليه السلام في حديث ابن عباس: «والبكر يستأذنها أبوها»، صريحٌ في أنَّ الأب لا يجبر البِكر البالغ، فترك الشافعيُّ منطوقَ هذه الأدلةِ، واستدل بمفهوم الحديث: «الثيبُ أحقّ بنفسها»؛ وقال: هذا يدلُ على أن البِكر بخلافها.

وقال ابنُ رُشْد: العمومُ أُولى من المفهوم بلا خلاف، لا سيما في حديث مُسْلم: «البِكْر يستأمِرُها أبوها»، وهو نصِّ في موضع الخلاف. وقال ابنُ حَرْم: ما نعلم لمن أَجَاب على البِكْر البالغةِ، إنكاح أبيها لها بغير أُمْرِها، متعلّقاً أَصْلاً. وذهب ابنُ جرير أيضاً إلى أنَّ البِكُر البالغة لا تُجْبر. وأجاب عن حديث: «الأَيْم أحقُ بنفسها»، بأنَّ الايِّم مَنْ لا زوج له، رجلاً أو امرأة، بِكُراً أو ثيباً، لقوله تعالى: ﴿وَأَنكِمُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ ﴾ [النور: ٣٣] وكرّر ذِكْر البكر بقوله: «والبكر تستأذن، وإذنها صِماتها»، للفَرْق بين الإذنين؛ إذْن الثيّب، وإذن البكر. =

١٢٧ - قوله: (نِكَاحَ الاستِبْضَاع) والاستِبْضَاع طَلَبُ الجِماع.

#### ٣٨ ـ بابٌ إِذَا كانَ الوَلِيُّ هُوَ الخَاطِبَ

وَخَطَبَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا، فَأَمَرَ رَجُلاً فَزَوَّجَهُ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ لأُمِّ حَكِيم بِنْتِ قارِظ: أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ؟ قالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُكِ، أَوْ لِيَأْمُو رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِهَا. وَقَالَ سَهُلِّ: تَزَوَّجْتُكِ، أَوْ لِيَأْمُو رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِهَا. وَقَالَ سَهُلِّ: قَالَتِ امْرَأَةٌ للِنَّبِيِّ عَلَيْ : أَهَبُ لَكَ نَفسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.

٥١٣١ ـ حدّثنا ابْنُ سَلاَم: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا في قَوْلِهِ: ﴿ رَيْسَتَفْتُونَكَ فِي ٱللِّسَآءَ قُلُ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ ﴾ [النساء: ١٢٧] إِلَى آخِرِ اللّهَ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ ﴾ [النساء: ١٢٧] إِلَى آخِرِ الاّيَةِ، قالَتْ: هِيَ اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حَجْرِ الرَّجُلِ، قَدْ شَرِكَتْهُ في مالِهِ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيرَهُ فَيَدْخُلَ عَلَيهِ في مالِهِ، فَيَحْبِسُهَا، فَنَهَاهُمُ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ. [طرفه في: ٢٤٩٤].

٥١٣٢ ـ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ: حَدَّثَنَا فُضَيلُ بْنُ سُلَيمانَ: حَدَّثَنَا أَبُو حازِم: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جُلُوساً، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفسَهَا عَلَيهِ،

ومَنْ أَوْل الأَيِّم بالثيِّب أخطأ في تأويله، وخالف سَلَف الأُمة وخَلَفها في إجازتهم لوالد الصغيرة تزويجها، بكراً
 كانت أو ثَيْبًا من غير خلاف.

وفي "التمهيد" - ملخصاً -: قال أبو حنيفة، وأصحابُه، والثوريّ، والأوزاعي، والحسن بن حي، وأبو ثور، وأبو عُبيد: لا يجوز للأبِ أن يزوّج بنته البالغة، بكراً أو ثيباً، إلاّ بإذنها، والآيتم التي لا بَغل لها، بِكراً أو ثيباً، فحديث: "الأيّم أحقُ بِنفسها"، وحديث: "لا تُنكح البِكر حتى تستأذنّ"، على عمومهما، وخُصَّ منهما الصغيرةُ بقصةِ عائشة: ثم قال المارديني: وحَمْلُ المؤامرة على استطابة النفس خروجٌ عن الظاهر من غير دليل، بل قوله: "يستأمرها أبوها" خبرٌ في معنى الأمر، وحديث: "لا تُنكح البكر حتى تُستأمر"، يدلّ على ذلك، وكذا رده عليه الصلاة والسلام إكفاح الأب، في حديث جرير بن حازم، وغيره. ولو ساغ هذا التأويل لساغ في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: "لا تنكح الثيب حتى تُستأمر". اه مختصراً.

قال صاحب «الاستذكار»: كان الزهري يقول: إذا تزوّجت المرأة بغير إذنِ وَليها جاز، وهو قولُ الشّعبي، وأبي حنيفة، وزُفَر. وعند ابن أبي شيبةً عن عليّ كان إذا رُفع إليه رجلٌ تزوّج امرأة بغير وليّ فدخل بها، أمضاه، اهـ. وفي «المعتصر»: وعن عائشة قالت: «سألتُ رسولَ الله على عن الجارية يُنكِحُها أهلُها، أتستأمر أم لا؟ قال: نعم تستأمر»... إلخ. وعن عدي الكندي عن أبيه مرفوعاً، قال: «القيّب تُغرِب عن نفسها، والبِكر رضاها صَمنتها. اهـ ملخصاً، وإنما زَفَفت إليك هذه الجُملَ خاصة، لكونها عزيزة في الباب، وإنما يعرفها المجرّبُ دون الحكيم، وقد تعرض إليه الطحاوي في «معاني الآثار» فأجاد، وكذا الشيخ ابنُ الهُمام في «الفتح»، وكذا الحافظ فضل الله التوربشتي في شَرْح «المصابيح»، غير أنه لا يمكنُ تلخيصُ كلماتِهم في هذا المختصر، بل لا يليق، وقد ذكر فيها الشيخ أشياء في درس الترمذي، فعليك به من موضعه، وليس كلُّ الصيد في جوف الفرى.

فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظُرَ وَرَفَعَهُ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: «وَلاَ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ؟». قالَ: «وَلاَ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ؟». قالَ: وَلاَ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ، قالَ: «وَلاَ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتي هذهِ فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ، وَآخُذُ النَّصْفَ، قالَ: «لاَ، هَل مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيِءٌ؟» قالَ: نَعَمْ، قالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ الْمُالِدِةُ وَاللهُ مِنَ القُرْآنِ اللهُ اللهُ مِنَ القُرْآنِ اللهُ مِنَ القُرْآنِ اللهُ مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ اللهُ الل

كابن العَمِّ بِبِنْت عَمِّه، وحينئذ هل يكفي له اللفظُ الواحد، أو يجب اللفظان؟ فليراجع له «الكنز». وأما ما في حديث البُخاري من قوله: «قد تَزَوجتك»، ففيه لفظ واحد فقط. ثُم في «الهداية» أنَّ إحدى الصِّيغتين إذا كانت للأَمر، والأُخرى للماضي، انعقد النِّكاح. ثُم للمشايخ فيه بَحْث، وهو: أن صِيغَةَ الأَمْر منهما إيجابٌ والماضي قبول، أو أنها توكيلٌ والماضي يقوم مَقامَ الإِيجاب والقَبول؟ وليراجع له «البحر الرائق».

## ٣٩ ـ بابُ إِنْكاح الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ١٤، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغ.

٥١٣٣ ـ حدِّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْع، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعاً. [طرفه ني: ٣٨٩٤].

لقوله تعالى: ﴿وَالنَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤]، فجعل عِدَّتَها ثلاثةَ أشهر قبل البلوغ، فجعل اللَّهُ سبحانه عِدَّة غيرِ الحائض ثلاثةَ أشهر، ومعلوم أنها لا تَعتدُّ إلا بعد النِّكاح، ثُم الطلاق. والظاهر أنَّ الصَّغير لا يُنْكِحه إلا أبوه، فظهرت الترجمةُ.

## ٤٠ ـ بابُ تَزْويجِ ٱلأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ ٱلإِمامِ

وَقَالَ عُمَرُ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ حَفَصَةً فَأَنْكَحْتُهُ.

٥١٣٤ ـ حدّثنا مُعَلَى بْنُ أَسَد: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. قالَ هِشَامٌ: وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ. [طرفه في: ٣٨٩٤].

#### ٤١ \_ بابٌ السُّلطَانُ وَلِيٍّ

بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ».

١٣٥ - حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَحْبَرَنَا مالِكٌ، عَنْ أَبِي حازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ
 سَعْدِ قالَ: جاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلاً،

فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: «هَلَ عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ تُصْدِقُهَا؟» قَالَ: ما عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي، فَقَالَ: «إِنْ أَعْطَيتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ، فَالتَمِسْ شَيئاً». قَقَالَ: ما أَجِدُ شَيئاً، فَقَالَ: «التَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ». فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: «أَمَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيءٌ؟» قَالَ: «زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا القُرْآنِ شَيءٌ؟» قَالَ: «زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». [طرفه في: ٢٣١٠].

والسلطانُ قد يكون وَلياً في فِقْهنا أيضاً، كما إذا لم يكن له العَصَبة بنفسه.

## ٤٢ ـ بابٌ لاَ يُنْكِحُ الْأَبُ وَغَيرُهُ البِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلاَّ بِرِضَاهَا

٥١٣٦ - حدّثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأُمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأُمَرَ، وَلاَ تُنْكُحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأُمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأُذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَكَيفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». [الحديث ١٣٦ه ـ طرفاه في: المحديث ١٣٦٦].

١٣٧ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ قالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةً،
 عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ البِحْرَ تَسْتَجِي،
 قالَ: «رِضَاهًا صَمْتُهَا». [الحدیث ۱۳۷ - طرفاه في: ۱۹۶۹، ۱۹۶۹].

والظاهر أنه أشارَ إلى مُوافَقَتِه لأبي حنيفة، أنَّ وِلاية الإِجبار تنقطع بالبلوغ، لأنَّ الصغيرة لا وِلاية لها على نفسها، فهي مستثناةٌ عَقْلاً.

٥١٣٦ - قوله: (حتى تُسْتأمر) فَرْق الحديثُ (١) في اللفظ، فَوَضَع الاستئذانَ في البكر، والاستئمارَ في الثَّيِّب، والسرُّ فيه أنه لا بد في الأَيِّم مِن الإِذن قَوْلاً، بخلاف البِكْر، فإنه يكفي لها السكوتُ أيضاً.

#### ٤٣ ـ بابٌ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

٥١٣٨ - حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثَني مالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَي يَزِيدَ بْنِ جارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرحْمٰنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَي يَزِيدَ بْنِ جارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبِيهِ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبُنَاهُ وَهُيَ ثُمِّتُ فَكَرِهَتُ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ. [الحديث ١٣٨٥ - ١٣٨] الطرافه في: ١٣٩٥، ١٣٩٥، ٢٩٤٩].

١٣٩ - حدَّثنا إِسْحاقُ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ: أَخْبَرَنَا يَحْيى: أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ:

 <sup>(</sup>١) قلت: وقد مَر آنِفاً ما ذكر فيه الشاه ولي الله قدس سره في «حجة الله» فراجعه.

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَجُلاً يُدْعى خِذَاماً أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، نَحْوَهُ. [طرفه في: ١٣٨٥].

لم يقيده لههنا بالصغيرةِ مع كونه لازِماً، وصَرَّح بالبُطلان، على خلافِ الشافعيِّ. ١٣٨٥ ـ قوله: (إنَّ أباها زَوَّجها، وهي ثَيِّب) وذكر الآخَرُون أنها كانت بِكراً، فلم ينفصل منه شيء (١).

٤٤ ـ بابُ تَزْوِيج اليَتِيمَةِ (٢)

لِقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ آلَا لُقُسِطُوا فِي ٱلْيَلَكَى فَأَنكِكُوا ﴾ [النساء: ٣]، وَإِذَا قَالَ لِلوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلاَنَةَ، فَمَكُثَ سَاعَةً، أَوْ قَالَ: ما مَعَكَ؟ فَقَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا، أَوْ لَبِثَا، ثُمَّ قَالَ: زَوَّجْتُكَهَا، فَهُوَ جَائِزٌ. فِيهِ سَهْلٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

عُقَيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَ لَهَا: عُقَيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَ لَهَا: يَا أُمَّتَاهُ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَكَى فَانَكِحُوا ﴾ إِلَى: ﴿ مَا مَلَكَتَ اَيَمَنَكُمُ ﴾ [النساء: ٣] قالَتْ عائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هذهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ في جَمَالِها وَمالِها، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ في إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَلَيْهَا وَالْتَ عائِشَةُ: اسْتَفتَى النَّاسُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ بَعْدَ وَلَيْكَ، فَأُنْزَلَ اللّهُ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكُ فِي النِسَاءِ ﴾ إِلَى: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧] فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ في هذهِ الآيَةِ: أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا في نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا في قِلَّةِ المَالِ وَالجَمَالِ رَغِبُوا في نِكَاحِها في نِكَاحِها وَنَسْبَهَا وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا في قِلَّةِ المَالِ وَالجَمَالِ رَغِبُوا في نِكَاحِها في نِكَاحِها في النَّسَاءِ، قالَتْ وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا في نِكَاحِها وَنَسْبَهَا وَالصَّدَاقِ، قالَتْ ، قَلَمَ اللّهُ عَنْ يَتُوكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْمُ الْعَرْفُ وَلَا اللّهُ مُ أَنْ يُنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا في مِنَ الصَّدَاقِ. [طرفه في: ١٤٤٤].

وهي التي لا أب لها، ولا وليَّ لها، فإذا مات أبو الصغيرة ولا وليّ، فلا سبيلَ للنِّكاح حتى تَحِيض، وكذلك عند الشافعيّ، فإنه إذا لم تكن عنده ولايةُ الإِجبار على الثَّيب الصغيرة، عَضَلَت عن النكاح ما لم تبلغ، لأنها إما أن تَعْقِد نكاحَها بنفسها، فالنكاح لا ينعقد عندهم بعبارة النساء، وإما أن يعقد عليها وَليَّها، فليس له وِلايةُ الإِجبار.

قوله: (فَمَكُثَ ساعةً) أي لم يتبدّل المَجْلِس.

قوله: (أو قال: ما مَعَكُ) فالمجلس لا يتبدّل بهذا القول، وحينئذ يرتبِطُ القَبول مع الإِيجاب، لكونِهما في مجلس واحدٍ.

<sup>(</sup>١) وراجع له «الجَوْهِر النَّقى».

<sup>(</sup>٢) وراجع «الجَوْهر النَّقي».

٤٠ - باب إِذَا قَالَ الخَاطِبُ لِلوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلانَة، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا، جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ يَقُل للِزَّوْج: أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلتَ

وهي المسألةُ التي ذكرناها: أنَّ إحدى الصِّيغَتين إذا كانت صيغةَ الأَمْر، والأُخْرى صيغةَ الأَمْر، والأُخْرى صيغةَ الماضي، فماذا تخريجه فيه؟.

# ٤٦ ـ بابُ لاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ

٥١٤٢ - حدّثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجِ قالَ: سَمِعْتُ نَافِعاً يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كانَ يَقُولُ: نَهِى البَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتُرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبِ. [طرفه في: يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتُرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبِ. [طرفه في: 1٣٩].

١٤٤ - «ولا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ». [طرفه في: ٢١٤٠].

### ٤٧ \_ بابُ تَفسِير تَرْكِ الخِطْبَةِ

٥١٤٥ ـ حدّثنا أبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ، حِينَ تَأْيَمَتْ حَفْصَةُ، قالَ عُمَرُ: لَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَلَيْتُ عُمَرَ وَفَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ فَلَيْتُ لَيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيما عَرَضْتَ، إِلاَّ أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا، وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَدْ دَكَرَهَا، وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ. [طرفه في: ٢٠٠٥].

يعني أنَّ القرائن الدَّالةَ على إرادةِ تَرْك التزوج كافيةٌ، ولا يحتاج إلى أن يصرِّح به أيضاً. ٥١٤٥ ـ قوله: (ولو تَركها لَقَبِلْتُها) قاله أبو بكر لعمرَ. بقي أن أبا بكر كيف عَلِم أنَّ النبيَّ ﷺ تارِكُها؟ قلتُ: بهذه القرائن التي يعرف بها الدّنيا.

#### ٤٨ \_ بابُ الخُطْبَةِ

٥١٤٦ \_ حدِّثنا قَبِيصَةُ: حَدَّثنَا سُفيَانُ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جاءَ رَجُلاَنِ مِنَ المَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْراً». [الحديث عَقُولُ: حاء رَجُلاَنِ مِنَ المَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْراً». [الحديث ١٤٦٥ \_ طرفه في: ٧٦٧٥].

وهي مُستحبَّةٌ، إلا أنَّ الحديث فيه ليس على شَرْطه، فأتى بحديثٍ في الجنس. مُستحبَّةٌ، إلا أنَّ البيانِ لَسِحْراً) يحتمل أن يكونَ مَدْحاً، كما يحتمل أن يكون ذَمّاً.

#### ٤٩ \_ بابُ ضَرْبِ الدُّفِّ في النَّكاحِ وَالوَلِيمَةِ

٥١٤٧ حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ المُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا خالِدُ بْنُ ذَكُوانَ قالَ: قالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: جاءَ النَّبِيُ ﷺ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُويرِيَاتُ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٍّ يَعْلَمُ مَا في غَدٍ، فَقَالَ ﷺ: «دَعِي هذهِ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ». [طرفه في: ٤٠٠١].

ويُستفاد من تكملة «فتح القدير» جوازُ الطَّبل أيضاً، لأنّه لا حَظَّ فيه للنَّفْس، وإنما يتلذّذ به مَنْ مُسِخ طَبْعُه، وهو المختار عندي، وإنْ كان فيه خلاف للشاه محمد إسحاق، فظهر أن المناط على حَظِّ الطبائع السليمة.

# ٠٠ ـ بابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَائِهِنَ خِلَةً ﴾ [النساء: ٤] وَكَثْرَةِ المَهْرِ، وَأَدْنَى ما يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاق

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا ﴾ [النساء: ٢٠] وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٦]. وقالَ سَهْلٌ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ ﴾.

٥١٤٨ ـ حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيبٍ، عَنْ أَنَس : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ، فَرَأَى النَّبِيُ ﷺ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْن نَوَاةٍ. وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. [طرفه في: ٢٠٤٩].

والظاهر أنه اختار مَذْهب الشافعي في عدم تعيينِ المَهْر، وقال أبو حنيفة: لا مَهْر

أقل من عشرة دراهم. إلا أنَّ في إسناده حجاج بن أرطاة، وحسن الترمذيُّ حديثه في غير واحد مِن المواضع من كتابه، وإن كان المحدِّثون لا يعتبرون بتحسينه، أما أنا فأعتمد بتحسينه، وذلك لأنَّ الناس عامّة ينظرون إلى صورة الإسناد فقط، والترمذيُّ ينظر إلى حاله في الخارج أيضاً، وهذا الذي ينبغي، والقَصْر على الإسناد فقط قصور، والطَّعْن فيه أنه كان يَشْرب النبيذ.

قلتُ: ولا جَرْح به عند أهل الكوفة، فإنه حلالٌ عندهم. وقالوا أيضاً: إنّه كان مُتكبّراً؛ قلتُ: دعوها، فإنها كلمةٌ مُنْتِنة، واتركوا سائرَ الناس لله عز وجل. وقالوا: إنه كان يَترك الجماعة؛ قلتُ: نعم هذا الجرح شديدٌ، إلاّ أنه نُقل عن مالك أنه لم يأت المسجدَ النبويَّ إلى ثلاثينَ سنةً، فَسُئل عنه. فأجاب: أنَّ كلّ أَحَدٍ لا يقدر على إظهارٍ عُذْره، فحسنه العلماءُ على جوابه، كما في «التذكرة»؛ قلتُ: نعم، وذلك لأنه كان إماماً عظيماً أتّاه الله عِلْماً وحِكْمة، وقبولاً، فنكسوا رؤوسهم. أما الحَجّاج فكان رَجُلاً من الرجال، فتكأكأوا عليه كالتكأكؤ على ذي جِنّة.

ثُم الشيخُ ابنُ الهُمام أتى بحديثٍ في تقدير المَهْر في باب الكفاءة، وهذا من زياداتِه على الزَّيلعي، وقد زاد عليه في موضع آخر، وإلاَّ فجميع كتابِه مأخوذ من الزَّيلعي، ولم يأت عليه بشيء جديدٍ، ونقل الشيخُ تصحيحَه عن الحافظ بُرْهان الدِّين الحَلَبي، إلا أنه لم يكن عنده إسنادُه، ثُم ذكر الشَّيخ ابنُ الهُمام أنَّ بَعْضاً من أصحابه جاء بسنده (۱) من عندِ الحافظ ابنِ حَجَر، والحديث بذلك السَّند ليس أقلَّ من الحَسن. قلتُ: وأكبر ظُنِّي أن هذا البَعْضَ الذي جاء بسنده، - هو تلميذُه ابنُ أمير الحاج - وهو نِصاب القَطْع، في باب السَّرقة عندنا (۲).

<sup>(</sup>۱) قلتُ: وهذه صورةُ ما ذكره الشيخ ابنُ الهُمام لإسنادِ حديثِ المَهْر، قال: ثُم وجدنا في شَرْح البخاري للشيخ برهان الدِّين الحلبي: ذَكر أن البغوي قال: إنه حَسنٌ، وقال فيه: رواه ابنُ أبي حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد الله الأودي بِسنده. ثُم وجدنا عند بَعْضِ أصحابنا صورةَ السَّند عن الحافظ قاضي القضاة العَسْقلاني، الشهير بابن حجر. قال ابنُ أبي حاتم: حدثنا عَمْرو بن عبد الله الأودي: حدثنا وكيع عن عَبَّاد بن منصور، قال: حدثنا القاسم بن محمد، قال: سَمِعت جابراً رضي الله عنه يقول: قال: سمعتُ رسولَ الله علي يقول: ولا مَهْر أقلُ من عشرة. . . الحديث الطويل. قال الحافظ: إنه بهذا الإِسناد حَسنٌ، ولا أقلٌ منه. اه كذا في «فتح القدير» في فَصْل الكفاءة.

<sup>(</sup>٢) قال الخطّابي في "المعالم": وقال أصحابُ الرأي: أقلّه عشرةُ دَراهمَ، وقَدّروه بما يُقطع فيه يدُ السّارق عندهم، وزعموا أنَّ كلَّ واحدٍ منهما إتلاف عُضُو. اهـ وذكر ابنُ رُشْد: قال ابن شُبُرُمة: هو خمسةُ دراهم، لأنّه النّصاب عنده أيضاً في السَّرِقة، ثم قال ابنُ رُشْد: وقد احتجَّت الحنفيةُ بما رُوي عن جابر مرفوعاً: أنه قال: لا مَهْر بأقلَّ من عشرةِ دراهم، ولو كان هذا ثابتاً لكان رافِعاً لموضِع الخلاف. اهـ: "بداية المجتهد". قلتُ: وقد عَلِمت تحسينَ هذه الرواية آيفاً، وراجع كلام ابن رُشْد مُفَصَلاً، فإنّ فيه فوائد.

وله حديثٌ قويٌّ عند النَّسائي، والرأي فيه عندي أنَّ المَهْر، وكذا نِصاب السَّرقة كانا قَليلين في أوَّل الإسلام، لعسر حال المسلمين، فلما وَسَّع الله تعالى عليهم زيد في المهر ونِصاب السرقة أيضاً، حتى استقرَّ الأمْر على عشرة دراهم فيهما، فلا نَسْخ عندي. وحينئذ جاز أن يكون نَحْوُ خاتم حديد تمام المَهْر في زمن، ولك أن تحمله على المُعجّل أيضاً. فالصُّورُ كلُّها معمولةٌ بها عندي، وإن انتهى الأمْر إلى العشرة (١).

(١) قلتُ: وفي المقام مباحثُ نفيسةٌ ذكرها القاضي أبو بكر بنُ العربي في «شرح الترمذي» أهديها إليك لتنتفع بها، ثُم لتنفع الناس، فإنّ خيرَ الناس مَنْ ينفع الناس:

قال ابنُ العربي رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناسُ في ذلك على سَبْعة أقوال: الأُوّل: لا مَهْر أَقلُ من أربعينَ، قاله النخعي؛ الثاني: لا مَهْر أقلّ من دينار. قاله أبو حنيفة؛ الثالث: لا مَهْر أقلُّ من خمسةِ دراهم، قاله ابن شُبْرمة؛ الرابع: لا مَهْر أقلُّ من رُبُع دينار، قاله مالك؛ وقال الدَّاودي: تَعَرَّقْتُ أبا عبد الله، أي قلت بمذهب أهل العراق. وقال الأوزاعي، وابن وَهْب: درهم، وهو الخامس؛ السادس: قِيراط، قاله ربيعة. وقال الشافعيُّ وجماعةُ أهل المدينة: وما تراضى عليه الأَهلون، وهو كلُّ ما جاز أن يكون نَمناً، أو أُجرةً، حتى الموزون، ورُوي مِثْله عن ابن عباس. وقد روى مالك حديث الموهوبة، وأنَّ النبيُّ ﷺ قال للذي سأله أن يُزوِّجها منه: التمس ولو خاتماً مِن حديد، ودِرهماً من حديد، أو قَدْرها بما يكون خَاتماً لا يساوي رُبُع دينار. إما لا جوابَ عنه لأحد، ولا عُذْر فيه، وإما أنَّ المحقَّقين من علماننا نظروا إلى قوله تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ النَّحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ﴾ [النساء: ٢٥] فمنع اللَّهُ القادِرَ على الطُّولِ من نكاح الأُمة. ولو كان الطُّول دِرْهماً ما تَعذَّر على أَحَد، وكذلك ثلاثة دَراهمَ، لا تتعذَّر على أحد. على أنَّ الناس اختلفوا في الطُّول، فمنهم مَنْ قال: هو القدرةُ على نِكاح الحُرّة، ومَنْ قال: الطُّؤل هو وجودُ الحُرّة تحته، ويحتمل أن يُراد حقوقُ الحرّة من الإِنفاق والكِسوة، فلا يدخلُ محتمل آيةِ على نص حديث ذَكره الأنمة في الصّحاح. وقد ذكر أبو عيسى بعد ذكر قليل الصّداق حديث عُمرَ: ألا لا تغالوا في صدقاتِ النِّساء، فإنها لو كانت مَكْرمةً عند الله، لكان أوْلى بها رسولُ الله ﷺ، ما عَلِمت أنَّ رسول الله ﷺ أَصْدَقَ لِعدة من نساته أكثرَ من ثماني عشرةَ أوقيةً. وزاد أبو عيسى: ولا امرأة. زاد النّسائي: وأنّ رَجُلاً ليغلي بصداق امرأته، حتى لا يكون لها حرارةً في نفسه، وحتى يقول لك: عَلَق القرفة. وذُكر عن عائشةَ عن النبيِّ ﷺ: ﴿أعظمُ النَّساء بركةَ أَيْسرُهنَ مَوْونةً». وروى مسلمُ: أنَّ رَجْلاً جاء إلى النبيِّ ﷺ فقال: إني تَزوَّجت امرأةً من الأنَّصار، قال النبيُّ ﷺ: هل نظرت إليها، فإنَّ في أعين الأنصار شيئاً؟ قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تَزوَّجتها؟ قال: على أربعةِ أواقٍ. فقال النبيُّ ﷺ: أَرْبع أواق، فكأن تُنجِتون الفِضَّة من عرض هذا الجبل، ما عندنا نعطيك، ولكن عسى أن نَبْعثك في بَعْث تصيبُ منه ذلك، فبعث ذلك الرّجل فيهم. وفي «أحكام القرآن» تمامُ بيانه.

فأما معنى الحديث الذي ذكره، ففيه عُشرون تكملةً: الأُولى: أنَّ المرأة وهبت نفسها بغيرِ صَدَاق، وذلك لا يكون إلا إلاَّ للنبيُ ﷺ. واختلف الناس في وَجْه ذلك، فمنهم مَنْ قال: إنها أعطته نَفْسها بغير صَدَاق، وذلك لا يكون إلا للنبي ﷺ خَاصَة، ومنهم مَنْ قال: إن هو إلا أنها عقدت نِكاحها منه، على معنى النُكاح بِلَفْظ الهِبة. وقال ابنُ المسيّب: لو أعطاها سوطاً لحلت له.

وقال وكيعً: لو رضيت بسوط كان مَهْرَها. والصحيح أنها أرادت هِبةَ النفس بغير عِوض، لاعتقادها أنَّ النبي ﷺ أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه يختصُ في النكاح بأشياء كثيرة لا تجوز لغيره، وهذا منها، فقد تَزوّج صفيةَ بغير صَداق.

الثاني: أنَّ النَّكاح بلفظ الهِبة جائز، لأنَّ النبيَّ ﷺ قال في آخره: مَلَّكْتُكَها، وزوجتُكها، وأَلْكَخْتُكَها، وهذا كله في الصحيح، ويقتضي أنه ليس للنِّكاح لفظ مخصوص، فإنه بعبارة ـ كما قال بعض أصحاب الشافعي ـ وإنما هو عَقْد =

تراض، فما فُهِم منه الرضى جاز. وأما أبو حنيفة فجعله بكل لَفْظِ ويقتضي التمليك على التأبيد، وهذا تعلق باللفظ، وليس له عندنا معنى بحال، بل لو قال: وحللت لك، أو أَبَحْت لك، لجاز. وذكر بعضُ أصحابنا: لمالك أنَّ النّكاح بِلَفْظ الهِبة لا يجوز، وليس الأَمْر كما زعم، إنما قال: عند مالك لا تكونُ الهِبةُ لأحدِ بعد النبي هي، يعني الموهوبة، لقوله: ﴿ عَلِيسَ لَكُ مِن دُونِ ٱلمُوْمِينُ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] أما إنه قد روى عن المغيرة، ومحمد بن دينار مِثْل مَذْهب الشافعي. وتحقيقُ القول فيه: إنه إذا قال له: وَهَبْتك، إن أراد نكحتك، وقابله الآخر، كذلك جاز. وإنْ قصد الآخرُ صَداقًا، فكأنه شَرَط حَطَّ الصَّداق، وذلك بمنزلته لو صرح، فقال: بلا صَداق، وفيه قولان: أحدهما: يَفْسخ بكلُ حال؛ الثاني: أنه يفسخ قَبْل الدُّخول خاصَّة. وقال عامّةُ العلماء: الشَّرُط لا يَضُرُّ بالعَقْد، والنكاح صحيح. وقد بَيّناه في مسائل الخلاف.

الثالث: أنَّ فيه خِطْبة المرأةِ لنفسها، إذا كان المخطوبُ مِمَّن يَرْغب في صلاحه، وقد قالت بِنْتُ أنس لأنس، حين سمعته يُحدَّث بهذا الحديث: «واسوأتاه». قال: هي خيرٌ منك، رَغِبت في النبيُّ ﷺ، فَعَرَضت نَفْسُها عليه.

الرابع: حديث يَعْقُوب بن عبدِ الرحمٰن عن أبي حازم هذا، أنها قالت: جئت لأهب نفسي لك، فصعد النظر فيها وصَوّبه. ويحتمل أنها كَلَّمته قَبْل الحجاب مُتلففة، وأن ذلك كان جائزاً، فإنه يدخلُ في باب نظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها. فإنك إن لم ترد نِكاح المرأة، لم يَجُز لك النَّظر إليها بارزة الوَجْه، ولا متلففة، فترى منها القامة، والهبة خاصة.

الخامس: «التمس ولو خاتماً من حديد»، الخاتم من الحديد الذي يتزين به، قيمتُه أكبرُ من وزنه، وقد قرَّرْنا في تلخيص الملخص فوائد أربعة في تقرير مالك له، وقلنا: إنَّ الأعيان المالية، والمنافع المبتذلة يجوزُ استيفاؤها بغير عوض، فجاز أن يُستباح بكلّ عِوض، والبُضْع لا يُباح إلاَّ بِعوض بياناً لخطره، فيقدّر بياناً لخطره. وذكرنا مَأخَذاَ ثانياً، وهو أنَّ الصَّداق حَقُ الله، فوجب تقديرُه. وهذه الأصولُ لا تَرد بألفاظٍ من الأحاديث محتملة، يعارضها مِثْلُها من القرآن، كما بيناه، والله أعلم.

السادس: قوله: «إن أعطيتها إزارَك، جلست لا إزار لك»، دليلٌ على مِلْك المرأة الصَّداق بنفس العقد، ولا خلاف فيه لاتفاق الأُمة على جواز التصرّف فيه، وترتب على هذا فروعٌ من مسائل الفقه، سيأتي بيانها.

السابع: أنَّ ما لا يمكن تسلِيمُه لا يكونُ صَداقاً، لأنه لو سَلَّمه لم كشِف.

الثامن: إنَّ فيه وجوبَ تعجيل المَهْر، أو شيء منه، لأنه لو لم يوجب ذلك، لازمه إياه، وأرجاه عليه.

التاسع: ذِكْره لخاتم الحديد كان قَبْل النهي عنه، وقوله: «إنّه حِلْيةُ أَهْل النّار»، فنسخ النهي جوازه له، والأحاديث في ذلك صحاح وإن لم تكن في الصحيح، ويعضده إجماعُ الأُمة على تركه عملاً.

العاشر: إنَّ هذا يحتمل أن يكون زمانَ جوازِ الاستمتاع بالنساء، كما قال جابر: كُنا نستمتع على عهد رسول الله ﷺ بالقبضة من الطعام، ثُم نَسخ اللَّهُ المتعة، وصَداقها.

الحادي عشر: أنَّ مِن العلماء من قال: إنما جوازُها بِفَضْل حِفْظ القرآن، أو سُورِ منه، كما رُوي عن أُم سُلَيم: أنه خَطَبها أبو طلحة، فقالت: والله يا أبا طلحةً ما مِثْلك يُرد، ولكنك رجلٌ كافر، وأنا امرأة مُسْلمة، ولا يَجِل لمي أن أتزوَّجك فإِن تُسْلم فذلك مَهْري، ولا أسألك غيرَه، فأسلم، فكان ذلك مَهْرَها. قال ثابت: فما سَمِعنا بامرأةٍ قَطْ كانت أكرمَ مهراً من أُمَّ سُلَيم، فدخل بها، فولدت له.

الثاني عشر: ومن العلماء مَنْ قال: إنما زُوّجها على أن يُعلّمها سوراً من القرآن. وفي حديث أبي داود: "فقم فعلّمها عشرين آيةً"، فكأنّها كانت إجازةً، وكرهه مالك، ولم يجزه أبو حنيفة، ومنعه ابنُ القاسم، وقال: يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده. ودار كلامُ أصبغ على أنه إنْ نزل مَضَى. قاله مالك، وأشهب، وابن المواز. ولو كان جُعلاً، =

#### فائدة

واعلم أنَّ الحافِظ بُرهان الدِّين الحلبي الحنفي يقالُ له: ابنُ السِّبْط العجمي أيضاً، وهو متأخِّرٌ عن الزَّيْلعي بقليل. وهذا الذي كان الحافِظ ابنُ حجر فَوَّض إليه جميعَ كُتُبه ليستفيدَ منها ما شاء، إلا أنَّ مصنَّفاتِه ضاعت في زمن تيمر، وكان الظالم أُحْرَقها بين عَيْنيه، ليزيدَه حُزْناً وحَسْرة، فإِنَّا لله وإنّا إليه راجعون.

## ٥١ ـ بابُ التَّرْوِيجِ عَلَى القُرْآنِ وَبِغَيرِ صَدَاقٍ

٥١٤٩ ـ حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْد اللّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: سَمِعْتُ أَبَا حازِم يَقُولُ: سَمِعْتُ

فقال يحيى عن ابن القاسم: لا يجوز، ولا نراه على أنه إن نزل مضى، ولا حَدّ منه. وقال الشافعي: جاز ذلك في تقسيم القرآن. والصحيح جوازُه بالتعليم، لأنَّ قول النبي على: "فما معك"، يريد العوض. وفي رواية أبي داود: معي سورةُ البقرة، والتي تليها. وقد روى يحيى بن مضر عن مالك بن أنس في الذي أمره النبيُ على أنْ يَنْكح بما معه من القرآن، أن ذلك في أُجرته على تعليمها، وبذلك جاز أُخذ الأجرة على تعليمه، وهذا المعنى الثالث عشر، وبالوجهين قال الشافعي، وإسحاق. وإذا جاز أنْ يُؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عوضاً، وقد أجازه مالِك من هذه الجهة، فلزمه منسوخٌ بقوله: "لا يكاح إلا بولي، وشاهدي عَدُل"، وهذه سَقْطة، أين شروط النسخ؟ كلُها معدومةٌ: هذا الحديث صحيح، والذي ذكره باطل. ولا نعلمُ ـ لو كان صحيحاً ـ المتقدَّم من المتأخر، ولا تعارُض بينهما، فكيف يُطلق لسانة فيما لم يُحْكم بيانه، ولا أوضح برهانه.

والسادس عشر: ما رُوي عن النُّبيِّ ﷺ أنه نظر في صِفته، فلما رآه مُسْلماً قد جمع من القرأن جُمْلةً، زَوَّجه منها فعرَّس، وأرجأ الصَّداق إلى المَيْسرة، وهذا حَسَنٌ، إلا أن الظاهر يخالِفُه.

السابع عشر: معنى، ذكر أبو عيسى حديث في عِنْق النبي على صَفِية، وجعل عِنْقها صَدَاقها، قال به أحمد بن حنبل. قلنا له: قيل للراوي: ما أمهرها؟ قال: أمهرها نَفْسَها. أخبرنا ابن الطيوري: أخبرنا الدارقطني: أخبرنا يعيى بنُ إسماعيل، ومحمد بن مخلد: حدثنا علي بن أحمد السَّواق: حدثنا بشر بن موسى عمن يَعْتق جاريته، ثم يتزوّجها، فقال: ألم يعتق رسولُ الله على صفية بنت حيي بن أخطب، وجُوريرية بنتَ الحارث بن أبي ضِرار، وجعل عِنْقها مهرَها، وتزوجها، وأنَّ النبي على قد خُص في النكاح والنساء باتفاق مِنَا ومنك بمعانِ لا تجوز لغيره، فلا يَجِل لأحد أن يأجز في النكاح للنبي، فهو له جائز، وأما في غير ذلك فهو أسوة.

الثامن عشر: كانوا يقولون في الحديث الصحيح: «إنّ مَنْ تزوّج معتقةً، كمن رَكِب دابته»، وهذا صحيح من وَجْه، ويلزم لو قلنا يركبها بغير صداق، وأما إذا قلنا بوجوب الصّداق، فقد خرج عن هذا التمثيل، وصار المعتنّى كأَحَد المسلمين. وإنما يلزم ذلك لأي أَحَدِ لزوماً لا محيص عنه، فإن أراد أن يخرج عن ذلك بِفِعْلِ النبيِّ ﷺ، فالنبيُ ﷺ، مخصوصٌ، وحديث أبي موسى يقتضي أن زواجَ الأمة المعتقة فيه فَضْل كبير، والذي يُرتَّب عليه أَجْره مرتين في هذه المسألة.

التاسع عَشر: في وجوب التَّضعِيف، وذلك كأنَّ مَنْ أَدَى من العباد حَقّ الله تعالى آتاه الله أَجْره المعلومَ بأضعافه، فإذا جاء به العبدُ، ولم يُقصُر في شيء من حَقٌ مولاه، أعطاه اللَّهُ على وفائه بحقٌ مولاه، مِثْل ما يعطيه على وفائه بحقٌ رَبَّه بأضعافه، كل ذلك في الماليين، فافهمه.

الموفى عشرين: هذا كلُّه يدلُّ على تأكيدِ الصَّداق، وقَصْده، وجَعْله أصلاً في العقد، ولو لم يكن له خَطَر ما كان عليه هذا الأَمْرُ كُلِّه مبنياً. اهـ. سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: إِنِّي لَفِي القَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيئًا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَنْكِحْنِيهَا، قَالَ: «هَل عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ؟» قالَ: لاَ، قالَ: «اذْهَبْ فَاطْلَبْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ اللّهِ أَنْكِحْنِيهَا، قالَ: «فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيئًا، وَلاَ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: هَل عَبْدُ وَهَبَتْ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيئًا، وَلاَ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: هَل مَعْكَ مِنَ القُرْآنِ شَيءٌ؟» قالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، قالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ». [طرفه في: ٣٣١٠].

#### ٥٢ - بابُ المَهْرِ بِالعُرُوضِ وَخاتَم مِنْ حَدِيدٍ

مُوهِ مَنْ سَهْلِ بْنِ مَانَ النَّبِيَّ عَيْقِهُ قَالَ لِرَجْلٍ: «تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ». [طرفه ني: ٢٣١٠].

## ٥٣ ـ بابُ الشُّرُوطِ في النَّكاحِ

وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ. وَقَالَ المِسْورُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ صِهْراً لَهُ، فَأَثْنى عَلَيَهِ في مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: «حَدَّثَني فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي».

٥١٥١ - حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ: حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيرِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلتُمْ بِهِ الفُرُوجَ». [طرفه في: ٢٧٢١].

٥٤ - بابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُ في النَّكاحِ (١)
 وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لاَ تَشْتَرِطِ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا.

قال ابنُ العربي: تحقيقُه: إِنَّ الله نهى عن بَيْع وشَرُط، وسيأتي تحقيقُه إن شاء الله؛ وقال النبيُّ ﷺ: «إنَّ أحقَّ الشُّروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفُروج»، وقال: «المسلمونَ عند شُرُوطهم»، معناه أنَّ هناك يظهر الإِسلام =

<sup>(</sup>۱) وقد تكلَّم ابنُ العربي في معناه في «شرح الترمذي» فراجعه. قال الإِمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: الشروط في النكاح على قسمين: أحدهما: أن يكون مِن حقوق الزوجين الخالصة، أو أن يكون من حقوق الله سبحانه؛ فإن كان من حقوق الزَّوجين جاز إسقاطُه، ولم يؤثِّر في النِّكاح، وهل يلزم ذلك أم لا؟ لاختلاف الناس في ذلك: فقال مالك: يجزئه الوفاء به؛ وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق يلزمُ الوفاء به، وقال عليُّ بن أبي طالب: شَرْطُ اللَّهِ قبل شَرْطِهما، وبه قال سُفيان. وهذا لا يلزم، لأنَّ الله تعالى لم يَشْترط ذلك لنفسه سبحانه، وإنما جعله حقاً للزوج، فيسقط بإذنه في بعض الأحيان، فجاز أن يسقط بإذنه في عموم الأزمان.

كتاب النُّكَاح

٥١٥٢ ـ حدّثنا عُبَيدُ اللّهِ بْنُ مُوسى، عَنْ زَكَرِيّاءَ، هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ قالَ: «لاَ يَحِلُّ لاَمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا ما قُدِّرَ لَهَا». [طرفه في: ٢١٤٠].

واعلم أنَّ الشَّرْع قد بالغ في إيفاء ما وعد به في النِّكاح، لكونه من باب المروءة وسلامة في طرة الإنسان. والشيء إذا كان من معالي الأخلاق يُحرِّض عليه الشَّرْع، لأن الإسلام جاء مُتمِّماً لمكارِم الأخلاق. وفي الفقه أن النكاح لا يَبْطُل بالشرط الفاسد، بل يَصِح النِّكاح، ويَبْطُل الشَّرْطُ الفاسد. ثُم إنَّ الفقهاء فرقوا بين التقييد والتعليق، وراجع الفرق بين قوله: إنْ كُنتَ عالماً فقد زَوَّجتك، وبين قوله: زوَّجْتك على أنك عالِمٌ. وقد تَعرَّض إليه صاحب «تنوير الأبصار» مع أن الفَرْق المذكور دائرٌ في سائر الفِقْه.

## ٥٥ \_ بابُ الصُّفرَةِ لِلمُتَزَوِّجِ (١)

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٥١٥٣ - حدَّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكُ، عَنْ حُمَيدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أُنَسِ بْنِ

والعمل بمقتضى الدين، وأغرب ما في الباب أن نعين أن تشترط المرأة أن لا يتزوّج عليها، وأن ذلك لجائز، فإنها إذا تأذّت بذلك، فلا أن تدخل في إيذائه، وقد قال النبي على الله الله المغيرة استأذنوني في أن يُنكحوا ابنة أبي جهل عليّ بنَ أبي طالب، وأني لا آذن، ثم لا آذن. وما لي تحريمُ ما أحلّ الله، وأنَّ فاطمة بضعة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها، والله لا تختمع بنتُ رسول الله، وبنتُ عدوّ الله، إلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلّق، ويتزوجها». وفي هذا الحديث بدائع، وسترونها في موضعها إن شاء الله: منها في الباب قوله: «وما لي تحريمُ ما أحلً الله من احلً الله من إذاية غيرها. قال النبيُ على أروجين، ولكن إنما كان فيه عرض إذاية رسول الله على مَنعه، وللمسلمة أن تمنع من إذاية غيرها. قال النبيُ على الله تسأل المرأة طلاق أختها، لتكفىء في صَحفتها، فإن لها ما قُدر لها منها، أن تقول: لا أتزوجك، إلا أن تطلق فلانة»، وهذا مُحرّم طلبُه عليها، وجائز فِعْله للزوج، وتفصيل الشروط في نفسها، وتصريف إدخالها على العقد مَذكور في مسائل الفِقه، والضابط في هذه العارضة ما أشرنا إليه من قبل.

وفي شَرْح الترمذي: قال ابنُ العربي: وفي الحديث: أنّه رأى عليه أثَر صُفْرة، وذلك لا يكون إلا بعد الدخول. حتى لقد رُوي عن يَعْلى بنِ مُرّة، قال: مَررتُ على رسولِ الله ﷺ، وأنا متخلّق بالزَّعفران. فقال لي: "يا يَعْلى، هل لك امرأةٌ؟ قلت: لا. قال: اذهب فاغسله»؛ روي أنها كانت صُفْرة زعفران. وقد جَوز علماؤنا صباغَ صُفْرة الزَّعفران للرجال والنساء، لحديث ابن عُمر في "الموطأ» وغيره: وقال ابن شَعْبان: يجوزُ التخلّق بالزعفران في الشارب دون الجسد، ومنعه أبو حنيفة، والشافعي على الإطلاق. وقد كان عمرُ يصبغ ثيابَه ولحيّته بالصُفرة، وكذلك ابنه عبد الله، وكان ابنه عبد الله يصبغ بالزعفران نَصاً. وثبت أنّ ابنَ عُمرَ كان يصفر لحيته بالخلوق، وأن رسولَ الله ﷺ كان يُصفّر بها لحيته. وفي لفظ آخر: بالوَرْس؛ والزَّعفران، وإنْ كانت صُفْرة لا تنفض عن الجسد كالصَّفراء، فلا خلاف في جوازها. وسيأتي تحقيقُ القَوْل فيها إن شاء الله.

مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ، جاءَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَبِهِ أَثُرُ صُفرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ اْلأَنْصَارِ، قالَ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيهَا؟». قالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». [طرفه ني: ٢٠٤٩].

فإن كانت الصُّفْرَة صُفْرة الزَّعْفران، فهي حرامٌ على الرِّجال، فإِن انتقلت إليه من ثواب امرأته، فهي عَفْوٌ.

#### ٥٦ \_ بات

١٥٤ - حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أُنَس قالَ: أَوْلَمَ النَّبِيُ ﷺ بِزَينَبَ فَأُوْسَعَ المُسْلِمِينَ خَيراً، فَخَرَجَ كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ، فَأَتَى حُجَرَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ لَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَينِ فَرَجَعَ، لاَ أَدْرِي: آخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ بِخُرُوجِهِمَا. الطرفه في: ٤٧٩١].

#### ٥٧ ـ بابٌ كَيفَ يُدْعى لِلمُتَزَوِّج

١٥٥ - حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ زَيدٍ، عَنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفرَةٍ، قالَ: «مَّا هٰذَا؟». قالَ: إنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». [طرفه في: ٢٠٤٩].

## ٥٨ ـ بابُ الدُّعَاءِ للِنُسَاءِ اللَّاتِي يَهْدِينَ العَرُوسَ وَلِلعَرُوسِ

١٥٦٥ ـ حدّثنا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المغْراءِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُ ﷺ، فَأَتَنْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مَنَ الْأَنْصَارِ في البَيتِ، فَقُلنَ: عَلَى الخيرِ وَالبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيرِ طَائِرٍ. [طرفه في: ٢٨٩٤].

والعِرْس ـ بالكسر ـ أوْلى من العُرْس، لأنه بالضمِّ لهدية الطعام. واعلم أن في الترجمة إشْكالاً، فإن المتبادِر من الترجمة كونُهن مدعواتٍ لهن، لا كونهن داعياتٍ، مع أن المراد منه كَوْنُهن داعياتٍ، وهذا هو في الحديث. فقال الحافظ (١): إنَّ المراد، مِن

<sup>(</sup>۱) وفي "فتح الباري": وظاهر هذا الحديث مخالِفٌ للترجمةِ، فإن فيه دعاءَ النِّسوة لمن أهدى العَروس لا الدعاء لهنَّ. وقد استشكل ابنُ النِّين، فقال: لم يذكر في الباب الدعاء للنسوة، ولَعلَه أراد كيف صِفَةُ دعائهن للعَرُوس، لكن اللفظ لا يساعد على ذلك. وقال الكِرْماني: الأم هي الهادية للعَرُوس المجهُزة، فهنَّ دعون لها ولمن معها، وللعروس، حيث قُلْن: على الخير جئتُن، أو قَدِمتُن على الخير. قال: ويحتمل أن تكون اللامُ في النسوة للاختصاص، أي الدعاء المختصّ بالنَّسوة اللاتي يهدين، ولكن يلزم منه المخالفةُ بين اللام التي للعروس، لأنها بمعنى المدعو لها، والتي في النسوة، لأنها الداعيةُ، وفي جواز مِثْله خلاف. انتهى. والجوابُ الأوّل أحسنُ ما تُوجّه به الترجمة.

النساء هي أُمّ رومان. قلتُ: فَلزمه أن يريد من الجمع إياها فقط، وفيه ما فيه.

قلتُ: إنَّ اللام بعد المصدر قد تدخل على الفاعل أيضاً، كما صرح به الأشموني في باب فعلى التعجب، فحينئذ النِّساء كلّها مهديات وداعيات، فلا يلزم إطلاقُ الجمع على الواحد، وإليه تلوحُ الترجمة الآتية. وحينئذ لا حاجة إلى التأويل الذي ذكره الحافِظُ.

٥١٥٦ ـ قوله: (وعلى خيرِ طائرٍ) "اجهى نصيبي بر. "

## ٥٩ ـ بابُ مَنْ أَحَبُّ البِنَاءَ قَبْلَ الغَزْوِ

١٥٧ - حدّثنا محَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ: حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِةِ: لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا». [طرفه في: 1712].

## ٣٠ ـ بابُ مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

٥١٥٨ ـ حدّثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ: تَزُوَّجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَهِيَ ابْنَةُ سِتٌّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعاً. [طرفه في: ٣٨٩٤].

#### ٦١ - بابُ البِنَاءِ في السَّفَرِ

٥١٥٩ - حدِّثنا مُحمَّدُ بْنُ سَلاَم: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَ خَيبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلاَثاً، يُبْنَى عَلَيهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُييٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزِ وَلاَ لَحْم، أَمَرَ بِأَلاَّنْظاعِ فَأُلقِيَ فِيهَا مِن التَّمْرِ وَالأَقِط وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأً لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الحِجَابَ بَينَهَا وَبَينَ النَّاسِ. [طرفه في: ٣٧١].

وحاصِلُه أنَّ مرادَ البخاري بالنسوة مَن يهدي العروس، سواء كُنَ قليلاً أو كثيراً، وإنَّ مَنْ حضر ذلك يدعو لمن أخضَر العروس، ولم يرد الدعاء للنُسوة الحاضرات في البيت، قَبْل أن تأتي العروسُ. ويُختمل أن تكون اللامُ بمعنى الباء، على حَذْف، أي المختصّ بالنسوة؛ ويحتمل أن الألف واللام بدلٌ من المضاف إليه، والتقدير دعاء النُسوة الداعياتِ للنسوةِ المهديات. ويُحتمل أن تكون بمعنى «مِن»، أي الدعاء الصادر من النِّسوة. وعند أبي الشيخ في كتاب النكاح من طريق يزيد بن حفصة، عن أبيه، عن جدّه: أنَّ النبي عَنِي مَرْ بجوارٍ، بناحيةِ بني جدره، وهُنَّ يُقُلن: فحيونا نحييكم. فقال: «قلن: حيانا اللَّه، وحياكم»، فهذا فيه دعاءً للنسوةِ اللاتي يهدين العروس.

#### ٦٢ ـ بابُ البِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيرِ مَرْكَبِ وَلاَ نِيرَانِ

٥١٦٠ ـ حدّثني فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُ ﷺ، فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ضُحّى. [طرفه في: ٣٨٩٤].

أي كما كان أهلُ الجاهلية يفعلونه. قلتُ: اللهو في النكاح وإن كان لغواً لكنه يُغمض عنه، بخلاف الرُّسوم في الموت، والفرق قد مرّ.

#### فائدة:

البِدعة ما اخترعها صاحِبُها بِحُسْن نية، فالتبست بالشرع. وراجع لها «إيضاح الحقّ الصريح» للشاه إسماعيل، و«كتاب الاعتصام» للشاطبي. بقي ما حُكْم تلك البدعة؟ فنظر الحنفية فيها على التفكيك، فقالوا: إنه يُثاب على صباحة نِيّته، ويعاقب على قباحة الابتداع، كالصلاة في الأوقات المكروهة، وكالصوم في يوم النَّحر في قول، وفي قول آخر: إنه لا ثواب له فيه أصلاً، وهو المختار عندي. وإذن ما يقرؤون الكلماتِ الطيباتِ، والقرآن في رسومِ البدعات، يكون فيها أُجْرٌ بِقَدْر نياتِهم الحسنةِ، مع لزوم القباحة.

#### ٦٣ \_ بابُ الْأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ

٥١٦١ - حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفيانُ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ
 جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَما قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطاً؟» قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطً؟ قالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ». [طرفه في: ٣٦٣١].

٥١٦١ ـ قوله: (قال: إنها ستكون)... إلخ؛ قلث: وقد تعارض فيه اجتهادُ جابر، واجتهادُ زوجته، فزعمت أن النبي على لما كان أخبرنا بالأنماط، فلا بد لنا منها، فلا نُميطُها، وذهب اجتهادُ جابر إلى أن إِخباره بأمْر لا يوجِب كونه مطلوباً أيضاً.

قوله: (الأنماط) "جها لردار رومال".

## ٢٤ ـ بابُ النُّسْوَةِ اللَّاتِي يُهْدِينَ المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا

٥١٦٢ ـ حدّثنا الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ: حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ سَابِقِ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ: أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُوْ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُ».

وفيه إيماء إلى أنَّ المصنِّف أراد فيما مر قوله: الدعاء للنساء معنى الجمع. ولذا

خالفت الحافِظ في شرح الترجمة، فإنه أراد مِن النساء أُمُّ رومان فقط، وتَرَكْتُه على معناه.

#### ٦٥ \_ بابُ الهَدِيَّةِ لِلْعَرُوس

مَرْ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النّبِيُ ﷺ إِذَا مَرْ بِجَنْبَاتِ أَمْ سُلَيم دَخَلَ عَلَيهَا فَسَلَم عَلَيهَا. ثُمْ قَالَ: كَانَ النّبِيُ عَلَيْ عَرُوساً بِزَينَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيم: لَوْ أَهْدَينَا عَلَيهَا فَسَلَم عَلَيهَا. ثُمْ قَالَ: كَانَ النّبِيُ عَلَي عَرُوساً بِزَينَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيم: لَوْ أَهْدَينَا لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ هَدِيَّةً، فَقُلْتُ لَهَا: إفعَلِي، فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرِ وَسَمْنِ وَأَقِطٍ، فَاتَّخَذَتْ حَيسَةً اللهُ عَلَى بِرَحَالاً لِي اللهِ عَلَى إِلَيهِ، فَقَالَ: (اللهُ عَلَى الْمَوْنِي فَقَالَ: (اللهُ عَلَيْهُ أَمْرَنِي فَقَالَ: (اللهُ عَلَيْهُ أَمْرَنِي فَقَالَ: (اللهُ عَلَى بِاللهُ الحَيسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللّهُ، اللهُ عَلَى بِعَالَ الحَيسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللّهُ، اللّهُ عَلَى بِعْلَى بِلْكَ الحَيسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللّهُ، وَمَا يَلِيهِ عَلَى يَلكَ الحَيسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللّهُ، وَمَا يَلِيهِ عَلَى يَلكَ الحَيسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللّهُ، وَمَا يَلْكِهُ عَلْمَ اللّهِ، وَلَيَأْكُل كُلُ رَجُلِ الْبَيتُ عَلَى بَلكَ الحَيسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللّهُ، مُمَّا يَلِيهِ اللهُ عَشَرَةً عَشَرَةً يَأُولُونَ مِنْهُ مُ عَنْهُمْ عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ، وَبَقِي نَفَرٌ يَتَحَدَّثُولُ وَلَكُمُ اللّهُ الْمَعْمُ اللّهِ عَلَى الْمَعْقَى الْلَهِ عَلْمَ اللهِ الْمُعْلِينَ إِللّهُ الْمَعْمُ اللهِ اللهُ عَلْمَ عَنْهُ الْمَالِهِ اللهُ عَلْمَ اللهِ اللهُ عَشْرَ سِنِينَ. [طرفه في: ١٧٤].

وقد أجاز الفقهاءُ الغِناء في العُرْس للجواري الصغيرة، مع شروطه.

#### ٦٦ ـ بابُ اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلعَرُوسِ وَغَيرِهَا

عائِشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْماءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ، غَنْ هِشَام، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عائِشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْماءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ نَاساً مِنْ أَصْحَابِهِ في طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلَّوا بِغَيرٍ وُضُوء، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَ ﷺ شَكُوا ذَلِكَ إِلَيهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّم، فَقَالَ أُسَيدُ بْنُ حُضَيرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيراً، فَوَاللّهِ ما نَزَلَ شَكُوا ذَلِكَ إِلَيهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّم، فَقَالَ أُسَيدُ بْنُ حُضَيرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيراً، فَوَاللّهِ ما نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطًا، إِلاَّ جَعَلَ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجاً، وَجُعِلَ لِلمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةٌ. [طرفه في: ١٣٣٤].

### ٦٧ ـ بابُ ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

٥١٦٥ ـ حدّثنا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا شَيبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ

يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللّهِ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنِي الشَّيطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيطَانَ ما رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَينَهُمَا في ذلِكَ، أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيطَانٌ أَبَداً». [طرفه في: ١٤١].

# ٦٨ - بابُ الوَلِيمَةُ حَقِّ (١) وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: قَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

(١) وفي المقام مباحث، تعرض إليها ابنُ العربي، ونأتيك ببعضها. قال: الأطعمةُ السندسية طعامُ الأملاك. الوليمة: طعامُ العُرس. الخرس: طعام الولادة؛ العَقِيقة: طعام حَلْق رأس المولود؛ الغزيرة: طعام الخِتان؛ الوضيمة: طعام الخاتم؛ النقيعة: طعام القادم من السفر؛ الوكيدة: طعام بناء الدار؛ النجعة: طعام الزائر؛ الترل: ما يقدم قبلِ الطعام؛ المائدة: كلّ طعام يُدعى إليه ما كان؛ الأحكام فيه فيها عشرونَ مسألةً:

الأُولى: الوليمةُ حَقّ، قد بينا في مواضع معنى الحق، منها ما تقدم في هذه العارضة، وأراد بالحقُ ههنا الواجب، كما قال في المتعة حق. وأراد بالحقّية في الوليمة حَقّية المكارمةِ والأُلفة والاستحباب، لا طعام الفرضية. وقد واظب النبئ ﷺ عليها مواظبة أدخلتها في السُّنة.

الثانية: في قَدْرها: ليس فيها حدّ، وقد أوْلم النبيُّ ﷺ بشاةٍ على زينب، وهي أَكْبرُ وليمة. وفي «الصحيح» أنه أوْلم على بعضهن بِمُدِّين من شعير. وروى أبو عيسى حديث وليمته على صفيةَ بسويق وتمر في السفر.

الثالثة: أنه يُولم في السَّفر، كما يولِمُ في الحضر، وليس من القربات التي يؤثِّر السفر في إسقاطها.

الرابعة: هل إجابةُ الدعوة لازمٌ أم لا؟ فيه أقوال:

الأول: أنه واجِبٌ على العموم في كلِّ دعوة، قاله المبتدع عُبيد الله بن الحسن العنبري، وتابعه مثله؛ الثاني: أنه تَجِب، الإِجابة في العُرْس خاصّة، وهو ظاهر كلام الشافعي، وغيرها من الأطعمة، وكيد، ولا أعصيه كما أعصيه في وليمة العُرْس. ورأيت أصحابنا يحكون أنَّ مالِكاً يوجِب إجابة دعوة الوليمة. وحديث ابن عمر الذي صححه أبو عيسى: "ائتوا المدعوة إذا دعيتم»، ورُوي: "أجيبوا المدعوة». وقد روى مالك عن أبي هريرة: "شَرُ الطعام طعام يُدعى له الأغنياء، ويترك المساكين. ومَنْ لم يجب المدعوة، فقد عصى الله ورسوله». وقوله: "أولم، ولو بشاة»، إيجابُ الوليمة، فإذا وجبت الوليمة، فقد وجبت المدعوة. وقد تعلق البخاري في ذلك بقوله في "الصحيح»: فكُوا الماني، وأجيبوا المريض». وذكر عن البراء بن عَازِب: أن النبيَّ مَنْ أمر بِسَبع: فذكر إجابة الداعى، وهذه كلها ظواهر، منها ما يختص بالوليمة، ومنها ما يعُم كلَّ دعوة.

قال أبن العربي: أما الذي يَصِح في هذا كله عند النظر ـ والله أعلم ـ: أنّ إجابة الدعوة واجِبةٌ إذا خلصت نية الداعي ، وخلصت وليمته عما لا يرضى الله، ولما عُدِم هذا مقط الوجوب عن الخُلْق، بل حرم عليهم، على ما يأتي بيانه إن شاء الله، فلا معنى للإطناب في ذلك، وعن هذا عَبر أبو هريرة، بقوله: «شَرُ الطعام طعامُ الوليمة، يُدعى له الأغنياء، ويترك المساكين، فهذا ابتداء الفساد، وأعقب ذلك بقوله: «ومَنْ لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله». وهو كلام أبي هريرة، لاعتقاده ـ كما بينا ـ أنّ الأمر على الوجوب. فأمّا قولُهم: شَرُ الطعام، فإنه قد أسنده جماعة، وقد بَينه الخطيبُ أبو بكر في كتاب «الفصل والوصل»، والإشكال في أنه من قول أبي هريرة، ولو كان من قول النبي على كما روى مَعْمر عن الزُهري وغيره، لكان من المعجزات، لأنّ الأمر كذلك وقع بعده. الثانية: أنه قال: «أجيبوا الداعي»، وهذا عام ، ومن الدعوات من تكون إجابته فَرْضاً، ومنه ما تكون مستحبة ، على قَدْر حال المَدْعو إليه، فقد يدعو للنصر مظلوماً، ولدفع الخلة محتاج؛ وللوليمة، وليست لهما. وقد جمع النبي في في ذلك بين أمور سبع: منها الواجب، ومنها المندوب، ويأتي بيانها في موضعها إن شاء الله.

## ١٦٦٥ - حدَّثنا يَحْيى بْنُ بُكَيرٍ قالَ: حَدَّثَني اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

الثالثة: أنه قال الحسن: دُعي عثمانُ بنُ أبي العاص إلى طعام خِتان فأبى أن يُجيب، وقال: ما كُنّا نُدْعى إليه على عهد رسول الله على مقتضى العربية، أو على عبد رسول الله على مقتضى العربية، أو على عُرْف الشَّرْع؟ فرأى عثمانُ أن هذا لم يكن مُعتاداً في عهد رسول الله على مناولُه أمره، إذ لو كان مراداً له إذاً لما أغفله أهلُ زمانه، فضلاً ولا دعاءً، ولا إجابة.

الرابعة: فائدة الدعوة والإجابة: هي تختلف باختلاف المقصود، إذ الغرضُ من الوليمة إعلانُ النكاح، إذ هذه شهادتُه، لا تفتقر الشهادةُ عندنا إلى بَيِّنة، وإنما هو الإعلان ليخرج عن حدّ السر الذي هو الزِّنا. وفائدته في سائر الأطعمة على قُذْره: فالخِتان يُدعى فِيه بتمام النعمةِ في إقامة سُنن إبراهيم عليه السلام؛ وطعام القادم ليحمد الله على السلامة، بما يكون من إظهار النعمة صلة للصاحب، وصدقة على الفقير الغريب، وغيره، وطعام السابع في العقيقة يأتي بيانه إن شاء الله. وطعام الدار للداعي في رَفْع بيوتها، والضيف مِثْلها.

الخامسة: يأكل إن كان مُفطراً، وإن كان صائماً فليصل، أي يدعو، كما في الحديث. وقد كان ابنُ عمر يأتي الدعوة في العُرْس، وهو صائم. خَرّجه البخاري، وقال أصبغ: إنْ كان صائماً فليس عليه إجابةٌ. يريد يدعو في موضعه.

السادسة: اتفق العلماء على أنه إذا رأى مُنكراً، أو خاف أن يراه أنه لا يجب. ورأى ابنُ مسعود صورةً في البيت ستراً فرجع. خرّجه البخاري. كما فعل رسولُ الله ﷺ. قال البخاري: ودعا ابنُ عمر أبا أيوب، فرأى في البيت ستراً على الجدار. فقال ابنُ عمر: غلبنا عليه النساء، فقال: مَنْ كنت أخشى عليه، فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاماً، ورجع. خَرّجه البخاري. ويحتمل أن يكون فيه صورة، كما رجع النبيُ ﷺ لبيتِ عائشة، لأنجل غرفة التصاوير.

السابعة: إذا كان هنالك لعب ولهو: قال مالك: إذا كان خفيفاً لم يرجع وحضره، وهو الحقّ، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة. وروى أصبغ عن ابن وَهْب عن مالك: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر مَوْطناً فيه لهو. وهذا فاسد، وبه قال محمد بن الحسن.

الثامنة: فإن جاء مَنْ لم يُذع، فلا يدخل إلا بإذن. والأصل في ذلك الحديث الصحيح الذي ذكره أبو عيسى، والأئمة عن أبي شُعيب، مولى اللحام: أخبرنا أبو المعالي ثابت بن بندار، وأنا أسمع، وأقرأ: أخبرنا البرقاني، قالا: قال لنا الإسماعيلي أبو بكر إبراهيم الحافظ: إنما قال رسولُ الله على لأبي شُعيب: "إنه اتبعنا رجلٌ لم يك معنا حين دعوتنا، فإن أذِنْت له دخل». وقال في حديث جابر: "يا أهلَ الخندق إنَّ جابراً صنع لكم في هلابكم». ولم يكن جابر دعاهم، لأن الذي أتبعهم في دار أبي شُعيب كان يأكُل من الطعام الغلم، وفي حديث جابر أكلوا مِن طعام البركة، فبقى لجابر طعام بحاله.

التاسعة: الوليمة يومٌ واحد. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يُولم سبعة أيام. وَجُه الأول: أنها وليمةُ محمد ﷺ؛ الثاني: أنها أيام عُرْس، بدليل قوله ﷺ: «للبكر سَبْع، وللثّيب ثلاث»، ولو صحّ حديث ابن مسعود أنَّ اليوم الثالث رياءٌ وسمعة، لكان أَصْلاً، وقد قيل به. وكان الحسنُ لا يجيب في اليوم الثالث، وقد عَمِل ابنُ سيرين ثمانيةً أيام، ودعا أَبَى بن كعب في بعضها.

العاشرة: إذا قلنا إن تِكرار الوليمة، فقد قال ابنُ حبيب: يكون الذين يأكلون في المرة التي بعد التي قبلها متغايرين، فإن كانوا أولتك بأعيانهم كانت مباهاةً. وأرى أن تكرارهم جائزٌ، إذ الأعمال بالنيات.

الحادية عشر: السُّنة في الوليمة أن تكون بعد البناء، وطعام ما قبل البناء لا يقال له: وليمةٌ عربية. وعجباً لبعض شيوخنا، قال: يحتمل أن يكون قولُ النبي على لعبد الرحمٰن بن عوف: «أَوْلم» قبل البناء، وهذا رجل جاهل بالعربية، لا يسمّي وليمته، إلاّ ما كان قبل البناء. اهـ ملخصاً، «شرح الترمذي».

وهذا لَفْظُ الحديث، جعله ترجمةً لعدم كونِه على شَرْطه. فعند التِّرمذي: «طعامُ أُوّل يوم حَقٌّ، وطعامُ يوم الثاني سُنّة، وطعامُ يوم الثالث سُمعة»... إلخ. ونحوه عند أبي داود في باب: كم تُستحب الوليمة، من كتاب الأطعمة. وقد ثبت فيه الحديثُ إلى سبعةِ أيام، كما ستجيء إليه الإِشارةُ في ترجمة المصنِّف، وفي حديث آخر: أنَّ النبيَّ ﷺ في عن طعام المباراةِ. ثُم فَسّرها بطعامٍ يُدْعى له الأغنياءُ دون الفقراء.

#### ٦٩ \_ بابُ الوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ

٥١٦٧ - حدّثنا عَلِيِّ: حَدَّثنا سُفيَانُ قالَ: حَدَّثَني حُمَيدٌ: أَنَّه سَمِعَ أَنساً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: سَأَلَ النَّبِيُ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ، وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِن الْأَنْصَارِ: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» قالَ: وَزْنَ نَواةٍ مِنْ ذَهَبٍ. وَعَنْ حُمَيدٍ: سَمِعْتُ أَنساً قالَ: لَمَّا قَدِمُوا المَدِينَة، نَزَلَ المُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: نَزَلَ المُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: أَقَاسِمُكَ مالِي، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ، قالَ: بَارَكُ اللّهُ لَكَ في أَهْلِكَ وَمالِكَ، فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيئاً مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَتَزَوَّجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيئاً مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَتَزَوَّجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ اللّهُ لِلهُ اللّهُ لِكَ فَي أَمْلِكَ وَمالِكَ، وَأُولِمْ وَلُو بِشَاةٍ». [طرفه في: ٢٠٤٩].

١٦٨ - حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى شَيءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَينَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. [طرفه في: ٤٧٩١].

١٦٩ - حدّثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الوَارِثِ، عَنْ شُعَيبٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيهَا بِحَيسٍ. [طرفه في: ٣٧١].

١٧٠ - حدّثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ، عَنْ بَيَانٍ قالَ: سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ:
 بَنَى النَّبِيُ ﷺ بِامْرَأَةٍ، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجالاً إِلَى الطَّعَامِ. [طرفه في: ٤٧٩١].

٥١٦٩ ـ قوله: (أَعْتَقَ صَفِيّة وتَزوَّجها، وجعل عِتْقَها صَدَاقها) وهذا العنوان أقربُ إلى نظر الحنفية، كما مرّ.

# ٧٠ ـ بابُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضِ

١٧١ - حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَينَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ: ما رَأَيتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ ما أَوْلَمَ عَلَيهَا، أَوْلَمَ عِلَيهَا، أَوْلَمَ عِلَيهَا، أَوْلَمَ عِلْيهَا، أَوْلَمَ عَلَيها، أَوْلَمَ عِلْيها، أَوْلَمَ عَلَيها، أَوْلَمَ عَلَيْهَا مَا أَوْلَمَ عَلَيها مَا أَوْلَمَ عَلَيها أَوْلَمَ عَلَيها أَوْلَمَ عَلَيْهَا مِنْ إِنْ أَنْسِ فَقَالَ:

### ٧١ \_ بابُ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَ مِنْ شَاةٍ

٥١٧٢ ـ حدّثنا محَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ ابْن صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيبَةَ قالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّينِ مِنْ شَعِيرٍ.

٧٢ ـ بابُ حَقِّ إِجابَةِ الوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّام وَنَحْوَهُ
 وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ ﷺ يَوْماً وَلاَ يَوْمَينِ.

١٧٣ ـ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الولِيمَةِ فَليَأْتِهَا». [الحديث ١٧٣ - طرفه في: ١٧٩].

١٧٤ - حدّثنا مُسَدَّد: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ سُفيَانَ قالَ: حَدَّثَني مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «فُكُّوا العَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا المَريضَ». [طرفه في: ٣٠٤٦].

٥١٧٥ ـ حدّثنا الحسن بن الرّبيع: حَدَّثنَا أَبُو الأَّحُوص، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويدِ قَالَ: قَالَ البَرَاءُ بْنُ عَازِبِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَمَرَنَا النّبِيُ ﷺ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَريض، وَاتّبَاعِ الجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِس، وَإِبْرَارِ الْقَسَم، وَنَصْرِ عَنْ سَبْع: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَريض، وَاتّبَاعِ الجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِس، وَإِبْرَارِ الْقَسَم، وَنَصْرِ الْمَسْتِم، وَنَصْرِ الْمَسْتِم، وَعَنْ آنِيَةِ الفِضَةِ، المَطْلُوم، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهب، وَعَنْ آنِيةِ الفِضَةِ، وَالمُسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ. تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَة، وَالشَّيبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَتَ: في إِفْشَاءِ السَّلام. [طرفه في: ١٢٣٩].

٥١٧٦ \_ حَدِّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِم، عَنْ أَبِي حازِم، عَنْ أَبِي حازِم، عَنْ أَبِي حازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قالَ: دَعا أَبُو أُسَيدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في عُرْسِهِ، وَكانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خادِمَهُمْ، وَهِيَ العَرُوسُ، قالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ ما سَقَتْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الل

وفي «الهدايةِ» في غير موضعِه: أنّ الإجابة واجِبة. والوَجْه في تأكد الإجابة عندي صيانةُ الطعام عن الإضاعة. فإن المضيف يُكثر الطعام في الولائم، ويتكلّف فيه في أيام الضيافة، فلو تَخلّف الناس عنه لتضرّر به صاحبُهُ. على أن من طريق الناس أنهم يتأخّرون عن دعوة النكاح خاصّة، سَخطةً لما كان جرى بينه وبينهم فيما سبق، فإنهم يعلمون أنّ صاحب الطعام ليس له بُدّ من الدعوة لهم، فيضطر لا محالة إلى إرضائهم، بخلافه في غير تلك الأيام، فإنّ له أن يغمض عنهم، وليست هكذا دعوةُ النكاح، لأنه يلحقه العار من عدم شركة أهل قبيلته فيها، فيضطر إلى إرضائهم لا محالة، ولذا حَرّض الشّرْع أن يجيبها، ولا يمتنع عنها.

قوله: (ومَنْ أَوْلَم سبعةَ أَيّام)... إلخ. إشارةٌ إلى الأحاديث التي فيها تلك المُدّة. ١٧٦ ـ قوله: (أَنْقَعَت له تمرَاتٍ من الليل)... إلخ. وكان مِن دأب العَرَب شُرْب النَّقِيع بعد الطعام.

#### ٧٣ \_ بابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

٥١٧٧ - حدِّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ اْلأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُذُعى لَهَا اْلأَغْنِيَاءُ وَيُثْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصى اللّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ.

## ٧٤ ـ بابُ مَنْ أَجابَ إِلَى كُرَاع

١٧٨ - حدّثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حازِم، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلتُ».
 [طرفه في: ٢٥٦٨].

#### ٧٥ ـ بابُ إِجابَةِ الدَّاعِي في العُرْسِ وَغَيرِهَا

٥١٧٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ مَحَمَّدٍ قالَ: قالَ ابْنُ جُرَيجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَجِيبُوا هذه الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا». قالَ: كانَ عَبْدُ اللّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ في العُرْسِ وَغَيرِ العُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ. [طرفه في: ١٧٣].

#### ٧٦ ـ بابُ ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى العُرْسِ

٥١٨٠ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ المُبَارَكِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ
 صُهَيبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ نِساءً وَصِبْيَاناً مُقْبِلِينَ مِنْ

عُرْسٍ، فَقَامَ مُمْتَنّاً فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ». [طرفه في: ٣٧٨٥].

مر معنا الكلام في أنه متى يجوز القيام ومتى لا يجوز. وقد حَرَّر السيوطي رسالة في جواز القيام المروج في المولود المشهور، ورد عليه في «المدخل».

## ٧٧ ـ بابٌ هَل يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَراً في الدَّعْوَةِ

وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً في البَيتِ فَرَجَعَ. وَدَعا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ، فَرَأَى في البَيتِ سِتْراً عَلَى النِّسَاءُ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيهِ فَلَمْ النِّسَاءُ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيهِ لَكُمْ طَعَاماً، فَرَجَعَ.

٥١٨١ - حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثَني مالِكُ، عَنْ نَافِع، عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهًا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ قَامَ عَلَى البَابِ فَلَمْ يَدْخُل، فَعَرَفتُ في وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ: «مِا بَالُ هذهِ النَّمْرُقَةِ؟» أَتُوبُ إِلَى اللّهِ ﷺ: «مِا بَالُ هذهِ النَّمْرُقَةِ؟» قَالَتْ: فَقُلتُ: اشْتَرَيتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ أَصْحَابَ هذهِ الصَّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ " وَقَالَ: "إِنَّ البَيتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لاَ تَدْخُلُهُ المَلاَئِكَةُ ".

وفيه حكاية في «شرح الوقاية» من باب الحظر والإباحة: أن أبا حنيفة دُعي إلى طعام كان فيه من مُنْكرات الأمور، فأجاب إليه مرة، ولم يجبه أخرى، ورجع من الطريق، وكان أبو يوسف معه فسأله عنه، فقال له: إني إذ كنتُ أجبتُه لم أكن مقتدىً للنَّاس، فلما جُعِلت قدوة رجعت من الطريق لئلا يتأسوا بي في مثله أيضاً. فَعُلم أن لا كلية فيه، بل الأمر على التارات، فقد تكون الإجابةُ أصلحَ تخلصاً عن الفتنة، إذا لم تكن فيه مفسدة، وقد يكون الاحترازُ أولى.

٧٨ ـ بابُ قِيَامِ المَرْأَةِ عَلَى الرِّجالِ في العُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفسِ

٥١٨٢ حدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ: حَدَّثَني أَبُو حازِم، عَنْ سَهْلِ قالَ: حَدَّثَني أَبُو أَسَيدِ السَّاعِدِيُّ دَعا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَاماً وَلاَ قُرَبَهُ إِلَيهِمْ إِلاَّ امْرَأَتُهُ أَمُّ أُسَيدٍ، بَلَّتْ تَمَرَاتٍ في تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيلِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الطَّعَام أَماثَتُهُ لَهُ فَسَقَتْهُ، تُتْحِفُهُ بِذلِكَ. [طرفه في: ١٧٦].

أي تخدُم المرأةُ، وزوجةُ الرجل بنفسها أضيافَ زوجها.

٥١٨٢ ـ قوله: (أماثته له) الإماثة: الطّرْح في الماء حتى يَنْحل.

### ٧٩ ـ بابُ النَّقِيع وَالشَّرَابِ الَّذِي لاَ يُسْكِرُ في العُرْسِ

مارِم قالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنُ بُكَير: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ القَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِم قالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ: أَنَّ أَبَا أُسَيدِ السَّاعِدِيُّ دَعا النَّبِيُّ ﷺ لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ الْمُرَاتَّةُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَهِيَ الْعَرُوسُ \_ فَقَالَتْ، أَوْ \_ قالَ: أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللّيلِ في تَوْرٍ. [طرفه في: ١٧٦].

### ٨٠ - بابُ المُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «إِنَّمَا المَرْأَةُ كالضَّلَع»

١٨٤ - حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قالَ: حَدَّثَني مالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قالَ: «المَرْأَةُ كالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوجٌ». [طرفه في: ٣٣٣١].

أي الإغماض على تقصيراتِ النّساء، ويقال في محاورة الأردوية "طرح دنيا خاطر تواضع كرنا. "

١٨٤ - قوله: (إن استَمْتَعْت بها استمتعت بها وفيها عِوَجٌ) ويُسْتنبط منه أن نظاماً إذا احتوى على خلل، وكان في إصلاحه خشية النقض رأساً، ناسب ترك التعرض له، والاستمتاع به على عِوَجه، فإن تعذّر فتركه أولى.

#### ٨١ \_ بابُ الوَصَاةِ بالنِّسَاءِ

١٨٥ - حدّثنا إِسْحاقُ بْنُ نَصْرِ: حَدَّثَنَا حُسَينُ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْدِي جارَهُ». الحديث ٥١٨٥ - أطرافه في: ٦٠١٨، ٦١٣٦، ٦١٣٨، ٢٤٤٥].

٥١٨٦ - «وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيراً، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيءٍ في الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ دَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَل أَعْوَجُ؛ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيراً». [طرفه في: ٣٣٣].

١٨٧ - حدّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: كُنَّا نَتَقِي الكَّلاَمَ وَالإِنْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، هَيبَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيءٌ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُ ﷺ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا.

#### ٨٢ \_ بابٌ ﴿فُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦]

١٨٨ - حدّثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ، فَالْإِمامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ، وَالرَّجُلُ

رَاعِ عَلَى أَهْلِه وَهُوَ مَسْؤُولٌ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ، وَالعَبْدُ رَاعِ عَلَى مَسْؤُولٌ». [طرفه ني: ٨٩٣]. عَلَى مالِ سَيِّلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ». [طرفه ني: ٨٩٣].

## ٨٣ - بابُ حُسْنِ المعَاشَرَةِ مَعَ ٱلْأَهْلِ<sup>(١)</sup>

١٨٩ - حدَّثنا سُلَيمانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قالاً: أَخْبَرَنَا عِيسى بْنُ

(١) يقول الجامع عفا الله عنه: إن حديث أم زَرْع لما كان شهيراً في الطلبة باعتبار عسر الترجمة فرأيت أن أترجمه في
 الأردوية يسيراً لهم، وبعضه من لفظ الشيخ بعينه:

بهلمی عورت بولی که میراخاوند کوشت هی اونت لاغر کاوه بهی رکها هو جوتی بر بها رکی نه راسته آسان هی که جوئی بر جرها جاوی نه وه کوشت هی الیسا فربه هی که اوسکی لائی کی خاطر مصیبت بهری جاوی.

دوسری نی کها که مین اوسکی خبرنه بهیلاؤنکی درتی هون که نه جهور بیتهون اوسکو اکر ذکر کرون توذکر کرون توذکر کرونکی اس کاعجر وبجر (اصل مین ضعیفی مین جوکانتهین جسم مین بیدا هوجائی هین یارك بررك جره جاتی هی اوسی عجر وبجر کهتی هین مکریهان عیوب مراد هین) تیسری بولی که میراخاوند لمباتر نکاهی أکربات اکرون تو طلاق ملتی هی اورخاموش رهون تو معلق رهتی هون.

جوتهی نی کماکه میرا شوهر تهامه کی رات کی طرح (معتدل) هی نه کرم زیادة نه بهت تهند انه زیادة خوف نه بهت اکتانا.

بانجوین نی کها که میرا شوهر اکر کهر مین آئی توجیتاسا او رجب باهر جاوی توشیر (اورالیسا شریف المزاج) که جوکهر مین هون اوسکی کوئی بازبرس نهین کرتا.

جهتی نی کهاکه میراشوهر (الیسا کهاؤهی) که اکرکهاوی توسب لیبت جاوی اوراکر بثی توسب جت کرجاوی او رجب لیتی توا کیلاهی کبری مین لبت جاوی اوراد هر کوهاته بهی نهین برها تاکه دریافت کزی دکه کو .

ساتوین نی کهاکه میرا شوهر کمراء هی یا عاجز سینه سی دبانی والا عورت کوهر عیب اوسکی لئی عیب هی سربهور دی یازخمی کردی یادونون هی کرکذری.

آتھوین نی کھا که میرا شوہر جھونا ادس کا ایساہی جیسا جھونا خرکوش کا، یعنی (نازك بدن ہی) خوشبو اوسكى آیسى ہی جیسا که زرنب کی خوشبو (ایك قسم کی کھانس ہی).

نوين بولى كه ميرا شوهرا ونجى تعميرون والالمبى برتلى والا اوربهت راكه والاهي كهراوس كا مجلس كى قريب هي يعنى (ذي رائي شخص هي).

دسوبن تى كهاكه ميرى شوهر كانام مالك مي اوربهلا مالك كى كيا تعريف كرون جومدائح ذهن مين آسكين اونسى بالاترا وسكى اونت هين كه بهت هوتى هين اينى تهان براوركم هين كه جائين صيح كوجرا كاه مين آورجب سنتى هين آوازجنك كى تويقين كرليتى هين كه اب وه ذبح هونى والى هين.

کیارهوین نی کها که میرا شوهرا ابو ذرع هی اوراس کاکیا کهنا که میری کانون کوزیور سی بو جهل کردیا اورمیری بازؤن کو جربی سی برکردیا اور مجهی اس قدر خوش رکها که اوسکی داد دینی لکامیری طرف میرا نفس ایسی کهرانی میراوسنی بایاجو بمشکل جند بکر یون والا تهابهرایسی خوش حال خاندان مین لا یاجو کهورون کی آوازوالی اورکجاوه کی آوازوالی، (یعنی اونکی بهان کهوری اونت سب) تهی دائین جلانی والی بیل اوراناج بهئکنی والی آدمی (سبهی اونکی بهان) تهی (دائس او منق سی مراد کهیتی کاسامان هی) اوسکی یهان مین بولتی تومیری عیب جیی کوئی نه کرنا اورسوتی نوصبح کردیتی اورباتی بیتی تونهایت اطمنیان سی بیتی (فقح الطائر اسی کهتی مین که برنده بانی بی کراویر سراتهائی مراد جمله اموریین اطمنیان هی) ابو ذرع کی مان =

يُونُسَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهنَّ شَيئاً، قالَتِ ٱلْأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَل غَثٌّ، عَلَى رَأْسِ جَبَل: لاَ سَهْلٌ فَيُرْتَقى وَلاَ سَمِينٌ فَيُنتّقَلُ. قالَتِ الثَّانِيَةُ: ۚ زُوْجِي لاَ أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخافُ أَنَّ لاَ أَذَرَهُ، إِن أَذْكُرْهُ أَذْكُر عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. قالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي العَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقٌ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلِّيل تِهَامَةً، لاَ حَرٌّ وَلاَ قُرٌّ، وَلاَ مَخَافَة وَلاَ سَآمَةً. قالَتِ الخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِن خَرَجَ أَسِدَ، وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ التَفَّ، وَلاَ يُولِجُ الكفَّ لِيَعْلَمَ البَثَّ، قالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ، أَوْ عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلاًّ لَكِ. قَالَتِ الثَامِنَةُ: زَوْجِي المَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالريحُ رِيحُ زَرْنَبِ، قالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ العِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمادِ، قَريبُ البيتِ مِنَ النَّادِ. قالَتِ العَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ وَما مالِكٌ، مالِكٌ خَيرٌ مِنْ ذلِكِ، لَهْ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ المَبَارِكِ، قَلِيَلاتُ المَسَارِح، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ المِزْهَرِ، أَيقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ. قالَتِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعَ، فَمَا أَبُو زَرْع، أَنَاسَ مِنْ حُلِّيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلاً مِنْ شَحْم عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفَسِي، وَجَدَنِي َّفي أَهْل غُنَيمَةٍ بِشِقٌ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٌ، فَعِنْدَهُ أَقُول فَلاَ أُقبَّحُ، وَأَرْقُذُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ. أُمُّ أَبِي زُرْع، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْع، عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيتُهَا فَسَاحٌ.

یعنی میری خوشدا من تووه بهی بهت لائق عورت تهی اوسکی جامه دان سب یهر یور رهتی اوسکا کهر کشاده ابو ذرع کابیتاوه بهی خوب تها اوسکی خواب کاه جیسی کهینجئی کی جکه هو کهجور کی شاخ کی (یعنی جهربری جسم کا) (خوراك اس قدرکم) که بیت بهردی اس کا ایك دست جارماه کی بجی کا ابو ذرع کی بیئی تووه بهی سبحان الله ابنی والدین کی فرمانبر دار (فربة ایسی که) بهراؤاینی جادرکا (صورت وسیرت ایسی که) اینی سوکن کیلئی به (هر وقت) باعث غیظ وغضب ابو ذرع کی یاندی نووه بهی قابل تعریف نه یهبیلاتی هماری باتون کوبهیلانی کی طورسی اورنه کهانا دالثی همازی ذخیره مین اورنه بهرتی هماری کهر کوخس وخاشاك سی ایکدن ایساهوا که ابو ذرع باهر نکلا ایسی وقت جبکه دوده کی برتن بلوئی جارهی تهی باهر نکل کرکیا ویکهتا هی که ایك هورت هی حسبکی ساته جیتی کی سی دو بجی هین جوکهیل رهی هین اوسکی کوکه کی نیحی سی دو انارون سی (مراوسرینون کابرا هوناهی که اوسکی وجه سی کمر کی نیحی اسقدر جکه خالی تهی) اوسی دیکهکرا اوسی مجهی طلاق دیدی اوراوس سی نکاح کرلیا اوسکی بعد بهرمین نی نکاح کیا ایك شریف شخص سی جو اوردیثی مجهی طلاق دیدی اوراوس سی نکاح کرلیا اوسکی بعد بهرمین نی نکاح کیا ایك شریف شخص سی مویشی سوار هوتاتها تیزرو کهوری یراورهاته مین خطی نیزه رکهتا تهاوة رات کی وقت لی آیا مجهبر بهت سی مویشی اوردیثی مجهکو هر قسم کی مویشی سی ایك ایك جورا اورکها کة ای ام ذرع خود بهی کها اررابنی اقارب کوبهی ذخیرة یهومجا (یعنی احسان کرنی کی اجازت دی) الخ.

واعلم أن في ترجمة هذا الحديث وحل لغاته كلامٌ طويل، لم أر جَمْعه، ولا بسطه، وإنما ذكرت ترجمته على بعض الوجوه الذي ذهب إليه الشارحون، وسمعته من شيخي في درس الكتاب، وإن شئت تفصيل المقام، فراجع شرح على القاري، والمُناوي على «الشمائل» للترمذي.

ابْنُ أَبِي زَرْع، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْع، مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الجَفرَةِ. بِنْتُ أَبِي زَرْع، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْع، طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلُ عُسَائِهَا، وَغَيظُ جارَتِهَا. جارِيَةُ أَبِي زَرْع، لَا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْقِيثًا، وَلاَ تُنقِّتُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلاَ تُنقِيثًا، وَلاَ تُنقِيثًا، وَلاَ تَنقِيثًا، وَلاَ تَمْلأُ بَيتَنَا تَعْشِيشًا. قَالَتْ: خَرَجً أَبُو زَرْعِ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِي امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدانِ لَهَا كَالْفَهْدَينِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَين، فَطَلَّقَني وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً كَالْفَهْدَينِ، يَلْعَبَانِ مِنْ كُلِّ رَائِحةٍ زَوْجًا، مَريًا، وَأَخَذَ خَطِّيًا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحةٍ زَوْجًا، مَريًا، وَأَخَذَ خَطِّيًا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحةٍ زَوْجًا، مَريًا، وَأَخَذَ خَطِّيًا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحةٍ زَوْجًا، وَمِيرِي أَهْلَكِ، قَلْرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحةٍ زَوْجًا، وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْع، وَمِيرِي أَهْلَكِ، قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيءٍ أَعْطَانِيهِ، مَا بَلَغَ أَصْغَرَ وَمِيرِي أَهْلَكِ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْع. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ هِشَامٍ: وَلَا تُعَشِّيشًا بَيْتَنَا تَعْشِيشًا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَأَتَقَمَّحُ، بِالمِيم، وَهذا أَصَّحُ.

• ١٩٠٠ ـ حدّ الله عَبْدُ الله بن مُحمّد: حَدَّ ثَنَا هِ شَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ، فَسَتَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَنْظُرُ، فَمَا زِلتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّنِّ، تَسْمَعُ اللَّهُوَ. [طرفه في: ٤٥٤].

قوله: (فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجاريةِ الحديثةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهو) يعني تسمع تلك الجارية اللهو. واعلم أنَّ هذه القصة قَبْل نزول الحجاب على أنّ النظر إلى الوَجْه جائزٌ على المذهب، وإنما نهى عنه المتأخرون لفساد الزمان.

## ٨٤ ـ بابُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا

عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي ثُوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللّهِ بْنُ عَبّدِ اللّهِ بْنِ أَبِي ثُوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: لَمْ أَزَل حَرِيصاً عَلَى أَنْ أَشَالَ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ عَنِ المَرْأَتَينِ مِنْ أَزْوَاجِ النّبِيِّ عَنِيْ، اللّتَينِ قالَ اللّهُ تَعَالى: ﴿إِن لَوُبا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤] حَتَّى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ، وَعَدَلَ وَعدَلتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيهِ مِنْهَا فَتَوَضَّاً. فَقُلتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَنِ بِإِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيهِ مِنْهَا فَتَوَضَّاً. فَقُلتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَنِ السَّرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنْ أَلْ اللّهُ تَعَالَى: ﴿إِن نَوْبَا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾؟ قالَ: وَاعَجَباً لَكَ يَا ابْنَ عَبّاسٍ، هُما عائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الحَدِيثَ يَسُوقُهُ قالَ: كُنْتُ أَنَا وَجارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمِيَّةً بْنِ زَيدٍ، وَهُمْ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّرُولَ عَلَى النَّبِيِ عَنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمِيَّةً بْنِ زَيدٍ، وَهُمْ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّرُولَ عَلَى النَّيقِ عَنَ فَيَنْزِلُ يَوْماً، وَأَنْزِلُ يَوْماً، فَإِذَا نَزَلتُ جَعْثَ بَعْ لِبُكَ النَّوْمَ مِنَ الوَحْي أَوْ غَيرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَكُنَّا مَعْشَرَقُ مُنَ عُولِي المَدِينَةِ، النِسَاءَ، فَلَقَ السَوْمَ مِنَ الوَحْي أَوْ غَيرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِشْلُ ذَلِكَ، وَكُنَا مَعْشَرَ قُرَيشٍ نَعْلِبُ

نِسَاءِ ٱلأَنْصَارِ، فَصَخِبْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، قالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَيْ إِلَيْ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُّهُ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيلِ، فَأَفْرَعَنِي ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهَا: قَدْ حَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِك مِنْهُنَّ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَنَزَلتُ فَدَخَلتُ عَلَى حَفْصَةً فَقُلتُ لَهَا: أي حَفْصَةُ، أَتُغَاضِبُ إِخْدَاكُنَّ النَّبِيَّ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيل؟ قالَتْ: نَعَمْ، فَقُلتُ: قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ، أَفَتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبُ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ فَتَهْلِكِي؟ لاَ تَسْتَكُثْرِي النَّبِيَّ ﷺ وَلاَ تُرَاجِعِيهِ في شَيءٍ وَلاَ تَهْجُرِيهِ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضاً مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، يُرِيدُ عائِشَةً. قالَ عُمَرُ: وَكُنَّا قَدْ تَحدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الخَيلَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِّبِي ٱلأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَينَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْباً شَدِيداً، وَقالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَفَزِّعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ اليَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلتُ: ما هُوَ؟ أَجاءَ غَسَّانُ؟ قالَ: لَا ، بَل أَعْظَمُ مِنْ ذلِكَ وَأَهْوَلُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ، فَقُلتُ: خابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هذا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ، فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَصَلَّيتُ صَلاَةَ الفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَخَلَ النَّبِيِّ ﷺ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا، وَدَخَلتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ أَلَمُ أَكُنْ حَلَّرْتُكِ هذا، أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُ ﷺ؛ قَالَتْ: لاَ أَدْرِي، هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ في المَشْرُبَةِ، فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى المِنْبَرِ، فَإِذَا حُوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُم، فَجَلَسْتُ مَعَهُم ۖ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَجِدُ فَجَئْتُ المَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُ ﷺ فَقُلْتُ لِغُلام لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ الغُلامُ فَكَلَّمَ المَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِي ﷺ فَقُلْتُ لِغُلام لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ الغُلامُ فَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالُّ: ۚ كَلَّمْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَانْصَرَفتُ حَتَّى جَلَسْتُ مِعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ المِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِيَ مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلتُ لِلغُلاَم: إسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ المِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَٰبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الغُلاَمَ فَقُلتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَّمَتَ، فَلَمَّا وَلَّيتُ مُنْصَرِفاً، قالَ: إِذَا الغُلاَمُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ عَلِيهِ، فَدَخِلتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمالٌ حَصِيرٍ، لِيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ فَرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمالُ بِجَنْبِهِ، مُتَّكِئاً عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ، فُسَلَّمْتُ عَلَيهِ ثُمَّ قُلتُ وَأَنَا قائِمٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَطلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَيُّ بَصَرَهُ فَقَالَ: «لاَ». فَقُلتُ: اللّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قُلتُ وَأَنَا قائِمٌ أَسْتَأْنِسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ لَوْ رَأَيتَنِي وَدَخَلَتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: لاَ يَغُرَّنَكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أُوضَاً مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، يُرِيدُ عائِشَةً، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ تَبَسُّمَةً أُخْرَى، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيتُهُ تَبَسَّمَ، فَرفَعْتُ بَصَرِي في بَيتِهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيتُ في بَيتِهِ شَيئاً يَرُدُّ البَصَرَ، غَيرَ أَهَبَةٍ ثَلاَثَةٍ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ فَلِيُوسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارِساً وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا، وَهُمْ

لاَ يَعْبُدُونَ اللّهَ، فَجَلَسَ النّبِيُ ﷺ وَكَانَ مُتَكِئاً فَقَالَ: «أَوَفِي هذا أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟ إِنَّ أُولِئِكَ قَوْمٌ قَدْ عُجِّلُوا طَيِّبَاتِهِمْ في الحَيَاةِ اللّهٰنْيَا». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ اسْتَغْفِرْ لِي، فَاعْتَزَلَ النّبِيُ ﷺ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عائِشَةَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيلَةً، وَكَانَ قَالَ: «ما أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيهِنَّ شَهْراً» مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَةِ عَلَيهِنَّ حِينَ عاتَبَهُ اللّه، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيلَةً دُخَلَ عَلَى عائِشَةَ، فَبَدأ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَينَا شَهْراً، وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيلَةً أَعْدُمُ عَلَى عائِشَةُ: فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيلَةً وَعَلْمَ عَلَى عائِشَةُ: ثُمُ أَنْذِلَ اللّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخَيُّرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ، ثُمَّ خَيَرَ عَلَيْهُ مَا قَالَتْ عائِشَةُ. قُلُونَ اللّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخَيُّرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ، ثُمَّ خَيَر نَسَاءُهُ كُلَّهُنَ فَقُلْنَ مِثْلَ ما قَالَتْ عائِشَةُ. [طرفه في: ١٩].

"خاوند كى معامله مين باب ابنى بيئى كو نصيحت كرى. "

١٩١٥ ـ قوله: (لا تُراجِعِيه) "جواب بهير كنر دى. "

قوله: (أي حَفْصة، أتغاضِبُ إحداكُنَ النبيَّ ﷺ)... إلخ، والمغاضبة في حَقِّ الأزواج خلافُ الأَوْلى، أما في حقِّ غيرهن فتبلغ إلى الكُفْر. وهذا كما أخذ موسى عليه الصلاة والسلام لحية هارونَ عليه السلام، ولو تقدّم أحدٌ غيْره إلى مِثْله لَكَفَر. فالشيء الواحدُ يكون موجِبًا للكفر باعتبار دون اعتبار.

## ٨٥ - بابُ صَوْم المَرْأَةِ بإِذْن زَوْجِهَا تَطَوُّعاً

١٩٢ - حدّثنا محَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبّهٍ،
 عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لاَ تَصُومُ المَوْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ". [طرفه في: ٢٠٦٦].

#### ٨٦ - بابُ إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

١٩٣٥ - حدّثنا محمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُليمانَ، عَنْ أَبِي حازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فَرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». [طرفه في: ٣٢٣٧].

١٩٤ - حدّثنا محمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ». [طرفه في: ٣٢٣٧].

## ٨٧ \_ بابٌ لاَ تَأْذَنُ المَرْأَةُ في بَيتِ زَوْجِهَا لأَحَدِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

٥١٩٥ ـ حدِّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَن رَسُولَ اللّهِ ﷺ قالَ: «لاَ يَجِلُّ لِلمرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدُ اللّهِ بِإِذْنِهِ، وَلاَ يَا أَنْ نَصُومَ عَنْ أَبِهِ اللّهِ بِإِذْنِهِ، وَما أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَإِنّهُ يُؤَدَّى إِلَيهِ شَطْرُهُ». وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيضاً عَنْ مُوسى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ في الصَّوْمِ. [طرفه في: شَطْرُهُ».

١٩٥ ـ قوله: (وما أنفَقَت من نفقة من غير أَمْرِهِ) أي غير أمره الصريح وإن علمت
 برضاه دلالة، وإلا ينبغي أن لا يكون لها أُجْرٌ أصلاً.

#### ۸۸ \_ باب

١٩٦٥ - حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ: أَخْبَرَنَا التَّيمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ، عَنْ أَسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قالَ: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَكَانَ عامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ». [الحديث ١٩٦٥ - طرفه في: ١٥٤٧].

قوله: (فكان عامّةُ مَنْ دخلها المساكينُ، وأصحابُ الجدِّ محبوسون) وعند الترمذي أن فقراء المهاجرين يدخلون الجَنّة قبل أغنيائهم بخمس مائة عام، وكنت أقمتُ دَهْراً على أن هذا التقدّم لمقاساتهم الأحزان، والمصابرةِ على المصائب، ثُم رأيتُ بعد زمانٍ أن بابَ الجنة الذي يدخل منه المساكينُ غيرُ باب الأغنياء، فإذا رآهم الأغنياءُ تسارعوا إليه ليدخلوه أيضاً، فيقال لهم: ائتوا من بابكم، فيأتونه، فيتأخّرون عنهم بتلك المدة. وفئك لأنَّ المسافة بين البابين خمس مائة سنة، ومِثل هذه النكات كثير في الآخرة (١).

ثُم اعلم أنَّ يوماً من الآخرة كألف سَنةٍ من الدنيا، وأما يومُ الحشْر خاصّة، فخمسونَ ألفَ سنة. واختلف المفسِّرُون في تأويل قوله تعالى: ﴿تَعْرُجُ ٱلْمَلَيَكُةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمِّسِينَ أَلَفَ سَنَةٍ ﴿ المعارج: ٤]. فقيل: هو يوم الحَشْر، وقيل: هو مسافةُ العالم العُلوي، والسفلي، قلتُ: إلا أن الحساب لا يستقيمُ على هذا التقدير، لما في البخاري: ﴿ إِنَّ للجنّةِ مائة درجة، ما بين كلّ درجة مسيرةُ خمس مائة سنة »، فحصل مجموع المسافة «خمسون ألف سَنة » لدرجات الجنة فقط، وبقيت مسافةُ السّموات السبع، والأرض خارجة عنها. وإن حملناه على المسافةِ التي بين السموات فلا يستقيم السبع، والأرض خارجة عنها. وإن حملناه على المسافةِ التي بين السموات فلا يستقيم

<sup>(</sup>١) قلتُ: قال في «قوت المغتذي»: قال حَرْب: قال سُفيان: إنَّ للجنة ثمانيةَ أبواب، ما بين كلِّ خمس مائة عام، لكل باب أهْل، فينسى الغنيُّ بابه، فيجيء لباب غيره، فيقول البواب: ارجع لبابك، فيرجع لتلك المسافة.اهـ.

كتاب النِّكَاح

أيضاً، كما هو ظاهر، وإذن ينبغي أن تكون تلك مسافة الجنة فقط، والجَنّة سَقْفُها العَرْش، وقاعدتُها السماءُ السابعة، فتلك المسافةُ من مقعر العَرْش إلى سطح السماء السابعة؛ وقد قررنا ذلك مِن قَبْل أيضاً، وكذا إنَّ المسافة من مقعر العَرْش إلى الفلك السابع علاقة الجنة، وأما السموات السبع والأرضون كذلك، فهي علاقة جهناً، تُسجّر فيها جهنم، فكأن الآخرة فوق السموات، وتلك هي الدنيا. ولذا أرى: القرآنُ متى يذكر الاندكاكَ والانفطار يَخصُّه بالسموات، والجبال وغيرها ولا يذكر لما فوقها شيئاً (۱).

أما قوله تعالى: ﴿وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧] فحق العربية فيه عندي، أنَّ معناه ما يُعَدِّ عند رَبِّك يوماً ينبسط بعينه في تلك الدار على ألف سنة، فإن البساطة تُناسِب الحضرة الإلهية، فيكون عنده يومٌ، وعندنا ألف سنة. وأما على ما فَهِمه الناس من مراده، فينبغي أن يكون الكلامُ هكذا: وإنّ ألف سنة يومٌ عند ربك. وراجع له الفَرْق بين قولهم: زَيْدُ الأمير، والأميرُ زَيْد، بل أقول: إنَّ الزمان من الأزَل إلى الأبد لمحةٌ عند ربّك، لأجل البساطة في حضرته تعالى.

معنا مشاهدته تلك ليست كُلِّيةً، بل مشاهدةٌ جزئية تقتصر على هذه الحال فقط. ويؤيدُه ما أنَّ مشاهدته تلك ليست كُلِّيةً، بل مشاهدةٌ جزئية تقتصر على هذه الحال فقط. ويؤيدُه ما عند البخاري: «اطلعت في الجنة فرأيتُ أكثر أهلِها الفقراء، واطلعت في النار فرأيتُ أكثر أهلها النساء» اهـ. ففيه إشعار بأنها مشاهدتُه إذ ذاك، ولو أراد الضابطة الكلية لقال: «الرِّجال»، بدل: «الفقراء»، ليستقيم تقابُلُه بالنساء، ولكنه ذَكر الفقراء من جانب، وذكر النساء من جانب، فظهر أنه لم يُرِد بيانَ الضابطة.

٨٩ ـ بابُ كُفرَانِ العَشِيرِ وَهُوَ الزَّوْجُ، وَهُوَ الخَلِيطُ، مِنَ المُعَاشَرَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٥١٩٧ ـ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً نَحْواً مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً

<sup>(</sup>۱) قلتُ: ولا يزعُمن جاهِلٌ: أن الشيخ كان يُنكر خَلْق الجنة أو النّار، حاشا وكلا، بل كان يقرّ بهما على صِفَتَيْهما عند أهل السنة والجماعة، إلا أنه قد كان يَتكلّم على طريق أرباب الحقائق، ولا بُعْد على طورهم أن يكون هذا الحَيِّزُ الذي نحن فيه الآن حَيِّزاً لجهنم غداً، كيف! وقد سمعناه مِراراً ينبه عليه، ويقول: لا تنسبوا إلى ما لم أرد، فإنَّ الجنة مخلوقةٌ عندي، والنار كذلك، وهكذا الجنة تزين في كل رمضان، والنار أيضاً توقد في زمانه، فكيف يناسب أن يُعْزا إليه بما صَرّح بخلافه، ولكنَّ الرجل إذا تكلم في فَنَّ، فعلى مخاطِبه أن يَفْهمه من ذلك الفنّ، ونعوذ بالله من زَيْم الزائغين، وانتحالي المُشتِجلين.

طُويلاً، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ القِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ الْقَيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ الْقَيْمِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ الْقَيْمِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ الْقَيْمِ اللَّهِ، لاَ يَحْسِفَانِ النَّهَمْ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّهِ، لاَ يَحْسِفَانِ الْمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللّهَ». قالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، كَا يَحْسِفَانِ لَمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللّهَ». قالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَرَأَيتُ الْجَنِيقَ، أَوْ أُرِيتُ تَنَاوَلَتَ شَيئاً فِي مَقَامِكَ هذا، ثُمَّ رَأَينَاكَ تَكَعْكَعْتَ؟ فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَر الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلَتُ مِنْهَا عُنْقُوداً، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكُلتُمْ مِنْهُ ما بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَر الْجَنُونِ اللّهِ؟ قالَ: «بِكُفْرِقِ اللّهُ عَلَى اللّهِ؟ قالَ: «بِكُفْرِقَ الإَحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ وَيَلَا: يَكُغُونُ العَشِيرَ، وَيَكُفُونَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥١٩٨ ـ حدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ الهَيثُم: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ في النَّارِ، فَرَأَيتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ في النَّارِ، فَرَأَيتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ في النَّارِ، فَرَأَيتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلمُ بْنُ زَرِيرٍ. [طرفه في: ٣٢٤١].

واقعتين: واقعة في صلاة الكسوف، وواقعة أُخرى حين ضَجّره الناسُ بالأسئلة، فقعد واقعتين: واقعة في صلاة الكسوف، وواقعة أُخرى حين ضَجّره الناسُ بالأسئلة، فقعد على المنبر، وقال لهم: «سلوني ما بدا لكم، ما دمت في مقامي هذا»، وليس فيهما أن نظره نَفَذ إلى الجنة والنار، بل قال: إن الجنة والنار هما اللّتان تَمثّلتا، فمن أراد إثبات عالم المِثال، فتلك مادتُه من الصحيحين.

### ٩٠ ـ بابٌ «لِزَوْجِكَ عَلَيكَ حَقُّ»

قَالَهُ أَبُو جُحَيفَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٩٩٥ ـ حدّثنا مُحَمدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ: أَخْبَرَنا الْأَوْزَاعِيُّ قالَ: حَدَّثَني يَحْيى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قالَ: حَدَّثَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قالَ: حَدَّثَني عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قالَ: حَدَّثَني عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «يَا عَبْدَ اللّهِ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتُقُومُ اللَّيل؟». قُلتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ، قالَ: «فَلاَ تَفْعَل، صُمْ وَأَفطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيكَ حَقًا، وَإِنَّ لِعَينِكَ عَلَيكَ حَقًا». [طرفه في: ١١٣١].

#### ٩١ ـ بابٌ المَرْأَةُ رَاعِيَةٌ في بَيتِ زَوْجِهَا

• • ٢ • حدَّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَاللّهِ عَلَى بَيتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلّّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». [طرفه في: ٨٩٣].

٩٢ ـ بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللهُ
 بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٤]

٥٢٠١ ـ حدّثنا خالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا سُلَيمانُ قالَ: حَدَّثَني حُمَيدُ، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: مَشْرُبَةٍ لَهُ، فَنَزَلَ لِتِسْعِ اللّهُ عَنْهُ قالَ: آلَى رَسُولُ اللّهِ، فَنَزَلَ لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّكَ آلَيتَ شَهْرًا؟ قالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ». [طرفه في: ٣٧٨].

#### ٩٣ ـ بابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ نِسَاءَهُ في غَيرِ بُيُوتِهِنَّ

ويُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيدَةَ رَفْعُهُ: «غَيرَ أَنْ لاَ تُهْجَرَ إِلاَّ في البَيتِ». وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.

٧٠٢ - حدِّ ثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيج، ح. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ قالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيى بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَيفِيِّ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَيفِيِّ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَيفِيِّ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الحَارِثِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ لاَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ اللّهِ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْراً، فَلَمَّا مَضِى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْماً غَدَا عَلَيهِنَّ أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللّهِ، حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيهِنَّ شَهْراً؟ قالَ: «إِن الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةٌ وَعِشْرِينَ يَوْماً». [طرفه في: ١٩١٠].

٣٠٢٥ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورِ قالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ أَبِي الضَّحى، فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قالَ: أَصْبَحْنَا يَوْماً وَنِسَاءُ النَّبِيِّ عَيْقِ يَبْكِينَ، عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا، فَخَرَجْتُ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا هُوَ مَلاَنُ مِنَ النَّاسِ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقُ وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ لَهُ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَنَادَاهُ، فَذَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقُ فَقَالَ: أَطَلَقْتَ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَنَادَاهُ، فَذَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقُ فَقَالَ: أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ: «لاَ، وَلكِنْ آلَيتُ مِنْهُنَّ شَهْراً». فَمَكَثَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَاءُكَ؟ فَقَالَ: «لاَ، وَلكِنْ آلَيتُ مِنْهُنَّ شَهْراً». فَمَكَثَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَاءُهِ.

وإنما هاجر معنا في غير بيوتهن، لأنَّ مهاجَرة النِّساء في بيوتهن أشقُّ عليهن، فاعتزل عنهنَ، وقد مَر معنا أن أزواجَه كنَّ تِسعاً، فإذا هاجر كُلاً منهن ثلاثةً ثلاثةً، حصل سبعةُ وعشرونَ، من ضَرْب ثلاثةٍ في تسع، بقي يومان، فهاجَر فيهما تَكْميلاً للشَّهر، فسقط ما قيل: إنَّ المهاجرة فوق ثلاثة مبني عليه، فكيف فعلها النبيُّ عَلَيْهُ؟! وقد ذكرناه من قبل أيضاً.

٥٢٠٣ ـ قوله: (فقال: لا، ولكن آلَيْتُ مِنْهنّ شَهْراً)، ذَلّ حديثُ ابنِ عباس هذا على أنَّ الدخل في جلوسه على المَشْربة، كان للإيلاء فقط، لا كما فَهِمه الحافِظ أنه كان لأجل الجحوش والسقوط عن الفرس أيضاً. وقد مرّ معنا أنهما واقِعتانِ في زمانين، جمعهما الراوي في الذِّكر فقط، خلافاً لما زعمه الحافظ، نظراً إلى الاشتراك في جلوس النبيِّ في المَشْربة فيهما، وقد فَصّلناه من قبل، وهذه الرواية تؤيّدُ ما ذكرت.

#### ٩٤ ـ بابُ ما يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَأَضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: ٣٤] ضَرْبًا غَيرَ مُبَرِّحٍ.

٥٢٠٤ ـ حدّثنا محمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا في آخِرِ اليَوْم». [طرنه ني: ٣٣٧٧].

قد رَخَّص به الفقهاءُ أيضاً إذا كان ضَرْباً غَيْر مُبَرِّح، وكذا يجوز للوالد أنْ يضرب وَلَده. وأما التغيير باليد فهو مُقْتصِر على ما كان الرَّجُل في المُنْكر، فإذا خرج عنه ليس له ذلك، ولكن يَرْفع أَمْرَه إلى القاضي؛ فإما أن يُعزِّره هو، أو يتركه. واختلفوا في ضَرْب الأستاذ لتلامذته، هل له فيه حَق أم لا؟ والكُلّ لو ضَرَبوا مِن غير حَقّ، أُوخِذُوا به

#### ٩٥ \_ بابٌ لاَ تُطِيعُ المَرْأَةُ زَوْجَهَا في مَعْصِيةٍ

٥٢٠٥ ـ حدّثنا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ ـ هُوَ ابْنُ مُسْلِم ـ عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّظ شَعْرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ في شَعَرِهَا، فَقَالَ: الله لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ في شَعَرِهَا، فَقَالَ: الله لَهُ، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ المُوصِلاَتُ». [الحديث ٢٠٥٥ ـ طرفه في: ١٩٣٤].

٥٢٠٥ ـ قوله: (تمعُّط) "سركي بال اركئي جيجك كي بيماري كي وجه سي. "

97 \_ بابٌ ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا﴾ [النساء: ١٢٨]

٥٢٠٦ ـ حدّثنا ابْنُ سَلاَم: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خُافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا﴾، قَالَتْ: هِيَ المَرْأَةُ تَكُونُ عِنْهَا، فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا، وَيَتَزَوَّجُ غَيرَهَا، تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلاَ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا، فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا، وَيَتَزَوَّجُ غَيرِهَا، تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلاَ تُطلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيرِي، فَأَنْتَ في حِلِّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالقِسْمَةِ لِي، فَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨]. [طرفه في: تَعَالَى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨]. [طرفه في: رَبِيهُمَا

#### ٩٧ \_ بابُ العَزْلِ

٥٢٠٧ ـ حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جابِرٍ قالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. [الحديث ٥٢٠٧ ـ طرفاه في: ٥٢٠٨، ٥٢٠٩].

٨٠٢٥ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: قالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: سَمِعَ جابِراً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ. [طرفه في: ٢٠٧٥].

٥٢٠٩ \_ وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ. [طرفه ني: ٥٢٠٧].

٥٢١٠ ـ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: أَصَبْنَا سَبْياً، فَكنَّا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: "أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ \_ قالَهَا ثَلاَثًا \_ ما مِنْ نَسَمَةٍ كائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ». [طرفه في: ٢٢٢٩].

حقَّق الشُّرْع كَوْنه لغواً، وكفّ لسانه عن النهي عنه.

#### ٩٨ ـ بابُ القُرْعَةِ بَينَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً

٥٢١١ حدّثنا أبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيمَنَ قالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنِ القَاسِم، عَنْ عائِشَة: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَينَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ القُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفَصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا كَانَ بِاللَّيلِ سَارَ مَعَ عائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلاَ تَرْكَبِينَ اللَّيلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، تَنْظُرِينَ وَأَنْظرُ؟ فَقَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافتَقَدَتْهُ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةً وَعَلَيهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافتَقَدَتْهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافتَقَدَتُهُ عَلَيْمَا أَوْ حَيَّةً وَلَى اللَّهُ شَيئاً .

# ٩٩ ـ باب المَرْأَةِ تَهَب يَوْمَها مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا، وَكَيفَ يُقْسَمُ ذلِكَ

٥٢١٢ ـ حدّثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ:
 أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَّائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ.
 [طرفه في: ٢٥٩٣].

#### ١٠٠ \_ بابُ العَدْلِ بَينَ النِّسَاءِ

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَآيَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٩ ـ ١٣٠].

رخّص القرآنُ بتزوّج الأربع من النساء، مع بيان عدم رضائه به، لتعذُّر العَدْل بينهنَّ (١).

#### ١٠١ ـ بابٌ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيُبِ

٥٢١٣ - حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: حَدَّثَنَا خالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ \_ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ \_ وَلَكِنْ قالَ: السَّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكُرَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًاً. [الحديث ٥٢١٥ ـ طرفه في: ٥٢١٤].

واعلم أنَّ الفقهاء الثلاثة قالوا: إنَّ الجديدة إنْ كانت بِحْراً يقيم عندها سَبْعَ ليال، وإن كانت ثَيِّباً فثلاثاً، ولا تكون تلك المدةُ محسوبةٌ من القَسْم. ولكن يسوي بينهم بعد ذلك. وعندنا الجديدةُ والقديمةُ سواءٌ في القَسْم. وأما قوله: «إذا تَزوَّج البِحْر على الثَّيّب أقام عندها سبعاً، ثُم قَسم»، فمعناه عندنا أنْ يَقْسم لهن كلّهن بسبع في تلك الدورة، وهكذا، فليفهم في الثَّيّب، ولنا ما عند (٢) النَّسائي من قوله ﷺ لأمُّ سَلَمة: «إنْ شِئْتِ سَبَّعت لنسائي». وهو عند الطحاوي أيضاً.

#### ١٠٢ ـ بابُ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ

٥٢١٤ - حدِّثنا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفيَانَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثاً ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثاً ثُمَّ قَسَمَ، قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ:

 <sup>(</sup>١) قلتُ: ومن ههنا تبين سِرُ آخَر في جواز فوق الأربع للنبيُ على دون الأُمة، فإِنَّهم لا يقدِرون على العَدْل فيما فوق الأربع، بخلاف النبيِّ فلم توجد في حَقه عِلَّة المَنْع، وله وجوهٌ أُخَر أيضاً ذَكَرها القَوْم، ولا نذكُرها لغرابةِ المقام.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ الخطّابي: السَّبع في البكر، والثلاث في الثَّيّب حَقُّ العَقْد خصوصاً، لا يحاسبان على ذلك، ولكن يكون لهما عفواً بلا قِصاص. ثُم أجاب عن رواية النسائي، وقال: ليس فيه دليلٌ على سقوط حَقها الواجب لها إذا لم يُسبّع لها، وهو الثلاث التي هي بمعنى التسويغ لها، ولو كان ذلك بمعنى التبدئة، ثُم يُحاسب عليها، لم يكن للتخيير معنى، لأنَّ الإنسان لا يُخير بين جميع الحقّ وبين بُغضِه، على أنه بمعنى التخصيص.

قال الشيخ: ويُشْبِه أن يكونَ هذا من المعروفِ الذي أَمَر اللَّهُ تعالى به في قوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ [النَّساء: ١٩]، وذلك أن البِكر لما فيها من الخفر والحياء، تحتاج إلى فَضل إمهال، وصَبْر، وحُسْن تأنٍ ورِفْق، ليتوصل الزَّوج إلى الأدبِ منها؛ والثَّيّب قد جَرّبت الأزواج، وارتاضت بصحبةِ الرجال، فالحاجة إلى ذلك في أمرها أقل، إلا أنها تُختص بالثلاث مَكْرمة لها، وتأسيساً للألفة فيما بينه وبينها، والله تعالى أعلم. اهـ «معالم».

قلتُ: وإنما نقلت عبارةَ الشيخ لِتُقدّر منازلَ العلماء، وأنهم ليسوا بعاجزين في موضع، وإنَّ كان الظاهر أنّ الشيخ لم يقدر على جواب روايةِ النسائي، ولا ريب، أنه حُجّةٌ صريحةٌ للحنفية، وللتأويل مساغ، ولكن أين هذا من ذاك!.

وَلَوْ شِئْتُ لَقُلتُ: إِنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. وَقالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ وَخالِدٍ، قالَ خالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في: ٢١٣].

#### ١٠٣ \_ بابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ في غُسْلِ وَاحِدٍ

٥٢١٥ ـ حدّثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ في اللّيلَةِ اللّهِ عَلَى نِسَائِهِ في اللّيلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. [طرفه في: ٢٦٨].

وقد ذكرنا ما يتعلق به فيما مَرّ مِرَاراً.

#### ١٠٤ \_ بابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ في اليَوْمِ

٥٢١٦ ـ حدِّثنا فَرْوَةُ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ العَصْرِ ّدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى خَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ. [طرفه في: ٤٩١٢].

٥٢١٦ ـ قوله: (فدخل على حَفْصَة). قلت: وهو وَهْم من الراوي، فإن تلك القِصّة
 كانت في بيت زينب، ولا دَخْل فيها لحفصة .

١٠٥ \_ بابٌ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ في أَنْ يُمَرَّضَ في بَيتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ

٥٢١٧ - حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثَني سُلَيمانُ بْنُ بِلاَلِ: قالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَينَ أَنَا غَداً؟ أَينَ أَنَا غَداً؟ ». يُرِيدُ يَوْمَ عائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيثُ مَاتَ فِي اليَوْمِ الَّذِي كَانَ شَاء، فَكَانَ في بَيتِ عائِشَةَ حَتَّى ماتَ عِنْدَهَا، قالَتْ عائِشَةُ: فَمَاتَ في اليَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدورُ عَلَيَّ فِيهِ في بَيتِي، فَقَبَضَهُ اللّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَينَ نَحْرِي وَسَحْرِي، وَخالَطَ رِيقُهُ رِيقِي. [طرفه في: ٨٩٠].

## ١٠٦ \_ بابُ حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفضَلَ مِنْ بَعْضٍ

٥٢١٨ ـ حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا سُلَيمانُ، عَنْ يَحْيى، عَنْ عُبَيدِ بْنِ حُنينِ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ: دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، لأَ يَغُرَّنَكِ هذهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِيَّاهَا. يُرِيدُ عائِشَةَ، فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِيَّاهَا. يُرِيدُ عائِشَةَ، فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَسُولِ اللّهِ ﷺ إِيَّاهَا. يُرِيدُ عائِشَة، فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ

واعلم أنَّ المساواة بين النِّساء إنَّما اعتبرت في النفقة والبيتوتة وأمثالِها، دون الحقِّ والجِماع، ومِثْلِهما، فإن الحُبّ يُبْنى على الكمالات، ولا اختيار فيه للرَّجل، ولذا كانت

عائشةُ حبيبةَ النبي ﷺ، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: «أخذنا نِصْف العِلْم عن عائشة»، وهذا، وإنْ كان على نحو المبالغةِ، لكنه يُشْعر بأن كمالاتِها بلغت في الذرْوَة العليا(١).

#### ١٠٧ - بابُ المُتَشَبِّع بِمَا لَمْ يَنَل، وَما يُنْهَى مِن افتِخَارِ الضَّرَّةِ

٥٢١٩ - حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، عَنِ النَّبِيَ عَلَى . ح. وَحَدَّثَنِي محمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ هِشَام: حَدَّثَنِي فاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّ امْرَأَةً قالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَل عَلَيَّ جُنَائِ مُ عَنْ أَسْمَاءً: أَنَّ امْرَأَةً قالَتْ: يَا رَسُولُ اللّهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَل عَلَيَّ جُنَائِ إِنْ تَشَبَعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْظَ كَلَابِسِ ثَوْبَي زُورٍ».

فالجملةُ الأُولى عامٌّ للنَّاس كافَّةً؛ والثانية في حَقّ الضرائر خاصة، ومعنى قول النبيِّ عَلَيْ : «كلابِس ثوبي زُور»، إحاطةُ الزُّور به، فإن المرء إذا لبس ثوبين ستر نفسه من القَرْن إلى القدم، والمراد كونُه كاذباً، بل كَذِباً من الفوق إلى التحت. ويحتمل أن يجعل له الكذب ثَوبين في جَهنَّم، على طَوْر التمثيل، كما أن النائحة تُقَمَّص قميصاً من قَطِران.

#### فائدة:

واعلم أنه طال نزاعُهم في قوله تعالى: ﴿فَأَذَفَهَا اللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ﴾ [النَّخل: النَّخل: النَّخل: النَّخل: إنّ فيه استعارة، أو استعارتين، فإن الملائم للِّباس هو أَلْبَس، والجُوع أَذَاق. قلتُ: وقد يدور بالبال أن الجُوع والخوف لا يَبْعُد أن يكونا لباسين في جهنّم، كالزور، وكما في حديث النائحة.

#### ١٠٨ \_ بابُ الغَيرَةِ

وَقَالَ وَرَّادٌ، عَنِ المُغِيرَةِ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيفِ غَيرَ مَصْفَحٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيرَةٍ سَعْدٍ؟ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللّهُ أَغْيَرُ مِنْهُ،

٥٢٠ - حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْص: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بنِ مسعودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللّهِ، مِنْ أَجْلِ ذلِكَ حَرَّمَ اللّهِ بنِ مسعودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللّهِ». [طرفه في: ٤٦٣٤]. الفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللّهِ». [طرفه في: ٤٦٣٤].

 <sup>(</sup>۱) قلت: أشار به البخاري إلى التفصيل فيما بين ما يدخل في القَسْم، وما لا يدخل فيه، فاعلمه، وانظر في تراجمه
 تجد ما قلنا إنْ شاء الله تعالى.

٥٢٢١ ـ حدِّنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، ما أَحَدُ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ يَزْنِي، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً». [طرفه في: ١٠٤٤].

٥٢٢٢ ـ حدِّثُنَا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبِيرِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ شَيءَ أَغْيَرُ مِنَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ شَيءَ أَغْيَرُ مِنَ اللّهِ ، وَعَنْ يَحْيى: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثُهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ حَدَّثُهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ.

٥٢٢٣ ـ حدثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا شَيبَانُ، عَنْ يَحْيى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قالَ: «إِنَّ اللّهَ يَغَارُ، وَغَيرَةُ اللّهِ أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ ما حَرَّمَ اللّهُ».

٥٢٢٤ ـ حدِّثنا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيرُ، وَمَا لَهُ في الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلُوكِ وَلاَ شَيءٍ غَيرُ نَاضِحٍ وَغَيرُ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي المَاءَ، وَأُخْرِزُ عَرْبَهُ وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِرُ جارَاتٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةً صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى رَأْسِي، وَهِي مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَعانِي ثُمَّ قَالَ: "إِخْ إِخْ " لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجالِ، وَدَكَرْتُ الزُّبَيرِ وَغَيرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى رَأْسِي النَّوى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصَحَابِهِ، وَدَكَرْتُ الزُّبَيرِ وَغَيرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّس، فَعَرَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الْحَمْلُكِ النَّوى كَانَ أَشَدًا عَلَى اللّهِ اللّهِ لَكُمْلُكِ النَّوى كَانَ أَشَدًا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ لَكُولِكِ مَعُهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ لَعَمْلُكِ النَّوى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الْمَالَ إِلَيْ اللّهِ الْمَالُ إِلَى اللّهِ اللّهِ الْمَالُولُ اللّهِ الْمَعْمِيلِي سِيَاسَةَ الفَرَسِ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ الْأَلْمَ الْمَوْلُ اللّهِ لَحَمْلُكِ النَّوى الْمَولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَالُولُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ

عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُ عَلَيْ فَي بَيتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُ عَلَيْ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثَانُفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُ عَلَيْ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثَمَّ حَبَسَ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: «غَارَتْ أُمْكُمْ». ثُمَّ حَبَسَ الخَادِم حَتَّى أَتِي بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ التِي هُوَ فِي بَيتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ فِيهِ. [طرفه في: ١٢٤٨].

٥٢٢٦ - حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيدِ اللّهِ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «دَخَلَتُ الجَنَّةَ ـ أَوْ أَتَيتُ الجَنَّةَ ـ فَأَبْصَرْتُ قَصْراً، فَقُلْتُ: لِمَنْ هذا؟ قالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلاَّ عِلْمِي بِغَيرَتِكَ». قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللّهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلاَّ عِلْمِي بِغَيرَتِكَ». قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللّهِ، أَوَعَلَيكَ أَغارُ؟! [طرفه في: ٣٦٧٩].

٧٢٧ ـ حدّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قالَ: بَينَما نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ جُلُوسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ جُلُوسٌ، فَقُلتُ: لِمَنْ اللّهِ ﷺ: «بَينَما أَنَا نَائِمٌ رَأَيتُنِي في الجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلتُ: لِمَنْ هذا؟ قالَ: هذا لِعُمَرَ، فَذَكَرْتُ غَيرَتَهُ، فَوَلَّيتُ مُدْبِراً». فَبَكى عُمَرُ وَهُوَ في المَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ: أَوَعَلَيكَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَغَارُ؟! [طرفه في: ٣٢٤٢].

قوله: (واللَّهُ أَغْيرُ مِنِّي). واعلم أنَّ كلَّ ما لا يكون مُطّرِداً يفوِّضُه الشَّرْع إلى الله جَلّ ذِحْره.

٥٢٢٠ ـ قوله: (حَرَّم الفواحِشَ) فكما أن أحدَكم يكره الفاحِشَة في أهله، كذلك الله سبحانه يَكْرَهُها في خَلْقِه كافّة.

#### ١٠٩ \_ بابُ غَيرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

٥٢٢٨ حدّثنا عُبَيدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَنِي: "إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى». قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَينَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي وَإِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتِ: لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيم». وَالنَّذِ تَقُولِينَ: لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتِ: لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيم». قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَل وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ. [الحديث ٢٢٨ه ـ طرفه في: قالَتْ:

٥٢٢٩ ـ حدّثني أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاءٍ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ كما غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيتٍ لَهَا فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ. [طرفه ني: ٣٨١٦].

وله أربعةُ مصادرَ: وجداناً، وَوَجْداً، وموجودة، ووجوداً. وباعتبار مصادره الأربعة تختلف معانيه، والمناسب لترجمةِ المصنّف: وموجودتُهنّ، بمعنى الغضب، بدل: «وجدهن»، فإن الواجد ترجمته: "دل بهرآنا" وليس بمناسب لههنا.

٥٢٢٩ ـ قوله: (بِبَيْتِ لها في الجَنّة مِن قَصَب)، و«القصب»: كلّ شيء له جَوْف، والمراد منه لههنا الدُّرُّ المجَوِّف.

#### ١١٠ ـ بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ في الغَيرَةِ وَالْإِنْصَافِ

٥٢٣٠ حدّ ثنا قُتيبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى المَنْبَرِ: «إِنَّ بَنِي هِشَام بْنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا في أَنْ يُنِي هِشَام بْنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا في أَنْ يُنِي هِشَام بْنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا في أَنْ يُنِيدَ في أَنْ يُنْكِحوا ابْنَتَهُمْ عَلِي بُنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، إلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي ما أَرَابَهَا، ويُؤذِيني ما آذَاهَا». هَكَذَا قال. [طرفه في: ١٩٢٦].

#### ١١١ ـ بابٌ يَقِلُّ الرِّجالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَتَرَى الرَّجُلَ الوَاحِدَ، تَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ، مِنْ قِلةِ الرِّجَالِ، وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ».

الله عَنْهُ قَالَ: لأُحَدِّثْنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الحَوْضِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنُس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: لأُحَدِّثَنَكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيرِي: اللّهُ عَنْهُ قَالَ: لأُحَدِّثَنَكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيرِي: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ لَا يُحَدِّثُونَ الجَهْلُ، وَيَكْثُرَ اللّهِ عَلَيْهُ وَيَكْثُرَ الجَهْلُ، وَيَكْثُرَ النّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ وَيَكْثُرَ النّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ». [طرفه في: ٨٠].

٥٢٣١ ـ قوله: (يُرْفَع العِلْم). وعند النسائي يَكْثُر العِلْم، وهو وَهْم عندي، وإنْ كان شيخي، شيخ الهند، ذكر له تأويلاً أيضاً، وقد ذكرناه فيما مرَّ.

قوله: (حتى يكونَ لخمسينَ امرأةً القيِّمُ الواحِدُ)، وقد روى الحافِظُ فيه قيداً في موضع آخر، وهو قيد الصالح، ثُم غَفل عنه الحافظ عند شَرْح الحديث، ولو حضره لم يَرِد إشْكال، فإن القَيَّم الصالح يعز جداً في كلِّ عصر، فكيف في إبَّان الساعةِ.

## ١١٢ - بابٌ لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ ذُو مَحْرَم، وَالدُّخُولُ عَلَى المُغِيبَةِ

معيدٍ : حَدَّثَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنا لَيثٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الخَيرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قالَ : «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَفَرَأَيتَ الْحَمْوَ ؟ قالَ : «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» .

٣٣٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ البْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لاَ يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَم». فَقَامَ رَجُلٌ الْمِنَاةِ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَم». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: «الْرَجِعْ، فَقَالَ: «الْرَجِعْ، فَقَالَ: «الْرَجِعْ، فَخَجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». [طرفه في: ١٨٦٢].

## ١١٣ \_ بابُ ما يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاس

٢٣٤ - حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: جاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ ٱلأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ عَنَى فَخَلاَ بِهَا، فَقَالَ: «وَاللّهِ إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إلَيَّ». [طرفه في: ٣٧٨٦].

## ١١٤ - بابُ ما يُنْهِى مِنْ دُخُولِ المُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى المَرْأَةِ

٥٢٣٥ - حدّثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَينَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي البَيتِ مُخَنَّثُ، فَقَالَ المُخَنَّثُ لأَخي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللّهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَداً، أَدُلُّكَ عَلَى المُخَنَّثُ لأَخي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللّهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَداً، أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيلانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ يَدْخُلَنَّ هذا عَلَيكُمْ». [طرفه في: ١٣٧٤].

٥٢٣٥ ـ قوله: (فقال المُخَنَّث). وهو على صيغةِ اسم الفاعل أَفْصَح.

### ١١٥ - بابُ نَظَرِ المَرْأَةِ إِلَى الحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيرِ رِيبَةٍ

٥٢٣٦ - حدّثنا إِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ عِيسى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ اللَّوْمْرِيِّ، عَنِ اللَّوْمُرِيِّ، عَنِ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: رَأَيتُ النَّبِيَّ عَلَى يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ في الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْأَمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ. [طرفه في: ١٥٤].

#### ١١٦ ـ بابُ خُرُوج النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ

٥٢٣٧ - حدّثنا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَعْرَاءِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة قالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيلاً، فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: إِنَّكِ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ ما تَخْفَينَ عَلَينَا، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذلكَ لَهُ، وَهُوَ في حُجْرَتِي يَتَعَشَّى، وَإِنَّ في يَدِهِ لَعَرْقاً فَأُنْزِلَ عَلَيهِ، فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: «قَدْ أَذِنَ الله لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ». [طرفه في: ١٤٦].

## ١١٧ - بابُ اسْتِئْذَانِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا في الخُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ وَغَيرِهِ

٥٣٣٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا شُفيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا». [طرفه في: مَهما].

### ١١٨ ـ بابُ ما يَحِلُ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ في الرَّضَاع

٣٣٩ ـ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ: جاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَاسْتَأْذُنَ عَلَيَّ فَأَبَيتُ أَنْ اَذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ فَسَأَلتُهُ عَنْ ذلك، فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأَذَنِي لَهُ". قالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قالَتْ: وَلَكَ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الولاَدَةِ. وَلَكَ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الولاَدَةِ.

#### ١١٩ \_ بابٌ لا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

٥٢٤٠ ـ حدّثنا محَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيهَا». [الحديث ٥٢٤٠ ـ طرفه في: ٥٢٤١].

٥٢٤١ ـ حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَني شَقِيقٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ ﷺ: «لاَ تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيهَا» [طرفه في: ٥٢٤٠].

## ١٢٠ - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى نِسَائِي

٣٤٢ - حدَّتْ مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: «قَالَ سُلَيمانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيهِمَا السَّلاَمُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلامًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللّهِ، فَقَالَ لَهُ المَلَكُ: قُل إِنْ شَاءَ اللّهُ، فَلَمْ يَقُل وَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ». قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللّهُ لَمْ يَحْنَتْ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ» [طرفه في: ٢٨١٩].

#### ١٣١ ـ بابٌ لاَ يَطْرُق أَهْلَهُ لَيلاً إِذَا أَطَالَ الغَيبَةَ، مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ

٣٤٣ ـ حدِّثنا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ قالَ: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: كانَ النّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقاً. [طرفه في: ٤٤٣].

٥٢٤٤ ـ حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ: أَخْبَرَنَا عاصِمُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنِ

الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيلاً». [طرفه في: ٤٤٣].

واعلم أنَّ الشَّرع كما يكره الدياثة، كذلك يكره التَّجَسُّس أيضاً، فللنهي عن التطرُق مَحلّ، وكذا للنهي عن الدياثة أيضاً مَحَلُّ آخَر، ثُم إنه ذَكر الحكمة في النهي عن التطرق بنفسه، وهي امتشاط الشَّعِئَة، واستحداد المُغِيبة. واعلم أنَّ اللفظ في حقِّ النساء، وإن كان الاستحداد، لكنَّ الفقهاءَ صَرَّحوا بأن الأوْلى فيهن استعمالُ النُّورَة ((). وكأنَّ المرادَ منه، ما يقومُ مقامَ الاستحداد في حَقِّهن.

#### ١٢٢ \_ بابُ طَلَب الوَلَدِ

٥٢٤٥ حدّثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ هُشَيم، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ جابِرِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ في غَزْوَةٍ، فَلمَّا قَفَلنَاً، تَعَجَّلتُ عَلَى بَعِيرِ قَطُوفِ، فَلَحَّقِنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلفِي، فَالتَفَتُ فإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ، قالَ: «ما يُعْجِلُكُ؟». قُلتُ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْس، قالَ: «فَهِلاَّ جارِيةً تُلاعِبُهَا بِعُرْس، قالَ: «فَهِلاَّ جارِيةً تُلاعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا السَّعِثَةُ، وَتَسْتَجِدً المُغِيبَةُ». قالَ: وَحَدَّثَنِي الثَّقَةُ: أَنَّهُ قالَ في هذا الحَدِيثِ: ولكي تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَجِدً المُغِيبَةُ». قالَ: وَحَدَّثَنِي الثَّقَةُ: أَنَّهُ قالَ في هذا الحَدِيثِ: «الكَيسَ الكَيسَ يَا جابِرُ». يَعْنِي الوَلَذَ. [طرفه في: ٤٤٣].

٥٢٤٦ - حدّثنا محمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا محَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّادٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ قالَ: «إِذَا دَخَلَتَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ قالَ: قالَ رَسُولُ لَيلاً، فَلاَ تَدْخُلُ عَلَى أَهْلِكَ، حَتَّى تَسْتَجِدً المُغِيبَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ». قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: اللّهِ عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الل

٥٢٤٥ ـ قوله: (الكَيْسَ الكَيْسَ يا جابرُ) يريد أن قَصْدَ قضاءِ الشهوة سَفاهةُ، والنَّظرِ إلى طَلَبِ الولد كَياسةٌ.

#### ١٢٣ ـ بابٌ تَسْتَحِدُ المُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثةُ

٥٢٤٧ - حدّثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلنَا، كُنَّا قَرِيباً مِنَ المَدِينَةِ، تَعَجَّلتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كانَتْ مَعَهُ،

<sup>(</sup>١) قلتُ: وإليه يشير قولُه ﷺ: "فَضْلُ عائشة على النِّساء، كَفَضل النَّريد على سائر الطعام».

فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرْسِ، قَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ؟». قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: «أَبِكْراً أَمْ ثَيِّبًا؟». قالَ: قُلتُ: بَل ثَيِّبًا، قَالَ: «فَهَلاَّ بِكُراً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ». قالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُل، فَقَالَ: «أَمْهِلُوا، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيلاً \_ أَي عِشَاءً \_ لِكَي تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ». [طرفه في: ٤٤٣].

# ١٢٤ ـ بابٌ ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ النور: ٣١] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَمُ يَظَّهُرُواْ عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِسَاءِ ﴾ [النور: ٣١]

٥٢٤٨ ـ حدّثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ أَبِي حازِمِ قالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيءٍ دُووِيَ جُرْحُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنْ آخِدُ أَعْلَمُ بِهِ مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنْ كَانَتْ فاطِمَةُ عَلَيهَا السَّلاَمُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِالمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِّقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ. [طرفه في: ٢٤٣].

والمرادُ من الزينةِ الوَجْهُ والكَفّان، وفي القدمين روايتان، وأخرت الأُخرى للتوسعةِ على النّاس، والعورةُ عندنا داخل الصلاة وخارجَها للأقارب والأجانب كلّها سواء، فجاز لها كَشْفُ الوَجْه أيضاً إذا لم تكن فتنةٌ. فإن قيل: إنَّ هذه هي التي كانت محال الفتنةِ، وهي التي استثنيت في الشَّرْع. أقول: حَفِظتَ شيئاً، وغابَت عنك أشياءُ، أفلا نظرت إلى أنَّ الدنيا فيها فقراءُ الناس أيضاً، فلو أُمرت نساؤهن بستر هذه الأعضاء أيضاً ليتعطّلن عن حوائجهنَّ. نعم ينبغي أن يُمْعن النَّظر في وجه اختيار عنوان إبداء الزينة، فإنَّ الأجانبَ ليسوا بمحال لإبداء الزينة، والظاهر أن يكون العنوان هكذا: ولا يبدين كَفّهن وأرجلَهن... إلخ.

فالجوابُ أنَّ سِياق القرآنِ كان في حقِّ البُعول، وذِكْر الزينة في حَقِّهم لَطِيفٌ، وكذا في حقِّ المحارم، فمحطُّه جوازُ كَشْف هذه المواضع أمام بَعْلها، لا جواز كَشْفها أمام الأجانب أيضاً، لكنه مما لم يَقْصده الأجانب أيضاً، لكنه مما لم يَقْصده القرآنُ، نعم لو قصده لم يناسب العنوان المذكور. ولَمَا كان القرآنُ بصددِ بيانِ ما يليقُ كَشْفه عند بَعْله، أَخَذ العنوان المذكور، ولا رَيْب أنه مناسِب له جداً، فلما جاز كَشْفُ الزينة للبَعْل دَخَل أَهْلُ البيت تَبَعاً (۱).

<sup>(</sup>١) قلتُ: ولذا بدأ الاستثناء بالبَعْل، ثُم ذَكَر سائر المحارم بالعَظف، وذلك لأصالةِ البَعْل في حَقَّ الكَشْفِ، وتبعيتهم .

#### ١٢٥ \_ بِابٌ ﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَبِلُغُوا الْخُلُمُ مِنكُرٌ ﴾ [النور: ٥٥]

٥٢٤٩ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عابِسِ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا سَأَلَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ الْعِيدَ، أَضْحًى أَوْ فِطْراً؟ قالَ: نَعَمْ، وَلَوْلاَ مَكانِي مِنْهُ ما شَهِدْتُهُ - يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ اللّهِ عَلَيْ الْعِيدَ، أَضُولُ اللّهِ عَلَيْ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَب، وَلَوْلاَ مَكانِي مِنْهُ ما شَهِدْتُهُ - يَعْنِي مِنْ صِغرِهِ - قالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَب، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَاناً وَلاَ إِقَامَةً، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَخُلُوقِهِنَ، يَدْفَعْنَ إِلَى فَوَعَظَهُنَّ وَحُلُوقِهِنَ، يَدْفَعْنَ إِلَى بِلالٍ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلاَلٌ إِلَى بَيتِهِ. [طرفه في: ٩٨].

٥٢٤٩ ـ قوله: (ثم ارتَفَع هو، وبِلال) أي ذهب.

١٢٦ ـ بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: هَل أَعْرَسْتُمُ اللَّيلَةَ؟ وَطَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ في الخَاصِرةِ عِنْدَ العِتَابِ

• ٥٢٥ - حدِّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: عاتَبَني أَبُو بَكْرٍ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ في خاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنُعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكانُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَأْسُهُ على فَخِذِي. [طرفه في: ٣٣٤].

\* \* \*

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّهُنِ الرَّحِيمَ إِ

#### ٨٨ \_ كتاب الطلاق

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةً ﴾ [الطلاق: ١]

#### ۱ ـ بابً

﴿ أَحْصَيْنَهُ ﴾ [يس: ١٦]: حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ. وَطَلاَقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِراً مِنْ غَيرِ جِمَاع، وَيُشْهِدَ شَاهِدَينِ.

ُ ٥٢٥١ ـ حدّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ: حَدَّثني مالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلَيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلَيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَظُهُرَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَعْسَلُ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَطَلَّقَ لَهَا النّسَاءُ». [طرفه في: ١٤٩٠٨].

قوله: (﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّةٍ نَ ﴾ لا شَكَّ أن الظاهر فيه أنَّ اللام للوَقْت، فتكون العِدّة بالإطهار فصار التبادُر إلى الشافعية. إلاَّ أنَّ السَّرَحْسي قال: العِدّة عدتان (١٠): عِدّة الرِّجال، وهي عِدّة التطليق، أي أن يطلقها الرَّجُل في طُهْر خالٍ عن الجماع. فهذه مما يجبُ على الرِّجل تَعاهُدُها؛ والثانية: عِدّة النِّساء، وتلك بالحيض، ولذا عَبّر عنها القرآن

قلتُ: وعند البخاري في حديث الباب: أن النبيّ أمر ابن عُمر حين طَلَق امرأته حائضاً أن يراجِعَها، ثُم ليمسِكُها حتى تَظْهُر، ثُم تَحِيض، ثُم تَظهر، ثُم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإنْ شاء طَلَق قبل أن يَمسّ. فتلك العِدّة التي أمر اللَّهُ أن تُطلق لها النِّساء. اهد. ففيه إيماءٌ إلى قوله تعالى: ﴿ فَلَلِقُوهُنَ لِمِدَّتِهِنَ ﴾، وأنَّ العِدّة فيه عِدّةُ التي أمر اللَّهُ أن تُطلق لها النِّساء. قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ليس المرادُ ههنا بالعِدة هو العدّة المصطلحة، بل عِدّة طلاقي النساء، أي وَقْته. وليس ما يكون عِدَّة تطلق لها النِّساء، يجب أن تكون العِدة التي تعتد بها النِّساء، ثُم قوّاه أنَّ مذهب عمر أنّ القُرء هو الحَيْض، مع أنه راويه بالمعنى بقلت: فقد أشار فيه الطحاوي إلى أن العِدّة عِدَتان: عِدّة تَظليق، وهي إلى الزوج؛ وعِدّة التربُّص، وهي إلى النِّساء، فافهم. وفي «البِناية»: إن مذهبنا مُنْقولٌ عن الخلفاء الأربعة، والعبادلة، وأبي بن كُغب، ومعاذ بن جبل، وأبي الدِرداء، وعُبادة بن الصّامت، وزيْد بن ثابت، وأبي موسى الأشعري. وزاد أبو داود، والنّسائي: مَعْبِد الجِهَني، وعبد الله بن قَيْس رضي الله تعالى عنهم. وقال أحمد: كنت أقول: الأقراء: الأطهار، ثُم وقفت بِقَوْل الأكابر.

بالقُروء حين خاطب النساء، ولما تَوجَّه إلى الرجال، وذكر تطليقَهم الذي هو فَعْلهم، قال: لِعِدَّتِهنّ، فظهر تعدُّدُ العِدَّتَين من اختلاف السياقين، إلاَّ أنَّ عدَّة الرِّجال لما لم تُذْكر في عامة كُتُب الفِقْه تبادَر الذِّهن إلى العِدّة المعروفة، وهي عِدّة النِّساء، فلا علينا أن نَحْملها على عِدّة الرجال بعد ما تعرّض إليها القرآن. وقد أقر ابنُ القَيّم بقوةِ مذهب الإِمام الأعظم، وقال (١٠): إنَّ أحمد أيضاً مالَ إليه بآخِره.

#### ٢ \_ بابٌ إِذَا طُلِّقَتِ الحَائِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلاَقُ

٥٢٥٢ ـ حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسَ بْنِ سِيرِينَ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ اللَّبِيِّ عَقَالَ: «ليُرَاجِعْهَا». عُمَرَ اللَّبِيِّ عَقَالَ: «ليُرَاجِعْهَا». قُلتُ: أَتُحْتَسَبُ؟ قالَ: «فَمَهْ»؟ وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونسَ بْنِ جُبَيرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «مُرْهُ فَليُرَاجِعْهَا». قُلتُ: تُحْتَسَبُ؟ قالَ: «أَرَأَيتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ». [طرفه في: ٤٩٠٨].

٥٢٥٣ - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ،
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ.

وهذه هي المسألةُ التي أنكرها ابنُ تيمية. فإنه قال: إنه لا يُعتدّ بالطلاق في حال الحَيْض، مع أن ابنَ عُمر الذي هو صاحب تلك الواقعة أقرّ باعتدادها. وتأوّل ابنُ تيمية قوله: فَمَه، أنه بمعنى كفّ، يعني "هت. " وقوله: "إنْ عَجَز واستَحْمق»، بأنَّ الشَّرع لا يتغيّر بتغييره، وإذا كان حُكْم الشَّرْع فيه أنّ الطلاق في الحَيْض لا يُعْتبر، فهل يمكن تغييرُه، واعتبارُه بتطليقه، وحَمَقِه؟ وقال الجمهور: إنّ «ما» استفهامية، ومعناه ما المانع من احتسابه؟ وهل تُهدر أحكامُ الشَّرع بعجزه وحَمقه؟ بل يعتبر بطلاقِه قَطْعاً، فعكس ابنُ تيمية مرادَه إلى ما رأيت، قلتُ (٢٠): وإذا تأوّل ابنُ تيمية في هذه الألفاظ، فماذا يصنع في قوله: «حسبت عليّ بتطليقة؟ فإنه صريحٌ في عِبْرتها، إلاّ أنه من طريقِه أنه إذا مَرّ بلفظ لا يُسوّغ فيه تأويله، يُغْمض عنه.

<sup>(</sup>١) قال ابنُ رُشد: وممن قال: إنَّ الأقراء هي الجيض: أما مِن فُقهاء الأمصار: فأبو حنيفة، والثَّوري، والأُوْزاعي، وابن أبي لَيلي، وجماعة؛ وأما من الصحابة: فعليِّ، وعُمرُ بنُ الخَطّاب، وابن مسعود، وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم. وحكى الأثرم عن أحمدَ أنه قال: الأكابر مِن أصحاب رسول الله علي يقولون: الأقراء هي الحيض. وحكى أيضاً عن الشَّعبي أنه قولُ أحدَ عشر، أو اثني عشرَ من أصحاب رسولِ الله على وأما أحمدُ بنُ حنبل، فاختلفت الروايةُ عنه، إلى آخره. ثم قال ابن رُشد: وأقوى ما تمسّك به الفريقُ الثاني - أي الحنفية - أن العِدة إنما شرِعت لبراءةِ الرَّحِم، وبراءتها إنما تكون بالحيض، لا بالأظهار، ولذلك كان عِدّة مَن ارتفع الحيضُ عنها بالأيام. فالحيضُ هو سببُ العِدة، بالأقراء، فوجب أن تكون الأقراءُ هي الجيضَ. ثم قال: ومذهبُ الحنفية أظهرُ من جهة المعنى، وحُجَتُهم من جهة المسموع متساويةٌ، أو قريب من متساوية. اهد "بداية المجتهد".

<sup>(</sup>٢) قلتُ: وراجع ما ذكره ابنُ رُشد، وقد نقلنا نَصّه في سورة الطلاق وراجع «المعالم».

## ٣ ـ بابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَل يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلاَقِ

٥٢٥٤ - حدّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ: سَأَلَتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ، لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذَ بِاللّهِ مِنْكَ، فَقَالَ ابْنَةَ الجَوْنِ، لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَاللّهِ وَمَنْكَ، فَقَالَ لَهَا: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيم، الحَقِي بِأَهْلِكِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ: رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، لَهَا: هَنْ عَنْ اللّهِ: رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الزَّهْرِيِّ: أَنَّ عُرْوَةً أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ.

٥٢٥٥ - حدّ ثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَسِيلٍ: عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيدٍ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حائِطٍ يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ، حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حائِطٍ يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ، حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حائِطِينِ، فَجَلَسْنَا بَينَهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى: «اجْلِسُوا هَا هُنَا». وَدَخَلَ، وَقَدْ أُتِيَ بِالْجَوْنِيَّةِ، فَأُنْزِلَتْ في بَيتٍ في نَحْلِ في بَيتٍ أُمَيمَةً بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ، وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيهَا النَّبِيُ عَلَى قَالَ: «هَبِي نَفسَكِ لِي». شَرَاحِيلَ، وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيهَا النَّبِيُ عَلَى قَالَ: «هَبِي نَفسَكِ لِي». قَالَتْ: وَهَل تَهَبُ المَلِكَةُ نَفسَهَا لِلسُّوقَةِ؟ قَالَ: فَأَهْوَى بِيدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيهَا لِتَسْكُنَ، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ، فَقَالَ: «قَالَ: «قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ». ثُمَّ خَرَجَ عَلَينَا فَقَالَ: «يَا أَبَا أُسَيدٍ، وَشُعُهَا رَازِقِيَّيْنِ، وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا». [الحديث ٢٥٥٥ ـ طرفه في: ٢٥٥].

٥٢٥٦ ، ٥٢٥٥ ـ وَقَالَ الحُسَينُ بْنُ الوَلِيدِ النَّيسَابُورِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ، عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيدٍ قَالاً: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْيمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيهَا، فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوهَا وَيَكُسُوهَا وَيَكُسُوهَا وَيَكُسُوهَا وَيَكُسُوهَا وَيَكُسُوهَا وَيَكُسُوهَا وَيَكُسُوهَا وَيَكُسُوهَا وَيَعْلَمُ وَالْمَالِهُ وَيَعْلَمُ وَالْمَالَعُونَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَيْنِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا مُنْ وَالْمُوالِقُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحمَّدٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الوَزِيرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهذا. [طرفه ني: ٥٢٥٥].

٥٢٥٨ - حدّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَخْيى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلاَّبٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيرِ قَالَ: قُلتُ لابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ؟ فَقَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَليُطَلِّقْهَا، قُلتُ: فَهَلَ عَدَّ ذَلِكَ طَلاَقاً؟ قَالَ: أَرَأَيتَ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَليُطَلِّقْهَا، قُلتُ: فَهَلَ عَدَّ ذَلِكَ طَلاَقاً؟ قَالَ: أَرَأَيتَ إِنْ عَجْزَ وَاسْتَحْمَقَ. [طرفه في: ٤٩٠٨].

٥٢٥٤ - قوله: (أعوذ باللَّهِ منك) وإنما قالت ما قالت، لأنّها لم تعرف أنّ هذا هو النبيُّ ﷺ، ثم ما زالت تقول: إنى كنتُ شقية، ونُقل أنها ماتت فاتِرة العَقْل (١٠):

<sup>(</sup>۱) قلتُ: ولعل ذلك من شؤم ما صَدَر من قولها: «أعوذ بالله مِنْك»، وقولها: «وهل تهب الملكة»... إلخ، أو يكون لِوَجْه الهمّ، أو لغيره.

#### ٥٢٥٥ ـ قوله: (رازِقيين) نوعٌ من الثياب أعطاها متعةً.

#### فائدة:

واعلم أنَّ رافضياً من الروافض طَبع رسالةً، ذكر فيها إيراداتٍ على الإِسلام، فَعدَّ منها هذا الحديث، وقِصّة زيد بن عَمرو بن نُفَيل، وقد ذكرناها مع جوابها من قبل.

قوله: (في بيتِ أُمَيْمةَ بِنْتِ النُّعْمان بنِ شَرَاحِيل)... إلخ. جعلها الراوي بِنْت شَرَاحيل، ويَخْتَلُ به النسب، فراجع البحث في «فتح الباري».

## ٤ \_ بابُ مَنْ أَجازَ طَلاَقَ الثَّلاَثِ

لِقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ الطَّائَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِعَرُونٍ أَوْ تَسْرِيخُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وقالَ ابْنُ الزُّبَيرِ في مَريض طَلَّق: لاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ. وَقالَ الشَّعْبِيُّ: تَرِثُهُ، وَقالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: تَزَوَّجَ إِذَا انْقَضَتِ العِدَّةُ ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: أَرَأَيتَ إِنْ ماتَ الزَّوجُ الآخَرُ ؟ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.

٥٢٥٩ ـ حدننا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُويمِراً العَجْلاَنِيَّ جاءَ إِلَى عاصِم بْنِ عَدِيًّ الْأَنْصَادِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عاصِمُ، أَرَأَيتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيف يَفعَلُ؟ سَل لَهُ: يَا عاصِمُ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللّهِ عَنَى وَسُولُ اللّهِ عَنَى وَسُولُ اللّهِ عَلَى عاصِمُ ما سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَنَى وَسُولُ اللّهِ عَلَى عاصِمٌ إلَى أَهْلِهِ، جاء عُويمِرٌ فَقَالَ: يَا عاصِمُ، ماذَا قالَ لَكَ رَسُولُ اللّهِ عَنَى اللّهِ عَلَى عاصِمٌ اللّهِ اللهِ عَنْهَا، فَلَمَّالَ عَلَى عاصِمٌ ما سَمِعَ مِنْ رَسُولُ اللّهِ عَنْهَا، قَلَمُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى عاصِمٌ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى عاصِمٌ اللهِ اللهِ عَلَى عاصِمٌ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عاصِمٌ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُولُ اللّهِ عَنْهَا، فَأَقْبُلُ مُولِيمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللّهِ عَنْهَا، فَأَقْبُلُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيقُتُلُونَهُ أَمْ كَيفَ يَفْعَلُ؟ وَسُطُ النَّاسِ، فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَسُولُ اللّهِ عَنْهَا، فَأَوْبُلُ عَلَى وَفِي صَاحِبَكَ، فَاذْهُمِ فَأَتُ بِهَا». قالَ سَهْلٌ: فَقَالُ وَشُولُ اللّهِ عَلَى وَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُولُ اللّهِ عَلَى وَلَى اللهِ عَلَى وَلُولُ اللّهِ عَلَى وَلُولُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٥٢٦٠ ـ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيرٍ قالَ: حَدَّثَني اللَّيثُ قالَ: حَدَّثَني عُقيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: خَدَّرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أَمْرَأَةَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيلَتَهُ». [طرفه في: ٢٦٣٩].

٥٢٦١ - حدّثني محمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَني القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عائِشَةَ: أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَقَ، فَسُئِلَ النَّبِيُ ﷺ: أَتَحِلُّ للأُوَّلِ؟ قَالَ: «لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ». [طرفه في: النَّبِيُ ﷺ: أَتَحِلُ للأُوَّلِ؟ قَالَ: «لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ». [طرفه في: ١٣٣٩].

واعلم أنَّ الطلاق البِدعي ينقسم عندنا إلى قسمين: بِدعي من حيثُ الوقتُ، وهو في زمان الحَيْض، وبِدَعي من حيثُ العددُ. وأما عند الشافعيِّ (۱) فلا بِدعي عنده مِن حيثُ العددُ، فلا يكونُ الجَمْع بين الطلاقاتِ الثلاث بِدعة عنده، وإليه مال المصنّف، خلافاً للجُمهور. وقال داود الظاهري: إن جَمْعها في لفظ يقع واحداً أيضاً، وهذا الذي ذهب إليه ابنُ تيميةً. واختاره غيرُ المقلِّدين أيضاً، وتمسّك البُخاري بقوله تعالى: ﴿الطَّلَانُ مَنَ دَكره المُحشِّى.

قلتُ: الآية حُجّة عليه لا له، فإنه ليس معنى قوله: ﴿مَرَّتَانِّ اثنتين، بل معناه مَرَّة بعد مرة. وذلك لأنَّ التثنية على نحوين: الأول: نحو زيدان تثنية لِزَيد، والثاني تثنية ما فيه تاء الوحدة، ويُسمّى تثنية التكرير، كما في قوله تعالى: ﴿فارجِع البَصَر كَرَّتَين ﴿ وَكَالَمرةِ وَالْمَرَّتَان، ومعناه مَرَّة بعد مرة، فحصل فيه معنى التثنية مع مراعاة الوحدة، كذا فهمه الزَّمخشريّ.

ومن لههنا زال الإِشكال المشهور، أن التاء في المرة للوحدة، فكيف بتاء التثنية منها؟ والجواب أنها بمعنى التكرير. وإذَن دَلّت الآيةُ على التفريق، لا على الاجتماع الذي هو مقصودُ المصنّف.

قوله: ﴿﴿ فَإِمْسَاكُ مِمْعُرُونِ ﴾ ) أي الرَّجْعة عنها .

قوله: (﴿ أَوْ تَسْرِيخُ بِإِحْسَنُ ﴾) وهو تَرْك الرَّجْعة، وقوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾... الخ، طلاقٌ ثالِثٌ عندنا. ومُحصَّل الآيةِ أن الله سبحانه ذَكَر أولا طَلْقتين، وحُكُمهما، فذكر أنه واحد بعد واحد، وأنهما يَعْقُبهما الرَّجعة، وأنهما قد يكونان بمال، وقد يكونان بغير مال، وسمى الطلاق بالمال خُلْعاً. ولما فَرَغ من بيان أحكامِهما، شَرَع في ذِكْر الثالث، وقال: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾... إلخ، فتلك لا رجعة بعدها، هذا ما عندنا.

وقال الشافعيُّ: إنَّ الطلاقَ الثالثَ هو قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍّ﴾. فالمراد منه عنده

<sup>(</sup>١) وراجع «معالم السنن»، وهو مُهم مع تقرير، لكون الجمع بين الطلقاتِ بِدْعة، كما هو مذهبنا.

الطلاقُ. ويؤيِّدُه ما عند أبي داود أن النبي على أنِّي قد جَرَّبت من صنع الحنفية مع القرآنِ أنهم بإحسان. قلتُ: وفي إسناده لين، على أنِّي قد جَرَّبت من صنع الحنفية مع القرآنِ أنهم يُعطون أوَّلاً حَق سياق النظم، فإن التأم الحديث به فبها، وإلا يُؤوّلون في الحديث. ولما أوجب سياقُ النَّظم لههنا أن يكون التسريحُ بإحسان عبارةً عن تَرْك الرَّجعة، قالوا به. فإن القرآن بصددِ بيانِ أحكام الطَّلْقتين، وهي أن المرءَ يتخيّر بعدهما بين الرَّجعة وتَرْكها، فذكرها، وهذه هو اللغة في التسريح بإحسان، وهو الذي أراده القرآن في غيرِ واحدٍ من المواضع، فقال: ﴿فَنَعَالَيْنَ أُمْتِعَكُنَ وَأُسَرِّحَكُنَ سَرَاحًا جَيلاً والأَحزاب: ٢١)، وقال: فوسَرَحُوهُنَ سَرَاحًا جَيلاً والأَحزاب: ٢١)، وقال: فوسَرَحُوهُنَ سَرَاحًا جَيلاً في موضع، فلا علينا أن لا نحمله على الطلاق في هذه الآية أيضاً.

بقي تأويلُ الحديث، فلنا أن نَقُولَ: معناه أنَّ الطلاق الثالث يجتمع مع التسريح أيضاً، لا أنه عَيْنُه، فَإِنَّ تَرْك الرجوع قد يُجامِعُه التطليق أيضاً؛ وبالجملة (١) مدلولُه اللغوي ليس إلا تَرْكُ الرجوع، نعم ذلك قد يجتمع مع التطليقِ أيضاً؛ فالطلاق ليس بمقصودِ منه وإنْ جامعه، وإنما ذكره من قوله: ﴿ وَإِن طَلَقَها ﴾ وإلا يلزم أن يكون قوله: ﴿ وَإِن طَلَقَها ﴾ والعاً، كما قرره الأصوليون.

قوله: (قال ابنُ الزُّبير في مريض طلق: لا أرى أن تَرِث مَبْتُوتتُه) ولها الإِرث عندنا في الرَّجعى، وما ذكره ابنُ الزِّبير لا هو يخالفنا ولا يوافِقنا.

قوله: (وقال الشَّعبي: ترثه) وهو تابعي جليلُ القَدْر، يقول: إنَّ زوجة الفارِّ تَرِث بكلِّ حالٍ.

قوله: (فقال ابن شُبْرُمة: تتزوج إذا انقضت العِدّة؟ قال: نعم، قال: إنْ مات الزوجُ الآخر، فرجع عن ذلك). وحاصلُ إيرادِ ابن شُبرُمة أنه يلزم على هذا التقدير أن ترث مِن زَوْجين معاً، فيما إذا طَلّق المريضُ وانقضت العِدّة، ثُم تزوّجت زَوْجاً آخر، ثُم مات الزّوجُ الأوّل والآخر في يوم واحد. فرجع الشّعبي عن فتواه، وقال: تَرِثه ما دامت في العِدّة، لا بعدها.

٥٢٥٩ \_ قوله: (فطلَّقها ثَلاثاً) واستدل منه البخاريُّ على أنه جَمَع بينها في اللَّفظ، ولم يُنْكر عليه النبيُّ ﷺ، فدل على عدم كونها بِدْعة؛ قلتُ: أوّلاً: فبأن التطابُقَ بين

<sup>(</sup>١) قلتُ: وقد رأيتُ تعبيراً آخَر لتأويل حديث أبي داود في تقرير الفاضل مولانا عبد القدير، قال: إنَّ الحديث ذَكر بعض مصاديقِ ذلك المعنى، إذ المعنى اللغويُّ عامٌّ يشمل الطلاقَ وغيره. اهـ، قلتُ: ولعله أيضاً ناظِرٌ إلى ما قلنا، لأنه عَبر عن التسريح المجامع للتطليق بكونه قُرْداً له، ومعنى عمومِه لغة أنه لا ينافي التطليق، فقد يتحقق معه التطليق وقد لا يتحقق، فأمعن النظر فيه، هل يرجع مراده إلى ما قلنا، أو له مَحْمل آخَر، وإنما حملناه على ما قلنا، لأن في حمله على خلافه قُلقاً، فافهم.

الحكاية والمَحْكي عنه في الصّفة أيضاً ليس بضروري، يمكن أن يكون طَلّقها في الخارج متفرِّقاً، وعبر عنه الراوي ثلاثاً، أخذاً بالحاصل، ولا بُعْد فيه. ولأنها (١) لما وَقعت الفُرْقة بنفس اللِّعان - كما هو مذهبُ الشافعي - لم يصادف تطليقُه إياها محلَّه، فكان هَدْراً، فلم يعبأ بها. وإذَن لا تقرير فيه أيضاً، فإنه لو صادف مَحلّه، ثُم سكت عليه النبيُّ يَكان تقريراً منه، وأما إذا كان فِعْلُه عَبثاً، وتطليقه كالعَدم، فأغمض عنه، وأما أذا كان فِعْلُه عَبثاً، لكنها قد استحقتها، وعلى شرف منها، فبأن الفُرقة وإن لم تقع عندنا بنفس اللعان، لكنها قد استحقتها، وعلى شرف منها، ومعلومٌ أنها لا سبيل لها إليه بعد اللّعان، ففي مِثْله يجوز تطليقُه ثلاثاً عندنا أيضاً، لأنه إذا انقطع احتمالُ العَوْد، ولم تبق مَظِنّة الرجوع، فلا بدعة في تطليقها ثلاثاً. واستنبطت ذلك مما رُوي عن محمد أنّ الحُلْع في الحَيْض جائز، مع كونِ الخُلْع طلاقاً بائناً، وهو بدعة، ولا سيما في الحَيْض، فإذا جاز البائن في الحَيْض عند تحتم عدم الرجوع، جاز الثلاثُ أيضاً بجامع يأسِ الرَّجعة فيهما، فلا فَرْق، إلاّ أن هذا بائنٌ خفيفاً، وذلك غليظاً، وليس بفارق. وقد ذكرناه من قبل مَرّتين، ففكر فيه.

#### ٥ \_ بابُ مَنْ خَيْرَ نِسَاءَهُ

وَقَـوْلِ الـلّـهِ تَـعَـالَــى: ﴿قُل لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَةِكَ ٱمُتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّمَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨].

٥٢٦٢ ـ حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْص: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا اْلأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ
 مَسْرُوق، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
 فَلَمْ يَعُدَّ ذلِكَ عَلَينَا شَيئاً. [الحديث ٢٦٦٥ ـ طرفه في: ٥٢٦٣].

٣٦٦٣ ـ حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا عامِرٌ، عَنْ مَسْرُوقِ قالَ: سَأَلتُ عائِشَةَ عَنِ الخِيرَةِ، فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَفَكَانَ طَلاَقاً؟ قالَ مَسْرُوقٌ: لاَ أُبَالِي أَخَيَّرُتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً، بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي. [طرفه ني: ٢٦٢٥].

وللاختيار عندنا أَحْكامٌ، ذكرها الفُقهاء في فصل مُستقلّ، وذهب <sup>(٢)</sup>بعضُ السّلف أن في اختيارها الزوج أيضاً طلاقاً، وليس مَذْهباً للجُمْهور.

<sup>(</sup>١) وقد مَر نحوه عن ابن رُشد: «بداية المجتهد»، وقد ذَكرْنا عبارته في سورة النور، وذكر نحوه العلاّمة المارديني، قال: مذهبهم أن الفُرقة بنفس اللّعان، فطلق في غير موضع الطلاق فلم يصادف نفاذاً، ولا محلاً مملوكاً، لأنه طَلّقها وهي بائن منه. والشافعيّ لا يلحق البائن لبائن، فلذلك استغنى عليه الصلاة والسلام عن الإنكار عليه. اهـ «الجَوْهر النقي».

<sup>(</sup>٢) وراجع له «الجَوْهر النقي».

# ٦ ـ باب إذا قال : فارَقْتُكِ، أَوْ سَرَّحْتُكِ، أَوِ الخَلِيَّةُ، أَوِ البَرِيَّةُ، أَوْ ما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ

قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الاحزاب: ٤٩]. وَقَالَ: ﴿ وَأُسَرِّمَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الاحزاب: ٢٨]. وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ أَوْ فَسَرِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢]. وَقَالَ: ﴿ أَوْ فَارِفُهُنَّ بِمَعْرُوفِ ﴾ [الطلاق: ٢]. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ.

شَرَع في الكنايات، وهي عندنا بوائنُ، وعند الشافعية رواجِعُ، وذلك لأنهم أخذوها كناياتٍ على مصطلح علماء البيان، فيكون العامل لَفْظُ التطليق، ولا يقع منه إلا رجعياً، وهي عندنا كناياتٌ على اصطلاح الأصوليين، أي باعتبار استتار المراد، فالعوامل فيها ألفاظها، وهي ألفاظ البينونة، فقلنا بموجباتها، وقد قررناها من قبل. وراجع «شَرْح الوقاية»، فإنه جعلها على ثلاثة أقسام.

## ٧ ـ بابُ مَنْ قالَ الإمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ. وَقَالَ أَهْلُ العِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثاً فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيهِ، فَسَمَّوْهُ حَرَاماً بِالطَّلاَقِ وَالفِرَاقِ، وَلَيسَ هذا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، لأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ الحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ. وَقَالَ في الطَّلاَقِ ثَلاَثاً: ﴿لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيرَهُ ﴾.

َ ٢٦٤ - وَقَالَ اللَّيثُ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً، قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِي بِهذا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثاً حَرُّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيرَكَ. [طرفه في: ٤٩٠٨].

٥٢٦٥ ـ حدّثنا محمَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيرَهُ فَطَلَّقَهَا. وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ، فَلَمْ تَصِل مِنْهُ إِلَى شَيءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلَبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَمْ تَصِل مِنْهُ إِلَى شَيءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلَبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا، فَأَتَتِ النَّبِي ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَيرَهُ فَدَخَلَ بِي، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الهُدْبَةِ، فَلَمْ يَقُرَبْنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً، لَمْ يَصِل مِنِّي إِلَى شَيءٍ، فَأَحِلُ لِزَوْجِي الأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ فَلَمْ يَقُرَبْنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً، لَمْ يَصِل مِنِّي إِلَى شَيءٍ، فَأُحِلُ لِزَوْجِي الأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لاَ تَحِلِينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيلَتَهُ». [طرفه في: ٢٦٣٩].

قد ذكرنا أَنَّ لَفْظ الحرام (١) مُؤثِّر في النساء عندنا، وعند غيرنا، أما في غير النِّساء، كالطعام، والشراب، فيؤثر فيه أيضاً عندنا، بخلاف الشافعي، فإنه لا أثرَ له في غير ما عنده. وتفرّد ابنُ عباس، حيث أنكر تأثيرَه في النساء وغيرها سواء.

قوله: (وقال المحسن: نَيّته) أي ما نوى يميناً، أو طلاقاً، أو ظهاراً، وهو أصلُ مذهبنا وإن أفتى المتأخرون بكونِه طلاقاً.

قوله: (وقال أهلُ العِلم: إذا طَلَق ثلاثاً)، فقد حَرُمت عليه، فَسمّوه حراماً، أي إذا أطلقوا لَفْظ الحرام في الطلقاتِ الثلاث، فلو قال أحدٌ لَفْظ الحرام بعينه، ينبغي أن يكونَ مُؤثِّراً أيضاً.

قوله: (وليس هذا كالذي يحرم الطَّعام)... إلخ. وافق فيه الشافعي، ولم يجعل له في غير النساء حُكْماً، واستدل عليه بأن الشَّرْع لم يضع لتحريم الطعام باباً، بخلاف تحريم النساء.

٥٢٦٤ ـ قوله: (كان ابنُ عُمرَ إذا سُئل عَمَّن طَلَّق ثلاثاً، قال: لو طَلَّقت مَرَّةً، أو مَرَّتين). وفي الخارج<sup>(٢)</sup> أنه كان يقول له: عصيت ربك، ووجه مناسبته مما قبله بينه المُحَشِّي.

#### ٨ ـ بابٌ ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُ ﴾ [التحريم: ١]

٥٢٦٦ - حدِّثني الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ: سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِع: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيسَ بِشَيءٍ، وَقَالَ: ﴿لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُشُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ وَالأحزاب: ٢١]. [طرفه في: ٤٩١١].

٥٢٦٧ - حدّثني الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيجِ قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ: أَنَّهُ سَمِع عُبَيدَ بْنَ عُمَيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَينَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصِيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ: أَنَّ أَيَّتَنَا كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَينَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصِيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ: أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَى دَخَلَ عَلَى عَلَىهَا النَّبِيُ عَلَىٰ فَلَتَقُل: إِنِّي لأَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُما فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لاَ، بَل شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَينَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ إِحْدَاهُما فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لاَ، بَل شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَينَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ

<sup>(</sup>١) قال العلامة المارديني: ذهب الشافعيُّ إلى أنه إذا قال لزوجته، أو أمته: أنت عليَّ حرام، ونوى تحريم عينِها، تلزمه كفارةُ يمين بنفس اللفظ، ولا يكون يميناً. وإن قال ذلك لطعام، أو لشراب، أو نحوهما، فهو لغُوِّ، ولا شيء عليه بتناوُله. «الجَوْهر التَّقي».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شَيْبة، كما في «الجَوْهر النَّقي».

لَهُ». فَنَزَلَتْ: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيِّ لِمَ شَحْرَمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُ ﴾ إِلَى: ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى اللهِ ﴾ [التحريم: ١- ١٤]، لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ ﴾ [التحريم: ٣]، لِقَوْلِهِ: «بَل شَرِبْتُ عَسَلاً». [طرفه في: ٤٩١٢].

٥٢٦٨ - حدّ فنا فَرُوهُ بْنُ أَبِي المَعْرَاءِ: حَدَّ فَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلوَاء، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ ما كَانَ يَحْتَبِسُ، فَغِرْتُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا الْمُرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ، فَسَقْتِ النَّبِي ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَما وَاللّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ الْمُرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ، فَسَقِتِ النَّبِي ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلِي: أَكَلَتَ مَغَافِير؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لاَ، فَقُولِي لَهُ: سَقَنْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: حَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُط، وَسَأَقُولُ ذَلِك، وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيّةُ ذَاكِ. فَلَكُ: قَلْكِ: فَلَا مَنْ فَلُكُ اللّهِ مَا هُو إِلاَّ أَنْ قَامَ عَلَى البَابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ بِمَا أَمَرْتِنِي بِهِ عَسَلٍ، فَقُولُ مَوْدَةُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَكَلْتَ مَغَافِير؟ قَالَ: «لاّ». فَلَاتُ نَعْ مَا هذهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قَالَ: «سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلٍ». فَقَالَتْ يَجُرَسَتْ فَمَا هذهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قَالَ: «سَقَيْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلٍ». فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِك، فَلَتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ، فَلَتُ لَهُ أَلْكُونُ مَنْهُ؟ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِك، فَلَتُ لَهُ مَنْهُ؟ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِك، فَلَمُ مَنْهُ؟ قَالَتْ الْعُرْفُطُ، فَلَتُ لَهُ مَنْهُ وَلُكَ مَعْمَةً فَالَتْ لَكُ وَلِكَ، قَلْكُ لَكَ مَنْهُ؟ قَالَتْ لَهُ مِثْلَةً فِي فِيهِ». فَلَمُ ذَلُولُ اللّهِ لَقَدْ وَاللّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ، قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي . [طرفه في: ١٤٤٦].

٥٢٦٦ ـ قوله: (إذا حَرَّم امرأته ليس بشيءٍ) وذلك مِن تَفَرُّد ابنِ عَبَّاس.

٥٢٦٧ - قوله: (فتواصيتُ أنا، وحَفْصة)... إلخ، قد أصاب الراوي لههنا في بيان الحزب "تولى" فإنّ حَفْصة كانت في حِزْب عائشة، وقد كان أخطأ فيه مَرّة، وكذا جعل قِصّة العسل لههنا في بيت زينب، وهو الصواب، وكان جَعَلها أوّلاً في بيت حَفْصَة، وهو خطأ.

#### ٩ ـ بابٌ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النَّكاح

وَقَوْلُ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِذَا نَكَحْتُهُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ [الأحزاب: ٤٩]. تَمَسُّوهُ بَي فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِنَّةٍ تَعْنَدُونَهُمَّ فَمَيّعُوهُنَ وَمَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٤٩]. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللّهُ الطَّلاقَ بَعْدَ النِّكاحِ. وَيُرْوَى في ذلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَعُرْوَة بْنِ الزَّبيرِ، وَأَبِي بَكْر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، وَعُبَيدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَة، المُسَيَّبِ، وَعُرْوَة بْنِ الزَّبيرِ، وَأَبِي بَكْر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، وَعُبَيدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ وَطَاوُسٍ، وَأَبَانَ بْنِ عُبْمِانَ، وَعَلَي بْنِ حُسَينٍ، وَشُرَيح، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، وَالقاسِم وَسَالِم وَطَاوُسٍ، وَالحَسَنِ وَعِكْرِمَة، وَعَطَاءٍ، وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، وَجابِرِ بْنِ زَيدٍ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيرٍ، وَمُحمَّدِ بْنِ

كَعْبِ، وَسُلَيمانَ بْنِ يَسَارٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، وَالشَّعْبِيِّ: أَنَّهَا لاَ تَطْلُقُ.

وهو المسألةُ عندنا، إلا إذا أضافه إلى المِلْك، أو سببه. وعند الشافعية لا تأثير للتعليق مطلقاً، سواء أضافه إلى المِلك، أو إلى سببه، فلا طلاق ولا تعليق عندهم إلا بعد تحقُّق النكاح، والأصْل فيه أنَّ الحنفية نظروا إلى تناسب بين الشرط والجزاء، فإذا وجدوهما متناسِبَين، قالوا بتأثير التعليق، وإلا فلا. وإذ لا تَناسُب في قوله: إن دخلتِ اللَّار، فأنت طالق للأجنبية، فإنه لا حَق له عليها تَنْجِيزاً، أو تعليقاً قالوا ببطلانه، بخلاف ما إذا أضاف طلاقها إلى زمان (١) صَلَح للطلاق، كالنَّكاح، وهذا كما قالوا في الكفالة: إنَّ تعليقها بنحو: إنْ هَبّت الربح، مهمل، بخلاف إن ركب عليك دَيْن، فإنه معتبر.

١٠ ـ بابٌ إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ: هذهِ أُخْتِي، فَلاَ شَيءَ عَلَيهِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ: هذهِ أُخْتِي، وَذَلِكَ في ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

وقد جمع البخاريُّ لههنا من السَّلف أسماءً كثيرة، والسبب في ذلك أنه وقع مِثْله في زمن ابن عبد الملك، فاستفتى علماء زمانه، فاجتمعت عنده فُتياهم على عدم تأثيره، فنقلها البخاريُّ، ومَنْ أراد أن يجمع أسامي الذين أجابوا على وَفْق مذهب الحنفية، فليراجع «الجَوْهر النَّقي» (٢)، و «الزَّيلعي»، و «العيني».

<sup>(</sup>۱) قلتُ: أخرج الطحاويّ عن هشام بن سعد أنه قال لابنِ شِهاب، وهو يذاكره: هذا النحوُ طلاقُ مَنْ لم يَنْكح، وعتق مَنْ لم يملك، ألم تبلغ أنَّ رسولُ الله على قال: "لا طلاقَ قبل النّكاح، ولا عِثق قبل ملك؟ قال ابنُ شهاب: بلى، قد قاله رسولُ الله على لكن أنزلتموه على خلاف ما أراد رسولُ الله على، إنما هو أن يَذْكر الرجلُ المرأة، فيقال له: تَزوَّجها، فيقول: هي طالقُ ألبتة. فهذا ليس بشيء، فأما مَنْ قال: إن تزوجت فلانةً فهي طالق ألبتة، فإنما طلقة المن الشتراها. "مُشكل الآثار"، ثم بسط فإنما طلقها حين اشتراها. "مُشكل الآثار"، ثم بسط الكلام فيه، وأفاض من علومه مما يتحيّر منها الناظرُ، حتى ختم كلامَه باستدلالٍ من القرآن، فقال: ثم وجدنا اللّه تعالى قد قال في كتابه: ﴿وَمِنْهُم مَنْ عَهَدَ اللّهُ لَهِتُ مَاتَننا مِن فَشْلِهِهُ إلى قوله: ﴿وَمِيمَا كَانُو بَكُذِبُوك﴾ اللّه تعالى قد قال في كتابه: ﴿وَمِنْهُم مَنْ عَهَدَ اللّهُ لَهِتُ مَاتَننا مِن فَشْلِهِهُ اللّه وَله: ﴿ لَهِتُ مَاتَننا مِن فَشْلِهِهُ اللّه وَله: ﴿ وَمِيمَا كَانُ مَنهم بقولهم: ﴿ لَهِتُ مَاتَننا مِن فَشْلِهِهُ اللّه وَله: وَلهم فيما لا يملكون، فمثل أوجب عليهم إذا آتاهم ما وعدوه أن يفعلوه فيه إذا آتاهم إياه، وكان ذلك بخلافِ قولهم فيما لا يملكون، فمثل ذلك قولُ الرجل: إنْ تزوجت فلانةً فهي طالق، خلاف حُكْمه، إذا قال: هي طالق، ولم يقل: إذا تزوجتها، وبالله نسأله التوفيق، اهـ، وفي العبارة بَعْضُ قلق.

وفي «الاستذكار» قيل لابن شهاب: أليس قد جاء: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل الملك؟» فقال: إنما ذلك إذا قال: فلانة طالق، ولا يقول: إنْ تزوّجتها، وأما إن قال: إنْ تزوّجتها فهي طالق، فهو كما قال إذا وقع التُكاح وقع الاطلاق. وبهذا قال مَكْحول، وأبو حنيفة، وأصحابه، وعثمان البتيّ؛ ورُوي عن الأوزاعي، والنّوري؛ وفي «موطأ» مالك بلغه: أنَّ عمرَ، وابنه، وعبدَ الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، وابن شِهاب، كانوا يقولون: إذا حلف الرَّجل بطلاق المرأة قبل أنْ يَنكِحها، ثُم أَثِم، ولعل لفظ «أثم» سهو: إنَّ ذلك لازِمٌ له إذا نكحها.

#### قلتُ: ولنا ما عن عمر عند مالك في «موطئه»(١)، وهو وإنْ كان في الظِّهار، لكن

وقال صاحب «الاستذكار»: لا أعلم أنه رُوي عن عمرَ في الطلاق قبل النُكاح شيءً صحيح، وإنّما روي عنه فيمن ظاهرَ مِن امرأةٍ إن تَزوّجها، أنه لا يَقْربها إن تزوجها حتى يُكفّر، وجائز أن يُقاس على هذا الطلاق؛ وحكى أبو بكر الرَّازي هذا القَوْلَ عن عمرَ، والنَّخعي، والشَّعبي، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، قال: واتفق الجميعُ على أنَّ النَّذر لا يصحُّ، إلا في مِلك، وإنَّ مَنْ قال: إن رزقني اللَّهُ ألفاً، فللَّه عليَّ أن أتصدق بمائة منها، أنه ناذِرٌ في مِلك، حيث أضافه إليه، وإن لم يكن مالكاً في الحال، ولو قال لأمّته: إن وَلَدتِ ولداً، فهو حرَّ فولدت، عَتَق وإن لم يكن مالكاً حال القول، لأنه أضاف العِثق إلى المِلك، وإن لم يكن مالكاً في الحال، وفي «مِشكلِ الحديث» للطحاوي: وقال عليه الصلاة والسلام لعمرَ: «حَبِّس الأَصْل، وسَبِل الثمرة». فدل على جواز العقود فيما لم يمَنْ عَلك وَقْت العقد، بل فيما يستأنف. وأجمعوا على أنه إنْ أَوْصى بثلث مالِه أنه يُعتبر وقت الموت، لا وقت الوصيّة، وقال الله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مِّنَ عَلهَدَ اللهَ لَهِنَ الْمَالِي، فَضَيلِهِ، لَنَصَّدُونَ فَه فاذا نظيرُ: إن الموت، لا وقت الوصيّة، وقال الله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مِّنَ عَلهَدَ اللهَ لَهِ عَالَنَا مِن فَضَيلِهِ، لَنَصَّدُ فَهى طالق.

وفي «الاستذكار»: لم يختلف عن مالك أنه إن عَمّم لا يلزمه، وإنْ سَمّى امرأة أو أرضاً، أو قبيلةً لَزِمه، وبه قال ابن أبي لَيلى، والحسن بن صالح، والنَّخعي، والنَّغبي، والأؤزاعي، والليث؛ ورُوي عن النَّوري، وخَرْج وكيع عن الأسود: أنه طَلَق امرأة؛ إن تزوجها، فسأل ابن مسعود، فقال: أعلمها بالطلاق ثُم تزوّجها. يعني أنه كان قد تزوجها، إذ سأل ابن مسعود فأجابه بهذا، وتكون عنده على اثنين إن تزوّجها؛ ورُوي عنه فيمن قال: إن تزوجت فلائة، فهي طالق، أنه كما قال. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن نُمير، وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد، قال: كان القاسم، وسالم، وعمر بن عبد العزيز يرّون الطلاق جائزاً عليه إذا عين. قال: وحدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة أنه سأل القاسم بن محمد، وسالماً، وأبا بكر بن عبد الرحمٰن، وأبا بكر بن محمد بن عُمرو بن خرم، وعبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله، قلت وقال أيضاً: حدثنا إسماعيل بن عُلَية عن عبد الله، قلت لسالم بن عبد الله: رجلُ قال: وكلّ امرأة يتزوّجها فهي طالق، وكلّ حدثنا إسماعيل بن عُلَية عن عبد الله، قلت لسالم بن عبد الله: رجلُ قال: وكلّ امرأة يتزوّجها فهي طالق، وكلّ جارية يشتريها فهي حرة، فقال: أما أنا فلو كنتُ، لم ألْكِح، ولم أشتر. ثُم ذكر البيهقيّ عن ابن عباس أنه استدلّ على عدم الوقوع بقوله تعالى: ﴿إِنَا نَكْتَدُونُ نَلْ المَّوْمِنَا فِلْ الأَلْ المودة الذكاح، ثُم طَلَق قبل المسيس، فلا عِدة، ولم تتعرض الآية لصورة النزاع أصلاً، اه «الجَوْهر النقية.).

قال الشيخ في درس الترمذي: مَنْ فَرَق بين المُعينة وغيرها، والمضافة إلى بلدة وغيرها، فكأنه أراد أنَّ مَنْ أطلق في التعليق ولم يقيده بقيد، فقد حَجر النُكاح على نفسه مُطلقاً، فينبغي أن لا يُغتبر بقوله، أما مَنْ خَصّ بوقت، أو بلدة، فلا بأس أن نغمل قوله، فإن فيه إعمالاً لقوله مع عدم حَجْر النُكاح على نفسه. ثُم وجدته في «بداية المجتهد» قال: وأما الفَرْق بين التعميم والتخصيص فاستحسانٌ مَبْني على المصلحة، وذلك أنه إذا عَمم فأوجبنا عليه التعميم، لم يجد سبيلاً إلى النُكاح الحلال، فكان ذلك عَنتاً به، وحَرَجاً، وكأنه من باب نَذر المعصية؛ وأما إذا خَصَص، فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق. اهـ.

(١) أخرج مالك عن سعيد بن عَمُرو بن سُليم الزُّرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رَجُل طَلَق امرأة إنْ هو تَزوّجها، قال: فقال القاسم بن محمد: إنّ رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إنْ هو تزوّجها، فأمره عمرُ بنُ الحَقّاب إنْ هو تزوّجها، لا يقربها حتى يُكفُّر كفارة المتظاهر. اهد. ثُم رأيت أنَّ الشيخ ابنَ الهُمام أيضاً قد تَمسّك به، وقال: فقد صَرّح عمرُ بصحةِ تعليقِ الظهار بالملك، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعاً. كذا في "فتح القدير»؛ قلتُ: وقد رأيت وقد عَلِمت أنه سبقه أبو عمر، فذكره في "الاستذكار» كما نقله العلامة المارديني في "الجَوْهر النقي»، وقد رأيت نصة آنِهاً.

إذا صحَّ الظهار في الأجنبية، فلا وَجْه أن لا يصحَّ تعليقُ الطلاقِ فيها.

## ١١ ـ بابُ الطَّلاَقِ في الإغْلاَقِ، والمُكْرَهِ، وَالسَّكْرَانِ وَالمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمِا، وَالغَلَطِ وَالنَّسْيَانِ في الطَّلاَقِ وَالشَّرْكِ وَغَيرِهِ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيةِ، وَلِكُلِّ امْرِىءٍ ما نَوَى». وَتَلاَ الشَّعْبِيُّ: ﴿لا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأَنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وَما لا يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ المُوَسُوسِ. وَقالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفسِهِ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» وَقَالَ عَلِيٌّ: بَقَرَ حَمَّزَةُ خَوَاصِر شَارِفَيَّ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةً، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَينَّاهُ، ثُمَّ قالَ حَمْزَةُ: هَل أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لأَبِيَّ، فَعَرَفُ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعْهُ. وَقالَ عُثْمانُ: لَيسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلَاَّقٌ. وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيسَ بِجَائِزٍ. وَقَالَ غُقَّبَةُ بْنُ عِامِرٍ: لاَ يَجُوِزُ طَلاَقُ الْمُوَسُوسِّ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَدَأَ بِالطَّلاَقِ فَلَهُ شَرْطُهُ. وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّق رَّجُلٌ امْرَأَتُهُ البُّتَّةَ إِنْ خَرَجَتُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ۚ إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيسَ بِشَيءٍ. وَقَالَ الْزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا فَامْرِأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا ، يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِتِلكَ اليَمِينِ؟ فَإِنْ سَمَّى أَجَلاً أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيهِ قَلبُهُ حِينَ حَلَفَ، جُعِلَ ذلِكَ في دِينِهِ وَأَمانَتِهِ. وَقالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ قالَ: لا حاجَةَ لِي فِيكِ، نِيَّتُهُ، وَطَلاَقُ كُلِّ قَوْم بِلِسَانِهِمْ. وَقالَ قَتَادَةُ: إِذَا قالَ: إِذَا خُمَلَتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا، يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلَّ طُهْرِ مَرَّةً ، فَإِنِ اسْتُبَانَ حَملُهَا فَقَدَّ بَانَتْ مِنْهُ. وَقال الحَسنُ: إِذَا قال: الحَقِي بِأَهْلِكِ، وَيَتُهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلاقُ عَنْ وَطَرٍ، وَالعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجُهُ اللّهِ. وَقَالَ ٱلزُّهُ مِيُّ: إِنْ قَالَ: مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِّي، نِيَّتُهُ، وَإِنْ نَوَى ۖ طَلاَقاً فَهُوَ مَا نَوَى . وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَعلَمْ أَنَّ القَلَمَ رُفعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِّ المَجْنُونِ َحَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيقِظَ. وَقالَ عَلَيٍّ: وَكُلُّ الطَّلاَق جائِزٌ، إِلاَّ طَلاَقَ المَعْنُوهِ.

٥٢٦٩ ـ حدّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إِنَّ اللّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي ما حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، ما لَمْ تَعْمَل أَوْ تَتَكَلَّمْ». وقالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ في نَفسِهِ فَلَيسَ بِشَيءٍ. [طرفه في: ٢٥٢٨].

• ٢٧٠ - حدّثنا أَصْبَغُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عِبدِ الرَّحمنِ، عَنْ جابِر: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ في المَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ، فَشَهِدَ عَلَى نَفسِهِ أَرْبُعَ شَهَادَاتٍ، فَدَعاهُ فَقَالَ: «هَل بِكَ جُنُونٌ؟ هَل أَحْصَنْت؟». قالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ أَن يُرْجَمَ بِالمُصَلِّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالحَرَّةِ فَقُتِلَ. [الحديث: ٢٧٥ - أطرافه في: بِالمُصَلِّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالحَرَّةِ فَقُتِلَ. [الحديث: ٢٨٢، ٢٨٢٠].

٥٢٧١ - حدّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُريرةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُريرةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنَى - يَعْنِي نَفسَهُ - فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقٌ وَجْهِمِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقٌ وَجْهِمِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقٌ وَجْهِمِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَى لِشَقِدَ عَلَى نَفسه أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعاهُ فَقَالَ: «هَل بِكَ جُنُونٌ؟». قالَ: لأَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوه». وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ. [الحديث ٢٧١٥ - أطرافه في: ١٨٥٥، ١٨٢٥].

٣٧٧٥ \_ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ الْأَنْصَارِيَّ قالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّى بِالمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ جَمَزَ، حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى ماتَ. [طرفه في: ٥٢٧٠].

والإغلاق لفظ حديث ابن ماجه، واختُلف في شَرْحه، قيل: هو الإكراه، وقيل: الجنون، والمتبادِر من لفظه هو الأوّل، والأكثرون في طلاق المُكْره، إلى أنه لا يقع، ويقع (١) عندنا. ومَرّ عليه السُّهيلي في «الروض الأُنف» وصرح أنَّ الوَجْه الفِقْهي يؤيِّدُه، وقَوّى مذهب الحنفية.

قلتُ: وقد رَخص الحنفية للمكره بالتوريةِ (٢)، فاعتبروا توريتَه ديانةً وقضاءً، فقد أخرجوا له سبيلاً، إلا أنه إذا عجز واستحمق هو، ولم يعمل بما رُخِص به، فكيف لا نعتبرُ بطلاقه؟! وراجع «شرح الوِقاية» (٣).

قوله: (السَّكْران) "نشه والا"، وليست ترجمته "بيهوش"، ولنا في السُّكر من الحَرَام قولان، فإن كان من الحلالِ لا يقعُ طلاقُه، قولاً واحداً.

قوله: (والغَلَط) وهو الخطأ، أي أراد أن يسبِّح اللَّهَ، فسبق على لسانه ذِكْر الطلاق.

<sup>(</sup>١) وفي "البِناية" و"عُمدة القاري" أنَّ مَذْهبنا مذهبُ عُمر، وعلي، وعبد الله بن عُمر رضي الله عنهم، وبه قال الشَّعبي، وابنُ جُبير، والنَّخعي، والزُّهري، وسعيد بن المُسيَّب، وشُرَيح القاضي، وأبو قِلابة، وقَتادة، والنَّوري، وراجع "المعالم".

 <sup>(</sup>٢) قال الخطّابي: قال أصحابُ الشافعي في الكُره: إنما لا يمضي طلاقه إذا وَرّى عنه بشيء، مثل أن ينوي طلاقاً من وَثاق، أو نحوه، كما يُكُره على الكُفْر، فيؤدّي وهو يعتقِدُ بقلبه الإِيمان. اهـ «معالم». قلتُ: وحينئذ فليحرر الفَرْق بينه وبيننا.

<sup>(</sup>٣) قال ابن رُشد: وسببُ الخلافِ هل المُطلّقِ من قبل الإكراه مختارٌ أم ليس بمختار؟ لأنه ليس يُكْره على اللفظ إذا كان اللفظُ إنما يقع باختيارِه، والمُكره على الحقيقةِ، هو الذي لم يكن له اختيار في إيقاع شيءٍ أصلاً. اهـ «بداية المجتهد». وراجع «الجَوْهر النَّقي».

قوله: (والنسيان) واستُشكلت على بَعْضهم صورةُ النِّسيان، وذَكَر له في «البحر» صوراً، نحو أن يقول: إن أجزتُ لك أن تذهبي إلى بيتِ فُلان، فأنت طالق، فنسي وأجاز.

قوله: (والشّرك) وإنما أضافه لكونه لفظاً قرآنياً، إلا أنه مُقيّد بكونِ قلبه مطمئناً بالإيمان.

قوله: (الأعمال بالنية) وقد علمت أنَّ الحديث في بيان أن نوعَ الأعمال من تَنَوُّع النيات، فإيراده لههنا في غير موضعه.

قوله: (وتلا الشَّعبي: ﴿لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخۡطَـٰأَنَّ ﴾)... إلخ، ولذا سبق مني أنَّ النِّسيان والخطأ اعتبر في الشَّرْع عُذْراً، أزيدُ مما اعتبره الحنفيةُ في فِقْههم.

قوله: (والمُوَسوس) المَجْنُون، أو المَعْتوه، والعَتْه أخفُ من الجنون، وضَبْطُه تُشْكِل.

قوله: (أَبِك جُنونٌ) فدلّ على أن الجُنون مُسْقِط.

قوله: (إذا بدأ بالطلاقِ فله شَرْطُه) يعني لا فَرْق بين تقديمِ الشَّرط وتأخِيره، ولا تناسب له في سلسلة المسائل.

قوله: (يُسْأَل عَمَّا قال) يعني ما أراد مِن قوله: كذا وكذا. وفي «الكنز» أن في قوله: لا آكُل طعاماً بلفظ عام قولان: قيل: لا يُعتبر فيه الخُصوص، وقال الخَصَّاف<sup>(١)</sup>: يُعتبر ديانةً.

قوله: (فإِنْ سَمّى أَجَلاً) . . . إلخ. والنيةُ عندنا تَعْمل في الملفوظ فقط، فهذا مخالِفٌ لنا، لأن بيانَ الأَجَل تقييدٌ لا تخصيص.

قوله: (جُعِل ذلك في دِينِه) هذا هو الدِّيانة التي تُقابل القضاء.

ال قلت: وفي «الدُّرُ المختار» من كتاب الإيمان: إنْ أكلتُ، أو شربتُ، أو لبستُ، أو نكحت، ونحو ذلك، فعبدي حُرّ، ونوى مُعَيِّناً أي خبزاً، أو لبناً، أو قطناً مثلاً، لم يصدّق أَصْلاً، فَيَحْنَث بما أكل، وشرب، وقيل: يُدَيَّن، كما لو نوى: كلّ الأطعمة، وكلّ مياه العالم، حتى لا يحنث أصلاً، ولو ضم: إن أكلت طعاماً، أو شربت شراباً، أو لبست ثوباً دُيِّن، وقال: تخصيص العام يَصِع ديانةً إجماعاً، فلو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم قال: نويت من بلد كذا لا يصدّق قضاء، وكذا مَنْ غَصَب دراهم إنسان، فلما استحلفه الخَصْم عامّاً، نوى خاصّاً، به يفتى، خلافاً للخَصّاف. وفي «الوالولجية». متى حَلّفه الظالم، أو أخذ بِقول الخَصّاف، فلا بأس به. وقالوا: النَّية للحالف، ولو بِطلاق، وعِتاق، وكذا بالله لو مظلوماً، وإنْ ظالماً فللمُسْتَحلِف، ولا تعلّق للقضاء في اليمين بالله. انتهى، ففيه تصريحٌ بجواز تخصيصِ العام ديانةً.

قوله: (لا حاجة لي فيك) ولا يقع منه الطلاق عندنا وإنْ نواه، وَوَجْهه في «البحر».

قوله: (وقال ابن عباس: الطلاق عن وَطَر) أي يكون بحاجةٍ، ولا يكون بلا وَجْه.

قوله: (والعَتاق ما أُريد به وَجْهُ الله) فلو قال: أنت حُرٌّ للشيطان، عَتَق عندنا، أما قوله: «للشيطان»، فلغوٌ.

قوله: (وقال عليّ: ألم تعلم) . . . إلخ، وهي القِصّة التي قال فيها عمرُ: لولا عليٌ لهلك عمرُ، وتفصيل القصة: أنَّ عمرَ أمر برجم امرأةٍ، فاستقبلها عليٌّ، فأخذها، وذهب بها إلى عمرَ، وقال: ألم تعلم . . . إلخ . قلتُ : والوَجْهُ عندي أن عمرَ لم يُدْرك جنونَها، وإلا فالرَّجْم على المجنونةِ بديهي البطلان، وذلك لأن في الرواية أنه لما أمر برجمِها كانت تَضْحك . فقال عليٌّ: لعل في عقلها فُتوراً . ولا تحزن باختلاف الرواة، بأنه كان في الرواية الأولى ؛ أنّ علياً استقبلها، ثم ذهب بها إلى عمرَ، وفي رواية أخرى : أنه كان قاعداً عنده وَقْت القضاء، ورآها ضاحِكةً، فإن ذلك معروفٌ فيما بينهم، وعليك بالقَدْر المشترك .

٥٢٦٩ ـ قوله: (إذا طَلَق في نفسه، فليس بشيء) وهو مَذْهبنا، بل كلُّ شيء يتلفظ به لا يتعلق بتصوره في ذِهْنه، حُكمٌ عندنا، ما لم تسمعه أذناه، كالقراءة في الصلاة.

#### ١٢ \_ بابُ الخُلع(١) وَكَيفَ الطَّلاَقُ فِيهِ

وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُدُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلَا أَن يَعَافَا أَلًا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَأَجازَ عُثمانُ الحُلعَ دُونَ السُّلطَانِ. وَأَجازَ عُثمانُ الحُلعَ دُونَ عَمَرُ الخُلعَ دُونَ السُّلطَانِ. وَأَجازَ عُثمانُ الحُلعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا. وَقَالَ طَاوُسٌ: ﴿ إِلَا آَن يَعَافَا أَلًا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فيما افترَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ في العِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُل قَوْلَ السُّفَهَاءِ: لاَ يَجِلُّ حَتَّى تَقُولَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.

٥٢٧٣ ـ حدّثنا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقفِيُّ: حَدَّثَنَا خالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِّتِ بْنِ قَيسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيسٍ، مَا أَعْتُبُ عَلَيهِ في خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، ولكنِّي أَكْرَهُ الكُفرَ في الإِسْلاَمِ، فَقَالَ ثَابِتُ بْنُ قَيسٍ، مَا أَعْتُبُ عَلَيهِ في خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، ولكنِّي أَكْرَهُ الكُفرَ في الإِسْلاَمِ، فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) أخرج المارديني عن ـ مصنف ابن أبي شيبة ـ عن عمران بن حصين، وابن مسعود يقولان في التي تفدي من زوجها: لها طلاق ما كانت في عدتها، ورجال هذا السند على شرط الجماعة، وفي «الاستذكار» هو قولُ أبي حنيفة، والنَّوري، والأَوْزاعي، وابن المُسيّب، وشُريح، وطاوس، والزُّهري، وظاهر الكتاب يشهد لهذا القول. اهـ، ثُم قَرره، كما هو مشهور في كُتب أصول الفقه، وراجع له «بداية المجتهد» فإنه مهم.

رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالَتْ: نَعَمْ، قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطِلْيقَةً». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ لا يُتَابِعُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [الحديث ٥٢٧٣ ـ أطرافه في: ٥٢٧٤ ، ٥٢٧٥ ، ٥٢٧٥ ، ٢٧٢٥].

٥٢٧٤ ـ حدّثنا إِسْحاقُ الوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا حَالِدٌ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أُبَيِّ: بِهذا، وَقَالَ: «تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ؟» قالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتُهَا، وَأَمَرَهُ يُطَلِّقُهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَطَلَقْهَا» [طرفه في: ٢٧٢].

٥٢٧٥ - وَعَنْ أيوب بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قالَ: جاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيس إِلَى رَسُول اللّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي لاَّ أَعْتُبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينِ وَلاَ خُلُقٍ، وَلَكِنِّي لاَ أُطِيقُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «فَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتَهُ؟». قالتْ: نَعَمْ [طرفه في: ٢٧٢].

٥٢٧٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ المُبَارَكِ المُخَرِّمِيُّ: حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوح: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِم، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالُ: جاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيسٍ بْنِ شمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا أَنْقِمُ عَلَى جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ في دينٍ وَلاَ خُلُق، إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الكَفر، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى تَرُدِّينَ عَلَيهِ تَلِيدِ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا. [طرفه في: ٢٧٢].

٧٢٧٥ ـ حدّثنا سُلَيمانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ جَمِيلَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [طرفه في: ٢٧٢].

لعله أشار إلى الخِلاف في الخُلْع، أنه طلاقٌ بائن، أو فَسْخ، كما هو روايةٌ عند الشافعية. قوله: (أجاز عمرُ الخُلْع دون السلطان) يعني أنَّ الخُلْع يحتاجُ إلى القضاءِ أو لا.

قوله: (وأجاز عثمانُ الخُلع دون عِقَاص رأسها) أي لو خالعه بمالها كله، حتى أنه لم يبق لها غيرُ عِقَاصها، جاز أيضاً.

قوله: (ولم يقل قَوْل السفهاء). . . إلخ، هذا من مقولةِ المُصنِّف، يعني أن طاوساً أجاز الخُلْع عند إقامةِ حدود الله، ولم يقل كما قال بعضُ السفهاء: إنه لا يجوز له الخُلْع حتى تقولَ المرأةُ: لا أغتسل لك من جنابةٍ، فحينئذ تكون ناشِزةً، ويجوز الخُلْع.

٥٢٧٣ ـ قوله: (ثابت بن قَيْس ما أعتب عليه) وكانت تحته بِنْتُ أُبَي، وكانت جميلةً، وكان ثابتُ أدم قصيراً.

قوله: (وطَلِّقها تطليقةً) والظاهر أنه مِن صريح لَفْظ الطلاق، وليس بلفظِ الخُلْع، إلا أن الطلاقَ بالمال، والخلع كلاهما طلاقٌ بائن.

#### ١٣ ـ بابُ الشُّقَاقِ وَهَل يُشِيرُ بِالخُلع عَنْدَ الضَّرُورَةِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمَّا مِّنْ أَهْلِهِۦ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿خَبِيرً﴾ [النساء: ٣٥].

٥٢٧٨ \_ حدِّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ الزُّهريِّ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا في أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ، فَلاَ آذَنُ». [طرفه في: ٩٢٦].

في فِقْه (١) المالكية: أنَّ للحَكمين خياراً بالتفريق، فإذا فَرَقا، فلا خِيار للزوجين، وهو حيلةٌ لمن فُقِد أزواجُهن، وتركهن كالمعلقة. وإنما للحَكمين عندنا المكالمةُ في الصّلح وغيره فقط، قلتُ: وتبادر القرآن إلى المالكية، ولذا قال أبو بكر بن العربي المالكي: إنّ الآيةَ أقعدُ بمذهبهم.

#### ١٤ \_ بابٌ لا يَكُونُ بَيعُ الْأُمَةِ طَلاَقاً

٥٢٧٩ حدّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنِ : إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى «الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَق». وَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى أَدْمِ البَيتِ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ ؟» قالُوا: بَلَى، وَلكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قالَ: «عَلَيهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّة». [طرفه في: ٢٥٦].

يريد خلاف ما تفردَ به أُنَس.

#### ١٥ \_ بابُ خِيَارِ ٱلأُمَةِ تَحْتَ العَبْدِ

٢٨٠ ـ حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ قالَ: رَأَيْتُهُ عَبْداً، يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ. [الحديث ٥٢٨٠ ـ أطرافه في: ٥٢٨١ ، ٥٢٨٢ ، ٥٢٨٥].

٥٢٨١ - حدِّثنا عَبْدُ اْلأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلاَنٍ - يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ يَتْبَعُهَا في سِكَكِ المَدِينَةِ، يَبْكِي عَلَيهَا. [طرفه في: ٢٨٠].

٥٢٨٢ ـ حدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً أَسْوَدَ، يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، عَبْداً لِبَنِي

<sup>(</sup>١) هكذا فَصّله ابنُ رُشْد في «بداية المجتهد».

فُلاَنٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا في سِكَكِ المَدِينَةِ. [طرفه في: ٥٢٨٠].

خالف أبا حنيفة، وجعل لها الخِيَارَ إن كانت تحت العبد، وإن كانت تحت الحُرِّ فلا خيار لها، وراجع «الحاشية»، و«العيني».

#### ١٦ ـ بابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ في زَوْج بَرِيرةً

٥٢٨٣ ـ حدّثنا مُحَمدُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ يَطُوفُ خَلفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لِعبَّاسٍ: «يَا عَبَّاسُ، أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثِ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مغيثاً؟!». فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «لَوْ رَاجَعْتِيه». قالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأَمُّرُنِي؟ قالَ: ﴿ وَالْمُونُ وَلِهُ مَالَ الْمُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى فِيهِ . [طرفه في: ٢٨٥].

#### ۱۷ \_ بابٌ

٥٢٨٤ ـ حدِّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجاءٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيهَ بَرِيرَةَ، فَأَبِي مَوَالِيهَا إِلاَ أَنْ يَشْتَرِطُوا الوَلاَءَ، فَذَكَرتْ للنَّبِيِّ عَلَى النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١٨ ـ بابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِمُوا الْمُشْرِكَةِ
 حَتّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَتُ مُؤْمِنكُ ۚ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢١]

٥٢٨٥ ـ حدّثنا قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ المُشْرِكَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيئاً أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ المَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللّهِ.

٥٢٨٥ ـ قوله: (إنَّ ابنَ عُمر كان إذا سُئِل عن نِكاح النصرانية، أو اليهودية، قال: إنَّ الله حَرَّم المشركاتِ). . . إلخ، وهذا مما تضرر به ابنُ عمرَ في عدم إباحة النكاح بالكتابية. وأجاب الجمهورُ أن القرآن أباح لنا نِكاحَهنّ، مع العلم بأنهنَّ مشركاتٌ، فكأنّ هذا النوع اختص من المشركين بأحكام على حِدة، ولعله يقول: إنَّ القرآن، قَيّد جوازَ نِكاح الكتابيات بالإحصان. ومَنْ دَعَى نِداً، وقال: ثالثُ ثلاثة، فإنه ليس بِمُحْصَن.

١٩ ـ بابُ نِكاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ المُشْرِكاتِ وَعِدَّتِهِنَّ
 ٢٨٦ ـ حدِّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيج.

وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ المُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَينِ مِنَ النَّبِيِّ ﴿ وَالمُؤْمِنِينَ، كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ، لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ، لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ، لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَجِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النَّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ، رُدَّتْ إِلَيهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ فَهُمَا حُرَّانِ، وَلَهُمَا ما لِلمُهَاجِرِينَ، ثُمْ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ مثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ: وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ اللهُ لَهُ يُرَدُّوا. وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ.

٥٢٨٧ ـ وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَتْ قُرَيْبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ. وَكَانَتْ أُمُّ الحَكَمِ ابْنَةُ أَبِي سُفيَانَ تَحْتَ عِيَاضٍ بْنِ غَنْمِ الفِهْرِيِّ، فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُثْمانَ الثَّقَفِيُّ.

أي ما الحكم فيما إذا أسلم أحدُ الزَّوْجَين؟ قلنا: إنْ كان الزَّوْجانِ في دار الإسلام يُعْرض الإسلامُ على الآخر، فإن أسلم هو أيضاً، فهما على نِكاحهما، وإلاَّ بانت منه؟ وإنْ كانا في دار الحرب، لم تقع الفُرْقة حتى تحيضَ ثلاثَ حِيض، وقرره صاحب «الهداية»: إنَّ عَرْض الإسلام لما تعذَّر لانقطاع ولاية العرض، وتبايُنِ الدَّارين، ولم يهاجر هو أيضاً، ولا بدّ من الفُرقة رَفْعاً للفساد، أقمنا شرطها وهو مُضي الحيضِ مقام السبب، وإذا خرجت المرأةُ إلينا مُهاجِرةً وقعت البينونةُ بمجرد المهاجَرة، ولا عِدّة عليها.

٥٢٨٧ ـ قوله: (لم تُخطب حتى تَحِيض وتَطهر) وهو مذهبُ أبي حنيفة. ثُم إنها ليست بِعِدّة عندنا.

قوله: (وإن هاجر عبد منهم، أو أمة، فهما حُرَّان) وهو مذهبُ أبي حنيفةً.

قوله: (ثُم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد) وحديثُ مجاهد ذكره عَقِيبه، وليعلم أن ما نقله المصنّف من الآثار تفيد الحنفية في أنه لا عِدّة عليها.

٢٠ ـ بابٌ إِذَا أَسْلَمَتِ المُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الحَرْبِيِّ

وَقَالَ عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعةٍ حَرُمَتْ عَلَيهِ. وَقَالَ دَاوُدُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ: سُئِلَ عَطَاءٌ: عَنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ زَوْجِهَا فِي الْعِدَّةِ، أَهِي امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ، أَهِي امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ. وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: هِي بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا. وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا. وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: هُوَ يَكُاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ. وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: أَنْ اللّهُ اللّهُ مُعَلِينٍ عَلَيْهِ اللّهُ مُعَلِينٍ عَلَيْهِ اللّهُ مُعَلِينٍ عَلَيْهُ وَلَا سَبَقَ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ وَأَبِي الْآخَرُ بَانَتْ، لاَ سَبِيلَ لَهُ أَسْلَمَاهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ وَأَبِي الْآخَرُ بَانَتْ، لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيهَا. وَقَالَ الْبُنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنَ المُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، عَلَيهَا. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنَ المُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى المُسْلِمِينَ،

أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوأَ ﴾؟ [الممتحنة: ١٠]. قال: لاَ، إِنَّما كَانَ ذَلِكَ بَينَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَي صُلحٍ بَينَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَبَينَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَي صُلحٍ بَينَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَبَينَ النَّبِيِّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هذا كلَّهُ في صُلحٍ بَينَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَبَينَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

٨٨٨ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ بُكيرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُروَةُ بْنُ الرُّبَيرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زُوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: كَانَتِ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْن إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ يَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النِّينَ ءَامَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ المُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ النَّبِي عَلَيْ يَعْلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ المُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ النَّبِي عَلَيْ يَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ المُؤْمِنَاتُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلْ إِذَا أَقْرَرُنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّمَاءِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّمَاءِ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخْذَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللّهُ ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللّهُ ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللّهُ ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللّهُ ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْ الْمَنْ إِذَا أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللّهُ ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ كَلَهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّسَاءِ إِلاَ بِمَا أَمَرَهُ اللّهُ ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ اللّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

واعلم أنَّ الذِّمي أو الحربي ليسا بِلَقَبين من حيثُ المذهب، بل هما لقبان من تلقاء الدَّار. قوله: (عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانيةُ قبل زَوْجِها بساعة، حَرُمت عليه) فقال بالحرمة بدون عَرْض الإِسلام أو غيره، وهو مختارُ البخاري، فيقطع الفُرقة بلا مُهْلة.

قوله: (إذا أسلم في العِدّة يتزوّجان) فاعتبر بالعِدّة.

قوله: (في مجوسِيِّين أسلما) أي أسلما معاً، فهما على نِكاحِهما، وهو المذهبُ عندنا، ولا عبرة بالنَّظر المنطقي، بأن صورة إسلامهما معاً متعذّر، فلا بدِّ من التقدّم، ولو يسيراً، لأنَّ التقدّم مِثْله ساقِطٌ لا يُعتبر به.

قوله: (وإذا سبق أَحَدُهما صاحِبه، وأَبي الآخَرُ بانت)... إلخ، وهذا يشيرُ إلى عرض الإِسلامِ أيضاً، لأنه أدارَ البينونةَ على الإِباء، والإِباء يُشْعر بِعَرْض الإِسلام عنده أيضاً.

٢٨٨ - قوله: (فَقَد أقرَّ بالمِحْنةِ) "بابندى أحكام شرع كى" أي التقيد والتعبُّد بالشَّرْع.

٢١ ـ بابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو﴾: رَجَعُوا
 ﴿ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لِإِنَّ عَزَمُوا ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ لَإِنَّ ﴾

٥٢٨٩ ـ حدّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ حُمَيدٍ الطَّوِيلِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقُولُ: آلَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَكانَتِ انْفَكَّتْ

رِجْلُهُ، فَأَقَامَ في مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، آلَيتَ شَهْراً؟ فَقَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ». [طرفه في: ٣٧٨].

• ٥٢٩٠ ، ٥٢٩٠ - حدّ ثنا قُتيبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ في الْإِيلاَءِ الَّذِي سَمَّى اللّهُ تعالى: لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلاَّ أَنْ يُمْسِكَ بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يَعْزِمَ الطَّلاَقَ كَمَا أَمَرَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي يُمْسِكَ بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يَعْزِمَ الطَّلاَقَ كَمَا أَمْرَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مُلكِّنَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ: يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَيُذْكِرُ ذَلِكَ عَنْ: عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَائِشَةَ، وَاثْنَي عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

واعلم أنَّ الشَّرْع اعتبر الإيلاء بما دونَ أربعة أشهر يميناً كسائر الأَيْمان، ولم يدخل فيه بنفسه، فإذا حلف بالمدة المذكورة، فكأنّه أراد الحَيْف عليها، فجعل له باباً، وبنى له أحكاماً، فإن جامَع المولى في المدّة عليه كفارةُ يمينه، وإنْ بَرّ فيه، ولم يُجامع بانت منه بلا تفريق القاضي. وقال الآخَرُون: إنَّ القاضي يُجْبر عليه بعد مُضي المُدّة. إما أن يفيء، أو يُفرِق القاضي بينهما، فإن فاء عليه كفارةُ يمينه، وأتَى البخاريُّ بآثارٍ على خلاف مذهب الحنفية.

قلتُ: والأصْل أن المَدار فيه على التفقة (١) ، وقد مَرّ معنا أن سطح الإِيلاء يقتضي أن لا يحتاج الفُرقة فيه إلى قضاء القاضي، وذلك لأنه ضَرَب فيه مُدّة، ومُضي تلك المدّة لا يحتاجُ إلى القضاء، بل ذلك أمْر يَتِم وهي في بيتها أيضاً، بخلاف اللّعان، كما قرّرناه. ولما تبينت أن المسألة سَرى فيها الاجتهادُ، لم أتأثر مِن تعديد المصنّف أسماء السّلف. وراجع من الشروح أسماء مَنْ وافقنا مِن السَّلف.

<sup>(</sup>١) ذكره ابنُ رُشد، فقال: وأما أبو حنيفة فإنه اعتمد في ذلك تَشْبيه هذه المدةِ بالعِدّة الرجعية، إذ كانت العِدة إنما شُرِعت لئلا يقعَ منه ندم؛ وبالجملة فَشَبّهوا الإيلاء بالطلاق الرجعي، وشبهوا المُدّة بالعدّة، وهو شَبَهٌ قوي، وقد رُوي ذلك عن ابن عباس. اهـ البداية المجتهد».

<sup>(</sup>٢) قال العلامة المارديني بعدما تكلم في أسانيد ما رُوي عن ابن مسعود: وظهر بهذا كلّه أن ابن مسعود يرى وقوع الطّلاق، بمعنى المدة، ولهذا قال صاحب «الاستذكار»: هو مذهبه المحفوظ عنه. وقال ابنُ أبي شيبة عن علي، قال: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة، ومثله رَوى عنه ابنُ حَرْم، والطحاوي؛ وروى ابنُ أبي شيبة عن ابن عمر، وابن عباس نحوه. وفي «الأشراف» لابن المُنذر: كذا قال ابنُ عباس، وابن مسعود. ورُوي ذلك عن عثمانَ بن عَفّان، وعليّ، وزَيْد بن ثابت، وابنِ عمرَ. ونقل صاحِب «الاستذكار» نحوه عن هؤلاء، وقال: هو قولُ أبي بكر بن عبد الرحمٰن، وهو الصحيح عن ابن المسيّب، ولم يختلف فيه عن ابن مسعود. وقاله الأوزاعي، ومَحْدول، والكوفيون، وأبو حنيفة، وأصحابه، والنَّوري، والحسن بن صالح، وبه قال عطاء، وجابر بن زَيْدٍ، ومحمد ابن الحنفية، وابن سِيرين، وعكرمة، ومَسْروق، وقبيصة بن ذؤيب، والحسن، والنَّخعي. وذَكره مالك عن مَرْوان بن الحَكم، وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن أبي سَلَمة، وسالم. اه مختصراً، مع خلاف الأسانيد: «الجَوْهر النقى».

٥٢٩١ ـ قوله: (يُوقَف) . . . إلخ، أي يَحْضُر عند القاضي.

قوله: (ليفيء) أو يُفَرّق بينهما (١).

## ٢٢ ـ بابُ حُكْم المَفقُودِ في أَهْلِهِ وَمالِهِ

وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: إِذَا فُقِدَ فِي الْصَّفِّ عِنْدَ القِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً. وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جارِيَةً، وَالتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً، فَلَمْ يَجِدْهُ، وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَينِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَنٍ فَإِنْ أَبَى فُلانٌ فلي وَعَلَيَّ، وَقَالَ: هَكَذَا فَافعَلُوا بِاللَّقَطَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَحْوَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لاَ تَتَرَوَّجُ امْرَأَتُهُ، وَلاَ يُقْسَمُ مالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعً خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ المَفقُودِ.

٥٢٩٢ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الغَنَمِ، فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لَأَخِيكَ أَوْ لَلِذُنْبِ». وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَقَالَ: «ما لَكَ لَاخِيكَ أَوْ لللهِ بُورَةُ وَالسِّقَاءُ، تَشْرَبُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلقَاهَا رَبُّهَا». وسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِف وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، وَعَرِّفهَا سَنَةً، فَإِنْ جاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلاَّ فَالْحَلْهَا بِمَالِكَ». قالَ سُفيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قالَ سُفيَانُ: وَلَمْ أَخْفِظُ عَنْهُ شَيئاً غَيرَ هذا. فَقُلتُ: أَرَأَيتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ، هُوَ أَحْفُظُ عَنْهُ شَيئاً غَيرَ هذا. فَقُلتُ: أَرَأَيتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ، هُو عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ؟ قالَ: نعَمْ. قالَ يَحْيى: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ؟ قالَ: نعَمْ. قالَ يَحْيى: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ. قالَ سُفيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ. [طرفه في: ١٩].

ويُحْكم عندنا بموتِه بموتِ أقرانِه، ثُم يجري الإِرثُ في ماله. وفي «الهداية»: أنه هو الأقيسُ، وقد قَدَّره بَعْضُهم بتسعينَ، وغيره. وأما عند مالك فينتظر أربعَ سنين، ثُم يُحكم بموتِه، وبه يفتي علماءُ زماننا. ونقل الشاميُّ مَذْهب مالك، ثُم لم ينقل شرائطه

قال ابنُ رُشد: أما اختلافُهم هل تَطُلق بانقضاءِ الأربعة أشهر نفسها، أم لا تطلق؟ وإنما الحُكُم أن يوقف، فإما فاء، وإما طَلّق. فإنَّ مالكاً، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور، وداود، والليث ذهبوا إلى أنه يوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر، فإما فاء، وإما طَلّق، وهو قول علي، وابن عمرَ، وإن كان قد رُوي عنهما غيرُ ذلك، لكن الصحيح هو هذا. وذهب أبو حنيفة، وأصحابُه، والقوري، وبالجملة الكُوفيون إلى أنّ الطلاق يقع بانقضاء الأربعة أشهر إلا أن يوفيء فيها، وهو قول ابن مسعود، وجماعةٍ من التابعين، وسبب الخلاف هل هو قوله تعالى: ﴿ وَإِن فَآمُو فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ أي فإن فاؤوا قَبْل انقضاء الأربعة أشهر، أو بعدها، فَمَن فَهِم منه قَبْل انقضائها، قال: يَقعُ الطلاق، ومعنى العزم عنده في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَزُوا الطَلْقَ فَإِنَّ اللَّهُ تَعِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ أن لا يفيء حتى تنقضي المُدّة. فَمَن فَهِم من اشتراط الفيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة، قال: معنى قوله: ﴿ وَإِنْ عَرُوا الطَلْقَ ﴾ أن لا يفيء حتى تنقضي المُدّة. فَمَن فَهِم من اشتراط الفيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة، قال: معنى قوله: ﴿ وَإِنْ عَرُوا الطَلْقَ ﴾ أي باللفظ ﴿ فَإِنَ اللّه تَعِيمُ عَلِيمٌ ﴾ الخ. «بداية المجتهد».

عنده، والناس اليوم يفتون بمذهبه، ولا يراعون شرائطه المدونة عندهم. فهؤلاء لا يعملون بمذهبهم، ولا بمذهبه، وإنما اعتبَر مالك أربعَ سنين، لأنه أكثرُ مُدّة الحمل عنده، فعليها أن تنتظر تلك المدة، وتستبرىء فيها رَحِمها، ثُم إنه فَصل في تلك المدة، بكون المفقود في المعركة، أو القَحْط، أو الوباء، ليغلب هلاكُه، إلى غير ذلك من التفاصيل. والناس يُفتون بلا مراعاة تلك الشرائط(۱).

واعلم أن مسائلَ الأئمة على ثلاثة أقسام:

الأول: ما تتناقض في الظاهر أيضاً، مثلاً: وجوب الفُرْقة في مسألةٍ عند إمام، وعَدَمه عند إمام.

والثانية: ما ائتلف سطحاها، واختلف مبناها، كما ترى فيما نحن فيه، فإِن مَبْنى عبرةِ المدّة المذكورة ـ عند مالك ـ كونُها أكثرَ مدّة الحَمْل، ثم التفريق بعده، لكونه مما

والمفقود عند المحصلين من أصحاب مالك أربعة: مفقود في أرض الإسلام، وقع الخلاف فيه: ومفقود في أرض الحرب؛ ومفقود في حروب الكفار. والخلاف عن مالك، وعن أصحابه في الثلاثة أصناف من المفقودين كثير، فأما المفقود في بلاد الحرب، فَحكُمهُ عندهم حُكُم الأسير، لا تتزوج امرأته، ولا يُقسم ماله حتى يَصحّ موته، ما خلا أشهب، فإنه حكم له بِحكم المفقود في أرض المسلمين، وأما المفقود في حروب المسلمين، فقال: إنَّ حُكمه حُكم المهقتول، دون تَلوم، وقيل: يتلوم له بحسب بُغد المَوْضِع الذي كانت فيه المعركة، وقُرْبِه، وأقصى الأجل في ذلك سنة. وأما المفقود في حروب الكفّار ففيه في المذهب أربعة أقوال، قيل: حُكمه حُكم الأسير، وقيل: حُكمه حُكم المفقود في حروب الكفّار ففيه في لا يخفى أمْرُه، فيُحكم له بِحُكم المفقود في حروب المسلمين وفتنهم. والقول الثالث: إنَّ حُكمه حُكم المفقود في بلاد المسلمين. والرابع: حُكمه حُكم المفقود في زوجته، وحُكم المفقود في أرض المسلمين في ماله، أعني يعمر، وحينئذ يُورَث. وهذه الأقاويلُ كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الأصلح في الشّرع، وهو الذي يُغرف يعمر، وحينئذ يُورَث. وهذه الأقاويلُ كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الأصلح في الشّرع، وهو الذي يُغرف بالقياس المُرْسل، وبين العلماء فيه اختلاف، أعنى بين القائلين بالقياس. اه «بداية المجتهد».

وفي "المُدُونة الكُبرى" من باب ضَرْب أَجَل المفقود: قلت: أرأيت امرأة المفقود، أتعتد الأربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان؟ قال: قال مالك: وإن أقامت عشرينَ سنةً، ثم رفعت أَمْرها إلى السلطان نظر فيها، وكتب إلى مَوْضعه الذي خرج إليه، فإذا يئس منه ضَرَب لها من تلك الساعة أربع سنين. فقيل لمالك: هل تعتد بعد الأربع سنين عِدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، من غير أن يأمرَها السلطان بذلك؟ قال: نعم، ما لها وما للسلطان في الأربعة أشهر وعشراً التي هي العدة. اه.

ا) قال ابنُ رُشد: واختلفوا في المفقود الذي تُجهل حياتُه، أو موتُه في أرض الإسلام، فقال مالك: يُضرب لامرأتِه أربعُ سنين من يوم أن تَرْفع أَمْرَها إلى الحاكم، فإذا انتهى الكَشْف عن حياته أو موته، فَجُهل ذلك، ضرب لها الحاكم الأَجَل، فإذا انتهى اعتدت عِدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، وحلّت. قال: وأما مالُه فلا يورَث، حتى يأتي عليه من الزَّمان ما يُعلم أن المفقود لا يعيش إلى مِثْله غالباً، فقيل: سبعون، وقيل: ثمانونَ، وقيل: تسعون، وقيل: مائة، فيمن غاب وهو دون هذه الأسنان. ورُوي هذا القولُ عن عمر بن الخطاب، وهو مرويٌّ أيضاً عن عثمانَ، وبه قال الليث. وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والثَّوري: لا تَحِلَ امرأةُ المفقود حتى يَصِح مَوْته. وقولُهم مَرويٌ عن علي، وابن مسعود.

يتولى به الحاكم عنده مُطلقاً. وللحنفية خلافٌ فيهما، فإِن أكثرَ مدّة الحمل عندنا سنتان، وأما التفريق من القاضي فليس عندنا إلا في باب اللعان.

والثالثة: ما لا تَناقُض فيه في الظاهر، ولا في المَبْنى، إلا أن بينهما شَبه التناقض، والتناقض بأنواعه لا يُحْتمل في الدِّين. فَمَن يفتي بمذهب مالك في مسألة المفقود يلزم عليه التناقض من حيثُ لا يدريه، فإنه يفتي بمذهبه، ولا يشعر بأنه قد التزم في ضمنه كونَ أكثر مُدّةِ الحمل سنتين، وأربع سنين معاً، وكذا لا يشعر بأنه ابتُلي في التناقض في مسألة التفريق، ولو دراه لَعَلِم أنه بإفتائه هذا قد هَدم أبواباً من فِقْه الحنفية، وإن زعم في الظاهر أنه لم يخالفه إلا في تلك الجزئيةِ. فلمسائلِ الأئمة سلسلةٌ وارتباط فيما بينهما، وليست على طريق البخت والاتفاقِ، والاطلاعُ على أصولها، ودَرْكُ مبناها، مما يعز في هذا الزمان، فليحذر في مثل هذه المواضع، ولينظر في أن له حقاً لذلك أوْ لا، وإنما هو لمن كان عنده عِلْمٌ بمسائل الأئمة، ومبناها، وذَوْقٌ بمدارك الفقهاء ومغزاهم، وإلا فهو ركب مَثن عمياء، وخبط حَبْط عشواء.

قوله: (اللهم عن فلان، فإن أتى، فَلي، وعليّ)، أي فإن أتى صاحبُها، فأجْرُ التصدُّق لي، والغرامة عليّ. وعلم منه ما كان طريقُ الإثابة عند السلف، فاعلمه، فإنه مهم. أقول: فحينئذ لا حاجة في إيصال ثوابِ العبادات إلاّ أنْ يقال: إني أَصُوم عن فلان، وأَهبُ ثوابَه لفلان، فأرْسله مني مثلاً، فالطريق المأثور، كما هو المذكور.

٢٣ ـ بابُ الظِّهَارِ ، وقَوْلِ الله تَعَالَى : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ إلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: ١ ـ ٤]

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَني مَالِكُ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ، قَالَ مَالِكُ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، مِنَ الْحُرَّ وَالْمَدِ، قَالَ مَالِكُ: وَفِي وَالْأَمَةِ، سَوَاءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمتِهِ فَلَيسَ بِشَيءٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ. وَفي الْعَرْبِيَّةِ ﴿لِمَا قَالُوا ، وَفِي النِّسَاءِ ، وَفي الْمَنْكَر وَقَوْلِ الزُّورِ.

دخل في باب الظهار.

قوله: (وقال الحسنُ: ظِهار الحرّ)... إلخ. وهي مسألة (١) أنَّ الطلاق بالرِّجال، أو بالنِّساء؟ وراجع له الفِقْه.

<sup>(</sup>۱) قال ابن رُشد: وأما اختلافُهم في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرَّق، فمنهم مَنْ قال: المعتبر فيه الرجال، فإذا كان الزوج عبداً كان طلاقُه البائن الطلقة الثانية، سواء كانت الزوجةُ حرةً، أو أمَة. وبهذا قال مالك، والشافعيّ، ومن الصحابة عثمانُ بن عفان، وزيدُ بن ثابت، وابنُ عباس، وإن كان اختلف عنده في ذلك، =

قوله: (إنما الظهار من النساء) أي الحرائر. واعلم أن الظاهري تكلَّم في وجوب الكفارة في الظهار، فقال: إنْ قلنا: عليه أن يأتي امرأته، ثُم يكفِّر عن ظهاره، يلزم أن يجبره على إتيان ما كان حَرَّم هو على نَفْسه بنفسه، وإنْ قلنا: إنه يكفِّر أَوَلاً، ثُم يَقْرَب امرأته، فلا وَجْه له، فإنه لم يَكْسب ذنباً بعدُ لنوجِب عليه الكفارة، وإن قال الشافعيةُ بجواز تقديم الكفارة في اليمين، لكن الحنفية خالفوهم، ولم يوجِبُوا الكفارة إلاَّ بعد الجِنْث لذلك المحذور.

قلتُ: والجواب أن العَوْد عندنا مُفَسّر بالعَزْم على القُرْبان، فإن القُرْبان لا يَصْلُح له مِن أجل ظهاره، فأقيم عَزْمُ القُربان مقامَ القُربان، وعلّق به الكفارة. والعجب من الظاهري حيث فَسّره بالمعاودة إلى هذا القول مرة أخرى، وليت شِعري ما حمله على ذلك، مع أنَّ القرآن نعى على قوله الأوّل، وجعله مُنْكراً من القول وزوراً، وعاقبه بالكفارة، وهذا يحمله على المعاودة إليه مَرّة أخرى. ثُم العجب على العجب أنَّ قَوْله: في المَرّة الأولى إذا لم يكن موجِباً للكفارة عنده، فكيف يكون موجِباً في المرة الثانية؟! إن هذا لمن عجب.

قوله: (﴿لِمَا قَالُوا﴾) فَسّره البُخاري بقوله: «فيما قالوا»، فإنَّ الله تعالى ما كان ليأمرَه أن يعودَ لمثله ثانياً، وقد نعى عليه أوّلاً. واستدلَّ منه الطحاوي على أن النهي لا يقتضي البُطلانَ، فإنَّ الله سبحانه مع تشنيعِه على الظهار وَضَع له أَحْكاماً، فدلّ على أنَّ الشيء يكون منهياً عنه، ثم تكون له أحكامُ عند الشَّرْع.

#### فائدة:

واعلم أنه جرت مناظرةٌ بين الطبراني وبين محمد بن داود في مسألة: وكانا جالِسين على أرضٍ يابسةٍ، إذ مَرّ بهما ابنُ العميد، وأوقف دابته عليهما، فما بالا به،

لكن الأشهر عنه هو هذا القول. ومنهم مَنْ قال: إنَّ الاعتبار في ذلك هو بالنساء، فإذا كانت الزوجةُ أَمةً كان طلاقُها البائن الطلقة الثانية، سواء كان الزَّوج عبداً أو حراً، وممن قال بهذا القول من الصحابة عليَّ، وابنُ مسعود، ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة، وغيرُه. وفي المسألة قولٌ أشدً من هذين، وهو: أن الطلاق يُعتبر برقٌ مَنْ رق منهما، قال ذلك عثمانُ البتّي، وغيره، ورُوي عن ابنِ عمر.

وسبب هذا الاختلاف: هل المؤثر في هذا هو رق المرأة، أو رق الرجل؟ فمن قال: التأثير في هذا لمن بيده الطلاق، قال: يُعتبر بالرجال؛ ومَنْ قال: التأثير في هذا للذي يقع عليه الطلاق، قال: هو حُكم من أحكام المطلقة، فشبهوها بالعِدة. وقد أجمعوا على أن العِدّة بالنساء، أي نقصانها تابع لرق النساء، واحتج الفريق الأوّل بما روي عن ابن عباس مَرْفوعاً إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام: أنه قال: «الطلاقُ بالرّجال، والعدة بالنساء». إلا أنه حديثُ لم يثبت في الصحاح. وأما من اعتبر مَنْ رَقّ منهما، فإنه جعل سبب ذلك هو الرقُ مُطلقاً، ولم يجعل سبب ذلك لا الذّكورية، ولا الأنوثية، مع الرقّ. اهد «بداية المجتهد». وقد تكلّمنا في المسألة فيما مرّ مبسوطاً، مع التنبيه على تَفقه صاحب «الهداية»، والطحاوي، فراجعه. وراجع «المعالم» للخطّابي.

وبقيا على ما كان يجري بينهما، حتى مضى لحاجته. وابنُ العميد هذا من وُزراء الخلافة العبّاسية، أديبٌ كبير، كان عَضُد الدولة دعاه إلى الوزارةِ، فأجابه إني أحتاج إلى أربع مائة مِن الإبل تَحْمِلُ كُتبي، وكان في زمنه أديبٌ آخرَ، يُسمّى أبا إسحاق، وكان صابئياً، وكان وزيراً للسّلطنة السُّلُجُوقية، ثم أُسُلم بعده، وكان يُعَد أَفْضَل منه، وكان ابنُ العميد، يقول: لم تبق في نفسي حاجةٌ، إلا أن يقول لي أبو إسحاق: يا أستاذ، والفصل في حقهما، كما قيل: إن الصابئي يَكتب كما يُراد، وابنَ العميد يَكتب كما يُريد. قلتُ: وبينهما بونٌ بعيد.

ثُم إنَّ البخاري خالف الظاهريَّ، ولم يُرد مِن العودِ ما أراده الظاهريُّ مع كونه رفيقَه، ومنه تَعلّم قوله: «لفظي بالقرآنِ مخلوق»، وكان الظاهري سافر إلى أحمد، فلما بلغه أبى أن يلاقِيه، وقال: لا أُحِبّ الملاقاةِ بِمَنْ قال بِخَلْق القرآن. قلتُ: وكان البخاري أيضاً سافر إليه، إلا أنه تُوفِّي قبل أن يَبْلُغه، ولو بلغه لرده خائباً، كما ردّ الظاهري، لاشتراكهما في المقولة(١).

٢٤ ـ بابُ الإِشَارَةِ في الطَّلاَقِ وَالأُمُورِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: ﴿ لاَ يُعَذِّبُ اللّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهِذَا». فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ. وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: أَشَارَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَيَّ أَي: «خُذِ النِّصْفَ». وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْ فِي الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةً: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ \_ وَهِي تُصَلِّي \_ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا وَهِي تُصَلِّي: أَنْ نَعَمْ. وَقَالَ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا وَهِي تُصَلِّي: أَنْ نَعَمْ. وَقَالَ أَنْ عَبْ اللّهَ عَبَّاسٍ: أَوْمَا النَّبِيُّ عَلَيْ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَا النَّبِيُ عَلَيْ بِيدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَا النَّبِيُ عَلَيْ بِيدِهِ: (اللّهَ عَبَّاسٍ: أَوْمَا النَّبِيُ عَلَيْ بِيدِهِ: (اللّهُ عَبَاسٍ: أَوْمَا النَّبِيُ عَلَيْهِ بِيدِهِ: (اللّهُ عَبَاسٍ: أَوْمَا النَّبِيُ عَلَيْهِ بِيدِهِ: عَلَى اللّهُ بِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: أَوْمَا النَّبِيُ عَلَيْهِ بِيدِهِ: إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: أَوْمَا النَّبِيُ عَلَيْهِ بِيدِهِ: (اللّهُ عَبَاسٍ: أَوْمَا النَّبِيُ عَلَيْهِ بِيدِهِ إِلَى أَبِي بَكْمُ أَنْ يَعْمَلُ اللّهُ عَبَاسٍ: أَوْمَا النَّبِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيهَا؟» قَالَ النَّبِي عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيهَا؟» قَالُوا: لاَ، قَالَ: (فَكُلُوا».

٥٢٩٣ ـ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عامِرٍ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا أَبُو عامِرٍ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: طَافَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلّما أَتَى عَلَى الرُّكْنِ، أَشَارَ إِلَيهِ وَكَبَّرَ. وَقَالَتْ زَينَبُ: قالَ النَّبِيُ عَلَى: «فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هذهِ». وَعَقَدَ تِسْعِينَ. [طرفه في: ١٦٠٧].

<sup>(</sup>۱) قلتُ: وراجع "بداية المجتهد"، فإنه بسط في معنى العود مع بيان مذاهبِ الأئمة في ذلك. وقال المارديني: والمشهور عن مالك أنه المَرْم على الوطء، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد. وذكر النووي أنَّ أبا حاتم القَرْويني حكاه قَوْلاً عن القديم للشافعي، وقال القاضي إسماعيل: إذا قَصَد الوَطء فقد قصد إبطالَ ما كان منه من التحريم، فقد عاد في ذلك القول، كما يقال: عاد في هبته، أي رجع عنها. وما ذهب إليه الشافعيُّ من تفسيره بالإمساك استضعفه إسماعيل، وغيره، وردُّوه بأشياء. اهـ: «الجَوْهر النقي»، وراجع بسط تلك الأشياء منه.

٥٢٩٤ ـ حدّثنا مُسَدَّد: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلَقَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قالَ: قالَ أَبُو القَاسِم عَنْ: «في الجُمُعَةِ سَاعَةٌ، لا يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ قائمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللّهَ خَيراً إِلاَّ أَعْطَاهُ». وَقَالَ بِيَدِهِ، وَوَضَعَ أَنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الوُسْطَى وَالخِنْصِرِ، قُلنَا: يُزَهِّدُهَا. [طرفه في: ٩٣٥].

٥٢٩٥ ـ قَالَ: وَقَالَ الْأُويسِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الحجَّاجِ، عَنْ هِشَام بْنِ زَيدٍ، عَنْ أَنس بْنِ مالِكِ قَالَ: عَدَا يَهُودِيٌّ في عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحاً كَانَتْ عَلَيهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى وَهِيَ في آخِر رَمَّقِ وَقَدْ أُصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى: «مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلاَنٌ؟» لِغَيرِ الَّذِي قَتَلَهَا، وَأَسْوَلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

٣٩٦٥ ـ حدّثنا قبيصة: حَدَّثنا سُفيانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «الفِتْنَةُ مِنْ هُنَا». وَأَشَارَ إِلَى المَشْرِقِ. [طرفه في: ٣١٠٤].

٥٢٩٧ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ الشَّيبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قالَ: كُنَّا في سَفَر مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، قالَ لِرَجُلِ: «انْزِل فَاجْدَحْ لِي». قالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ لَوْ أَمْسَيتَ، ثُمَّ قالَ: «انْزِل فَاجْدَحْ». فَنَزَلَ فَاجْدَحْ». فَنَزَلَ فَاجْدَحْ». فَنَزَلَ فَاجْدَحْ فَي الثَّالِثَةِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللّهِ يَعْ أَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى المَشْرِقِ، فَقَالَ: «إِذَا رَأَيتُمُ اللّهِ قَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». [طرفه في: ١٩٤١].

٥٢٩٨ ـ حدِّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ: عَنْ سُلَيمانَ التَّيمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ: «لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَداً مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ \_ أَوْ قَالَ أَوْ قَالَ يُؤَذِّنُ \_ لِيَرْجِعَ قائِمُكُمْ مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ \_ أَوْ قَالَ يُؤَذِّنُ \_ لِيَرْجِعَ قائِمُكُمْ وَلَيسَ أَنْ يَقُولَ \_ كَأَنَّهُ يَعْنِي \_ الصُّبْحَ أَوِ الفَجْرَ». وَأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدَيهِ، ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُما مِنَ الأُخْرَى. [طرفه في: ٦٢١].

٥٢٩٩ ـ وَقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثَني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ هُرْمُزَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَثْلُ البَخِيلِ وَالمُنْفِقِ، كَمَثْلِ رَجُلَينِ عَلَيهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا المُنْفِقُ: فَلاَ يُنْفِقُ شَيئاً إِلاَّ مَادَّتْ عَلَى جِلدِهِ، حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ. وَأَمَّا البَخِيلُ: فَلاَ يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلاَّ لَزِمَتْ كُلُّ حَلقَةٍ مَوْضِعَهَا، فَهُوَ

يُوسِعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ». وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلقِهِ. [طرفه في: ١٤٤٣].

وهي معتبرةٌ عندنا في عدد الطلاق، لا في نَفْس الطلاق، وقد مَرّت الجزئية في «الأشباه والنظائر». وقد اعتبر بها البخاري في الطلاق، وغيره، إلا أنه أتَى بالأُمور البينية لا من باب الحُكْم والقضاء، وكلامنا في الثاني دون الأوّل.

٥٢٩٥ قوله: (فَرُضِخ رأسُه بين حَجَرَين) قد فَسّر الراوي ههنا، وأتى بتمام القصة، فلا إشكال في الرَّضْخ، وقد أجمل في بعض المواضع، فذكر الرَّضْخ، ولم يذكر اعترافاً منه، وحينئذ يُشْكل الرّضخ بقول جاريته فقط، ولا سيما إذا كانت في سياق الموت، وذلك لأنه قد مَرّ معنا مِراراً، أن الرواة لا بَحْث لهم عن تخريج المسائل، وتصحيح التفريعات، وإنما هم بِصَدد نَقْل القصة فقط، فلا يأتون بالألفاظ ناظرين إلى المسائل المختلفة، وإنما هو مِن أفعال المجتهد، وأما الراوي فلا عناية له، إلى أنه كيف القصاص، وهل يُشترط فيه المماثلة أو لا؟ فتنبه.

#### ٢٥ \_ بابُ اللَّعَانِ

• • • • • • حدّ ثنا قُتيبَةُ: حَدَّثَنَا لَيثُ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ اْلأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيرِ ذُورِ اْلأَنْصَارِ؟». قالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ، قالَ: «بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو اللّهِ اللّهُ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٥٣٠١ ـ حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثنَا سُفيَانُ: قالَ أَبُو حازِمٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ

سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بُعِثْتُ أَنَا والسَّاعَةُ كَهذهِ مِنْ هذهِ، أَوْ قالَ: كَهَاتَينِ». وَقَرَنَ بَينَ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى.

٥٣٠٢ - حدّثنا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيم: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». يَعْنِي: ثَلاَثِينَ، ثُمَّ قَالَ: «وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». يَعْنِي تِسْعاً وَعِشْرِينَ. [طرنه ني: ١٩٠٨].

٣٠٣٥ ـ حدِّثنا محمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ اليَمَنِ: «الْإِيمَانُ هَا هُنَا ـ مَرَّتَينِ ـ أَلاَ وَإِنَّ القَسْوَةَ وَغِلَظَ القُلُوبِ في الفَدَّادِينَ ـ حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيطَانِ ـ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». [طرفه في: ٣٣٠٢].

٥٣٠٤ ـ حدّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَنَا وكَافِلُ اليَتِيمِ في الجَنَّةِ هَكَذَا». وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسُطَى، وَفَرَّجَ بَينَهُمَا شَيئاً. [الحديث ٥٣٠٤ ـ طرفه في: ٦٠٠٥].

قوله: (فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابته) ولا تَثْبت الحدودُ عندنا بهذه الأشياءِ لشبهةٍ فيها، والحدود تندرىء بالشُبهات.

قوله: (وقال بعضُ الناس) . . . إلخ . يريد به الحنفية . وحاصل كلامِه أن أبا حنيفة يعتبر الكتابة ، والإِيماء ، والإِشارة في بابِ الطلاق ، ولا يعتبرُها في القَذْف ، ولا فرق بينهما ، لكونهما من جنس الكلام . والجواب أنَّ الطلاق أيضاً لا يَقع عندنا بالإِشارة ، كما علمت ، نعم لو طَلّق باللفظ ، ثُم أشار بالأصابع إلى العدد يُعتبر ، وأما الكتابة فإن وقع بها الطلاق ، لكنه لا يُعتبر بها عند الجحود ، فهو من باب الدِّيانة دون القضاء . وأما قولُه بعدم الفَرْق فلا نسلمه ، كيف! واللِّعان والقَذْف من الحدود ، وهي مما تَنْدرى ، بخلاف الطلاق .

قوله: (قال القَذْف لا يكون)... إلخ. وقد سقطت منه حَرْف «إن»، أي إن قال: القَذْف لا يكون... إلخ.

قوله: (قال إبراهيم: الأُخْرس إذا كتب الطلاقَ بيده لَزِمه) والكِتابة عندنا على أنحاء: مُستبينة، وغيرُ مستبينة، كالكتابة على الهواء والماء. والأُولي إما مرسومة، أو غيرُ مرسومة، والثانية لا عبرة بها، لأنها لا تَعْرى عن شبهةٍ، بخلاف الأُولى.

قوله: (وقال حَمَّاه)... إلخ. أرادَ به التدافُعَ بين كلام أبي حنيفة، وكلام شيخه حَمّاد بن أبي سليمان. واعلم أنَّ حَمّاداً أيضاً ممن رُمي بالإرجاء، كأبي حنيفة، فلا أدري ما وَجْهُ كَفّارة المُحدِّثين من أبي حنيفة دون حَمّاد، فإن المحذور مُشْتَرك.

#### ٢٦ ـ بابٌ إِذَا عَرَّضَ بِنَفي الوَلَدِ

٥٣٠٥ ـ حدِّثنا يَحْيى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ لِي غُلامٌ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ لِي غُلامٌ أَسْوَدُ، فَقَالَ: «هَل أَسْوَدُ، فَقَالَ: «هَل لَكَ مِنْ إِبِل؟» قالَ: نَعَمْ، قالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هذا نَزَعَهُ عِرْقٌ، قالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هذا نَزَعَهُ». [الحديث ٥٣٠٥ ـ طرفاه في: ٧٣١٤، ٦٨٤٧].

٥٣٠٥ \_ قوله: (وُلِد لي غلامٌ أَسْوَدُ) فكأنَّ الرَّجُل عَرِّض بنفي ولده، ولكن النبيَّ عَلَيْ لم يعبأ بِتَعْريضه، ولم يجعل له حُكْماً؛ قلتُ: والتعريضُ كالإيماء، والإشارة بالقذف، وعَدَّهما البخاري كالصريح، فلزمه أن يقول باللعانِ في صورة التعريض أيضاً.

#### ٢٧ \_ بابُ إِحْلاَفِ المُلاَعِن

٣٠٦ - حدِّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثنَا جُوَيرِيَةُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ فَرَّقَ بَينَهُمَا الطرفه في: ٤٧٤٨].

٢٨ ـ بابٌ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلاَعُنِ

٥٣٠٧ ـ حدّ ثني محَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُ عَنِي يَقُولُ: «إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» ثُمَّ قامَتْ فَشَهِدَتْ. [طرفه في: ٢٦٧١].

#### ٢٩ ـ بابُ اللِّعَانِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعانِ

٥٣٠٨ ـ حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثَني مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُويمِراً العَجْلاَنِيَّ جاءَ إِلَى عاصِم بْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عاصِمُ، أَرَأَيتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيفَ يَفْعَلُ؟ سَل لِي يَا عاصِمُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ المَسَائِلَ عاصِمٌ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ المَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عاصِمُ ما سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ عاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُويمِرٌ، فَقَالَ: يَا عاصِمٌ، ماذَا قالَ لَكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ عاصِمٌ لِعُويمِر: لَمْ جَاءَهُ عُويمِرٌ: وَاللّهِ لاَ أَنْتَهِي تَغْيَر، قَلْ لَ عَلَيمِرٌ عَلَى عاصِمٌ اللّهِ عَلَيْ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ عَويمِرٌ: لَمْ اللّهِ عَنْهَا، فَقَالَ عُويمِرٌ: وَاللّهِ لاَ أَنْتَهِي عَنْهَا، فَقَالَ عُويمِرٌ: وَاللّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلُهُ مَنْهَا، فَقَالَ عُويمِرٌ: وَاللّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلُهُ مَنْهَا، فَقَالَ عُويمِرٌ: وَاللّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُويمِرٌ تَقَى جَاءَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهَا، فَقَالَ عُويمِرٌ: وَاللّهِ لاَ أَنْتَهِي المَسْأَلَةِ الْتَهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُويمِرٌ: وَاللّهِ لاَ أَنْتَهِي اللّهِ اللّهِ عَنْهَا، فَقَالَ عَويمِرٌ عَلَى مَعْ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُونَهُ مُ أَمْ كَيفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ، أَرَأَيتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ مُ أَمْ كَيفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

اللّهِ ﷺ: «قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا». قالَ سَهْلٌ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ: قَلَمَّا فَرَغا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا، قالَ عُويمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيهَا يَا رَسُولَ النَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ. قالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ المُتَلاَعِنَينِ. [طرفه في: ٤٢٣].

يريد أنَّ الثلاثَ المتواليات ليست بِدعةً.

#### ٣٠ \_ بابُ التَّلاَعُنِ في المَسْجِدِ

٥٣٠٩ ـ حدّ ثننا يَحْيى بْنُ جَعْفَو: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجِ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ، عَنِ المُلاَعَنَةِ، وَعَنِ السُّنَةِ فِيهَا، عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ أَلاَّنُصَارِ جاءً إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَنَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَرَأَيتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ أَمْ كَيفَ يَفَعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللّهُ فِي شَأْنِهِ ما ذَكَرَ في القُرْآنِ مِنْ أَمْرِ المُتَلاَعنينِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَنَى: ﴿ قَلْمَا فَرَعَا قالَ: كَذَبْتُ عَلَيهَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا، فَطَلَقَهَا المَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَعَا قالَ: كَذَبْتُ عَلَيهَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا، فَطَلَقَهَا المَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَعَا قالَ: كَذَبْتُ عَلَيهَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا، فَطَلَقَهَا اللّهُ عَبْلَ أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَلَيهَا مِنَ التَّلاَعُنِ، فَقَالَ: اللّهُ عَنْ السِّنَةُ بَعْدَهُما أَنْ يُعْرَقَ بَينَ كُلِّ مُتَلاَعِنينِ. وَكَانَ ابْنُ جُرَيجٍ: قالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ السِّنَةُ بَعْدَهُما أَنْ يُفَرَقُ بَينَ كُلِّ مُتَلاَعِنينِ. وَكَانَ ابْنُهُ ايُدْعَى لأُمّهِ. قالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَةُ في مِنَ المُتَلاَعِنينِ. وَكَانَ اللّهُ لَهُ. قالَ ابْنُ جُرَيجٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السُّنَةُ في مِنَ المُتَلاَعِنِينِ. وَكَانَ اللّهُ لَهُ. قالَ ابْنُ جُرَيجٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلَى المَعْرَاءُ وَيَرَبُ عَلَى المَعْرَقِ وَمِنْ ذَلِكَ. [طرفه في: ١٤٤]. فَلَا الْمَعْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ. [طرفه في: ١٤٤].

واعلم أنَّ القضاء عندنا مِن العبادات، فَيُقْعد له في المسجد، ووافقنا فيه البخاري، إلاَّ أنَّ الجُنُب، والحائضة لا يَحْضُرانِ المسجد. فقال: ذاك تفريقٌ بين كلِّ متلاعنين، وهو مُدْرجٌ، ليس من كلام النبيِّ ﷺ.

### ٣١ ـ بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِماً بِغَيرِ بَيِّنَةٍ»

• ٣١٠ - حدّ ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيرِ قالَ: حَدثَني اللَّيثُ، عَنْ يَحْيي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَنِيْ، فَقَالَ عاصِمُ بْنُ عَدِي في ذلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيهِ النَّبِيِّ عَنِيْ، فَقَالَ عاصِمُ بْنُ عَدِي في ذلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ، فَقَالَ عاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهِذَا إِلاَّ لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرَّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمَرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرَّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ

الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلاً آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْم، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللَّهُمَّ بَيْنُهُمَا . «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» فَجَاءَتْ شَبِيها بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلاَعَنَ النَّبِيُّ عَلَىٰ بَينَهُمَا . قالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ في المَجْلِسِ : هِيَ الَّتِي قالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ : «لَوْ رَجَمْتُ أَحَداً بِغَيرِ بَيِّنَةٍ ، وَجَمْتُ هَذَهِ ؟ . فَقَالُ : لاَ ، تِلكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ في الإِسْلاَمِ السُّوء . قالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدِلاً . [الحديث ٥٦٥ - اطراف في: ٥٣١٥ ، ٥٣١٥ ، ٢٨٥٥ ، ٢٨٥٥ .

#### وفي الحديث مسائل:

الأُولى: أنَّ اللِّعان لا يكون عندنا بنفي الحَمْل، فإن الحَمْل محتمل، واللعان حَدِّ. فإنْ أرادَ اللِّعان، عليه أن يَنْتظر الوَضْع، فإذا وضعت لاعن، ونَفَى النَّسَب. وذهب أحمدُ إلى أنه يجوزُ نَفْي النَّسب إذا قَوِيت آثارُ الحَمْل، خِلافاً لسائر الأئمة.

والثانية: أنَّ قَذْف الملاعنة هل يُوجِب الحدَّ أو لا؟ فقال به الحجازيون، وأنكره الحنفية، وحديثُ أبي داود حُجَّةٌ لهم. وعَجز ابنُ الهُمام عن جوابه، وقد أجبت عنه بما مر، كما مر.

والثالثة: أنه هل تَجِب لها نفقةُ عِدّتها أو لا؟ فأثبتها الحنفية، ويرد عليهم حديثُ أبي داود، ففيه تصريحٌ بسقوط نفقتها (١).

والرابعة: أنَّ التفريق فيه يحتاج إلى القَضاء أو لا، فعندنا يحتاجُ إلى القضاء، كما يقول الراوي في الحديث الثاني: فَفَرَق بينهما.

#### ٣٢ - بابُ صَدَاق المُلاَعَنةِ

٥٣١١ - حدِّثني عمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا إِسْماعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: قُلَّ لابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَف امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: فَرَّقَ النَّبِيُ ﷺ بَينَ أَخَوَي بَنِي العَجْلاَنِ، وَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ وَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» فَأَبَيا، فَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَل أَحَدَكُمُا كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» فَأَبَيَا، فَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» فَأَبَيَا، فَفَرَقَ بَينَهُما. قالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ في الحَدِيثِ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَينَهُما. قالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ في الحَدِيثِ

<sup>(</sup>١) قلتُ: وقد بسطنا مَسائلَ اللَّعان في سورة النّور والجواب عن حديث الترمذي في تقرير الترمذي. ثم لي ههنا إشكالٌ قوي، وهو أنه ما الفرق بين اللَّعان والقذف؟ حيث اعتبر الحنفيةُ إكذاب النفس في باب اللعان فقالوا: إنْ أَكْذَب نفسه ثبت النَّسَب منه، ولَحِقه الوَلد، فكأنهم ذهبوا إلى رَفْع حُكُم اللعان بعد الإكذاب بخلاف القَذْف، فإن شهادته لا تُقبِل وإنْ أَكْذَب نفسه، ولم أدر بينهما فَرْقا من جهةِ المعنى. أما كونُ ردّ الشهادة مِن تماميةِ حَدّه، فذلك أَمْرٌ معروفٌ، إنما أريدُ الفَرْق من جهة معنى مُؤثر، ولعل اللَّه يُحْدِث بعد ذلك أمراً.

شَيئاً لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ؟ قالَ: قالَ الرَّجُلُ مالِي؟ قالَ: قِيلَ: «لاَ مالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَقَدْ دَخَلتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كاذِباً فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ». [الحديث ٣١١ه ـ أطرافه في: ٣١٢ه، ٣٤٩ه، ٥٣٥٠].

## ٣٣ ـ بابُ قَوْلِ الْإِمامِ لِلمُتَلاَعِنَينِ: «إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلَ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟»

٥٣١٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: قالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرِ قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ المُتلاَعِنَينِ فَقَالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ لِلمُتلاَعِنينِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيهَا». قالَ: مالِي؟ قالَ: «لاَ مالَ لَكَ. إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ». قالَ سُفيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِو. وَقالَ أَيُّوبُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرِ قالَ: قُلتُ لابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ؟ فَقَالٌ بِإِصْبَعَيهِ - وَفَرَّقَ سُفيَانُ بَينَ إِصْبَعِيهِ، السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى - وَفَرَّقَ رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ؟ فَقَالٌ بِإِصْبَعِيهِ - وَفَرَّقَ سُفيَانُ بَينَ إِصْبَعِيهِ، السَّبَّابَةِ وَالوُسُطَى - وَفَرَّقَ النَّبِيُ ﷺ بَينَ أَخْوَي بَنِي العَجْلاَنِ، وَقالَ: «اللّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا لَابِيْ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَابُرَبُ؟» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قالَ سُفيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍ و وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ. [طرفه في: تَائِبٌ؟» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قالَ سُفيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍ و وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ. [طرفه في: ١٤٥٥].

#### ٣٤ ـ بابُ التَّفرِيقِ بَينَ المُتَلاَعِنينِ

٣١٣ - حدِّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيدِ اللّهِ، عَنْ نَافِعِ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَرَّقَ بَينَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهًا، وَأَحْلَفُهُمَا. [طرفه في: ٤٧٤٨].

٥٣١٤ ـ حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَعَنَ النَّبِيُّ بَينَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَفَرَّقَ بَينَهُمَا. [طرفه ني: ٤٧٤٨].

#### ٣٥ ـ بابٌ يُلحَقُ الوَلَدُ بِالمُلاَعِنَةِ

٥٣١٥ ـ حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكَيرٍ: حَدَّثَنَا مالِكٌ قالَ: حَدَّثَني نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لأَعَنَ بَينَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَينَهُمَا، وَأَلحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ. [طرفه في: ٤٧٤٨].

أَنَّ اللَّعانَ في تلك القِصَةِ لم يكن من نفي الحَمْلِ، وألحق الوَلَد بالمرأة) فعلم أنَّ اللِّعانَ في تلك القِصَةِ لم يكن من نفي الحَمْلِ، بل كان عندها وَلَد. وقد مر معناه أنّ الرواة فيه مُضْطّربون، فقالوا تارة: إنه لاعَن في حال الحَمْل، وهذا العنوان وارِدٌ على الحنفية؛ وتارة أُخرى أنه لاعَنها بعد الولادة، وهذا يؤيّدُ الحنفية، وليس من الإنصاف الجمودُ على ألفاظ الرواة.

## ٣٦ ـ بابُ قَوْلِ الْإِمامِ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ

٥٣١٦ - حدّثنا إِسْماعِيلُ قال: حَدَّثني سُلَيمانُ بْنُ بِلالِ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ قالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ القَاسِم، عَنِ القَاسِم بْنِ محمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ المُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ، فَقَالَ عاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَف، فَأَتَاهُ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَقَالَ عاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهذَا الْأَمْرِ إِلاَّ لِقَوْلِي، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَقَالَ عاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهذَا الْأَمْرِ إِلاَّ لِقَوْلِي، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَقَالَ عاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهذَا اللَّمْرِ إِلاَّ لِقَوْلِي، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ الْمَرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصُفَّرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعْرِ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلاً كَثِيرَ اللَّحْم، جَعْداً مُصْفَرًا قَلِيلَ اللَّحْم سَبْطَ الشَّعْرِ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلاً كَثِيرَ اللَّحْم، جَعْداً فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ بَينَهُمَا. فَقَالَ رَجُلُ لابْنِ عَبَّاسٍ في المَجْلِسِ: هِي وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلاَعَنَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ بَينَهُمَا. فَقَالَ رَجُلُّ لابْنِ عَبَّاسٍ في المَجْلِسِ: هِي وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلَا وَلَا لَهُ وَلَى مَاللًا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### ٣٧ ـ بابٌ إِذَا طَلَقَهَا ثَلاَثاً، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ العِدَّةِ زَوْجاً غَيرَهُ، فَلَمْ يَمَسَّهَا

٥٣١٧ ـ حدِّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالَ: حَدَّثَني أَبِي، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح.

حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنَّ رِفاعَةَ القُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتُّ آخَرَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهَا، وَأَنَّهُ لَيسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةٍ، فَقَالَ: «لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيلَتَكُ». [طرفه في: ٢٦٣٩].

يعني لا بُدّ للعَوْد إلى الزُّوْجِ الأَوّل [من] دخول الزوج الثاني، ولا يكفي له النِّكاح فقط.

٣٨ ـ بابٌ ﴿ وَاللَّذِي بَهِ سَنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُورَ إِنِ ٱرْتَبَتْدُ ﴾ [الطلاق: ٤] قالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لاَ يَحِضْنَ، وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ الحَيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ: ﴿ فَعِدَّنُهُنَ ثَلَنَمُهُ أَشْهُرٍ ﴾ [الطلاق: ٤].

## ٣٩ ـ بِابٌ ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]

٥٣١٨ - حدّ ثنا يَحْيى بْنُ بُكَيرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّ زَينَبَ ابْنَةَ أَبِي الرَّحْمٰنِ: أَنَّ زَينَبَ ابْنَةَ أَبِي

سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ، يُقَالُ لَهَا سُبَيعَةُ، كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، تُوُفِّي عَنْهَا وَهِي حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَينِ، فَمَكُثَتْ قريباً مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جاءَتِ النَّبِيَ ﷺ فَقَال: «انْكِحِي». [طرفه في: ٤٩٠٩].

٥٣١٩ ـ حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكير، عَنِ اللَّيثِ، عَنْ يَزِيدَ: أَنَّ ابْنَ شِهَابِ كَتَبَ إِلَيهِ: أَنَّ عُبَيدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ أَحْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ اْلأَرْقَمِ: أَنْ يَسْأَلَ سُبَيعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ: كَيفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُ ﷺ؟ فَقَالَتْ: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ. [طرفه في: ٣٩٩١].

٥٣٢٠ ـ حدّثنا يَحْيى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المَّهِوْ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنكَحَتْ.

فهي الآيسة.

قوله: (واللائي لم يَحِضْن) وهي الصغيرةُ، ولم يأخذ الحنفيةُ بِمُمْتَدّة الطُّهْر، فلما استُفْتوا بها اضطروا إلى الافتاءِ بِمَذْهب مالك.

## ٤٠ ـ بابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى:

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوءً ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ في العِدَّةِ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيَضٍ: بَانَتْ مِنَ الْأَوَّلِ، وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تَحْتَسِبُ. وَهذا أَحَبُ إِلَى سُفيَانَ - يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيُّ : تَحْتَسِبُ. وَهذا أَحَبُ إِلَى سُفيَانَ - يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ -. وَقَالَ مَعْمَرٌ : يُقَالُ: أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا، وَيُقَالُ: مَا قَرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا، وَيُقَالُ: مَا قَرَأَتْ بِسَلّى قَطُّ، إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَداً في بَطْنِهَا.

قوله: (وقال إبراهيم، فيمن تزوج في العدة، فحاضت عنده ثلاث حيض: بانت من الأول، ولا يحتسب به لمن بعده، وقال الزهري: يحتسب، وهذا أحب إلى سفيان) واعلم أوّلاً أنه قد طال نزاعهم في معنى القُروء: فَفَسّرها الحنفية بالحِيض، والشافعية بالأطهار. والأمْر عندي قريبٌ من السواء، وليس بينهم إلا اختلافُ التخريج، فإن العِدّة تنقضي بثلاثِ حِيض، وطُهرين، وطهر ناقص عند الكل، فإذا مضت تلك المدة، فقد خرجت عَمّا عليها من تلقاء العدة إجماعاً بيننا وبينهم، نعم اختلفوا أنّ المؤثّر في المُضي هو ثلاثُ حِيض، أو الأطهار، وليس هذا إلاً اختلاف الأنظار. ونقل ابنُ القيّم عن أحمد أنه فَسر القروء بالطَّمْث في آخِر عُمُره، وصَوّبه.

وقال قطرب تلميذُ سِيبويه: إنَّ القُرء في اللغة هو الاجتماعُ للإِخراج، فأُطلق على

الطُّهر نظراً إلى أوّل الحال، أي لأن الدّم يجتمع فيه، وعلى الطَّمث نظراً إلى آخِر الحال، لأنَّ الدَّم يَخْرِج فيه، كذا في تفسير الرّازي (١) ذيل قوله تعالى: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ الْخِنَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ اللّقرة: ١٨٥]، وأما ما قال إبراهيم، فمعناه أنَّ امرأةً كانت تعتد من طلاق، فتزوجها رجلٌ آخر، فوطأها بشبهة العَقْد، فوجبت لها عِدّة أُخرى، فهل تعتد لكلِّ عِدّة مستقلة، أو تحتسب بقية العدة منهما؟ فذهب إبراهيم إلى أنَّ عليها عدّين، ولا تخرج من ثلاث حيض، إلاَّ مِن الأُولى، ولا تحتسب تلك عَمّا وجب عليها بَعْدَها. وقال الزُّهري: بل تحتسب بقية العِدّة منهما، وما فضلت تُتِمها بعد العِدّة الأُولى، نحو إنْ كانت وطئت بعد حيض تتربّص ثلاثة حيض أُخرى، وتحتسب الحيضتان منهما، وتخرج من عِدّة الزَّوج الأوّل، لِمُضِي نِصابها، ويبقى عليها حَيْض آخَر من عدة الزوج الثاني، فن عِدّة الزَّوج الثاني، فتعتد هذه أيضاً، وحينئذ تخرج من العِدّتين. وهكذا المسألةُ عندنا، فإن مبناها على التداخل، ومن ههنا طاح ما أورده الأغبياء على الحنفية مِن وجوبِ العِدّة على مَنْ نكحت محرماً، فَوُطِئت.

#### ٤١ ـ بابُ قِصَّةِ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيس

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجلَّ: ﴿ وَاَتَقُواْ اللّهَ رَبَّكُمُّ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَيَلْكَ حُدُودُ اللّهَ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ وَلَا شَمَّارُوهُنَّ لِلْصَيْقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ وَجُدِثُمُ وَلَا نُضَارَّوُهُنَّ لِلْصَيْقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ وَجُدِثُمُ وَلَا نُضَارَّوُهُنَّ لِلْصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ وَلِكَ أَمْلُ اللّهَ يُعْدَى عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلِكَ مَمْلٍ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَ حَقَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ بَعْدَ عُسْرٍ يُسُرًى ﴾ [الطلاق: ٢-٧].

أي لم تجمع في رَحْمها ولداً. ومن هذا الأَصْل قُرءُ المرأةِ، وهو أيامُ اجتماع الدم في رَجِمها، فَسُمّي القرآنُ قرآناً، لأنه يَجْمع السور، ويَضُمّها؛ وثالثها: قولُ قطرب، وهو أنه سُمي قرآناً، لأنّ القارىء يكتبه، وعند القراءة، كأنه يُلقيه من فِيه أخذاً من قول العرب: ما قرأت الناقةُ سلى قط، أي ما رمت بوَلد، وما أسقطت ولداً قط، وما طرحت. وسُمّي الحيض قرءً لهذا التأويل، فالقرآن يَلْفِظه القارىء مِن فيه، ويلقيه، فسُمّى قرآناً.

<sup>(</sup>١) قال الرّازي: قال الزَّجاج، وأبو عُبيدة: إنه مأخوذٌ من القُرء، وهو الجَمْع. قال عمرو: هــجـان الــلــون لــم تــقــرأ جــنــيـنــا

يقول العبد الضعيف: وقال ابنُ رُشد في «مقدّماته»، في بيان الأقراء ما هي: إنَّ القُرء مأخوذٌ من قَرَيت الماء في الحوض، أي جمعتُه فيه، والرَّحم يجمعه في مُدّة الطهر، ثُم يمجه في مدة الحيض، وموضع الخلاف إنما هو هل تَجِل المرأة يِدُخولها في الدمّ الثالث، أو بانقضاء آخره، فمن قال: إنّ الأقراءَ هي الأطهار، يقول: إنها تَجِل بدخولها في الدم، ومنْ قال: إنّها الحيض يقول: إنها لا تَجِل، حتى يتم الحيض. اهـ. قلتُ: ومعلومٌ أن الجَمْع لا يكون إلاّ للخروج عَقِيبه، فالحيض يُجمع أوّلاً، ثُم يُطْرح ثانياً، فَمِن ناظرٍ إلى أوّله، ومِن ناظرٍ إلى آجر حاله، ولذا نَبّه الشيخُ على أنَّ الاختلاف فيه اختلاف الأنظار، ما أدق نَظرَه رحمه الله تعالى، وإليه يُشِير ابنُ رُسُد، والله تعالى أعلم بالصّواب، ومِن ههنا اندفع ما يقال: إنَّ العِدّة تنقضي بمجرد دخولِ الحيضة الثالثةِ عندهم، ولا تنقضي عندنا حتى تَتِم، فبقى الخلاف.

القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ وَسُلَيمانَ بْنِ يَسَارِ: أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ: أَنَّ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ وَسُلَيمانَ بْنِ يَسَارِ: أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ: أَنَّ يَحْيى بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الحَكَم، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، فَأَرْسَلَتْ عائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ: اتَّقِ اللّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيتِهَا. قالَ مَرْوَانُ - في حَدِيثِ سُلَيمانَ - إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الحَكَم غَلَبَنِي. وَقالَ القَاسِمُ بْنُ مَحَمَّدٍ: أَوْما بَلَغَكِ شَأْنُ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ؟ قالَتْ: لاَ يَضُرُّكُ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فاطِمَةً. فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ: إِنْ كَانَ بِكِ قَيسٍ؟ قالَتْ: لاَ يَضُرُّكُ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فاطِمَةً. فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ: إِنْ كَانَ بِكِ قَيسٍ؟ قالَتْ: اللّهَ مَن الشَرِّ. [الحديث ٢٣١ - اطرافه في: ٣٣٢ ، ٣٥٥، ٣٢٦ ، ٤٥٥].

٥٣٢٣ ، ٥٣٢٥ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: ما لِفَاطِمَةَ، أَلاَ تَتَقِي اللّهَ؟ يَعْنِي في قَوْلِهِ: لاَ شُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ. [طرفه في: ٥٣٢١].

٥٣٢٥ ، ٥٣٢٥ ـ حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَينَ إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الحَكَم، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَّتَّةَ فَخَرَجَتْ؟ فَقَالَتْ: بِنْسَ مَا صَنَعَتْ، قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي في قَوْلِ الحَكَم، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَتَّةُ فَخَرَجَتْ؟ فَقَالَتْ: بِنْسَ مَا صَنَعَتْ، قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي في قَوْلِ فاطِمَةً؟ قَالَت: أَمَا إِنَّهُ لَيسَ لَهَا خَيرٌ في ذِكْرِ هذا الحَدِيثِ. وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ فاطِمَةً؟ قَالَت: أَمَا إِنَّهُ لَيسَ لَهَا خَيرٌ في ذِكْرِ هذا الحَدِيثِ. وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ في مَكَانٍ وَحْشٍ، هِشَام، عَنْ أَبِيه: عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ العَيب، وَقَالَت: إِنَّ فَاطَمَةَ كَانَتْ في مَكَانٍ وَحْشٍ، فَخِيفً عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ. [طرفه في: ٢٥٦١].

واعلم (''أنَّ المطلقة إما رجعية ، أو مبتوتة . واتفقوا في الرجعية أنَّ لها النفقة ، والسُّكْنى ، والكلام في المبتوتة الحائل ، فقال الإمام الأعظم : إن لها السُّكنى والنفقة أيضاً ، وقال مالك ، والشافعي : لها السُّكنى دون النَّفقة ، وقال أحمد : لا سُكنى لها ، ولا نفقة . والظاهر أنَّ المُصنِّف وافق الشافعيّ ، ويحتمل أن يكون وافق أبا حنيفة . أما أحمد ، فلم يوافِقه أصلاً ، وظاهر الحديث يؤيدُ أحمد ، فاشتركنا كلّنا \_ غير أحمد - في الجواب عنه في السُّكنى ، وانفردنا في أمر النَّفقة خَاصّة . فقالوا : إنَّ نفي السُّكنى لكونها ناشِزة ، أو كانت بذيئة تطيل لسانَها على أحمائها ، فليست السُّكنى منفية رأساً ، بل منفيةٌ في هذه الواقعة الجزئية ، لما قلنا . وفي الأحاديث أعذارٌ أُخرى أيضاً ، مَنْ شاء فليراجعها من مَظانِها .

<sup>(</sup>١) وراجع له «الجَوْهر النّقي»، وقد ذَكَر الشيخُ تمام الكلام في درس الترمذي فليراجع، وبسط الكلام فيه ابنُ رشد في «بداية المجتهد»، وقال في آخِر البحث: فلذلك الأوْلى في هذه المسألة إما أن يقال: إنَّ لها الأمرين جميعاً مَصِيراً إلى ظاهرِ الكتاب، والمعروف من السُّنة، وإما أن يُخصّص هذا العمومُ بحديث فاطمةَ المذكور، وأما التفريق بين إيجاب النفقة والسُّكني، فعسيرٌ، وَوَجْه عُسْره ضَعْفُ دَليله. اهـ «بداية المجتهد».

وقال مالك في وجوب السُّكنى: إنَّ القرآن أَوْجَب السُّكنى للمعتدة، ولم يؤم فيه بتفصيل بين الرجعية والمبتوتة، فإذا لم يتعرِّض إليه القرآنُ في موضع، ساغ لنا أن نتمسّك بالإطلاق، فإنّ الحُكم إذا وَرَد عامَّاً أو مُطْلقاً في مَحْل، وعلم المجتهدُ التّناسُبَ بين الوَصْف والحُكم، يجوز له أن يَتَمسّك مِن مِثْل هذا الإطلاق والعُموم.

وأما وجوبُ النَّفقة، فَتَفَقّه الإِمام فيه أنها في حَبْس الزَّوْج، فَتَجِب لها النفقةُ لا محالة. أما فاطمةُ فَأَمْرها أنَّ زَوْجَها كان أعطاها نَفَقتها، كما عند الترمذي، إلا أنها كانت تستقِلها، فمعنى قوله: «لا نَفقة»، أي لا نَفقة لك غير ما أُعْطِيت، فإِنَّ النفقة عندنا بحالِ الزوجين. ولقائل أن يقول: إنَّ النَّفقة في المنكوحة إذا سقطت بالنُّشُوز، فينبغي أن تَسْقط في المبتوتة الناشزة أيضاً، إلاَّ أنَّ سقوطها في المنكوحة إنما هو إذا خرجت من بيتِ زَوْجها. ولنا ما عن عُمر، فإنه ردّ على فاطمة، وأفتى، كما اختاره الحنفيةُ، وقال: لا نَتْرك كتابَ الله وسُنة رسوله لقول امرأةٍ لا ندرِي أذكرت أم نَسِيت، كذا في مسلم. ومرّ عليه أحمدُ، وتَبسّم، وقال: أين ذلك في كتاب الله وسُنة رسوله! قلتُ: وعند الطحاوي: قال عمرُ: سَمِعت رسول الله ﷺ يقول: لها السُّكنى والنَّفقة اهد. وفيه راو حَسّنه بَعْضُهم، قال عمرُ: سَمِعت رسول الله عندي حسن. وأخرجه البيهقي أيضاً، إلاَّ أنهم متى كانوا ليسلموه؟! وفي حديث عائشة الآتي حين قيل لها في شأن فاطمة، قالت: لا يَضُرّك، وفي روايةٍ أخرى عند الطحاوي: «تلك امرأةٌ أفتنت الناس».

#### ٤٢ ـ بابُ المُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيهَا

في مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيهَا ، أَوْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهِ بِفَاحِشَةٍ

٥٣٢٧ ، ٥٣٢٥ ـ حدّثني حبَّانُ: أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ: أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذلِكَ عَلَى فاطِمَةً. [طرفه في: ٥٣١].

أشار إلى تَرْك مذهب أحمد، وذكر تَوْجِيهين لنفي السُّكني.

قوله: (أو تَبْذُو على أَهله)... إلخ. والمرادُ من الأهل أقاربُ الزَّوْج، والمراد من الفاحشة البذاءة.

٤٣ ـ بابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمُنَ
 مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] من الحيض والحمل

٥٣٢٩ ـ حدِّثنا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ، إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ لَهَا: «عَقْرَى أَوْ حَلقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ

النَّحْرِ؟». قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: «فَانْفِرِي إِذاً». [طرفه في: ٢٩٤].

#### 22 \_ بابٌ ﴿ وَيُعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

فِي العِدَّةِ، وَكَيفَ يُرَاجِعُ المَوْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَينِ.

• ٣٣٠ - حدّثني مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الحَسَنِ قالَ: زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ، فَطَلَقَهَا تَطْلِيقَةً. [طرفه في: ٤٥٢٩].

٥٣٣١ - وَحدّثني محمَّدُ بْنُ المثنَّى: حَدَّثنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثنَا الحَسَنُ: أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا، حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذلِكَ أَنْفاً، فَقَالَ: خَلِّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ يَخْطُبُهَا، فَحَالَ بَينَهُ وَبَينَهَا، فَأَنْزَلَ اللّهُ: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ اللّسَاةَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا عَلَيهَا، ثُمَّ يَخْطُبُهَا، فَحَالَ بَينَهُ وَبَينَهَا، فَأَنْزَلَ اللّهُ: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ اللّسَاةَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا عَلَيهِ، فَتَرَكَ الحَمِيَّةُ وَاسْتَقَادَ لأَمْرِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ

٥٣٣٧ حدّ ثنا قُتيبَةُ: حَدَّثنا اللَّيثُ، عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيضِهَا، فَإِنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيضِهَا، فَإِنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيضِهَا، فَإِنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيضِهَا، فَإِنْ أَرْدَا وَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَليُطلُقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا: «فَتِلكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللّهُ أَنْ تُطلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، قالَ لأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلاَثًا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ. وَزَادَ فِيهِ غَيرُهُ، عَنِ اللّيثِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمرَنِي بِهذا. [طرفه في: ١٩٠٨].

٣٣٢ - قوله: (إن كنتَ طَلَّقتها)... إلخ، أي لو كنت طَلَّقتها مَرَّةً أو مرتين، لكان لك الرجعة، فإذا طلقتها ثلاثاً فقد وَقَعْن، ولا يحل لك الرجعة وعصيت.

#### ٤٥ \_ بابُ مُرَاجَعَةِ الحَائِضِ

٥٣٣٣ ـ حدّثنا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: حَدَّثَني يُونُسُ بْنُ جُبَيرٍ: سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عَمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّالِيَّةِ؟ قَالَ: النَّبِيَ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا، قُلتُ: أَفْتَعْتَدُّ بِتِلِكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَنَّيْتَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا، قُلتُ: أَفْتَعْتَدُّ بِتِلِكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. [طرفه في: ٤٩٠٨].

٥٣٣٣ ـ قوله: (مِن قُبُلِ عِدَّتِها) وهي قراءة شاذّة أيضاً. وعند مسلم أحاديثُ تترى في أن تلك التطليقة حُسِبت عن ابنِ عمر.

### ٤٦ \_ بابٌ تُحِدُ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ المُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ، لأَنَّ عَلَيهَا العِدَّةَ.

ر. بي سه العيب، لا لا عليها العِدة. حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَينَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هذو الأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ.

٥٣٣٤ - قالَتْ زَينَبُ: دَخَلتُ عَلَى أُمُ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفيَانَ بْنُ حَرْبِ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةً بِطِيبِ فِيهِ صُفَرَةٌ خَلُوَّتٌ أَوْ غَيرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جارِيّةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيهًا، ثمَّ قالَتْ: وَاللَّهِ ما لِّي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ، غَيرَ أُنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَخِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمَ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ [طرفه في: ١٢٨٠].

٥٣٣٥ - قالَتُ زَينَبُ: فَدَخَلتُ عَلَى زَينَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ حِينَ تُوفِّيَ أَخُوها، فَدَعَتْ بِطِيبِ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ ما لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: «لا يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى َ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». [طرفه في: 1٢٨٢].

٥٣٣٦ - قالَتْ زَينَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَينُهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاً». مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاَّتاً، كُلُّ ذلِكَ يَقُولُ: «لاً». ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ في الجَاهِلِيَّةِ تَرْٰمِي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ». [الحديث ٥٣٣٦ \_ طرفاه في: ٥٣٣٨، ٥٧٠٦].

٣٣٧ - قالَ حُمَيدٌ: فَقُلتُ لِزَينَبَ: وَما تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَينَبُ: كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا تُوفِّقِي عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ تِفْشاً، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيباً حَتَّي تَمُرَّ بِهَا سَنَّةٌ، ثُمَّ تُّؤْتَى بِدَابَّةٍ، حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ، فَتَفتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفتَضُّ بِشَيءٍ إِلاَّ ماتَ، ثُمَّ تخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً، فَتَرْمِي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ ما شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيرِهِ. سُئِلَ مالِكٌ ما تَفتَضُّ بِهِ؟ قالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلدَهَا.

أي إن كانت صبيةً، فعليها الإحداد أيضاً. ثُم إنَّ الإِحداد(١١) عند الجمهور ليس إلاّ على المُتوفّى عنها زَوْجها، وهو عندنا على المطلّقة أيضاً، ولم يذهب إليه أَحَدٌ من السلف غير إبراهيم النَّخَعي.

وراجع تفصيله في «بداية المجتهد».

٥٣٣٦ - قوله: (أَفَتَكُحُلُها) وإنما لم يرخص لها النبيُّ ﷺ في الاكتحال، لعدم ثُبوت حاجتها إليه عنده، وإلا فالاكتحال بالعُذْر جائز.

٥٣٣٧ - قوله: (فَقَلَّمَا تَفْتضُّ بشيءٍ إلاَّ ماتَ) وهذا من عجاب التقدير، حيث يَجْري حسب ظنون الناس، فإن ترتب الموت على الافتضاض مما لا يُعْقل فيه التسبيب، وهذا كجري النِّيل عند إلقاء جارية، كما وقع في زمن عمرَ ولعل أهلَ الجاهلية كانوا يَزْعمُونها أَمْراً سماوياً، فسار التقدير أيضاً معهم.

#### ٤٧ \_ بابُ الكُحْلِ لِلحَادَّةِ

٥٣٣٨ ـ حدّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا حُمَيدُ بْنُ نَافِعِ، عَنْ زَينَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّي زَوْجُهَا، فَخَشُوا عَينَيهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: «لاَ تَكَحَّل، قَدْ كانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا، أَوْ شَرِّ بَيتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلَبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، فَلاَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ». [طرفه في: ٥٣٦٦].

٣٣٩ - وَسَمِعْتُ زَينَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَجِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُجِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» [طرفه في: ١٢٨٠].

٥٣٤٠ ـ حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:
 قالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا أَنْ نُحِدًّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ. [طرفه في: ٣١٣].

قلتُ: وهذا كما أنَّ يأجوجَ ومأجوجَ بعد فسادهم في الأرض يقولون: لقد حاربنا مَنْ في الأرض، فلنحارب مَنْ في السماء، فتردُّ عليهم سهامُهُم مخضوبةً دَماً، فهذا أيضاً مماشاةُ التقدير، حَسَب ظنونهم الفاسدة، ويتعلق به ما في الحديث القدسي: «أنا عند ظَنّ عبدي بي»... إلخ.

#### ٤٨ ـ بابُ القُسْطِ لِلحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْر

٣٤١ - حدّثني عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهّابِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قالَتْ: كُنَّا نُنْهِى أَنْ نُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلاَ نَكْتَجِلَ، وَلاَ نَظَيّب، وَلاَ نَلبَسَ ثَوْباً مَصْبُوعاً إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَجِيضِها، في نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا رُخِصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَجِيضِها، في نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُبْهى عَنِ اتّبَاعِ الجَنَائِزِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ: القُسْطُ وَالكُسْتُ مِثْلُ الكافُورِ والقَافُورِ. نُبْذَةٌ قِطْعَةٌ. [طرفه في: ٣١٣].

وهو على قسمين: حُلوٌ، ومُرِّ؛ والمُرُّ منه يُجْلب من كَشْمير، والحُلو من القسطنطينية.

#### ٤٩ ـ بابٌ تَلبَسُ الحَادَّةُ ثِيَابَ العَصْب

٥٣٤٢ ـ حدّثنا الفَضْلُ بْنُ دُكَينِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبِ، عَنْ هِشَام، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة قالَتْ: قالَ النَّبِيُ ﷺ: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الأَخِرِ أَنْ تُحْصَةً، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة قالَتْ: قالَ النَّبِيُ ﷺ: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الأَخِرِ أَنْ تُحَدِّدً فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلبَسُ ثَوْباً مَصْبُوعاً إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ». [طرفه في: ٣١٣]

٣٤٣ ـ وقالَ اْلأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا حَفْصَةُ: حَدَّثَنْنِي أَمُّ عَطِيَّةَ: نَهى النَّبِيُ ﷺ: وَلاَ تَمَسَّ طِيباً، إِلاَّ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ النَّسِطُ والكُسْتُ مِثْلُ الكَافُورِ والقَافُورِ. [طرفه ني: ٣١٣].

# ٠٥ ـ باب ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٤]

النه عَرَا الله عَمَا الله عَرَا الله عَرَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَرَا الله عَرَا الله عَرَا الله عَمَا عَمَ

٥٣٤٥ ـ حدّثنا محمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم: حَرَّم: حَدَّثَني حُمَيدُ بْنُ نَافِع، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ابْنَةِ أَبِي سُفيَانَ: لَمَّا جَاءًهَا نَعِيُّ أَبِيهَا، دَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيهَا، وَقالَتْ: ما لِي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ، لَوْلاَ أَنِي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لاَ يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ

ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». [طرفه ني: ١٢٨٠].

قال عطاء: ثُمَ جاء الميراث، فنسخ السُّكنى... إلخ. فلا سُكنى لها من جهة الميراث، لتعلّق حَق الوَرَثة بها، إلا أنهم إذا أرادوا وفاء وصيةِ الزَّوج، فعليهم أن يُعطوا لها السُّكنى أيضاً، كما أوصى بها.

#### ٥١ - بابُ مَهْرِ البَغِيِّ وَالنِّكاحِ الفَاسِدِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُو لاَ يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَينَهُمَا وَلَهَا ما أَخَذَتْ، وَلَيسَ لَهَا غَيرُهُ، ثُمَّ قالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.

وَ ٣٤٦ - حدِّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ، وَحُلوَانِ الكَاهِنِ، وَمُهْرِ البَغِيِّ. [طرفه ني: ٢٢٣٧].

ُ ٣٤٧٥ ـ حدّ ثنا آدمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: لَعَنَ النَّبِيُ ﷺ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهى عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ، وَكَسْبِ النَّبِيُ ﷺ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهى عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ، وَكَسْبِ البَغِيِّ، وَلَعَنَ المُصَوِّرِينَ. [طرفه في: ٢٠٨٦].

٥٣٤٨ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ محمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حازِم، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: نَهِى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الإِماءِ. [طرفه في: ٢٢٨٣].

قوله: (قال الحسن: إذا تزوج محرمة، وهو لا يشعر، فرق بينهما، ولها ما أخذت، وليس لها غيره، ثم قال بعد: تعطيها صداقها) يعني كان يقول أوّلاً: إنه لا صداق لها، ولكن لها ما أخذت فقط. ثُم قال من بعد: إنه يُعْطيها الصَّداق، فلينظر فيه مَنْ يطعنون على أبي حنيفة في إيجاب المَهْر بنكاح المُحَرَّمة، وقد افترى مَنْ زعم أنه لا إثْم فيه عندنا.

#### فائدة

واعلم أنه قد يدُورُ بالبال أن الفَرق بين كَسْب البَغي ومَهْرِها: أنَّ الكَسْب ما جاءت به الزانيةُ، سواء كان أُجْرةً للزِّنا، أو غيرَه، وعلى مولاها أن يحتاط فيه، لأنه لا يشعر أنه مِن أي جهة، ومَهْر البغي هو أجرةُ الزِّنا خاصّةً.

# ٢٥ ـ بابُ المَهْرِ لِلمَدْخُولِ عَلَيهَا، وَكَيفَ الدُّخُولُ، أَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالمَسِيس

٥٣٤٩ ـ حدّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا إِسْماعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: قُرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَينَ أَخَوَي بَنِي قَالَ: قُرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَينَ أَخَوَي بَنِي

العَجْلاَنِ، وَقَالَ: «اللّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» فَأَبَيَا، فَقَالَ: «الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُما تَائِبٌ؟» فأَبَيَا، فَقَالَ: «اللّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُما تَائِبٌ؟» فأَبَيَا، فَقَالَ: «اللّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُما تَائِبٌ؟» فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَينَهُمَا. قالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: في الحَدِيثِ شَيءٌ لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ، قالَ: قالَ الرَّجُلُ: مالِي؟ قالَ: «لاَ مالَ لَكَ،إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَقَدْ دَخَلَتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ». [طرفه في: ٥٣١١].

يشيرُ إلى أنَّ المهر يتأكِّد بالخُلوة الصحيحةِ، وأنه فَرق بين الصحيحة والفاسدة.

#### ٥٣ \_ بابُ المُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفرَضْ لَهَا

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ ٱلْشِيَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣١ ـ ٢٣٦] وَقَوْلِهِ ﴿ وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَعُم اللَّهَ مُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [كذالك يُبَيِنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَمَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَعُم السِفرة: ٢٤١ ـ ٢٤١]، وَلَـمْ يَـذْكُـرِ النّبِيُ ﷺ فِي المُلاَعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا.

• ٥٣٥٠ ـ حدّثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لِلمُتَلاَعِنَينِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيهَا» قَالَ: «لاَ مالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيهَا، فَهُو لَكَ عَلَيهَا» قَلُهُ وَلَكَ عَلَيهَا، فَلُو اللَّهِ، مالِي؟ قالَ: «لاَ مالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيهَا، فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». [طرفه في: ١٥٣١١].

والصُّور أَرْبَعُ، ذكرها في «الهداية» وهي واجبة للمطلَّقة التي لم يُسمّ لها المهر، ولم يدخل بها.

#### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّهُ إِلَيَّهُ إِلَيْ الرَّحِيدِ

## ٦٩ \_ كتاب النَّفَقَاتِ

## ١ \_ بابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى أَلاأَهْل

﴿ وَيَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُرُونَ فِي اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّاكُمُ تَنَفَكُرُونَ فِي اللَّهُ لَكُمْ الْآيَنتِ لَعَلَّاكُمُ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَسْنُ: الْعَفُو: الفَضْلُ.

٥٣٥١ ـ حدّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ ؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَقُلتُ: عَنِ النَّبِيِّ ؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَقُلتُ: عَنِ النَّبِيِّ ؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى الْمُسْلِمُ نَفْقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُو يَحْتَسِبُهَا ، كانَتْ لَه صَدَقَّةً ». [طرفه ني: ٥٥].

٥٣٥٢ ـ حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثَنِي مالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قالَ: «قالَ اللّهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيك». [طرفه في: ٤٦٨٤].

٥٣٥٣ ـ حدّثنا يَحْيى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثنَا مالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيدٍ، عَنْ أَبِي الغَيثِ، عَنْ أَبِي الغَيثِ، عَنْ أَبِي مُرَيرَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كالمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللّهِ، أَوِ القَائِم اللَّيلَ الصَّائِم النَّهَارَ». [الحديث ٣٥٣ ـ طرفاه في: ٢٠٠٦، ٢٠٠٦].

٥٣٥٤ \_ حدّثنا محَمدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ النّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَقُلتُ: لِي سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: ﴿لاَ». قُلتُ: فَالشَّطْرُ؟ قالَ: ﴿لاَ». قُلتُ: فَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ في اللَّقُمْةَ تَرْفَعُهَا في فِي امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ اللّهَ أَيْفُكُ وَيُشَرُّ بِكَ آخَرُونَ». [طرفه في: ٥٦].

#### ٢ ـ بابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالعِيَالِ

٥٣٥٥ ـ حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصَ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا ٱلأَعْمَشُ: حَدَّثَنا أَبُو صَالِحِ قَالَ: خَدَّثَني أَبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنَّهُ قالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَى، وَالْيَدُ العُليَا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السَّفلَى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ». تَقُولُ المَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي، وَإِمَّا

أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ العَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلنِي، وَيَقُولُ الابْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي. فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيرَةَ، سَمِعْتَ هذا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قالَ: لاَ، هذا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيرَةَ. [طرفه في: ١٤٢٦].

٥٣٥٦ ـ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيرِ قالَ: حَدَّثَني اللَّيثُ قالَ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «خَيرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». [طرفه في: ١٤٢٦].

٥٣٥٥ ـ قوله: (إما أنْ تُطْعِمني، وإما أَن تُطلِّقني)... إلخ. دَلِّ على الحصر في الصورتين، فلا سبيل لها إلى التفريق بإعسار الزَّوج، كما هو مذهبُ أبي حنيفة. وهل كان السَّلفُ إلاَّ معسرين، فكيف يمكن أن يكون إعْسارُ الزوج موجِباً للتفريق! ولا أعرف من السَّلف مَنْ كان ذهب إليه، إلاَّ سعيد بن المسيَّب، وفيه توسيع عند مالك.

#### ٣ ـ بابُ حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْف نَفَقَاتُ العِيَالِ

٥٣٥٧ ـ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عُيينَةَ قالَ: قالَ لِي مَعْمَرٌ: قالَ لِي الثَّوْرِيُّ: هَل سَمِعْتَ في الرَّجُلِ يَجْمَعُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنتِهِمْ أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ؟ قالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يَحْضُرْنِي، ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثاً حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرٌ: فَلَمْ يَحْضُرْنِي، ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثاً حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ يَكُلُهُ كَانَ يَبِيعُ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنتِهِمْ. [طرفه في: ٢٩٠٤].

مُوهِ وَكُنَ مَكُنُ مَكُنُ مُكُنِ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مَحَمَّدُ بْنُ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِم ذَكَرَ لِي شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، وَكَانَ مَحَمَّدُ بْنُ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِم ذَكَرَ لِي فِي عَلَى اللّهِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ مَالِكٌ الْطَلَقْتُ حَتَّى ذَحُلُ عَلَى عُمَرَ إِذْ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَل لَكَ في عُثْمانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزَّبَيرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا فَجَلَسُوا، ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَأُ فَقَالَ لِعُمْرَ: هَل لَكَ في عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا، فَلَمَّا دَخَلاَ سَلَّمَا وَجَلَسُوا، ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَأُ وَجَلَسَا، فَقَالَ لِعُمْرَ: هَل لَكَ في عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا، فَلَمَّا دَخَلاَ سَلَّما وَجَلَسَا، فَقَالَ الرَّهُطُ، عُمْمانُ وَجَلَسَا، فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَينِي وَبَينِ وَبَينَ هذا، فَقَالَ الرَّهْطُ، عُمْمانُ وَجَلَسَا، فَقَالَ عَبَاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَينِي وَبَينِ وَبَينَ هذا، فَقَالَ الرَّهُطُ، عُمْمانُ وَجَلَسَا، فَقَالَ عَبْسُ اللّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَينَهُمَا وَأُرِحٌ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخِرِ، فَقَالَ عُمْرُ: اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

﴿ نَدِيُّرُ ﴾ [الحشر: ٦]، فَكَانَتْ هذهِ خالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلاَ اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيكُمْ، لَقَدْ أَعْطاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هذا المَالُ، فكانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنتِهِمْ مِنْ هذا المَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ ما بَقِي، فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مال اللَّهِ فَعَمِلَ بِنْلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيَاتُهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَل تَعْلَمُونَ ذَّلِكَ؟ قالُوا: نَعَمْ، قالَ لِعَلِيِّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَل تَعْلَمَانِ ذلِكَ؟ قَالاً: نَعَمْ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا وَلِيِّي رَسُولِ اللَّهِ، فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ يَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ وَأَنْتُما حِينَئِذٍ ـ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيِّ وَعَبَّاسٍ ـ تَّزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بِكْرِ كَلَّا ۚ وَكَذَا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلحَقِّ، ثُمَّ تَوَّفَى اللّهُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: أَنَا وَلِي رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَينِ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولٌ اللّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا ۗ وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، جِئْتَنِي تَسْأَلُني نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَأَتَى هٰذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَأَتَى هٰذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيكُمَا عَلَى أِنَّ عَلَيكُمَا عَهْدَ اللّهِ وَمِيثَاقَهُ، لَتَغْمَلاَنِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَبِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلتُ بِهِ فِيهَا مُنْذُ وُلِّيتُهَا، وَإِلاَّ فَلاَ تُكَلِّمَانِي فِيهَا، فَقُلتُما: ادْفَعْهَا إِلَينَا بِذلِكَ، فُدَفَعْتُهَا إِلَيكُمَا بِذلِكَ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَل دَفَعْتُهَا إِلَيهِمَّا بِذلِكَ؟ فَقَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيِّ وَعَبَّاسِ فَقَالَ: أُنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَل دَفَعْتُهَا إِلَيكمَا بِذلِكَ؟ قالاً: نَعَمْ، قالَ: أَفَتَلتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيرً ذلِكَ؟ فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرَّضُ، لاَ أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيرَ ذلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا. [طَّرفه في: ٢٩٠٤].

دلّ على أنه لا يخالِف التوكّل.

٥٣٥٨ ـ قوله: (قالا: قَدْ قال ذلك) وترجمته: "كها تو هي"، وإنَّما يؤتي بِمِثْل هذا الكلام فِيما كان المخاطَب يصدَّق القَوْل، ويؤوله بغير تأويله عند المتكلِّم، ففي هذا القولِ دلالةُ على أنَّ ابن عباس، وعلياً كانا يُضْمِران في أنفسِهما تأويلاً.

قوله: (نَخْل بني النَّضِير) والمرادُ منها ثمارها، وإنما يعبر عن الثمار بالنَّخيل، لأنَّ الأشجار تبقى في حفاظةِ المشتري إلى مدّة مديدة، وهي أوّان الخرافة، فَتُنسب الأشجارُ إليها، مع أنه ليس له إلاّ ثمارها، فمن لههنا حدث هذا التعبيرُ.

٤ ـ باب وقال الله تَعَالَى: ﴿ وَٱلْوَالِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ
 ١ الرَّضَاعَةَ ﴾ إلى قَولِه: ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدِ ﴾

وَقَالَ: ﴿ وَجَمَّلُهُ وَفِصَلُهُم ثَلَثُونَ شَهَّرًا ﴾ [الاحقاف: ١٥]. وَقَالَ: ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَ أَخْرَىٰ لِينْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٦-٧] وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهِى اللّهُ تَعالى أَنْ تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلِدَهَا، وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ

الوَالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ، وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيرِهَا، فَلَيسَ لَهَا أَنْ تَأْبِى، بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللّهُ عَلَيهِ، وَلَيسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَاللّهَ عَلَيهِ، وَلَيسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَاللّهَ تَهُمُ وَلَيْتُهُ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ يُسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الوَالِدِ وَالوَالِدَةِ، ﴿ فَإِنْ أَلَامًا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فَلْ جَنَاحَ عَلَيْهِمَا وَتَشَاوُرِ مَنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَتَشَاوُرِ فَلا مُنْ يَكُونَ وَلِي اللّهُ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ . ﴿ وَفِصَالُهُ ﴾ [لقمان: ١٤]: فِطَامُهُ.

وحَمَله الحنفيةُ على استحقاق الأُم أجرة الرِّضاع، وادّعيت مِن قِبل نفسي أن الحَوْلين أصلُ مُدّة الرِّضاع، وستة أشهر علاوةٌ عليها، يحتاج إليها لتمرين الصَّبي على الطعام وغيره. بقي قولُه تعالى: ﴿وَمَلَهُم وَفِصَالُهُم ثَلَاتُونَ شَهَراً ﴾ [الأحقاف: ١٥]، فهو محمولٌ عندي على مدة الفِصال فقط، ومعناه حَمْلُه ما يكون... إلخ. وإنما لم آخذ ستة أشهر للحمل، لكونها نادرة، ولا يلطف حَمْلُ الآية على الأشذُّ الأندر، والذي يلصق بالقلب، إما أن يُؤخذ بأكثر مدة الحَمْل، أو بما يكون كثير الوقوع، وستة أشهر ليست منهما. ثُم إنْ أخذنا الأقلَّ من الحَمْل ناسب أن نَأخذ بالأقلّ من الفصال أيضاً. وبالجملة أخذُ أقل مدة الحَمْل من جانب، وأكثر مُدّة الفِصال من جانب، غيرُ مرضي عندي، فلذا عدلت عنه الى ما سَمِعْت آنِفاً، وقد مرّ الكلام فيه مُفَصّلاً.

#### ٥ - بابُ نَفَقَةِ المَرْأَةِ إِذَا عَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَنَفَقَةِ الوَلَدِ

٥٣٥٩ ـ حدّثنا ابْنُ مُقَاتِل: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: جاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ أَبَا سُفيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكَ، فَهَل عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قالَ: «لاَ، إلاَّ بِالمَعْرُوف». [طرفه ني: ٢٢١١].

٣٦٠ ـ حدّثنا يَحْيى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمَّامِ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِّ زَوْجِهَا، عَنْ غَيرِ أُمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ». [طرفه ني: ٢٠٦٦]

٥٣٥٩ - قوله: (قال: لا، إلا بالمعروف)... إلخ، وقد مَرّ معناه ما فيه خلافٌ بين الشافعيةِ مِن كونِه قضاءً، أو ديانةً، ولم يتكلّم فيه الحنفيةُ، غير أنهم قالوا: إنَّ للقاضي أن يَحْكُم في المنقولاتِ، وليس له في العَقَار حُكْم.

#### ٦ ـ بابُ عَمَلِ المَرْأَةِ في بَيتِ زَوْجِهَا

٣٦١ ـ حدَّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ قالَ: حَدَّثَني الحَكُمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيلَى: حَدَّثَنَا عَلِيٍّ : أَنَّ فَاطَمَةَ عَلَيهِمَا السَّلامُ أَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ تَشْكُو إِلَيهِ مَا تَلقَى في يَدِهَا

مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ، فَلَمْ تُصَادِفهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، قَالَ: «عَلَي مَكَانِكُمَا». فَجَاءَ عَائِشَةُ، قَالَ: «عَلَي مَكَانِكُمَا». فَجَاءَ فَقَعَدَ بَينِي وَبَينَهَا، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيهِ عَلَى بَطْنِي، فَقَالَ: «أَلاَ أَدُلْكُمَا عَلَى خَيرٍ مِمَّا سَأَلتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، أَوْ أَوَيتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا، فَسَبِّحَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَعَلَاثِينَ، فَهُو خَيرٌ لَكُمَا مِنْ خادِمٍ». [طرفه في: ٣١١٣].

#### ٧ \_ باب خادِم المَرْأَةِ

٥٣٦٧ - حدّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُّ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ: سَمِعَ مُجَاهِداً: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيلَى يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ: أَنَّ فاطِمَةَ عَلَيهَا السَّلاَمُ أَتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْ تَسْأَلُهُ خادِماً، فَقَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكِ ما هُوَ خَيرٌ لَكِ مِنْهُ؟ تُسَبِّحِينَ اللّهَ عَنْدَ مَنَامِكِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُحَمِّدِينَ اللّهَ ثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللّهَ أَرْبَعً وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللّهَ ثَلاَثُ مَثَا لَا عَدُهُ قِيلَ: وَلاَ لَيلَةَ صِفِينَ؟ قالَ: وَلاَ لَيلَةَ صِفِينَ. [طرفه في: ٣١١٣]

#### ٨ ـ بابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ في أَهْلِهِ

٣٦٣ ـ حدّثنا مُحَمدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ السَّكُ عَنِ النَّبِيُ اللَّهُ عَنْهَا: ما كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ عَنْهَا: ما كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ عَنْهَا: مَا كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ عَنْهَا: مَا كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ عَنْهَا البَيتِ؟ قَالَتْ: كَانَ في مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ خَرَجَ. [طرفه في: ٦٧٦].

# ٩ ـ بابٌ إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ، فَلِلمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيرِ عِلمِهِ ما يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ

٣٦٤ ـ حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ هِشَامِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عِائِشَةَ: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ أَبَا سُفيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ». [طرفه في: ٢٢١١]

#### ١٠ \_ بابُ حِفْظِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا في ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ

٥٣٦٥ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَأَبُو الزِّنادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قالَ: «خَيرُ نِسَاءُ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيشٍ». وَقالَ الآخَرُ: «صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ في صِغرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ في ذَاتِ يَدِهِ». وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في: ٣٤٣٤]

#### ١١ \_ بابُ كِسْوَةِ المَرْأَةِ بِالمَعْرُوفِ

٥٣٦٦ ـ حدّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيسَرَةَ قالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيسَرَةَ قالَ: شَمِعْتُ زَيدَ بْنَ وَهْبِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: أَتَى إِلَيَّ النَّبِيُ ﷺ حُلَّةَ سِيرَاءَ فَلِيسَتُهَا، فَرَأَيتُ الغَضَبَ في وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَينَ نِسَائِي. [طرفه في: ٢٦١٤]

#### ١٢ \_ بابُ عَوْنِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا في وَلَدِهِ

٥٣٦٧ حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّباً، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «تَزَوَّجْتَ يَا جابِرُ؟». فَقُلتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «بِكُراً أَمْ ثَيِّباً؟» قُلتُ: بَلِ رَسُولُ اللّهِ عَلَا جارِيَةَ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ، وَتُضاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ». قَالَ: فَقُلتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ، وَتَركَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيتُهُنَّ بِمِعْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيهِنَ وَتُصْلِحُهُنَ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللّهُ لَكَ، أَوْ: خَيراً». [طرفه في: ٤٤٣]

#### ١٣ \_ بابُ نَفَقَةِ المُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ

٥٣٦٨ ـ حدّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: أَتَى النَّبِيَ ﷺ رَجُلُ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قالَ: «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً». قالَ: هَلَكْتُ، قالَ: «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً». قالَ: لَمَ اللّهُ عَنْدِي، قالَ: «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً». قالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ لَيسَ عِنْدِي، قالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ لَيسَ عِنْدِي، قالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قالَ: «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً». قالَ: هِسُكِيناً». قالَ: لاَ أَحْدُ، فَقَالَ: «أَينَ السَّائِلُ؟». قالَ: هِمْرُ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهذا». قالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللّهِ؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، هَا أَنْذُا، قالَ: «فَأَلْذِي بَعَثَكُ بِالحَقِّ، ما بَينَ لاَبَتِيهَا أَهْلُ بَيتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قالَ: «فَأَنْتُمْ إِلْا لَا لَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَ

#### ١٤ ـ باب ﴿ وَعَلَى أَلُوارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]

وَهَل عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ؟ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا زَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَاۤ أَبْكُمُ ۗ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ مِنْطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل: ٧٦].

٥٣٦٩ ـ حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَينَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، هَل لِي مِنْ أَجِر في بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ قالَ: «نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ ما أَنْفَقْتِ عَلَيهِمْ». [طرفه في: ١٤٦٧]

٥٣٧٠ ـ حدّثنا محمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا: قالَتْ هِنْدُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ أَبَا سُفيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ، فَهَلَ عَلَيْ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ ما يَكْفِينِي وَبَنِيَّ؟ قالَ: «خُذِي بِالمَعْروفِ». [طرفه في: ٢٢١١]

#### ١٥ - بابٌ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَيَّ»

٥٣٧١ حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكَيرِ: حَدَّثنا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابَنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفِّى عَلَيهِ اللّهَينُ، فَيَسْأَلُ: «هَل تَرَكَ لِدَينِهِ فَضْلاً؟». فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلّى، وَإِلا قَالَ اللّهَينُ، فَيَسْأَلُ: «صَلّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيهِ الفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى لِلمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيهِ الفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَن تُوفِّي مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلُورَثَتِهِ». [طرفه في: ٢٢٩٨].

#### ١٦ - بابُ المَرَاضِع مِنَ المَوَالِيَاتِ وَغَيرهِنَّ

٥٣٧٢ - حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكَير: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيل، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفَيَانَ، قالَ: «وَتحِبِّينَ ذَلِكِ؟». قُلتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ رَسُولَ اللّهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفَيَانَ، قالَ: «وَتحِبِّينَ ذَلِكِ؟». قُلتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الخَيرِ أُخْتِي، فَقَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لِي». فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، فَوَاللّهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكَحَ دُرَّةَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةً؟ فَقَالَ: «ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةً؟». فَقُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَاللّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي ما حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةَ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُويبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَحَواتِكُنَّ». وقالَ شُعيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: قالَ عُرْوَةُ: ثُويبَةُ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهِبٍ. [طرفه في: ١٥٠١].

والمَرَاضِع جَمْع مُرْضِع، بخلاف القياس، كاللواقح والطوائح؛ وللعلماء في صحة لَفْظ المَوَالِيات كلامٌ، فإن المَوْلى مَصْدر ميمي، ولا يأتي فيه التذكيرُ والتأنيث، فإنهما من خواص المُشتقّات. وإنْ قلنا: إنَّها مؤنّث مَوْلى، اسم المفعول، فهما لفظان، أي المَوْلى المصدر الميمي، والمَوْلى اسم المفعول، وإن أخذناه من باب الأفعال، فلا يطابِقُ مراده، لأنه أراد منها الجواري، وكيف ما كان، ليس جَمْع المَوْلى إلاّ الموالي، فإن قلنا: إنَّ المواليات جَمْع الجَمْع، فلا بدّ له من دليل. وحاصِل ترجمة المصنف الإشارة إلى ما ورد في حديث أنَّ للرِّضاع تأثيراً في الولد، وخصائله، والحديث ضعيفٌ إسناداً.

٥٣٧٢ - قوله: (لو لم تكن رَبيبتي في حَجْري ما حَلَّت لي) أي ما حَلَّت أيضاً، فاندفع الإِشكالُ، وتصدَّى الشارحون إلى جوابِه، فرَاجِعه.

## بِسْمِ اللهِ الرَّهْنِ الرِّحِيمِ

#### ٧٠ \_ كتابُ الأطعِمَةِ

١ ـ بابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٧]
 وَقَوْلِهِ: ﴿ أَنفِقُواْ مِن طَيِبَنتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وَقَوْلِهِ: ﴿ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَنتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥١].

٣٧٣ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «أَطْعِمُوا الجَاثِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ، وَفُكُّوا العَانِي قالَ سُفيَانُ: وَالعَانِي ٱلأَسِيرُ. [طرفه في: ٣٠٤٦]

٥٣٧٤ ـ حدّثنا يُوسُفُ بْنُ عِيسى: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ فُضَيل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قالَ: ما شَبِعَ آلُ محمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَام ثَلاَثَةَ أَيَّامٌ حَتَّى قُبِضَ.

مُورِدُ وَفَتَحَهَا عَلَيْ ، فَلَقِيدُ ، فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْحَيْدِ ، فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، فَلَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَ ، فَمَشَيتُ غَيرَ بَعِيدِ الْخَطَّابِ، فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، فَلَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَي رَأْسِي، فَقَالَ : «يَا أَبَا فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ ، فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ : «يَا أَبَا هُرَيرَةً» هُرَيرَةً». فَقُلتُ : لَبَيْكُ رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيكَ ، فَأَخَذَ بِيدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ اللّذِي بِي ، فَأَنْطَلَقَ بِي إِلَى رَجْلِهِ ، فَأَمْرَ لِي بِعُسِّ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ، ثُمَّ قالَ : «عُدْ يَا أَبَا هُرَيْرَةً». فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ ، حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كالقِدْحِ ، قالَ : فَلَقِيتُ عُمَرَ ، وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي ، وَقُلْتُ لَهُ : تَوَلَّى اللّهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ ، وَاللّهِ لَقَدِ اسْتَقْرَأْتُكَ الآيَة ، وَلأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ . قالَ عُمَرُ : وَاللّهِ لأَنْ أَكُونَ أَدْخَلتُكَ عُمْرُ ، وَاللّهِ لَقَدِ اسْتَقْرَأَتُكَ الآيَة مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمِ . [الحديث ٥٣٥٥ - طرفاه في: ٦٢٤٦ ، ١٢٤٦ . ١٦٤٥].

**٥٣٧٥ ـ** قوله: (حتى استوى بطني) ترجمته: "يهانتك كه ميرابيت تن كيا. "

٢ ـ بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطُّعَامِ وَالْأَكُلِ بِالْيَمِينِ

٣٧٦٥ ـ حدِّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ قَالَ: الَوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنِي: أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ: كُنْتُ غُلاَماً في حَجْرِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِنَا يَلِيكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. [الحديث ٣٧٦ه ـ طرفاه في: ٣٧٧٥، ٣٧٧].

والأحاديثُ تَقْتضي أن تكونَ التسميةُ واجبةً على الطعام، لأنها تدل على مَضَرّةٍ عظيمة بتركها، ومع ذلك لم يذهب إليه أَحَدٌ إلا الشافعي في روايةٍ شاذة، كما في «شرح المنهاج»، وقد علمت فيما سلف أنَّ الفقهاء لم يُثبِتوا الوجوب بمثل هذه الأمور المعنوية، وإنما علّقوه بالخطاب، أو النكير على التارك.

#### فائدة:

واعلم أنَّ الذهبي كتَب كتاباً إلى ابن تيمية: إنك تَزْعُم أنك كتبت عقائِدَ السَّلف في رسائلك، وهذا غَلَطٌ، فإنه مِن آرائك، وكنتُ قد نَصَحْتُك في سالف الزمان أن لا تُطالع الفلسفة، فأبيت إلا أن تفعلَه، فَسُمَّا شَرِبته، فسمى الذهبي الفلسفة: سُمَّاً.

# ٣ ـ بابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ

وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلَيَأْكُل كُلُّ رَجُلِ مِمَّا يَلِيهِ».

٥٣٧٧ ـ حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قالَ: حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلَحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيسَانَ أَبِي نُعَيم، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قالَ: أَكُلتُ يَوْماً مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ طَعَاماً، فَجَعَلتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «كُل مِمَّا يَلِيكَ». [طرفه في: ٣٧٦]

٥٣٧٨ ـ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكُ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيسَانَ أَبِي نُعَيم قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِطَعَامٍ، وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: «سَمِّ اللّهَ، وَكُلِّ مِمَّا يَلِيكَ». [طرفه في: ٥٣٧٦]

## ٤ - بابُ مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَي القَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ، إِذَا لَمْ يَعْرِف مِنْهُ كَرَاهِيَةً

٥٣٧٩ ـ حدّثنا قُتيبَةُ، عَنْ مالِكِ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عبد الله بن أَبِي طَلَحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ لِطَعَامِ صَنَعَهُ. قالَ أَنسُ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ: فَلَمْ أَزَل أُحِبُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَي القَصْعَةِ، قالَ: فَلَمْ أَزَل أُحِبُ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذِ. قال عمر بن أبي سلمة: قال لي النبي ﷺ: «كُل بيمينك». [طرفه في: ٢٠٩٢]

## ٥ \_ بابُ التَّيَمُّنِ في أَلْأُكُلِ وَغَيرِهِ

٥٣٨٠ - حدّثنا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قالَتْ: كانَ النَّبِيُ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ ما اسْتَطَاعَ، في طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ - وَكانَ قالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هذا - في شَأْنِهِ كُلِّهِ. [طرفه في: ١٦٨]

### ٦ \_ بابُ مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ

٥٣٨١ حدّثنا إِسماعِيلُ قالَ: حَدَّثني مالِكُ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلحَة: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قالَ أَبُو طَلحَة لأُمَّ سُلَيم: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللّهِ عَنْ صَعِيفاً، أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ، فَهَل عِنْدَكِ مِنْ شَيءٍ؟ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدُّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ السَّنْنِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَنِي الخَبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَتُهُ تَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدُّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمْ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَنِي المَسْجِدِ وَمَعَهُ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَنِي المَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَنْ الرَّسَلَكَ أَبُو طَلحَةً؟». فَقُلتُ: نَعَمْ، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِلمَنْ مَعَهُ: "قُومُوا» فَانْطَلَقَ أَبُو طَلحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيم، قَدْ جاءَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِللّهُ عَلَى المَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسِ، وَلَيسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ ما نُظْوِمُهُمْ، فَقَالَ تَنِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّه

٥٣٨٢ حدّثنا مُوسى: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: وَحدَّثَ أَبُو عُثْمانَ أَيضاً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: كُنّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَىٰ ثَلاَثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ: «هَل مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟». فَإِذَا مَعَ رَجُلِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، النَّبِيُ عَلَىٰ: «أَبِيعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ؟ أَوْ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ، بِغَنَم يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ: «أَبِيعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ؟ أَوْ قَالَ: هِبَةٌ؟». قالَ: لاَ، بَل بَيعٌ، قالَ: فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللّهِ عَلَى بِسَوادِ البَعْنِ مُنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ، فَأَمَرَ نَبِيُ اللّهِ عَلَىٰ بِسَوادِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْنِ مُعَالًا أَجْمَعُونَ شَاءً عُطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً خَبَأَهَا لَهُ، ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا قَصْعَتَينِ، فَأَكَلنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ في القَصْعَتَينِ، فَحَمَلتُهُ عَلَى البَعِيرِ، أَوْ كَمَا قالَ. [طرفه في: ٢٢١٦]

٥٣٨٣ ـ حدّثنا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ عِيْنَ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَينِ: التَّمْرِ وَالْمَاءِ. [الحديث ٥٣٨٣ ـ طرفه في: ٥٤٤٢].

٥٣٨١ ـ قوله: (وَرَدَّتْني) أي جَعَلَتْ بَعْضَه ردائي.

قوله: (سمعته منه عوداً وبَدءاً) أي سَمِعتُه مَرّتين.

# ٧ - بابُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [النور: ٦١]

٣٨٤ - حدِّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: قالَ يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ بُشَيرَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُوَيدُ بْنُ النُّعْمَانِ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى إَلَى خَيبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ - قالَ يَحْيى: وَهِيَ مِنْ خَيبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ - دَعا رَسُولُ اللّهِ عَلَى بِطَعَام، فَمَا أُتِي إِلاَّ بِسَوِيقٍ، فَلُكْنَاهُ، فَأَكْلَنَا مِنْهُ، ثُمَّ دعا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، فَصَلَّى بِنَا المَعْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَأً. قالَ سُفيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْداً وَبَدْأً. [طرفه في: ٢٠٩]

# ٨ ـ بابُ الخُبْزِ المُرَقِّقِ، وَالْأَكْلِ عَلَى الخِوَانِ وَالسُّفرَةِ

٥٣٨٥ ـ حدّثنا محَمَّدُ بْنُ سِنَانِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَنَس وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَكُلَ النَّبِيُ ﷺ خُبْزاً مُرَقَّقاً، وَلاَ شَاةً مَسْمُوطَةً حَتَّى لَقِيَ اللّهَ. [الحديث ٥٣٨٥ ـ طرفاه في: ٢٦٥١، ٢٥٥٧].

٣٨٦٥ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ \_ قَالَ عَلِيٌّ: هُوَ الْإِسْكَافُ \_ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكُلَ عَلَى خُوانٍ قَطُّ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ، وَلاَ أَكُلَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ. قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ. [الحديث ٣٨٦ \_ طرفاه في: ٥٤١٥، ٥٤١٥].

٥٣٨٧ - حدّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا محَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي حُمَيدٌ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَساً يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْنِي بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينُ إِلَى وَلِيمَتِهِ، أَمَرَ بالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيهَا النَّبِيُّ وَالأَقِطُ وَالسَّمْنُ. وَقَالَ عَمْرٌو، عَنْ أَنسٍ: بَنى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، وُقَالَ عَمْرٌو، عَنْ أَنسٍ: بَنى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، وُقَالَ عَمْرٌو، عَنْ أَنسٍ: بَنى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، وُقَالَ عَمْرٌو، عَنْ أَنسٍ: بَنى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ،

٣٨٨ حدّ ثنا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيسَانَ، قالَ: كانَ أَهْلُ الشَّأْمِ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزُّبَيرِ، يَقُولُونَ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَينِ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ: يَا بُنَيَّ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنِّطَاقَينِ، هَلَ تَدْرِي ما كانَ النَّطَاقانِ؟ إِنَّمَا كانَ نِطَاقِي شَقَقْتُهُ نِصْفَينِ، فَأَوْكَيتُ قِرْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَحَدِهِمَا، وَجَعَلتُ في سُفرَتِهِ آخَرَ، قالَ: فَكَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنَّطَاقَينِ، يَقُولُ: إِيها والإلهِ، تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا. [طرفه في: ٢٩٧٩]

٥٣٨٩ ـ حدّثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَهْدَتْ إِلَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُمَّ حُفَيدٍ بِنْتَ الحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ، خالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَهْدَتْ إِلَى النَّبِي ﷺ النَّبِي ﷺ سَمْناً وَأَقِطاً وأَضُبًّا، فَدَعا بِهِنَّ، فَأَكِلنَ عَلَى مائِدَتِهِ، وَتَرَكَّهُنَّ النَّبِيُ ﷺ

كالمسْتَقْذِرِ لَهُنَّ، وَلَوْ كُنَّ حَرَاماً ما أُكِلنَ عَلَى مائِلَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ. [طرفه في: ٥٧٥]

قوله: (السُّفَرة) ما يُوضَع عليه الطعامُ من جلد، والخِوان هو الصيني من خَشب، وليس بطوالة "مبر"، ولا بمنضدة "تبائي".

٥٣٨٦ ـ قوله: (على سُكْرُجَةٍ) صحافٌ صِغار، يوضع فيها ألوانٌ من الطعام، والمراد نفي الألوان من طعامه.

قوله: (ولا أكلَ على خِوَان) وهو لفظٌ فارسي، وحرف الواو لا تتلفظ في الفارسية، فإذا عُرِّبت تُلُفظ بها.

٥٣٨٨ ـ قوله: (وتلك شَكَاةٌ ظَاهِر عَنْك عارُها) وأَوّل البيت: وعَيَّرني الواشون أني أُحِبُّها. والمعنى: أنكم تعدون حبي إياها قَدْحاً، وهو عندي مَدْح، فقولوا ما أنتم قائلون، فإن عارَه زائلٌ عني.

٥٣٨٩ ـ قوله: (مائدة) "تيائى" وأصلُه من إيران، فإن كان عندهم الطوالةُ أُمكن ترجمتُه بها أيضاً، وإلا فهي منضدة، أما العربُ فلم يكن لهم طوالة. وحاصِل ما عَلمنا الشَّرْع في الأكل أن نأكل الطعام على شيءٍ مبسوطٍ على الأرض، ولا نأكله على شيءٍ مرتفع، فإننا محتاجون إليه، وليس هو يحتاج إلينا.

#### ٩ \_ بابُ السَّويقِ

٥٣٩٠ ـ حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيى، عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُويِدِ بْنِ النَّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِي ﷺ بِالصَّهْبَاءِ، وَهِيَ عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيبَرَ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَدَعا بِطَعَامِ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلاَّ سَوِيقاً، فَلاَكَ مِنْهُ، فَلُكْنَا مَعَهُ، ثُمَّ دَعا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى وَصَلَّينَا وَلَمُّ يَتَوَضَّأُ. [طرفه في: ٢٠٩]

# ١٠ \_ بابٌ ما كانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمَ ما هُوَ

اللهِ ﷺ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ خالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: «لاَ، وَلكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمي، فَأَجِدُنِي أَعافُهُ». قالَ خالِدٌ: فَاجْتَزَزْتُهُ فَأَكَلتُهُ، وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ. [الحديث ٥٣٩ ـ طرفاه في: ٥٤٠٠، ٥٣٧ه].

٥٣٩١ ـ قوله: (ضَبّاً مَحْنُوذاً)(١) أي مشوياً على حجر.

#### ١١ - بابٌ طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَينِ

٥٩٩٢ ـ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ. وَحَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثَني مالِكٌ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ: قالَ رَسُولُ مالِكٌ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «طَعَامُ الاثْنينِ كَافِي الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ».

#### ١٢ ـ بابٌ المُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعَى وَاحِدِ

فيه أَبو هُريْرةَ عنِ النَّبِيِّ .

٣٩٣ - حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِع قالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلَتُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكُلُ مَعَهُ الْأَيُّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

والمراد من «مِعًى» تدويره، وفي الطب أنه ستةُ تدويراتِ سَمّوا كلاً منها باسم، فأين تلك السابعة؟ وقد أجاب عنه الطحاوي<sup>(٢)</sup> في «مُشْكله» أن السابعة هي المعدة، أطلق عليها مِعًى تغليباً. وحاصِل الحديث أنَّ الكافر يأكل الكثيرَ، والمؤمنَ القليل.

#### ١٣ ـ باب المؤمن يَأكُل في مِعَى واحدٍ

فيه أبو هريرة عن النبي ﷺ .

٥٣٩٤ ـ حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ سَلاَم: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيدِ اللّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ المُؤْمِنَ يَأْكُلُ في مِعًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الكافِرَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَبَيدُ اللّهِ \_ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». وَقالَ ابْنُ بُكَيرٍ: \_ أَوِ المنَافِقَ، فَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا قالَ عُبَيدُ اللّهِ \_ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». وَقالَ ابْنُ بُكيرٍ:

 <sup>(</sup>١) قال الخَطَّابي: المجنوذ المشوي، ويقال: هو ما شُوِي بالرضف، وهي الحجارة المحماة، ومن هذا قولُه
سبحانه: ﴿ مَلَهُ بِعِبْمِلٍ حَشِيدِ ﴾ [هود: ٦٩]، اهـ «معالم».

 <sup>(</sup>٢) قلتُ: وقد راجعت نسخة «المُشْكِل» ولم أجده فيه على ما أحفظه الآن، وليست عندي نسخة حين تسويدِ هذه السُّطور، فليراجع.

حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. [طرفه في: ٥٣٩٣]

٥٣٩٥ ـ حدِّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا سُفيانُ، عَنْ عَمْرِو قالَ: كانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلاً أَكُولاً، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قالَ: «إِنَّ الكافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمُعَاءٍ». فَقَالَ: فَأَنَا أُومِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. [طرفه في: ٥٣٩٣]

٥٣٩٦ ـ حدِّثنا إِسْمَاعِيلُ قالَ: حَدَّثَنِي مالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اْلأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اْلأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «يَأْكُلُ المُسْلِمُ في مِعْى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». [الحديث ٥٣٩٦ ـ طرفه في: ٥٣٩٧].

٣٩٧ ـ حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَجُلاً كانَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيراً، فَأَسْلَمَ، فَكانَ يَأْكُلُ أَكْلاً قَلِيلاً، فَذُكِرِّ ذَلِكَ لَلِنَّبِيِّ عَيْ فَقَالَ: «إِنَّ المُؤْمِنَ يَأْكُلُ في مِعًى وَاحِدٍ، وَالكافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». [طرفه في: ٣٩٦]

# ١٤ \_ بابُ اْلأَكْلِ مُتَّكِئاً

٣٩٨ ـ حدّثنا أَبُو نُعَيمٍ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ: سَمِعتُ أَبَا جُحَيفَةَ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً». [الحديث ٣٩٨ ـ طرفه في: ٣٩٩].

٣٩٩ ـ حدّثني عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيفَةَ قالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: «لاَ آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ». [طرفه في: ٣٩٨]

ونَبّه الخَطَّابي(١) على أنَّ المراد من الاتكاء الجلوس مُطمئناً، بأي نحو كان،

قال الشيخ الخَطّابي: يَحْسَب أكثرُ العامّة إنَّ المتكىء هو المائل، المعتَمِد على أَحَد شِقّيه، لا يعرفون غيره، وكان بَعْضُهم يتأوّل هذا الكلام على مذهب الطب، ودَفْع الضَّرر عن البدن، إذ كان معلوماً أن الآكِل ماثلاً على أحد شِقيه، لا يكاد يَسُلم من ضَغْطٍ ينالُه في مجاري طعامه، فلا يسغه، ولا يسهل نزوله إلى معدته. قال: وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه، وإنما المتكىء ههنا هو المعتمِد على الوطىء الذي تحته، وكلَّ مَن استوى قاعداً على وطىء، فهو متكىء، والاتكاء مأخوذٌ من الوكا، ووَزُنه الافتعال منه، فالمتكىء هو الذي أوكى مقعدته، وشَدّها بالقعود على الوطىء الذي تحته، والمعنى: أني إذا أكلت لم أقعد متمكناً على الأوطية والوسائد، فعلى مَنْ يريد أن يستكثر من الأطعمة، ويتوسع في الألوان، ولكني آكُل علقةً، وآخُذ من الطعام بلغةً، فيكون قعودي مستوفزاً له، وروي أنه كان على الكي مقعياً. ويقول: أنا عبد آكُل كما يأكل العبد. اهرهمالم السنن».

قال العلاّمة المارديني: وما قاله الخَطّابي فيه بعد، كذا قال ابنُ الجَوزي، وما أدري لأي معنّى عَدَل عن المعنى الأول مع شهرته، وصِحّة معناه. اهم: «الجَوْهر النقي».

قلتُ: والخَطّابي هو العُمدةُ في هذا الباب، والله تعالى أعلم بالصَّواب.

والخَطّابي فَقِيهٌ مُعْتدلُ المِزاج، إمامُ فَنّ الكلام، والفِقْه، وغريبِ الحديث، من المائة الرابعة، متقدّم على البيهقي، وقد كتب شيئاً مُهِمّاً في شَرْحه، وهو أن مجتهداً كاملاً لو أَكْفَر أحداً من قياسه، لاتبعناه فيه، كالأئمةِ الأربعةِ، ففهمت منه أنه مُعْتدل المِزاج، لأنه اعتبر بالأئمة الأربعة، وحمل نفسه على تقليدِهم في أَمْر الإِكفار.

#### ١٥ \_ باب الشُّواءِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذِ﴾ [هود: ٦٩] أي مَشْوِيِّ.

•••• و حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْل، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ خالِدِ بْنِ الوَلِيدِ قالَ: أُتِيَ النَّبِيُ عَنِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَمْسَكَ يَدَهُ، فَقَالَ خالِدٌ: أَحَرَامٌ بِضَبَّ مَشْوِيٍّ، فَأَهْسَكَ يَدَهُ، فَقَالَ خالِدٌ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قالَ: ﴿لاَ، وَلكِنَّهُ لاَ يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعافُهُ ». فَأَكِلَ خالِدٌ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَنْظُرُ. قالَ مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: بِضَبِّ مَحْنُوذٍ . [طرفه في: ٣٩١]

أي اللحم المشوي، ولعل الكباب أيضاً داخلٌ فيه.

#### ١٦ \_ بابُ الخَزيرَةِ

قَالَ النَّضْرُ: الخَزِيرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ، وَالحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبَنِ.

النه عن عَنْ عَنْ ابْنِ شِهَابِ قالَ: حَدَّنَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بُنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللّهِ عَنْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي أَنْكُرْتُ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللّهِ عَنْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي أَنْكُرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الوَادِي الَّذِي بَينِي وَبَينَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأْصَلِّي لَهُمْ، فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ، أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي وَبَينَهُمْ، لَمْ فَأَتَّخِذُهُ مُصَلِّي مَسْجِدَهُمْ فَأَصَلِّي لَهُمْ، فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ، أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي وَبَينِي وَبَينَهُمْ، لَمْ وَأَبُو اللّهِ عَنْمَا عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَلَيْتِي فَقَالَ: «سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللّهُ». قالَ عِبْبَانُ: فَعَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَلَاللهِ عَلَى وَلَاللهِ عَلَى وَلَهُ وَلَبُو فَاللّهُ عَلَى مَسُولُ اللّهِ عَلَى وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَنْهَ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ، فَقَامَ النّبِي عَنْ الْبَيتَ، ثُمَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْبَيْقِ عَلَى عَلْ اللّهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنْعَنَاهُ، فَقَامَ النّبِي عَلَى عَلْ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ بُنُ اللّهُ عَلَى الْمَالِي عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

سَالِمٍ \_ وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ \_ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودٍ، فَصَدَّقَهُ. [طرفه في: ٤٢٤] نوع من الحريرة.

#### ١٧ \_ بابُ الأَقِطِ

وَقَالَ حُمَيدٌ: سَمِعْتُ أَنساً: بَنَى النَّبِيُّ ﷺ بِصَفِيَّةً، فَأَلقَى التَّمْرَ وَٱلاَّقِطَ وَالسَّمْنَ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو، عَنْ أَنسِ: صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ حَيساً.

٥٤٠٢ ـ حدّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: أَهْدَتْ خالَتِي إِلَى النّبِيِّ ﷺ ضِبَاباً وَأَقِطاً وَلَبَناً، فَوُضِعَ الضَّبُّ عَلَى مائِدَتِهِ، فَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُوضَعْ، وَشَرِبَ اللّبَنَ، وَأَكَلَ الْأَقِطَ. [طرفه في: الضَّبُ عَلَى مائِدَتِهِ، فَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُوضَعْ، وَشَرِبَ اللّبَنَ، وَأَكَلَ الْأَقِطَ. [طرفه في: ٥٠٥]

٥٤٠٢ ـ قوله: (فَوُضِع الضَّبُّ على مائدتِه) أي سفرته، فإنه لم يأكل على مائدة قطّ، ومِثْل تلك التوسيعات غيرُ نادرةٍ في الرواة.

#### ١٨ \_ بابُ السُّلقِ وَالشَّعِيرِ

٣٠٤٠ حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكَيرٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي حازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قالَ: إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الجُمْعَةِ، كانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ أُصُولَ السِّلقِ، فَتَجْعَلُهُ في قِدْرٍ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، إِذَا صَلَّينَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَينَا، وَكُنَّا نَفَرَحُ بِيَوْمِ الجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى، وَلاَ نَقِيلُ إِلاَّ بَعْدَ الجُمُعَةِ، وَاللّهِ ما فِيهِ شَحْمٌ وَلاَ وَدَكُ. [طرفه في: ١٣٨].

٥٤٠٣ ـ قوله: (شَحْم) هو الجامِدُ والذائب، يقال له: الوَدَك.

#### ١٩ ـ بابُ النَّهْس وَانْتِشَالِ اللَّحْم

عَنْ مُحَمدٍ،
 عَنْ مُحَمدٍ،
 عَنْ مُحَمدٍ،
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: تَعَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَتِفاً، ثُمَّ قامَ فَصَلَّى وَلَمْ
 يَتَوَضَّأُ. [طرفه في: ٢٠٧].

٥٤٠٥ - وَعَنْ أَيُّوبَ وَعاصِم، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: انْتَشَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَرْقاً مِنْ قِدْرٍ، فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى، وَلَمُ يَتَوَضَّأُ. [طرفه في: ٢٠٧].

#### ٢٠ \_ بابُ تَعَرُّقِ العَضُدِ

٥٤٠٦ ـ حدَّثني محَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قالَ: حَدَّثَني عُثْمانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا فُلَيحٌ: حَدَّثَنَا

أَبُو حازِم المَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ مَكَّةَ. [طَرَّفه في: ١٨٢١].

٥٤٠٧ - وحَدَّثَني عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ يَوْماً جالِساً مَعَ رِجالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ في مَنْزِلِ في طَرِيقِ مَكَّةَ، وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْ نَازِلُ أَمَامَنَا، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيرُ مُحْرِم، فَأَبْصَرُوا حِمَاراً وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَحْصِفُ نَعْلِي، فَلَمْ مُحْرِمُونَ وَأَنَا عَيرُ مُحْرِم، فَأَبْصَرْتُهُ، فَالتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ، فَقُمْتُ إِلَى الفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ، ثُمَّ يُؤذِنُونِي لَهُ، وَأَحَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، فَالتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ، فَقُمْتُ إِلَى الفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرَّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرَّمْحَ، فَقَالُوا: لاَ وَاللّهِ لاَ نَعْينُكُ عَلَيهِ بِشِيءٍ، فَعَضِبْتُ فَنَرَكُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ، فَشَدَدْتُ عَلَى الحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ بِغْتُ بِعِ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُوا في أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا، وَحَدَّشُهُ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُوا في أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا، وَحَدَّمُ وَنَهُ وَعَنْ اللّهِ عَلَى الحَمْدَ مَعِي، فَأَدُولَكُ السَلَمُ وَلَاكَ، فَقَالَ: «مَعَكِمْ وَنُهُ وَحَبَانُ وَاللّهُ مُنْ أَسْلَمَ، عَنْ عَلَا وَهُو مُحْرِمٌ. قَالَ مُحمدُ بُنُ جَعْفَرٍ: وَحَدَّثَنِي وَيُعْمَا وَهُو مُحْرِمٌ. قَالَ مُحمدُ بُنُ جَعْفَرٍ: وَحَدَّثَنِي وَيُعْمَا وَيُو يَقُولُونَهُ مَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً: مِثْلُهُ. [طرفه في: ١٨٢١].

# ٢١ ـ بابُ قَطْع اللَّحْم بِالسِّكِّينِ

٨٠٨ - حدّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ في يَمْرِو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ في يَدِهِ، فَلُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَلقَاهَا وَالسِّكِينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ. [طرفه في: ٢٠٨].

ويجوزُ القَطْع "بوتى بنا".

#### ٢٢ ـ بابٌ ما عابَ النَّبِيُّ عَيْكِ طُعَاماً

٥٤٠٩ ـ حدّثنا محمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ، عَنِ اْلأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حازِم، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قالَ: ما عابَ النَّبِيُ ﷺ طُعَاماً قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. [طرّفه في: ٣٥٦٣].

#### ٢٣ ـ بابُ النَّفخ في الشَّعِيرِ

• ١٤٥ ـ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ: حَدَّثَني أَبُو حازِم: أَنَّهُ سَأَلَ سَهْلاً: هَل رَأَيتُمْ في زَمانِ النَّبِيِّ ﷺ النَّقِيَّ؟ قالَ: لاَ، فَقُلتُ: كُنْتُمْ تَنْخُلُونَ الشَّعِيرَ؟
 قالَ: لاَ، وَلكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ. [الحديث ٤١٠ ٥ ـ طرفه في: ١٥٤١]. .

#### ٢٤ ـ بابُ ما كانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ

٥٤١١ حدّثنا أَبُو النُّعْمَان: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّاسِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْراً، فَأَعْطَى كُلَّ اِنْسَانِ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، شَدَّتْ في مَضاغِي. [الحديث ٤١١ه. طرفه في: ٥٤٤١].

2817 حدِّثنا عَبْدُ ٱللّهُ بْنُ محَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِللَّ وَرَقُ إِسْلَمِيلَ، عَنْ قَيْس، عَنْ سَعْدٍ قالَ: رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ما لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ، أَوِ الْحَبَلَّةِ، حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا ما تَضَعُ الشَّاةُ، ثمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْحُبْلَةِ، أَوِ الْحَبَلَةِ، خَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا ما تَضَعُ الشَّاةُ، ثمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْإِسْلاَم، خَسِرْتُ إِذَا وَضَلَّ سَعْيي. [طرفة ني: ٣٧٢٨].

٣٠٤٥ ـ حدّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حازِمِ قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ: هَلْ أَكُلَ رَسُولُ ٱللّهِ ﷺ النَّقِيَّ؟ فَقَالَ سَهْلٌ: مَا رَأَى رَسُولُ ٱللّهِ ﷺ النَّقِيَّ؟ مِنْ حِينَ ٱبْتَعَتَهُ ٱللّهُ حَتَّى قَبَضَهُ ٱللّهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ في عَهْدِ رَسُولِ ٱللّهِ ﷺ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ في عَهْدِ رَسُولُ ٱللّهِ ﷺ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَنْ حِينَ ٱبْتَعَثَهُ ٱللّهُ حَتَّى قَبَضَهُ. قَالَ: مَنَاخِلُ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ، وَمَا قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِي ثَرَّيْنَاهُ فَأَكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِي ثَرَّيْنَاهُ فَأَكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِي ثَرَيْنَاهُ فَأَكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِي ثَرَيْنَاهُ فَأَكُلُنَاهُ. [طرفة في: 10].

٥٤١٤ - حدّثني إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ٱبْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ، فَأَبِي أَنْ يَأْكُلَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ ٱللّهِ ﷺ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ خُبْزِ الشَّعِيرِ.

٥٤١٥ ـ حدّثنا عَبْدُ ٱللّهِ بْنُ أَبِي اْلأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ قالَ: ما أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ، وَلاَ في سُكْرُجَةٍ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ. قُلْتُ لِقَتَادَةَ: عَلَى ما يَأْكُلُونَ؟ قالَ: عَلَى السُّفَرِ. [طرفة ني: ٥٣٨٦].

٥٤١٦ - حدّثنا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: ما شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ، مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ، مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ عَلَيْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: ما شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ، مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ، مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ عَلَيْشَ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ، مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعاً، حَتَّى قُبِضَ. [مسلم: أول كتاب الزهد والرقائق، رقم: ٢٩٧٠].

٥٤١١ ـ قوله: (فلم يَكُن فِيهِنَّ تَمرةٌ أَعْجبَ إليَّ مِنْها شَدَّت في مَضاغي) "يعني
 مجهكو وهي رجهي معلوم هوئي كيونكه يرتك جبتي رهي ".

١٤١٢ \_ قوله: (وَرَقُ الحُبْلَة) "بيلوكي بثي " .

#### ٢٥ \_ بابُ التَّلبينَةِ

٥٤١٧ - حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكَير: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيل، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُوْدَة، عَنْ عائِشَة زَوْج النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة زَوْج النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاء، ثُمَّ تَفَرَقْنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «التَّلْبِينَةُ مُحَدِينَ التَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

نوع من الحريرة تُتّخذ مِن اللبن.

٧٤١٧ - قوله: (مُجِمَّةٌ) أي مريحة.

#### ٢٦ \_ بابُ الثَّريدِ

٥٤١٨ - حدّثنا محَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الجَمَلِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «كَمُلَ مِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُل مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَصْلُ عائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلُ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». [طرفه في: ٣٤١١].

الله عن أبي طُولًا عَمْرُو بن عَوْلًا: حَدَّثَنَا خَالِد بْنُ عَبْدِ الله ، عَنْ أبي طُوالَة ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قال : «فَضْلُ عائِشَة عَلَى النِّسَاءِ ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».
 [طرفه في: ٣٧٠٠].

• ٥٤٧٠ - حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ أَبَا حاتِم الْأَشْهَلَ بْنَ حاتم: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ ثُمَامَةً بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: دَخَلتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى غُلاَم لَهُ خَيَّاطٍ، فَقَدَّمَ إِلَيهِ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ، قالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ، قالَ فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَى عَلَى النَّبِيُ اللهُ يَتَبَعَّ اللَّبَاءَ، قالَ: فَمَا زِلتُ بَعْدُ أُحِبُ الدُّبَاءَ. [طرفه في: الدُّبَاءَ، قالَ: فَمَا زِلتُ بَعْدُ أُحِبُ الدُّبَاءَ. [طرفه في: 17.9٢].

#### ٢٧ \_ بابُ شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ، وَالكَتِفِ وَالجَنْبِ

٥٤٢١ ـ حدّثنا هُدْبَةُ بْنُ خالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيى، عَنْ قَتَادَةَ قالَ: كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَخَبَّازُهُ قائِمٌ، قالَ: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَغِيفاً مُرَقَّقاً حَتَّى لَحِقَ بِاللّهِ، وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيطاً بِعَينِهِ قَطُّ. [طرفه في: ٥٣٨٥].

٥٤٢٢ - حَدِّثنا مُحمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَدُعيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السكِينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. [طرفه في: ٢٠٨].

# ٢٨ ـ بابُ ما كانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ قي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيرِهِ وقالت عَائِشَةُ وأَسْمَاءُ: صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ سُفرَةً.

٥٤٢٣ ـ حدّثنا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيى: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عابِس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ: أَنهى النَّبِيُ عَلَى أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثِ؟ قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلاَّ فِي عامِ جاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الغَنِيُّ الفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الكُرَاعَ، فَنَاكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةً، قِيلَ: مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيهِ؟ فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَى فَنَاكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةً، قِيلَ: مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيهِ؟ فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَى مَنْ خُبْزِ بُرِّ مَأْدُومٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللّهِ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عابِسٍ بِهِذَا. [الحديث ٤٢٥ - طرفاه في ٥٤٣٥، ٥٥٥، ١٥٥٥].

٥٤٢٤ ـ حدِّثني عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرِ قال: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الهَدْي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى المَدِينَةِ. تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ، عَنِ ابْنِ عُبِيرَةً، وَقالَ ابْنُ جُرَيجٍ: قُلتُ لِعَطَاءٍ: أَقالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قالَ: لاَ. [طرفه في: ١٧١٩].

#### ٢٩ ـ بابُ الحَيس

٥٤٠٥ ـ حدّ ثنا قُتيبَةُ: حَدَّثَنَا إِسْماعيلُ بْنُ جَعْفَو، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو موْلى المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَنْظَبِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُمْ إِنِّي أَعُودُ بِكَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَبْنِ، وَالْمَجْنِ وَالْكَسَلِ، والبُحْلِ وَالجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّينِ، وَغَلِمةِ الرِّجالِ». فَلَمْ أَزَل أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيبَرَ، وَأَقْبَلَ بِصَفِيّةَ بِنْتِ حُيبًى قَدْ حازَهَا، فَكُنْتُ أَراهُ يُحَوِّي لَهَا وَراءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حيساً في يُحَوِّي لَهَا وَراءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حيساً في يُحَوِّي لَهَا وَراءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حيساً في يُحَوِّي لَهَا وَراءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حيساً في يُحَوِّي لَهَا وَراءَهُ بِعَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ، فَمُ اللّهُ مَا وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا، ثُمْ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ بَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: «اللّهمَّ إِنِي أَهِيمُ مَكَةً، اللَّهُمُّ بَارِكُ لَهُمْ في مُدِّهِ وَصَاعِهِمْ». [طرفه في: بَينَ جَبَلَيهَا، مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمُّ بَارِكُ لَهُمْ في مُدِّهُ وَصَاعِهِمْ». [طرفه في: [اللهمَّ عَلَى المَدِينَةِ قَالَ: هَلَا مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمُّ بَارِكُ لَهُمْ في مُدِهِمْ وَصَاعِهِمْ».

# ٣٠ ـ بابُ الأَكْلِ في إِنَاءِ مُفَضَّضٍ

٥٤٢٦ ـ حدَّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا سَيفُ بْنُ أَبِي سُلَيمانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ: حَدَّثَنَي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيلَى: أَنَّهُم كانُوا عِنْدَ حُذَيفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَشَّا وَضَعَ القَدَحَ في يَدِهِ رَماهُ بِهِ، وَقالَ: لَوْلاَ أَنِّي نَهَيتُهُ غَيرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَينِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ:

لَمْ أَفعل هذا، ولكنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «لاَ تَلبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا في آنِيَةِ النَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيَا وَلَنَا في الآخِرَةِ».

وعن مولانا الجَنْجُوهي أنّ كل ما يُعَد من الظروف لا يجوز استعمالُه للرجال، والنساء سواء، وعلى هذا ينبغي أن لا يجوز "كموى كاكيس ادرارسي. " والإِناء إذا كان مُضَبّباً مِن فِضّة يجوز الشُّرب منه إذا اتّقي مَوْضع الفِضّة.

#### ٣١ \_ بابُ ذِكْرِ الطَّعَام

٥٤٢٧ – حدّثنا قُتيبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس، عَنْ أَبِي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَثْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لاَ رِيح لَهَا، وَطَعْمُهَا حُلوٌ. وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرُّ. وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنِ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ، لَيسَ لَهَا رِيحٌ، وَطَعْمُهَا مُرُّ». [طرفه في: وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنِ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ، لَيسَ لَهَا رِيحٌ، وَطَعْمُهَا مُرُّ». [طرفه في: وَمَثَلُ المُنافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنِ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ، لَيسَ لَهَا رِيحٌ، وَطَعْمُهَا مُرُّ». [طرفه في:

٥٤٢٨ ـ حدّثنا مُسَدَّدٌ: حدّثنا خالِدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». [طرفه في: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». [طرفه في: [۳۷۷].

٥٤٢٩ ـ حدّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا مالِكٌ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطُعَامَهُ، فَإِذَا قَضى نَهْمَتُهُ مِنْ وَجْهِهِ فَليُعَجِّل إِلَى أَهْلِهِ». [طرفه في: ١٨٠٤].

#### ٣٢ \_ بابُ الْأَدُم

وهو والأُدْم "سالن"، وفي فِقْهنا هو كلّ شيء يؤتدم به الخبز.

#### ٣٣ \_ بابُ الحَلوَاءِ وَالعَسَل

٥٤٣١ ـ حدّثني إِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ التَّحَلوَاءَ وَالعَسَلَ. [طرفه في: ٤٩١٢].

وَنْب، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْفُدَيكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْبُ هَيبَةَ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْفُدَيكِ، عَنْ ابْنِ أَبِي هُرِيرَةَ قالَ: كُنْتُ أَلزَمُ النَّبِيَّ ﷺ لِشِبَع بَطْنِي، حِينَ لاَ آكُلُ الخَّمِيرَ وَلاَ أَلبَسُ الحَرِيرَ، وَلاَ يَحْدُمُنِي فُلانٌ وَلاَ فُلانَةٌ، وَأُلصِقُ بَطْنِي بِالحَصْبَاءِ، وَلاَ شُكْمِيرَ وَلاَ أَلبَسُ الحَرِيرَ، وَلاَ يَحْدُمُنِي فُلانٌ وَلاَ فُلانَةٌ، وَأُلصِقُ بَطْنِي بِالحَصْبَاءِ، وَخَيرُ النَّاسِ لِلمَسَاكِينِ وَاسْتَقْرِيءُ الرَّبُل اللَّهَ وَهِي مَعِي، كَي يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي. وَخَيرُ النَّاسِ لِلمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالبٍ، يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا ما كَانَ في بَيتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُحْرِجُ إِلَينَا العُكَّة لَيسَ فِيهَا شَيَّءٌ، فَنَشْتَقُهَا فَنَلَعَقُ ما فِيهَا. [طرفه في: ٢٧٠٨].

وهو كلُّ شيء حلو .

#### ٣٤ \_ بابُ الدُّبًاءِ

٥٤٣٣ ـ حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مَوْلَى لَهُ خَيَّاطاً، فَأْتِيَ بِدُبَّاءٍ، فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ، فَلَمْ أَنْسُ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُهُ. [طرفه في: ٢٠٩٢].

#### ٣٥ ـ بابُ الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لإِخْوَانِهِ

9874 - حدّثنا محمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قالَ: كان مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَامٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَاماً، أَدْعُو رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ خامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعا رَجُلٌ قَدْ خامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «إِنَّكَ دعوْتَنَا خامِسَ خَمْسَةٍ، وَهذا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ». قالَ: بَل أَذِنْتُ لَهُ. قالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ إسْماعِيلَ يَقُولُ: إذا كَانَ القَوْمُ عَلَى المَائِدَةِ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فِي تِلْكَ المَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا. [طرفه في: مَائِدَةِ إلى مَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا. [طرفه في: مَائِدَةِ إلى مَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا. [طرفه في: المَائِدَةِ إلى مَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا. [طرفه في: اللّهُ المَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا. [طرفه في: اللّهُ المَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا. [طرفه في: المَائِدَةِ أَلَى مَائِدَةٍ أَوْ يَدَعُوا. [طرفه في: المَائِدَةِ أَلْ يَعْلُولُ الْعُولُ الْمَائِدَةِ الْحَائِدَةِ أَلْ يَعْلَى الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا. [طرفه في: المَائِدَةِ أَلَى مَائِدَةً أَوْ يَدَعُوا. [طرفه في: المَائِدَةِ أَلْهُ يَعْلُولُ الْمُائِدَةِ أَلْهُ الْمُائِدَةِ أَلْهُ يَعْلُوا الْمَائِدَةِ أَلَالُ الْمُائِدَةِ أَلْهُ الْمَائِدَةِ أَوْ يَلَاكُ الْمَائِدَةِ أَلْهُ الْمَائِدَةِ أَنْ يُنْ الْمُائِدَةِ أَلْهُ الْمَائِدَةِ أَوْ يَلَاكُ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا. [طرفه في: المَائِدَةِ أَلْهُ الْمَائِدَةِ أَنْ يُعْلَى الْمَائِدَةِ أَنْ يُعْلِي الْمَائِدَةِ أَلْهُ الْمَائِدَةِ أَلْهُ الْمَائِدَةِ أَلْهُ الْمُ الْمَائِدَةِ أَلْهُ الْمَائِدَةُ أَلْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُكُ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا. الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُع

# ٣٦ ـ بابُ مَنْ أَضَافَ رَجُلاً إِلَى طَعَام وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ

٥٤٣٥ ـ حدّثني عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ النَّضُّرَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قال: أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: كُنْتُ غُلاَماً أَمْشِي مَعَ رَسُولِ

اللهِ ﷺ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى غُلاَم لَهُ خَيَّاطٍ، فَأَتَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ وَعَلَيهِ دُبَّاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ، قالَ: فَلَمَّا رَأَيتُ ذلِكَ جَعَلتُ أَجْمَعُهُ بَينَ يَدَيهِ، قالَ: فَلَمَّا رَأَيتُ ذلِكَ جَعَلتُ أَجْمَعُهُ بَينَ يَدَيهِ، قالَ: فَأَقْبَلَ الغُلاَمُ عَلَى عَمَلِهِ، قالَ أَنسٌ: لاَ أَزَالُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ما رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ الغُلاَمُ عَلَى عَمَلِهِ، قالَ أَنسٌ: لاَ أَزَالُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ما رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَنَعَ ما صَنَعَ. [طرفه في: ٢٠٩٢].

"يعنى ميز بان كي ساني مهمان ني كهانار كها ادرميز بان اني ذهندي مين لكارها. "

#### ٣٧ \_ بابُ المَرَقِ

٥٤٣٦ ـ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكِ: أَنَّ خَيَّاطاً دَعا النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَام صنَعه، فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِطَعَام صنَعه، فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَل أُحِبُ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمئِذٍ. [طرفه في: ٢٠٩٢].

#### ٣٨ \_ بابُ القَدِيدِ

٥٤٣٧ ـ حدّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا مالكُ بْنُ أَنَس، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: رَأَيتُ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ يَأْكُلُهَا. [طرفه في: ٢٠٩٢].

٥٤٣٨ ـ حدّثنا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفيانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عابِس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عابِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها قالَتْ: ما فَعَلَهُ إِلاَّ في عَامِ جاعَ النَّاسُ، أَرَادً أَنْ يُطْعِمَ الغَنِيُّ الفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَما شَبِعَ آلُ محَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرِّ مَأْدُومِ ثَلَاثًا. [طرفه ني: ٥٤٢٣].

كانوا يقدون اللحم، ثُم يُلْقونه في الشمس حتى يَيْبس، ثُم يَدّخِرونه ويأكلونه متى احتاجوا إليه.

#### ٣٩ ـ بابُ مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى المَائِدَةِ شَيئاً

قالَ: وقالَ ابْنُ المبَارَكِ: لاَ بأسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَلاَ يُنَاولُ مِنْ هذهِ المَائِدةِ إِلَى مائِدةٍ أُخْرَى.

٥٤٣٩ ـ حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثَني مالِكٌ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلَحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ: إِنَّ خَيَاطاً دَعا رَسُولَ اللّهِ ﷺ لِطَعَام صَنَعَهُ، قالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ خُبْزاً مِنْ أَنَسٌ: فَرَأْيتُ رسُولَ اللّهِ ﷺ كُبْزاً مِنْ صَوْلِ اللّهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ شَعِيرٍ، وَمَرَقاً فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قالَ أَنَسٌ: فَرَأْيتُ رسُولَ اللّهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ

الصَّحْفَةِ، فَلَمْ أَزَل أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمئِذٍ. وَقَالَ ثُمَامَةُ، عَنْ أَنَسٍ: فَجَعَلتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَينَ يَكَيهِ. [طرفه في: ٢٠٩٢].

يعني إنَّ الناس إذا قعدوا على طعام حِلقاً حلقاً، فيجوز لأصحابِ حلقةٍ واحدةً أن يناوله لصاحب يناول أحدُهما الآخر مما عندهم من الطعام، ولا يجوز لصاحب حِلْقة أن يناوله لصاحب حِلقة أُخرى، إلا أن يستأذن المضيف.

#### ٤٠ \_ بابُ الرُّطَبِ بِالقِثَّاءِ

• ٤٤٠ - حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَا قالَ: رَأَيتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالقِتَّاءِ.

#### ٤١ \_ بابٌ

٥٤١ - حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ عَبَّاسِ الجُرَيرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ قَالَ: تَضَيَّفْتُ أَبًا هُرَيرَةَ سَبْعاً، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيلَ أَثلاثاً، يُصَلِّي هذا، ثُم يُوقِظُ هذا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بَينَ أَصْحَابِهِ تَمْراً، فَأَصَابَني سَبْعُ تَمَراتٍ، إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ. [طرفه في: ٥٤١١].

حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عاصم، عَنْ أَبِي عُثْمانَ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَينَنَا تَمْراً، فَأَصَابَنِيَّ مِنْه خَمْسٌ: أَرْبَعُ تَمَرَاتٍ وَحَشْفَةٌ، ثُمَّ رَأَيتُ الحَشْفَةَ هِيَ أَشَدَّهُنَّ لِضِرْسي. [طرفه ني: ٥٤١١].

#### ٤٢ ـ بابُ الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ

وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُلَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ اللّهِ المريم: ٢٥].

٥٤٤٧ - وقال محمدُ بْنُ يُوسُف، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَينِ: التَّمْرِ وَالْمَاءِ. [طرفه في: ٣٨٣٥].

٥٤٤٣ حدِّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَني أَبُو حَازِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيُّ، وَكَانَ يُسْلِفُنِي في تَمْرِي إِلَى الْجِذَاذِ، وَكَانَتْ لِجَابِرِ الأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ، فَجَلَسَتْ، فَخَلاَ عاماً، فَجاءَنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجِذَاذِ وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا

شَيئاً، فَجَعلتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قابِلِ فَيأْبى، فأُخْبِرَ بذلِكَ النّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: «امْشُوا نَسْتَنْظِرْ لِجَابِرِ مِنَ اليَهُودِيِّ، فَجَاؤُونِي فِي نَخْلِي، فَجَعَلَ النّبِيُ عَلَيْهُ يُكلِّمُ اليَهُودِيَّ، فَيَقُولُ: أَبُا القَاسِمِ لاَ أَنْظِرُهُ، فَلَمَّا رَأَى النّبِيُ عَلَيْهِ قامَ فَطَافَ فِي النّخْلِ، ثُمَّ جاءَهُ فَكَلّمَهُ فَأَبى، فَقُمتُ فَجَنْتُ بِقَلِيلِ رُطِب، فَوَضَعتُهُ بَينَ يَدِي النّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قالَ: «أَينَ عَرِيشُكَ يَا جابِرُ؟». فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «افرُشْ لِي فِيهِ». فَقَرَشْتُهُ، فَذَخَلَ فَرَقَد ثُمَّ اسْتَيقَظَ، فَجَنْتُ النَّانِيَةُ وَاقْضَ». فَوَقَفَ فِي الجِدَادِ، فَجَدَدْتُ مِنْهَا ما قَضِيتُهُ، وَفَضَلَ مِنْهُ، فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَيَالَ: «أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللّهِ». عُرُوشٌ وَعَرِيشٌ: فَعَلَ : «أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللّهِ». عُرُوشٌ وَعَرِيشٌ: فَكَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ النَّبِيِّ عَبَيْهُ فَيَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللّهِ». عُرُوشُ وَعَرِيشٌ: فَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فَخَلا لَيْسَ عِنْدِي مُقَيَّداً، ثُمَّ قالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فَخَلا لَيْسَ عِنْدِي مُقَيَّداً، ثُمَّ قالَ : «غَبَلَ فَخَلا لَيْسَ فِيهِ شَكِّ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فَخَلا لَيْسَ عِنْدِي مُقَيَّداً، ثُمَّ قالَ : فَجَلَّى لَيْسَ فِيهِ شَكٌ .

٥٤٤٣ ـ قوله: (فَجَلَسَت) أي لم تُثْمر.

قوله: (أين عَرِيشُك) "تيرى".

# ٤٣ \_ بابُ أَكْلِ الجُمَّارِ

2110 حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ: حَدَّثَني مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: بَينَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ جُلُوسٌ إِذَ أُتِي بِجُمَّارِ نَحْلَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ المُسْلِمِ». فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي النَّحْلَةَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّحْلَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ، ثُمَّ التَفَتُ فَإِذَا أَنَا عاشِرُ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ﴿هِيَ النَّحْلَةُ». [طرفه في: ٦١].

#### ٤٤ \_ باك العَجْوَةِ

٥٤٤٥ ـ حدّثنا جُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ: أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ: أَخْبَرَنَا عَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ: أَخْبَرَنَا عَاشِمُ بْنُ هَاشِمُ بْنُ عَجْوَةً، عامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ في ذَلِكَ اليَوْم شُمُّ وَلاَ سِحْرٌ».

#### ٤٥ \_ بابُ القِرَانِ في التَّمْرِ

٥٤٤٦ حدّثنا آدَمُ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ: حَدَّثنَا أَجْبَلَةُ بْنُ شُحِيمِ قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبِيرِ رَزَقَنَا تَمْراً، فَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ، وَيَقُولُ: لاَ تُقَارِنُوا، فَإِنَّ النَّبِيِّ عَنِ القِرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ: أَلْإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ. [طرفه في: ٢٤٥٥]

#### ٤٦ \_ بابُ القِثَّاءِ

٥٤٤٧ ـ حدّثني إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قالَ: حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قالَ: رَأَيتُ النّبِيّ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بالقِثّاءِ. [طرفه في: ٥٤٤٠]

#### ٤٧ \_ بابُ بَرَكَةِ النَّخُل

٥٤٤٨ ـ حدّثنا أَبُو نُعيم: حَدَّثَنَا محَمَّدُ بْنُ طَلَحَة، عَنْ زُبَيدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُ قالَ: سمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُ قالَ: سمِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ، تَكُونُ مِثْلَ المُسْلِمِ، وَهيَ النَّحْلَةُ». [طرفه في: ٦١]

#### ٤٨ ـ بابُ جَمْع اللَّوْنَينِ أَوِ الطَّعامَينِ بِمَرَّةٍ

٥٤٤٩ ـ حدّثنا ابْنُ مُقاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيَمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنْ سَعْدٍ اللّهِ عَنْهُمَا قالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالقِثَّاءِ. [طرفه في: ٥٤٤٠]

29 - بابُ مَنْ أَدْخَلَ الضِّيفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً، وَالجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً، وَالجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً، وَالجُلُوسِ عَلَى الجَعْدِ أَبِي عُثْمانَ، عَنْ أَنَس وَعَنْ هِشَام، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَس، وَعَنْ سِنَانِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أَنَس: أَنَّ أُمَّ سُلَيمٍ أُمَّةُ، عَمَدَتْ إِلَى مُدِّ مِنْ شَعِيرِ جَشَّنَهُ، وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً، وَعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا، شَلَيمٍ أُمَّةُ، عَمَدَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَتَيتُهُ وَهُو فِي أَصْحَابِهِ فَدَعَوْتُهُ، قالَ: «وَمَنْ مَعِي». فَجِئْتُ فَقُلتُ: إِنَّهُ يَقُولُ: وَمَنْ مَعِي؟ فَخَرَجَ إِلَيهِ أَبُو طَلحَةَ، قالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّمَا هُوَ شَيِّ صَنَعَتْهُ أُمُّ سُليم، فَدَخَلَ فَجِيءَ بِهِ، وَقالَ: «أَدْخِل عَلَيَّ عَشَرَةً». فَدَخَلُوا فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قالَ: «أَدْخِل عَلَيَّ عَشَرَةً». فَدَخَلُوا فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قالَ: «أَدْخِل عَلَيَ عَشَرَةً». فَدَخلُوا فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قالَ: «أَدْخِل عَلَيَ عَشَرَةً». وَقالَ: «أَدْخِل عَلَيَ عَشَرَةً». وَقالَ: «أَدْخِل عَلَيَ عَشَرَةً». وَقالَ: «أَدْخِل عَلَيَ عَشَرَةً». وَقالَ: «أَدْخِل عَلَيَ عَشَرَةً». وَلَا اللّهِ عَلَى عَشَرَةً». وَقَالَ: «أَدْخِل عَلَيَ عَشَرَةً». وَتَعَلَ أَنْظُرُ هَلَ نَقَصَ مِنْهَا شَيءٌ وَقَالَ: «أَدْخِل عَلَي عَدَى شَبِعُوا، ثُمَّ قالَ: «أَدْخِل عَلَي عَشَرَةً». وَتَى عَدَ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَكُلَ النَّبِيُ عَيْقٍ، ثُمَّ قامَ، فَجَعَلَتُ أَنْظُرُ هَلَ نَقَصَ مِنْهَا شَيءٌ الطَولَ فَي: ٢٤٤]

# ٥ - بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ الثُّوم وَالبُقُولِ

فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٥٤٥١ ـ حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ قالَ: قِيلَ لأَنسِ: ما سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي النُّومِ؟ فَقَالَ: «مَنْ أَكُلَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا». [طرفه في: ٨٥٦] سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي النُّومِ؟ فَقَالَ: «مَنْ أَكُلَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا». [طرفه في: ٨٥٦] ٥٤٥٢ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا

٥٤٥٢ ـ حدثنا علِيٌّ بن عبدِ اللهِ: حدثنا أبو صفواً عبد اللهِ بن سعيدٍ: أخبرنا يُونُسُ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قالَ: حَدَّثَني عَطَاءٌ: أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: زَعَمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكُلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِل مَسْجِدَنَا». [طرفه في: [٨٥٤]

إن كان نتنه في الفم كره الجلوس في مجالس الذكر، وإلا فلا .

#### ١٥ ـ بابُ الكَبَاثِ، وَهُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ

٥٤٥٣ - حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قالَ: كَنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ بِمَرِّ الطَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ: أَكُنْتَ تَرْعَى الغَنَمَ؟ قالَ: الْكَبَاثَ، فَقَالَ: أَكُنْتَ تَرْعَى الغَنَمَ؟ قالَ: «نَعْمُ، وَهَل مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ رَعَاها». [طرفه في: ٣٤٠٦]

«الكبات» وهو ورق الأراك، والصواب كما في الهامش، وهو تمر الأراك، لا ورقه.

#### ٥٢ \_ بابُ المَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَام

١٥٤٥ - حدّثنا عَلِيٌّ بْنُ عبدِ الله: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: سَمِغْتُ يَحْيى بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُويدِ بْنِ النُّعْمَانِ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِشَوِيقٍ، فَأَكْلنَا، فَقَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَتَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا. الطَّهْبَاءِ دَعا بِطَعَامٍ، فَمَا أُتِيَ إِلاَّ بِسَوِيقٍ، فَأَكْلنَا، فَقَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَتَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا. [طرفه ني: ٢٠٩]

٥٤٥ - قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ بُشَيراً يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُويدٌ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِلَى خَيبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ، قالَ يَحْيى: وَهِيَ مِنْ خَيبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ، دَعا بِطَعامٍ فَمَا أُتِيَ إِلاَّ بِسَوِيقٍ، فَلَكْنَاهُ، فَأَكَلَنَا مَعَهُ، ثُمَّ دَعا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا اللهَ عْرِبَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ. وَقالَ سُفيَانُ: كَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيى. [طرفه في: ٢٠٩]

#### ٥٣ ـ بابُ لَعْقِ ألْأَصابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالمِنْدِيلِ

٥٤٥٦ - حدِّثنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلَعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا».

#### ٥٤ ـ باب المِنْدِيل

٥٤٥٧ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَني مُحَمدُ بْنُ فُلَيحِ قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؛ فَقَالَ: لاَ، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلاَّ قَلِيلاً، فَسَّتِ النَّارُ؛ فَقَالَ: لاَ، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلاَّ قَلِيلاً، فَا نَحُنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلاَّ أَكُفَنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتَوَضًاأً.

#### ٥٥ \_ بابُ ما يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

٥٤٥٨ ـ حدّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ إِذَا رُفَعَ مائِدَتَهُ قالَ: «الحَمْدُ لِلّهِ كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيرَ مَكْفِيِّ وَلاَ مُودَّع وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا». [الحديث ٤٥٨ه ـ طرفه في: ٥٤٥٩].

٥٤٥٩ - حدّثنا أَبُو عاصِم، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمامَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ ظُعَامِهِ، وَقالَ مَرَّةً: إِذَا رَفَعَ مائِدَتَهُ، قالَ: «الحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا، غَيرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مَكْفُورٍ». وَقالَ مَرَّةً: «الحَمْدُ لِلّهِ رَبِّنَا، غَيرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُودَّعٍ وَلاَ مُودَّعٍ وَلاَ مُشَتَغْنَى، رَبِّنَا». [طرفه في: ٤٥٨]

قوله: (غير مكفي) "يعني كفايت نهين كيكئي اس طعام كي يعني هم اسكى حق كوبورانه كرسكى أورهمارا شكر بورانه برسكا ".

قوله: (ولا مودع) «نه جهورا كياكيونله پهر همين اسكى احتياج نه پريكى».

قوله: (ولا مستغني عنه) "تواسلئي كها هي كه كهانيسي بي نيازي متوهم نهو".

وقوله: (غير مكفور) يدل على أنه يحتمل أن تكون الضمائر كلها إلى الله تعالى، وقد جعلها إلى الطعام.

# ٥٦ \_ بابُ الْأَكْلِ مَعَ الخَادِم

٥٤٦٠ ـ حدّثنا حَفَصُ بْنُ عُمَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنَ مُحمَّدِ، هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ، فَلَيُنَاوِلهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَينِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَينِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ». [طرفه في: ١٥٥٧]

وكان أبو هريرة يعد قطعات اللحم لما كان خادمه يجيء به من السوق، فلما جلس للطعام كان يأمر خادمه أيضاً بالجلوس معه، فسئل عنه مرة: إنك تعد قطعات اللحم أو لا، ثم لا تتركه حتى يأكل معك، فماذا؟ فقال: ذلك أنقى للصدر، فلا يذهب الوهم إلى أنه أخذ منه شيئاً أم لا.

٥٧ ـ باب الطاعم الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ
 فيهِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ .

٥٨ .. بابُ الرَّجُلِ يُدْعى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ: وَهذا مَعِي
 وَقَالَ أَنَسٌ: إِذَا دَخَلتَ عَلَى مُسْلِمٍ لاَ يُتَّهَمُ، فَكُل مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ.

٥٤٦١ حدّثنا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا اللَّهِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكَنَى أَبَا اللَّهِ مَنَ الْأَنْصَارِ يُكَنَى أَبَا اللَّهِ وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَى وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ، فَعَرَفَ الجُوعَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ اللَّبِي اللَّهِ اللَّبِي اللَّهِ اللَّبِي اللَّهِ اللَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هل له أن يشفع لأمه.

قوله: (قال أنس: إذا دخلت على مسلم لا يتهم، فكل من طعامه) الخ، وراجع مسائله من الطريقة المحمدية.

#### ٥٩ ـ بابٌ إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ فَلاَ يَعْجَل عَنْ عَشَائِهِ

٧٤٦٢ حدّثنا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثَني يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثَني يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً: أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةً أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَحتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ في يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَلقَاهَا وَالسِّكِينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأً. [طرفه في: ٢٠٨].

٥٤٦٣ ـ حدّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنِسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَؤوا بِالعَشَاءِ». [طرفه في: ٦٧٢].

٤٦٤ - وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً، وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمام. [طرفه في: ٦٧٣].

٥٤٦٥ ـ حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ». قالَ وُهَيبٌ وَيَحْيى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ». [طرفه في: ١٧١].

#### ٦٠ ـ بابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُوا ﴾ [الأحزاب: ٥٣]

٥٤٦٦ - حدّثني عَبْدُ اللّهِ بْنُ محمّدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَني أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالحِجَابِ، كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ

يَسْأَلُنِي عَنْهُ، أَصْبَحَ رَسُولُ اللّهِ عَيُّ عَرُوساً بِزِينَبَ ابْنَةِ جَحْش، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالمَدِينَةِ، فَلَعَا النَّاسَ للِطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فجلسَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجالٌ بَعْدَ ما قامَ القَوْمُ، حَتَّى قامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَمَشَى وَمَشَيتُ مَعَهُ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ القَوْمُ، حَرَجُوا فَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ، فَرَجَعْ وَرَجَعْتُ مَعَهُ النَّانِيَةَ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عائِشَةَ، فَرَجَعْ مَعَهُ النَّانِيةَ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عائِشَة، وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قامُوا، فَضَرَبَ بَينِي وَبَينَهُ سِتْراً، وَأُنْزِلَ الحِجَابُ. [طرفه في: ٤٧٩١].

\* \* \*

#### بِسْمِ اللهِ الرَّهُنِ الرَّحِيمِ

# ٧١ ـ كتاب العَقِيقَةِ<sup>(١)</sup>

١ ـ بابُ تَسْمِيَةِ المَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ، لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ، وَتَحْنِيكِهِ

٥٤٦٧ ـ حَدَّثَني إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامُةَ قَالَ: حَدَّثَني بُرَيدٌ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً، عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَأَتَيتُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسى. [الحديث ١٩٨].

٥٤٦٨ ـ حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: أُتِيَ النّبِيُ ﷺ بِصَبِيِّ يُحَنَّكُهُ، فَبَالَ عَلَيهِ، فَأَتْبُعَهُ المَاءَ. [طرفه في: ٢٢٢].

279 ـ حدّثنا إِسْحاقُ بْنُ نَصْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيرِ بِمَكَّةً، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمَّ، فَأَتَيتُ الْمَلِينَةَ فَنَزَلتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثمَّ أَتَيتُ بِهِ رَسُولَ اللّهِ عَنْ فَوَضَعْتُهُ فِي مِعْدُهُ فِي مَعْمَ عَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيءٍ اللّهِ عَنْ فَوَضَعْتُهُ فَوَضَعْتُهُ أَنْ أَوَّلَ شَيءٍ وَكَانَ أَوَّلَ شَيءٍ وَكَانَ أَوَّلَ شَيءٍ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللّهِ عَنْ ، ثُمَّ حَنَّكُهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَكُلَ جُوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللّهِ عَنْ مُ أَمَّ مَنْكُمْ فِلْ اللّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ اليَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلاَ يُولَدُ لَكُمْ. [طرفه في: ٢٩٠٩].

٥٤٧٠ ـ حدّثنا مَطَرُ بْنُ الفَصْلِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَوْنٍ،
 عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: كانَ ابْنُ لأَبِي طَلحَةَ يَشْتَكِي،

<sup>(</sup>۱) قال ابن رشد: أما حكمها فذهبت طائفة، منهم الظاهرية إلى أنها واجبةٌ، وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضاً، ولا سنة. وقد قيل: إن تحصيلَ مذهبه أنها عنده تطوع. وسببُ اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب. وذلك أن ظاهر حديث سَمُرة، وهو قول النبيِّ عليه الصلاة والسلام: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُماط عنه الأذى»، يقتضي الوجوبَ وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عن العقيقة: فقال: «لا أحبُّ العقوق، ومن ولد له ولدٌ فأحبُّ أنْ ينسَك عن ولده فليفعل»، يقتضي الندب، أو الإِباحة، فمن فهمَ منه الندب قال: العقيقة سنة، ومن فهم الإِباحة قال: ليست بسنة، ولا فرض. اهـ ص٣٩٥، وص٣٩٦ ج٢، ثم بسط أحكامها، فليراجع.

فَخَرَجَ أَبُو طَلَحَةً، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلَحَةً قالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قالَتْ أُمُّ سُلَيم: هوَ أَسْكُنُ مَا كَانَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيهِ العَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قالَتْ: وَارِ ٱلصَّبِيِّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلَحَةً أَتَى رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «أَعْرَسْتُمُ اللَّيلَةَ؟». قالَ: نعَمْ، قالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فِي لَيْلتهِما». فَولَدَتْ غُلاَماً. قالَ لِي أَبُو طَلحَةَ : النَّبِيِّ عَلَيْ وَالْدَتْ عُلاَماً. قالَ لِي أَبُو طَلحَةَ الْخَفْهُ حَتَّى تَأْتِي بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ: «أَمْعَهُ شَيءٌ؟». قالُوا: نَعَمْ تَمَرَاتُ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُ عَلَيْ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ، فَجَعَلَهَا في فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكَهُ بِهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّهِ.

حدثنا مُحمَّدُ بْنُ المُثنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ، وَسَاقَ الحَدِيثَ. [طرفه في: ١٣٠١].

#### ٢ ـ بابُ إِماطَةِ ٱلأَذَى عَنِ الصَّبِيِّ في العَقِيقَةِ

٥٤٧١ - حدّثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحمَّدٍ، عَنْ سَلَمَانَ بْنِ عامِرٍ، قالَ: «مَع الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ». وَقالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَقَتَادَةُ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلَمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقالَ غَيرُ وَاحِدٍ: عَنْ عَاصِم وَهِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلَمَانَ بن عامرِ الضَّبِيِّ، عَنْ عَاصِم الضَّبِيِّ، عَنْ سَلَمَانَ: قَوْلَهُ. [الحديث: ٤٧١] عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرُواهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلَمَانَ: قَوْلَهُ. [الحديث: ٤٧١] - طرفه في: ٤٧١].

٧٤٧٠ - وَقَالَ أَصْبَغُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: حَدَّثَنَا سَلَمَانُ بْنُ عَامِرِ الضَّبِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذى». [طرفه في: الله ﷺ يَقُولُ: «مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذى». [طرفه في: ١٥٤١].

حدثني عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي اْلأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا قُرَيشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حَبِيبِ ابْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: أَمْرَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلَ الحَسَنَ: مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ العَقِيقَةِ؟ فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ: مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ.

وهي مستحبةٌ، كما في «عالمكيرية». وفي «البدائع»: إنها منسوخة.

قلتُ: وإنما حملتُه عليه عبارة محمد في «موطئه» قال محمد: العقيقة بلغنا أنها كانت في الجاهلية، وقد جُعلت في أول الإسلام، ثم نَسخَ الأضحى كل ذبح كان قبله... إلخ. فلم أزل أترددُ في مراد الإمام، حتى رأيت في كتاب «الناسخ والمنسوخ» عن الطحاوي أن محمداً قال في بعض أماليه: إن العقيقة غير مرضية. ثم تبين لي مرادُه، أنه كان يكرهُ اسم العقيقة، لأنه يوهم العقوق، ولكونه من أسماء الجاهلية، ولأنهم كانوا

يفعلون عند العقيقة بعضَ المحظورات، كتلطخ الأشعار بدم الحيوان، مع ورود الحديثِ في النهي عن ذلك الاسم أيضاً، فكان مرادُه هذا.

ثم لا أدري ماذا وقع الخَبْط في النقل، حتى نُسب إليه نسخُ العقيقة رأساً، وليت شعري ما وجه عدم تَغييرِ هذا الاسم بعد، مع نهي الحديث عنه، فينبغي أنْ لا يُجعل لفظه المبهم حاوياً على العقيقة أيضاً، بل مرادُه نسخُ دماء الجاهلية، كالرجبية، والعتيرة. ثم عند الترمذي حديث: «أن الغلام مرتهن بعقيقته»، وأجود شروحه ما ذكره أحمد(۱).

وحاصله: أن الغلام إذا لم يعق عنه، فمات لم يشفع لوالديه. ثم إن الترمذي أجاز بها إلى يوم إحدى وعشرين. قلتُ: بل يجوز إلى أن يموت، لما رأيت في بعض الروايات أنَّ النبيَّ عَلَىٰ عن نفسه بنفسه. والسر في العقيقة أنَّ الله أعطاكم نفساً، فقربوا له أنتم أيضاً بنفس، وهو السر في الأضحية. ولذا اشترطت سلامة الأعضاء في الموضعين، غير أن الأضحية سنوية، وتلك عُمْرية.

#### ٣ \_ بابُ الفَرَع

٧٤٧٣ ـ حدّننا عَبْدَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ». وَالفَرَعُ: أَوَّلُ النتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ في رَجَبٍ. [الحديث: ٧٤٥ ـ طرفه في: ٥٤٧٤].

كان تأكداً في أول الإِسلام، ثم وسع فيها بعده، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لأصنامهم، وأما أهل الإِسلام فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى، فلما فُرضت الأُضحية نُسخ الفَرَع وغيره، فمن شاء ذبح، ومن شاء لم يذبح.

#### ٤ \_ باك العَتيرَة

٤٧٤ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: قالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةً». قالَ: وَالفَرَعُ: أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ في رَجَبٍ. [طرفه في: ٤٧٣].

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) هكذا ذكره الخَطَّابي عن أحمد في "معالم السنن" ص٢٨٥- ج ٤.

# بِسْمِ اللَّهُ التَّهُزِ الرَّحَدِ إِلَّهُ التَّهُزِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الرَّحَدِ الدَّبَائِح وَالصَّيدِ وَالتَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيدِ

١ ـ بابُ قَوْلِ الله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ إلى قَوْلِهِ:
 ﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشُونِ ﴾ [المائدة: ٣] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَيَبَلُونَكُمُ ٱللهُ بِشَيْءٍ مِنَ اللهُ وَمَاحُكُمْ ﴾ الآية ، [المائدة: ٩٤]

وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أُمِلَتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمْ ﴾ [المائدة: ١] إلى قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا عَنْشَوْهُمْ وَالْحَثَوْنِ ﴾ [المائدة: ٢]. وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ الْعُقُودُ ﴾ [المائدة ١] العُهُودُ، مَا أُحِلُ وَحُرُمَ ﴿ إِلَّا مَا يُتَنَ عَلَيْكُمْ ﴾ المائدة: ٢]: عَدَاوَةُ. ﴿ وَٱلْمُنْخَنِفَةُ ﴾ يُتُلَ عَلَيْكُمْ ﴾ المائدة: ٢]: عَدَاوَةُ. ﴿ وَٱلْمُنْخَنِفَةُ ﴾ تُخْنَقُ فَتَمُوتُ. ﴿ وَٱلْمُرَدِّيَةُ ﴾ : تَتَرَدَّى مِنَ تُخْنَقُ فَتَمُوتُ. ﴿ وَٱلْمُرَدِّيَةُ ﴾ : تَتَرَدَّى مِنَ المَجْبَلِ، ﴿ وَٱلنَظِيحَةُ ﴾ تُنْظِحُ الشَّاةُ، فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَهِ أَوْ بِعَينِهِ فَاذْبَحْ وَكُل.

٥٤٧٥ ـ حدّثنا أَبُو نُعَيم: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاتِم رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَا أَصَابَ بِحَدْهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِحَدْهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ». وَسَأَلتُهُ عَنْ صَيدِ الكلبِ، فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الكلبِ ذَكَاةٌ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلِيكَ أَوْ كِلاَبِكَ كَلبًا غَيرَهُ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَلَلُهُ فَلاَ تَأْكُل، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللّهِ عَلَى كَلبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيرِهِ». [طرفه في: ١٧٥].

#### ٢ \_ بابُ صَيدِ المِعْرَاض

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي المَقْتُولَةِ بِالبُنْدُقَةِ: تِلكَ المَوْقُوذَةُ. وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالحَسَنُ. وَكَرِهَ الحَسَنُ رَمْيَ البُنْدُقَةِ فِي القُرَى وَالْأَمْصَارِ، وَلاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا فِيما سِوَاهُ.

247 حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ عَنِ المَعْرَاضِ، فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُل، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلاَ تَأْكُل». فَقُلتُ: أُرْسِلُ كَلبِي؟ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلتَ كَلبَكَ وَسَمَّيتَ فَكُل». قُلتُ: فَإِنَّ أَكل؟ قَالَ: «فَلاَ تَأْكُل، فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكُ عَلَيكَ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ». قُلتُ: أُرْسِلُ كَلبِي فَأْجِدُ مَعَهُ كَلبًا آخَرَ؟ قَالَ: «لاَ تَأْكُل، فَإِنَّكَ إِنَّمَا شَمَّيتَ عَلَى كَلبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى آخَرَ». [طرفه في: ١٧٥].

(وقال ابن عمر في المقتولة بالبُندقة) . . . إلخ، والبُندقة: طينةٌ مدورةٌ مجففة، يرمى بها عن الجلاهق "غلة"، ويدخل فيه الرصاص أيضاً (١).

### ٣ \_ بابُ ما أَصَابَ المِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ

٥٤٧٧ حدّ ثنا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاتِم رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا نُرْسِلُ الكِلَابَ المُعَلَّمَةَ؟ قالَ: «وَإِنْ قَتَلن». قُلتُ: وَإِنَّا قَتَلن؟ قالَ: «وَإِنْ قَتَلن». قُلتُ: وَإِنَّا المُعَلَّمَةَ؟ قالَ: «وَإِنْ قَتَلن». قُلتُ: وَإِنَّا نَرْمِي بِالمِعْرَاضِ؟ قالَ: «كُل ما خَزَق، وَما أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُل». [طرفه في: ١٧٥].

#### ٤ \_ بابُ صَيدِ القَوْسِ

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ صَيداً، فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ، لاَ يَأْكُلُ الَّذِي بَانَ وَيَأْكُلُ سَائِرَهُ. وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيدٍ: وَيَأْكُلُ سَائِرَهُ. وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيدٍ: اسْتَعْصى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللّهِ حِمَازٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا ما سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ.

٥٤٧٨ حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا حَيوةٌ قالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ اللهِ مِنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ قالَ: قُلتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ في آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَبِكَلبِي اللَّذِي لَيسَ بِمُعَلَّم، وَبِكَلبِي المعَلَّم، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا. وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ المُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُل، وَمَا صِدْتَ بِكَلبِكَ المُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُل، وَمَا صِدْتَ بِكَلبِكَ المُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُل، وَمَا صِدْتَ بِكَلبِكَ المُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّهِ فَكُل، وَمَا صِدْتَ بِكَلبِكَ عَيرَ مُعَلِّم فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّهِ فَكُل، وَمَا صِدْتَ بِكَلبِكَ عَيرَ مُعَلِّم فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّهِ فَكُل، وَمَا صِدْتَ بِكَلبِكَ عَيرَ مُعَلِّم فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُل». [الحديث ٤٧٥ - طرفه في ٤٨٥ - ٤٥١].

(وقال الحسن، وإبراهيم: إذا ضرب صيداً فبان منه يد) وراجع فيه تفصيل «الهداية (٢٠٠٠).

 <sup>(</sup>۱) واعلم أنه نُسب إلى المالكية جوازُ الصيد بالرصاص، بدون تذكية، ويعلم مما ذكره ابن رُشد خلافُه، فراجعه من ص٣٩٩- ج٢ «بداية المجتهد» فإنه لم يذكر فيه خلافاً بين الأثمة الثلاثة، فليحرر المقام. أما أنا فراكبٌ على مطايا العجلة، أُنبه على مواضع التنبيه، وأفوض التنقيح، والتحقيق إلى أربابه.

<sup>(</sup>٢) قال صاحب «الهداية»: ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ما أبين من الحي فهو ميت ذَكَرَ الحيَّ مطلقاً، فيتصرفُ إلى الحيِّ حقيقة وحكماً. والعضو المبان بهذه الصفة، لأن المبان منه حيُّ حقيقة ، لقيام الحياة فيه، وكذا حكماً، لأنه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة، ولهذا اعتبره الشرع. حتى لو وقع في الماء، وفيه حياة بهذه الصفة، يحرُم.

قوله: (استعصى) أي صار وحشياً.

#### ٥ \_ بابُ الخَذْفِ وَالبُنْدُقَةِ

249 حدّثنا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ـ وَاللَّفظُ لِيَزِيدَ ـ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلِ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً كَهْمَسِ بْنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلِ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفَ، فَقَالَ لَهُ: لاَ تَخْذِف، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ نَهى عَنِ الخَذْف، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الخَذْف، وَقَالَ: "إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيدٌ وَلاَ يُنْكَأُ بِهِ عَدُوُّ، وَلكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَ، وَتَفقأُ الخَذْف، وَقَالَ: "أَمَّ رَآهُ بَعْدَ ذلِكَ يَخْذِف، فَقَالَ لَهُ: أُحَدُّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَنَّهُ نَهى عَنِ الخَذْفِ أَوْ كَرَهَ الخَذْف وَأَنْتَ تَخْذِفُ! لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا. [طرفه في: ١٤٨٤].

# ٦ ـ بابُ مَنِ اقْتَنى كَلباً لَيسَ بِكَلبِ صَيدِ أَوْ ماشِيَةٍ

٥٤٨٠ - حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ دِينَارٍ قالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلبًا ، لَيسَ بِكَلبِ دِينَارٍ قالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلبًا ، لَيسَ بِكَلبِ ماشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ ، نَقَصَ كُلَّ يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ». [الحديث: ٥٤٨٠ - طرفاه في: ٥٤٨١ ، ٥٤٨١].

٥٤٨١ - حدّثنا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفيَانَ قالَ: سَمِعْتُ سَالِماً يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنى كَلباً، إِلاَّ كَلباً ضَارِياً لِصَيدٍ أَوْ كَلبَ ماشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُل يَوْم قِيرَاطَانِ». [طرفه في: ٥٤٨٠].

٥٤٨٢ ـ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: أَوْ ضَّارٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: أَوْ ضَّارٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ». [طرفه في: ٤٨٠].

وكلب الماشية ما يُقتنى لحفظها. والكلب الضَّارِي هو كلب الصيد من الضراوة،

وقوله: أُبِينَ بالذكاة، قلنا: حال وقوعه لم تقع ذكاة، لبقاء الروح في الباقي، وعند زواله لا تظهرُ في المُبان، لعدم الحياة فيه. ولا نعنيه لزوالها بالانفصال، فصار هذا الحرف هو الأصل، أن المبان من الحي حقيقةً وحكماً لا يحل. والمبانُ من الحيِّ صورةً لا حكماً يحل. وذلك بأن يبقى في المُبان منه حياةً بقدر ما يكون في المذبوح، فإنَّه حياةً صورةً لا حكماً.

ولهذا لو وقع في الماء، وبه هذا القدر من الحياة، أو تردِّى من جبل، أو سطح، لا يحرم، فتُخرَّج عليه المسائل؛ فنقول: إذا قطع يداً، أو رِجلاً، أو فخذاً، أو ثلاثة مما يلي القوائم، أو أقل من نصف الرأس، يحرُم المُبان، ويجلُّ المُبان منه، لأنه يتوهم بقاءُ الحياة في الباقي، ولو قدَّه نِصفين، أو قطعه أثلاثاً، والأكثرُ مما يلي العَجزُ، أو قطع نصف رأسه، أو أكثر منه، يجلُّ المبان، والمبان منه، لأن المبان منه حي صورةً لا حكماً، إذ لا يتوهم بقاءُ الحياة بعد هذا الجرح. انتهى، ص٠١٥. وخرج من هذه الجزئيات أنَّ الوقيع، والقويَّ من الجزأين مُبانُ منه، والآخر مُبانٌ.

وترجمته "جسى دهت هو شكاركى" ثم الكلاب التي رُخص باقتنائها، وإن لم تُوجب نقصاً من عمل صاحبه، إلا أن الظاهر أنَّ الملائكة لا يدخلون بيوتاً فيها تلك.

### ٧ \_ بابٌ إِذَا أَكَلَ الكَلبُ

وَقَـوْلُـهُ تَـعَـالَـى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَاۤ أَحِلَ لَهُمُّ قُلُ أَحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَتُ وَمَا عَلَمْتُح يَنَ الجُوَارِجِ مُكَلِينَ ﴾ [المائدة: ٤] الصَّوَائِدُ وَالكوَاسِبُ. ﴿ أَجْتَرَحُوا ﴾ [الجائية: ٢١] اكْتَسَبُوا. ﴿ تُعَلَمُ ثُهُنَ مِمَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِثَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [المائدة: ٤]. وقال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ أَكُلَ الكَلُبُ فَقُدْ أَفْسَدُهُ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَاللّهُ يَقُولُ: ﴿ تُعَلِمُ ثُهُ اللّهُ ﴾ إِنْ عَلَى فَضِد وَقَالَ عَطَاءُ: إِنْ شَرِبَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْكُل فَكُل. وَكُرِهَهُ ابْنُ عُمَر. وقالَ عَطَاءُ: إِنْ شَرِبَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْكُل فَكُل.

٥٤٨٣ حدّ ثنا قُتيبَة بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ فُضيلٍ، عَنِ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِي بِّنِ حاتِم قالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قُلتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهذهِ الْكِلاَبِ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلتَ كِلاَبَكُ المُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُل مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيكُمْ وَإِنْ قَتَلَنَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خالطَهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيرِهَا فَلاَ تَأْكُلِ». [طرفه في: ١٧٥].

قال عطاء: إنْ شربَ الدم، ولم يأكل ـ أي اللحم ـ فَكُل، فرخُّصَ عطاءٌ بأكله.

# ٨ ـ بابُ الصَّيدِ إِذَا غابَ عَنْهُ يَوْمَين أَوْ ثَلاَثَةً

2014 - حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا عاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٌ بْنِ حاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: «إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيتَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٌ بْنِ حاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: «إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُل، وَإِنْ أَكُل فَلاَ تَأْكُل، فَإِنَّما أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلاَباً لَمْ يُذْكِرِ السَّمُ اللهِ عَلَيهَا، فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلَنَ فَلاَ تَأْكُل، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيتَ الصَّيدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْم أَوْ يَوْمَينِ لَيسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُل، وَإِنْ وَقَعَ في المَاءِ فَلاَ تَأْكُل».

٥٤٨٥ ـ وقالَ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عامِر، عَنْ عَدِيٍّ: أَنَّهُ قَالَ للِنَّبِيِّ عَلَيْ: يَرْمِي الصَّيدَ فَيَقْتَفِرُ أَثَرَهُ اليَوْمَينِ وَالثَّلاَثَةَ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتاً وَفِيهِ سَهْمُهُ، قَالَ: «يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ». [طرفه في: ١٧٥].

وكتب الحنفيةُ لجوازه سبعةَ شرائط، لا توجد كلها إلا في الزَّيْلعي(١).

<sup>(</sup>۱) قلت: وفي «الكنز» إن وقع سهم بصيد، فتحامل أي تكلف في المشي، أو الطيران وغاب، وهو في طلبه حلَّ، وإن قعد عن طلبه، ثم أصابه ميناً، لا. قال الزيلعي: وجعل قاضي خان: في «فتاويه» من شرط حلِّ الصيد أن لا يتوارى عن بصره، وإليه أشار صاحب «الهداية»، انتهى مختصراً، وهذا كما ترى، ليست فيه تلك الشروط السبعة المذكورة، فلعله وقع خَبْط في الضبط، فكانت المسألة من باب، ونقلتها إلى باب، أو أخطأت في اسم الكتاب، فليحقق.

# ٩ \_ بابٌ إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيدِ كَلْبَأُ آخَرَ

247 حدّثنا آدمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاتِم قالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأْسَمِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْ (إِذَا أَرْسِلُ كَلْبِي وَأْسَمِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْ اللّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأْسَمِّي، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ أَرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، قُلْتُ: إِنِّي أَرْسِلُ كَلْبِي، أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، لاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ؟ فَقَالَ: «لاَ تَأْكُل، فَإِنَّهُ سَمَّيتَ أَرْسِلُ كَلْبِي، أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، لاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ؟ فَقَالَ: «لاَ تَأْكُل، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلاَ تَأْكُل». وَسَأَلتُهُ عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ، فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلاَ تَأْكُل». [طرفه في: ١٧٥].

### ١٠ \_ بابُ ما جاءَ في التَّصَيُّدِ

٥٤٨٧ ـ حدّ ثني مُحمَّدُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ فُضَيلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالُ: سَأَلتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ فَقُلتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهِذهِ الكِلاَبِ، فَقَالً: ﴿إِذَا أَرْسَلتَ كِلاَبَكَ المُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّهِ، فَكُل مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيكَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلبٌ مِنْ غَيرِهَا فَلاَ تَأْكُل، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلبٌ مِنْ غَيرِهَا فَلاَ تَأْكُل». [طرفه ني: ١٧٥].

كَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ حَيوةً بْنِ شُرَيْحٍ. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاءٍ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ حَيوةً بْنِ شُرَيحٍ: قالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عائِذُ اللّهِ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَعْلَبَةَ الحُشَنِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَتَيتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ يَقُولُ اللّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْم أَهْلِ الكِتَاب، اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَتَيتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْم أَهْلِ الكِتَاب، نَأْكُلُ في آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلِبِي المُعَلَّم، وَالَّذِي لَيسَ مُعَلَّماً، فَأَكُ في آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلِبِي المُعَلِّم، وَالَّذِي لَيسَ مُعَلَّماً، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُ وَمَا عَدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّهِ ثُمَّ كُلُ ومَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الدِي لَيسَ مُعَلَّماً فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلِ". [طرفه في: ٢٧٤٥].

٥٤٨٩ ـ حدّثنا مُسَدِّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ شُعْبَةَ قالَ: حَدَّثَني هِشَامُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَباً بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيهَا حَتَّى لَغِبُوا، فَسَعَيتُ عَلَيهَا حَتَّى النَّبِيِّ عَلَيهَا حَتَّى لَغِبُوا، فَسَعَيتُ عَلَيهَا حَتَّى النَّبِيِّ عَلَيْهِا بِوَرِكِهَا فَسَعَيتُ عَلَيهَا حَتَّى النَّبِيِّ عَلَيْهُا بِوَرِكِهَا وَفَخذَيهَا فَقَبِلَهُ. [طرفه في: ٢٥٧٢].

٥٤٩٠ ـ حدّثنا إِسْماعيلُ قالَ: حَدَّثَني مالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيدِ الله، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهُ كانَ مَعَ رَسُول الله ﷺ، حَتَّى إِذَا كانَ

بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُوَ غَيرُ مُحْرِمِ، فَرَأَى حِمَاراً وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطاً فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبُوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَأَبِي فَأَبُوا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ وَأَبِي بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَى سَأَلُوهُ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللّهُ». [طرفه في: ١٨٢١].

١٩٤٥ ـ حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثَني مالِكٌ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً: مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قالَ: «هَل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيَّءٌ؟». [طرفه في: ١٨٢١].
 التصييد "شكار كوهي مشغله بنا لينا"، كرهه في «الأشباه والنظائر».

٥٤٨٨ - قوله: (فاغسلوها، ثم كلوا فيها) وليُمعَن النظرُ فيه، فإنَّه يُشعر بعبرة بعض الأوهام، وبأن قولَهم: إن الأصل في الأشياء الطهارة، ليس على إطلاقه.

#### ١١ ـ بابُ التَّصَيُّدِ عَلَى الجبالِ

264 ـ حدّثنا يَحْيى بْنُ سُلَيمانَ الجُعفيُ قالَ: حَدَّثَني ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو: أَنَّ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِع مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً، وَأَبِي صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ: سَمِعْتُ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ مَعْ النَّبِيِّ عَلَى فَيمَا بَينَ مَكَةً وَالمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَنَا رَجُلٌ حِلٌ عَلَى فَرَسٍ، وَكُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى الجَبَالِ، فَبَينَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ، إِذْ رَأَيتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِينَ لِشَيءٍ، فَلَمَّنُ وَعُمْ مُعْرِمُونَ الْأَنَا مَعُلَى الْجَبَالِ، فَلُتُ لَهُمْ: مَا هذا؟ قالُوا: لاَ نَدْرِي، قُلتُ : هُو حَمَارٌ وَحْشٍ، فَقُلتُ لَهُمْ: مَا هذا؟ قالُوا: لاَ نَدْرِي، قُلتُ : هُو حَمَارٌ وَحْشٍ، فَقُلتُ لَهُمْ: مَا هذا؟ قالُوا: لاَ نَدْرِي، قُلتُ : هُو حَمَارٌ وَحْشٍ، فَقُلتُ لَهُمْ : مَا هذا؟ قالُوا: لاَ نَدْرِي، قُلْتُ : هُو مَا رَأَيتَ، وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْطِي، فَقُلتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي سَوْطِي، فَقُلتُ لَهُمْ: فَوَمُوا فَاحْتَمِلُوا، قالُوا: لاَ نَمَسُهُ، فَكَمْ إلاَّ ذَاكَ حَتَى عِثْتُهُمْ عَقَرْتُهُ، فَأَتَيتُ إِلَيهِمْ، فَقُلتُ لَهُمْ: قُومُوا فَاحْتَمِلُوا، قالُوا: لاَ نَمَسُهُ، فَحَمَلتُهُ حَتّى جِئْتُهُمْ عَقَرْتُهُ، فَأَتَيتُ إِلَيهِمْ، فَقُلتُ لَهُمْ: قُومُوا فَاحْتَمِلُوا، قالُوا: لاَ نَمَسُهُ، فَحَمَلتُهُ حَتّى جِئْتُهُمْ عِقْرَتُهُ، فَطَرَيْتُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

### ١٢ \_ بابُ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ صَنْيُدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ [المائدة: ٩٦]

وَقَالَ عُمَرُ: صَيدُهُ مَا اصطِيدَ، ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾ [المائدة: ٩٦] مَا رَمَى بِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: الطَّافِي حَلاَلٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُ مَيتَتُهُ، إِلاَّ مَا قَذِرْتَ مِنْهَا، وَالجِرِّيُّ لاَ تَأْكُلُهُ الطَّافِي حَلاَلٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُ مَيتَتُهُ، إِلاَّ مَا قَذِرْتَ مِنْهَا، وَالجِرِّيُّ لاَ تَأْكُلُهُ اللَّهُودُ، وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ. وَقَالَ شُريحٌ، صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ: كُلُّ شَيءٍ في البَحْرِ مَذْبُوحٌ. وَقَالَ عَظَاءٌ: أَمَّا الطَّيرُ فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيجٍ: قُلتُ لِعَطَاءٍ: صَيدُ الْأَنْهَارِ وَقِلاَتِ عَظَاءٌ: أَمَّا الطَّيرُ فَأَرَى أَنْ يَذْبَحُهُ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيجٍ: قُلتُ لِعَظَاءٍ: صَيدُ الْأَنْهَارِ وَقِلاَتِ السَّيلِ، أَصَيدُ بَحْرٍ هو؟ قَالَ: نَعَمْ، ثمَّ تَلاَ: ﴿ هَذَٰذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَابِغٌ شَرَابُهُ وَهَلاَا مِلْحُ أَبَاتُهُ

وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا ﴾ [فاطر: ١٢] وَرَكِبَ الحَسَنُ عَلَيهِ السَّلاَمُ عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلاَبِ المَاءِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ لأَطْعَمْتُهُمْ. وَلَمْ يَرَ الحُسَنُ بِالسُّلْحَفَاةِ بَأْساً. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُل مِنْ صَيدِ البَحْرِ نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ. وَقَالَ أَبُو المُرْيِ: ذَبَحَ الخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ.

٥٤٩٣ حدّثنا مسَدَّدُ: حَدَّثنَا يَحْيى، عَنِ ابْنِ جُرَيجِ قالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: غَزَوْنَا جَيشَ الخَبَطِ، وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيدَةَ، فَجُعْنَا جُوعاً شَدِيداً، فَأَلَقَى البَحْرُ حُوتاً مَيِّتاً لَمْ يُرَ مِثْلُهُ، يُقَالُ لَهُ العَنْبَرُ، فَأَكَلنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيدَةَ عَظْماً مِنْ عِظَامِهِ، فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. [طرفه في: ٢٤٨٣].

298 ـ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحمَّدِ: أَخْبَرَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَمْرِو قالَ: سَمِعْتُ جابِراً يَقُولُ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ ثَلاَثَمِائَة رَاكِبٍ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيدَة، نَرْصُدُ عِيراً لِقُريش، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الخَبَطَ، فَسُمِّي جَيش الخَبَطِ، وَأَلقَى البَحْرُ حُوتاً يُقَالُ لَهُ العَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا نِصْفَ شَهْرِ وَادَّهَنَا بِوَدَكِهِ، حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا، قالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيدَة ضِلعاً مِنْ أَصْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ فَمَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ، وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ، فَلَمَّا اشْتَدَّ الجُوعُ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيدَةً. [طرفه في: ٢٤٨٣].

وللشافعي في حيوانات البحر استرسال عظيم (١). حتى رُوي عنه أنَّ جميع ما في البحر حلالُ، حتى الإِنسان أيضاً. وفي روايته نظائر ما هو حلال في البر، حلال في البحر أيضاً، وما لا يوجد نظيرُه من البر، فهو حلال أيضاً. وظني أنهم تمسكوا فيه بالعمومات غير المقصودة لا غير. والمراد من صيد البحر عندهم مَصِيد البحر.

قال الحنفية: إن المراد منه فعلُ الاصطياد، لأن المُحرمَ لما مُنع عن فعل الاصطياد في البر من إحرامه، فالظاهر أنَّ ما أُحل له من البحر هو الصيد أيضاً دون المصيد. على أن الله لم يجعل الصيدَ كلَّه طعاماً، بل جعل منه طعاماً، فقال: ﴿وَطَعَامُهُ مَتَنَعا لَكُمُ ﴾ [المائدة: ٩٦] فلم يجعل كله طعاماً، فدل على أن ليس صيدُ البحر كله طعاماً.

قوله: (وقال أبو بكر: الطافي حلال) قلت: وأثره عندي بعشرة طرق، وفي لفظه اضطراب، ثم الطافي ما مات حتْفَ أنفِه، وطفا على الماء. ولا بد أنْ يُستثنى منه ما طفا على الماء، بسبب ظاهر، نحو الضرب بالعصا، وغيره. ولنا ما عند أبي داود في الأطعمة عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: «ما مات فيه وطفا، فلا تأكلوه». وصحح أبو داود وقفَه.

قوله: (إلا ما قذرت منها) بأن كان تغيّر، أو فَسَد.

<sup>(</sup>۱) ورتب ابن رشد تلك المسائل أحسنَ ترتيب، فراجعها من «بداية المجتهد»: ص٣٩٧ الى: ص٢٠٦ - ٢٠، ومسألة الطافي من: ص٣١٨، وص٣٢٥ - ح٢٠.

قوله: (والجريث لا تأكله اليهود، ونحن نأكله) ولا ندري ترجمة الجريث بالهندية، والناس يقولون: إنه "جهيدكا" ولي تردد، في كونه نوعاً من الحوت.

قوله: (قلات السيل) "سيل آئي اوركهين كول سي نكل كئي. "

قوله: (وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء)، والجلود تطهر عندنا بالدِّباغة، فلا حُجة فيه. وجملة الكلام أنه ليس عند البخاري في حل حيوانات البحر غير قوله تعالى: ﴿أُمِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ وتفسيره قد علمت. وراجع لها «روح المعاني»، وليس عنده من المرفوع شيء، فأخرج الآثار فقط.

قوله: (كل من صيد البحر، وإن صاده نصراني) وذلك لأنه لا يشترط فيه الذكاة.

قوله: (وقال أبو الدرداء في المُرِي: ذبح الخمر النينان، والشمس) المُرِي "آب كامه" وبالهندية "كانجى"، كانوا يلقون الحيتان في الخمر، فتنقلب خلاً. فقال المصنف: إن الخمر ذبحها النينان، والشمس، أي أحلَّها. ووافقنا فيه أبو داود، وقال: تخليل الخمر جائز. وقال الشافعي: إن تخللت بدون علاج جاز، وإلا لا.

٥٤٩٣ ـ قوله: (فألقى البحر حوتاً ميتاً)، وليس كذلك، بل ألقاه البحر خارِجَه، فماتت في البر، لعدم الماء، فليست تلك الطافي.

# ١٣ \_ بابُ أَكْلِ الجَرَادِ

٥٤٩٥ - حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا قالَ: غَزَوْنَا مَعَ النّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ.
 قالَ شُفيَانُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: سَبْعَ غَزَوَاتٍ.

### ١٤ - بابُ آنِيَةِ المَجُوسِ وَالمَيتَةِ

247 - حدّ ثنا أبُو عاصِم، عَنْ حَيوة بْنِ شُريحِ قالَ: حَدَّ ثَني رَبِيعةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَني أَبُو إَدْرِيسَ الْحَوْلاَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَني أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ: أَتَيتُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: حَدَّثَني أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ: أَتيتُ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: أَتيتُ النَّبِي ﷺ قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَنَأْكُلُ فِي آنِيتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلبِي المُعَلَّم وَبِكَلبِي اللَّهِ الَّذِي ليسَ بِمُعَلَّم؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَمَّا ما ذَكَرْتَ أَنْكُ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابِ: فَلاَ تَأْكُمُ وَا فِي آنِيتِهِمْ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْدُوا بُدًّا مَا ذَكُرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيدٍ: فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللّهِ وَكُل، وَما صِدْتَ بِكَلبِكَ الّذِي ليسَ وَمُعَلِّم فَأُدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلهُ اللهِ عَلَى المُعَلِّم فَاذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلهُ اللهِ الْمُعَلِّم فَاذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْم فَاذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلهُ اللهِ الْمَعَلَم فَاذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٥٤٩٧ - حدَّثنا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ: حَدَّثَني يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ

الْأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيبَرَ، أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «عَلَى مَا أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «عَلَى مَا أَوْقَدُتُمْ هذهِ النِّيرَانَ؟» قَالُوا: لُحُومِ الحُمُرِ الإنسِيَّةِ، قَالَ: «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فَقَالَ: نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَوْ ذَاكَ». [طرفه في: ٢٤٧٧].

# ١٥ ـ بابُ التسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّداً

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ فَلاَ بَأْسَ. وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِنَّا لَرَ لِنَكُمِ اَسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ ﴾ [الانعام: ١٢١] وَالنَّاسِي لاَ يُسَمَّى فاسِقاً. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الانعام: ١٢١].

240 - حدّ ثني مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بِنْ خَدِيجِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ بِذِي الحُليفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنْماً، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ في أُخْرِيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلُوا فَأَصَابُوا القُدُورَ، فَدُفِعَ إِلَيهِمُ النَّبِيُ عَلَيْ فَأَمَرَ بِالقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ في القَوْمِ خَيلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيهِ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ في القَوْمِ خَيلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأُعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيهِ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ إِلَّ لِهِذِهِ الْبَهَائِمِ أُوابِدَ كَأُوابِدِ الوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيكُمْ بِبَعْمِ فَحَبَسَهُ اللّهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَّ لِهِذِهِ الْبَهَائِمِ أُوابِدَ كَأُوابِدِ الوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيكُمْ فَا مُدَى الْمَعْرَا بِهِ هَكَذَا». قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَلَ النَّهُ وَلَي اللَّهُ عَلَي الْمُدَى الْعَدُو عَلَا اللَّهُ عَلْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيهِ فَكُل، لَيسَ السِّنَ مَنَا مُدًى، أَفَنَا مُدًى، أَفْنَا السِّنُ عَظُمٌ، وَأَمَّا الظَّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ». [طرفه في: ١٤٤٨].

والظاهر أنه وَافق فيه أبا حنيفة. وقال الشافعي: إن تركها عامداً لا بأس أيضاً.

# ١٦ ـ بابُ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَٱلأَصْنَام

المُحْتَارِ: أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ المُخْتَارِ: أَخْبَرَنَا مُوسى بْنُ عُقْبَةَ قالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ: أَنَّهُ لَوْسَى بْنُ عُمْرِو بْنِ نُفَيلٍ بِأَسْفَلِ بَلدَحَ، وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ الوَحْيُ، فَقَدَّمَ إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ شُفرَةً فِيهَا لحْمٌ، فَأَبى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قالَ: إِنِّي لاَ آكُلُ مِمَّا فَقَدَّمَ إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ شُفرَةً فِيهَا لحْمٌ، فَأَبى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قالَ: إِنِّي لاَ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلاَ آكُلُ إِلاَّ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيهِ. [طرفه في: ٢٨٢٦].

999 - قوله: (فقدم إليه رسول الله على سفرة فيها لحم) وهذه النُسخة أخف مما في الهامش، أي قدم إلى رسول الله على وقد مرت هذه الرواية من قبل، فما كانت لههنا على الهامش، داخلة هناك في الصُّلب. وإنما قدم إليه لحماً ذُبح على النُّصُب، لأن الزمان كان زمن الجاهلية، فلم يكن يعلم أنه هل يأكله، أو لا؟ فليس في تلك النُسخة

إلا الإعانة على الأكل، بخلاف ما في الهامش، فإنَّها تُوهم على أكل النبيِّ عِلي أيضاً.

# ١٧ ـ بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم اللهِ»

••٥٠٠ حدّثنا قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيسَ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفيَانَ البَجَلِيِّ قَالَ: ضَحَّينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْم، فَإِذَا أُنَّاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَينْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّينَا فَليَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ». [طرفه في: ٩٨٥].

# ١٨ - بابُ ما أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ القَصَبِ وَالمَرْوَةِ وَالحَدِيدِ

٥٠١ - حدّثنا محَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المقدَّميُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيدِ اللّهِ، عَنْ نَافِع: سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مالِكِ: يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ جارِيَةً لَهُمْ كانَتْ تَرْعَى غَنَما بِسَلع، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتاً، فَكَسَرَتْ حَجَراً فَذَبَحَتْهَا، فَقَالَ لأَهْلِهِ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى آتِي النَّبِيُ عَلَيْهُ فَأَسْأَلَهُ، أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيهِ مَنْ يَسْأَلُهُ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهُ أَوْ عَتَى أَرْسِلَ إِلَيهِ مَنْ يَسْأَلُهُ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهُ أَوْ بَتَى إلَيهِ مَنْ يَسْأَلُهُ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَىهُ اللّهُ الْهُ الْمُعْلِهُ الْمُ اللّهِ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

٢٠٥٠ حدَّنَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: أَخْبَرَ عَبْدَ اللّهِ: أَنَّ جارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مالِكٍ تَرْعَى غَنَماً لَهُ بِالْجُبَيلِ الَّذِي بِالسُّوقِ، وَهُوَ بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَراً فَذَبَحَتْهَا، فَذَكَرُوا للِنَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا. [طرفه في: 1٣٠٤].

٣٠٥٥ حدّثنا عَبْدَانُ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْ مَعْدُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ لَيسَ لَنَا مُدِّى، فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ اللّهَ مَوْدُكِرَ اسْمُ اللّهِ فَكُل، لَيسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ، أَمَّا الظَّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ». وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ لِهذهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا هَكَذَا». [طرفه في: ٢٤٨٨].

والمراد من القَصَب الليت؛ والمراد من المروة ما فيه غرار بعد الكسر.

### ١٩ \_ بابُ ذَبيحةِ المَرْأَةِ وَالْأُمَةِ

٥٠٠٤ ـ حدّثنا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةً، عَنْ عُبَيدِ اللّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مالكِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَر، فَسُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمْرَ بَأَكْلِهَا. وَقَالُ النَّبِيُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمْرَ بَأَكْلِهَا. وَقَالُ اللَّيثُ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنَ ٱلأَنْصَارِ: يُخْبِرُ عَبْدَ اللّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ: بِهذَا. [طرفه في: ٢٣٠٤].

٥٠٠٥ ـ حدَّثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثني مالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ اْلأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ، أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ جارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مالِكٍ كَانَتْ تَرْعى غَنَماً بِسَلعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «كُلُوهَا».

# ٢٠ ـ بابٌ لاَ يُذكَّى بِالسِّنِّ وَالعَظْم وَالظُّفُرِ

٣٠٥٠٦ حدِّثنا قَبِيصَةُ: حَدَّثنَا سُفيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُل \_ يَعْنِي \_ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، إِلاَّ السِّنَّ وَالظَّفُرَ». [طرفه في: ٢٤٨٨].

وفصل فيه الحنفية، فإنْ كان السن والظُّفُر قائمين لا يذكي بهما، وإن كانا منفصلين، وأنهرا الدم جاز.

### ٢١ ـ بابُ ذَبِيحَةِ ٱلأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ

٧٠٥٠ حدّ ثنا محَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا أُسَامَة بْنُ حَفْصِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنَّ قَوْماً قالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ، لاَ نَدْرِي: أَذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيهِ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ: «سَمُّوا عَلَيهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ». قالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالكُفرِ. تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ. وَتَابَعَهُ أَبُو خالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ. [طرفه في: ٢٠٥٧].

أي الجهلاء الذين يتوهم فيهم ترك التسمية تهاوناً، أو لجهلهم بالمسائل، وليس معنى قوله: سموا عليه أنتم، وكلوه، أن التسمية ليست بواجبة، بل معناه أن احملوا أنتم حالهم على أعدل الأحوال، وسموا أنتم قبل الأكل، فإن محل تسميتكم الآن، فلا تغفلوا عنها، وأما تحل تسميتهم فكان عند الذبح، والظاهر من حالهم أنهم قد أتوا بما وجب عليهم.

٢٢ ـ بابُ ذَبَائِح أَهْلِ الكِتَابِ وَشُحُومِهَا، مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ وَغَيرِهِمْ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الْيَوْمَ أَلِيَوْمَ أَلِيَوْمَ أَلِيَوْمَ أَلِيَوْمَ أَلِطَيِّبَتُ وَطَعَامُ الَذِينَ أُوتُوا اللَّكِثَبَ حِلُ الكَمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُ اللَّهِ وَالمائدة: ٥]. وقالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ بَأْسَ بِذبِيحَةِ نَصَارَى العَرَب، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيرِ اللهِ فَلاَ تَأْكُل، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَعَلِمَ كُفرَهُمْ. وَيُذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ. وقالَ اللهِ فَلاَ تَأْكُل، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَعَلِمَ كُفرَهُمْ. وَيُذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ. وقالَ الحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ بِذبِيحَةِ الْأَقْلَفِ. وقالَ ابْنُ عَبَّاس: طَعَامُهُمْ ذَبائِحُهُمْ.

٥٠٠٨ ـ حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلاَكِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قالَ: كنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لاَّخُذَهُ، فَالتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُ ﷺ فَاسْتَحْيَيتُ مِنْهُ. [طرفه في: ٣١٥٣].

وإنما زاد لفظ الشحوم، لأنها كانت حُرِّمت عليهم، فهل تسري تلك الحرمة إلى ذبيحتهم أيضاً أو لا؟ فقال: لا، لأن الذكاة تستدعي الأهلية في الذابح، لا الجِلَّة في حقه أيضاً. وفيه إشعارٌ بأن المشرع المحمديَّ يتحملُ وجود الكتابي.

قوله (١): (﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمُ ۗ ﴾ أي شريعة الإنصاف تحكُم أنْ يقولَ أهلُ الكتاب بجليَّة ذبيحتنا أيضاً، إذا قلنا بجليَّة ذبيحتهم، فهذه نَصْفة، سواء عملوا بها، أو لا. وحينئذ لا يرد أنه ما الفائدة في قوله: ﴿ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَمُمُ ۖ لا نَهِم لا يَدِينُون بشرعنا، وذلك لأنه على طريقِ عرض خُطة عدل التي ينبغي أنْ يَعدِلَ إليها كل ذي مُروءة، كما وقع في صُلح الحُديْبِية، من رد مهورِ النِساء اللاتي هاجرن إلى دار الإسلام، أو ذهبن إليهم من نساء المسلمين، فكان هذا الشرطُ على ما يقتضيه العدل والإنصاف. فإنا إذا نردُ إليهم ما أنفقوا على نسائهم، فما لهم لا يردون إلينا ما أنفقنا على نسائا؟! فهذا الاشتراط أيضاً كان على الفطرة السليمة، وإنْ لم يفُوا بها.

قوله: (وقال الزهري)... إلخ، يقول: إنه لا فرقَ بين العرب، وبني إسرائيل، إذا كانا نصرانيَّين، فتحل ذبيحتهما.

قوله: (لا بأس بذبيحة الأقلف) رفعُ توهم ـ عسى أن يُتوهم ـ أنَّ في الذكاة شرط المِلة، والأقلفُ يخالف ملتَه، فينبغي أن لا تجوز ذبيحته.

٢٣ \_ بابُ ما نَدَّ مِنَ البَهَائِم فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الوَحْشِ

وَأَجازهُ ابْنُ مَسْعُودٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ البَهَائِمِ مِمَّا في يَدَيكَ فَهُوَ كالصَّيدِ وَفي بَعِيرٍ تَرَدَّى في بِئْرٍ: مِنْ حَيثُ قَدَرْتَ عَلَيهِ فَذَكِّهِ. وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ.

وفاعة بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا لاَقُو العَدُوِّ رَفَاعَة بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا لاَقُو العَدُوِّ غَداً، وَلَيسَتْ مَعَنَا مُدَّى، فَقَالَ: «اعْجَل، أَوْ أُرِنْ، ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَكُل، لَيسَ السِّنَّ وَالظَفْرَ، وَسَأُحَدَّثُكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ». وَأَصَبْنَا نَهْبَ لِيلِ وَغَنَم، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَماهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "إِنَّ لِهذهِ الإِبلِ أَوَالِدِ الوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبكُمْ مِنْهَا شَيءٌ فَافَعَلُوا بِهِ هَكَذَا». [طرفه في: ٢٤٨٨].

٩٠٥٥ ـ قوله: (أعجل أو أرن) وأصله: إئرن، فصار بالتعليل: إيرن، وإن كتبوه: أرن.

<sup>(</sup>١) وراجع له «بداية المجتهد» من: ص٢٨٤ وص٣٨٥- ج٢. فقد فصل فيه تفصيلاً حسناً.

### ٢٤ \_ بابُ النَّحْرِ وَالذَّبْح

وقالَ ابْنُ جُرَيج، عَنْ عَطاء: لاَ ذَبْحَ وَلا أَنْحُرَ إِلا فَي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلتُ: أَيَجْزِي ما يُذْبَحُ أَنْ أَنْحُرَهُ؟ قالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللّهُ ذَبْحَ البَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيئاً يُنْحَرُ جازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُ إِلَيَّ، وَالنَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ. قُلتُ: فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ، حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ؟ وَالنَّحْرُ أَحَبُ إِلَيَّ، وَالنَّبْحُ قَطْعُ النِّخْاعَ؛ قَالَ: لاَ إِخَالُ. وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهِى عَنِ النَّحْعِ، يَقُولُ: يَقْطَعُ ما دُونَ العَظْمِ، قَالَ: لاَ إِخَالُ. وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهى عَنِ النَّحْعِ، يَقُولُ: يَقْطَعُ ما دُونَ العَظْمِ، ثُمَّ يَلَمُ حَتَّى يَمُوتَ. وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنَ تَذَبّعُوا ثُمَّ يَلُونَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرَ، وَابْنُ عَبّاسٍ، وَأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرّأُسَ فَلاَ بَأْسُ. وَالنّسُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللل

٥١٠ ـ حدَّثنا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيى: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ المُنْذِرِ امْرَأَتِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَرَساً فَأَكَلَنَاهُ. [الحديث: ٥١٠ه ـ أطرافه في: ٥٥١١، ٥٥١١، ٥٥١٩].

١١٥٥ ـ حدّثنا إِسْحاقُ: سَمِعَ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قالَتْ: 
 ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَرَساً، وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ، "فَأَكْلنَاهُ. [طرفه في: ٥٥١٠].

2017 حدّثنا قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَام، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَرَساً فَأَكَلْنَاهُ. تَابَعَهُ وَكِيعٌ، وَابْنُ عُييَنَةَ، عَنْ هِشَامٍ: في النَّحْرِ. [طرفه في: ٥٥١٠].

والنحر في الإبل، والبط فقط، وفي غيرهما النَّبح، فإنْ عكس لا بأس. ثم النحر في اللَّبَة، والذبح عند اللَّحيين.

قوله: (قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع، قال: لا إخال) يعني إذا قطع الأوداج، فقطع النخاع أيضاً، فهل لقطع النخاع حكم؟ قال: لا، فإنَّ الضروري قطعُ الأوداج فقط.

١٠٥٥ ـ قوله: (نحرنا على عهد النبي ﷺ فرساً، فأكلناه) ورُوي عند أبي داود (١) النهي عن لحوم الفرس، ولكن المصنَّف لا يُبالي في الصحيح بما لا يكونُ على شرطه.

<sup>(</sup>١) فعند أبي داود بإسناد سعيد بن شبيب، وحَيْوة بن شُريح الحمصي، قال: أخبرنا عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير»... إلخ: ص١٧٥- ج٢ قال المارديني: أخرجه أبو داود، وسكت عنه، فهو حسن، ثم أطال الكلام في تحسينه، فراجع «الجوهر».

### ٢٥ ـ بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ المُثْلَةِ وَالمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَةِ

٥٩٣ - حدِّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيدٍ قَالَ: دَخَلَتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَى غِلمَاناً ، أَوْ فِتْيَاناً ، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ أَنَسٌ : نَهِى النَّبِيُ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ .

١٥٥٤ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَغُلامٌ مِنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَغُلامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالغُلاَمِ مَعَهُ فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلاَمَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هذا الطَّيرَ لِلقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْ نَهَى أَنْ يَصْبِرَ هذا الطَّيرَ لِلقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْ نَهِى أَنْ يَصْبِرَ هذا الطَّيرَ لِلقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْ أَنْ يَصْبِرَ هذا الطَّيرَ لِلقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْ أَنْ يَصْبِرَ هذا الطَّيرَ لِلقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْ أَنْ يَصْبِرَ هذا الطَّيرَ لِلقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْ أَنْ يَصْبِرَ هذا الطَّيرَ لِلقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٥٥١٥ - حدِّثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ، أَوْ بِنَفَرٍ، نَصَبُوا دَجاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأُوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هذا؟ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هذا. تَابَعَهُ سُلَيمانُ، عَنْ شُعْبَةَ.

حدّثنا المِنْهَالُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَّلَ بِالحَيَوَانِ. وَقالَ عَدِيٌّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٥٥١٦ - حدّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهى عَنِ النَّهْبَةِ وَالمُثْلَةِ. [طرفه في: ٢٤٧٤].

أي قطع القوائم، والكُرَاع عند الذبح.

### ٢٦ ـ بابُ الدَّجَاج

٥٥١٧ ـ حدّثنا يَحْيى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفيانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ رَهْدَمِ الجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسى ـ يَعْنِي الأَشْعَرِيَّ ـ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: رَأَيتُ النَّبِيَّ ﷺ يَّا كُلُّ دَجَاجاً. [طرفه في: ٣١٣٣].

٥١٨ - حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةً، عَنِ القَاسِم، عَنْ زَهْدَم قالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ بَينَنَا وَبَينَ هذا الحيِّ مِنْ جَرْم إِخَاءٌ، فَأَتِيَ بِطَعَام فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَفي القَوْمِ رَجُلٌ جالِسٌ أَحْمَرُ، فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ، فَقالَ: ادْنُ، فَقَدْ رَأَيتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَأْكُلُ مِنْهُ، قالَ: إِنِّي رَأَيتُهُ أَكُلُ شَيئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفَتُ أَنْ لاَ آكُلُهُ، فَقَالَ: ادْنُ أُخَبِّرُكَ، أَوْ أُحَدِّثُكَ: إِنِّي أَتِيتُ النَّبِيَ عَلَيْ في نَفَرِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وَهُو غَصْبَانُ، وَهُو يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، فَاسْتَحْمَلَنَاهُ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وَهُو غَصْبَانُ، وَهُو يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، فَاسْتَحْمَلَنَاهُ

فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا، قالَ: «ما عِنْدِي ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيهِ». ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللّهِ عَلَي بِنَهْبٍ مِنْ إِبِلِ، فَقَالَ: «أَينَ الْأَشْعَرِيُّونَ؟» قالَ: فَأَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرَّ الذَّرَى، فَلَبِثْنَا غَيرَ بَعِيدٍ، فَقُلتُ لأَصْحَابِي: نَسِيَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَمِينَهُ، فَوَاللّهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَمِينَهُ، فَوَاللّهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَمِينَهُ لاَ نُفلِحُ أَبَداً، فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ أَنَّ السَّعَحْمَلْنَاكُ، فَعَلْنَا : يَا رَسُولَ اللّهِ هُوَ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللّهِ فَحَلَفَتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا، فَظَنَنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللّهَ هُوَ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ ل تَحْمِلْنَا، فَظَنَنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللّهَ هُو حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ ل لاَ تَحْمِلْنَا، فَظَنَنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللّهَ هُوَ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللّهِ إِنَّ شَاءَ اللّهُ ل لاَ تَحْمِلْنَا مُنَا اللّهُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيرَهَا خَيراً مِنْهَا، إلاَ أَتَيتُ اللّهِ في: ٣١٣].

# ٢٧ \_ بابُ لُحُوم الخَيلِ

و ٥١٩ \_ حدّثنا الحُمَيدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ. [طرفه في: ٥١٠ه].

• ٢٥٥ ـ حدّ ثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ قالَ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمٌ خَيبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، وَرَخَّصَ في لحُومِ الخَيلِ. [طرفه في: ٤٢١٩].

وهي إما مكروهة تنزيهاً، أو تحريماً، كالضَّبِّ(١)، وكان مولانا شيخ الهند يختارُ التَّنزِيه في الخيل، والتحريمَ في الضَّبِّ.

# ٢٨ ـ بابُ لحُوم الحُمُرِ ٱلإِنْسيَّةِ

فِيهِ: عَنْ سَلَمَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ.

٥٩٢١ ـ حدّثنا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيدِ اللّهِ، عَنْ سَالِم وَنَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: نَهى النّبِيُّ ﷺ عَنْ لحُومِ الحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيبَرَ. [طرفه في: ٥٥٣].

٣٢٥٥ \_ حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ: حَدَّثَني نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. تَابَعَهُ ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عُبَيدِ اللّهِ، عَنْ نَافِعِ. وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً: عَنْ عُبَيدِ اللّهِ، عَنْ سَالِمِ. [طرفه ني: ١٨٥٣].

و معنى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: وقد كره قوم أكل الضب، منهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى. واختار في «مشكله» ص٢٨٠ - ج. ٤ بعد إخراج أحاديث النهي والإباحة أن أحاديث الإباحة متأخرة، فلا يكون مكروهاً، ثم لم ينسُبه الطحاوي إلى أبي حنيفة، فلعله مختاره فقط. والله تعالى أعلم بالصواب، والجمع أيضاً ممكن.

وَالحَسَنِ ابْنَي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قالَ: نَهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المُتْعَةِ عامَ خَيبَرَ، وَلُحومِ حُمُرِ الإنسيَّةِ. [طرفه في: ٢١٦].

٥٧٤ - حدّثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قالَ: نَهى النَّبِيُّ يَوْمَ خَيبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ في لُحُومِ الْحَمْرِ، وَرَخَّصَ في لُحُومِ الْحَيل. [طرفه في: ٤٢١٩].

٥٥٢٥، ٥٥٢٦ - حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ شُعْبَةَ قالَ: حَدَّثَني عَدِيٌّ، عَن البَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ قالاً: نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ. [طرفه في: ٣١٥٥].

ُ ٧٧٥ - حدّثنا إِسْحاقُ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الحُمُرِ الْهُ هِلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ مَالِكٌ، وَمَعْمَرٌ، وَالْمَاجِشُونُ، وَيُونُسُ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهى النَّبِيُ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

٥٢٨ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَحَمَّدِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ جاءَهُ جاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُّرُ، ثُمَّ جاءَهُ جاءٍ فَقَالَ: أُفنِيَتِ الحُمُّرُ، فَأَمَرَ مُنَادِياً الحُمُّرُ، ثُمَّ جاءَهُ جاءٍ فَقَالَ: أُفنِيَتِ الحُمُّرُ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى فِي النَّاسِ: «إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ». فَأَكْفِئَتِ القُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ. [طرفه في: ٣٧١].

٥٢٩ - حدّثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَان: قالَ عَمْرٌو: قُلتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ نَهى عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الحَكُمُ بْنُ عَمْرِو الغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبِي ذَاكَ البَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأً: ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَآ أُوحِى لِكَ مُحَرَّمًا ﴾ [الانعام: ١٤٥].

# ٢٩ ـ بابُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السِّبَاعِ(١)

• ٥٥٣٠ ـ حدَّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ

<sup>(</sup>۱) اعترض أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن» على الشافعي بما ملخصه أنه عليه الصلاة والسلام لم يعتبر هذا، بل جعل كونه ذا نابٍ من السباع، وذا مخلبٍ من الطير، عَلماً على التحريم، فلا يزاد عليه، ولا ينقص منه، ولأن الخطاب بالتحريم لم يختص بالعرب، فاعتبارُ ما يَستقذره لا دليل عليه. ثم إنه إن اعتبر استقذار جميع العرب، فجميعهم لم يستقذروا الحيات، والعقارب، والأسد، والذئب، والفأر، بل الأعراب يَستعِليْبُون هذه الأشياء، وإن اعتبر بعضهم، ففيه أمران:

الحَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. تَابَعَهُ يُونسُ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَينَةَ، وَالمَاجِشُونُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

واعلم أن الأسنانَ، ثنايا، ورَبَاعِيات، وأنياب، وأضراس. والأنياب "دندان نيش" كذا في «شرح الوقاية». والمراد من ذي ناب من يجرحُ منها، إلا فلكل حيوان أنياب.

واعلم أنَّ الله تعالى حصرَ المحرَّمَات في موضعين من القرآن، فقال: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] إلخ، وراجع له «الفوائد» للشاه عبد القادر. وقد مر في المغازي مرفوعاً: «أن حرمةَ الخمرِ لكونها رِجساً». وإن اختلفت الرواة في تعليله من قبلهم، فقيل: لكونها جلالة، وقيل: لكونها غنيمة لم تُقْسَم.

#### ٣٠ \_ بابُ جُلُودِ المَيتَةِ

٣٥٥ - حدّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَني ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عُبَيدً اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: «هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا». قالُوا: إنَّهَا مَيْتَةٌ، قالَ: «إنَّما حَرُمَ أَكْلُهَا». [طرفه في: ١٤٩٢].

٣٣٥ - حدّثنا خَطَّابُ بْنُ عُثْمانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: «مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَقَعُوا بِإِهَابِهَا». [طرفه في: ١٤٩٢].

#### ٣١ \_ باب المسك

٣٣٥ ـ حدِّثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «ما مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ في اللّهِ إلاّ جاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلَمُهُ يَدْمى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرّبِحُ رِيحُ مِسْكِ». [طرفه في: ٢٣٧].

<sup>=</sup> أحدهما: أنَّ الخطابَ لجميعهم، فكيف يُعتبر بعضهم.

والثاني: لم كان استقذارُ البعض المُستقذَر أولى من اعتبارِ البعض المُستَطْيَب؟!.

وزعم أنه أباح الضَّبُع، والثعلب، لأن العرب كانت تأكله. وقد كانت تأكل الغُراب، والحِدَأة، والأسد، إن لم يكن فيهم من يمتنع من ذلك. واعتباره ما يَعدُو على الناس إن أراد في سائر أحواله، فذلك لا يوجد في الغُراب، والحِدَأة والحية، وقد حرمها، والأسد قد لا يعدُو إذا شَبعَ. وإن أراد العدو في بعض الأحوال، فالجمل الهائجُ قد يعدو على الإنسان، وكذا الثور، ولم يعتبر ذلك هو، ولا غيره، والسُّنُور لا يعدو اهـ:ص ٢٢٤ وص٢٢٥ - ج٢ «الجوهر النقي».

٥٣٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قالَ: «مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيْبَةً. وَنَافِخُ الكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً». [طرفه في: ٢١٠١].

٥٥٣٤ - قوله: (مثل الجليس الصالح). . . إلخ.

وحاصله: أن تأثير المجالسة كائنٌ لا محالة، قصدت، أو لم تقصد، كحامل المسك، فإنَّ ريحه تصيبُه لا محالة.

### ٣٢ \_ بابُ اْلأَرْنَب

٥٣٥ - حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيدٍ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَباً وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعى القَوْمُ فَلَغِبُوا، فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلحَةَ، فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَركَيهَا، أَوْ قالَ: بِفَخِذَيهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهَا. [طرفه في: ٢٥٧٢].

#### ٣٣ \_ بابُ الضَّبِّ

٥٣٦ - حدِّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ النّبِيُّ ﷺ: «الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ».

٥٣٧ - حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي أُمامَةَ بْنِ سَهْل، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، عَنْ خالِد بْنِ الوَلِيدِ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَيْدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ اللّهِ عَنْ عَبُولُ اللّهِ عَنْ عَبُولُ اللّهِ عَنْ عَمُونَةً، فَأَتْنِي بِضَبِّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيهِ رَسُولُ اللّهِ عَنْ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النّسُوةِ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللّهِ عَنْ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُل، فَقَالُوا: هُو ضَبُّ يَا رَسُولَ اللّهِ، فَرَفَعَ يَدُهُ، فَقُلْتُ: «لاَ، وَلكِنْ لَمْ يكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي يَدَهُ، فَقُلْدُ. [طرفه في: ١٩٩١].

# ٣٤ ـ بابٌ إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ(١) في السَّمْنِ الجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ

٥٣٨ - حدّثنا الحمَيدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ في سَمْنٍ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ في سَمْنٍ

<sup>(</sup>۱) وقد تكلم عليه ابن رُشد في «بداية المجتهد»، وقال الشيخ الخَطَّابي: فيه دليل على أن المعانعاتِ لا تزال بها النجاسة، فلأن لا تدفع عن غيرها أولى؛ وقوله: «لا تقربوه»، يَحتملُ وجهين:

فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ: «أَلقُوهَا وَما حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». قِيلَ لِسُفيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَراً يُحَدِّثُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؟ قالَ: ما سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ إِلاَّ عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِنْهُ مِرَاراً. [طرفه في: ٢٣٥].

٥٣٩ ـ حدِّثنا عَبْدَان: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ في الزَّيتِ وَالسَّمْنِ، وَهُوَ جامِدٌ أَوْ غَيرُ جامِدٍ، الفَأْرَةِ أَوْ غَيرِهَا، قالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ. عَنْ حَدِيثِ عُبَيدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ. الطرفه في: ١٣٥٥.

٠٥٤٠ ـ حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ ابْنِ عَبْلِ النّبِيُ عَنْ مَيمُونَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ قالَتْ: سُئِلَ النّبِيُ عَنْ مَيمُونَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ قالَتْ: سُئِلَ النّبِيُ عَنْ عَنْهُمْ قَالَ: «أَلْقُوهَا وَما حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». [طرفه في: ٢٣٥].

نُسب إلى المصنِّفِ أنه اختار مذهبَ مالك، فالسمنُ لا يكون نجساً عنده بوقوع

وروى الطحاوي في «مشكله» عن أبي هريرة: «وإن كان ذائباً، أو مائعاً، فاستصبحُوا به، فاستنفعوا به»، ذكر هذا الحديث صاحب «التمهيد» أيضاً اهد. «الجوهر النقي»ص٢٢٩ - ج٢ وفي ـ قواعد ابن رُشد ـ اختلفوا في بيع الزيت النجس، ونحوه بعد اتفاقهم على تحريم أكله، فمنعه مالك، والشافعي، وجوزه أبو حنيفة، وابن وَهب إذا بُين ورُوي عن ابن عباس، وابن عمر أنهم جوزوا بيعه ليُستصبح به. وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به، وعمل الصابون، مع تحريم بيعه، وأجازه الشافعي أيضاً، مع تحريم ثمنه، وهذا كله ضعيف... إلخ.

وفي "نوادر الفقهاء" لابن بنت نعيم: أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جوازِ بيع زيت ونحوه تنجس بموت شيء فيه، إذا بُيِّن ذلك. وفي "التمهيد" وقال آخرون: ينتفع بالزيتِ الذي تقع فيه الميتة بالبيع، ولكل شيء، ما عدا الأكل، ويبيعُه ويُبَيِّن. وممن قال بذلك أبو حنيفة، وأصحابه، والليث بن سعد، ورُوي عن أبي موسى الأشعري، قال: "لا تأكلوه، وبيعوه، وبيَّنوا لمن تبيعونَه منه، ولا تبيعوه من المسلمين".

وفي «التجريد» للقُدُوْرِي: الناس يتبايعون السُرجِين للزرع في سائر الأزمان من غير نكير، وقد كان يُباع قبل الشافعي، ولا نعلمُ أحداً من الفقهاءِ منع بيعَه قبله.

وقال ابن حزم: وممن أجاز بيع المائع تقع فيه النجاسة والانتفاع به: علي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبو موسى الأشعري، وأبو سعيد الخُدري، والقاسم، وسالم، وعطاء، والليث، وأبو حنيفة، وسفيان وإسحاق، وغيرهم رضي الله تعالى عنهم اهـ: ص١٩ – ج٢ «الجوهر النقي» ملخصاً، ومغيراً.

أحدهما: لا تقربوه أكلاً وطعماً، ولا يحرم الانتفاع به من غير هذا الوجه استضباحاً وبيعاً، ممن يُستصبحُ به، ويدهن به السفن، ونحوها. ويَحتملُ أنْ يكون النهي في ذلك عاماً على الوجوه كلها. وقد اختلف الناس في الزيت إذا وقعت فيه نجاسةٌ، فذهب نفر من أصحاب الحديث إلى أنه لا ينتفع به على وجه من الوجوه لقوله: «لا تقربوه»، واستدلوا فيه أيضاً بما رُوي في بعض الأخبار أنه قال: «أريقوه». وقال أبو حنيفة: هو نجسٌ، لا يجوز أكله وشربه، ويجوزُ بيعُه، والاستصباحُ به. وقال الشافعي: لا يجوز أكله، ولا بيعه، ويجوزُ الاستصباح به. . .

فأرة مطلقاً، سواء كان جامداً، أو مائعاً، فإن كان مائعاً يُطرحُ من موضعِ الوقوعِ خمس غَرْفات ثم يؤكل.

قلت: ولا ينبغي أنْ يُنسب إليه مثل هذا القول، وقد مر أنه اختار الرواية غير المشهورة عن أحمد. وهي الفرقُ بين النجاسة الجامدة والمائعة، فالأولى لا تنجُسُ، سواء وقعت في الجامد، أو الذائب، وتنجُسُ الثانية. وعليها حُمل تبويبُ المصنف في الطهارة بوقوع الفأرة أولاً، فإنَّها نجاسة جامدة، وبالبول في الماء الراكد ثانياً، فإنَّه نجاسةٌ مائعة، فكأنه أشار بالفرق بينهما.

وتأويلُ هذه الترجمة عندي أنه ذكر فيها الجامد، لكون الحديث فيه عنده، فإنَّ اتقاء ما حولَها لا يمكنُ إلا في الجامد. ثم ذكر الذائب، ولم يذكر حكمه، لينظر فيه الناظر. أما الزُّهري فإنَّه وإن سُئل عن السمن مطلقاً، لكنه لم يُجب إلا عن الجامد، ولم يذكر للمائع حُكماً. وذلك لأن حديثَ البُخاري يدُل بمفهومِه على أنَّ المائعَ يتنجَّس، فلا ينبغي أن يعزوَ إلى المصنف ما يُخالِفُ مفهومَ الحديثِ عنده.

ثم إن هذا المفهوم أخرجه النسائي منطوقاً أيضاً، "فإنْ كان مائعاً فلا تقربوه"، وصححه الذُّهْلي شيخ مسلم، فدل مفهومُ حديث البخاري، ومنطوق حديث النسائي، على أنَّ السمنَ المائعَ يتنجَّسُ بوقوع النجاسة.

هذا ما عندي، فإنْ أبيت إلا أن تنسب إليه طهارة السمن في الصورتين، فلا بد لك أنْ تؤوِّل حديث البخاري، بأن أمر الاتقاء عنده محمول على الاستحباب، وحديث النسائي بأنه معلول عنده، كما نقله الترمذي عنه. إلا أنه أين يقع من تصحيح شيخه اللَّهٰلي، والنسائي على ما اشترطه في كتابه. وقد مر الكلام مبسوطاً في الطهارة.

### ٣٥ ـ بابُ الوَسْم وَالعَلَم في الصُّورَةِ

٥٤١ - حدِّثنا عُبَيدُ اللهِ بْن مُوسى، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِم، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهِى النَّبِيُ ﷺ أَنْ تُضْرَبَ. تَابَعُهُ قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا العَنْقَزِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ وَقَالَ: تُضْرَبُ الصُّورَةُ.

٥٥٤٢ - حدّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيدٍ، عَنْ أَنَسِ قالَ: دَخَلتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِي يُحَنِّكُهُ وَهُوَ في مِرْبَدٍ لَهُ فَرَأَيتُهُ يَسِمُ شَاةً - حَسِبْتُهُ قالَ - في آذَانِهَا.

# ٣٦ ـ بابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَماً أَوْ إِبِلاً، بِغَيرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ، لَمْ تُؤْكَل

لحديثِ رَافِعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ: في ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ.

205٣ حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: قُلْتُ للِنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّنَا نلقى العَدُوَّ غَداً وَلَيسَ مَعَنَا مُدَّى، فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِّرَ اسْمُ اللّهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنِّ وَلاَ ظُفُرٌ، وَلَيسَ مَعَنَا مُدَّى، فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِّرَ اسْمُ اللّهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنِّ وَلاَ ظُفُرٌ، وَسَأَحَدُثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ». وَتَقَدَّمَ سَرَعانُ النَّاسِ فَاصَابُوا مِنَ الغَنَائِم، وَالنَّبِيُ ﷺ في آخِرِ النَّاس، فَنَصَبُوا قُدُوراً فَأَمَرَ بِهَا فَأَكُفِئَتْ، وَقَسَمَ فَالَبُوا مِنَ الغَنَائِم، وَالنَّبِي عَلَيْ فَي آخِرِ النَّاسِ، فَنَصَبُوا قُدُوراً فَأَمَرَ بِهَا فَأَكُفِئَتْ، وَقَسَمَ بَيكُنْ مَعَهُمْ خَيلٌ، فَرَماهُ بَينَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيراً بِعَشْرِ شِيَاهٍ، ثُم نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أُوائِلِ القَوْم، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيلٌ، فَرَماهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ اللّهُ، فَقَالَ: "إِنَّ لِهذو البَهَائِمِ أُوابِدَ كَأُوابِدِ الوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هذا وَاعَلُوا مِثْلُ هذا». [طرفه في: ٢٤٨٨].

قوله: (قال طاوس، وعكرمة: ذبيحة السارق اطرحوه).

واعلم أن المصنفَ ترجم لههنا على حديث رافع بما رأيت، فقال: لم تؤكل، مع أنَّ الحرمة ليست فيه إلا لكونه غنيمة لم تُقسم. وهذا مفيدٌ لنا في هبة المُشَاع. وترجم فيما مر بجواز هبة المُشَاع، وهذا ـ كما ترى ـ تناقضٌ بيِّنٌ، فإنَّ حرمتَه إذا كانت لههنا لكونه مُشَاعاً، وجب أن تتحقَّقَ في هبة المُشَاع أيضاً لتلك العلة بعينها، إلا أن يقال في وجه الفرق: إنه ليس في هبة المُشَاع نَهْب، بخلاف الغنيمة، فإنَّ فيها نهباً لأموال الناس، فافترقا. أما المسألة في حيوانِ مشتركٍ، أو مغصوب ذبح أنه حلالٌ، ولا يحلُّ أكله كذا في «الدر المختار»، ورد عليه الشامي، ويُعلم من عبارة المصنف أنَّه ميتةٌ. وفي الدر المختار» أن حيواناً مذبوحاً لو وجد على سطح الماء، فإنَّه لا يُؤكل، وهو عندي مردود، وقد أفتيت في كَشْجِير بخلافه. وقد مر فيما سبق.

٣٧ - بابٌ إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ، فَرَماهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، فَأَرَادَ صَلاَحَهُمْ، فَهُوَ جائِزٌ لِخَبرِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

200٤ حدّثنا مُحمَّدٌ بْنُ سَلاَمٍ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيدِ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْنِ خَدِيجِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَي سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الْإِبِلِ، قالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ، قالَ: ثمَّ قالَ: (إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَاً». قالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا نَكُونُ مُدَى؟ قالَ: «أَرِنْ، ما اللهِ، إِنَّا نَكُونُ في المَغَازِي وَالأَسْفَارِ، فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلاَ تَكُونُ مُدَى؟ قالَ: «أَرِنْ، ما نَهَرَ، أَوْ أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّهِ فَكُل، غَيرَ السِّنِّ وَالظَّفُرِ، فَإِنَّ السِّنَ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ». [طرفه في: ٢٤٨٨].

أي لم يُرد إضاعةَ المالِ، ولكن قَصَدَ الإصلاح.

### ٣٨ \_ بابُ أَكْل المضْطَرِّ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَابُهُا الّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَفْتَكُمْ وَاَشْكُرُوا لِلّهِ إِن كُنتُهُ الْمَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَمَا أَهِلَ لِهِ عِنْ لِيَدْ اللّهِ فَعَنِ اصْطُرَ عَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهُ ﴾ [البقرة: ١٧٢ ـ ١٧٣] وقال : ﴿ فَمَن اَضْطُرَ فِي مَخْمَةٍ غَيْر اللّهُ عَنْوَرُ رَحِيمٌ ﴾ [البعرة: ١٣] وقولُهُ : ﴿ فَكُلُوا مِمّا ذَكِرَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَيْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن اللّهُ عَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ [البعائدة: ١٣] وقولُهُ : ﴿ فَكُلُوا مِمّا ذَكِرَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِن اللّهُ عَلَيْهِ إِن رَبّكَ هُو أَعْلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَيْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن رَبّكَ هُو أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَل لَكُمُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا اصْطُرَ وَيُولُهُ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَدْ فَصَل لَكُم مَا حَرَم عَلَيْكُونَ مَيْعَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوعًا أَوْ لَحْمَ خِيْرِي فَإِنّهُ وَبِحُسُ أَوْ يِسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَدْ فَصَل لَكُمُ عَلَيْكُونَ مَيْعَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوعًا أَوْ لَحْمَ خِيْرِي فَإِنّهُ وَبِحُسُ أَوْ يِسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ عِيْمَ عَلَيْهُ وَبُعُسُ أَوْ يَسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ عِيْمَ الْمُعْلَرَ عَيْر اللّهِ إِن كُنتُمْ إِنّكُونَ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ حَلَالُ طَيِّبًا وَالْمَعُمْ وَالْعَمْ وَاللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ حَلَالًا طَيْمِ اللّهُ عَلَيْلُ الْعَيْرِ اللّهِ بِيِّ قَمَا أَنْهُ لِكُونَ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْلُ وَعِيْمُ اللّهُ حَلَالًا عَلَيْمُ الْخَذِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِيِّ قَمَى الْمُعْلَى عَيْر اللّهِ بِيِّ قَلَى المَاعِمِ النّهُ عَلُولُ عَلَى الْعَيْرِ اللّهِ بِيِّ قَمَى الْمُعْلَى عَيْر اللّهِ بِيِّ قَلَامُ عَلَى الْعَلَمِ الْمُعْلَى عَيْر اللّهِ بِيَّ فَعَلًى الْعَيْرِ اللّهِ بِيَّ قَمَى الْمُعْلَى عَيْر اللّهُ عَلَمُ الْعَيْرِ اللّهِ بِيَّ فَعَلَو عَلَى الْعَلَمُ عَلَوْلُ عَلَيْ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُولُ الْعَلَمُ عَلَيْر اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْلُوا عِلْمُ الْعَلَمُ عَلَوْلُ عَلَيْكُوا عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُولُولُوا عِلْمَ الْعَلَمُ عَلَيْكُولُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ

# بِسْمِ اللهِ التَّمْنِ الرِّحِيمِ لِلهِ

### ٧٣ ـ كتابُ الأضاحي

### ١ \_ بابُ سُنَّةِ ٱلأُضْحِيَّةِ

وقالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ.

٥٠٤٥ ـ حدّ ثنا محمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيدٍ الْأَيَامِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هذا نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنْتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لَأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيءٍ». فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، وَقَدْ ذَبَحَ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً. لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيءٍ». فَقَامَ أَبُو بُرْدَة بْنُ نِيَارٍ، وَقَدْ ذَبَحَ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً. فَقَالَ: «اذْبُحْهَا وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدِ بَعْدَك». قالَ مُطَرِّفُ، عَنْ عامِرٍ، عَنِ البَرَاءِ: قالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ». [طرفه في: ١٩٥١].

٥٤٦ - حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ». [طرفه في: ٩٥٤]

# ٢ - بابُ قِسْمَةِ الإِمامِ الْأَضَاحِيِّ بَينَ النَّاسِ

٥٥٤٧ - حدِّثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيى، عَنْ بَعْجَةَ الجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بُذَعَةٌ، عُقْبَةَ بُذَعَةٌ، عُلْمِ البُّهِنِيِّ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُ ﷺ بَينَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، صَارَتْ جَذَعَةٌ؟ قالَ: «ضَحِّ بِهَا». [طرفه ني: ٢٣٠٠].

# ٣ - بابُ الْأُضْحِيَّةِ لِلمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ

٥٠٤٨ - حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثنَا سُفيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ القَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ عَلَيهَا، وَحاضَتْ بِسَرِفَ، قَبْلً أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِي تَبْكِي، فَقَالَ: «إِنَّ هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ وَهِي تَبْكِي، فَقَالَ: «ما لَكِ أَنفِسْتِ؟». قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: «إِنَّ هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي ما يَقْضِي الحَاجُّ، غَيرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالبَيتِ». فَلَمَّا كُنَّا بِمِنَّى، أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، وَمُولُ اللّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالبَقَرِ. [طرفه في: ١٩٤].

وهي غير واجبة عليه (١). واستدل المصنف من لفظ «ضحى»، وإلا فالظاهر أنها كانت هَدْياً، كما بينه محمد في «موطئه».

# ٤ \_ بابُ ما يُشْتَهى مِنَ اللَّحْم يَوْمَ النَّحْرِ

2014 حدّثنا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ يَوْمَ النَّحْرِ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَليُعِدْ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: مالِكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ يَوْمَ النَّحْرِ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَليُعِدْ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ هذا يَوْمٌ يُشْتَهِى فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ جِيرَانَهُ - وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيرٌ مِنْ شَاتَي لَكُمْ وَلَوْ اللّهِ، إِنَّ هذا يَوْمٌ يُشْتَهِى فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ جِيرَانَهُ - وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيرٌ مِنْ شَاتَي لَكُمْ النَّي اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَيْهِ فَتَوزَعُوهَا، أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا. [طرفه في: إلَى غُنيمَةٍ فَتَوزَّعُوهَا، أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا. [طرفه في: 193].

٥ \_ بابُ مَنْ قالَ الْأَضْحى يَوْمَ النَّحْرِ

٥٥٠ حدّثنا محمَّدُ بْنُ سَلامٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قال: «الزَّمانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيتَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّهُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ كَهَيتَهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّهُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ الَّذِي بَينَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ. مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَينَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ. أَيُّ شَهْرِ هذا؟». قُلنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ، قالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هذا؟». قُلنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ، قالَ: «أَلَيْسَ البَلدَة؟». قُلنَا: بَلَى، قالَ: «فَلَيْ يَوْمِ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغِيرِ اسْمِهِ، قالَ: «أَلَيْسَ البَلدَة؟». قُلنَا: بَلَى، قالَ: «فَأَيُّ يَوْمِ عَلَى الْنَا فَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغِيرِ اسْمِهِ، قالَ: «أَلَيْسَ البَلدَة؟». قُلنَا: بَلَى، قالَ: «فَأَيُّ يَوْمِ عَلَى الْنَا فَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغِيرِ اسْمِهِ، قالَ: «فَإِنَّ دِماءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَاللّهُ مُنَا: بَلَى مُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا، في بَلدِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذَا، وَسَتلقُونَ وَأَعْولَكُمْ مُ عَلَيكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هذا، في بَلدِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذَا، وَسَتلقُونَ وَالْكُمْ مَاللًا لِيُبُكُمْ الشَّاهِدُ الشَّاهِدُ الغَائِنِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ السَّاهِدُ الشَّالِلَا بَعْدِي الْمُعْرَافِ أَوْ وَلَا السَّالِهُ مُنْ الْمُعْرَافِ مَنْ الْمُعْرَافِ الْمُعْرِقُ الْمُولَالُهُ الْمُعْرَافِ الْمُلْكِلُونَ أَوْمِ لَلْمُ الْمُعْرَافِهُ مَالْمُ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْلَى الْمُولِلُهُ الْمُ الْمُنْ الْمُع

<sup>(</sup>۱) قلت: وقد تكلم عليه المارديني، وأجاب عما تمسك به الشافعي من حديث أم سَلَمة: "إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يُضحي»... الحديث. ثم قال: فيه دلالة على أن الضحية ليست بواجبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: "فأراد أحدكم أن يضحي». قال المارديني: وذكر الإرادة في حديث أم سلمة لا ينفي الوجوب، لأن الإرادة شرطٌ لجميع الفرائض، وليس كل أحد يريد التضحية. وقد استعمل ذلك في الواجبات، كقولهم: من أراد الحج فليلبَّب، وكقوله عليه الصلاة والسلام: "من أراد الجمعة فليغتسل» اهـ: ص٢١٩ - ج٢. قلت: وإنما اعتنيت بهذا النقل ليفيدك في باب الحج - في وجوب الإحرام على من دخل الحرم - نوى أحد النسكين أولاً، خلافاً للشافعي، وراجع "بداية المجتهد»: ص٣٦٦ - ٢٠.

سَمِعَهُ». وَكَانَ مُحمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: صَدَقَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ هَل بَلَّغْتُ؟ أَلاَ هَل بَلَّغْتُ؟ أَلاَ هَل بَلَّغْتُ؟ . [طرفه في: ٦٧].

# ٦ \_ بابُ ٱلأَضْحى وَالمَنْحَرِ بِالمُصَلَّى

١٥٥١ ـ حدِّثنا محَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا خالِدُ بْنُ الحَارِثِ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللّهِ، عَنْ نَافِعِ قالَ: كانَ عَبْدُ اللّهِ يَنْحَرُ فَي المَنْحَرِ، قالَ عُبَيدُ اللّهِ: يَعْنِي مَنْحَرَ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في: ٩٨٢].

٧٥٥٠ ـ حدِّثنا يَحْيى بْنُ بُكيرِ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدِ، عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالمُصَلَّى. [طرفه في: ٩٨٢].

٧ ـ بابٌ في أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِكَبْشَينِ أَقْرَنَينِ، وَيُذْكَرُ سَمِينَينِ
 وَقَالَ يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ: «كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ
 بِالمَدِينَةِ، وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ.

٥٥٥٣ ـ حدِّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيبِ قال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَينِ، وَأَنَا أَضَحِّي بِكَبْشَينِ. [الحديث ٥٥٥٣ ـ أطرافه في: ٥٥٥١، ٥٥٥٥، ٥٥٦٤].

١٥٥٥ ـ حدّثنا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ: وَلَا اللهِ عَلَيْهَ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَينِ أَقْرَنَينِ أَمْلَحَينِ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. تَابَعَهُ وُهَيبٌ، عَنْ أَيُّوبَ. وَقَالَ إِسْماعِيلُ وَحاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ. [طرفه في: ٥٥٥٣].

٥٥٥٥ ـ حدّثنا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الخَيرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَماً يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَثُودٌ، فَذَكَرَهُ للِنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «ضَحِّ أَنْتَ بِهِ». [طرفه في: ٢٣٠٠].

# ٨ ـ بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لأَبِي بُرْدَةَ: «ضَحِّ بِالجَذَعِ مِنَ المَعَزِ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ»

٥٥٥٦ ـ حدّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثنا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عامِرٍ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: ضَحَّى خالٌ لِي، يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدةً، قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِناً جَذَعَةً مِنَ المَعَزِ، قالَ: «اللّهِ عَيْهِ: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْم». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِناً جَذَعَةً مِنَ المَعَزِ، قالَ: «امْنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَذْبِحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ

الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ». تَابَعَهُ عُبَيدَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ. وَتَابَعهُ وَكِيعٌ، عَنْ خُرَيثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ. وَقَالَ وَكِيعٌ، عَنْ خُرَيثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ. وَقَالَ زُبَيدٌ وَفِرَاسٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي جَذَعَةٌ. وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ: عَنَاقٌ جَذَعَةٌ. وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ: عَنَاقٌ جَذَعَةٌ. وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ: عَنَاقٌ جَذَعَةٌ. وَقَالَ أَبُو الإَحْوَمِ : ١٩٥٦.

٥٥٥٧ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ البَرَاءِ قالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «أَبْدِلهَا». قالَ: لَيسَ عِنْدِي إِلاَّ جَذَعَةٌ. قالَ شُعْبَةُ \_ وَأَحْسِبُهُ قالَ: هِيَ خَيرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ \_ قالَ: «اجْعَلهَا قالَ: هِيَ خَيرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ \_ قالَ: «اجْعَلهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». وَقالَ حاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحمَّدٍ، عَنْ أَسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقالَ: عَنَاقٌ جَذَعَةٌ. [طرفه في: ١٩٥١].

### ٩ \_ بابُ مَنْ ذَبَحَ الْأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ

٥٥٥٨ ـ حدّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُ ﷺ بِكَبْشَينِ أَمْلَحَينِ، فَرَأَيتُهُ وَاضِعاً قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكُبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. [طرفه في: ٥٥٥٣].

### ١٠ ـ بابُ مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيرِهِ

وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ في بَدَنَتِهِ. وَأَمَرَ أَبُو مُوسى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيدِيهِنَّ.

٥٥٥٩ ـ حدّثنا قُتيبَةُ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِسَرِفَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «ما لَكِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها قالَ: «هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، اقْضِي ما يَقْضِي الحَاجُّ غَيرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالبَيتِ». وضَحَّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالبَقرِ. [طرفه في: ٢٩٤].

جاز إذا لم يكن صاحبها يحسن الذبح.

### ١١ \_ بابُ الذُّبْحِ بَعْدَ الصَّلاةِ

٠٥٦٠ ـ حدّثنا حَجَّاجُ بْنُ المِنْهَالِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيدٌ قالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ ما نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمْ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيءٍ». فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيءٍ». فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّي، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ؟ فَقَالَ: «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ ـ قَنْ أَحَدٍ بَعْذَكَ». [طرفه في: ١٩٥].

### ١٢ \_ بابٌ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَعادَ

٥٦١ ـ حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَليُعِدْ». فَقَالَ رَجُلٌ: هذا يَوْمٌ يُشْتَهِى فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ عَذَرَهُ - وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيرٌ مِنْ شَاتَينِ؟ فَرَخُصَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَلاَ أَدْرِي بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أَمْ لاَ، ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَينِ، يَعْنِي فَذَبَحُهُمَا، ثُم انْكَفَأَ النَّاسُ إِلَى عُنيمَةٍ فَذَبَحُوهَا. [طرفه في: ١٥٥].

٥٦٢ - حدّثنا آدَمُ: حَدَّثنا شُعْبَةُ: حَدَّثنا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيس: سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفيَانَ البَجَلِيَّ قالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَليُعِدْ مَكانَهَا أَنْ يُصَلِّيَ فَليُعِدْ مَكانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَليَذْبَحْ». [طرفه في: ٩٨٥].

٣٥٥ - حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عامِرٍ، عَنِ البَرَاءِ قالَ: صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَالْبَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَالْبَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَالْبَوْبُو بُرُدَةً بْنُ بِيَارٍ فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَقَالَ: «هُوَ فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ» فَقَامَ أَبُو بُرْدَةً بْنُ بِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، فَعَلْتُ. فَقَالَ: «هُو فَلاَ يَذْبَحُ هَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، ثُمَّ لاَ شَيِّ عَجَّلَتَهُ». قَالَ: «نَعَمْ، ثُمَّ لاَ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». قالَ عامِرٌ: هِي خَيرُ نَسِيكَتَيهِ. [طرفه في: ١٥٥].

٥٦١ - قوله: (وذكر هنة من جيرانه) أي حاجته.

# ١٣ ـ بابُ وَضْع القَدَم عَلَى صَفحِ الذَّبِيحَةِ

٥٦٤ ـ حدِّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: عَنْ قَتَادَة: حَدَّثَنَا أَنسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بَكَبْشَينِ أَمْلَحَينِ أَقْرَنَينِ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفحَتِهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ. [طرفه ني: ٥٥٥٣].

# ١٤ - بابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْح

٥٦٥ ـ حدّثنا قُتيبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس قالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَينِ أَمْلَحَينِ أَقْرَنَينِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَّهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. [طرفه في: ٥٥٥٣].

### ١٥ - بابٌ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيهِ شَيءٌ

٥٩٦٦ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ محمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا إِسْماعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّهُ أَتَى عائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَجُلاً يَبْعَثُ بِالهَدْي إِلَى

الكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ في المِصْرِ، فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فَلاَ يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ اليَوْمِ مُحْرِماً حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ، قالَ: فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الكَعْبَةِ، فَمَا يَحرُمُ عَلَيهِ مِمَّا حَلَّ للِرِّجالِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ. [طرفه في: ١٦٩٦].

### ١٦ ـ بابُ ما يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ وَما يُتَزَوَّدُ مِنْهَا

٥٦٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ: قالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ: سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لَحُومَ الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى المَدِينَةِ. وَقَالَ غَيرَ مَرَّةٍ: لُحُومَ الهَدْي. [طرفه في: ١٧١٩].

٥٦٨ - حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ: حَدَّثَني سُلَيمانُ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ: أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ كانَ غائِباً فَقَدِمَ، فَقُدِّمَ إليهِ لَحْمَّ، فَقَالَ: وَهذا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا، فَقَالَ: أَخَرُوهُ لاَ أُذُوقُهُ، قالَ: ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ، حَتَّى قَقَالَ: وَهِذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا، فَقَالَ: أَخُرُوهُ لاَ أُذُوقُهُ، قالَ: ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ، حَتَّى آتِي أَخِي أَبَا قَتَادَةَ، وَكَانَ أَخَاهُ لأُمِّهِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ. [طرفه في: ٣٩٩٧].

٥٦٩ ـ حدّثنا أَبُو عاصِم، عَنْ يَزيد بْنِ أَبِي عُبَيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلًا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِئَةٍ وَفِي بَيتِهِ مِنْهُ شَيَّ». فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا».

٠٧٠٠ ـ حدّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قالَ: حَدَّثني أَخِي، عَنْ سُلَيمانَ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ: الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ بِالمدِينَةِ، فَقَالَ: «لاَ تَأْكُلُوا إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ». وَلَيسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ، وَاللّهُ أَعْلَمُ. [طرفه في: ٥٤٣].

٥٧١ - حدّ ثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ قالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: خَبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبِيدِ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ: أَنَّهُ شَهِدَ العِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، فَصَلَّى قَبْلَ الخَطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ، فَصَلَّى قَبْلَ الخَطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا اللّهِ عَنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا اللّهَ عَنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا اللّهَ عَنْ مَنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا اللّهَ عَنْ مَنْ صَيَامِكُمْ، وَأَمَّا اللّهَ خَرُ فَيَوْمٌ فَطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا اللّهَ خَرُ فَيَوْمٌ قَالُكُمْ فَا لُكُونَ نُسُكَكُمْ. [طرفه في: ١٩٩٠].

٥٧٧ - قالَ أبو عُبيدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ، فَكَانَ ذلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هذا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ

عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

٥٥٧٣ ـ قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثٍ. وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبيدٍ نَحْوَهُ.

َ ٧٤ هَ ٥ حَدِّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ أَخِيرَ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيتِ حِينَ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيتِ حِينَ يَنْهُرُ مِنْ مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الهَدْي.

٥٦٨ - (إنه قد حدث بعدَك أمر . . . إلخ) ، أي رخصة في ادِّخار لحومِها .

٥٥٧٢ ـ قوله: (إن هذا قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي، فلينتظر، ومن أحبَّ أن يرجع، فقد أذنت له) وفيه دليل قوي لأبي حنيفة أن لا جمعة على أهل القرى، وأما علي فحديثه حجة لنا خاصة، وهذا عثمان، ونحوه عن عمر أيضاً.

\* \* \*

تم الجزء الخامس من «فيض الباري على صحيح البخاري» ويليه \_ إن شاء الله تعالى \_ الجزء السادس، وأوله: «كتاب الأشربة»

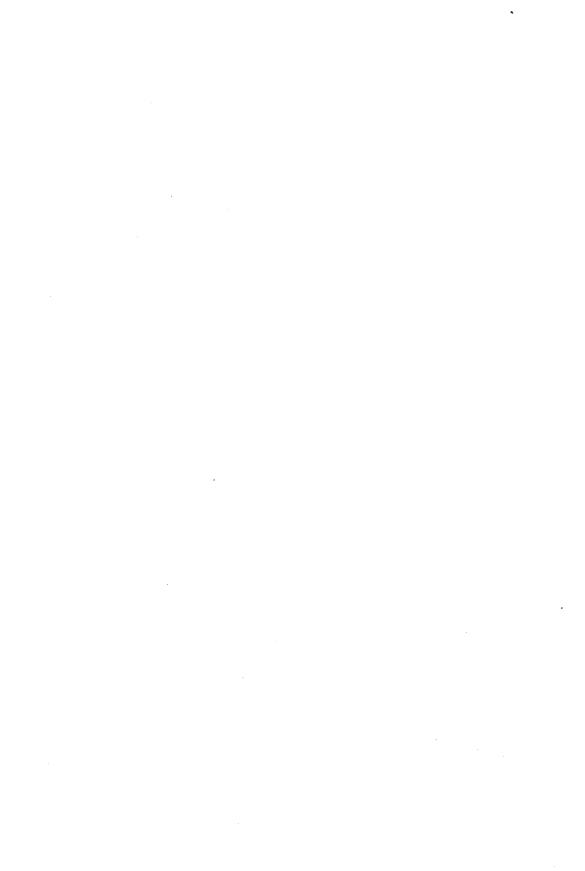

# فهرس المحتويات

| 1   | ٢٦ ـ كِتَابُ المَغَازِي                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣   | ١ ـ بابُ غَزْوَةِ العُشَيرَةِ، أَوِ العُسَيرَةِ                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤   | ٢ ـ بابُ ذِكْرِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ مَنَّ يُفْتَلُ بِبَدْرِ                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦   | ٣ ـ بابُ قِصَّةِ غَزْرًةِ بَلَدرِ                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨   | ٤ ـ بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١.  | ه ـ بابْ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٠  | ٦ ـ بابُ عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرِ                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11  | ٧ ـ بابُ دُعَاءِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُفَّارِ قُرَيشٍ: شيبَةَ وَعُثْبَةَ وَالوَلِيدِ وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَهَلاَكِهِمْ                                                                                                                                                          |
| 11  | ٨ ـ بابُ قَتْل أَبِي جَهْلَ                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10  | ٩ ـ بابُ فَضَٰلِ مَنْ شَهِدً بَدْراً                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17  | ١٠ ـ بابٌ                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19  | ١١ ـ بابُ شُهُودِ المَلاَئِكَةِ بَدْراً                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲.  | ۱۲ ۽ بابٌ                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۷  | ١٣ ـ بابُ تَسْمِيَةِ مَنْ سُمِّيَ مِنْ أَهْل بَدْرٍ، في الجَامِعِ الَّذِي وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَى حُرُوف المُعْجَم                                                                                                                                                          |
|     | ١٣ ـ بابُ تَسْمِيَةِ مَنْ سُمِّيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، في الجَامِعِ الَّذِي وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَى حُرُوف المُعْجَمِ<br>١٤ ـ بابٌ حَدِيثُ بَنِي النَّضِيرِ، وَمَخْرَجُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيهِمْ في دِيَةِ الرَّجُلَينِ، وَمَا أَرَادُوا مِنَ الغَدْرِ<br>رَسُول اللَّه ﷺ |
| ۸۲  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٢  | ١٥ ـ بَابُ قَتْلِ كِعْبُ بْنِ الأَشْرَفِ                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣  | ١٦ ـ بابُ قَتْلَ أَبِي رَافِعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الحُقَيقِ                                                                                                                                                                                                                      |
| 30  | ارُبُ غُنْهُمْ أَجُدُ أَجُدُ                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | <ul> <li>١٨ ـ باب ﴿إِذْ هَمَّت طَالِهَ عَنانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَمران:</li> </ul>                                                                                                                 |
| ٣٨  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤١  | ١٩ ـ بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:                                                                                                                                                                                                                                                      |
| .27 | ۲۰_ بابٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27  | ۲۱ ـ بابٌ                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27  | ٢٢ ـ بابُ ﴿ لِيَسَ ۚ لِلْكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ۞ [آل عمران: ١٢٨]                                                                                                                                                    |
| 24  | ٢٣ ـ بابُ ذِكْرِ أُمُّ سَلِيطٍ                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24  | ٢٤ ـ بابُ قَتْلِ حُمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٤  | قصة الحرب مِع مُسَيْلِمة                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥  | ٢٥ ـ بابُ ما أُصَابَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدِ                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٥  | ٢٦ ـ بابُ                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٥  | ٢٧ ـ بابٌ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [آل عمران: ١٧٢]                                                                                                                                                                                                                |
|     | ٢٨ ـ بابُ مَنْ قُتِلَ مِنَ المُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، مِنْهُمْ: حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِب، وَاليَمانُ، وأَنَسُ بْنُ                                                                                                                                                             |

| ٤٦          | النَّصْرِ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>٤.</b> V | ٢٩ ـ بابُ أُحُدُ يُحِبُّنَا ونُحِبُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٧          | ٣٠ ـ بابُ غَزْوَةِ الرَّجِيع، وَرِعْل، وَذَكْوَانَ، وَبِثْرِ مَعُونَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04          | ٣١ ـ بابُ غَزْوَةِ الخَنْدَّقِ، وَهَىُّ الأَخْزَابَُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٨          | ٣٢ ـ بابُ مَرْجَعِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الأَخْزَابِ، وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُريظَةً وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦.          | ١١ ـ باب غزوهِ داتِ الرفاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77          | ٣٤ ـ بابُ غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ، وَهِيَ غَزْوَةُ المُرَيسِيعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٧          | ٣٥ ـ بابُ غَزْوَةِ أَنْمَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٨          | ٣٦ ـ بابُ حَديثِ الإِفْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٦          | ٣٧ ـ بابُ غَزْوَةِ الحُدَيبِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۳          | ٣٨ ـ بابُ قِصَّةِ عُكُل وَعُرَينَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٤.         | ٣٩ ـ بابُ غَزْوَةِ ذَاتِّ القَرَدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٤          | ٤٠ ـ بابُ غَزْوَةِ خَيبَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 98          | ٤١ ـ بابُ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَهْل خَيبَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 98          | ٤٢ ـ بابُ مُعَامَلَةِ النَّبِيُّ عَيُّ أَهْلَ خَيبَرَ َ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 8         | ٤٣ ـ بابُ الشَّاةِ التِّي سُمَّتْ للبِّنِي ﷺ بِخَيبَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 98          | ٤٤ ـ بابُ غَزْوَةِ زَيدِ بْن حارِثَةَ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90          | ٤٥ ـ بابُ عُمْرَةِ القَضَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 97          | ٤٦ ـ بابُ غَزْوَةِ مُؤتَّةَ مِنْ أَرْضِ الشَّأْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 99          | ٤٧ ـ بابُ بَعْثِ النَّبِيِّ ﷺ أُسَامَةً بْنَ زَّيدٍ إِلَى الحُرَقَاتِ مِنْ جُهَينَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1           | <ul> <li>٤٧ ـ بابُ بَغْثُ النَّبِي ﷺ أُسَامَةً بْنَ زَٰيدِ إِلَى الحُرَقَاتِ مِنْ جُهَينَةً</li> <li>٤٨ ـ بابُ غَزْوَةِ الفَثْحِ وَمَا بَعَثَ بِهِ حاطِبُ بْنُ أَبِي بَلتَعَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النَّبِي ﷺ</li> <li>٤٨ ـ بابُ غَزْوَةِ الفَثْحِ وَمَا بَعَثَ بِهِ حاطِبُ بْنُ أَبِي بَلتَعَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النَّبِي ﷺ</li> </ul> |
| 1.1         | ٤٩ ـ بابُ غَزْوَةِ الفَتْحَ فِي رَمَضَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 • 1       | الفَتْح فِي رَمَضَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.7         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.7         | ٥١ ـ بابُ دُخُولِ النَّبِيُّ عِيْلِيُّهُ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.7         | ٥٢ ـ بابُ مَنْزِلِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4         | ٥٣ ـ بابّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٠٨         | ٥٤ ـ بابُ مُقَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّة زَمَنَ الفَتْحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.9         | ٥٥ ـ بابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 115         | ٥٦ ـ بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ٥٧ ـ بابُ غَزْوَةِ أَوْطَاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ٥٨ ـ بابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177         | ٥٩ ـ بابُ السَّرِيَّةِ الَّتِي قِبَلَ نَجْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ٦٠ ـ بابُ بَعْثِ النَّبِيِّ ﷺ خالِد بن الوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 124         | ٦١ ـ بابٌ سَريَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْن حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ وَعَلقَمَةَ بْن مُجَزِّز المُذْلِجِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 178         | ٦٢ ـ بابٌ بَعْثُ أَبِي مُوسِيَ وَمُعَاذِ إِلَى اليَمَٰنِ قَبْلَ حَجَّةَ الوَدَاعُ<br>٦٣ ـ بابٌ بَعْثُ علِيٌ بْن أَبِي طَالِب وَخالِدِ بْن الوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى اليَمَن قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاع                                                                                                                                                                       |
| 177         | ٦٣ ـ بابٌ بَعْثُ علِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَخالِدٍ بْنِ الوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى اليَمَن قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاع                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 179   | ٦٤ ـ بابٌ غَزْوَةً ذِي الخَلَصَةِ                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۱   | ٦٥ ـ بابٌ غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلاَسِل                                                                                                      |
| ۱۳۱   | ٦٦ ـ بابٌ ذَهَابُ جَرِيرِ إِلَى اليَّمَنِ                                                                                                 |
| 141   | ٦٧ ـ بابٌ غَزْوَةُ سِيفِ ۚ الْبَحْرِ، وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ عِيراً لِقُرَيش، وَأَمِيرُهُمْ أَبُو عُبَيدَةَ بْنُ الجَرَّاح رضيَ الله عَنْهُ |
| ۱۳۳   | ٦٨ ـ بابٌ حَجُّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ                                                                                 |
| 17.5  | ١٦ ـ باب وقد بني نمِيم                                                                                                                    |
| 145   | ٧٠ ـ بابُ                                                                                                                                 |
| 100   | ٧١ ـ بابُ وَفدِ عَبْدِ القَيسِ                                                                                                            |
| ١٣٦   | ٧٢ ـ بابُ وَفدِ بَنِي حَنِيفَةً ، وَحَدِيثِ ثُمَامَةً بْنِ أَثَالٍ                                                                        |
| ۱۳۸   | ٧٣ ـ بابٌ قِصَّةُ الْأَسْوَدِ العَنْسِيِّ                                                                                                 |
| 149   | ٧٤ ـ بابُ قِصَّةِ أَهْلِ نَجْرَانَ                                                                                                        |
| 131   | ٧٥ ـ بابُ قِصَّةُ عُمَانَ وَالبَحْرَينِ                                                                                                   |
| 1 3 1 | ٧٦ ـ بابُ قُدُوم الأَشْعَرِيُينَ وَأَهْلِ اليَمَنِ                                                                                        |
| 1 2 2 | ٧٧ ـ بابٌ قِصَّةٌ دَوْسٍ وَالطَفَيلِ بُنِ عَمْرُو الدَّوْسِيِّ                                                                            |
| 1 É E | ٧٨ ـ بابٌ قِصَّةُ وَفدِ ۖ طَيْيءٍ، وَحَدِيثُ عَدِيٌ بْنِ حَاتِمِ                                                                          |
| 180   | ٧٩ ـ بابٌ حَجَّةُ الْوَدَاعِ                                                                                                              |
| 189   | ٨٠ ـ بابٌ غَزْوَةُ تُبُوكُ، وَهِيَ غَزْوَةُ العُسْرَةِ بِ                                                                                 |
| 101   | ٨١ ـ باب حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَعَلَى الظَّانِثَةِ الَّذِينَ خُلِقُولُ                           |
| 100   | ٨٢ ـ بابٌ نَزُول النَّبِيُ ﷺ الحِجْرَ                                                                                                     |
| 107   | ۸۳ ـ بابُ                                                                                                                                 |
| 107   | ٨٤ ـ بابُ كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى كِسْرَى وَقَيصَرَ                                                                                    |
| ۱٥٨   | J 01 - 2. 03                                                                                                                              |
| ۱٥٨   | باب فقمت أسكب عليه الماء                                                                                                                  |
| 109   | كتاب النبي ﷺ إلى كسرى                                                                                                                     |
| 17.   | باب قصة عكل، وعرينة                                                                                                                       |
| 17.   | باب غزوة ذات القرد                                                                                                                        |
| 17.   | باب غزوة خيبر                                                                                                                             |
| ١٧٠   | باب استعمال النبي على أهل خيبر                                                                                                            |
| ١٧٠   | باب الشاة التي سمعت للنبي ﷺ                                                                                                               |
|       | ٨٥ ـ باب مَرْضِ النَّبِيُّ ﷺ وَفَاتِهِ                                                                                                    |
| 141   | ٨٦ ـ باب آخِرِ ما تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ                                                                                              |
|       | ٨٧ ـ باب وَفاةِ النَّبِيُ ﷺ                                                                                                               |
| 174   | ٨٨ ـ بابٌ                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                           |
| 171   | ٩٠ ـ بابٌ٩٠ ـ بابٌ ﷺ                                                                                                                      |
|       | */                                                                                                                                        |
| 140   | ٦٠ _ كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ                                                                                                          |

| ۱۸۷   | ١ ـ باب مَا جَاءَ فِي فاتِحَةِ الكِتَابِ                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191   | ١ ـ باب مَا جَاءَ فِي فاتِحَةِ الكِتَابِ<br>٢ ـ باب ﴿غَيْرِ ٱلْمُغْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلْضَكَالَينَ﴾                                                             |
| 191   | سورة البقرة                                                                                                                                                          |
| 191   | ١ ـ باب قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَمَ مَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ [٣١]                                                                                      |
| 195   | ٢ ـ بابُ                                                                                                                                                             |
| 195   | ٣ ـ بابٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكَلَّ تَجْعَـلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [٢٢]                                                                   |
|       | ٤ ـ بَابٌ قَوْلُهُ تَعَالِّي: ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْحُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوَقُ كُلُوا مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَا        |
| 198   | ظَلَمُونًا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ شَيْ ١٥٥]                                                                                                         |
|       | ٥ ـ بـــابٌ ﴿ وَإِذْ ثَلْنَا ٱذُّنُاوَا مَدْهِ ٱلعَهَيَّةَ فَكُولًا مِنْهَا خَيْثُ شِغَرُمْ رَفَدًا وَآدُنُمُوا ٱلبَّابَ سُجَّكَا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَنْفِر          |
| 198   | لَكُمْ خَطَلَيْنَكُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٨]                                                                                                              |
| 190   | ٦ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ [٩٧]                                                                                                           |
| 190   | ٧ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾ [١٠٦]                                                                                                   |
| 197   | ٨ ـ بابُ ﴿ وَقَالُوا الْخَنَدُ اللَّهُ وَلَدُأُ سُبَحَنِنَهُ ﴾ [١١٦]                                                                                                 |
| 197   | 9 ـ باب ﴿ وَالَّخِذُوا مِن مَّقَامِ  إِبْرَهِ عُمَ لُمَّاكُم ﴾ [١٢٥]                                                                                                 |
|       | ١٠ ـ بِابٌ قَـوْلُـهُ تَعَـالَـي : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَلْ مِنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ      |
| 197   | اَلْكِيدُ ﴿ اللَّهُ                                                                  |
| 197   | ١١ ـ باب ﴿ قُولُوٓا مَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [١٣٦]                                                                                                |
|       | ١٠ ـ بــاب ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّنْهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ الَّتِي كَافُوا عَلَيْهَا قُل لِلْعَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۖ يَهْدِى      |
| 191   | مَن يَثَانُهُ إِلَى مِرَاطٍ مُسْتَفِيمٍ ﴿ ﴾ [١٤٢]                                                                                                                    |
| 191   | ١٣ ـ باب ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدُأَ ﴾ [١٤٣] .                          |
|       | ١٤ ـ بــــاب ﴿ وَمَا جَمَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ۚ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَشِّيعُ ٱلرَّسُولَ مِثَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيَّةً وَلِن كَانَتْ      |
| 199   | لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَلَكَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُوثُ تَجِيثُ﴾ [١٤٣]                       |
|       | ١٥ ـ بــاب ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَأَةِ ۚ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهُمَّا فَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَائِكِ ﴿                |
| 199   | [188]                                                                                                                                                                |
|       | ١٦ ـ بِاب ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِنَبَ بِكُلِ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا فِيْلَتَكَ ﴾ إِلَــى قَـــوْلِــهِ: ﴿ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ                   |
| 199   | اَلْظَالِمِينَ﴾ [١٤٥]                                                                                                                                                |
|       | ١٧ _ بـاب ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِئْكَ يَعْرِفُونَكُم كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَكُمْ ۖ وَلِنَّا فِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُكُونَ ٱلْحَقَّ﴾ إلَـى قَـوْلِـهِ:   |
| 199   | ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَّمَرِينَ ﴾ [١٤٦ ـ ١٤٦]                                                                                                                |
|       | ١٨ ـ بِـابِ ﴿ وَلِكُلِّ وِجَهَةً هُو مُوَلِّهِم ۚ فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ آيَنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ |
| ۲۰۰   | [14] 本版                                                                                                                                                              |
|       | ُ ١٩ ـ بِـــابِ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِّ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن زَيْكٌ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا                |
| ۲.,   | تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ١٤٩]                                                                                                                                                 |
| ۲۰۰   | ٢٠ ـ باب ﴿ وَمِنْ خَيْثُ خَرْجَتَ فَوَلَ وَجُهَكَ شَظَرَ الْمَسْجِدِ ٱلْعَرَاءُ وَحَيْثُ مَا كُنتُهُ فَوَلُوا وُبُوهَكُمْ شَطْرُزُ﴾ [١٥٠]                            |
|       | ٢١ ـ بـــِـاب ﴿ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ أَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ                     |
| 1.7   | بِهِمَأْ وَمَن تَطَيَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴿ [١٥٨]                                                                                   |
| 1 • 1 | ٢٢ ـ بَاب ﴿ وَمِرِكَ النَّاسِ مَن يَدَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ﴾ [١٦٥]                                                                                     |
| 7 . 7 | ٢٣ ـ باب ﴿ يَأْتُمُ الَّذِينَ ءَامَهُ اكُنِكُ عَلَيْكُمُ ٱلْفِصَاصُ فِي ٱلْقَيْلُ الْحُرُ بِالْخُرَ ﴾ [ليم قوله: ﴿ عَذَابُ ٱليمُ ﴾ [١٧٨]                             |

| 7 • 7        | فائدة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | قائلة:<br>٢٤ ـ بــــاب ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنْقُونَ  - بــــاب ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنْقُونَ                                 |
| 7.4          | 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ٢٥ ـ بَابَ قَوْلِهِ: ﴿ أَيْنَامًا مَعْدُودَاتُ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيعِتُنا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـذَهُ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرُ وَعَلَى ٱلَّذِيرَكَ ﴿                                                                                                                                                                                |
|              | <ul> <li>٢٥ ـ بَاب قَوْلِهِ: ﴿ أَيَّامًا مَمْدُودَاتُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيشًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُ وَعَلَى الَّذِينَ</li> <li>يُطِيقُونَهُ فِذَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد تَمْلَمُونَ</li> </ul>                       |
| 3.7          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲ • ٤        | ٢٦ ـ باب ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهَرَ فَلْيَصُمُّهُ ﴾ [١٨٥]                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | <ul> <li>١٠ - باب ﴿ وَمَن شَهِدَ مِنكُمْ الشهر فليصحه ﴾ [١٨٥]</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | كُنتُمْ غَنْمَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلِيْتُكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَٱلْتَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُّ ﴾                                                                                                                                                                                                 |
| 7.0          | [\AV]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | الممار المعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَنْبَيْنَ لَكُو الْفَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُواْ اللهِ اللهِ عَلَى الْفَائِرِ ثُمَّ الْفَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَطُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ يَنْقُونَ فِي الْفَسَامِةِ ﴾ [١٨٧] السِّيامُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ يَنْقُونَ ﴾ [١٨٧] |
| Y . 0        | اَلْقِيَامُ إِلَى ٱلْيَالِ وَلَا نُبَيْرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْسَلَحِدِّ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ يَنْقُونَ ﴾ [١٨٧]                                                                                                                                                                                                           |
|              | ٢٩ ـ بِــابِ ﴿ وَلَيْسَ ٱلدُّرُ بِأَن تَنْأَتُوا ٱلبُّيُونَ مِن ظُهُورِهِمَا وَلَكِنَ ٱلْبَرَّ مَنِ ٱتَّقَلُّ وَأَنُوا ٱلبُّهُوتَ مِنْ أَقِوَابِهِمَا                                                                                                                                                                                 |
| 7.7          | والقوا الله لعناكم تقلحون المراكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.7          | ٣٠ ـ بَابِ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ رَيَكُونَ الِّذِينُ لِلَّهِ فَإِنِ اَنْهَوَا فَلَا عُدَوَنَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ ١٩٣]                                                                                                                                                                                |
|              | ٣١ ـ بَــَابِ قَــَـوْلِــهِ: ﴿ وَلَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلقُوا بِأَيْرِيكُمْ لِلَى النَّهَاكُمْ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۖ ۖ ﴿ ٣٠ ـ بِــَابِ قَــَـوْنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۖ ﴿ ٣٠ ـ بِــَابِ                                                                              |
| 7.7          | [۱۹۰]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۰۸          | ٣٢ ـ باب ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن تَأْسِدِ ﴾ [١٩٦]                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸ ۰ ۲        | ٣٣ ـ باب ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْفَتَرَةِ إِلَى الْمَتِحَ ﴾ [١٩٦]                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲ • ۸        | ٣٤ ـ باب ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضْلًا مِن زَيِكُمْ ﴾ [١٩٨]                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۰۸          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ٣٦ ـ بـــــــــــاب ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّـادِ                                                                                                                                                                                            |
| 7.9          | [۲۰۱]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 . 9        | ٣٧ _ بأب ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾ [٢٠٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ٣٨ - بِ اللَّهِ مَنْ مُعَلَّمُ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ ﴾                                                                                                                                                                     |
| ٠١٢          | الر: ﴿ فَرَبُّ ﴾ [۲۱٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717          | ٣٩ ـ باب ﴿ نِسَآ قُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْنَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ وَقَدَمُوا لِأَنشَيكُو ﴾ الآية [٢٢٣]                                                                                                                                                                                                                        |
| 717          | ٤٠ ـ باب ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءُ فَبَلَفَنَ أَجَلَهُنَ فَلا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَكِخْنَ أَزْوَجَهُنَّ﴾ [٢٣٢]                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ١٤ . ان هَا أَنْ أَيْنَا مُن مُن مَا أَنْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنَّاسُهُ أَلَّهُمْ أَلَّكُمْ أَلَّا كُلُّو مُناح                                                                                                                                                                                                                        |
| 717          | عَلَيْتُكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعُرُونِ وَلَالَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ٢٣٤]                                                                                                                                                                                                                              |
| 710          | [معنى الإحداد وأحكامه]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717          | ٤٢ ـ بابَ ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَاذِةِ الْمُسْطَىٰ﴾ [٢٣٨]                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 717          | ٤٣ ـ باب ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [٢٣٨]: أي مُطبعِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | <ul> <li>٤٣ ـ باب ﴿ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾ [٢٣٨]: أي مُطِيعِينَ</li> <li>٤٤ ـ باب ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَمَا عَلْمَكُم مَا لَمَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ</li> </ul>                                                                                                  |
| 717          | [٢٣٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 414          | ﴿ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Y 1 A</b> | ٤٦ ـ باب ﴿ وَإِذْ قَالَ إِزَلِهِ عُمْ رَبِّ أَرِينِ كَيْفَ تُحْمَى ٱلْمَوْتَيُّ ﴾ [٢٦٠]                                                                                                                                                                                                                                               |

|     | ٤٧ ـ بــاب قَــوْلِـهِ: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَمُ جَنَّـةٌ مِن نَخِيـلِ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111 | مِن كُلِّ ٱلشَّرَتِ﴾ [٢٦٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 719 | ٤٨ - باب ﴿ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحِيانًا ﴾ [٢٧٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 719 | ٤٩ ـ باب ﴿وَأَحَلُّ اللَّهُ ٱلْبَدِّيعَ وَحَرَّمُ ٱلرِّبُوا ﴾ [٢٧٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 719 | ٥٠ ـ باب ﴿يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلزِّبَوَا﴾ [٢٧٦] يُذْهِبُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 719 | ٥١ ـ باب ﴿ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَيَسُولِيرٌ ﴾ [٢٧٩]: فَاعْلَمُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ٥٢ ـ بــاب ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةً إِنَى مَيْسَرَةً وَأَن نَصَلَقُوا خَيْرٌ لَكُنْةً إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 719 | [۲A+]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77. | ٥٣ ـ باب ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِنَّى اللَّهِ ﴾ [٢٨١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | ٥٥ - بــــاب ﴿ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي ٓ أَنْشِيكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاأَهُ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۲. | وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ فَعَيْرٍ فَدِيرٌ ﴾ [٢٨٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44. | ٥٥ ـ باب ﴿ مَا مَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا ٓ ٱنْرِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ ﴾ [٢٨٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۲. | سورة آل عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177 | ١ ـ باب ﴿ مِنْهُ مَا يَنْتُ تُحْكَنَتُ ﴾ [٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777 | ٢ ـ باب ﴿ وَإِنَّ أَعِيدُهَا مِكَ وَدُرِيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَيْنِ الرَّحِيدِ ﴾ [٣٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ٣ ـ باب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنْهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَتِهِكَ لَا خَلِقَ ﴾ لا خَيرَ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِسِمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777 | [۷۷] مُؤْلِمٌ مُوجِعٌ، مِنَ الأَلَم، وَهُوَ فَي مَوْضِع مُفعِل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 377 | ٤ ـ باب ﴿ قُلْ يَكَافَلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِيْمَ سَوَلَتِم بَيْنَكُ وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ ﴾ [٦٤]، سَوَاءِ: قَصْد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777 | ٥ ـ باب ﴿ لَن نُنَالُواْ ٱلْمِرْ حَتَّى تُنفِقُوا مِنَا يُحْبُونَ ﴾ إِلَى: ﴿ بِهِ عَلِيثٌ ﴾ [٩٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777 | ٦ ـ باب ﴿ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ [٩٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777 | ٧- باب ﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أَمْنَةٍ أَغْرِجَتَ لِلنَّاسِ﴾ [١١٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777 | <ul> <li>٨ - باب ﴿إِذْ هَمَّت ظَابِهَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا﴾ [١٢٢]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777 | ٩ ـ باب ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [١٢٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777 | ١٠ ـ باب ﴿ وَالرَّسُولُ ـ يَدْعُوكُمْ فِي ٓ أَخْرَىنَكُمْ ﴾ [١٥٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 747 | ١١ ـ باب فويو. ١٣ المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة الم |
| 744 | ١٢ ـ بَـابِ قَــُـوْلِـهِ: ﴿ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْـدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْخُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنهُمْ وَاتَّقَوَا أَجْرُ<br>عَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَوْسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْخُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنهُمْ وَاتَّقَوَا أَجْرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 747 | ١٣ ـ باب ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [١٧٣] الآيَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ١٤ - بــــاب ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ. هُوَ خَيْرًا لَمَامُ بَلُ هُوَ شُرٌّ لَمَامٌ سَيُطَوَّقُونَ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444 | عَبِيْلُواْ بِهِ، يَوْمُ الْقِيكَ مَدُّ وَلِلَّهِ مِيزَتُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [١٨٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | ١٥ - بــــــاب ﴿ وَلَتَسَمُنُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَشِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777 | [۲۸1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 377 | ١٦ ـ باب ﴿لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنْوَأَ﴾ [١٨٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 377 | ١٧ ـ باب قولِهِ ﴿ إِكَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضِ وَآخِيَلَكِ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأَرْلِي ٱلْأَلْبَكِ﴾ [١٩٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 740 | ١٨ ـ باب ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمُنَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيُنَفَّكُرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [١٩١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 240 | ١٩ ـ باب ﴿رَبُّنَاۚ إِنَّكَ مَن ثُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۖ ۞﴾ [١٩٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ٢٠ ـ باب ﴿ رَبُّنَا ۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَاوِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ﴾ [١٩٣] الآيَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ٢٣٦   | سورة النساء                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777   | ١ ـ باب ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْهَى﴾ [٣]                                                                                                         |
| ۲۳۷   | ٢ ـ باب ﴿ وَمَن كَانُ فَقِيرًا فَلَيَأَكُلُ بِٱلْمَعْرُهُ فِي فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلِكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَلْمَهِ حَسِيبًا ﴾ [٦]        |
| ۲۳۸   | ٣ ـ باب ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلقُرْبَى وَالْيَنَائِينَ وَالْمَنَاكِ بَنُ فَارَدُقُوهُم مِّنَّهُ ﴾ [٨]                                                     |
| ۲۳۸   | ٤ _ باب ﴿ يُوسِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمُّ ﴾ [١١]                                                                                                                    |
| ۲۳۸   | ٥ ـ باب ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكِكُ أَزْوَجُكُمْ ﴾ [١٢]                                                                                                                  |
| ۲۳۸   | ٦ ـ بَابِ ﴿لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِيثُوا اللِّسَآءَ كَرَهُمُّ وَلَا تَعْشُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْشُنُوهُنَّ﴾ [١٩] الآيَة                             |
| 749   | ٧ ـ باب ﴿ وَلِكُ لِ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا قَرَكَ ٱلْوَلِهَانِ وَٱلْأَذَبُوثُ ﴾ [٣٣] الآية                                                                             |
| 749   | ٨ ـ باب ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ [٤٠]                                                                                                             |
| 137   | ٩ ـ باب ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِشْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَحِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴿ ﴾ [٤١]                                                         |
| 737   | ١٠ ـ باب قَوْلِهِ ﴿ وَإِن كُنُّهُم مُّرْهَىٰٓ أَزْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآهُ أَحَدٌ مِنْ ٱلْفَآلِهِ ﴾ [٤٣]                                                                 |
| 737   | ١١ ـ باب ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيِّنَهُمْ ﴾ [٦٥]                                                                         |
| 727   | ١٢ ـ باب ﴿ فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ ﴾ [٦٩]                                                                               |
| 7 2 2 | ١٣ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا لَكُورَ لَا نُقَلِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْسُتَضَعَيْنَ مِنَ ٱلرِّبَالِ وَالنِّسَآءِ﴾ الآية [٧٥]                                        |
| 7 2 2 | ١٤ ـ باب ﴿فَمَا لَكُرْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرَّكُسَهُم بِمَا كَسَبُوَّأَ ﴾ [٨٨]                                                                      |
| 7 2 2 | ١٥ ـ باب ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِۦ ﴾                                                                                       |
| 780   | ١٦ ـ باب ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِدًا فَجَزَآ وُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [٩٣]                                                                                           |
| 7 2 0 | ١٧ ـ باب ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ [٩٤]                                                                                 |
| 720   | ١٨ ـ باب ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِينِنَ وَٱلْجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [٩٥]                                                                      |
|       | ١٩ ـ بـــاب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِي ٱنفُسِيمِ قَالُواْ فَيْمَ كُنُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ |
| 737   | أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً نَتُهَاجِرُواْ فِيهَا ﴾ الآيَة [٩٧]                                                                                                               |
| 727   | ٢٠ ـ باب ﴿ إِلَّا ٱلسُّتَمْمَنِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱللِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ ٩٨]                                |
| 787   | ٢١ ـ باب ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُم ۗ ﴾ الآية [٩٩]                                                                                                   |
|       | ٢٢ ـ بِابِ قَــ وْلِــهِ: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى تِن مَّطَدٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا                                                 |
| 717   | أَسْلِحَنَكُمْ ﴾ [١٠٢]                                                                                                                                                    |
|       | ٢٣ ـ بــاب قَـــوْلِــهِ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَلَّةِ قُلِ اللَّهُ يُفتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَنبِ فِي يَسْكَمَى                     |
| 7 2 7 | النِسَاءِ﴾ [۱۲۷]                                                                                                                                                          |
| 757   | ٢٤ ـ باب ﴿ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّحُّ ﴾ [١٢٨].                                                                                                                     |
| 137   | ٢٥ ـ باب ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَالِ ﴾ [١٤٥]                                                                                                        |
| 137   | ٢٦ ـ بابّ قُولُهُ ﴿ إِنَّا ۚ أَوَحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ فَوْلِهِ ؛ ﴿ وَيُولُسُ وَهَلُونَ وَسُلَيْنَنَّ ﴾ [١٦٣]                                    |
|       | ٢٧ ـ باب ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَلَةَ إِنِ ٱمْرُأُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُر أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا زَكَ                      |
| 7 8 1 | وَهُوَ يَرِثُهُمَا ۚ إِن لَمْ يَكُن لَمُا وَلَدُّ ﴾ [١٧٦]                                                                                                                 |
| 7 2 9 | سورة المَائِدَة                                                                                                                                                           |
| 7 2 9 | ١ ـ بابّ                                                                                                                                                                  |
| 7 2 9 | ٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ النَّوْمُ أَكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [٣]                                                                                                           |
| 70.   | ٣ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا مَا لَهُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [٦]                                                                                        |
|       | ٤ ـ باب قَوْلِهِ ﴿ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَيُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّا هَنهُنَا فَعِدُوكَ ﴾ [٢٤]                                                                                 |

|     | ٥ ـ بــاب ﴿ إِنَّمَا جَزَاثُواْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـنَّلُوٓا أَوْ يُصَكَّبُوٓا﴾ إِلَـــى            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | قَوْلِهِ: ﴿ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ [٣٣]                                                                                                                          |
| 707 | ٦ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [٤٥]                                                                                                                          |
| 707 | ٧ ـ باب ﴿ يَكَانُيُّنَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيْكً ﴾ [٦٧]                                                                                        |
| 707 | ٨ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ لَا يُوَاعِنْكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَنِيكُمْ ﴾ [٨٩]                                                                                     |
| 707 | ٩ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا خُحَرِّمُواْ طَيِّبَنتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [٨٧]                                                     |
| 704 | ١٠ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّنَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلأَنْصَابُ وَٱلأَنْكُمْ رِجْسٌ مِّن عَمَلِ ٱلشَّيطُونِ﴾ [٩٠]                 |
|     | ١١ ـ باب ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَسِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱللَّمْسِينِينَ ﴾                    |
| 307 | [9٣]                                                                                                                                                                    |
| 307 | ١٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [١٠١]                                                                                  |
| 700 | ١٣ ـ باب ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَجِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَارِ﴾ [١٠٣]                                                                          |
| Y0Y | فائدة:                                                                                                                                                                  |
|     | ١٤ ـ بــاب ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّفِيبَ عَلَيْهِمُّ وَأَنتَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدُ﴾          |
| 101 | [\\V]                                                                                                                                                                   |
| 401 | ١٥ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ الْمَكِيمُ ﴾ [١١٨]                                       |
| 709 | سُورَةُ الأَنْعَام                                                                                                                                                      |
| ۲٦. | ١ ـ باب ﴿ وَعَن دَوُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَمَّا إِلَّا هُوَّ ﴾ [٥٩]                                                                                         |
| ٠٢٦ | ٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ فُلُ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَرْ مِن تَحْتِ أَرْكِيكُمْ ﴾ [٦٥]                                     |
| ۲٦. | ٣ ـ باب ﴿وَلَتُر يَلْيِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْرٍ ﴾ [٨٢]                                                                                                                 |
| 177 | ٤ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿وَيُونُسُ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَـٰ لَمَنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ﴾ [٨٦]                                                                               |
| 177 | ٥ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ أُولَٰكِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَنُّهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ [٩٠]                                                                                |
|     | ٦ ـ بـــاب قَــــوْلِـــهِ: ﴿وَعَلَى الَّذِيرِبَ هَادُوا حَرَّمَنَا كُلَّ ذِى ظُلْةً ۚ وَمِرَبَ الْبَقَرِ وَالْفَنَــمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ                           |
| 177 | شُخُونَهُمَا ﴾ [١٤٦] الآية                                                                                                                                              |
| 777 | ٧ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَقْـرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَلَهَـرَ مِنْهَمَا وَكُمَا بَطْنَ ۖ ﴾ [١٥١]                                                                     |
| 777 | ٨ ـ بابٌ                                                                                                                                                                |
| 777 | ٩ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ هَٰلُمُ شُهُدَآءَكُمُ ﴾ [١٥٠]                                                                                                                       |
| 777 | ١٠ ـ باب ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَوْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ﴾ [١٥٨]                                                                                    |
|     | سُورَةُ الأَغْرَافِ                                                                                                                                                     |
| 770 | ١ ـ باب ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [٣٣]                                                                                     |
|     | ٢ ـ بــاب ﴿ وَلَمَّا جَلَّةَ مُوسَىٰ لِيمِقَلِنَا وَكُلِّمَمُ وَتُبَكُمُ قَالَ رَبِّ أَلِيقٍ أَنْظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَنِنِي وَلَئِكِنِ النَّظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ |
|     | فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَمُ فَسَوْفَ تَرَنِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَكِلِ جَعَكَلُمُ دَكُّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِفَأْ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ                    |
|     | شُبْحَنَكَ تَبْتُ إِلَيْكَ وَأَمَّا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [١٤٣]                                                                                                       |
| 777 | ٣ ـ باب ﴿ أَلْتُذَ وَالْتُلَوِّيُّ ﴾ [١٦٠]                                                                                                                              |

|       | ٤ ـ بـــاب ﴿ فَلَ يَتَأَيُّهُمُا ٱلنَّاشِ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيكًا ٱلذِي لَهُ مُلَكَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلأَرْضِ لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُتِّي. وَيُمِيتُ هَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَتِّيِّ ٱلَّذِي يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَاتَّبِمُوهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777   | لَتُلَكِّمْ تَهَ تَدُونَ ﴾ [١٥٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777   | ٥ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ حِقَلةٌ ﴾ [١٦١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777   | ٦ ـ بَابِ ﴿ خُذِ ٱلْعَنُو وَأَمْرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ﴾ [١٩٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۲۲   | سُورة الأَنْفَال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۶۲   | ١ ـ بَابٌ قَوْلُهُ: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِّ فَٱتَّقَوْا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۶۲   | ٢ ـ باب ﴿ ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِندَ اللَّهِ الشُّمُ الْذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [٢٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ٣ - بِابُ ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَسْتَجِعِبُوا يَقِو وَالرَّسُولِ إِذَا وَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُوا أَبَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 779   | اَلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. وَأَنَّهُرُ إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ﴾ [٢٤] أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ٤ ـ بــابُ قَــوَٰلُـهِ: ﴿ وَإِذَّ قَــَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّ كَاتَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِـرْ عَلَيْمَنَا حِجَــارَةُ مِنَ السَّكَمَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 779   | أَو أَغْتَنَا عِدُابِ أَلِم ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللّل |
|       | ٥ ـ بُـابَ قَــُولِـهِ: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 479   | [77]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲٧٠   | ٦ ـ باب ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِنَّهِ ﴾ [٣٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ٧ ـ بــــاب ﴿ يَكَايُمُنَا ٱلنَّبِيُّ حَرَيِنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالَّ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَقْلِبُواْ مِائْتَيْنَ وَإِن يَكُن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲٧٠   | يَنكُم مِائلةٌ يَنْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِيرَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَنْفَهُونَ ١٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 211   | ٨ ـ باب ﴿ أَلَكُنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعِلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَاً ﴾ الْآيَةَ [٦٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 271   | سُورَةُ بِرَاءَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777   | ١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ بَرَآءَةُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى الَّذِينَ عَلَهَدُّمُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞﴾ [١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَعْلَمُوا أَنْكُرُ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُعْزِى ٱلْكَفِرِينَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 277   | [۲]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <ul> <li>٣ ـ باب قولِهِ: ﴿ وَأَذَنُّ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجَرِ الْأَحْجَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِئَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن ثَبَتُمُ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَلَيْ وَلَيْهُ اللَّهُ عَيْرٌ مُعْجِزِى اللَّهِ وَبَشِرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَدَابٍ اللَّهِ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن قَوَلَتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَتَكُمْ غَيْرٌ مُعْجِزِي اللَّهِ وَيَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 277   | [۲]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۷۳   | ٤ ـ باب ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y V E | ٥ ـ باب ﴿فَقَدِيْلُوا أَيِمَةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ ﴾ [١٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ٦ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ فَبَثِيرَهُم بِعَذَابٍ ٱليـــــــــ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 377   | [٣٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ٧ ـ باب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَوْمُ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّهُ فَتُكُونَكَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُونَهُمْ وَظُهُورُهُمُّ هَلَذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 377   | مَا كَنْزَتُمْ لِانْفُسِكُو فَلْدُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكَيْرُونَكُ (شَا ﴾ [70]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ٨ ـ بـاب قَـوْلِهِ : ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُورِ عِندُ اللَّهِ آتَنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 200   | مِنْهَا أَرْبَعَاتُ خُرُمٌ ﴾ [٣٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ٩ ـ بــاب قَـــؤلِــهِ: ﴿ فَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْعَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَاحِمِهِ، لَا تَحْــزَنْ إَكَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ١٠ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَالْمُولَفَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾ [٦٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777   | ١١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوْعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٧٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>Y Y Y</b> | ١٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ اَسْتَغْفِرْ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ إِن كَ                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۸          | ١٣ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَصُلِّي عَلَىٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا لَقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِفِيهُ ۗ [٨٤]                                                    |
|              | ١٤ - بــاب قَــــوْلِــــهِ: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُنَّ       |
| ۲۷۸          |                                                                                                                                                                    |
|              | ١٥ ـ بـــاب قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                 |
| ۲۷۸          | أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِقًا عَنَى اللهُ أَن يَنُوبَ عَلَيْهِمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُولٌ رَحِيمٌ ۖ ۖ ﴿ ١٠٢] .              |
| 444          |                                                                                                                                                                    |
|              | ١٧ ـ بـاب قَـوْلِهِ: ﴿ لَقَدَ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِينَ وَالْأَنْصَارِ ٱلَّذِيبَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ مِنْ بَسَّـدِ            |
| 444          |                                                                                                                                                                    |
|              | ١٨ ـ بــاب ﴿ وَكُلُ ٱلْكُلَئَةِ ٱلَّذِيرَ ۖ خُلِقُوا حَتَّى إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ ٱلْفُسُهُمْ وَظَنُّواْ          |
| 444          | أَن لًا مَلْجَكَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلِيْهِمْ إِبْنُولِيُّواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴿ ١١٨]                           |
| ۲۸.          | ١٩ ـ باب ﴿ يَكَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا انَّقُوا اللَّهَ وَيُؤْنُواْ مَعَ الصَّدَدِقِينَ ﴿ ١١٩]                                                                 |
|              | ٢٠ ـ باب قَــوْلِـهِ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنْسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِـنَّدُ حَرِيشُ عَلَيْكُم                                                 |
| ۲۸.          | بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوتُكَ رَحِيتُمْ ﴿ ﴿ ﴿ ١٢٨]: مِنَ الرَّأَفَةِ                                                                                                  |
| ۲۸۲          | سُورَة يُونُسُ                                                                                                                                                     |
| ۲۸۲          | ١ ـ بابّ                                                                                                                                                           |
|              | ٢ ـ بــاب ﴿۞ وَجَوَزُنَا بِبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدَوّاً حَتَّى إِذَا أَدَرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ         |
| 777          | مَامَنتُ أَنْتُمُ لَا ۚ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِي مَامَنتَ بِهِهِ بَنُواْ إِسْرَتِهِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞﴾ [٩٠]                                          |
| ٢٨٢          | سُورَةُ هُودٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ                                                                                                                            |
|              | ١ ـ بـــابُ ﴿ أَلَا إِنْهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْةً أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُشِرُونَ وَمَا يُقْلِنُونَ إِنَّامُ  |
| ۲۸۷          | عَلِيـُدُ بِذَاتِ ٱلصَّـدُودِ ۞﴾ [٥]                                                                                                                               |
| ۲۸۸          | ٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُم عَلَى ٱلْعَآيَ﴾ [٧]                                                                                                           |
| 414          | ٣ ـ باب ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيَكَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ [٨٤]                                                                                                             |
| 79.          | ٤ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَوُلَامٍ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [١٨]                       |
| 79.          | ٥ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَلَيْمَةً إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدُ﴾ [١٠٢]                                       |
|              | ٦ - بسباب قَســوْلِـــهِ: ﴿وَأَقِيرِ ٱلصَّكَوْءَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَعًا مِنَ ٱلْيُلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتُ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ ۗ          |
| 79.          | لِلدِّكِوِينَ﴾ [١١٤]                                                                                                                                               |
| 191          | سُورَةُ يُوسُفَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ                                                                                                                          |
| 797          | ١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَيُسِدُّ نِصْمَتُهُ عَلَيْكُ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كُمَّا أَنْتَهَا عَلَىٰ أَبَوْيَكِ مِن فَبَلُ إِبْرَهِيمَ وَاِسْمَقُ ﴾ [٦]              |
| 797          | ٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ ۞ لَقَدَ كَانَ فِي يُوسُفَ وَلِغَوَتِهِ ءَايَثُ لِلسَّآلِلِينَ ۞ ﴿ [٧]                                                                         |
| 798          | ٣ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرًّا فَصَنبُ جَيِيلًا ﴾ [١٨]                                                                       |
| 798          | ٤ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ. وَظَلْفَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ [٢٣]                                      |
|              | ٥ ـ بــاب قَـــوْلِــهِ: ﴿ فَلَمَّا جَأَهُ ۚ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّذِي قَطَّعَنَ ٱلْمِدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي |
|              | بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنُ إِذْ رَوَدَثُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِدْ. قُلْرَ حَشَ لِلَوِ﴾ [٥٠ ـ ٥١]                                                      |
|              | ٦ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا ٱسْتَيْقَسَ ٱلرُّسُلُ﴾ [١١٠]                                                                                                     |
| 797          | [فائدة]                                                                                                                                                            |
| 797          | سُورَةُ النَّفِدِ                                                                                                                                                  |

| 797   | ١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿اللَّهُ يَمْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَكَامُ﴾ [٨]                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197   | سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ                                                                                                                                                  |
| 191   | ١ ـ بابِ قَوْلِهِ: ﴿ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَنَاءِ تُوْتِ أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ﴾ [٢٥ ـ ٢٥]                                                                |
|       | ٢ ـ باب ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ ﴾ [٢٧]                                                                                                                  |
|       | ٣ ـ باب ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [٢٨]                                                                                                                 |
| 799   | سُورَةُ الحِجْرِ                                                                                                                                                                                |
| ۳.,   | ١ ـ باب ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَزَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ ثَمِينٌ ﴿ ١٨]                                                                                                                    |
| ۴.,   | ٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدُ كُذَّبَ أَصَّحُتُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ [٨٠]                                                                                                                  |
| ۳.,   | ٣ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمُنَانِي وَٱلْقُرِّءَاكَ ٱلْعَظِيمَ ۞ [٨٧]                                                                                             |
| ۲۰۱   | ٤ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ اَلَّذِينَ جَعَـٰلُوا ٱلْقُرْءِانَ عِضِينَ ۞﴾ [٩١]                                                                                                                         |
| 4.4   | ٥ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيَكَ ٱلْيُقِيثُ ۞﴾ [٩٩]                                                                                                                      |
| ۲۰۲   | سُورةُ النَّحْلِ                                                                                                                                                                                |
| ۳۰۳   | ١ ـ باب قَوْلَهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنكُمْ مَن بُرَدُ إِلَىٰ أَتَوْلِ ٱلْمُشْرِ﴾ [٧٠]                                                                                                                |
| ۳.۳   | سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ                                                                                                                                                                      |
| ۳۰۳   | ١ ـ باب ﴿وَقَضَيْنَا ۚ إِلَىٰ بَنِيَ إِسۡرَهِيلَ﴾ [٤]                                                                                                                                           |
| ٤ • ٣ | ٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَادِ﴾ [١]                                                                                                                |
| 3.7   | ٣ ـ باب ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادِمُ ﴾ [٧٠]                                                                                                                                             |
| ۳.0   | ٤ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا أَرُدُنَا أَن نُهُلِكَ قَرَيَّةً أَمْرَنا مُثَرَّفِها﴾ الآية [١٦]                                                                                                   |
| ۳.0   | ٥ ـ باب ﴿ ذُرِينَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُولًا ١٣٠٠ [٣]                                                                                                           |
| ۲۰۷   | ٦ ـ باب قوله: ﴿ وَمَا تَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ﴾ [٥٥]                                                                                                                                         |
| 4.4   | ٧ ـ باب ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلفُّهْرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۞ [٥٦]                                                                       |
| 4.4   | ٨ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ أُوْلَئِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [٥٧] الآية                                                                                        |
| 4.4   | ٩ ـ باب ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْزُمَيَا ٱلَّذِي ٱلَّذِي الَّذِي لِلَّا فِشْنَةُ لِلنَّاسِ ﴾ [٦٠]                                                                                                   |
| ۳1.   | ١٠ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ قُرْءَانَ أَلْفَجْرِ كَاتَ مَشْهُودًا ﴾ [٧٨]                                                                                                                         |
| ۳1.   | ١١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُونًا ﴾ [٧٩]                                                                                                                   |
| ۳1.   | ١٢ ـ باب ﴿ وَقُلْ جَآءَ أَلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ۞ [٨١]                                                                                                    |
| ۳1.   | ١٣ ـ باب ﴿ وَيَشْتَكُونَكَ عَنِ ٱلرُّرِجُ ﴾ [٨٥]                                                                                                                                                |
| 411   | ١٤ ـ بابِ ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكُ وَلَا نَخَافِتُ بِهَا﴾ [١١٠]                                                                                                                             |
| ۲۱۲   | سُورَةُ الكَهْفِ                                                                                                                                                                                |
| ۲۱۳   | ١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكُثُرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [٥٤]                                                                                                                         |
|       | ٢ ـ بِــَابٍ ۚ ﴿ وَإِذْ قَالَــ مُوسَىٰ لِفَتَـٰلَهُ لَا ۖ أُبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ۞﴾ [٦٠]،                                                        |
|       | زَماناً                                                                                                                                                                                         |
| 317   | ٣ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا خُوتَهُمَا فَأَقَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ١٠٠٠                                                                    |
| 717   | ٤ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتْـلُهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفرِنَا هَذَا نَصَبًا ۞ [٦٢]                                                                  |
| 717   | ٥ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿قُلْ هَلْ نَلَيْتُكُمْ بِالْأَغْسَرِينَ أَغَنَلًا ۞﴾ [١٠٣]<br>٦ ـ باب ﴿أَوْلِتِهِكَ الَّذِينَ كَفُرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ. فَخِطَتَ أَغَنَاهُمْ ﴾ [١٠٥] الآية |
|       |                                                                                                                                                                                                 |
| 414   | فائدة:                                                                                                                                                                                          |

| 419 | فائدة:                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 419 | فائدة:                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۲. | سُورَةُ مَرِيَم                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٢. | ١ _ بَابِ ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْخَسَرَةِ ﴾ [٣٩]                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٢. | ٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا ٰنَنَزَٰلُ ۚ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُمَ مَا بَكِينَ ٱَيَّدِينَا وَمَا خَلْفَنَا﴾ [٦٤]                                                                                                                                       |
| ۱۲۳ | ٣ ـ باب قَوْلَهِ: ﴿ أَفَرَيْتَ ٱلَّذِي كُلِّمَ بِكِائِدِنَا وَقَالَ ٱلْأُوتَيْكَ مَالًا وَوَلِدًا ﴾ [٧٧]                                                                                                                                                  |
| ۱۲۳ | ٤ _ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ أَلَمْ ٱلْغَيْبَ آيِرِ أَقَّغَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْيَنِ عَهْدًا ۞ ﴾ [٧٨]                                                                                                                                                                 |
| ۱۲۳ | ٥ ـ باب ﴿ كَلَّا سَنَكُنُهُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَمْ مِنَ ۖ ٱلْعَذَابِ مَذًا ۞ ﴾ [٧٩]                                                                                                                                                                    |
| ۱۲۳ | ٦ ـ بَابٌ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَنَزِيْكُمُ مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرَدًا ۞﴾ [٨٠]                                                                                                                                                                 |
| 377 | سورة طه                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 377 | ١ _ بَابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۞ ﴾ [٤١]                                                                                                                                                                                                 |
|     | ٢ ـ بــــاب ﴿ وَلَقَدْ أَوْصَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبَ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسُا لَا تَخَنْفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ                                                                                          |
|     | ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُورِهِ فَغَشِيهُم مِنَ ٱلَّذِيمَ مَا غَشِيهُمْ ۞ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۞ [٧٧ ـ                                                                                                                       |
| 440 | [V9                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 440 | ٣ ـ باب قوله: ﴿فَلَا يُخْرِجَنُّكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٓ ﴾ [١١٧]                                                                                                                                                                                   |
| ۲۲۷ | والمراكبة الأفراد                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٢٣ | ١ ـ باب ﴿ كُمَا بَدَأْنَآ أَوْلَ حَمَلُقِ نُعِيدُمُ وَعَدًا عَلَيْناً ﴾ [١٠٤]                                                                                                                                                                             |
| ۲۲۸ | سُورَةُ الحَجُ                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۲۳ | ۱ ـ باب ﴿ وَتَرَى اَلْنَاسَ شَكَنَرَىٰ ﴾ [۲]                                                                                                                                                                                                              |
|     | ٢ ـ بـــــاب ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ ٱطْمَأَنَ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِئْنَةٌ ٱنْفَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ؞                                                                                         |
| 479 | خَيِرَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ [١١ ـ ١٢]                                                                                                                                                            |
| 479 | ٣ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمًانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّيمٌ ﴾ [١٩]                                                                                                                                                                                  |
| 747 | سُورَةُ المُؤْمِنِينَ                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳۲ | سُورَةُ النُّورِ                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ١ ـ بـاب قَـُولِهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزَوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُنَ لَمَهُمْ شُهَدَاتُهُ إِلَّا أَنْفُتُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شُهَدَاتُهُ إِلَّا أَنْفُتُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتُهُ الْعَرْقِ إِلَّهِمْ |
| 444 | إِنَّمُ لَينَ الصَّهِينِ ۞ [7]                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٣٧ | ٢ ـ باب ﴿ وَٱلْخَيْسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينَ ۞ [٧]                                                                                                                                                                   |
| ٣٤. | ٣ ـ باب ﴿ وَيَدَرُقُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَتِ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلكَذِيبِ ﴾ [٨]                                                                                                                                        |
| 45. | ٤ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَالْعَلِيسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّمَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ۞ [9]                                                                                                                                                    |
|     | ٥ ـ بــابٌ قَــوْكُ أَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآمُو بِالْإِنْكِ عُصِبَةً مِنكُرْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّي آمْرِي مِنهُم مَّا                                                                                           |
| 451 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 134 | ٦ ـ باب ﴿ لَوَلآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ [١٣ ، ١٣]                                                                                                                  |
| 337 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ٧ ـ بـاب ُ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآيِخَرَةِ لَسَتَكُمْ فِي مَا أَفْضَتُمْ فِيهِ عَذَاتُ عَظِيمٌ ۞﴾                                                                                            |
| 450 | [1٤]                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | ٨ . بـــاب ﴿ إِنْ تَلَقَّمُهُ بِأَلْسِنَتُكُ وَتَقُدُونَ بِأَقِياهِكُمْ مَّا لَتُسَ لَكُم بِهِ، عِلْمٌ وَتَحْسَدُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ                                                                                                      |

| 450         | عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ [١٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 250         | ٩ ـ باب ﴿ وَلَوْلَا ۚ إِذْ سَمِعَنُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكُلُّم بِهِذَا شَبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيدٌ ﴿ ١٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 234         | ١٠ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبْدًا ﴾ [١٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 737         | ١١ ـ باب ﴿ وَيُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ﴿ ١٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | ١٢ ـ بـــاب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمَتُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 237         | وَأَنْتُر لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رُوُونٌ رَحِيتُم ﴿ ١٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | ١٣ ـ باب ﴿ وَلَيْضَرِينَ بِخُمُومِنَ عَلَى جُيُوبِينَّ ﴾ [٣٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | سُورَةُ الفُرْقانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 454         | ١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ اَلَّذِينَ يُمْشَرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكُّ مَّكَانًا وَأَصَلُ سَبِيلًا ﴾ [٣٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ٢ ـ بــاب قَـــوْلِــهِ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنْهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 459         | يَزْنُورَكُ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَشَامًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| 40.         | ٣ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ يُضَنَّعَفُّ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَيَخَلَّدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ ٢٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ٤ ـ بـــاب ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَرَى وَعَمِلَ عُسَمَلًا صَالِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَنتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَـــُمُونَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ro</b> . | رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ [٧٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ro</b> • | ٥ ـ باب ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ [٧٧]: هَلَكَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 401         | سُورَةُ الشُّعَرَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 401         | ١ ـ باب ﴿ وَلَا تُغْنِفِ يَوْمَ يُبْعَنُونَ ﴿ ٥٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 404         | سُورَة النَّمْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 404         | سُورَةُ القَصَصِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | ١ ـ بابٌ قَوْلُهُ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبَتَ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [٥٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 307         | ٢ ـ بابِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ﴾ الآيَةَ [٨٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 307         | سُورَةُ العَنْكَبُوتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 307         | سُورَةُ الَّمَ غُلِبَتِ الرُّومُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 200         | ١ ـ باب ﴿لَا بَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۗ [٣٠] لِدِينِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200         | فائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 202         | سُورَةُ لُقْمَانُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 401         | ﴿ لا نُمْرِكِ بِاللَّهِ إِنَّ ٱللِّيرَكَ لَظُلَمٌ عَظِيمٌ ﴾ [١٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 707         | ١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [٣٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | سُورَةُ تَنزِيلِ السَّجْدَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | ١ ـ باب قِوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَعَلَّمُ نَفَسٌ مَّا أَخْفِى لَمُمُ ﴾ [١٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 409         | سُورَةُ الأُخْزَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 404         | <ul> <li>١ ـ باب ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهُ ﴾ [٥]</li> <li>٢ ـ باب ﴿ فَينْهُم مَن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَن يَنظِرُ وَمَا بَدَلُواْ تَبْدِيلا﴾ [٣٣]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 404         | ٢ ـ باب ﴿ فَيِنْهُم مِّن قَضَىٰ غَبَهُم وَمِنْهُم مِّن يَنظِرَ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا ﴾ [٢٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ٣ ـ بــابُ قَــولُــهُ: ﴿ قُل لِأَرْوَكِ إِن كُنتُنَ تُكِرِدُكَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَةِكَ أَمَيَّةَكُنَّ وَأُسَرِيَّكُنَّ سَرَاحًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41.         | جَيلًا﴾ [۲۸]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْسُولُهُ وَالدَّارَ ۖ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ ٤ ـ بــاب قَــوْلِـهِ : ﴿ وَلِن كُنتُنَ تُرِدْتَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ ۖ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47.         | [۲٩] <b>(</b> 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 771 | ٥ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيدٍ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلُهُ ﴾ [٣٧]                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 471 | ٦ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ رُبِّي مَن تَشَاَّهُ مِنْهُنَ وَتُقْوِى إِلَيْكَ مَن نَشَآهُ ۚ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِثَن عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۖ ﴾ [٥١]                                                                                                                                                  |
|     | ٧ ـ بــابٌ قَـــوْلُــهُ: ﴿ لَا نَدْخُلُوا بَيُونَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤذَك لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَّلَهُ وَلَكِنَ إِنَا دُعِيتُمْ                                                                                                                                             |
|     | فَادَخُلُواْ فَإِذَا طَعِمَتُمْدَ فَانْتَشِرُواْ وَلِا مُسْتَّغَيْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤَذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَغيء مِنكُمْ وَاللّهُ                                                                                                                                               |
|     | لَا يَسْتَخِي. مِنَ ٱلْحَقِّ وَلِذَا سَٱلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فِسَكُوهُنَّ مِن وَرَاءً حِجَابٌ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا                                                                                                                                                     |
|     | كَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِخُوا أَزْوَجَهُم مِنْ بَعْدِهِء أَبُدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عَندَ اللَّهِ                                                                                                                                                                |
| 411 | عَظِيمًا﴾ [٥٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | ٨ ـ بــابٌ فَــوْلُــهُ: ﴿ إِن تُبْدُوا شَيْعًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي مَانَآيِهِنَّ                                                                                                                                             |
|     | وَلَآ أَتَنَآبِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَلِنَّهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَلِنَآهِ أَخَوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَاۤ مَلَكَتْ أَيْمُنَّهُمُّ وَٱلَّقِينَ                                                                                                                                    |
| 377 | اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ١٤٥ إِنْ ٥٥]                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ٩ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمُلَتِبِكَتُهُمْ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهُا ٱلَذِيكَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۞﴾                                                                                                                                           |
| 475 | [70]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 410 | ١٠ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ﴾ [٦٩]                                                                                                                                                                                                                               |
| 777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٦٦ | ١ - باب ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَزَعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ [٢٣]<br>٢ - باب: ﴿ إِنْ هُوَ الْإِلَا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ [٤٦]                                                                            |
| 411 | ٢ ـ باب: ﴿ إِنَّ هُوَ الَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدِ﴾ [٤٦]                                                                                                                                                                                                                        |
| 411 | سُورَةُ المَلاَثِكَةِ [فَاطِر]                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 411 | سُورَةً يس                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41  | فائدة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41  | فائدة:<br>١ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْسَرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَمَا ذَلِكَ تَقْلِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞﴾ [٣٨]                                                                                                                                                                              |
| ۲۷۱ | سُورَةُ الصَّافًاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 277 | سوره الصافاتِ<br>١ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّ يُوثِشَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ [١٣٩]                                                                                                                                                                                                                   |
| 477 | سُورَةُ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 477 | ١ ـ باب                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 202 | ٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿وَهَبَ لِي مُلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنَتَ الْوَهَّابُ﴾ [٣٥]                                                                                                                                                                                          |
| 474 | ٣ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلنَّكَلِفِينَ ﴾ [٨٦]                                                                                                                                                                                                                                            |
| 377 | سُورَةُ الزُّمَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | سوره الرمرِ<br>١ ـ بـابٌ قَـوْلُـهُ: ﴿يَعِبَادِىَ الَّذِينَ آشَرَقُوا عَلَقَ أَنْفُسِهِمْ لَا نَقْـنَطُواْ مِن زَهْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُمْ<br>** مَنْكُونُهُ مُنْكُونُهُ مُنْكُونُهُ مُنْكُونُا عَلَقَ أَنْفُسِهِمْ لَا نَقْـنَطُواْ مِن زَهْمَةِ اللّهَ إِنّ |
| 400 | هُوَ الْغَفُورُ الرِّحِيمُ ﴿ [90]                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 400 | ٢ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا فَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ ﴾ [٦٧]                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ٣ ـ بــابِ قَــوْلِـهِ: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَــنَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَّنَتُ بِيَمِيدِهِ مُ شَبَحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا                                                                                                                                              |
| ۲۷٦ | [77] <b>(</b> (7) (7) (7)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | ٤ ـ بـاب قَـوْلِهِ: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَكَوْتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَىٰ                                                                                                                                                   |
| ۲۷٦ | 「TAT る (で) なんだ でに な (5) に                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٧٧ | هُودًا هُمْ قِيمًا يَصْرُقُ لَهِ ﴾ [١٨] سُورَةُ المُوْمِنِ                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۷۸ | سُورَةُ حُم السَّجْدَةِ<br>١ ياب ﴿ وَكَاكُمْ ظَائِكُمُ اللَّهِ ظَائِمُ مَنْكُ لَنَاتُهُ مَا لَكَسِينَ ﴿ اللَّهِ ١٢٣]                                                                                                                                                                                  |
| ٣٨. | [YY] ★冊 5 到了 在 在 有 在 在 在 6 1 大阪 大阪 人                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>"</b> ለ۲ | فائدة:                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٢         | سُورَةُ لحم عسق [الشُّورَى]                                                                                                                                                |
| <b>"</b> ለ۲ | ١ ـ باب قُولِهِ: ﴿ إِلَّا ٱلْمَرَدَّةَ فِي ٱلقُرْبَيُّ ﴾ [٢٣]                                                                                                              |
| ٣٨٣         | سُورَةُ لحم الزُّخْرُفِ                                                                                                                                                    |
| 47.5        | سُورَةُ الدُّخَانِ                                                                                                                                                         |
| 410         | ١ ـ باب ﴿ فَأَرْقِفَ يُوْمَ تَـاْقِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿ ١٠]                                                                                                    |
| 440         | ٢ ـ باب ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَاذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ١١]                                                                                                                   |
| 410         | ٣ ـ باب قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ رَبُّنَا ٱكْثِيفَ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِثُونَ ۞ ﴾ [١٢]                                                                               |
| 410         | ٤ ـ باب ﴿ أَنَّى لَمُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۞﴾ [١٣]                                                                                              |
| ۲۸٦         | ٥ ـ باب ﴿ ثُمَّ نَوْلُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُمَلَّرٌ تَجْنُونُ ۞﴾ [١٤]                                                                                                    |
| ۲۸٦         |                                                                                                                                                                            |
| ۲۸٦         | سُورَةُ الجَاثِيَةِ                                                                                                                                                        |
| ۲۸۷         | ١ - باب ﴿ وَمَا يُبْلِكُنَّ إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ [٢٤] الآيَةَ                                                                                                                |
| ۲۸۷         | فائدة:                                                                                                                                                                     |
| ۲۸۷         | سُورَةُ الأَخْفَافِ                                                                                                                                                        |
|             | ١ ـ بــاب ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْدِ أُقِ لَكُمَا أَنْهِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلْكَ            |
| ۲۸۸         | ءَامِنْ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَذَآ إِلَّا ۚ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞﴾ [١٧]                                                                            |
|             | ٢ ـ بــاب قَــــؤلِــهِ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَنِهِمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ ثَمْطِرُناً بَلَ هُوَ مَا اسْتَعْجَلَتُم بِهِـ ثَّ رِيحٌ فِيهَا |
| ۲۸۸         | عَدَادُ أَلِيٍّ ﴾ [٢٤]                                                                                                                                                     |
| ۴۸۹         | سُورَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ                                                                                                                                                        |
| ۴۸۹         | ١ ـ باب ﴿ وَثُقَطِعُوٓا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [٢٢]                                                                                                                               |
| ۴9.         | سُورَةُ الفَتْح                                                                                                                                                            |
| 491         | ١ ـ باب ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَعَا شُبِينَا ۞﴾ [١]                                                                                                                      |
|             | ٢ ـ بــابٌ قَــوْلُــهُ: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وُبُتِيمً فِعْمَتُكُم عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا تُسْتَقِيمًا ۞﴾          |
| 41          | [۲]                                                                                                                                                                        |
| ۲۹۲         | ٣ ـ باب ﴿ إِنَّا ۚ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾ [٨]                                                                                                   |
| 44          | ٤ ـ باب ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [٤]                                                                                                |
| ۳۹۳         | ٥ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [١٨]                                                                                                          |
| 44 8        | سُورَةُ الحُجُرَاتِ                                                                                                                                                        |
| 44 8        | ١ ـ باب ﴿لاَ نَرَفَعُواْ أَصَوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [٢] الآيَةَ                                                                                               |
| 49 8        | ٢ ـ باب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآعِ ٱلْمُجْرَتِ أَكُمُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞﴾ [٤]                                                                           |
| 490         | ٣ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ صَنْهُوا حَتَّى تَغَيْجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ ﴾ [٥]                                                                     |
| 490         | ر ري .<br>سورة ق                                                                                                                                                           |
| 490         | ١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَزيدِ ﴾ [٣٠]                                                                                                                       |
| 497         | ٢ ـ بَابِ ﴿ وَسَيْحَ ٰ بِحَمْدِ رَبِّكَ ۚ قَبْلَ طَمُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقِبْلَ ٱلْغُرُوبِ﴾ [٣٩]                                                                             |
| 44          | سُورَةُ والذَّارِيَاتِ                                                                                                                                                     |
|             | فائلة:                                                                                                                                                                     |

| 49         | سُورَةُ الطُّورِ                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٠        | ١ ـ باب                                                                                                                   |
| ٤٠٠        | سُورَةُ النَّجْمِ                                                                                                         |
| ٤٠٠        | ١ ـ باب                                                                                                                   |
| ٤٠١        | ٢ ـ باب ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞﴾ [٩]                                                                     |
| ٤٠١        | ٣ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۞﴾ [١٠]                                                       |
| ٤٠١        | ٤ ـ باب ﴿لَقَدُ رَلَىٰ مِنْ مَايِنتِ رَبِهِ ٱلْكَبْرَىٰ شَلِيهِ ۗ [١٨]                                                    |
| ٤٠١        | ٥ ـ باب ﴿أَفْرَىَيْمُ ٱللَّتَ وَالْفُرِّىٰ ﴿﴾ [١٩]                                                                        |
| ٤٠٢        | ٦ ـ باب ﴿وَمَنَوْهَ ٱلْقَالِتُهَ ٱلْأَخْرَىٰ ۞﴾ [٢٠]                                                                      |
| ٤٠٢        | ٧ ـ باب ﴿ فَاتَعِدُوا بِلَّهِ وَاَعَبُدُوا ۗ ۞﴾ [٦٢]                                                                      |
| ٤٠٧        | سُورَةُ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ                                                                                            |
| ٤٠٧        | ١ ـ باب ﴿ وَأَنشَقُ ٱلْفَكُرُ وَإِن يَرَوَّأُ ءَايَةً يُعْرِضُوا ﴾ [١ ـ ٢]                                                |
| ٤٠٨        | ٢ ـ باب ﴿تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِيَن كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَد تَرَكَنَهَآ ءَايَةً فَهَلَ مِن مُذَكِرٍ ۞﴾ [١٤ ـ ١٥]  |
| ٤٠٩        | ٣ ـ باب ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْفَرْءَانَ لِلذِّكْرِ نَهَلَ مِن ثُمَّذَكِرِ ۞﴾                                           |
| ٤٠٩        | ٤ ـ باب ﴿أَعْجَاذُ نَعْلِ شُنْقَعِرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنُدُرِ ۞﴾ [٢٠ ـ ٢١]                                      |
| ٤٠٩        | ٥ ـ باب ﴿ فَكَانُوا كُمْ شِيمِ الْمُخْطِرِ ۞ وَلَقَدْ بَتَرَنَا ٱلْفُرُوانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن ثُذَّكِرٍ ۞ ﴾ [٣١ ـ ٣٦] |
| ٤٠٩        | ٦ ـ باب ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴿ فَانِهِ وَنُدُوهُا عَذَابِي وَنُدُرِ ﴾ [٣٨ ـ ٣٩]              |
| ٤٠٩        | ٧ ـ باب ﴿ وَلَقَدَ أَهَلَكُنَا أَشْهَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُذَّكِرٍ ۞ [٥١]                                                  |
| ٤٠٩        | ٨ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ سَيُهُزَمُ لَلْجَمْعُ وَيُولُونَ اللُّبُرُ فَ ﴾ [٥٤]                                                 |
| ٤١٠        | ٩ ـ باب ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ۞ [٤٦]                                               |
| ٤١٠        | سُورَةُ الرَّحْمٰنِ                                                                                                       |
| 113        | حكاية:                                                                                                                    |
| 214        | ١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّانِ ۞ ﴾ [٦٢]                                                                    |
| 214        | ٢ ـ باب ﴿ حُورٌ مَقْصُورَتُ فِي ٱلْمِيَامِ ۞ ﴿ [٧٢]                                                                       |
| 214        | سُورَةَ الْوَاقِعَةِ                                                                                                      |
| 113        | ١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَطِلَ مَّدُودِ ﴿ ٢٠]                                                                                 |
| 210        | سُورَةُ الْحَدِيدِ                                                                                                        |
| 610        | سُورَةُ المُجادِلَةِ                                                                                                      |
|            | سُورَةُ الحَشْرِ                                                                                                          |
|            | ١ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿مَا فَطُعْتُم مِن لِيسَنَةٍ﴾ [٥]                                                                       |
|            | ٢ - باب ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [٦ - ٧]                                                                   |
|            | ٣ ـ باب ﴿ وَمَا ٓ مَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ دُوهُ ﴾ [٧]                                                                |
|            | ٤ ـ باب ﴿ وَٱلَّذِينَ نَبُوَمُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾ [٩]                                                              |
|            | ٥ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٌ ﴾ [٩] الآية                                                           |
| ٤١٧<br>٤١٧ | سُورَةُ المُمْتَحِنَةِ<br>١ ـ باب ﴿لا تَنَجْدُوا عَدُوِّي ءَعَدُوكُ أَدْ لَالَةَ﴾ [١]                                     |
| LIV        | ا ـ باب 90 لا منطقه ا علم في معا فريد اقال الأوق الله 90 الله 90 الله 1 الله 90 الله 1 الله 90 الله 90 الله 1 ا           |

| ٤١٨   | ٢ ـ باب ﴿ إِذَا جَلَّهَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَايِحِرُتِ ﴾ [١٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211   | ٣ ـ باب ﴿ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِفُنَكُ ﴾ [١٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 219   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 219   | ١ - بات قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ أَحَدُّ ﴾ [٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٢.   | سورة الصف الـ بابٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مِنْ بَعْدِى اَسْهُمُ أَحَدُ ﴾ [٦] سُورَةُ الجُمُعَةِ سُورَةُ الجُمُعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٢.   | سوره الجمعة<br>١ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ﴾ [٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٢.   | ٢ ـ باب ﴿ وَإِذَا رَأُواْ بِحِكْرَةً ﴾ [١١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 173   | سُورَةُ الْمُنَافِقِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 173   | ١ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشَّهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ إِلَى: ﴿لَكَاذِبُونَ ﴾ [١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 173   | ٢ ـ باب ﴿ أَغَذُوٓا لَيۡتَنَهُمْ جُنَّةُ ﴾ [٢] يَجْتُلُونَ بِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 277   | <ul> <li>٢ ـ باب ﴿ أَغَذُوْا أَيْنَتُهُمْ خُنَةُ ﴾ [٢] يَجْتَنُونَ بِهَا</li> <li>٣ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَالِكَ بِأَمْهُمْ ءَامَنُوا ثُمْ كَفُرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلْرِيمِ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴾ [٣]</li> <li>٤ ـ باب ﴿ ﴿ لَهُ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ وَإِن يَقُولُوا نَسْتَعْ لِقَوْلِمُ مَا كُنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةً فَيَسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ</li> <li>عَلَيْمٌ هُمُ ٱلمَدُونُ فَاصَدُرُهُ وَنَالَهُمُ اللهُ أَنْ يُؤْمَلُونَ ۞ ﴾ [٤]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ٤ ـ باب ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُوا نَسَمَعْ لِفَوْلِيَّمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 277   | عَلَيْهِمْ هُمْ ٱلْعَدُونُ فَاحْدَرُهُمْ قَائِلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْتَكُونَ ۞﴾ [٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ه ـ بــاب قَــوْلــهُ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغَفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْلًا رُوسَاهُمْ ورَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَمْرُونَ<br>• ـ بــاب قَــوْلــهُ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغَفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْلًا رُوسَاهُمْ ورَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَمْرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 277   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ٦ ـ بِالْبُ قَوْلُهُ: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِ أَسْتَغَفَرَتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ شَتَغَفِيرَ لَمُمُ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 274   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الفلسِفِين (إِنَّ ﴾ [١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 277   | حزابن السَّموات والأرض وللإن المُتَلِقَةِان لا يقفهون ﴿ ٤٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | ٨ ـ بِـابُ ﴿ يَقُولُونَ كَيِن زَجَعْنَا ۚ إِلَى ٱلْمُدِينَةِ كَيْخُرِجَنَّ ٱلْأَعْزُ مِنْهَا ٱلأَذَلُّ وَيلَّو ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ۚ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ الْمُدَارِّةِ فَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 277   | ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171   | فائلة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 673   | سُورَةُ التَّغَابُنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 673   | سُورَةُ الطُّلاَقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 270   | ۱ ـ باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 270   | ٠ ـ باب ﴿ وَأُوْلِنَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّنِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنَ أَشْرِهِ. يُشْرَا ﴾ [٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 473   | سُورَةُ التحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZIA   | <ul> <li>١ - باب ﴿ يَكَأَيُّمُا النِّيُ لِمَ تُحْرِمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ الْعَلِيمُ</li> <li>٢ - بــــاب ﴿ بَنَغِنِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ قَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُورٌ خَلِلَهُ أَيْمُونِكُمٌ وَلَلْكُو وَهُو الْعَلِيمُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 271   | <ul> <li>أ ـ بــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21/   | لَلْكِيمُ ۞﴾<br>٣ ـ بــــاب ﴿وَإِذْ أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ. وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْتِهِ عَرَّفَ بَعْضُهُ وَأَعَضَ عَنْ بَعْضٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 7 9 | ا ـ بــــاب ﴿ وَإِذَ اَسْرَ النَّبِيِّ إِلَىٰ بَعْضِ ارْوَجِهِهِ حَدِيثًا قَلْمًا نَبَاتًا بِهِ وَاطْهُرُهُ الله عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضُمْ وَاعْرُقُ صُ بَعْضٍ<br>فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ. قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ ﴾ [٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | فَعْمَا بَيَاهَا بِهِ فَاتَ مَنْ آبَاكَ هَلَدًا قَالَ بَيْلِقِ الْعَلِيمِ الْحَبِيرِ الْعَلِيمِ الْحَبِيرِ الْحَبْدِ الْحَبْدِيرِ الْحَبْدِ الْحَبْدِ الْحَبْدِ الْحَبْدِيرِ الْحَبْدِ الْحَبْدِ الْحَبْدِ الْحَبْدِيرِ الْحَبْدِ الْحَبْدِيرِ الْحَبْدِ الْحَبْدِ الْحَبْدِ الْحَبْدِيرِ الْحَبْدِ الْحَبْدِ الْحَبْدِيرِ الْحِبْدِيرِ الْحَبْدِيرِ الْحِبْدِيرِ الْحَبْدِيرِ الْحَبْدِيرِ الْحَبْدِيرِ الْحَبْدِيرِ الْحِبْدِيرِ الْحَبْدِيرِ الْحَبْدِيرِ الْحَبْدِيرِ الْحَبْدِيرِ الْحَبْدِيرِ الْحِبْدِيرِ الْحِيْدِيرِ الْحِبْدِيرِ الْحِبْدِيرِ الْحِبْدِيرِ الْحِبْدِيرِ الْحِيْدِيرِ الْحِبْدِيرِ الْعِيْدِ الْعِبْدِيرِ الْعِيْدِيرِ الْعِبْ |
|       | ع ـ باب قوله . ﴿ إِن تَوْبًا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَعْتَ قَلُوبِهُما ﴾ [2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2773  | سورة بارك الذي يِيدِهِ الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 277   | سوره ن والفلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ۲ ـ باب هند دون رئيس آن ۱۳ ۱۳ ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       | Secretary to the second secretary to the second sec |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣    | سُورَةُ الحَاقَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40    | سُورَةُ سَأَلُ سَائِلٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40    | ١ ـ باب ﴿ وَذَا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسَرًا ﴾ [٢٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٣٦   | سُورَةُ: ﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 47    | سُورَةُ ﴿فَلَ أُوحِيَ إِلَيَّ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٣٦   | ١ ـ باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 247   | سُورَةُ المُزَّمِّلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۳۷   | سُورَةُ المُدَّثُرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳۷   | ١ ـ باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۳3   | ٢ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَمُو مَا لَيْدِرُ ۞ ﴾ [٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳۸   | ٣ ـ باب ﴿ رَبُّكَ فَكَبِّرُ ٢ ﴾ [٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۳۶   | ٤ ـ باب ﴿وَتِيَالِكَ فَطَغِرَ ۞﴾ [٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٣٩   | ٥ ـ باب: ﴿وَالرُّجَزُ فَأَهْجُرُ ۞﴾ [٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٤.   | سُورَةُ القِيَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٤.   | ١ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿لَا تُحْرِكَ بِهِ. لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ: ۞﴾ [١٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٤.   | ٢ ـ باب ﴿ إِنَّ عَلِيْنَا جَمْعَمُ وَقُرَّوَانَهُ ۞ [١٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٤.   | ٣ ـ باب: ﴿ فَإِذَا قَرَأَتُهُ مَالَيْمٍ قُرَىاتُهُ ﴿ ١٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 133   | سُورَةُ ﴿هَلَ أَتَنَ عَلَى ٱلْإِنسَانِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 133   | سُورَةُ وَالمُوْسَلاَتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 233   | ١ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّهَا تَرْمَى مِشَكَرُو كَالْقَصْرِ ۞﴾ [٣٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 2 7 | ٢ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ كَاٰنَتُمْ جِمَلَتُ صُمْرٌ ﴾ [٣٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 2 7 | ٣ ـ باب: ﴿ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ۞ ﴾ [٣٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 5 2 | سُورَةُ ﴿عَمَّ يَنْسَلَمْ لُونَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 5 4 | ١ ـ باب ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواً ﴾ [١٨] زُمَراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 2 4 | سُورَةُ ﴿ وَالنَّزِعَتِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 2 2 | ١ ـ باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٤٤   | سُورَةُ ﴿عَبَسَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 20  | سُورَةُ ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 2 0 | سُورَةُ ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | سُورَةُ ﴿وَيَٰلُ لِلْمُطَفِنِينَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ١ ـ باب ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | سُورَةُ ﴿إِذَا ٱلتَّمَآلُهُ ٱلشَّقَتْ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ١ ـ باب ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞﴾ [٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ٢ ـ باب ﴿لَتَرَكُبُنَّ طَبْقًا عَن طَبَقٍ ۞﴾ [١٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٤٧   | سُورَةُ البُرُوجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٤٧   | سُورَةُ الطَّارِقِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 5 V | سُورَةُ ﴿ مُنْ مُنْ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ٤٤٨   | سُورَةُ ﴿هَلَ أَنَنَكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ۞﴾                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133   | سُورَةُ ﴿وَالْفَحْرِ ۞﴾                                                                                                       |
| 2 2 9 | سُورَةُ ﴿لَا أَثْقِيمُ﴾                                                                                                       |
| ٤٤٩   | سُورَةُ ﴿وَٱلثَمْتِسِ ۚ وَضُحَنَهَا ۞﴾                                                                                        |
| ٤٥٠   | سُورَةُ ﴿وَالَّذِلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞﴾                                                                                         |
| ٥.    | ١ ـ باب ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا خَلَقَ ٢٠]                                                                                       |
| 0.    | ٢ ـ باب ﴿ وَمَا عَلَقَ الذُّكُرُ وَٱلَّذِي ٢ ﴾ [٣]                                                                            |
| ٥.    | ٣ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنَّكُمْ ۞ ﴾ [٥]                                                               |
| 0 +   | ٤ _ بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسَّنَى ۚ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ ﴾ [٦]                                                   |
| 01    | ٥ _ باب ﴿ فَسَنْيُسَرُو لِللِّمْرَىٰ ﴿ آِ٧]                                                                                   |
| 01    | ٦ ـ باب قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنَّا مَنْ يَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ آ﴾ [٨]                                                                |
| 01    | ٧ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَكِذَبَ بِٱلْكَنَىٰ ٢٠٠٠ [٩]                                                                            |
| 08    | ٨ ـ باب ﴿ فَسَنْيُسِرُ لِلْمُسْرَىٰ ﴿ ١٠]                                                                                     |
| 07    | سُورَةُ ﴿ وَالصُّحَىٰ ١ ﴾                                                                                                     |
| 07    | ١ _ باب ﴿مَا وَدَّعَكُ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞﴾ [٣]                                                                            |
| ٥٣    | ٢ ـ بَابٌ قَوْلُهُ: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۞﴾                                                                     |
| ٥٣    | سُورَةُ ﴿ أَلَدْ نَشْرَحَ لَكَ ﴾                                                                                              |
| ٥٣    | سُورَةُ ﴿وَالنِّينِ﴾                                                                                                          |
| 0 8   | ١ ـ باب                                                                                                                       |
| 00    | سُورَةُ ﴿آقَرَأَ بِاللَّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞﴾                                                                          |
| 00    | ١ ـ باب                                                                                                                       |
| 07    | ٢ ـ بَابٌ قَوْلُهُ: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ٢ ﴾ [٢]                                                                  |
| 07    | ٣ ـ بابُ قَوْلُهُ: ﴿ أَمْرًا رَبُّكُ ٱلْأَكْرُمُ ٢٠٠٠ [٣]                                                                     |
| 07    | ٤ ـ باب ﴿ اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلِدِ ٢٠٠٠ [٤]                                                                               |
| ٥٧    | ٥ ـ باب قَوْلِهِ تعالى: ﴿ كُلُّا لَهِنَ لَمْ بَنَتِهِ لَنَشَغُنَّا بِالنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةِ كَلَوْبَةٍ خَاطِنَةِ ۞ ١٥ ـ ١٦] |
| ٥٨    | سُورَةُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ                                                                                                  |
| ٥٨    | سُورَةُ ﴿ لَمْ يَكُنَّ ﴾                                                                                                      |
| ٥٨    | ١ ـ باب                                                                                                                       |
| ٥٨    | ٢ ـ باب                                                                                                                       |
| 09    | سُورَةُ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ۞﴾                                                                           |
| 09    | ١ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِغْفَكَ الْ ذَرَّةِ خَيِّرُ يَسَرُهُ ۞ ﴾ [٧]                                             |
| 09    | ٢ ـ باب ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَ الْ ذَرُّو شَرًّا يَرَمُ ﴿ ﴾ [٨]                                                            |
| 09    | سُورَةُ: ﴿ وَٱلْمَدِينَ ﴾                                                                                                     |
| 7.    | سُورَةُ: ﴿ ٱلْقَارِعُةُ ۗ ۞﴾                                                                                                  |
| 7.    | سُورَةُ ﴿ أَلَّهَا نَكُمُ ﴾                                                                                                   |
| 7.    | سُورَةُ ﴿وَٱلْعَصِّرِ ۚ ۞﴾                                                                                                    |
| 7.    | سُورَةُ ﴿ مُثَلَّ لَكُمْ مُعَنَّدُ ﴾                                                                                          |

| ٤٦٠ | سُورَةً ﴿ أَلَمْ تَدَ﴾                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٠ | سُورَةُ ﴿ لِإِيلَافِ فُـرَيْشِ ۞﴾                                                                |
| ٤٦١ | سُورَةُ ﴿أَرَءَيْتُ﴾                                                                             |
| 173 | سُورَةُ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْتَرَ ۞﴾                                                     |
| 173 | ١ ـ باب                                                                                          |
| 773 | سُورَةُ: ﴿ فَلَ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنْهِرُونَ ۞ ﴾                                                  |
| 773 | سُورَةُ: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْـرُ ٱللَّهِ﴾                                                          |
| 773 | ١ ـ باب                                                                                          |
| 277 | ۲ ـ باب                                                                                          |
| ٤٦٣ | ٣ ـ باب ﴿ وَرَأَيْتُ ٱلنَّـاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفَوَاجًا ۞﴾ [٢]                   |
| 473 | ٤ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّامُ كَانَ تَوَّابُنا ۞﴾ [٣] |
| १७१ | سورَةُ ﴿ تَبَتَ يَدُآ أَبِي لَهُبِ وَتَبُ ۞﴾                                                     |
| 272 | ١ ـ باب                                                                                          |
| 273 | ٢ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ وَبُنُ مَا أَغْنَىٰ عَنْـهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ ﴿ [٢ ـ ٣]                |
| १८३ | ٣ ـ بابٌ قَوْلُهُ: ﴿ سَكِصْلَىٰ نَازًا ذَاتَ لَهُبِ ۞ ﴾ [٣]                                      |
| 173 | ٤ ـ بابٌ ﴿ وَٱمْرَاتُهُ حَمَّالُهُ ٱلْحَطَبِ لِلْهَا﴾ [٤]                                        |
| 670 | سُورَةُ ﴿فُلُّ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذً ۞﴾                                                          |
| १२० | ١ ـ باب                                                                                          |
| 670 | ٢ ـ بابَ قَوْلُهُ: ﴿ اللَّهُ ٱلصَّاحَدُ ۞ ﴿ [٢]                                                  |
| 670 | ٣ ـ باب ﴿ لَمْ كِلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَمُ كُفُوا أَحَدُ ١٠ ﴾                     |
| 27V | سُورَة: ﴿قِلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَّاقِ لَيُّ ﴾                                                   |
| 173 | سُورَةُ: ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَتِ ٱلنَّاسِ ۞﴾                                                        |
| ٤٦٩ | ٦٦ _ كتاب فَضَائِل القُرْآنِ                                                                     |
| ٤٦٩ | ١ ـ باب كَيفَ نُزُولُ الوَحْي، وَأَوَّلُ ما نَزَلَ                                               |
| ٤٧٠ | ٢ ـ باب نَزَلَ القُزِآنُ بِلِسَانِ ۖ قُريشِ وَالعَرَبِ                                           |
| ٤٧٠ | ٣ ـ باب جَمْع القُرْآنِ َ                                                                        |
| ٤٧١ | بَحْثُ نَفِيسٌ فِّي الْفَرْق بين: السُّخر، والمُعْجِزة، والكرامة                                 |
| ٤٧٣ | ٤ ـ باب كاتِب النَّبِي عَيْقُ                                                                    |
| ٤٧٣ | ٥ ـ باب أُنْزِلَ القُرْآَنُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ                                              |
| ٤٧٤ | ٦ ـ باب تَأْلِيفِ القُرْآنِ                                                                      |
| ٥٧٤ | ٧ ـ بابٌ: كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ القُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ                                  |
| ٤٧٦ | ٨ ـ بابُ القُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ                                                  |
|     | ٩ ـ بابُ فاتِحَةِ الكِتَابِ                                                                      |
| ٤٧٩ | ١٠ ـ بابٌ فَضْلُ البَقَرَةِ                                                                      |
| ٤٨٠ | ١١ ـ باب فَضْلِ الكَهْفِ                                                                         |
| ٤٨٠ | ١٢ ـ باب فَضْلِ سُورَةِ الفَتْح                                                                  |
| ٤٨٠ | ١٣ ـ باب فَضْلُ: ﴿ قُلْ هُوَ آللَّهُ أَحَـٰذُ ۞ ﴿ فَيه عَمرةُ عَنْ عائشة عِن النِّي ﷺ            |

| ٤٨٢          | ١٤ ـ باب فَضْل المُعَوِّدَاتِ                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٢          | ١٥ ـ بابُ نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالمَلاَئِكَةِ عندَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ                                                                |
| ٤٨٣          | ١٦ ـ بابُ مَنْ قالَ: لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ عَلِي إِلاَّ ما بَينَ الدُّفَّتِينِ                                                      |
| ٤٨٣          | ١٧ ـ بابُ فَضْل القُرْآنِ عَلَى سَاثِرِ الكَلاَمَ                                                                                      |
| ٤٨٤          | ١٨ ـ بابُ الوَصَّاةِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلً ۚ                                                                                  |
| ٤٨٤          | ١٩ ـ بابٌ: «مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ»                                                                                           |
| ٤٨٥          | ٢٠ ـ بابُ اغْتِبَاطِ صَاحِب القُرْآنِ                                                                                                  |
| ٤٨٥          | ٢١. بابٌ خَيرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ                                                                                |
| ٤٨٦          | ٢٢ ـ بابُ القِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ القَلبِ                                                                                              |
| ٤٨٧          | ٢٣ ـ بابُ اسْتِذْكارِ القُرْآنِ َوتَعَاهُدِهِ                                                                                          |
| ٤٨٨          | ٢٤ ـ بابُ القِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَةِ                                                                                                 |
| ٤٨٨          | ٢٥ ـ بابُ تَعْلِيم الصِّبْيَانِ القُرْآنَ                                                                                              |
| ٤٨٨          | ٢٦ ـ بابُ نِسْيَانَ القُرْآنِ، وَهَل يَقُولُ: نَسِيتُ آيةَ كَذَا وَكَذَا؟                                                              |
| ٤٨٩          | ٢٧ ـ بابُ مَنْ لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَقُولَ: سُورَةُ البَقَرَةِ، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا                                             |
| ٤٨٩          | ٢٨ ـ بابُ التَّرْتِيلُ في القِرَاءَةِ                                                                                                  |
| ٤٩.          | ٢٩ ـ بابُ مَدُ القِرَاءَةِ                                                                                                             |
| 1 P 3        | ٣٠ ـ بابُ التَّزْجِيعِ                                                                                                                 |
| 1 P 3        | ٣١ ـ بابُ حُسْنِ ٱلصَّوْتِ بِالقِرَاءَةِ                                                                                               |
| 1 9 3        | ٣٢ ـ باب مَنْ أَحَبً أَنْ يَسْمَعَ القُرْآنَ مِنْ غَيرِهِ                                                                              |
| 1 9 3        | ٣٣ ـ بابُ قَوْلِ المُقْرِىءِ لِلقَادِىء: حَسْبُكَ                                                                                      |
| 297          | ٣٤ ـ بابُ: في كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُ                                                                                                  |
| ٤٩٥          | ٣٥ ـ بابُ البُكاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ بِ                                                                                       |
| ٤٩٥          | ٣٦ ـ باب مَنْ رَايَا بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ، أَوْ تَأْكُلَ بِهِ، أَوْ فَخَرَ بِهِ                                                       |
| 193          | ٣٧ ـ باب: «اقْرَؤُواَ القُرْآنَ ما اثْتَلَفَتْ عَلَيهِ قُلُوبُكُمْ»                                                                    |
| <b>£9V</b>   | ٦٠ _ كتاب النَّكَاح                                                                                                                    |
| 8 9 V        | ١ ـ بابُ التَّرْغِيبُ في النُّكاح                                                                                                      |
|              | ٢ ـ بَابُ قَوْلِ النَّبِي ﷺ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَليَتَزَوَّجْ لأَنَّهُ أَغَضُ لِلبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلفَرْجِ». وَهَل |
| <b>٤</b> 9 V | يَتْزَوَّجُ مَنْ لاَ أَرَبَ لَهُ في النُّكاح؟!                                                                                         |
| ٤٩٨          | ٣ ـ بابُ مَنْ لَمْ يَسْتَطِع البَاءَةَ فَليَصُمْ                                                                                       |
|              | ٤ ـ بابُ كَفْرُةِ النِّسَاءِ                                                                                                           |
| 899          | ٥ ـ بابٌ مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيراً لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى                                                        |
| 899          | د ـ باب تزويج المُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ القُرْآنُ وَالْإِسْلاَمُ                                                                       |
| <b>3 • •</b> | ٧ ـ باتُ قَوْلُ الرَّجُلِ لأَخِهِ: انظرُ أَيْ زُوْجَتَيَّ شَئْتُ حُتَى انزلَ لكُ عَنْهَا                                               |
| ٠٠٠          | ٨ ـ بابُ ما يُكْرَهُ مِنْ التَّبَتُّلِ وَالخِصَاءِ                                                                                     |
| 1 • 0        | ٩ ـ بابُ نِكاح الأَبْكار                                                                                                               |
| 1 • 0        | ١٠ ـ بابُ النَّيْبَاتِ                                                                                                                 |
| 7 • 0        | ١١ ـ باتُ تَزْويج الصَّغَار مِنَ الكِبَار                                                                                              |

| 7 . 0 | ١٢ ـ بابُ إِلَى مَنْ يَنْكِحُ، وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيرٌ، وَمِا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيرِ إِيجَابِ                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 + 0 | ١٣ ـ بابُ اتَّخَاذِ السَّرَارِيُّ، وَمَنْ أَعْتَقَ جارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا                                                                   |
| ۰۰۳   | ١٤ ـ بابُ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ أَلاَّمَةِ صَدَاقَهَا                                                                                                 |
| ۳۰٥   | ١٥ ـ بابُ تَزْوِيجِ المُغْسِرِ                                                                                                                     |
| ٤ ٠ ٥ | ١٦ ـ بابُ ٱلأَكْفَاءِ في الدِّينِ                                                                                                                  |
| 0 + 0 | ١٧ ـ بابُ الأَكْفَاءِ في المِمَالِ وَتَزْوِيجِ المُقِلِّ المُثْرِيَةَ                                                                              |
| 0 • 0 | ١٨ ـ بابُ ما يُتَّقَى مِنْ شُوْمِ المَرْأَةِ َ                                                                                                     |
|       | ١٩ ـ بابُ الحُرَّةِ تَحْتِ العَبَلِ ِ                                                                                                              |
| ٥٠٧   | ٢٠ ـ بابُ لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ                                                                                                   |
| ۷۰٥   | ٢١ ـ بابٌ ﴿ وَأَنْهَا يُكُمُ الَّذِي آرْضَعَ نَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]                                                                                 |
| 0 • 9 | ٢٢ ـ بابُ مِنْ قالَ لاَ رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَينِ                                                                                                   |
| 01.   | ٢٣ ـ بابُ لَبَنِ الفَحْلِ                                                                                                                          |
| 011   | ٢٤ ـ بابُ شَهَادَةِ المُرْضِعَةِ                                                                                                                   |
| 011   | ٢٥ ـ بابُ ما يَحِلْ مِنَ النِّسَاءَ وَما يَحْرُمُ                                                                                                  |
| ٥١٣   | ٢٦ ـ بابٌ ﴿ رَبُّتِبُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُبُورِكُم مِن فِسَآ يَكُمُ ٱلَّذِي دَخَلَتُ م بِهِنَّ ﴾ [النساء: ٢٣]                                        |
| ٥١٣   | ٢٧ ـ بَابٌ ﴿ وَأَن تُجَّمُعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٣]                                                         |
| 018   | ٢٨ ـ بابٌ لاَ تُنكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا                                                                                                  |
| 010   | ٢٩ ـ بابُ الشُّغَارِ                                                                                                                               |
| 010   | ٣٠ ـ بابٌ هَل لِلمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَدِ                                                                                            |
| 110   | ٣١ ـ بابُ نِكاحِ المُحْرِمِ                                                                                                                        |
| 110   | ٣٢ ـ بابُ نَهْيِ رَسُولِ اِللَّهِ ﷺ عَنْ نِكاحِ المُثْعَةِ آخِراً                                                                                  |
|       | ٣٣ ـ بابُ عَرْضِ المَوْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ                                                                                   |
| ٥١٧   | ٣٤ ـ بابُ عَرْضٍ الإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ ٱلْخَيرِ                                                                         |
|       | ٣٥ ـ بِـابُ قَــوَّلِ اللّــٰذِ عَــزَّ وَجــلَّ: ﴿وَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمُ فِيمَا عَرَّضْتُد بِدِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱللِّسَآءِ أَقَ أَكْتَنْتُدُ فِي |
| ٥١٨   | أَنْفُسِكُمُّ عَلِمَ اللَّهُ﴾ الآيَة إِلَى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٣٥]                                                               |
| ٥١٨   | ٣٦ ـ بابُ النَّظُرِ إِلَى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ                                                                                           |
| 019   | ٣٧ ـ بابُ مَنْ قالَ: لا نِكاحَ إِلاَ بِوَلِيُّ                                                                                                     |
| 077   | ٣٨ ـ بابٌ إِذَا كَانَ الوَلِيُّ هُوَ الخَاطِبَ                                                                                                     |
| ٥٢٧   | ٣٩ ـ بابُ إِنْكاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصَّغَارَ                                                                                                   |
| ٥٢٧   | ٤٠ ـ بابُ تَزْويجِ أَلاَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإِمامِ                                                                                                 |
| OTV   | ٤١ ـ بابُ السُّلطَانُ وَلِي ۗ                                                                                                                      |
| ۸۲٥   | ٤٢ ـ بابٌ لاَ يُنكِحُ ألأَبُ وَغَيرُهُ البِكْرَ وَالنَّيْبَ إِلاَّ بِرِضَاهَا                                                                      |
|       | ٤٣ ـ بابٌ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ، فَنِكاحُهُ مَرْدُوَدٌ                                                                           |
| 079   | ٤٤ ـ بابُ تَزْوِيج اليَتِيمَةِ                                                                                                                     |
|       | ٤٥ ـ بابٌ إِذَا قَالَ الخَاطِبُ لِلوَلِيِّ: زَوُجْنِي فُلانَة، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا، جازَ النُكَاحُ، وَإِنْ                   |
| ۰۳۰   | لَمْ يَقُل للِزَّوْج: أَرْضِيتَ أَوْ قَبلتَ                                                                                                        |
| 04.   | ٤٦ ـ بابُ لاَ يَخْطُُّ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكَحَ أَوْ يَدَعَ                                                                          |

| ۰۳۰   | ٤٧ ـ بابُ تَفسِير تَرْكِ الخِطْبَةِ                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳٥   | ٤٨ _ بابُ الخُطُبَةِ                                                                                                                    |
| 041   | ٤٩ ـ بابُ ضَرْبِ الدُّفُ في النُكاحِ وَالوَلِيمَةِ                                                                                      |
|       | ٥٠ ـ بابُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تُوا اللِّسَاءَ صَدُقَيْهِنَّ غِلَةً ﴾ [النساء: ٤] وَكَثْرَةِ المَهْرِ، وَأَدْنَى ما يَجُوزُ |
| ١٣٥   | مِنَ الصَّدَاق                                                                                                                          |
| ٥٣٥   | ٥١ ـ بابُ التَّزْوِيجِ عَلَى القُرْآنِ وَبِغَيرِ صَدَاقٍ                                                                                |
| ٥٣٦   | ٥٢ ـ بابُ المَهْرِ بِالعُرُوضِ وَخاتَمُ مِنْ حَدِيدٍ                                                                                    |
| ٥٣٦   | ٥٣ ـ بابُ الشُّرُوطِ في النُّكاحُّ                                                                                                      |
| ٥٣٦   | ٥٤ ـ بابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُ في النُّكاحِ                                                                                    |
| ٥٣٧   | ٥٥ ـ بابُ الصُّفرَةِ لِلمُتَرَوِّجِ                                                                                                     |
| ٥٣٨   | ٥٦ ـ بابٌ                                                                                                                               |
| ٥٣٨   | ٥٧ ـ بابٌ كَيفَ يُدْعى لِلمُتَزَوِّج                                                                                                    |
| ٥٣٨   | ٥٨ ـ بابُ الدُّعَاءِ للِنُسَاءِ اللَّاتِي يَهْدِينَ العَرُوسَ وَلِلعَرُوسِ                                                              |
| 049   | ٥٩ ـ بابُ مَنْ أَحَبَّ البِنَاءَ قَبْلَ الغَزْوِ                                                                                        |
| 049   | ٦٠ ـ بابُ مَنْ بَنَى بِامْرَأَةِ وَهِيَ بِنْتُ تِشْعِ سِنِينَ                                                                           |
| 049   | ٦١ ـ بابُ البِنَاءِ في السَّفر                                                                                                          |
| 08.   | ٦٢ ـ بابُ البِّنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيرِ مَرْكَبِ وَلاَ نِيرَانِ                                                                       |
| 08.   | ٦٣ ـ بابُ أَلاَّنُمَاطِ وَنَحُوهَا لِلنِّسَاءِ                                                                                          |
| ٥٤.   | ٦٤ ـ بابُ النُّسْوَةِ اللَّاتِي َيهْدِينَ المَوْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا                                                                    |
| 0 2 1 | ٦٥ ـ بابُ الهَدِيَّةِ لِلعَرُوس                                                                                                         |
| 0 2 1 | ٦٦ ـ بابُ اسْتِعَارَةِ الثِّيَابَ لِلعَرُوسِ وَغَيرِهَا                                                                                 |
| 0 2 1 | ٦٧ ـ بابُ ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى َ أَهْلَهُ مَنْ السَّاسِ السَّابُ مِنْ يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى َ أَهْلَهُ مَنْ         |
| 0 2 7 | ٦٨ ـ بابٌ الوَلِيمَةُ حَقٌّ                                                                                                             |
| ٥٤٤   | ٦٩ ـ بابُ الوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةِ                                                                                                    |
| 0 2 0 | ٧٠ ـ بابُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْض                                                                      |
| 0 2 0 | ٧١ ـ بابُ مَنْ أَوْلَمُ بِأَقَلَ مِنْ شَاةٍ                                                                                             |
| 0 2 0 | ٧٧ ـ بابُ حَقٌ إِجابَةِ الوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّام وَنَحْوَهُ                                          |
| 0 2 7 | ٧٣ ـ بابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصى اللّهَ وَرَسُولَهُ                                                                        |
| 730   | ٧٤ ـ بابُ مَنْ أَجابَ إِلَى كُرَاع                                                                                                      |
| 730   | ٧٥ ـ بابُ إِجابَةِ الدَّاعِي في الَّعُرْسِ وَغَيرِهَا                                                                                   |
|       | ٧٦ ـ بابُ ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ۚ إِلَى الغُرْسِ                                                                            |
| ٥٤٧   | ٧٧ ـ بابٌ هَل يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَراً في الدَّعْوَةِ                                                                             |
| 0 £ V | ٧٧ ـ بابُ قِيَام المَرْأَةِ عَلَى الرُجالِ في العُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ                                                       |
| ٥٤٨   | ٧٩ ـ بابُ النَّقِيَٰع وَالشَّرَابِ الَّذِي لاَ يُشْكِرُ فيَ العُرْس                                                                     |
| ٥٤٨   | ٨٠ ـ بابُ المُدَأَرَاةِ مَعُ النُّسَاءِ، وقَوْلِ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا المَرْأَةُ كالضَّلَعِ،                                        |
| 0 8 1 | ٨١ ـ بابُ الوَصَاقِ بِالنِّسَاءِ                                                                                                        |
| 081   | ٨٢ _ بابٌ ﴿ قُوا أَنفُكُمُ وَأَهْلِكُو نَارًا ﴾ [التحريم: ٦]                                                                            |

| 0 8 9 | ٨٣ ـ بابُ حُسْنِ المعَاشَرَةِ مَعَ ٱلأَهْلِ                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100   | ٨٤ ـ بابُ مَوْعِظَةِ الرَّبِجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا                                                                               |
| ٣٥٥   | ٨٥ ـ بابُ صَوْم المَرْأَةِ بِإِذْن زَوْجِهَا تَطَوُعاً                                                                                     |
| ٣٥٥   | ٨٦ ـ بابُ إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا                                                                           |
| ٤٥٥   | ٨٧ ـ بابٌ لاَ تَأْذَنُ المَرْأَةُ فِي بَيتِ زَوْجِهَا لاَ حَدِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ                                                           |
| 300   | ٨٨ ـ بابٌ                                                                                                                                  |
| 000   | ٨٩ ـ بابُ كُفرَانِ العَشِيرِ وَهُوَ الزَّوْجُ، وَهُوَ الخَلِيطُ، مِنَ المُعَاشَرَةِ                                                        |
| ٥٥٦   | ٩٠ ـ بابٌ «لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّ»                                                                                                      |
| ٥٥٦   | ٩١ ـ بابٌ المَرْأَةُ رَاعِيَةً في بَيتِ زَوْجِهَا                                                                                          |
|       | ٩٢ ـ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ الرِّجَالُ فَوْمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَكُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: |
| ۷٥٥   | ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٤]                                                                                     |
| ۷٥٥   | ٩٣ ـ بابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ نِسَاءَهُ في غَيرِ بُيُوتِهِنَّ                                                                            |
| ۸٥٥   | ٩٤ ـ بابُ ما يُكْرَهُ مِنْ ضَوْبِ النِّسَاءِ                                                                                               |
| ۸٥٥   | ٩٥ ـ بابٌ لاَ تُطِيعُ المَرْأَةُ زَوْجَهَا في مَعْصِيَةٍ                                                                                   |
| ۸٥٥   | ٩٦ ـ بابٌ ﴿ وَإِنِ آَمَرَآةً ۚ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨]                                              |
| ००९   | ٩٧ ـ بابُ العَزْلِ                                                                                                                         |
| 009   | ٩٨ ـ بابُ القُرْعَةِ بَينَ النَّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً                                                                                |
| 009   | ٩٩ ـ بابُ المَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا، وَكَيْفَ يُقْسَمُ ذَلِكَ                                                |
| ٥٥٩   | ١٠٠ ـ بابُ العَدْلِ بَينَ النُّسَاءِ                                                                                                       |
| ٥٦٠   | ١٠١ ـ بابُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيْبِ                                                                                        |
| ٥٦٠   | ١٠٢ ـ بابٌ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ                                                                                       |
| 170   | ١٠٣ ـ بابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَاثِهِ في غُسْلِ وَاحِدٍ                                                                                    |
| 110   | ١٠٤ ـ بابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ في اليَوْمِ                                                                                   |
| 150   | ١٠٥ ـ بابٌ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ في بَيتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ                                    |
| 150   | ١٠٦ ـ بابُ حُبُّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفضَلَ مِنْ بَعْضِ                                                                            |
| ۲۲٥   | ١٠٧ ـ بابُ المُتَشَبِّع بِمَا لَمْ يَنَل، وَما يُنْهَى مِن افْتِخَارِ الضَّرَّةِ                                                           |
| 770   | فائدة:                                                                                                                                     |
| 770   | ١٠٨ ـ بابُ الغَيرَةِ                                                                                                                       |
| ०२१   | ١٠٩ ـ بابُ غِيرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ                                                                                                |
|       | ١١٠ ـ بابُ ذَبُ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ في الغَيرَةِ وَالإِنْصَافِ                                                                        |
|       | ١١١ ـ بابٌ يَقِلُ الرِّجالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ                                                                                          |
|       | ١١٢ ـ بابٌ لاَ يَخْلُونَ ۚ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ إِلاَّ ذُو مَحْرَم، وَالدُّخُولُ عَلَى المُغِيبَةِ                                           |
|       | ١١٣ ـ بابُ ما يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ                                                                 |
|       | ١١٤ ـ بابُ ما يُنْهى مِنْ دُخُولِ المُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى المَرْأَةِ                                                           |
|       | ١١٥ ـ بابُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيرِ رِيبَةٍ                                                              |
|       | ١١٦ ـ بابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَاثِجِهِنَّ                                                                                             |
| ٥٦٦   | ١١٧ ـ بابُ اسْتِثْذَان المَرْأَة زَوْجَهَا فِي الخُرُوحِ إِلَى المَسْجِدِ وَغَيرِه                                                         |

| ٥٦٧   | ١١٨ ـ بابُ ما يَجِلُ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النَّسَاءِ في الرَّضَاعِ                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۲٥   | ١١٩ ـ بابٌ لاَ تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا                                                                                                                                                         |
| ٥٦٧   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                          |
| ٥٦٧   | ٢٢١ _ بابٌ لاَ يَطْرُق أَهْلَهُ لَيلاً إِذَا أَطَالَ الغَيبَةَ، مَخَافَةً أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ                                                                                                        |
| 170   | ١٢٢ ـ بابُ طَلَب الوَلَدِ                                                                                                                                                                                                        |
| 170   | ١٢٣ اللهُ تَنْتَحَدُ المُغْنَةُ وَتَمْتَعُطُ الشَّعِيثُةِ                                                                                                                                                                        |
|       | ١٢٤ ـ بابُ ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِنَّ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ اللِّسَآءِ ﴾ [النور:                                                                                       |
| 079   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٧٠   | ١٢٥ ـ بابٌ ﴿وَالَّذِينَ لَرَ يَبَلُغُوا ٱلحُنُّمُ مِنكُمَ ﴾ [النور: ٥٨]                                                                                                                                                          |
| ٥٧.   | ١٢٥ ـ بابٌ ﴿وَالَّذِينَ لَرَ يَبَلَنُواْ اَلْمُلُمُ مِنكُرٌ﴾ [النور: ٥٨]                                                                                                                                                         |
| ۱۷٥   | ٦ ـ كتاب الطلاق                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٧١   | ۱ ـ باك الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                    |
| ٥٧٢   | <ul> <li>٢ ـ بابٌ إِذَا طُلُقَتِ الحَاثِضُ يُعْتَدُ بِذلِكَ الطَّلاَقُ</li> <li>٣ ـ بابُ مَنْ طَلَقَ، وَهَل يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ بِالطَّلاَقِ</li> </ul>                                                              |
| ٥٧٣   | ٣ ـ باكُ مِّنْ طَلَّقَ، وَهَل يُوَاجِهُ الرُّجُلُ امْرَأَتُهُ بِالطَّلاَق                                                                                                                                                        |
| ٥٧٤   | فائدة:                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٧٤   | ٤ ـ بابُ مَنْ أَجازَ طَلاَقَ الثَّلاَثِ                                                                                                                                                                                          |
| ٥٧٧   | term of the transfer of                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٧٨   | و ـ باب من حير يساءه<br>٦ ـ بابٌ إِذَا قالَ: فارَقْتُكِ، أَوْ سَرِّحْتُكِ، أَوِ الخَلِيَّةُ، أَوِ البَرِيَّةُ، أَوْ ما عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقُ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ<br>٧ ـ لهُ مَنْ قَالَ لانَأَوْنِ أَنْ مِنْ مَا مَا مَهَانِ |
| ٥٧٨   | ٧ ـ بابُ مَنْ قالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَىً حَرَامْ                                                                                                                                                                          |
| ٥٧٩   | ٨ ـ بابٌ ﴿ لِمَ تُحْرِمُ مَا أَخَلَ اللَّهُ لَكُ ﴾ [التحريم: ١]                                                                                                                                                                  |
| ٥٨٠   | ٩ ـ باتُ لاَ طَلاَقُ قَنا َ النَّكامِ                                                                                                                                                                                            |
| 110   | <ul> <li>١٠ ـ بابٌ إذا قال لافرَأتِهِ وَهُو مُكْرَهٌ: هذهِ أُخْتِي، فلا شَيءَ عَلَيهِ</li></ul>                                                                                                                                  |
|       | ١١ ـ بابُ الطَّلاَقِ في الإغْلاَقِ، والمُكْرَهِ، وَالسَّكْرَانِ وَالمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمِا، وَالغَلَطِ وَالنُّسْيَانِ في                                                                                                        |
| ۳۸٥   | الطَّلاَقِ وَالشَّرْكِ وَغَيرُهِ                                                                                                                                                                                                 |
| 710   | ١٢ ـ بابُ الخُلع وَكَيفَ الطَّلاَقُ فِيهِ                                                                                                                                                                                        |
| ۸۸۵   | ١٣ ـ بابُ الشُقَاقِ وَهَل يُشِيرُ بِالخُلع عنْدَ الضَّرُورَةِ                                                                                                                                                                    |
| ۸۸۵   | ١٤ ـ بابٌ لاَ يَكُونُ بَيعُ الْأُمَةِ طَلاَقاً ۖ                                                                                                                                                                                 |
| ۸۸۵   | ١٥ ـ بابُ خِيَارِ أَلاَّمَةِ تَحْتَ العَبْدِ                                                                                                                                                                                     |
| 219   | ١٦ ـ بابُ شَفَاعَةِ النَّبِيُّ ﷺ في زَوْج بَرِيرَةَ                                                                                                                                                                              |
| 219   | ١٧ ـ بابُ                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ١٨ ـ بِـابُ قَــوْلِ الـلّــهِ تَــعــالسي: ﴿وَلَا نَنكِمُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنكُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ                                                                                   |
| 1     | أَعْجَبَتْكُمُّ ﴾ [البقرة: ٢٢١]                                                                                                                                                                                                  |
| 91    | ١٩ ـ بابُ نِكاح مَنْ أَسْلَمَ مِنَ المُشْرِكاتِ وَعِدَّتِهِنَ                                                                                                                                                                    |
| ٠ ٩ ٠ | ٢٠ ـ باب إِذَا أَسْلَمَتِ المُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِمْيُ أَوِ الحَرْبِي                                                                                                                                     |
|       | ٢١ ـ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ۗ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّسُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَّ قَإِن فَآمُو﴾: رَجَعُوا ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُولُ                                                                   |
| 1 P C | تَحِيثُمْ ۞ وَإِنْ عَرْمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيثٌر ۞﴾                                                                                                                                                       |
| 790   | ٢٢ ـ باكُ حُكْم المَفْقُودِ في أَهْلِهِ وَمالِهِ                                                                                                                                                                                 |

|       | ٢٣ ـ بـابٌ الظُّهَارِ، وقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ إلَى قَوْلِه: ﴿فَمَن لَتر                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩٥   | <ul> <li>٢٣ ـ بـابٌ الظُّهَارِ، وقَوْلِ الله تَعَالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجْدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَمَن لَرَ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِمَانًا ﴾ [المجادلة: ١ ـ ٤]</li> </ul> |
| 097   | فائدة:                                                                                                                                                                                                                      |
| 0 9 V | ٢٤ ـ بابُ الإِشَارَةِ في الطَّلاقِ وَالْأُمُورِ                                                                                                                                                                             |
| 099   | ٢٥ ـ بابُ اللُّعَانِ                                                                                                                                                                                                        |
| 7.1   | ٢٦ ـ بابٌ إِذَا عَرَّضَ بِنَفي الوَلَدِ                                                                                                                                                                                     |
| 1.1   | ٢٧ ـ بابُ إِخلِافِ المُلاَعِن                                                                                                                                                                                               |
| 1.1   | ٢٨ ـ بابٌ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُن                                                                                                                                                                                  |
| 1 + 1 | ٢٩ ـ بابُ اللُّعَانِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعانِ                                                                                                                                                                       |
| 7.7   | ٣٠ ـ بابُ التَّلاَعُنِ في المَسْجِدِ                                                                                                                                                                                        |
| 7.7   | ٣١ ـ بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاحِماً بِغَيرِ بَيُّنَةٍ»                                                                                                                                                     |
| 7.5   | ٣٢ ـ بابُ صَدَاقِ المُلاَعَنَةِ                                                                                                                                                                                             |
| 7 + 8 | ٣٣ ـ بابُ قَوْلِ أَلإِمامٍ لِلمُتَلاَعِنَينِ: «إِنَّ أَحَدَكُمَا كاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ؟»                                                                                                                          |
| 7 • £ | ٣٤ ـ بابُ التَّفْرِيقِ بَينَ المُتَلاَّعِنَينِ                                                                                                                                                                              |
| 3 . 5 | ٣٥ ـ بابٌ يُلحَقُ الوَلَدُ بِالمُلاَعِنَةِ                                                                                                                                                                                  |
| 7.0   | ٣٦ ـ بابُ قَوْلِ الإمام: اللَّهُمُّ بَيِّنْ                                                                                                                                                                                 |
| 7.0   | ٣٧ ـ بَابُ إِذَا طِلْقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزُوَّجَتْ بَغُدُ الْعِدَةِ زَوْجًا غَيرَهُ، فَلَمْ يَمَسَّهَا                                                                                                                  |
| 7.0   | ٣٨ ـ بابٌ ﴿ وَالَّذِي بَيِسِنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُرْ إِنِ أَتَبَنَّتُ﴾ [الطلاق: ٤]                                                                                                                                |
| 7.0   | ٣٩ ـ بابٌ ﴿ وَأُولَكُ ۚ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]                                                                                                                                      |
| 7.7   | ٤٠ ـ بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَثَرَبَّصْ ۖ إِنْفُسِهِنَّ ثَلَتْةَ قُرُوَّةٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]                                                                                                        |
| ۷۰۲   | ٤١ ـ بابُ قِصَّةٍ فِاطِمَةً بِنْتِ قَيسٍ                                                                                                                                                                                    |
| 7 • 9 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.9   | ٤١ ـ باب قولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَلا يَحِلْ لَمُنَّ أَنْ يَكْتَمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْرَحْلِهِينَ ﴾                                                                                                                   |
| •17   | ٤٤ ـ بابٌ ﴿ وَيُعُولَنُهُنَّ أَخَقُ رِيَوِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]                                                                                                                                                                |
| 11.   | ٤٥ ـ بابُ مُرَاجَعَةِ الحَائِضِ                                                                                                                                                                                             |
| 111   | عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً<br>٧٠ . النُ الكُنْدِ المُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً                                                           |
| 717   | ٠٠٠ بنجور تعجدة                                                                                                                                                                                                             |
| 717   | ٤٨ ـ بابُ القُسْطِ لِلحَادَةِ عِنْدَ الطَّهْرِ                                                                                                                                                                              |
| 715   | ٤٩ ـ بابُ تَلْبَسُ الحَادَّةُ ثِيَابَ العَضَّبِ                                                                                                                                                                             |
|       | ٥٠ ـ بابٌ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّقِنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَجًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٤]                                                                                               |
|       | ٥١ ـ بابُ مَهْرِ البَغِيُ وَالنَّكَاحِ الفَاسِدِ                                                                                                                                                                            |
| 315   | فائدة                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ٥٢ - بابُ المَهْرِ لِلمَدْخُولِ عَلَيهَا، وَكَيفَ الدُّخُولُ، أَوْ طَلْقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالمَسِيسِ                                                                                                                  |
| 710   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 717   | •                                                                                                                                                                                                                           |
| 717   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 717   | ٢ ـ بابُ وُجُوَبِ النَّفَقَةِ عَلَى ٱلأَهْلِ وَالعِيَالِ                                                                                                                                                                    |

| 717 | ٣ ـ بابُ حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُل قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْف نَفَقَاتُ العِيَالِ                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ٤ ـ بابٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ۚ: ﴿ وَٱلْوَلِلَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَكَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٌ لِمَنْ أزادَ أَن يُتِمَّ أَرْصَاعَةً﴾ إِلَى قَولِهِ: |
| ۸۱۲ | ﴿يِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدُ ﴾                                                                                                                               |
| 719 | ٥ ـ بابُ نَفَقَةِ المَرْأَةِ إِذَا غابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَنَفَقَةِ الوَلَدِ                                                                             |
| 719 | ٦ ـ بابُ عَمَل المَرْأَةِ في بَيتِ زَوْجِهَا                                                                                                               |
| 77. | ٧ ـ بابُ خادِم المَرْأَةِ                                                                                                                                  |
| 77. | ٨ ـ بابُ خِذْمَةِ الرَّجُل في أَهْلِهِ                                                                                                                     |
| ٦٢. | ٩ ـ بَابُ إِذَا لَهُمْ يُنْفُونِ إِلرَّجُلُ، فَلِلمَوْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيرِ عِلمِهِ ما يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالمَعْرُوفِ                           |
| ٦٢. | ١٠ ـ بابُ حِفْظِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا في ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ                                                                                        |
| 177 | ١١ ـ بابُ كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ                                                                                                              |
| 175 | ١٢ ـ بابُ عَوْنِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا في وَلَدِهِ                                                                                                          |
| 175 | ١٣ ـ بابُ نَفَقَةِ المُغْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ                                                                                                               |
| 175 | ١٤ ـ باب ﴿وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ﴾ [البقرة: ٣٣٣]                                                                                                |
| 777 | ١٥ ـ بابٌ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَيَّ»                                                                                |
| 777 | ١٦ ـ بابُ المَرَاضِع مِنَ المَوَالِيَاتِ وَغَيرِهِنَّ                                                                                                      |
| 775 | ٧ - كتابُ الأَطْعِمَةِ                                                                                                                                     |
| 775 | ١ ـ بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُواْ مِن لَمِيْبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٧]                                                                |
| 775 | ٢ ـ بابُ التَّسُويَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَأَلاَكُلِ بِاليَوْيِنِ                                                                                            |
| 375 | فائدة:                                                                                                                                                     |
| 375 | ٣ ـ بابُ اْلأَكُل مِمَّا يَلِيهِ                                                                                                                           |
| 375 | ٤ ـ بابُ مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَيِي القَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ، إِذَا لَمْ يَعْرِف مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ                                                        |
| 375 | ٥ ـ بابُ التَّيَمُّنِ في أَلأَكُلِ وَغَيرِهِ                                                                                                               |
| ٥٢٢ | ٦ ـ بابُ مَنْ أَكُلَ حَتَّى شَبِعَ                                                                                                                         |
|     | ٧ - بــابُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ إِلَــى قَــوْلِــهِ: ﴿ وَلَعَلَّكُمْ          |
| 777 | تَعْقِلُونَ﴾ [النور: ٦١]                                                                                                                                   |
| 777 | ٨ ـ بابُ الحُبْزِ الْمُرَقَّقِ، وَٱلأَكْلِ عَلَى الخِوَانِ وَالسُّفرَةِ                                                                                    |
| 777 | ٩ ـ بابُ السَّوِيقِ                                                                                                                                        |
| 777 | ١٠ ـ بابٌ مِا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمَ ما هُوَ                                                                      |
| ۸۲۲ | ١١ ـ بابٌ طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَينِ                                                                                                             |
|     | ١٢ ـ بابٌ المُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعَى وَاحِدٍ                                                                                                             |
|     | ١٣ ـ باب المؤمن يَأْكُل في مِعَى واحدٍ                                                                                                                     |
|     | ١٤ ـ بابُ الأُكُلِ مُتَّكِتاً                                                                                                                              |
|     | ١٥ ـ بابُ الشُّوَاءِ                                                                                                                                       |
|     | ١٦ ـ بابُ الخَزِيرَةِ                                                                                                                                      |
|     | ١٧ ـ بابُ الْأَقِطِ                                                                                                                                        |
|     | ١٨ ـ بابُ السُّلقِ وَالشَّعِيرِ                                                                                                                            |
| 177 | ١٩ ـ بابُ النَّهْسُ وَانْتِشَالَ اللَّحْم                                                                                                                  |

| 177  | ٢٠ ـ بابُ تَعَرُّقِ العَضُدِ                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777  | ٢١ ـ بابُ قَطْعُ اللَّحْم بِالسِّكْينِ                                                                      |
| 747  | ٢٢ ـ بابٌ ما عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَاماً                                                                    |
| 777  | ٢٣ ـ بابُ النَّفخ في الشَّعِيرِ                                                                             |
| 744  | ٢٤ ـ بابُ ما كَأَنَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ                                                  |
| 377  | ٢٥ _ بابُ التَّلبِينَةِ                                                                                     |
| ٤ ٣٣ | ٢٦ ـ بابُ الثَّرِيَدِ                                                                                       |
| 377  | ٢٧ ـ بابُ شَاقَ مَسْمُوطَةِ، وَالكَتِفِ وَالجَنْبِ                                                          |
| 740  | ٢٨ ـ بابُ ما كانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ في بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَام وَاللَّحْم وَغَيرِهِ |
| 740  |                                                                                                             |
| 740  | ٣٠ ـ بابُ ٱلأَكُلِ َ فِي إِنَاءِ مُفَضَّضِ                                                                  |
| 737  |                                                                                                             |
| 747  | ٣٢ ـ بابُ الأُذُمٰ                                                                                          |
| 747  | ٣٣ ـ بابُ الحَلُواءِ وَالعَسَل                                                                              |
| ۲۳۷  | ٣٤ بان الدُّناء                                                                                             |
| ٦٣٧  | ٣٥ ـ بابُ الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ                                                    |
| ٦٣٧  | ٣٦ - بابُ مَنْ أَضَّافَ رَجُلاً إِلَىٰ طَعَام وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ                                |
| ۸۳۲  | ٣٧ ـ بابُ المَرَقِ                                                                                          |
| ۸۳۲  | ٣٨ ـ بَابُ القَدِيدِ                                                                                        |
| ۸۳۲  | ٣٩ ـ بابُ مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى المَائِدَةِ شَيئاً                                |
| 739  | ٤٠ ـ بابُ الرُّطَب بِالقِثَّاءِ '                                                                           |
| 789  | ١٤ ـ بابُ                                                                                                   |
| 739  | ٤٢ ـ بابُ الرُّطَب وَالتَّمْرِ                                                                              |
| 78.  | ٤٣ ـ بابُ أَكُل الْجُمَّارِ مَنْ                                                                            |
| 78.  | ٤٤ _ بابُ العَجُوةِ                                                                                         |
| ٦٤٠  | ٤٥ ـ بابُ القِرَانِ في التَّمْرِ                                                                            |
| 137  | ٤٦ _ بابُ القِثَّاءِ                                                                                        |
| 781  | ٤٧ ـ بابُ بَرَكَةِ النَّخْل                                                                                 |
| 137  | ٤٨ ـ باك جَمْع اللَّوْنَين أو الطُّعامَين بِمَرَّة                                                          |
| 181  | ٤٩ ـ بابُ مَنْ أَدْخُلَ الضَّيفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً، وَالجُلُوسِ عَلَى الطُّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً       |
| 181  | ٥٠ ـ بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ النُّومِ وَالبُقُولِ                                                             |
| 788  | ٥١ ـ بابُ الكَبَاثِ، وَهُو ثَمَّرُ الْأَرَاكِ                                                               |
| 758  | 15 EU 15 5 7 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E                                                          |
| 727  | ٥٠ ـ بابُ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَمَصُهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ                                 |
| 787  | ٥٤ ـ بابُ المِنْدِيل                                                                                        |
| 754  | ٥٤ ـ بابُ المِنْدِيلِ                                                                                       |
| 728  | ٥٦ ـ باك ألأكُل مُعَ الخَادِم                                                                               |

| 124   | ٥٧ ـ بابٌ الطَاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 725   | ٥٨ ـ بابُ الرَّجُل يُدْعى إِلَى طَعَام فَيَقُولُ: وَهذا مَعِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 2 2 | ٥٩ ـ بابُ إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ فَلاَ يَغُجَل عَنْ عَشَائِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 2 2 | ٦٠ ـ بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُدْ فَانْتَشِرُوا﴾ [الأحزاب: ٥٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 127   | ٧ ـ كتاب العَقِيقَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 787   | ١ ـ بابُ تَسْمِيَةِ المِمْولُودِ غَدَاةَ يُولَدُ، لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ، وَتَحْزِيكِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 127   | ٢ ـ بابُ إِماطَةِ ٱلأَذَى عَنِ الصَّبِيِّ في العَقِيقَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 181   | ٣ ـ بابُ الْفَرَع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111   | ٤ ـ بابُ العَتيرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 189   | ٧ ـ كِتَابُ الذَّبَاثِح وَالصَّيدِ وَالتَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ١ ـ بابُ قَوْلِ الله: ﴿ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَخْتُوهُمْ وَٱخْتُونَ ﴾ [المائدة: ٣] وَقُولِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 789   | <ul> <li>١ ـ باابُ قَوْلِ الله : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَخْتَوْهُمْ وَٱخْتَوْرُ ﴾ [المائدة: ٣] وَقَوْلِهِ</li> <li>تَعَالَى: ﴿ يَكَانُهُ ٱللَّهِ مَامَنُوا لِيَتَبَلُونَكُمُ اللَّهُ بِنَى و مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ لَيْدِيكُمْ وَرِمَا كُمْ ﴾ الآية ، [المائدة: ٩٤]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 2 9 | ٢ ـ بابُ صَيدِ المِغرَاضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٥٠   | ٣ ـ بابُ ما أَصَابَ المِغْرَاضُ بِعَرْضِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.   | ٤ ـ بابُ صَيدِ القَوْس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 101   | ٥ ـ بابُ الخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 101   | ٦ ـ بابُ مَنِ اقْتَنَى كَلبًا لَيسَ بِكَلبِ صَيدٍ أَوْ ماشِيَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 705   | ٧ ـ بابٌ إِذَا أَكَلَ الكَلبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 707   | ٨ ـ بابُ الصَّيدِ إِذَا غابَ عَنْهُ يَوْمَينِ أَوْ ثَلاَثَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 705   | ٩ ـ بابُ إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيدِ كَلباً آخَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 705   | ١٠ ـ بابُ ما جاءَ في التَّصَيُّدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 305   | ١١ ـ بابُ التَّصَيُّدِ عَلَى الجِبَالِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 305   | ١٢ ـ بابُ قِوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ أَجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ [المائدة: ٩٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲٥٦   | ١٣ ـ بابُ أَكْلِ الْجَرَادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲٥٦   | ١٤ ـ بابُ آنِيَةِ الْمَجُوسِ وَالْمَيْتَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 707   | ١٥ ـ بابُ التَسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَمِنْ تَرَكَ مُتَعَمَّداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 707   | ١٦ ـ بابُ مِا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالْأَصْنَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۵۲   | ١٧ ـ بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۵۲   | ١٨ ـ بابُ مِا أَنْهَرَ الدَّمِ مِنَ الِقَصَبِ وَالمَرْوَةِ وَالحَدِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۵۲   | ١٩ ـ بابُ ذَبِيحَةٍ المَرْأَةِ وَالْأَمَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 709   | ٢٠ ـ بابٌ لاَ يُذكِّى بِالسِّنُ وَالعَظْمِ وَالظُّفُرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ٢١ ـ بابُ ذَبِيحَةِ إِلْأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ٢٢ ـ بابُ ذَبَائِحٍ أَهْلِ الكِتَابِ وَشُحُومِهَا، مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ وَغَيرِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77.   | ٢٣ ـ بابُ ما نَدَّ مِنَ البَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الوَحْشِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ٢٤ ـ بابُ النَّخْرِ وَاللَّبْخِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عِلَى الللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى الللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى الللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى الللّهُ عِلَى الللّهُ عِلَى الللّهُ عِلَى الللّهُ عِلْمُ عِلَى الللّهُ عِلَى الللّهُ عِلَى الللّهُ عِلَى الللّهُ عِلْمُ عِلَى الللّهُ عِلَى اللللّهُ عِلَى الللللّهُ عِلَى اللللّهُ عِلَى الللّهُ عِلَى الللّهُ عِلَى الللّهُ عِلَى الللّهُ عِلَى اللللّهُ عِلَى اللللّهُ عِلَى الللّهُ عِلَى اللللّهُ عِلَى الللّهُ عِلْمُ الللّهُ عِلَى الللّهُ عِلَى اللللّهُ عِلَى الللللّهُ عِلْمُ عِلَى الللللّهُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَى الللّهُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَّمُ عِلْمُ ع |
| 777   | ٢٥ ـ بابُ ما يُكُرَهُ مِنَ ٱلمُثْلَةِ وَالمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 777 | ٢٦ ـ بابُ الدَّجَاجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 774 | ۲۷ ـ بابُ لُحُوم الخَيل                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٦٣ | ٢٨ ـ بابُ لِحُومٌ الحُمُرِ الإنسيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 778 | ٢٩ ـ بابُ أَكْلِ كُلُ ذِي َّنَابِ مِنَ السِّبَاعِ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٦٥ | ٣٠ ـ بابُ جُلُودِ الْمَيتَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 770 | ٣١ ـ بابُ المِسْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777 | ٣٢ ـ بابُ الأُزنَب                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777 | ٣٣ _ بابُ الضَّبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777 | ٣٤ ـ بابٌ إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ في السَّمْنِ الجَامِدِ أَوِ الذَّاثِبِ                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٦٨ | ٣٥ ـ باكُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٦٨ | ٣٦ ـ بَابُ إِذَا أَصَّابَ قَوْمٌ غَيْمِهَ ، فَلَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَماً أَوْ إِبِلاً، بِغَيرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ، لَمْ تُؤْكَل ٣٧ ـ بابٌ إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ، فَرَماهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، فَأَرَادَ صَلاَحَهُمْ، فَهُوَ جائِزٌ                                                                |
| 779 | ٣٧ _ بابٌ إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْم، فَرَماهُ بَعْضُهُمْ بِسَهُم فَقَتَلَهُ، فَأَرَادَ صَلاَّحَهُمْ، فَهُوَ جَائِزٌ                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٧٠ | ٣٨ _ بابُ أُكُل المضطَرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۷۲ | ٧٢ _ كتابُ الأضاحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۷۲ | ١ ـ بابُ سُنّةِ الأُضحِيّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۷۲ | ٢ ـ بابُ قِسْمَةِ ألإمامَ أَلاَضَاحِيَّ بَينَ النَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷۲ | ٣ ـ بابُ أَلاَّضُحِيَّةً لِلْمُسَافِر وَالنَّسَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777 | <ul> <li>٤ ـ بابُ ما يُشتَهَى مِن اللَّحْم يَوْمَ النَّحْر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777 | ه _ بابُ مَنْ قالَ الْأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٧٣ | تاب الأخر والمُخرِ المُصلِّ المُحرِّ المُحرِّ المُحرِّ المُحرِّ المُحرِّ المُحرِّ المُحرِّ المُحرِّ                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٧٣ | <ul> <li>٧ ـ بابٌ في أُضْحِيَّةِ النَّبِيُ ﷺ بِكَنشَينِ أَقْرَنَينِ، وَيُذْكَرُ سَمِينَينِ</li> <li>٨ ـ بابُ قَوْلِ النَّبِيُ ﷺ لأبِي بُرْدَةَ: "ضَحُ بِالجَذَعِ مِنَ المَعَزِ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ»</li> <li>٨ ـ بابُ مَ نُ ذَ مَ اللَّهَ العَمَّ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا</li></ul> |
| ٦٧٣ | <ul> <li>٨ ـ باك قَوْل النَّدَرُ ﷺ لأنه لَوْدَة: «ضَحُ بالجَدْع من المعز، وَلَنْ تَجْزى عَنْ أَحَد بَعْدَكَ»</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| ٦٧٤ | ٩ ـ بابُ مَنْ ذَبَحَ الْأَضَاحِيِّ بِيدِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٧٢ | ١٠ ـ بابُ مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةً غَيرهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷٤ | ١١ ـ بابُ الذَّبْح بَعْدَ الصَّلاَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٧٢ | ١٢ ـ بابُ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَعادَ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٧٢ | ١٣ ـ بابُ وَضْع القَدَم عَلَى صَفح الذَّبِيحَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٧٢ | ١٤ ـ بابُ التَّكْبِيرِ عِنْدُ الذَّبْع                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۷۵ | ١٥ ـ بَابُ إِذَا بَعَثَنَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لِمْ يَحْرُمُ عَلَيهِ شَيءٌ                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777 | ١٦ ـ بابُ مَا يُؤكَلُ مِنْ لَكُوم الأَضَاحِيُّ وَما يُتَزَوَّهُ مِنْهَا                                                                                                                                                                                                                                               |

•



## FAYDUL – BĀRI ALA ṢAḤĪH AL-BUḤĀRI

Explanation of the correct traditions of Al-Buhāri

by Moḥammad Anwar Al- Kašmīri

Edited by Moḥammad badr ʿAlem Al- Mīrtahi

VOLUME V

DAR AL-KOTOB AL-ILMIYAH
Beirut-Lebanon